









893,799 TL 5993



## \* باب ما يفسد الصلاة وما يمره فيها \*

لما كان سبق الحدث عارضاسهاو باوالمفسدات عارضا كسبياقدم ذاك وأخرهذا والفساد والبطلان فى العبادات سواء (قوله يفسد الصلاة التكلم) خديث مسلم ان صلاتناهذه لا يصلح فيماشي من كالامالناس انماهوالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وفىرواية البيهتي انماهي ومالايصلح فيها مباشرته يفسدها مطلقا كالاكل والشرب والمكروه غيرصالح من وجه دون وجه والنص يقتضي انتفاء الصلاح مطلقاأ طلقه فشمل العمدوالنسيان والخطأ والقليل والكثير لاصلاح صلاته أولاعالما بالتحريم أولاو لهذاعبر بالتكام دون الكلام ليشمل الكامة الواحدة كاعبر بهافي الجمع لان التكام هوالنطق يقال تكام بكلام وتكام كلاما كذافي ضياء الحلوم وسواء أسمع غيره أولا وان لم يسمع نفسمه وصحح الحروف فعلى قول الكرخي تفسد وحكى عن الامام محدين الفضل عدمه والاختلاف فيه نظير الاختلاف فمااذا قرأ في صلاته ولم يسمع نفسه هل تجوز صلاته وقد بيناه كذافي الذخيرة وفي المحيط النفخ المسموع المهجى مفسد عندهم اخلافالاني يوسف طمأأن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام لان الافهام بهذا يقع وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان اه وينبغى ان يقال ان أدناه حرفان أو حرف مفهم كع أمر اوكذا ق فان فساد الصلاة بهماظاهر وشمل الكلام فى النوم وهوقول كثير من المشايخ وهو المختار واختار فو الاسلام وغيره انهالا تفسد وامامار واه الحاكم وصحيحه انالله وضععن أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهو اعليه فهومن باب المقتضى ولاع وم له لانه ضرورى فوجب تقديره على وجه يصح والاجاع منعقد على ان رفع الائم مراد فلايراد غيره والالزم تعميمه وهوفى غيرمح لالضرورة ولقائل أن يقول ان حديث ذى اليدين الثابت فى صحيح مسلم فانه تكلم فى الصلاة حين سلم الذي صلى الله عليه وسلم على وأس الركعتين ساهياوتكم بعض الصحابة

إب ما يفسد الصلاة ومايدكره فيهاك (قوله والفساد والبطلان في العبادات سواء) لان المراديهما خووج العبادة عن كومها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبر واعمايفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والاركان بالكراهة بخ الاف المعاملات على ماعرف في الاصول كذا فىشرح المنية (قوله مطلقا) أي عمدا أوسهوا (قوله كاعبر بهافي المجمع)

بإب مايفسد المدلاة ومايكره فيهام يفسد الصلاة التكام

حيثقال ونفسدها بالكلمة الواحدة اه وكأن النسخة التي وقعت لصاحب النهسر عبرفيها بالكلام بدل الكامة فقال وهذا أولى من تعب يرالجمع بالكادم كذا فيالبحروفيمه نظر اذمبناه على انالرادبه النحوى وليس عتعمين البواز انبرادبه اللغوى بلهوالظاهر اه يعني اذا كان المراد بالكلام اللغوى يكون شاملا للقليل والكثير ويساوى تعبير

المصنف بالتكام فلايكون أولى لكن قدعامت ماعبر به في المجمع على ان المؤلف لم يدع الاولوية بلدعواه ان التكلمشامل للكثير الذي دل عليه عبارة الجمع مفهوما وللقليل الذي دات عليه منطوقا وليس فيه مايشعر بتقييده بالنحوى أواللغوى في عبارة المجمع (قوله وينبغي أن يقال آلي) قد يقال ان ماذكره من نحوع وق منتظم من حروف تقديرا فهوداخلفي تعريف الكلام المذكور تأمل

534806

(قوله ولمأرعنه جواباشافيا) أقول في معراج الدراية فان قيل كيف يستقيم هذا فان راوى جديث ذى اليدين أبوهريرة وهوأسلم بعد فتح خيبر وقد قال أبوهريرة صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريم الكلام كان ثابتا حين قدم ابن مسعود من الحبشة وذلك في أول الهجرة قلنامعني قوله صلى بناأى صلى باصحابنا ولاوجه للحديث الاهد الان ذا اليدين قتل ببدر واسمه مشهور شهد بدر او ذلك قبل فتح خيبر بزمان طويل كذا في البسوط وانظر ماذكره الشارح الزيلي يظهر لك الجواب على ان ماذكره المؤلف من الرواية قد كره في الفتح وغيره من حديث آخر غير حديث ذى اليدين وعبارة الفتح قوله ولناقوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا الخرواه من حديث آخر غير حديث ذى اليدين وليراجع (قوله ودخل في التكلم الذكور قراءة التوراة الح) قال في النهر وأظن ان المؤلف الشهر على المبدد لمنه الفراء بناه ويدين وليراجع (قوله ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة الح) قال في النهر أقول يجب حدل ما في المجتمع على الجنب قراء ته (قوله وينبغي أن يتعلق الح) قال في النهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى العيني انه قيد في المنه النهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى العيني انه قيد في الشمال الدياء فقط وهو الظاهر الاشمال يتعلق التهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى العيني انه قيد في المنه النهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى العيني انه قيد في التهر في النهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى العيني انه قيد في المنه في المنه النهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى العيني انه قيد في المنال الشمال الشمال المنه النهر طاه و المنه الشهر في المنه النهر طاه و المناه المنه و المناه النهر طاه و المناه الشرح وعليه جرى العيني انه قيد في المناه و المناه النهر طاه و النهر في المناه و ال

الدعاء على مايشبه كلامنا ومالايشبهه بخلاف التكام فانه يفسد وان لم يشبه كلامنا كالمهمل ولاشك ان كونه قيدافيه بخرجه فتدبر اه وتعقبه الغنيمى عاقدمه بين يديه من ان

والدعاء بمايشبه كلامنا والأنين والتأوّه وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لامن ذكرجنةأونار

المرادمن التكلم النطق بالحروف سمى كلاما أولا فكائنه نسى ذلك ونسى أيضا اعتراضه على أخيه الفهامة حيث قال وهذاأى تعبير المصنف بالتكلم أولى من تعبير المجمع بالكلام

والني صلى الله عليه وسلم فكان حجة المجمهور بان كالام الناسي ومن يظن انه ليس فيها لا يفسدهافان أجيببان حديثذى اليدين منسوخ كان فى الابتداء حين كان الكلام فيهامبا حافمنوع لانهرواية أبي هريرة وهومتأخ الاسلام وانأجيب بجوازان يرويه عن غيزه ولم يكن حاضر افغير صيح لمافي صييح مسلمعنه بيناأ ناأصلىمع رسول اللهصلى الله عليه وسالم وساق الواقعة وهوصر يحفى حضوره ولمأرعنه جواباشافياوأرادمن التكام التكام الغيرضرورة لماسيأتى انهلوعطس أوتجشا فحصل منه كالام لاتفسا لتغذرالاحترازعنه كمافي المحيط ودخل فى التكلم المذكور قراءة التوراة والانجيل والزبور فانه يفسدكما فىالمجتى وقالفالاصللم يجزه وفىجامعالكرخي فسيدت وعن أفي يوسفان أشبه التسبيع جاز (قوله والدعاء عايشبه كلامنا) أفرده وان دخل فى التكم لان الشافعي لا يفسده الالدعاء وينبغي ان يتعلق قوله بمايشبه كالامنا بالتكام والدعاء وقدقد منابان الدعاء بمايشبه كالامناه وماأ مكن سؤالهمن العبادكاللهم اطعمني أواقض ديني وارزقني فلانة على الصحيح ومااستحال طلبه من العبادفليس من كلامنامثمال العافية والمغفرة والرزق سواءكان لنفسمة ولغيره ولولاخيه على الصحيح كمافي الحيط وفي الظهيرية ولوقال أل مُعقال الجديقة ولم يقل لا نفسد صلاته وقال المرغيناني ان انصاف الكامة مثل كل الكلمة تفسد صلاته تمذكر ضابطاللدعاء بمايشبه كالإمنافقال الحاصل انه اذا دعا بماجاء في الصلاة أوفي القرآن أوفى المأثور لاتفسد صلاته وان لم يكن في الترآن أوفى الماثو رولا يستحيل سؤاله تفسدوان كان يستحيل سؤاله لاتفسد اه ويشكل عليه اللهم اغفر لعمى أوخالى فانه نقل انها تفسدا تفاقا كماقدمناه (قوله والأنين والتأوه وارتفاع بكائه من وجع أومصيبة لامن ذكر جنة أونار) أي يفسد هاا ما الانين فهو ان يقول أمكما فى الكافى والتأوه هو ان يقول أوّه و يقال أوه الرجل تاويها وتأوه تأوّها اذاقال أوه وقال في المغربوهي كلة توجع ورجل أواه كثيرالتاوه وذكرالعلامة الحلي فى شرح المنية ان فيها اللاث عشرة

حيثقال فى الاعتراض على ذلك وفيه نظر اذمبناه على ان المراد به النحوى وليس عمتعين لجوازان ير يد اللغوى بل هو الظاهر اه اعتراضه فأنت تراه استظهر ان المراد الكلام الغوى وحينند فدعواه ان المهمل لا يشبه كلام الناس عنوع بل هوم شبه لكلامهم لغة من حيث انه صوت فيه حروف وقوله لاشك أن كو نه قيد افيه يخرجه قدع المت عماسيق ان كو نه قيد افيه يدخله اه كذافى حواشى شرح مسكين (قوله وقال المرغينانى الخ) أقول قال في التجنيس وان وقف على شطر كلة ثم استأنف لا تفسد صلاته وان قبح معنى الشطر لأجل الضرورة اه و في زلة القارى من فتح القدير عن الخانية اذا أراد أن يقرأ كله فرى على لسانه شطر كلة فرجع وقرأ الاولى أوركم ولم يتمها ان كان شطر كلة فراجع وقرأ الاولى أوركم ولم يتمها ان كان شطر كلة والمناه المستف وارتفاع بكائه) قال في المناه المناه والمناه والمناه

(قوله فتسمية آهأ نيناوأوه تأوهااصطلاح)قالفي النهر أنتخبيربان هذاانما يتأتى على مامر من اله لفظ آه أما علىانهصوتالمتوجعفان الفــرق بين اھ أقول وكذلك الفرق بين عسلي مامرمن انه لفظ آهلان ماهناعدودومامىمقصوركا عامته عانقلناه عن شرح المنية والشرنبلالية (قوله وحروف الزوائد مجموعة الخ) قال في النهرقال الشيخ شعبان في تصحيح ألفية ابن معطى انها جعت عشرين جعاوسردهالكن بعضها مؤاخذفيهولم بجمعهاأحد أربع ممات الاابن مالك فى شرح الكافية حيث قال هناء وتسليم تلايوم أنسه نهابة مسئول أمان وتسهيل قال وفيه نظر لأن تلاثلي من بنات الياء واذا رسمها تكرر معناوضع الياءكما تكررمعناوضع لفظ الهاء وليس يحيد والصواب ان يؤتى بها على لفظ المطابقة لفظاوخطا كقول بعضهم سألتمو نيهاأ وقولي أسهل ما تنوى (قولهو يعارضه مافي الخلاصة ان الاصل عنده)أى عندأ في يوسف وطرق فىالنهر احتمالان هنه ووايتين وعليه فلا معارضة

الغة فالهمزة مفتوحة في سائرها ثم قد تمد وقد لا تمد مع تشديد الواوالمفتوحة وسكون الهاء فهانان الختان ولاعدمع تشديدالواوالمكسورة وسكون الهاء وكسرهافهانان أخريان ومع سكون الواو وكسرالهاء فهذه خامسة ومع تشديدالوا ومفتو حةومكسورة بلاهاءفهانان سادسة وسابعة وأوعلي مثال أوالعاطفة فهذه ثامنة وتمدلكن يليهاهاءسا كمنة ومكسورة بلاواوفهاتان تاسعة وعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة أوياه بمدا لهمزة وعدمه وفتح الواوالمشدودة يليها ياءمثناة ثم ألف ثم هاءسا كنة والثالثة عشرة آووه بمدالهمزة وضم الواوالاولى وسكون الثانية بعدهاهاءسا كنةوحينتذ فتسمية آهأ نيناوا وهتأؤها اصطلاح اه يعنى لالغة لانمن لغات التاؤه آه وهي العاشرة وأماار تفاع البكاء فهوأن يحصل به حروف وقولهمن وجع أومصيبة قيد للثلاثة وقوله لامن ذكر جنة أونارعائد الى المكل أيضا فالحاصل انهاان كانتمنذ كرالجنةأ والنار فهودال على زيادة الخشوغ ولوصرح بهما فقال اللهم انى أسألك الجنة وأعوذبكمن النارلم تفسد صلاته وانكان من وجع أومصيبة فهودال على اظهارهم افكانه قال انى مصاب والدلالة تعمل عمل الصريح اذالم يكن هناك صريح يخالفها وهذا كله عندهما وعن أبي يوسف ان قوله آه لايفسد في الحالين وأوه يفسد وقيل الاصل عنده ان الكامة اذا اشتملت على حرفين وهما زائدان أوأحدهم الانفسدوان كانتاأ صليتين تفسد وحروف الزوائد مجوعة في قولنا \* أمان وتسهيل \* ونعنى بالزوائدان الكلمة لوزيد فيها حرف لكان من هذه الحروف لاأن هذه الحروف زوائداً بنما وقعت قال فى الهداية وقول أتى يوسف لايقوى لان كلام الناس فى متفاهمهم أى أهل العرف يذبع وجود حروف الهجاء وافهام المعني ويتحقق ذلك فى حروف كاهازوائد اه وتعقبه الشارحون بان أبايوسف انمايجعل حروف الزوائد كان لمتكن اذاقلت لااذا كثرت وأجاب عنه فى فتح القدير بانه أرادبالجع الائنين فصاعدا وجعل في الظهيرية محل الخلاف فما اذا أمكن الامتناع عنه امامالا يمكن الامتناع عنه فلايفسد عندال كل كلريض اذالم ولك نفسه من الانين والتاوه لانه حينتذ كالعطاس والجشااذاحصل بهماح وف قيدبالانين ونحوه فانهلواستعطف كلباأ وهرةأ وساق حارالم تفسد صلاته لانهصوتلاهجاءله وقيدبار تفاع بكائه لانهلوخ جدمعهمن غيرصوتلا تفسد صلاته بلاخلاف فىكل حالكذا فىشرح الجامع الصغير لقاضيخان والتأفيف كالانين كاف وتف ثمأف اسم فعل لا تضجر وقيل لتضجرت وسواءأرادبه تنقية موضع سجودهأ وأرادبه التأفيف فان الصلاة تفسد عندهما مطلقا وقالأبو يوسف بعدمه لكن في الجتبي الصحيح ان خلافه انماهو في الخفف وفي المشدد تفسد عندهم ويعارضه مافى الخلاصة ان الاصل عنده ان فى الحرفين لا نفسد صلاته وفى أربعة أحرف تفسد وفى ثلاثة أحرف اختلف المشايخ فيهاوالاصحانها لاتفسله اه وبمافيهااندفع مااعترض به الشارحون على الهداية فى قوله ويتحقق ذلك فى حروف كلهازوائد كمالايخنى وفى الخانية ولولدغتـــه عقربأو أصابه وجع فقال بسمالته قال الشيخ الامام أبو بكر محمدبن الفضل تفسد صلاته ويكون بمنزلة الأنين وهكذاروي عن أبي حنيفة وقيل لاتفسيد لانهايس من كلام الناس وفي النصاب وعليه الفتوى وجزم به في الظهيرية وكذا لوقال ياربكمافي الذخيرة وفي الظهيرية ولووسوسه الشيطان فقال لاحول ولاقوة الابالله انكان ذلك لامر الآخرة لاتفسد وانكان لامر الدنيا تفسد خلافالابي يوسف ولوعوذ نفسه بشئمن القرآن للحمي ونحوها تفسد عندهم اه بخلاف التعو ذلدفع الوسوسة لاتفسدمطلقا كمافى القنية (قوله والتنحنح بلاعذر) وهوان يقول أح بالفتح والضم والعذروصف يطرأعلى المكاف يناسب التسهيل عليه فانكان التنحنح الحذرفانه لايبطل الصلاة بلاخلاف وان حصل به حروف لانهجاء من قبل من له الحق فجعل عفواوان كان من غير عدر ولاغرض صحيح فهومفسد

(قوله الكن لغرض صيح الخ) قال في الشرنبلالية قلت يمكن ان يمون من الغرض الصحيح التنحنح للتسبيح أوالت كبير للانتقالات وهي حادثة اه (قوله لان ماللقراءة ملحق بها) لا يشمل التنحنح لاعلام انه في الصلاة (قوله و بعض مشايخنا لم يشترطوا) أى ان يمون مهجي بل الشرط كونه مسموعا وعبارة الفتح و بعضهم لا يشترط الحروف في الافساد بعد كونه مسموعا وعلى هذا لونفرطائرا أو دعاه بما هو مسموع اه فقوله حتى قيل اذا قال في صلانه ما يساق به الجار لا تفسد الختفريع على الاول ان كانت لافي قوله لا تفسد ثابتة في أصل جيم نسخ الظهر ية والافهو تفريع على الثانى كاهو المتبادر والذي رأيته في اعندى من نسخة الظهر ية نبوتها فتأمل (قوله أي المجيه) ظاهره ان الضمير المنصوب في قوله لانه لم يدعله عائد الى المصلى (٥) الآخر والاظهر انه عائد الى الرجل

الخارج أى لان القائل يرجك الله اغادعا بذلك لا المصلى الآخر في الآخر الماطس آمين جوابا للداعى له بخلاف المصلى الآخر فلم يكن تامينه جواباله تأمل (قدوله وهو يفيد فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس) قال في النهر لا نسلم ان الثاني نامين لدعائه لا نقطاعه بالاول والى هذا يشير بالاول والى هذا يشير

وجوابعاطس بيرحك الله

التعليل اله أى التعليل الم بالله بجبه فانه يفيدان الاجابة حصلت بتامين العاطس فم يكن الشانى فيه في المينالدعائه وكلام الذخيرة فيه فليتأمل وفي شرح النما في الذخيرة مجول على مااذا دعاله ليكون جوابا أمااذا دعاله ليكون جوابا كونه جواباف التهروالحاصل كونه جواباف التهروالحاصل

عندهماخلافالاى يوسف فى الحرفين وان كان بغير عذر الكن اغرض صيح كتحسين صوته للقراءة أوللاعلام انهفىالصلاةأ وليهتدى امامه عندخطائه ففيهاختلاف فظاهرالكتاب والظهير يةاختيار الفسادا كن الصحيح عدمه لان ماللقراءة ملحق بها كمافي فتح القدير وغيره فاوقال بلاعذروغرض صحيح لكانأولى الاأن يستعمل العدر فماهو أعممن المضطراليه قيدنا بان يظهر له حوف لانهلولم يظهرله حروف مهجاة فانهلا يفسدها اتفاقا لكنهمكروه وهومجل قول من قال ان التنحنج قصدا واختيار امكروه لانه عبث لعروه عن الفائدة وقيد بالتنحنح لانهلو تناءب فصل منه صوت أوعطس فصل منه صوت مع الحروف لا تفسد صلاته كذافي الظهيرية تم قال التنحنح في الصلاة ان لم يكن مسموعا لاتفسد وانكان مسموعايفسد ظن بعض مشايخنا ان المسموع مايكون مهجبي نحوأح وتف وغيرالمسموع مالايكون مهجبي الىهذامال شمس الائمة الحلواني وبعض مشايخنالم يشترطوا واليه مال الشيخ الامام خواهر زاده حتى قيل اذاقال في صلاته مايساق به الحار لا تفسد اذالم يحصل به الحروف اه واختارالاول صاحب الخلاصة وذكرانه اذالم يفسد فهو مكروه (قوله وجواب عاطس بيرجك الله) أي يفسدها لانهمن كلام الناس ولهذا قال الني صلى الله عليه وسلم لقائله وهومعاوية ابن الحبكم ان صلاتناهذه لا يصح فيهاشئ من كلام الناس فجعل التشميت منه قيد بكونه جوابا لأنهلو قال العاطس لنفسه يرجك الله يانفسي لا تفسد لا نعلمالم يكن خطابا لغير ملم يعتبر من كلام الناس كماذا قال يرحني الله وقيد بقوله يرجك الله لانهلو قال العاطس أوالسامع الجدللة لاتفسيد لانهلم يتعارف جوابا وان قصده وفيه اختلاف المشايخ ومحله عندارا دة الجواب أمااذالم يرده بل قاله رجاء الثواب لاتفسد بالاتفاق كذافى غاية البيان وتحلهأ يضاعند عدم ارادة التفهيم فاوأراده تفسد صلاة السامع القائل الجدللة لانه تعليم للغير من غيرحاجة كمافى منية المصلى وشرحها وأشار المصنف بالجواب الىأن المصلى لوعطس فقال لهرجل يرجك الله فقال العاطس آمين تفسد صلاته ولهذاقال في الظهيرية رجلان يصليان فعطس أحدهما فقال رجل خارج الصلة يرجك الله فقالاجيعا آمين تفسد صلاة العاطس ولاتفسد صلاة الآخرلانه لم يدعله اه أى لم يجبه ويشكل عليه مافى الذخيرة اذا أمن المصلى لدعاءرجلليس في الصلاة تفسد صلاته اه وهو يفيد فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس وليس ببعيد كالايخف وأشارالى أن المصلى اذاسم عالاذان فقال مثل ما يقول المؤذن ان أراد جوابه تفسد والافلاوان لمتكن لهنية تفسد لان الظاهر انه أراد به الاجابة وكذلك اذاسمع اسم الني سلى الله عليه وسل فصلى عليه فهذا اجابة فتفسد وان صلى عليه ولم يسمع اسمه لاتفسد ولوقال لبيك سيدى حين قرأ

ان التامين في نفسه غير مفسد وانما يفسد اذا كان جو اباوهو كذلك في مسئلة الذخيرة بناء على ان المراد الدعاء للصلى بخلاف مافي الظهيرية لان الجواب انما يكون من المدعوله وهو العاطس فقط فتأمينه مفسد بخلاف تامين الآخر و يوضح هذا مافي الشرنبلالية عن قاضيخان لو عطس المصلى فقال لهر جل الله فقال المصلى آمين فسدت صلاته لانه أجابه ولوقال من بجنبه معه أيضا آمين لا تفسد صلاته لان تامينه ليس بجواب اه والمراد بمن بجنبه أى من المصلين بدليل قوله لا تفسد صلاته لكن سيأتي بعد نحو ورقة عن المبتنى لوسم عالمصلى من مصل آخرولا الضالي المن فقال آمين لا تفسد وقيل تفسد وعليه المتأخرون فليتأمل (قوله وأشار الى ان المصلى اذا سمع الاذان الخ) أدخل في النهر هذه الفروع تحت قوله والجواب بلاله الالته قال وماسلكناه أولى

هو الظاهرمن جهة الدليل ألا ترىالى ماذ كروا انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لابي هلافتحت علي" مع انها كانت سورة المؤمنين بعد الفاتحة (قوله وأطلق في الفتح المذكور) أي أطلق المصنف في الفتح المفسد وهومايكون على غيرامامه (قوله وفي القنية ارتج على الامام الى قوله وتذكر )أقول محتمل أن يكون المراد انه تذكر بسبب الفتح وان يكون تذكر بنفسه ولكنه صادف تذكره وفتحمن ليس في

وفتحه على غيرامامه

والظاهر الاول لانهلوكان تذكره من نفسه لايظهر فرق بين أخذه في التلاوة قبل عمام الفتح أو بعده ولا يظهروجه الفساد لان الفساد ليس عجر دالفتح وانما هو بالاخلة بسبب الفتح واذا كان تذكره من نفسه لم يوجد الاخذ بسبب الفتح وكون الظاهر انه أخل بالفتح فيضاف اليه لاعبرةلهمعمافي نفس الامر لان ذلك مين الديانات لامن الامـور الراجعة الى القضاء حتى

ياأيهمالذين آمنوا ففيهقولان والاحسن ان لايفعل كذافى المحيط وفى الذخ يرةمعز يا الى نوادر بشر عن أبي يوسف الهاذاعطس الرجل فى الصلاة جدالله فان كان وحده فانشاء أسر به وحرك لسانه وان شاءأعلن وان كان خلف امام أسر به وحرك اسانه تمرجع أبو يوسف وقال لايحرك اسانه مطلقا اه وهومتمين ولهذاقال في الخلاصة وينبغي ان يقول في نفسه والاحسن هو السكوت وفي القنية مسحدكبير يجهرالمؤذن فيهبالتكبيرات فدخل فيهرجل نادى المؤذن ان يجهر بالتكبير فرفع الامام للحال وجهر المؤذن بالتكبير فان قصد جوابه فسدت صلاته وكذالوقال عندختم الامام قراءته صدق اللهوص مق الرسول وكذا اذاذ كرفى تشهده الشهادتين عند ذكر المؤذن الشهادتين تفسد انقصدالاجابه اه (قوله وفتحه على غيرامامه) أي يفسدها لانه تعليم وتعلم لغير حاجة قيدبه لانه لوفتح على امامه فلافساد لانه تعلق به اصلاح صلانه اماان كان الامام لم يقرأ الفرض فظاهر واماان كانقرأ ففيه اختلاف والصحيح عدم الفساد لانهلولم يفتحر عايجرى على اسانه مايكون مفسدا فكان فيه اصلاح صلاته ولاطلاق ماروى عن على رضى الله عنه اذا استطعمكم الامام فاطعموه واستطعامه سكوته ولهذالوفتح على امامه بعدماا نتقل الى آية أخرى لاتفسد صلاته وهوقول عامة المشايخ لاطلاق المرخص وفى المحيط مايفيدانه المذهب فان فيهوذ كرفي الاصل والجامع الصغير انه اذا فتح على امامه يجوز مطلقا لان الفتح وان كان تعليا واكن التعليم ليس بعدمل كثير وانه تلاوة حقيقة فلا يكون مفسدا وان لم يكن محتاجا اليه وصحح فى الظهيرية انه لاتفسد صلاة الفاتح على كل - لوتفسد صلاة الاماماذا أخذمن الفاتع بعد ماانتقل الى آية أخرى وصحح المصنف فى الكافى اله لا تفسد صلاة الامام أيضا فصارا لحاصل ان الصحيح من المذهب ان الفتح على امامه لا يوجب فساد صلاة أحد لاالفاتح ولاالآخة مطلقافي كلحال ثمقيل ينوى الفاتح بالفتح على امامه التلاوة والصحيح انه ينوى الفتحدون القراءة لان قراءة المقتدى منهى عنها والفتح على امامه غيرمنهي عنه قالوايكر والقتدى ان يفتح على امامه من ساعته وكذايكره للامام أن يلجئهم اليه بان يقف سا كتابعد الحصر أو يكرر الآيةبليركع اذاجاءأوانهأو ينتقلالى آيةأ خرىلم يلزم من وصلهاما يفسدالصلاة أو ينتقل الى سورة أخرى كمانى المحيط واختلفت الرواية فى وقت أوان الركوع ففي بعضها اعتبر أوانه المستحب وفى بعضها اعتبرفرض القراءة يعنى اذاقرأمق مارماتجوز بهالص الاةركع كذافي السراج الوهاج وأرادمن الفتح على غيرامامه تلقينه على قصد التعليم اماان قصدقراءة القرآن فلاتفسد عندالكل كذافي الخلاصة وغيرها وأطلق في الفتح المذكور فشمل مااذاتكر رمنه أوكان مرة واحدة وهو الاصح لانه لمااعتبر كالرماجعل نفسه قاطعامن غيرفصل بين القليل والمشير كافى الجامع الصغير وفصل في البدائع بانهان فتح بعداستفتاح فصلاته تقسد عرة واحدة وان كانمن غيراستفتاح فلاتفسد عرة واحدة وانما تفسد بالنكرار اه وهو خلاف المذهب كاسمعت وشمل مااذا كان المفتوح عليه مصليا أولاوأشار المصنف الى انهلوأ خذالمصلى غير الامام بفتح من فتح عليه فان صلاته تفسد كافي الخلاصة ثم اعلمان هذا كله على قول أى حنيفة ومحمد واماعلى قول أبي يوسف فلا تفسد صلاة الفاتح مطلقالا نهقرآن فلايتغير بقصد القارى عنده وفى القنية ارتج على الامام ففتح عليهمن ليس فى صلاته وتذكر فاذا أخذ فىالتلاوة قبل تمام الفتح لم تفسد والافتفسدلان تذكره يضاف الى الفتح وفتح المراهق كالبالغ ولو سمعه المؤتم عن ليس في الصلاة ففتحه على امامه يجب ان تبطل صلاة الحكل لان التلقين من خارج اه

يعتبرالظاهر ويدل عليه مام من انه لوفت على غيراما مه قاصد االقراءة لا التعليم لا تفسد عند الكلومن انه لوسمع الاذان (قوله فقال مثل ما يقول المؤذن تفسدان أراد الجواب والافلاو نحو ذلك عما عتبر فيه ما في نفس الام لا الظاهر المتبادر هذا ما ظهر لى فليتأمل

(فُولُه وهي مؤيدة لماقالاه واردة على أبي يوسف) أقول الظاهر ان الفساد بهاعند أبي يوسف لاللتغيير بالمعزية بل لمافيه من الخطاب كلاف ماقصد به الجواب وليس فيه خطاب والحاصل اله فرق بين قصد الجواب وقصد الخطاب عافيه أداة نداء أواداة خطاب لان قصد الخطاب عافيه ذلك من كلام الناس فليس ذكر ابصيغته وان وافقه في اللفظ بخلاف ماقصد به الجواب ومنه مالواست أذنه رجل من خارج الباب ليد خل عليه فقال ومن دخله كان آمنا فانه بمنزلة خطابه بقوله ادخل (٧) والظاهر ان أباحنيفة ومجدايقو لان

ان هذه الخطابات القرآنية المخصوص الابالنية والنية المخصوص الابالنية والنية عندهما (قوله ولعل الفرق على قوله الخ ) لا يخفى ان فيه اعتبار العزيمة وقدمران أبايوسف لا يغير الصيغة بها تأمل (قوله وقيد بالجواب لأنه الخ ) لا يخفى ان الافساد ليس منوطا بان يقصد بالكلام الجواب فقط ليكون من كلام الناس

والجواب بلااله الااللة

بلمناطه كافى الفتح كونه لفظاأ فيدبه معنى ليسمن أعمال الصلاة اه ولذا فسدت بقوله يايحي خد الكتاب وماتك بمينك عندقصد الخطاب كامم وبفتحه على غير امامه ونحو ذلك عماليس فيه جواب فليس ذكرالهذف الجواب بقيد احترازى بناء على ماقدمه المؤلف من انه ليس المراد خصوص قوله لااله الااللة بل كل ذكر نعم للفالة الكاللة بل كل ذكر نعم

(قوله والجواب بالله الاالله)أى يفسدها عند أبي حنيفة ومحدوقال أبو يوسف لا يكون مفسد الانه ثناء بصيغته فلايتغير بعزيمته ولهماانهأخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كتشميت العاطس ولبس مقصودالمصنف خصوص الجواب بهذه الكامة بلكل كلةهي ذكرأ وقرآن قصدبها الجواب فهي على الخلاف كمااذا أخبر بخبر يسره فقال الجدللة أو بأمر عجيب فقال سبحان الله ثم نص المشايخ على أشياءموجبة للفساد بأنفاقهم وهومالوكان بين يدى المصلى كتاب موضوع وعنده وجل اسمه يحي فقال يايحي خلاالكتاب بقوةأ ورجل اسمهموسي وبيله عصا فقال لهوماتلك بمينك ياموسي أوكان فى السفينة وابنه خارجها فقال يابني اركب معناأ وطرق عليه البابأ ونودى من خارجه فقال ومن دخله كان آمنا وأراد بهذه الالفاظ الخطاب لانه لايشكل على أحدانه متكام لاقارى وهي مؤيدة الماقالاه واردةعلى أبي يوسف وعاأ وردعلى أبي يوسف الفتح على غيرامامه فالهمفسد عنده وهوقرآن كذاني فتحالقد يروأجاب عنهفي غاية البيان بان الفساد عنده فيه لامر آخروهو التعليم والايرادمد فوع من أصله لان أبايوسف لا يقول بالفساد بالفتح على غيرامامه كماذ كره الزيلمي وغيره تم اختلف المشايخ فيمااذا أخبربخبر يسوءه فاسترجع لذلك بان قال الاتدوا نااليه واجعون مريدا بذلك الجواب وصحيح فى الحداية والكافى الفسادعند هماخلافالابي يوسف وقال بعض المشايخ انه مفسدا تفاقا ونسبه في غاية البيان الى عامة المشايخ وقال قاضيخان اله الظاهر ولعل الفرق على قوله ان الاسترجاع لاظهار المصيبة وماشرعت الصلاة لاجله والتحميد لاظهار الشكر والصلاة شرعت لاجله وحكم لاحول ولاقوة الاباللة كالاسترجاع كماهوفي منية المصلى وقدمناا نهلوقاله الدفع الوسوسة لامر الدنيا تفسد ولامر الآخرة لاتفسد ثمأطلق المصنف الجواب بلااله الااللة وفيده في الكافي بصورة بان قيل بين يديه أمع الله اله آخر فقال لااله الااللة والظاهر عدم التقييد بهذه الصورة لمافي فتاوى قاضيخان انهلو أخ بربخبر يهوله فقال لاالهالااللة أواللة أكبروأ رادالجواب فسدت وبماألحق بالجواب مافى المجتى لوسبح أوهلل يريدز جراعن فعلأوأمرا به فسدت عندهما وقيدبالجواب لانهلوأ رادبه اعلامه انهفي الصلاة كماآذا استأذن على المصلي انسان فسبع وأراد بهاعلامه انهفى الصلاة لم يقطع صلاته وكذالو عرض للامام شئ فسبح المأموم لا بأس به لان المقصود به اصلاح الصلاة فسقط حكم الكلام عند الحاجة الى الاصلاح ولايسبح للامام اذاقام الى الاخ يين لانه لا يجوزله الرجوع اذا كان ألى القيام أقرب فل يكن التسبيح مفيدا كذافي البدائع وينبغى فسادالصلاةبه لان القياس فسادهابه عندقصدالاعلام وانماترك للحديث الصحيح من نابه شئ فى صلاته فليسبح فللحاجة لم يعمل بالقياس فعندعدمها يبقى الاصم على أصل القياس شمراً يتمه في الجتبي قال ولوقام الى الثالثة في الظهر قبل أن يقعد فقال المقتدى سبحان الله قيل لا تفسد وعن الكرخى تفسد عندهما أه وقد قدمنا حكم مااذا أجاب المؤذن أوصلي على النبي شلى الله عليه وسلم ولولعن الشيطان في الصلاة عند قراءة ذكره لا تفسد وفي الخانية والظهيرية ولوقرأ الامام آية الترغيب

لوار يدخصوص هذه الكلمة صحكونه احترازيا عمااذا قصد به الاعلام وانمالا يفسد الحديث الآنى كافي الفتح (قوله ثمراً يتمفى المجتبى القالم أقول الظاهر ان هذا الاختلاف التفات الى آخر هو انه لوعاد بعدما كان الى القيام أقرب ففي فساد صلاته خلاف وعلى عدمه فهو مفيد اه أى وعلى القول بعدم الفساد فالتسبيح مفيد وسيأتى في السهو تصحيح المؤلف القول بعدم الفساد وانه الحق في الحدم الفساد عنوعة لانه على القولين عنوع عن العود في المحتمدة المناه على خلاف ماسيحققه الكن قديقال ان دعوى افادته على القول بعدم الفساد عنوعة لانه على القولين عنود عن العود لانه مناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الفساد لا يقول الاولى أن يعود المحلون مفيدا كيف وفيه رفض الفرض لغير جنسه بعد التلبس به تدبر

على السلام فأنهقر ينةعلى أن المرادبه سلام التحية وهذالافرقفيه بين العمد والنسيان فلذا أطلقه (قوله م بعد ذلك رأيت التصريح به فى البدائع الخ) ومثل مافى البــدائع مافى شرح العلامة المقدسي عن الزاد حيثقال وفىالهارونيات لوسلم قامًاعلى ظن انه أتم معرانه ليتم تفسد لانهسل فيغير محله بخلاف القعود وصلاة الجنازة ولوسلمعلى انسانساهيا فقال السلام عم علم فسكت تفسد اه وفي النهــر ثمرأيت فيزاد والسلامورده

الفقير للعلامة ابن الهمام كالرماحسينا قال الكلام مفسد الاالسلام ساهيا وليس معناه السلام على انسان اذ صرحوا بانه اذاسل على انسان ساهيا فقال السلام ممعلم فسكت تفسلم الاته باللراد السلام للخروجمن الصلاة ساهياقبل أتمامها ومعنى المسئلة أن يظن انه أكل أمااذاسلم فىالر باعية مثلا ساهیابعدر کعتین علی ظن انهاترويحة ونحوذلك تفسد صلاته فليحفظ هذا اه (قوله لانه سلم في غير

أوالترهيب فقال المقتدى صدق الله وبلغت رسله ففدأساء ولاتفسد حلاته اه وهومشكل لانهجواب لامامه وهذاقال فالمبتغى بالمجمة ولوسمع المصلى من مصل آخر ولاالضالين فقال آمين لا تفسد وقيل تفسد وعليه المتأخرون وكذا بقوله عندختم الامام قراءته صدق الله وصدق الرسول اه وفى المجتبى ولولى الحاج تفسد صلاته ولوقال المصلى في أيام التشريق الله أ كبرلا تفسد ولوأذن في الصلة وأرادبه الاذان فسدت صلاته وقال أبو يوسف لا تفسد حتى بقول جى على الصلاة جى على الفلاح ولوجرى على اسانه نعمان كان هذا الرجل يعتادف كالرمه نعم تفسد صلانه وان لم يكن عادة لهلا تفسد لان هذه الحامة فى القرآن فتجعل منه عماعلم اله وقع فى الجتى وقيل لا تفسد فى قوطم أى لا تفسد الصلاة بشئ من الاذكارالمتقدمة اذاقصدبها الجواب فى قول أ في حنيفة وصاحبيه ولا يخفى انه خلاف المشهور المنقول متونا وشروحا وفتاوى لكن ذكرفي الفتاوى الظهيرية في بعض المواضع انه لوأجاب بالقول بان بخـبر بخبر يسره فقال الجدسة رب العالمين أو بخبر يسوءه فقال الاستوا نااليدر اجمون تفسد صلاته والاصح انه لاتفسد صلاته اه وهو تصحيح مخالف للشهور (قوله والسلام ورده) لانه من كلام الناس أطلقه فشمل العمد والسهوكماصر حبه في الخلاصة وشمل ما اذاقال السلام فقط من غير أن يقول عليكم كافى الخلاصة أيضا وفي الهداية ما يخالف فأنه قال بخلاف السلام ساهيالانه من الاذ كارفيعتبر ذكرافي حالة النسيان وكلامافي حالة التعمد لمافيه من كاف الخطاب اه وتبعه الشارحون وهكذا قيد صدرالشر يعةالسلام بالعمد ولم يقيد الردبه قال الشمني لان ردالسلام مفسد عمدا كان أوسهوالان رد السلامليس من الاذ كاربل هوكلام وخطاب والكلام مفسدمطلقا اه وهكذاقيدالسلام بالعمد فى الجمع ولم أرمن وفق بين العبارات وقدظهر لى ان المراد بالسلام المفسد مطلقا أن يكون لخاطب حاضر فهذالافرق فيه بين العمد والنسيان أى نسيان كونه فى الصلاة وان المراد بالسلام المفسد عالة العمد فقط أن لا يكون لخاطب حاضر كماقالو الوسلم على رأس الركعتين في الرباعية ساهيا فان صلاته لا تفسد وكذالوسلم المسبوق مع الامام ثم بعد ذلك رأيت التصريح به في البدائع ان السلام على انسان مبطل مطلقا وأماالسلام وهوا لخروج من الصلاة فانه مفسدان كان عمد اوالله الموفق وفى القنية سلم قائما علىظن انهأ تم الصلاة معمرانه لم يتم فسدت وقيل يبنى لانه سلم في غير محله بخلاف القعود وصلاة الجنازة اه وهومقيد لاطلاقهم بمااذا كان السلام حالة القعود وفيها سلم المسبوق ساهيا ودعابدعاء كانعادته أعاد ولوقال أستغفر الله وهوعادته لايعيد ولوقال المسبوق بعدا الترويحة سبحان الله الىآخره كماهو المعتاد ينبغي أن لاتفسدقرأ المسبوق الفاتحة بعدسلام الامام على المحتاج ناسيافسدت اه مهذا كالهاذاسه أوردبلسانه أمااذار دالسلام بيده فني الفتاوى الظهيرية والخلاصة وغيرهما لوسل انسان على المصلى فاشار الى رد السلام برأسه أو بيده أو باصبعه لا تفسد صلاته ولوطلب انسان من المصلى شيأفأ ومابرأ سهأ وقيل لهأجيدهذا فأومأ برأسه بلاأ وبنعم لانفسد صلاته اه وفي الجمع لورد السلام بلسانهأو بيده فسدت ومن العجبان العلامة ابن أمير حاج الحلبي مع سعة اطلاعه قال ان بعض من اليس من أهـ ل المذهب قدعزا الى أبى حنيفة ان الصـ الاة تفسد بالردباليد وانهم يعرف ان أحـدا من أهل المذهب نقل الفساد في رد السلام باليد وانحايذ كرون عدم الفسادمن غير حكاية خلاف في المذهب فيمه بلوصريح كالام الطحاوى فيشرح الآثار يفيدان عدم الفسادقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومجمد وكان هذا القائل فهممن نفى الرد بالاشارة الفساد على تقديره كماهو كذلك فى الرد

محله) تعليل للفساد لالقوله وقيل ببني كاتوهمه العبارة على ان قوله وقيل ببني ليس موجود افهاراً يته فى القنية (قوله على بالنطق المحتاج) كذا هو فى القنية وانظر مامعناه وفى بعض نسخ البحر على المعتاد وفى بعضها على المختار (قوله وكان هذا القائل) وهو المعبر عنه

ببعض من ليس من أهل المذهب فهم من في الردبالاشارة الفساداى فهم من قولهم ولا يردبالاشارة ان المرادانها تفسد على تقدير الردبها كا ان الحبكم كذلك في الردبالنطق فقوله من في الردمصر مجرور عن مضاف الى مفعوله وقوله بالاشارة متعلق بالرد وقوله الفساد بالنصب مفعول فهم (قوله فان صاحب المجمع على ان الفساد ايس بثابت في المذهب بعد انتقاد قوله وانه لم يعرف ان أحدامن أهل المذهب نقل الفساد بان صاحب المجمع نقله وهومن أهل المذهب وهذا منشأ العجب وقوله فان قلت انها تقتفي عدم السكراهة) ذكر الشارح الزيلمي ما يمنع ذلك فانه قال ولا يرد بالاشارة الانهال السكم لم يرد بالاشارة على جابر وماروى من قول صهيب سلمت على الذي عليه السلام وهو يصلى فرد على بالاشارة بحتمل انه كان نهياله عن السلام أوكان في حالة المذهب وهذا لان الردمشترك يراد به عدم القبول ولعله الشارح رحمه الله تعالى يرد هذا لان الردمشترك يراد به عدم القبول ولعله (٩) المرادمن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم الشارح رحمه الله تعالى يرد هذا لان الردمشترك يراد به عدم القبول ولعله (٩) المرادمن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم

فكأنه يردعليهم سلامهم ويعلمهم آنه في الصــلاة ويراد به المكافأة عملي السلام الذي هو حق على المسلم لاخيه وايسهادا عرادف هــنا المقام وبهذا التوفيق يستغني عـن التطويل والتعسف وجعله مكروها تنزيها لوقوعهمن وافتتاح العصرأ والتطوع لاالظهر بعد ركعة الظهر الني صلى الله تعالى عليه وسلم اه وظاهر كالامه الميل الى القول بالفساد واكن لايخني انهاذاقيل سامت عليه فردعلي سلامي اغايستعمل الردفيه ععني جواب التحية بقرينة

المقام والاستعمال ولوكان

ععني عدم القبول والنهي

عن السلام كان الواجب

بالنطق الكن الثبت ماذكرنا اه فان صاحب الجمع من أهل المذهب المتأخرين والحق ماذكره العلامة الحلى ان الفسادليس بثابت فى المذهب وانما استنبطه بعض المشايخ في فرع نقله من الظهيرية والخلاصة وغيرهما انهاوصافح المصلى انسانابنية السلام فسدت صلاته وتقل الزاهدى بعدنة لهعن حسام الائمة المودنى انه قال فعلى هذا تفسدا يضا اذار دبالاشارة لانه كالتسليم باليدوكذاذ كره البقالى وقال عند أبي يوسف لاتفسيد اه ويدل العدم كونه مفسداما ثبت في سنن أبي داود وصححه الترمذي عن ابن عمر قال خوج النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء فصلى فيه قال فجاءته الانصار فسلم واعليه وهو يصلى فقات لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام عليهم حين كانوايسلمون عليه وهو يصلى قال يقول هكذاو بسطكفه وبسط جعفر بنعون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره الى فوق وماعن صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فردعلي اشارة ولاأعلمه قال الاشارة بأصبعه رواه أبوداود والترمذي وحسنه فانقلت انهاتقضي عدم الكراهة وقد صرحوا كافي منية المصلى وغيرها بكراهة السلام على المصلى ورده بالاشارة أجاب العلامة الحلى بانها كراهة تنزيهية وفعله عليه السلام لهااعا كان تعلماللجو از فلا يوصف بالكراهة وقدأ طالرجه الله الكلام هذاا طالة حسنة كهودأبه وحينتذ فيعتاج الى الفرق بين المصافة والردباليل وقدعلل الولوالجي لفسادها بالصافة بانهاسلام وهومفسدوعلل الزيلمي بانها كلام معنى ويردعليه ان الردبالاشارة كلام معني فالظاهر استواء حكمهما وهوعدم الفساد للاحاديث الواردة فىذلك ثماعلم أنه يكره السلام على المعلى والقارئ والجالس للقضاء أوالبحث فى الفقه أوالتخلى ولوسلم عليهم لا يجب عليهم الرد لانه في غير محله كذاذ كرالشار حوصرح فى فتيرالق برمن باب الاذان ان السلام على المتغوط حرام ولا يخفي مافيه اذ الدليل ايس بقطمى والله سبحانه أعلم (قوله وافتتاح العصر أوالتطوع لاالظهر بعدر كعة الظهر) أى يفسدها انتقاله من صلاة الى أخرى مغايرة للاولى فقوله بعدركعة الظهر ظرف للافتتاح وصورتها صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أوالتطوع بتكبيرة فقد أفسد الظهر وتفسير المسئلة ان لايكون

( ٢ - (البحرالرائق) - ثانى ) أن يقال فلم يجب سلاى أولم يقبل أونهانى ونحوذلك ممالا يوهم خلاف الرادو حل الادلة على المتبادر منها أولى وغيره تعسف لا يصار اليه الا بملجئ (قوله و يردعليه النالر دبالا شارة كلام معنى) قال فى النهو فالاولى أن يعلل الفساد بالمصافحة يانه عمل كثير بخلاف الردباليه اله وهوظا هركلام الشيخ ابراهيم الحلبي في شرح المنية (قوله ثم اعلم النه يكره السلام الح) قال فى النهر وزيد عليه مواضع وأحسن من جعها الشيخ صدر الدين الغزى فقال

مصل ونال ذا كرومحدث \* خطيبومن يصفى البهم ويسمع مؤذن أيضا ومقيم مدرس \* كذا الاجنبيات الفتيات تمنع ودع كافر اومكشوف عورة \* ومن هو في حال التغوّط أشنع وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه كافي الفنية والمغنى ومطبر الحام فهذا ختام والزيادة تنفع اه

سلامك مكروه على من ستسمع \* ومن بعدما أبدى يسن و يشرع مكرو فقه جالس لقضائه \* ومن بحثوافى العلم دعهم لينفعوا ولعاب شطر نج وشبه بخلقهم \* ومن هو مع أهل له يتمتع ودع آكلا الااذا كنت جائعا \* وتعلم منه انه ليس عنع وألحقته فقلت كذلك أستاذ مغن مطبر \*

(قوله فقد دانتقض وصف الفرضية قبل الدخول في العصر) هذا انمايظهر على قول أبي يوسف أماعلى قول أبي حنيفة فلالان فساده موقوف على قضاء العصر قبل (١٠) صبرورتها ستاناً مل (قوله يصير مستاً نفاعلى الثانية فقط) أي على الصلاة الثانية

صاحب ترتيب بإن بطل عنه بضيق الوقت أو بكثرة الفوائت فان كان صاحب ترتبب فالمنتقل الحالعصر متطوع عندأ بى حنيفة وأبى يوسف لأنه لا يلزم من بطلان الوصف بطلان الاصل عندهما وان انتقل الى عصرسابق على الظهر فقدا نتقض وصف الفرضية قبل الدخول فى العصر للترتيب فانما انتقل عن تطوع لافرض كذافى الكافى وانحابطل ظهره لانه صح شروعه فى غيره لانه نوى تحصيل ماليس بحاصل فيخرج عنمه ضرورة لمنافاة بينهما فناط الخروج عن الاولى صحة الشروع فى المغاير ولومن وجه فلذا لوكان منفردافي فرض فكبر بنوى الاقتداء أوالنفل أوالواجب أوشرع في جنازة فجيء باخرى فكبر ينويهما أوالثانية يصيرمستأ نفاعلى الثانية فقط بخلاف مااذالم ينوشيأ ولوكان مقتديا فكبر للانفراد يفسل ماأدى قبله ويصير مفتحاما أداه ثانيا وقوله لاالظهر يعنى لوصلي ركعة من الظهر فكبر ينوى الاستئناف للظهر بعينهافلا يفسد ماأداه فيعتسب بتلك الركعة حتى لولم يقعد فهابق القعدة الاخيرة باعتبارهافسدت الصلاة فلغت النية الثانية وتفرع عليه ماذكره الولوالجي اذاصلي الظهرأر بعافاماسلم تذكرانه ترك مجدة منهاساهيائم قام واستقبل الصلاة وصلى أربعاوسلم وذهب فسدظهره لان نية دخوله في الظهر ثانيا وقع الغوافاذاصلي ركعة فقد خلط المكتو بة بالنافلة قبل الفراغ من المكتوبة أه ومعلوم ان هذا الاالم يتلفظ بلسانه فان قال نويت ان أصلى الى آخره فسدت الاولى وصار مستماً نفاللنوى ثانيا مطلقا لان الكلام مفسد وقيد بالصلاة لانه لوصام قضاء رمضان وأمسك بعد الفجر ثم نوى بعده نفلا لم بخرج عنهبنية النفللان الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لارجحان لاحدهماعلى الآخر في التحريمة وهمافي الصوم والزكاة جنس واحدكذافي المحيط (قوله وقراءته من مصحف) أي يفسدها عند أبي حنيفة وقالاهي تامة لانهاعبادة انضافت الى عبادة الاانه يكره لانه تشبه بصنيع أهل الكتاب ولابى حنيفة وجهان أحدهما انحل المصحف والنظرفيه وتقليب الاوراق عمل كثير الثاني انه تلقن من المصحف فصاركما اذاتلقن من غيره وعلى هذا الثاني لافرق بين الموضوع والحمول عنده وعلى الاول يفترقان وصحح المصنف في الكافي الثاني وقال انها تفسد بكل حال تبعالم المحجمة مس الأئمة السرخسي وربما يستدل لابى حنيفة كاذ كره العلامة الحابى بما أخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس قال نهانا أمير المؤمنين ان نؤم الناس في المصحف فان الاصل كون النهبي يقتضى الفساد وأراد بالمصحف المكتوب فيسه شئ من القرآن فان الصحيح انهلوقرأمن المحراب فسدت كماهومقتضي الوجمه الثاني كماصرحوا بهوأطلقمه فشمل القليل والكثير ومااذالم يكن حافظاأ وحافظاللقرآن وهواطلاق الجامع الصغير وذهب بعضهم الى انهانما تفسداذاقرأ آية وبعضهم اذاقرأ الفاتحة وقال الرازي قول أبي حنيفة محول على من لم يحفظ القرآن ولا عكنهأن يقرأ الامن مصحف فاما الحافظ فلاتفسد صلاته في قو لهم جيعا وتبعه على ذلك السرخسي فى جامعه الصغير على ما فى النهاية وأبع نصر الصفار على ما فى الذخيرة معللا بان هـنه والقراءة مضافة الى حفظه لاالى تلقنه من المصحف وجزم به في فتح القــد ير والنهاية والتبيين وهو أوجــه كما لايخني وفي الظهيرية ممليذ كرفى الكتاب انه اذالم يكن قادرا الاعلى القراءة من المصحف فصلى بغير قراءة هل تجوز والاصع انهالا تجوزاه ويخالفه مافى النهاية نقلاعن مبسوط شيخ الاسلام وكان الشيخ الامام أبوبكر مجد س الفضل يقول في التعليل لا بي حنيفة أجعنا على ان الرجل اذا كان عكنه ان يقرأ من المصحف ولا يمكنه أن يقرأ على ظهر قلبــه انه لوصلي بغــير قراءة انه يجزئه ولوكانت القراءة من المصحف جائزة لمــا أبيعت الصلاة بغير قراءة واكن الظاهر انهما لايسلمان هذه المسئلة وبهقال بعض المشايخ اه والظاهر

أى مانواه ثانيا فىالصور الاربع لافى الاخسرة فقط كماتوهمه بعضهم فاعترض بان ماذ كرومسلم فها اذا كبر ينوى الثانية أما اذا نواهما يصبر مستأنفا علیهما فتربر عماد کره المؤلف هنا مأخوذ من الفتمح ونقلهعنه فىالنهر وفي النهاية مايخالفه حيث قال وفي نوادرالصــ لاةاو صلى الرجل على جنازة فكر تكيرة تمجىء بأخرى فوضعت بجنها فان كبر التكبيرة الثانية ينوى الصلاة على الاولى

وقراءته من مصيحف

أوعلم ماأولانية له فهو على الجنازة الاولى على حاله يتمهائم استقبل الصلاة على الثانية لانه نوى اتحاد الموجود وهو لغو وان كبرينوى الصلاة على الثانية يصير رافضا للاولى شارعا فى الثانية لانهنوى ما ليس عوجود فصحت نيته اه ونحوه في التبيين (قوله وقال الرازى الخ) الخ) قال في النهــر أقول اطلاقعيدم الفساد في الحافظ انمايتم على العالة الثانية أما على الاولى فلافرق بان الحافظ وغبرة

وعبارةالشارجولوكان يحفظ وقرأمن غير حل قالوا لاتفت العدم الأمرين وفى الفتح ولوكان يحفظ ان ان العبار عليهما اله وحاصله انه لابدمن تقييد عدم الفساد في الحافظ بان يكون من غير حل

والا كل والشرب

(قوله ثم اعلم الخ )أقول قال فالذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحرى قال هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخسوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قاللا فقلت ان سفيان وتورين بزيد رحهمالله تعالى كرهاذلك لانفيه تشبها بالرهبان فقال كان رسولاللة صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لل شعروانهامن لباس الرهبان فقد أشار الى ان صورة المشابهة فهاتعلق بهصلاح العباد لايضر وقد تعلق بهذا النوع من الاحكام صلاح العباد فان الارض عمالايمكن قطع المسافية البعيدة فيهاالا بهذا النوع من الاحكام اه (قوله الكن في البدائع والخلاصة) استدراك على ماقبله مفيد لدفع المنع (قوله وفي الظهير يةلوابتلع دماخرج من بين أسمنانه) ظاهر الاطلاق هنا والتفصيل فهايأتي انه لافرق بين الغالب والمغاوب لكن اذا كان غالبايكون من مسائل سبق الحدث وهولاينافي عدمالفساد

انمانى الظهير يةمتفر ع على ان علة الفساد حله والعمل الكثير فاذالم يحفظ شيأ على ظهر قلبه يمكنه ان يقرأمن المصحف وهوموضوع فليس أميالتجوزه لانه بغيرقراءة وماذكره الامام الفضلي متفرع على الصحيح من از علة الفساد تلقنه ولوكان موضوعا في نشد لاقدرة له على القراءة فكان أمياو بهذا ظهران تصحيح الظهيربة مفرع على الضعيف وأطلق في المصلى فشمل الامام والمنفرد فافي الحداية من تقييد وبالامام اثفاق كماف غاية البيان شماعلم ان التشبيه بأهل الكتاب لا يكره فى كل شئ فانانا كل ونشر بكايفعاون انما الحرامهو التشبه فهاكان مذموماوفها يقصديه التشميه كذاذ كره قاضيخان في شرح الجامع الصغير فعلى هذالولم يقصد التشبه لا يكره عندهما (قوله والأكل والشرب) أي يفسد انها لان كل واحد منهما عمل كثير وليس من أعمال الصلاة ولاضر ورة اليه وعلل قاضيخان وجه كونه كثيرا بقوله لانه عمل اليدوالفم واللسان قال العلامة الحلبي وهومشكل بالنسبة الى مالوأ خذمن خارج سمسمة فابتلعهاأ ووقع في فيه قطر ةمطر فابتلعها فانهم نصواعلي فسادا اصلاة فى كل من هذه الصور مطلقا اه أطلقه فشمل العمد والنسيان لان حالة الصلاة مذكرة فلايعني النسيان بخلاف الصوم فانه لامذكر فيه وشمل القليل والكثير ولهذافسره في الحاوى بقدر مايصل الى الحلق وقيده الشارح بمايفسد الصوم ومالايفسدااصوم لايبطل الصلاة اه وهوعمنو عكايا فانهلوا بتلع شيابين أسنانه وكان قدر الجصة لانفسد صلاته وفى الصوم بفسد وفرق بينهما الوأو الجبي وصاحب المحيط بان فساد الصلاقمعلق بعمل كثير ولم يوجد بخلاف فسادا اصوم فانهمعلق بوصول المغذى الىجو فه لكن في البدائع والخلاصة اله : فرق بين فساد الصلاة والصوم في قدر الحصة وفي الظهير ية لوا بتلع دماخر جمن بين أسنا نهلم تفسد صلاتهاذالم يكن ملءالفم اه وقالوافى بابالصوم لوخ جمن بين أسنانه دم ودخل حلقه وهوصائم ان كان العلبة للدم أو كاناسواء فطره لان له حكم الخارج وان كانت العلبة للبزاق لا يضره كما فى الوضوء فقد فرقوا بين الصلاة والصوم وفى الظهير يةلوقاء أقلمن ملء الفم فعاد الى جوفه وهولا يملك امساكه لم تفسد صلانه وان أعاده الى جوفه وهوقاد رعلى أن يمجه بجب أن يكون على قياس الصوم عند أبي يوسف لاتفسد وعند مجدتفسد وان تقيأ فى صلاته ان كان أقل من ملء الفم لا تفسد وان كان ملء الفم تفسد صلاته اه وفى المحيط وغيره ولومضغ العلك كشيرافسدت وكذالو كان فى فه اهليا يحة فلا كهافان دخل فى حلقه منهاشئ يسيرمن غيران يلوكها لانفسد وان كثرذلك فسدت وفى الخلاصة ولوأ كل شيآ من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته ولودخل الفانيد أوالسكر فى فيه ولم يمضغه لكن يصلى والحلاوة تصل الى جو فه تفسد صلاته اه وأشار بالأكل والشرب الى ان كل عمل كثير فهومفسد واتفقواعلى ان الكثيرمفسد والقليل لالامكان الاحتراز عن الكثير دون القليل فان فى الحي حركات من الطبع وليست من الصلاة فاواعتبر العمل مفسد امطاقا لزم الحرج فى اقامة صحتها وهومد فوع بالنص ثم اختلفوا فهايعين الكثرة والقلة على أقوال أحدهاما اختاره العامة كمافي الخلاصة والخانية ان كل عمل لا يشك الناظر انه ليس في الصلاة فهو كثير وكل عمل يشتبه على الناظران عامله فى الصلاة فهو قليل قال فى البدائع وهذا أصح وتابعه الشارح والولوا لجبي وقال فى المحيط انهالاحسن وقال الصدر الشهيدانه الصواب وذكر العلامة الحلى ان الظاهر ان مرادهم بالناظر من ليس عنده علم بشروع المصلى فى الصلاة فحينتُذاذارآه على هذا العمل وتيقن انه ليس فى الصلاة فهو عمل كثير وانشك فهو قليل ثانيها انما يقام باليدين عادة كثير وان فعله بيد واحدة كالتعمم ولبس القميص وشدالسراو بلوالرمى عن القوس ومايقام بيد واحدة قليل ولوفعله باليدين كنزع القميص وحل السراويل وابس القلنسوة ونزعهاونزع اللجام وماأشبه ذلك كذاذ كره الشارح

(قوله ولم أر من صحح الفول الثانى) قال الشيخ اسمعيل بعد فر الدر رهذا الفول الثانى وهو اختيار الشيخ الامام أبى بكر مجد بن الفضل كذا فى الخالية والخلاصة وقدمه جازما به فى المجموع واقتصر عليه العتابى وفى عجدة المفتى ثم قال بل ظاهر ما فى الخرا التفريع عليه المتعالى وقديقال اله غير صحيح الحن الفول النه ولا يخفى ان قيد الحيثية مراعى فعنى ما يعمل باليدين كثيراً من حيث الله يعمل بهما اله الكن على هذا يبق مضخ العالى غير (١٣) معلوم الحريم ولاما نعمن اعتبار شئ آخر على هذا الفول يدخله (قوله

ولم يقيد في الخلاصة والخانية ما يقام باليدين بالعرف وقيد في الخانية ما يقام بيدوا حدة عااذالم يتكرر والمرادبالتكرر ثلاث متو الياتلاف الخلاصة وانحك ثلاث فيركن واحد تفسد صلاته هذا اذارفع يده فى كل من ة أمااذالم يرفع فى كل من ة فلاتفسد لانه حكواحد اله وهو تقييد غريب وتفصيل عبيب ينبغى حفظه الكن قى الظهيرية معزيا لى الصدر الشهيد حسام الدين اوحكموضعامن جسده وثلاث مرات بدفعة واحدة تفسد صلاته اه ولمأر من صحح القول الثاني في تحديد العمل وقد يقال الهغير صحيح فأنه لومضغ العلك فى صلاته فسدت صلاته كذاذ كره عمد كمافى البدائع لان الناظر اليهمن بعيد لايشك انه في غير الصلاة وليس فيه استعمال اليدرأ سافضلاعن استعمال اليدين وكذا الاكل والشرب يعمل بيدواحمدة وهومبطلاتفاقا وكذاقولهم لودهن رأسمأ وسرحشعره سواء كانشعر رأسه أولحيته نفسه صلاته لايتخرج على أن العمل الكثير مايقام باليدين لان دهن الرأس وتسريج الشعر عادة يكون بيدواحدة الاأن يريدبالدهن تناوله القارورة وصب الدهن منهابيده الانوى وهوكذلك فان فى المحيط قال ولوصب الدهن على رأســه بيدوا حــدة لا تفسد وتعليل الولوالجي بان تسريح الشعر يفعل باليدين بمنوع وأماقو لهمولو حلت صبيافارضعته تفسد فهوعلى سائر التفاسير لكن مافى الخلاصة والخانية المرأةاذا أرضعت ولدها تفسد وللتها لانهاصارت مرضعة فشمل مااذا حل اليهافد فعت اليه الثدى فرضعها وأمااذاار تضعمن ثديها وهي كارهة فغي الظهير يةوالخلاصة والخانية ان مص ثلاثا فسدت وانلم ينزل اللبن فان كان مصة أومصتين فان نزل ابن فسدت والافلا وفى المنية والحيط ان خوج اللبن فسدت والافلامن غيرتقييد بعدد وصححه في معراج الدراية وأماقو لهم لوضرب انساما بيدواحدة أو بسوط تفسد كمافى المحيط والخلاصة والظهيرية والمنية فلايتفرع على مايقام باليدين بلعلى الصحيح احكن فى الظهر يةلوضرب دابته مرة أوص تين لا تفسيد وان ضربها ثلاثافي ركعة واحدة تفسدقال رضى الله عنه وعندى اذاضربم رة واحدة وسكن عمضربم وأخوى وسكن عمضربم أخرى لاتفسدصلاته كماقلنافى المشى اه وهذا يصلحأن يتفرع على الفولين وأمااعتبارهم المرات الثلاث في الحك كماقِد مناه عن الخلاصة فالظاهر تفريعه على قول من فسر العمل الكثير بما تكرر ثلاثاوهو القول الثالث لاعلى القولين الاولين وأماقو لهملوقتل القملة مراراان قتل قتلامتد اركاتفسد وان كان بين القتلات فرجة لا تفسد فيصلح تفر يعه على الاقوال كلها وأماقو لهم لوقبل المصلى امرأته بشهوةأو بغيرشهوة أومسهابشهوة فسدتينبني تفريعه علىالقولالاصح وكذاعلي قول من فسر العمل الكثير بمايستفحشه المصلى وأماعلي اعتبار مايفعل باليدين أوبماتكرر ثلاثافلا وهويما يضعفهما كمالايخني وكذالوجامعهافهادون الفرجمن غير انزال بخلاف النظرالى فرجها بشهوة فانه لايفسدعلى المختاركمافي الخلاصة وأماقولهم كمافي الخانية والخلاصةلو كانت المرأةهي المصلية دونه فقبلها فسدت بشهوةأو بغيرشهوة ولوكان هو المصلى فقبلته ولم يشتهها فصلانه تامة فشكل اذ ليس من المصلى

لومضغ العلك في صلاته فسدت الخ ) أى اذا كان المضغكثيرا كمافىالتجنيس (قوله يكون بيد واحدة) سيأتى (قوله الاأن يراد بالدهن تناولهالخ) ويبقى الكلام في التسريح والجواب تعليهل صاحب الهدايةله بقوله فى المجنيس لانه يقوم باليـــدين غالبا (قوله وأمااذا ارتضعمن نديها) ڪڏافي بعض النسخ باما الشرطية وفي بعضها ومااذا بدون همزة وعليها يتوجمه قولاالنهر هذاسهوظاهر واني يقال ارتضاعه منغير فعلمنها انهاأرضعته اه ويؤلد النسخةالاولى انالمعنى عليهاوذ كرالفاءفى جواب أما زقوله وأماقولهم كمانى الخانية والخلاصة الىقوله فشكل) قالفالفتح بعد نقله ذلك عن الخلاصة والله تعالىأعلم بوجه الفرق وفي النهروعلى مافى الخلاصة قد فرق بان الشهوة لماكانت فى النساء أغلب كان تقبيله مستلزما لاشتهائها عادة

بخلاف تقبيلها اه ومثله في شرح العلامة المقدسي بزيادة وعبارته وفتح الته سبحانه وتعالى به وهوان الشهوة على النساء فهي في حكم الموجودة منها ولهذا حرم نظر الرجل اليهاء ند غلبة ظنه بالشهوة أوالشك قالوالتحقق الشهوة منها حكما واذا ثبت ذلك كان كثير عمل لوقو عه بين متفاعلين واذا قبلته ولم يشته لم يوجد من جانبه أصلاو يوشح هذا ما مرمن اعتبار تزول اللبن كثير عمل اله لحن ذكر الباقاني في شرح الملتق ما لا يحتاج معه الى هذا التكاف حيث قال أقول عبارة الخلاصة لوكانت المرأة في الصلاة في المسلمة المنافق عنى الجاع أمالوق المالي ولم يشتهها في المنافق المناف

الم تفسد صلائه هذه عبارة الخلاصة فالعجب من هذا العلامة الامام ابن الهمام كيف غفل عن الفرق المذكور في هذا المقام اه قات وبهذا التعليل علل في التجنيس (قوله و في الفضاء مالم يخرج عن الصفوف) أقول قال في التجنيس رجل صلى في الصحراء فتأخر عن موضع قيامه المختارانه لا تفسد صلاته و يعتبر مقد ارسجوده من خلفه وعن يمينه وعن يساره كمافي وجه القبلة سواء في الم يتأخر عن هذا الموضع لم يتأخر عن المسجد فلا تفسد صلاته ولوخط حوله خطاولم يخرج من الخط لكن تأخر عن المسجد فلا تفسد صلاته ولوخط حوله خطاولم يخرج من الخط لكن تأخر عماد كرنامن الموضع فسدت لان الخط ليس بشئ اه (قوله ولوأ غلق الباب لا تفسد الح) قال في التجنيس (١٩٣) والمزيد لوفت بابا أوأ غلقه فدفعه

بيده من غيرمعالجة عفتاح غلق أوقفل كره ذلك ولاتفسد صلاته لانه عمل قليل وعن أبي يوسف رجهاللة تعالى انهاذاأغلق تفسدتأو يلهاذا كانفيه يحتاج الى معالجة اه (قـوله ومن أخـذ عنان دابته الخ) لادخالطذا الفرعهنا (قوله والحاصل ان فروعهم في هذا الباب قداختلفت الح) أفول عكن أن يقال لمار أي مشايخ المذهب الفروع المذكورة فكل منهم عرف العدمل الكثير بتعسريف ينطبق عملي مارآه من الفروع و بضم التعاريف الى بعضيها تنتظم الفروع جيعا بأن يقال العمل الكثيرهو مالايشك الناظر اليه انه ليس في الصلاة أوما كان بحركات متوالية أوماكان يعمل باليدين أومايستكثره المبتلى به أومايكون مقصوداللفاعل بأنأفرد

فعل في الصور تين فقتضاه عدم الفسادفيهما فان جعلنا يحكينه من الفعل بمنزلة فعله اقتضى الفسادفيهما وهوالظاهر على اعتباران العمل الكثير مالونظر اليه الناظر لتيقن انه ليس في الصلاة أوما استفحشه المصلى لكن فى شرح الزاهدي ولوقبل المصلية لا تفسد صلاتها وقال أبوجعفر ان كان بشهوة فسدت اه وهومخالف لمافي الخلاصة والخانية مسولتقبيله وتقبيلها وفيمنية المصلى المشي في الصلاة اذاكان مستقبل القبلة لايفسد اذالم يكن متلاحقا ولم يخرج من المسجدوني الفضاء مالم يخرج عن الصفوف هذا كاه اذالم يستد برالقبلة وامااذا استدبرها فسدت و فى الظهيرية الختار فى المشي اله اذا كثراً فسدها وأمافو لهم كمافى منية المصلي لوأخذ خجرا فرمى به تفسد ولوكان معه حجر فرمى به لا تفسد وقدأ ساء فظاهره التفريع على الصحيح لاعلى تفسيره بمايقام باليدين واماقو لهم كافى الخلاصة وغيرهالوكتب قدر ثلاث كلمات تفسد وانكان أقل لافالظاهر تفريعه على ان الكثير مايستكثره المبتلى به أوانه ماتكرر ثلاثا متواليات وأماعلى الصحيح فالظاهرأن الفسادلايتوقف على كتابة ثلاث كلبات بل يحصل الفساد بكابة كلة واحدة مستبينة على الارض ونحوها وقديشهد بذلك اطلاق مانى المحيط قال مجدلو كتبفى صلاته على شئ فسدت وان كتب على شئ لا يرى لا تفسد لانه لا يسمى كتابة وأماقو لهم كافالذخيرة لوحرك رجلالاعلى الدوام لاتفسدوان حرك رجليه تفسد فشكل لان الظاهران تحريك اليدين في الصلاة لا يبطلها حتى يلحق بهما تحريك الرجلين فالاوجه قول بعضهم انه ان حوك رجليه قليلالا تفسه وانكان كثيرافسدت كمافى الذخيرة أيضاولعله مفوض الى ما يعده العرف قليلا أوكثيرا وفى الظهيرية اذا تخمرت المرأة فسدت صلاتها ولوأغلق الباب لانفسد وان فتح الباب المغلق تفسد وان نزع القميص لاتفسد ولولبس تفسد ولوشد السراو يل تفسد ولوفتح لاتفسدومن أخذعنان دابته أومقو دهاوهو نجسانكان موضع قبضه نجسالم يجزوانكان النجس موضعاآخر جاز وانكان يتحرك بتحركه هو الختاروان جذبته الدابة حتى أزالته عن موضع سجوده تفسدولوآذاه حرالشمس فتحول الى الظل خطوةأ وخطوتين لاتفسد وقيل في الثلاث كذاك والاول أصحولو رفع رجل المصلى عن مكانه ثم وضعه من غيران يحوله عن القبلة لا تفسدولو وضعه على الدابة تفسد ولوزر قيصا وقباء فسدت لاان حله وان ألجم دابة فسدت لاان خلعه ولوابس خفيه فسدت لاان تنعل أوخلع نعليه كالو تقلدسيفا أونزعه أووضع الفتيلة فىمسرجة أوتروح بمروحة أوبكمه أوسوى من عمامته كورا أوكورين أولبس فلنسوة أوبيضة والحاصلان فروعهم فيهذا الباب قداختلفت ولم تتفرع كلهاعلي قول واحدبل بعضهاعلي قول وبعضها على غيره كمايظهر للمتأمل والظاهران أكثرها تفريعات المشايخلم تكن منقولة عن الامام الاعظم ولهذا جعل الاختلاف في حد العمل الكثير والقليل في التجنيس انماهو بين المشايخ وقد ذكر نامن الاقوال

له مجلساعلى حدة لكن يمكن ادخال سائر الفروع في الاولين والاستغناء بهماعن الثلاثة الباقية فتأمل في أذ كرناه من التوفيق فان فيه احسان الظن بمشايخ المذهب فان هذه الفروع وان لم تكن كلها منقولة عن الامام الاعظم لكن المشايخ خرجوا بعضها على المنقول لا بمجرد الرأى وما كان مخرجا على المذهب من أهل التخريج فهودا خل في المذهب هذا ماظهر لفكرى القاصر والله سبحانه و تعالى أعلم عمراً يت العلامة الشيخ ابراهيم الحلي في شرحه على المنية ذكر نحوماذكرته حيث قال وأكثر الفروع أوجيعها مخرج على أحد الطريقين الاولين والظاهر ان ثانيم ماليس خارجاعن الاوللان مايقام باليدين عادة يغاب ظن الناظر انه ليس في الصلاة وكذا قول من اعتبرالتكر الريغلب الظن بذلك فلذا اختاره جهور المشايخ اه

النسخ والظاهرانفيه تقديماوتأخيرامن الناسخ وأصل العبارة بتقدم المصلي امام الامام (قـوله قال تم ينبغى أن يكون عليه سحودالسهوالخ) قال الشيخ اسمعيل لى فيه نظر لانهان فات الركن بالكاية فلافائدة فىالسجودلكونه لايجزئ عنه وانلم يفت فسجود السهو عليه الأخيرال كن عن محله مقرركايأ تى وكالامه يوهم الدبحث منه (قولهوهو ولونظرالي مكتوب وفهمه أوأ كلمابين أسنانه أو مر مار في موضع سجوده لاتفسدوان أثم

ينبنى على معرفة العدمل الكثير) أقول قدسبق ترجيح القول الاول ومقتضى هذا انه لوابتلع مافوق الجصة بدون مضغ بكون الجصة بدون مضغ بكون هداوفي الشرنبلالية قال بعدد كره قول المؤلف وهو القائل بان ملء الفم يفسد وكذانحوه لا يشترط معه العدل الحمل الكثير بل علته المكان الاحتراز عنه بلا المكان الاحتراز عنه بلا تبعال يقد فلا يفسد الا

أربعة وذكر واقولا خامساوهوان العمل الكثيرما يكون مقصودا للفاعل بان أفردله مجلساعلى حدة ولقدصدق من قال كثرة المقالات تؤذن بكثرة الجهالات ولقدصدق صاحب الفتاوى الظهيرية حيث قال فى الفصـل الثالث في قراءة القرآن ان كل مالم يروعن أبي حنيفة فيه قول بقي كذلك مضطر باللي يوم القيامة كماحكي عن أبي يوسف انه كان يضطرب في بعض المسائل وكان يقول كل مسئلة ليس لشيخنا فيهاقول فنحن فيهاهكذا اه والى هناتبين ان المفسد للصلاة كلام الناس مطلقا والعمل الكثير ومن المفسد الموت والارتداد بالقلب والجنون والاغماء وكل حدث عمدوماأ وجب الغسل كالاحتلام والحيض ومحاذاة المرأة بشروطه وترك ركن من غيرقضاء أوشرط لغيرعذر وأمااستخلاف القارئ للامى والفتح على غيرامامه فداخل تحت العمل الكثير وأماترك القعدة الاخيرة مع التقييد بالسجدة وقدرة المومى على الركوع والسجود وتذكرصاحب الترتيب الفائتة فيهاوطلوع الشمس في الفجر ودخول وقت العصرفي الجعة ونظائرها فمايفسيدوصف الفرضية لاأصل الصلاة وأمافسادها بتقدم الامام أمام المرلى أوطرحه في صف النساء أو في مكان نجس أوسقوط الثوب عن عورته مع التعمد مطلقا ومعأداء ركنان لم يتعمد علم أولم يعلم ومع المسكث قدره ان لم يؤدعند أبي حنيفة ومحمد كافى الظهيرية فراجع الى فوت الشرط كمالابخني (قوله ولونظر الى مكتوب وفهمه أوأ كل مابين أسنانه أو مر مار في موضع سجو ده لا تفسدوان أثم أما الاول فلان الفسادا عايتعلق في مثله بالقراءة و بالنظر مع الفهم لم تحصل وضحيح المصنف في المكافى انه متفق عليه بخلاف من حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر اليهوفهمه فانه يحنث عندحج للان المقصود فيه الفهم والوقوف على سره أطلق المكتوب فشمل ماهو قرآن وغيره الكن في القرآن لا تفسد اجها عابالا تفاق كما في النهاية وشمل ما اذا استفهم أولا الكن اذالم يكن مستفهما لاتفسد بالاجاع وانكان مستفهما ففي المنية تفسد عندمجد والصحيح عدمه اتفاقالعدم الفعلمنه واشبهة الاختلاف قالوا ينبغى للفقيه أن لايضع جزء تعليقه بين يديه فى الصلاة لانه ر عايقع بصره على مافى الجزء فيفهم ذلك فيدخل فيهشبهة الاختلاف اه وعبر فى النهاية بالوجوب على الفقيه أن لا يضع ا كن قد عامت أن شبه الاختلاف فها اذا كان مستفهما وأما اذالم يكن مستفهما فلا يعلل بماذ كرلعدم الاختلاف فيه بللاشتغال قلبه به اذاخاف من وضعه بين يديه اشتغاله بالنظر اليه ولم يذكروا كراهة النظرالى المكتوب متعمداوفي منية المصلى مايقتضيها فانه قال ولوأنشأ شعرا أوخطبة ولم يتكلم بلسائه لانفسد وقدأساء وعلى الاساءة شارحها باشتغاله بماليس من أعمال الصلاة من غير ضرورة قال ثم بنبغي أن يكون عليمه سجو دالسهواذا أشغله ذلك عن أداء ركن أوواجب سهوا اه وبهذاعلمأن ترك الخشوع لايخل بالصحة بلبالكالولذاقال في الخلاصة والخانية اذا تفكر في صلاته فتذكر شعرا أوخطبة فقرأهما بقلبه ولم يتكلم باسانه لاتفسد صلاته اه وأماالثاني وهوأ كله مابين أسنانه فلانه عمل قليل أطلقه فشمل مااذا كان قدر الجصة كاقدمناه عن المحيط والولوالجية من الفرق بين الصلاة والصوم وفى البدائم ان كان دون المصة لم يضره وان كان قدر المصة فصاعد افسدت صلاته وهكذافى شرح الطحاوى وقال بعضهم لاتفسد صلاته بمادون ملء الفموعليه مشى فى الخلاصة حيث قال وقال الامام خواهرزاده ولوأكل بعض اللقمة وبقى البعض فى فيمه حتى شرع فى الصلاة وابتلع الباق لاتفسد صلاته مالم يكن ملء الفم فهذه ثلاثة أقوال فهذه المسئلة كاترى والشأن فياهو الراجح منها وهو ينبني على معرفة العمل الكثير وفيه اختلاف كماسبق ويذبني أن يكون محل الاختلاف

بالعمل الكثير وفي معرفته الاختلاف المعلوم اه واعترضه الرملي أيضابانه لايتجه ذلك مع تصريحهم بفسادها بابتلاع سمسمة تناولها من خارج وقطرة ماء وقعت في فه اذلم ينيطو افي ذلك الفساد به وكمذ الوكان في فه سكراً وفانيد وابتلع ذو به و دمرائي القول الثالث (قوله وعلى هذا الخ)قال في النهر فيه بحث اذقد تقرر ان العمل القليل لا يفسد ولاشك ان مادون الجصة غنى عن الكثير من المضغ بل لا يتأثى فيه مضغ لتلاشيه بين الاسنان فلا يفسد بخلاف الجصة اه قلت كلام المؤلف في اذامضغه كثير اولا ينافيه كونه غنيا عن المضغ ودعوى عدم تأتى المضغ فيه في حيز المنع فان المضغ على مافي القاموس (١٥) لوك الشي بالسن والسن يشمل الثنايا

فيمكن أن ياوكه بها كشيرا (قوله وهـومختار صاحب الهداية) قال الشيخ اسمعيل فيمه نظر فانه قال في الحداية بعد ذكره على ماقيل اه قلت تصريح صاحب النهاية والكفاية بان ذلك مختار صاحب المداية يفيدان ذلك ليس تضعيفاله وكانه أتى به ليشير الى الخلاف ويدل على ان ذلك مختار له تصحيحه له في التجنيس كماسيأتى قريبا والخلاف المشار اليه ماذكره في الفتح بقوله ومنهمين قدره بثلاثة أذرع ومنهم بخمسة ومنهمبار بعاين ومنهم عقدار صفينأو ثلاثة ويحتمل أن يكون مرادهم بحكونه مختار صاحب الهداية انه اختاره في كتابه التحنيس لافي الهداية (قوله ووفق بينهما في العناية الخ) أقـول عبارة صاحب الهداية في التحنيس والمزيد ونصها فاذا أراد الرجل أن عر

فهااذا ابتلع مابين أسنانهمن غييرمضغ أمااذامضغه كثيرا فلاخلاف فىفسادها كماقدمناه فىمضخ العلك وعلى هذافاوعبر المصنف بالابتلاع كمافى الخلاصة والمحيط والولوالجية وكثيردون الاكل الكان أولى ثماذا كان ابتلاع مابين أسنانه غيرمف دبشرطه على الخدلاف فهو مكروه كاصرح بهفى منية المصلى لانهليس من أعمال الصلاة ولاضرورة فيه فكان مكروها وانكان قليلا وأماالثالث وهومرور المارف موضع سجو دالمصلى فاعالا يفسدها عندعامة العلماء سواءكان المارامرأة أوجارا أوكابا أوغيرها لحديث الصحيحين عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان يصلى وأنامعترضة بين يديه فاذاسجد غزنى فقبضت رجلي فاذاقام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيهامصابيح ولقوله عليه السلام لايقطع الصلاة مرورشي وادرؤاما استطعتم فأنماه وشيطان اكن ضعفه النووى وفى فتح القدير والذي يظهر انهلاينزل عن الحسن لانه يروى من عدة طرق ثم الكلام في هذه المسئلة في سبعة عشر موضعا الاول ماذ كره فى الكتاب من عدم الفساد الثانى ان الماراتم للحديث لويعلم المار بين يدى المصلى ماذاعليه من الوزرلوقف أربعين خيرله من أن يمر بين يديه قال الراوى لاأ درى أربعين عاماأ وشهرا أو يوما وأخرجه البزاروقال أربعين خويفا وروى ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبى هريرة قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لويعلم أحدكم ماله في ان عمر بين يدى أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم ما ته عام خيرلهمن الخطوة التىخطا وبهذاعلمان الكراهة تحريمية لتصريحهم بالائم وهوالمرادبقوله وأنأثم الماربين يديه الثالث فى الموضع الذى يكره المرور فيه وفيه اختلاف واختار المصنف انه موضع سجوده وصححه في الكافي لان هذا القدرمن المكانحقه وفي تحريم ماوراء ه تضييق على المارة وهو يفيدان المراد بموضع سجودهموضع صلاته وهومن قدمه الىموضع سجوده كاصرح به الشارح وهو مختار صاحب الهداية وشمس الأئمة السرخسي وقاضيخان وفي الحيط انه الاحسن لان ذلك القدرموضع صلاتهدون ماوراءهوذ كرالتمر تاشي ان الاصح انه ان كان بحال لوصلي صلاة خاشع لا يقع بصره على المار فلايمر والمرور نحوان يكون منتهى بصره في قيامه الى موضع سجوده وفي ركوعه الى صدور قدميه وفي سجوده الى أرنبة أنفه وفي قعوده الى حجره وفي سلامه الى منتكبيه واختاره فرالاسلام فانه قال اذاصلي راميا ببصره الىموضع سجوده فلم يقع عليه بصره لم يكره وهذا حسن وفى البدائع وقال بعضهم قدر مايقع بصره على المارلوصلي بخشوع وفها وراءذلك لايكره وهو الاصح ورجحه في النهاية بانه أشبه الى الصواب لان المصلى اذاصلي على الدكان وحاذى اعضاء المارأ عضاءه فان المرورأ سفل الدكان مكروه وهو ليس بموضع سجو دالمصلي فهيي واردة على من اعتبرموضع السجود فيااختاره فرالاسلام بمشي في كل الصوركم هودأبه فى اختياراته وأقره عليه فى فتح القدير ووفق بينهما فى العناية بان المراد بموضع السجود الموضع القريب من موضع السجود فيؤل الى مااختاره فرالاسلام بدليل انصاحب الهداية بعداعتباره موضع السجودشرط عدم الحائل كالاسطوانة ولايتصورأن يتكون الحائل بينه

بين بديه كم مقدار ما يحتاج الى ان يكون مم وره مكروها والصحيح مقدار منتهى بصره وهوموضع سجود وقال أبو نصر رجة الله تعالى عليه مقدار ما بين الصف الاول و بين مقام الامام وهذا عين الاول ولكن بعبارة أخرى قال رضى الله تعالى عنه وفيا قرأ ناعلى شيخنا منها ج الأعة رجة الله تعالى عليه أن عربحيث يقع بصره وهو يصلى صلاة الخاشعين وهذه العبارة أوضح انتهت عبارته بحروفها وهذا أدل دليل على المدعى من انه ليس المراد تعيين موضع السجود حيث جعل الفرق فى التعبير فقط وان الثالثة أوضح عماقبلها فى الدلالة على المراد وانظر الى العبارة الدالى عبارة في الاسلام فانك لا تكاد تجدينهما فرقا (قوله لان مسئلة الدكان الحنى النهر انما أورد المشايخ مسئلة الدكان على مااختاره السرخسى لاعلى مااختار الهداية ولذا قال في فتح القدير وغيره فكانت مسئلة الدكان نقضا لما اختاره شمس الأئمة بخلاف مااختاره فر الاسلام فانه يتمشى في كل الصور غير منقوض اله قلت ولا يخفي عليك مافيه (قوله لانه يتصور الحنى قال في النهر انت خبير بان هذا انما يحتاج اليه على تفسير الحائل بالجدار والاسطوانة وليس بلازم لجواز أن تكون ستارة ترتفع اذا سجد وتعود اذا قام كاقال ملاسعدى اله قلت ولا يخفي عليك مافي ذلك كالهمن التكاف وان ماذكره (١٦) في العناية أقل تكلفا من ذلك (قوله ومما يضعف تصحيح النهاية من المنابقة المنابق

وبين موضع سجوده وبدليل انهصرح بمسئلة المرورأ سفل الدكان اه وهو تكاف والذي يظهر للعبد الضعيف ان الراجع مافى الهداية وانه لاير دعليه شئ مماذكر لان مسئلة الدكان انما تردعليه نقضا لوسكت عنها وأما ذاصرح بهافلاف كانهقال العبرة بموضع السجود ان لم يكن يصلى على دكان فامااذا كان يصلمي عليها فالعبرة للمحاذاة كماهوظاهر عبارته لمن تأملها وانماشرط عدم الحائل لانه يتصور وجود الحائل في موضع السجود كان يصلي قريبامن جدار بالايماء للمرض بحيث لولم يكن الجدار لكان موضعه موضع السجود فلامنافاة كافي العناية أوان اشتراط عدم الحائل انماهو بيان لحل الخلاف فان المروروراءالحائل ليس بمكروه اتفاقا كماه رظاهر عبارتهم لاشرط فى المرور فى موضع السجودويما يضعف تصحيح النهاية انهيقتضي ان الموضع الذي يكره المرور فيسه مختلف يكون في حالة القيام مخالفا لحالةالركوع وفى حالة الجماوس مخالفاللكل فيقتضي انهلوم انسان بين يديه فىموضع سجوده وهو جالس لايكره لان بصره لايقع عليه حالة كونه خاشعا ولومر فى ذلك الموضع بعينه وهوقائم يكره لان بصره يقع عليه حالة خشوعه وأنهلوم داخل موضع سجوده وهورا كع لايكره لان بصره لايقع عليه طالة خشوعه وانه لومرعن يمينه وهو يسلم بحيث يقع بصره عليه خاشعا يكره وهاندا كاه بعيدعن المذهب لعدم انضباطه كمالايخني والاختلاف في موضع المرورا عماهو منشأ بين المشايخ لعدم ذكره في الكتاب لحمدبن الحسسن كمافي البدائع وحيث لم ينصصاحب المذهب على شيع فالترجيح لمافي الهداية لانضباطه وهو باطلاقه يشمل الصحراء والمسجد وفى المسجداختـلاف فغي الخلاصـة واذا كان فى المسجد لاينبغي لاحدأن يمر بينه ويين حائط القبلة وصحح فى المحيط اندلوم عن بعد فى المسجد فالاصح انهلايكره وكذاصححه فحرالاسلام كمافي غاية البيان وذكرقاضيخان في شرحه ان المسجداذا كان كبيرا فحكمه حكم الصحراء وفى الذخيرة من الفصل التاسع ان كان المسجد صغيرا يكره فى أى موضع عرواليه أشار محمد فى الاصل فانه قال فى الامام اذا فرغ من صلاته فان كانت صلاة لا تطوع بعد هافه وبالخيار ان شاء المحرف عن يمينه أوشماله وان شاءقام وذهب وان شاء استقبل الناس بوجهه اذالم يكن بحذا ته رجل يصلي ولميفصل بين مااذا كان المصلى فى الصف الاول أوفى الصف الاخير وهذا هوظاهر المذهب لانه اذا كان وجههمقابل وجهالامام فى حال قيامه يكر وذلك وان كان بينهماصفوف ووجه الاستدلال بهذه المسئلة ان محمد اجعل جلوس الامام في محرابه وهو مستقبل له بمنزلة جاوسه بين يديه وموضع سجوده وكذامرور المارفي أىموضع يكون من المسجد بمنزلة مروره بين يدية وفي موضع سجوده وان كان المسجد كببرا بمنزلة الجامع قال بغضهم هو بمنزلة المسجد الصغيرفيكره المرور فيجيع الاماكن وقال بعضهم هو بمنزلة الصحراء اه وبهذاعم انماصحه فى الذخيرة فى الفصل الرابع ان بقاع المسجد فى ذلك كام على السواء

الخ) أقول الذي يظهرلي ان ماذ كره غير وارد وماقرره غيرمماد وذلك لانه يبعد غاية البعد أن یکون ماذکرہ عـن النمر تاشي سابقا بيانا للاما كن التي بكره المرور فيها فانمنج لةماذ كره قوله وفى سجوده الىأرنبة أنفه وكيف يصح أن يقال ان ذلك من المواضع التي يكره المرورفها فانذلك غيرتمكن وكذاقوله وفي سلامه الى منكبيه معان المكروه بنص الحديث المرور بين يديه فلاينبعي حلكارم هؤلاء الأعمة الاعلام على هـ ذا المرام وان أوهمه ظاهر الكادم بل ينبغى حاله على ماتقبله الافهام ويستدعيه المقام وذلك بان يحمل على ان المراد مايقع عليه بصره لونظر الى موضع سحوده وماذكره في بقية عبارته بيان اصلاة الخاشع لاان المراد التحديدية وهدذا

انحا بيضره الى موضع سجوده فلم يقرع عليه بصره لم يكره فانه يدل على ان ذلك هو المراد من كلام غيره واذا كان كذلك فكيف يضعف ما فى بيضره الى موضع سجوده فلم يقرع عليه بصره لم يكره فانه يدل على ان ذلك هو المراد من كلام غيره واذا كان كذلك فكيف يضعف ما فى النهاية موانه الحقق فى فتح القدير على انك عامت رجح النهرجوع ما فى الهداية الى ما فى النه ولى الهداية (قوله ان كان المسجد صغيرا) وهو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو الختار قهستانى عن الجو اهركذا فى حاشية شرح مسكين للسيد مجداً بى السعود قات وفى القهستانى أيضا وينبخى أن يدخل في الداروالييت (قوله ولم يفصل الح) ها اليضامن كلام الذخيرة ولكن ذكره فى الفصل الرابع عند ذكر مسائل السجود

(قوله ورجح فى فتح القدير انه لافرق بين المسجد وغيره) أى فى انه يكره المرور فيما يقع عليه بصره فانه قال والذى يظهر ترجح ما اختاره فى انها ية من مختار فر الاسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره فان المؤثم المروران وظاهره انه لا فرق بين المسجد الكبير والصغير أيضا فى ان كلامنه ما كالصحراء (قوله في حق بعض الاحكام) أى كاستقبال وجه المصلى على ما مرفى عبارة الذخيرة وكعدم جعل الفاضل بقدر الصفين ما نعامن الاقتداء بخلاف المسجد الكبير فانه ما نع كاف الصحراء (قوله في جعل البعيد قريبا) تفريح على قوله تغيير أى لا يستلزم تغيير الامرا لحسى وهو المرور من بعيد بان يجعل ذلك البعيد قريبا أى بان يجمل ف حكم المرور بين يدى المصلى (قوله أو أسفل من الدكان امام المصلى) الظاهر ان هذا مصور في غير ما من المسجد الصغير (١٧) أو الكبير أو الصحراء بان يكون في

بيتأونحوه والاف الافائدة لذكره لانه في المسيحد الصغير قدذ كرانهيكره المروربين يديه أىمابينه وبين حائط القبلة كمام وفى الكبير والصحراء موضع السجود وما تحت الدكان ليسموضع السجود كامر فتعين ماقلناو يمكن أن يتصور في المسجد الصفير أيضا فإن حكمه كالبيت ويكون فائدة ذكره وان دخل تحت قوله امام المصلى دفع توهمان الدكان حائل هـ ندا وما فى منوالغفار من تخصيص الاثم بالمرور اذا كان المصلى على الدكان برواية فخرالاسلام دون رواية شمس الائمة مخالف لما مرفان ظاهره الاتفاق عليه حيث أوردوا المسئلة نقضاعلى مااختاره شمس الائمة وقدصرح بالاتفاق على الكراهة في فتح القديرفتنبه (قولهبشرط

انماهوفى المسجد الصفير ورجح فى فتح القديرانه لافرق بين المسجد وغيره فان المؤثم المرور بين يديه وكون ذلك البيت برمته اعتبر بقعة واحدة فى حق بعض الاحكام لا يستلزم تغيير الامرا لحسى من المرور من بعيد فيجعل البعيد قريدا اه فاصل المذهب على الصحيح ان الموضع الذي يكره المرور فيه هو امام المصلى فىمسجد صغير وموضع سجوده فى مسجد كبير أوفى الصحراء أوأسفل من الدكان امام المصلى لو كان يصلى عليها بشرط محاذاة أعضاءالمار أعضاءه قال فى النهاية انما شرط هذافا نه لوصلي على الدكان والدكان مثل قامة الرجل وهوسة ترة فلايا ثم الماروكذا السطح والسرير وكل مر تفع ومن مشايخنامن حده بقدر السترة وهوذراع وهو غلط لانهلو كان كذلك لما كره مرور الرا كبوان استتر بظهر انسان جالسكان سترة وانكان قائما اختلفوافيه وان استتربدا بة فلاباس به وقالوا حيلة الراكب اذاأرادأن يمر ينزل فيصيروراء الدابة ويمرا فتصير الدابة سترة ولايأثم وكذالومر رجلان متحاذيان فان كراهة المرور واثمه يلحق الذي يلي المصلي اه الرابع انه ينبغي لمن يصلي في الصحر اءان يتخذأ مامه سترة لمارواه الحاكم وأحمد وغيرهماعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاصلي أحدكم فليصل الى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه وفي الصحيحين عن ابن عمر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذاحر جيوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى اليهاوالناس وراءه وكان يفعل ذلك فى السفر وفى منية المصلى وتكره الصلاة في الصحراء من غيرسترة اذاخاف المرور بين يديه وينبغي ان تكون كراهة تحريم لخالفة الامر المذكوراكمن فىالبدائع والمستحبلين يصلي فيالصحراء ان ينصب شيأو يستترفافادان الكراهة تنزيهية فينذذ كان الامرالدد باكنه يحتاج الىصارف عن الحقيقة قال العلامة الحلبي في شرح المنية انماقيد بقوله فى الصحراء لانها لمحل الذى يقع فيه المرورغالبا والافالظاهركر اهة ترك السترة فيما يخاف فيه المروراى موضع كان الخامس ان المستحب ان يكون مقدار هاذراعا فصاعدا لحديث مسلم عن عائشة سئل رسولالله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلى فقال بقدرمؤ خرة الرحل ومؤخرة بضم الميم وهمزة ساكنةوكسرا لخاءالمجمةالعودالذى في آخوالرحل من كورالبعير وفسرها عطاءبانهاذراع فحافوقه كاأخرجه أبوداود السادس اختلفوافى مقدار غلظهافني الهداية وينبغي أن تكون في غلظ الاصبع لان مادونه لايبه وللناظر وكأن مستنده مارواه الحاكم مرفوعا استتزوافى صلاتكم ولوبسهم ويشكل عليه مارواه الحاكم عن أبي هريرة من فوعا يجزئ من السـ ترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة وهذا جعل بيان الغلظ فى البدائع قو لاضعيفا وانه لااعتبار بالعرض وظاهره انه المذهب السابع انمن السنة غرزهاان أمكن الثامن آن في استنان وضعها عند تعذر غرزها اختـ الفافاختار في الهـ داية انه لاعبرة

( سم \_ (البحرالرائق) \_ ثانى ) عاداة أعضاء الماراعضاءه) أى أعضاء المصلى كاها كماقال بعضهم أوا كثرها كماقال آخرون كمافي الحرماني وفيه اشعار بانه لو حاذى أقلها أونصفهام يكره وفي الزاد انه يكره اذا حاذى نصفه الاسفل النصف الاعلى من المصلى كمااذا كان المار على فرسكذافي القهستاني وفيه أيضاالد كان الموضع المرتفع كالسطح والسرير وهو بالضم والتشديد في الاصلى فارسى معرب كمافي الصحاح أوعر بي من دكنت المتاع اذا نضدت بعضه فوق بعض كمافي المقابيس اه الفضو المنافق عن الحقيقة ) قال في الشرنبلالية قلت الصارف مارواه أبوداود عن الفضل والعباس وأينا النبي صلى الله والحاد وسلم في بادية لذا يسلم في الديه شي اه كذا يخط شيخنا اه أ

بالالقاء وعزاه في غاية البيان الى أفي حنيفة وحمد وصحح عقمنهم قاضيخان في شرح الجامع الصغير معللا بانه لايفيد المقصود وقيل يسن الالقاء ونقله القدورى عن أبي يوسف ثم قيل يضعه طولالاعرضا ليكون على مثال الغرز التاسع ان السنة القرب منها للديث أبي داود مرفوعا اذاصلي أحدكم فليصل الى سترة وليدن منهاوذ كرالعلامة الحلي ان السنة ان لايز يدما بينه و بينها على ثلاثة أذر ع العاشر ان السنة ان يجعلها على أحد حاجبيه لحديث أفي داود عن المقداد بن الاسود قال مار أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الى عودا وشجرة الاجعله على حاجبه الايمن أوالايسر ولا يصمد اليه صمدا أي لايقابله مستو يامستقمابلكان بميل عنه كذافي المغرب الحادى عشران سترة الامام تجزئ عن أصحابه كماهو ظاهر الاحاديث الثابتة فى الصحيحين من الاقتصار على سترته صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء فىأن سترةالامام هلهي بنفسهاسترة للقوم ولهأوهي سترةله خاصة وهوسترة لمن خلفه فظاهر كالرم أتمتنا الاول ولهذاقال فى الهداية وسترة الامام سترة للقوم الثانى عشرانه لابأس بالمرور وراء السترة كادل عليه حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين من مروره وراء السترة ولم ينكر عليه الثالث عشر انه اذا لم يجدما يتخذه سترة فهل ينوب الخط بين يديه مناج اففيه روايتان الاولى انه ليس بمسنون ومشي عليه كثيرمن المشايخ واختاره في الهداية لأنه لا يحصل المقصود به اذلا يظهر من بعيد والثانية عن محدانه يخط لحديث أبى داود وانلم يكن معه عصافليخط خطا وأجاب عنه فى البدائع بانه شاذفيا تعربه الباوى وصرح النووى بضعفه وتعقب بتصحيح أحدوابن حبان وغيرهماله كاذ كره العلامة الحلي وجزم بهالمحقق فى فتح القدير وقال ان السنة أولى بالاتباع "مع انه يظهر فى الجلة اذا لمقصود جمع الخاطر بر بط الخيال به كيلا ينتشر الرابع عشرفى بيان كيفيته فنهم من قال يخط بين يديه عرضامثل الهلال ومنهممن قال يخطه بين يديه طولا وذ كرالنووى انه الختار ليصير شبه ظل السترة الخامس عشر درء المبار بين يديه قالواو يدرؤه ان لم يكن سترةأومر بينهو بينهاللاحاديث الواردةوهو بالاشارة باليدأو بالرأسأو بالعينأو بالتسبيح وزادالولوالجبي انه يكون برفع الصوت بقراءة القرآن وينبغى ان يكون محله فىالصلاة الجهر ية فيما يجهر فيهمنها وفي الهداية و يكره الجع بين التسبيح والاشارة لان باحدهما كفاية قالواهنا المالنساء فانهن يصفقن للحديث وكيفيته ان تضرب بظهور أصابح البمني على صفحة الكف من اليسرى ولان في صوتهن فتنة فكره لهن التسبيح كذافي غاية البيان السادس عشران ترك الدرء أفضل لمافى البدائع ومن المشايخ من قال ان الدرء رخصة والافضلان الايدرأ الانه ليسمن أعمال الصلاة وكذارواه المانر يدىءن أبى حنيفة والامر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالامر بقتل الاسودين اه وذ كرالشار ح عن السرخسي ان الامر بالمقاتلة مجول على الابتداء حين كان العمل فيهامباحا وفي غاية البيان معنى المقاتلة الدفع العنيف السابع عشرانه لاباس بترك السـترة اذا أمن المرورولم يواجه الطريق لان اتخاذ السترة للحجاب عن المار ولاحاجة بهاعند عدم المار روى عن مجدانه تركه في طريق الجازغ يرمىة وقال العلامة الحلى ويظهران الاولى اتخاذها في هذا الحال وان لم يكره الترك لمقصود آخر وهو كف بصره عماوراءها وجع خاطره بو بط الخيال بها اه وقيدوا بقو لهم ولم يواجه الطريق لان الصلاة في الطريق أى في طريق العامة مكروهة وعلله في المحيط بمايفيدانها كراهة تحريم بقوله لان فيده منع الناس عن المرور والطريق حق الناس أعدالمرور فيه فلايجوز شغله بماليس له حق الشغل واذا ابتلي بين الصلاة في

على ما كان يجهدر به وبذلك يحصل المقصودمن الدرء كالايخف وأماالسرية فغ الجهر بهاترك الاسرار وفيشر حالشيخ اسمعيل وفيه انه اذا كان لهـ ذا القصد وقلنا بجوازه باليد وغيرها عكن القول به في السرية بلهوالظاهر في التنبيه من اطلاق عبارة الولوالجي نعملوقيل في حق المنفرد فقط للوجوب في حـق الامام عـلى مامر لامكن فليتأمل اه أي لوجوب الجهر فى حق الامام وكانه جل الجهر على أصله فصه بالمنفردأى اذا كان يسرلجوازه لهدون الامام وقدعامت انالرادزيادة الرفع بالجهر فيع الامام والمنفرد اذا كانايجهران والحاصل ان الظاهر ابقاء كالام الولو الجيء على اطلاقه وشموله للزمام والمنفردفي السريةوالجهرية اذلافرق بين الجهـر بالقـراءة أو بالتسبيح على ان القليل منالجهرفي موضع المخافتة عفوكما في شرح المنية (قـوله لان الصـالاة في الطريق) أي المفهومة بالاولى من قوله ولم بواجه الطريقفان كراهة السترة عندمواجهته لمافيمهن

منع العامة عن المرور يفيدكر اهة الصلاة فيه بالاولى تامل أوالمرادان التقييد بالمواجهة حيث لم يقولوا ولم يصل في الطريق لان الصلاة في الطريق مكروهة وهذا أظهر

(قول

والمذ

211

1,

(قوله ومرجعه الحما تركه أولى) وهو المرادمن قوطم أيضا لاباس كمايا أفى قريبا وانظر ماسئد كره بعد كراس قبيل الفصل الآتى (قوله والمذكور في شرح الهداية الخ ) ظاهره ان الثاني مخالف لماذ كره الكردري وفي الخواشي السعدية فيه ان الكلام في العبث شرعا والظاهران كالرمهمامتحدوالنفى فىالتعريف الثانى داخل على القيدوالصحة الكونه شرعيافتأمل (قوله (19)

كيلا يبقي صورة) يعــني حكاية صورة الالية كذا فى الحواشى السعدية (قوله وتعقبه) أي تعقب مافي النهايةمن قولهان كلعمل هو مفيد للصلى فلاباس بان یاتی به (قوله فیکون نفض الثوب من التراب الخ) ليسفى كادم النهاية دعوى أن نفض الثوب من التراب عملامفيدا ولا انەلاباس بە واھلەفھمەمن الحديث السابق ولكن قدعامت عاقدمنا عدن

وكره عبثه بثو بهو بدنه

السعدية أنه ليس المراد نفضهمن التراببل لازالة صورة الالية لالتصاق الثوب بها (قـوله ووفق بينهـما) أي بين القول بانه لاباس بالمسح و بين القول بكراهته وفيهجث لان جل المسح على مالم تدع اليه طاجة يجعله من العبثفي الصلاة الذي هومڪروه تحريما کما سيأتى فمل الكراهة على التنزمية مخالف لذلك وحمل فعله صلى الله عليه وسلم على انه بيان

الطريق وبين أرض غييره فانكانت من روعة فالافضل ان يصلي في الطريق لان له حقا في الطريق ولاحقاه فى الارض وان تكن مزروعة فانكانت لمسلم يصلى فيها لان الظاهر انه يرضى به لانه اذا بلغه يسر بذلك لانهأحر زأجرامن غيرا كتسابمنه وفى الطريق لااذن لان الطريق حق المسلم والكافر وان كانت لـكافر يصلى على الطريق لانه لايرضي به اه (قوله وكره عبثه بثو به و بدنه) شروع في بيان المكروهات بعدبيان المفسدات لان كالرمنهما من العوارض الاانه قدم المفسد لقوته والمكروه في هذا الباب نوعان أحدهماما كره تحريماوه والمحمل عنداطلاقهم الكراهة كاذكره فى فتح القد يرمن كمتاب الزكاة وذكرانه في رتبة الواجب لايثبت الابمايثبت به الواجب يعني بالنهيي الطنى الثبوت فان الواجب يثبت بالامر الظنى الثبوت ثانيهما المكروه تنزيهاوم رجعه الحماتركه أولى وكشيرا مايطلقونه كماذ كره العلامة الحلبي في مسئلة مسح العرق فينئذ اذاذ كروا مكروها فلابد من النظر في دليله فان كان نهياظنيا يحكم بكراهة التحريم الااصارف للنهي عن التحريم الى الندب فانلم يكن الدليل نهيابل كان مفيدا للترك الغيرالجازم فهي تنزيهية واختلف فى تفسير العبث فذكر الكردرى انهفعل فيهغرض ليس بشرعى والسفه مالاغرض فيهأصلا والمذكور في شرح الهداية وغيرها ان العبث الفعل لغرض غيرصيح حتى قال في النهاية وحاصله ان كل عمل هومفيد للصلى فلا بأسبان بأتى به أصله ماروى ان الذي صلى الله عليه وسلم عرق في صلاة فسلت العرق عن جبينه أى مسحملانه كان يؤذيه فكان مفيدا وفي زمن الصيف كان اذاقام من السيجود نفض ثو بهيمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا كيلايبتي صورة فاما ماليس بمفيد فهوالعبث اه وتعقبه العـــلامة الحلبي بانه اذا كان يكره رفع الثوب كيلايتترب وانه قدوقع الخلاف في انه يكره مسح التراب عن جهته في الصلاة وانه قدوقع الندبالي تتريب الوجه في السجود فضلاعن الثوب فكون نفض الثوب من التراب عملامفيدا وانهلاباس بهمطلقا فيمه نظرظاهر واماانه لاباس بسلت العرق فى الصلاة فهوقول بعض المشايخ واختاره في الخانية وغييرها وفي منية المصلى ويكره ان يمسح عرقه أوالتراب من جبهته فىأثناء الصلاةأوفي التشهد قبل السلام ووفق بينهما بان المراد بالعرق الممسوح عرق لم تدعه حاجة الى مسيحه وبالكراهةالكراهةالتنزيهية فينثذ لامنافاة بينها وبين قوطم لابأس لان تركه أولى ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم ان ثبت على أن به حاجة الى مسحه أو بيا ناللجواز اه وفى الخانية ولا بأس بان يمسح جبهتهمن التراب أوالحشيش بعدالفراغ من الصلاة وقبله اذا كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة واذا كانلايضره ذلك يكره فى وسط الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام اه وصححه فى المحيط وهو مع ماقدمناه من تعريف العبث يدل على أن الحك بيده في بدنه انمايكون عبثااذا كان لغير حاجة امااذاأ كله شئ في بدنه ضره وأشغله فلا بأس بحكه ولا يكون من العبث ثمذ كرالشار حون انهم ما عما قدموامسئلةالعبث لانها كلية وغيرهانوعية لان تقليب الحصاوالفرقعة والتخصرمن أنواع العبث والكلى مقدم على النوعى وتعقبه في العناية بان العبث بالثوب لايشه ل مابعده من تقليب الحصاوغيره بل انماقدموه لانه أكثر وقوعا اه وقديقال ان الشامل للتقليب وغيره العبث بالبدن ولايتم ماقاله

للجواز مبني على ماقاله والافدعوى الجواز في المكروه تحريما بمنوعة قلت وينبغي التوفيق بحمل القول الاول على مااذا دعت الي مسيحه حاجة ويكون تركه حينتذأولى على نحوماياتي في قلب الحصى وجل الثاني على مااذالم تدع اليه حاجة فليتامل (قوله بعد الفر اغ من الصلاة) لانفيه ازالة الاذىعن نفسه فلاباس بهبل يستحبكما فى الذخيرة واعما كره أذا كان فى وسط الصلاة وكان لا يضره لانه لا يفيد لانه يسجه

بعده بخلاف المسئلة الاخيرة

الالواقة صرواعلى العبث بالثوب ثمان كراهة العبث تحريمية لما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب مرسلاعن بحيى بن أبى كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاثا العبث في الصلاة والرفث فى الصيام والصّحك في المقابر وعلاه في الهداية بان العبث خارج الصلاة حرام في اظنك في الصلاة اه وأراد بهكراهة التحريم وأوردعليه في غاية البيان بانه اذاكان حواما ينبغي ان يكون مفسدا كالقهقهة وأجاب بان فسادالقهقهة لاباعتبار حرمتها بل باعتبارانها تنقض الطهارة وهي شرط ولهذا لايفسدها النظرالي الاجنبية وانكان حراما الا اذاكثر العبث فينئذ يفسدها لكونه عملا كثيرا وفى الغاية للسروجي قوله ولان العبث خارج الصلاة حرام فيه نظر لان العبث خارجها بثوبه أوبدنه خلاف الاولى ولا يحرم والحديث قيد بكونه في الصلاة اه (قوله وقلب الحصاالاللسجودمرة) أى كره قلبه لغيرضرورة لما أخرج فالكتب الستةعن معيقيب انهصلى الله عليه وسلم قال لاتمسح الحصاوأ نت تصلى فان كنت لابد فاعلافواحدة وعن أى ذرانه قال سألت خليلي عن كل شئ حتى سألته عن تسوية الحصافي الصلاة فقال يا أباذرمرة أوذر ولانهنوع عبث اما اذا كان لا يمكنه السجود عليه فيسويه مرة لان فيه اصلاح صلاته كذافي الهداية يعنى فيه تحصيل السجود على الوجه المطاوب شرعاوهو يفيدان تسويته مرة لهذا الغرض أولى من تركها وصرح فى البدائع بان التسوية من قرخصة وان الترك أولى لانه أقرب الى الخشوع وفى النهاية والخلاصة ان الترك أحب الى مستدلافي النهاية بماوردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وان تركتها فهوخير لك من مائة ناقة سُوداء الحدقة تكون لك اه فالحاصل ان التسوية لغرض صحيح من هلهى رخصة أوعز عة وقد تعارض فيهاجهتان فبالنظر الى أن التسوية مقتضية للسجودعلى الوجه المسنون كانت التسوية عزيمة وبالنظر الىأن تركها أقرب الى الخشوع كان تركهاعز عةوالظاهرمن الاحاديث الثانى ويرجهان الحكم اذاتردد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة راجحاعلى فعل السنةمع انهقدكان يمكنه التسو يةقبل الشروع في الصلاة وتقييد المصنف بالمرة هوظاهر الرواية والزيادة عليها مكروهة وقيل يسويها مرتين ذكره في منية المصلى (قوله وفرقعة الاصابع) وهو غزها أومدها حتى تصوت ونقل في الدراية الاجماع على كراهتها فيها ومن السنة مارواه ابن ماجمه مرفوعالا تفرقع أصابعك وأنت تصلى اكنه معاول بالحارث وروى أجدعن سهل بن معاذر فعه الضاحك فى الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحده ولعل المراد التساوى فى المعصية والافالضحك مبطل للما وينبغيان تمكون كراهة الفرقعة تحريمية للنهي الوارد فذلك ولانهامن أفراد العبث بخلاف الفرقعة غار جالصلاة لغيرحاجة ولولاراحة المفاصل فانهاتنز يهية على القول بالكراهة كافي المجتبي انه كرهها كثير من الناس لانهامن الشيطان بالحديث اه لكن لمالم يكن فيها خارجها نهى لم تكن تحريمية كما أسلفناه قريباوأ لحق في المجتبى المنتظر الصلاة والماشي اليهابمن في الصلاة في كراهتها وروى فىذلك حديثا ابهنهى ان يفرقع الرجل أصابعه وهوجالس فى المسجد ينتظر الصلاة وفى رواية وهو عشى اليهاوأشار المصنف الى كراهة تشبيك الاصابع وهوان يدخل احدى أصابع يديه بين أصابع الأنوى فالصلاة كاصرح به فى الحيط وغيره لماروى أحدوا بوداودوغيرهمام فوعا اذا توضأ أحدكم فأحسن وضوأه ممخ جعامدا الى المسجد فلايشبك بين يديه فانه في الصلاة ونقل في الدراية اجماع العاساءعلى كراهته فيها ثم يظهرأ يضا انهاتحر يمية للنهى المذكور وظاهره الكراهة أيضاحالة السعى الى الصلاة فاذا كان منتظرا لهابالا ولى وذكر العلامة الحلي أنه لم يقف على حكمه خارج الصلاة لمشايخنا والظاهرانه في غيرهذين الموضعين لاللعبث ليس عكروه ولو لاراحة الاصابع وان كان على سبيل العبث يكره ننزيها اه وقدقدمناعن الهداية ان العث خارج الصلاة حوام وحلناه على كراهة التحريم

وقلب الحصا الا للسيجود مرة وفرقعة الاصابح

(قوله يعني فيه) أي يعني صاحب الهداية بقوله لان فيه اصلاح صلاته ان فيه أى في ذلك الفعل تحصيل السيجود التام وهوالمراد من قوله لا يمكنهالسجود عليهلانه لوكان المرادنني أصل الامكان الكانت التسوية وأجبة ولوبأكثر من مرة (قوله بين سنة و مدعة) قيدبالسنةلان ماتردد بين واجب و بدعة بأتى مهاحتماطا كماسيذكره عند دقوله وقنت في ثالثته قبل الركوع (قوله ولولا راحة المفاصل) المتبادر انه تعميم للحاجة وأصرح عاهنامافي شرح المقدسي حيث قال الا لغرض كاراحة المفاصل ويقرب منهما يأتى قريباعن الحلى (قـوله وقد قدمنا عـن الهداية الخ) قال في النهر وأنتقدعامت ان مافي الهداية غيرمسلم اه أي عامرعن غاية السروجي

البطن نهاية عن المغرب (قوله والاولى تركه لغير حاجة) أى فيكون مكروها تنزيها كما هو مرجع خـ لاف الاولى كامرو به صرح فى النهروفى الزيامي وشرح الملتقي للباقاني آنه مباح لانه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صــ الاته بموق عينيه ولعللاادعند عدم الحاجة فلاينافي ماهنا (قولەركأنەجعالخ) قال فى النهرفيه بحث اه وفى شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي اكنظهرلى واللهسبحانه وتعالى أعلم

والتخصر والالتفات

انمراد الخلاصة بعويل الوجه المفسدتحو يلجيعه عن القبلة وذلك يلزممنه تحويل الصدر لان الوجه ليس عستو بل فيه استدارة فاذا حولعن القبلة بان أزيل بعضه عن مسامتتها كالجانب الأعن منه بقى الجانب الأيسر منه مسامتا فلا تفسيك فاذاحول الجيع كان الصدرأ يضامحو لافتفسله الصلاة ولهذا قالوا فىباب استقبال القبلة لاتفسا الابتحوله من المشارق الى المغارب فليتامل أه قلت ويشعر بذلك جعل

فينبنى أن يكون العبث خارجها الغير حاجة كذلك (قوله والتخصر) وهووضع اليدعلى الخاصرة وهي مافوق الطفطفة والشراسيف كذافي المغرب لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه كمافي سنن أبي داودوهذا التفسيرهوالصحيح وبهقال الجهورمن أهل اللغة والفقه والحديث وردمفسراهكذاعن ابن عمر كمافي السنن وحكمته انه في الصلاة راحة أهل النار كمار واه ابن حبان في صحيحه قال ابن حبان يعني فعل اليهود والنصارى فى صلاتهم وهمأهل النارلاان لهمراحة فى النارأوانه فعل المتكبرين ولايليق بالصلاة أوانه فعل الشيطان حتى قيــل ان ابليس أهبط من الجنة لذلك فلهذاقال في المبسوط والمجتبي ويكره التخصر خارج الصلاة أيضاوالذى يظهرانها تحريمية فيهاللنهى المذكور وقدفسر الخصر بغيرهذا أيضامنهاان يتوكأ فىالصلاة على عصاومنهاان يختصرالسورة فيقرأمن أولهاآية أوآيتين ومنهاان يختصرها فيقرأ آخ هاومنها ان يحذف آية السجدة ومنها ان يختصر صلاته فلا يتم حدود هاولاشك في كراهة الاتكاء فىالفرض الخيرضرورة كماصرحوا بهلافى النفل على الاصحكمافى المجتبي واما الاختصار فى القراءة فان أخل بواجب بان نقص عن ثلاث آيات مع الفاتحة كان مكروها كراهة تحريم لترك بعض الواجب والا فلا وقدصر حأصحاب الفتاوى بان الصحيح انه لاتكره القراءة من آخر السورة وقد صرحوا بكراهة قراءة السورة وترك آية السجدة في بابها واما اختصار الصلاة بحيث لايتم حدودها فان لزممنه ترك واجب كرة تحريماوان أخل بسنة كره تنزيها هـ فداما تقتضيه القواعد والله سبحانه الموفق للصواب (قوله والالتفات لمارواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هواخة لاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدوروي الترمذي وصححه عن أنسءن النبى صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لابدفني التطوع لافى الفريضة ثم المذكور في عامة الكتب ان الالتفات المكروه هوتحو بلوجهه عن القبلة وممن صرح به صاحب البدائع والنهاية والغاية والتبيين وفتح القدير والجتبي والكافي وشرح المجمع وقيده فى الغاية بان يكون لغيرعذ راما نحو يل الوجمه لعذر فغير مكروه وينبنى أن تكون تحريمية كماهوظاهر الاحاديث قالواوا تماكره لغيرعذر لانه انحراف عن القبلة ببعض بدنه ولوانحرف عنها بجميع بدنه فسدت فان انحرف ببعض بدنه كره كالعمل القليل فانهمكروه لان كثيره مفسدو يدل اعدم فسادها بهذا الالتفات قوله في الحديث يختلسها الشيطان من صلاة العبد فانه سهاها صلاة معه وأنمالم يكره للعذر لحديث مسلم عن جابر اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليناوراءه وهوقاعدفالتفتالينافرآ ناقياما فأشارالينافقعدنا وقدصرحوابان التفات البصر يمنةو يسرةمن غيرتحو يل الوجه أصلاغير مكروه مطلقا والاولى تركه لغيرحاجة والظاهر ان فعله عليه السلام اياه كان لحاجة تفقدأ حوال المقتدين به مع مافيه من بيان الجواز والافهو كان ينظرمن خلف كما ينظرأ مامه كما في الصحيحين وقد خالف صاحب الخلاصة عامة الكتب في الالتفات المكروه فجعله مفسدا وعبارته ولوحول المصلى وجهه عن القبلة من غير عذر فسدت وكذافى الخانية وجعل فيها الالتفات المكروه ان يحول بعض وجهه عن القبلة والاشبه مافى عامة الكتب من ان الالتفات المكروه أعممن تحويل جيع الوجمه أو بعضه وذكر فى منية المصلى انكراهة الالتفات بالوجه فما اذا استقبل من ساعته يعني فاولم يستقبل من ساعته فسدت وكأنه جع بين ما في الفتاوي و بين ما في عامة الكتب بحملمافي الفتاوي على مااذالم يستقبل من ساعته وجلمافي العامة على ما اذا استقبل من ساعته وكأنه ناظر الى انه اذالم يستقبل من ساعته صار عملا كثيرا فأفسدها واذا استقبل من ساعته كان عملاقليلاف كره وهو بعيد فان الاستدامة على هذا القليل لا يجعله كثيرا وانما كثيره

الخانية الالتفات المكرومأن يحول بعض وجهه ولعل حذام ادالنهر بالبحث فماقاله المؤلف

(قولة ومقتضى القواعد المذهبية الخ) كأنه لم يرفيه نقلاصر محاوقد رأيت في الحاوى القدسى ماظاهره ذلك حيث قال في مفسدات الصلاة وكذا استدبار القبلة وانكشاف العورة مقداراً داء ركن من غيرعن ر (قوله وهوعة بالشيطان الخ) أى الاقعاء على التفسير الثانى الذي قاله الكرخي هو المراد بعقب الشيطان المنهي عنه في الحديث الآخر وهنذا موافق لما سيئ عن المغرب لكن نقل العلامة قاسم في فتاواه عن السان العرب والنهاية لابن الاثير ان عقبة الشيطان أن يجلس على قدميه بين السجد تين اه مع ان الاقعاء مكروه في التشهدين أصاب المذاهب نص على كراهته من علمائنا الكرخي في أصاب المذاهب نص على كراهته من علمائنا الكرخي في

المختصر اه فليتأمل القوله والحق ان ها الحواب ليس لا تمتنا الح المؤيده ماقاله العلامة قاسم في فتاواه وأما نصب القدمين في كروه في جميع الجلسات من غير خلاف نعرفه الاما من غير خلاف نعرفه الاما النووي عن الشاف عي في النووي عن الشاف النووي عن الشاف عي في النووي عن الشاف النووي النووي عن الشاف النووي عن الشاف النووي النووي عن الشاف النووي النووي النووي النووي عن الشاف النووي النوو

والاقعاء

موطئه لاينبغى أن يجلس هلى عقبيه بين السجد تين ول بكنه يجلس بينه ما جالوسه في صلاته وهو قول أبى حنيفة رجمه الله و في يوسف و مجدر جهم الله (قوله اما بحمله على طلة العدر) ينافيه قوله بل على وسلم و كذا قال العلامة على و حله على حالة المقدسي و حله على حالة العدر بعيد لقوله هوسنة العدر بعيد لقوله هوسنة العدر بعيد لقوله هوسنة

تحو يلصدره وقدصرحوا بالفسادعند تحو يلااصدر ولابدمن تقييده بعدم العذركما فىمنية المصلى لتصريحهم كماسبق بانهلوظن انهأحدث فاستدبرالقبلة ثمعلم انهلم يحدث قبل الخروج من المسجد لاتبطل ومقتضى القواعد المذهبية اشتراط أن يؤدى ركناوه ومستدبر لماصر حوابه من أن انكشاف العوزة انمايفسه هااذالم يستترمن ساعته حتى أدى ركاأ مااذا سترها قبل أداءالركن فلافكذا استقبال القبلة بجامع الشرطية والمكث قدرأ داءالركن فيه خلاف بين أبي يوسف وحجد فأبو يوسف لا يجعله كأداءالركن ومجمد جعله كماعرف وذكرااشارح أنهيكره رفع بصره الى السماء لقوله عليه السلام مابال أقوام يرفعون أبصارهم الى السماء في الصلاة لينتهن أولتخطفن أبصارهم وفي التجنيس ويكره أن يميل أصابح يديهورجليه عن القبلة لانهمأمور بتوجيهها قال عليه السلام فليوجه من أعضائه الى القبلة مااستطاع (قوله والاقعاء) انهيه صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان كمافى الصحيحين وهو الاقعاءولمافى مسندأ جدعن أبى هريرة نهانى رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن ثلاثة عن نقرة كنقرة الديك واقعاء كاقعاءالكاب والتفات كالتفات الثعلب شبهمن يسرع فىالركوع والسجودويخفف فيهما بالديك الذي يلتقط الحبة كمافى النهاية وهي كراهة تحريم للنهي المذكور كماأ سلفناه من الاصل ثم اختلفوافي الاقعاء المذكورفي الحديث فصحح صاحب الهداية وعامتهم انهأن يضع أليتيه على الأرض وينصب كبتيه نصبا كماهوقول الطحاوى وزادكثير ويضع يديه على الارض وزاد بعضهمأن يضم ركبتيه الى صدره لأن اقعاء الكاريكون بذه الصفة الاان اقعاء الكاب يكون في نصب اليدين واقعاء الآدمى في نصب الركبتين الى صدره وذهب الكرخي الى أنه ان ينصب قدميه و يقعد على عقبيه واضعا يديه على الارض وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في الحديث والبكل مكروه لان فيه ترك الجلسة المسنونة كذافى البدائع وغاية البيان والمجتى زادفى فتح القدير ان قوله الصحيح أى كون هذاهو المرادفي الحديث لاأن ماقاله الكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا اه والعقبة بضم العين وسكون القاف والعقب بفتح العين وكسر القاف بمعنى الاقعاء كذافى المغرب وفى فتح القدير وأماماروى مسلم عن طاوس قلت لا بن عباس فى الاقعاء على القدمين فقال هى السنة فقلت انانراه جفاء بالرجل فقال بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومار وى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير انهم كانوا يقعون فالجواب المحقق عنهان الاقعاء على ضربين أحدهمامستحبأن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه فى الارض وهو المروى عن العبادلة والمنهى أن يضع أليتيه ويديه على الارض وينصب ساقيــه اه وهو مخالف لما ذكره هووغيره ان الاقعاء بنوعيه مكروه والحقان هذا الجواب ليس لائمتنا وأنماهو جواب البيهق والنووى وغيرهما بناءعلى انهمستحب عندا اشافعي لانك قدعامت كراهته عندنا بنوعيه ويمكن الجواب عنهاما بحمله على حالة العدر ان ثبت في بعض رواياته انه كان في الصلاة أو بحمله على كونه خارج الصلاة

نبيك صلى اللة تعالى عليه وسلم فليتأمل اه ( قوله أو بحمله على كونه خارج الصلاة) جزم به الشيخ ابراهيم ان الخلبي في شرحه على المنتبذ حيث قال بعد نقله كلام الفتح وهو محول على خارج الصلاة فان ماذ كرمن الحديثين ليس فيه ما يدل على أن المراد القعود في الصلاة والا فوضع الاليتين على العقبين في الصلاة مكروه أيضا لمخالفة الجلوس المسنون وهو افتراش الرجل اليسرى ولكن يفهم حين ثند ان الاقعاء بنصب الركبة بين مكروه خارج الصلاة أيضا ولا بعد فيه لانه جلوس الجفاة بخلاف الاحتباء اذليس فيه كراهة خارج الصلاة والفرق بين الاحتباء والاقعاء ان الاحتباء يكون بشد الركبة بين الى الظهر عند نصبه ما بيديه أو بثوب أوغيره وهو أكثر جلوس

أشراف العرب اله (قوله ف كان مانعا) أى فيترجح على مار واه مسلم والبيه قي هما يفيد اباحته ولكن لا يخفي عليك أن كون المرادمن الاقعاء في الاقعاء في على ماذهب اليه الكرخي مخالفا لمام من أن الصحيح ان المراد به الاقعاء في الاول فلم يكن المراد من الاقعاء في حديث أبي هريرة هو المرادمن حديث عقب الشيطان فلا تعارض حين تذفلا ترجيح قلت ولوأ سقط قوله وقد فسرصاحب المغرب الخلاسة قام الجواب من غيرايهام لان المراد بالمبيح مام عن مسلم والبيه قي المرادبالم عن عقب النهاي عن عقب المرادبالم المرادبالم المرادبالم عن مسلم والبيه قلم المرادبالم المرادبالم المرادبالم عن مسلم والبيه قلم المرادبالم المرادبالم المرادبالم المرادبالم المرادبالم عن مسلم والبيه قلم المرادبالم المرادبال

الشيطان فيكون من جنا على البيح من غير توقف على البيح من غير توقف على البيطان هو الاقعاء عندالكرخى فتدبر قوله وينبغى الخ) قال في النهر واعما كانت تنزيهية الفي بناء على النهر ها ألمس باقعاء واعما الكراهة لترك الجلسة المسنونة كما علل به في البيدائع ولو فسر الاقعاء بقول الكرخى تعاكست بقول الكرخى تعاكست

وافتراش دراعیه و رد السلام بیده والتر بع بلا عدروعقص شعره

الإحكام اه قلت لا يخنى عليك ما في هـ ندا الكلام لان كلامن الفعلين يسمى اقعاء وانما الكلام في المرادفي الحديث من فكان الصواب أن يقال انما كانت تنزيهية على الثاني بناء على ان هذا الفعل ليس عرادفي الحديث أي فلا يكون داخلا تحت النهي وانما كره لـ ترك الجلسة المسئونة فتكون تنزيهية بخدلاف النوع تنزيه بخدلاف تنزيه بخدلاف النوع تنزيه بخدلاف تنزيه بخدلاف تنزيه بخدلاف تنزيه بخدلاف النوع تنزيه بخدلاف النوع تنزيه بخدلاف تنزيه بخدلاف النوع تنزيه بخدلاف تنزيه

انلم يثبت أولان المانع والمبيح اذا تعارضاولم يعلم التاريخ كان الترجيح للانع وقد فسرصا حب المغرب عقب الشيطان بالاقعاء عندال كرخي فكان مانعا وينبغي أن تكون كراهته تنزيهية بخلاف النوع المتفق على كراهته (قوله وافتراش ذراعيه) لماني صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وكان يعني النبى صلى الله عليه وسلم ينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وافتراشهما القاؤهم أعلى الارض كافى المغرب قيل وانمأنهى عن ذلك لانهاصفة الكسلان والتهاون بحاله مع مافيه من التشبه بالسباع والكلاب والظاهرانها تحريمية للنهي المذكور من غيرصارف (قوله وردالسلام بيده) أي بالاشارة وقد قدمناه في بيان المفسدات فراجعه (قوله والتربع بلاعدر) لان فيه ترك سنة القعودف الصلاة كذاعلل بهفى الهداية وغيرها وماقيل فى وجه الكراهة انه جلوس الجبابرة ايس بصحيح لانه عليه السلام كان جل قعوده في غير الصلاة مع أصحابه التربع وكذاعمر رضي الله عنه كذا ذكره المصنف وغيره وتعليلهم بان فيه ترك السنة يفيد انهمكروه تنزيها اذايس فيهنهي خاص أيكون فيه تحر بما وقيد بكونه الاعدر لانه ايس بمكروه مع العدر لان الواجب يترك مع العدر فالسنة أولى وفي صيح البخارى عن عبدالله بن عبدالله أنه كان يرى عبدالله بن عرية بعق الصلاة اذاجلس ففعلته وأنايومئذ حديث السن فنهاني عبدالله بن عمر وقال انماسنة الصلاة أن تنصب رجلك العمني وتثنى اليسرى فقات انك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا يحملانى وعليه يحمل مافى صيح ابن حبان عن عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى متربعا أوتعلما للجواز ثم الجاوس متربعا معروف وانما سمى بالتربع لان صاحب هـ نده الجلسة قدر بع نفسه كماير بع الشئ اذاجعـ لأر بعا والاربع هناالساقان والفخذان ربعها بمعنى أدخل بعضها تحت بعض (قوله وعقص شعره) أى عقص شعرالرأس فيهابمعني أن يفعل ذلك قبل الدخول فيهائم يدخل كذلك لماروي أصحاب الكتب الستة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسيجد على سبعة وأن لاأ كف شعر اولا ثوبا وفى العقص كمفه ومارواهمسلمعن كريبان ابن عباس رأى عبدالله بن الحرث يصلى و رأسه معقوص من و رائه فجمل يحله فلما انصرف قال مالك ولرأسي قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثلهذامثل الذي يصلى وهومكتوف ولهناقال العلماء حكمة النهي عنمه ان الشعر يسجدمعه والظاهر ان الكراهة تحريمية للنهى المذكور بلاصارف ولافرق فيه بينأن يتعمده الصلاة أولا وهوفي اللغة جع الشعرعلي الرأس وقيل ليه وادخال أطرافه في أصوله كذافي المغرب واختلف الفقهاءفيه على أقوال فقيل ان يجمعه وسط رأسه ثم يشده وقيل ان يلف ذوائبه حول رأسه كمايفعله النساء وقيلأن يجمعه من قبل القفا ويمسكه بخيط أوخوقة وكل ذلك مكروه كذا في غاية البيان وفى الظهيرية ويكره الاعتجار وهولف العمامة حول رأسه وابداء الهامة كما يفعله الشطار اهوفى المحيط ويمره الاعتجار لانه عليه السلام نهيى عنه وهوأن يكورعم امتهو يترك وسط رأسه مكشوفا كهيئة الاشرار وقيلان يتنقب بعمامته فيغطى أنفه كمجر النساء امالاجل الحرأ والبردأ وللتكبر وهو

الاقل فهى فيه تحريمية لوجود النهى وترك الجلسة المسنونة ولوأر يدبالاقعاء فى الحديث الاقعاء عندال كرنى كان هو المكروه تحريما لوجود الامم بن السابقين وكان الاقل مكروها تنزيها العدم النهى و بعده في الفيه بحث أيضا لان عقب الشيطان هو الاقعاء على تفسير الكرخى كاذكره المغرب فقد وجد فى الاقعاء على هذا التفسير كل من الامرين أيضا لان عقبة الشيطان منهى عنها أيضا كما فيكون الاقعاء على تفسير الكرخى مكروها تحريما سواء كان هو المرادمن حديث أبى هريرة أولا الاأن يوجد صارف النهى عن

(37)

أطلق هنا قدقيد كلامهفما بعدعنداستطراد فروع ذكرها فقال وتكره الصلاة أيضامع تشميرالكم عن الساعد فلا مخالفة بينه وبين الخلاصة والمنية كذا فى الشرنبلالية تأمل (قوله وفىمذهب مالك تفصيل الخ) قال في النهر المذكور فى القنية اله لوشمر كيه لعمل كان يعمله قبل الصلاة اختلفوا فىالكراهة وهو ظاهر في الكراهة فمالو شمرطا اه وعبارة القنية واختلف فيمن صلى وقد شمركيه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أوهيئته ذلك وفيها أيضا عن نجم الأئمة

وكف ثو به وسدله

وكان برسلكيه فى الصلاة ويقول لان في امساكهما كف الثوب وانهمكروه ثم رمن الى مجدالاً مُّه وغيره انهم كانواء سكون ذلك قال رضي الله تعالى عنه وهوالاحـوط اه (قوله والختارانه لايكره) قال الرملي ومثله فى البزازية واختار قاضيخان وغيره الهيكره وهوالصحيح كذا ذ كره الحلى في شرح منية المصلى (قوله وصحح في القنية الهلايكره) قالفي النهرأى تحر عاوالافقتضي

مكروه لقول ابن عباس لايغطى الرجل أنفه وهو يصلى اه وفى المغرب وتفسيرمن قال هوأن يلف العمامة على رأسه ويبدى الهامة أقرب لانهمأخوذمن معجر المرأة وهوثوبكالعصابة تلفه المرأة على استدارة رأسها اه والمعجر على وزن منبر وعلل كراهة الاعتجار الامام الولوالجي بانه تشبه بأهل الكتابقال وهومكروه خارج الصلاة ففيهاأولى (قوله وكف ثوبه) للحديث السابق سواء كانمن بين يديه أومن خلفه عندالانحطاط للسجو دوالكف هوالضم والجع ولان فيهترك سنة اليدوذ كرفي المغرب عن بعضهم أن الائتزار فوق القميص من الكف اه فعلى هذا يكره أن يصلى مشدود الوسط فوق القميص ونحوه أيضا وقدصر حبه في العتابية معللا بانه صنيع أهل الكتاب لكن في الخلاصة انه لايكره كندافي شرحمنية المصلى ويدخل أيضافى كف الثوب تشمير كميه كمافى فتح القدير وظاهره الاطلاق وفى الخلاصة ومنية المصلى قيدالكراهة بان يكون رافعا كميه الى المرفقين وظاهره انه لايكره اذا كان يرفعهما الىمادونهما والظاهر الاطلاق اصدق كف الثوب على الكل وذكر في المجتى في كراهة تشمير الكمين قولين وذكر فىالقنية انالقولبامساك الكمينأحوط ولايخنى مافيه وفى مذهب مالك تفصيل قدكنت رأيته لأئمتنا فى بعض الفتاوى ولم يحضرني تعيينها الآن وهو انه يكرهان كان للصلاة لااذا كان لاجل شغل محضرته الصلاة فصلى وهوعلى تلك الهيئة ومن كف الثو برفعه كيلا يتترب كافى منية المصلى وقيل لابأس بصونه عن التراب كافى الجتى (قوله وسدله) انهيه عليه السلام عنه كاأخرجه أبوداودوالحاكم وصححه يقالسدل الثوبسد لامن بأبطلب اذا أرسله من غيران يضم جانبه وقيل هوان يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه وأسدل خطاكذافى المغرب وذكر فى البدائع ان الكرخي فسره بان يجعل و به على رأسه أوعلى كتفيه و يرسل أطرافه من جوانبه اذالم يكن عليه سراو يلوعن أبى حنيفة انهيكره السدل على القميص وعلى الازار وقال لانه صنيع أهل الكتاب فان كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحمال كشف العورة عند الركوع وان كان مع الازار فكراهته لاجل التشبه بأهل الكتاب فهومكروه مطلقا سواءكان للخيلاء أولغيره للنهي من غيرفصل اه وفى فنج القدير ان السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلامن كتفيه كايعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل ان يضعه عند الصلاة ويصدق أيضا على لبس القباء من غيراد خال البدين في كمه وقدصر حبالكراهةفيه اه وكذاصر حفى النهاية بادخال القباء المذكورفى السدل وعزاه الى مبسوط شيخ الاسلام والخلاصة اكن الذى فى خلاصة الفتاوى المصلى اذا كان لابساشقة أوفرجية ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا يكره اه وظاهر ما في فتح القدير ان الشد الذي يعتاد وضعه على الكتفين اذاأ رسل طرفاعلى صدره وطرفاعلى ظهره لايخرج عن الكراهة فانه عين الوضع وظاهر كلامهم يقتضي انه لافرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أولا فعلى هذا يكره في الطيلسان الذى بجعل على الرأس وقد صرح به فى شرح الوقاية وصرح العلامة الحلى بان محل كر اهة السدل عند عدم العذر وأماعند العذرفلا كراهة وانهان كان للتكبرفهو مكروه مطلقا واختلف المشايخ في كراهة السدل خارج الصلاة كافى الدراية وصحح فى القنية من بأب الكراهية انه لايكره ومن المكروه اشتمال الصهاء لمارواه أبوداودعن ابن عمر قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحدكم ثو بان فليصل فيهمافان لم يكن الانوب فليتزربه ولايشتمل اشتمال اليهود اه واشتمال اليهودهو الصماء وهوادارة الثوب على الجسد من غيرا خواج اليدسمي بهالعدم منفذ يخرج بده منها كالصخرة الصاء وفسرهاني المحيط بان يجمع طرف ثو به ويخرجهما تحت احدى بديه على أحدكتفيه اه وقيده في البدائم بان

مامرانه يكره تنزيها اه وماص هوقوله لانه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ اسمعيل وفيمه بحث لان الظاهر من كلامهم ان تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبرفيه كونه فى الصلاة فلايظهر التشبه وكراهته خارجها فليتأمل

عن قوله وتغطية الانف والوجه (قوله ولوسترقدميه في السجدة يكره) قال الشيخ ابراهم الحلى في شرحالمنيةولعلمرادهم قصد ذلك لانهفعلزائد لافائدةفيه أمالووقع بغير قصد فلاوجه لكراهته بل مكره تكاف الكشف لانه اشتغال عالافائدة فيه (قول المصنف والتثاؤب) بالهمزكافي الصحاح وفي الدرالمختار يكره ولوخارجها ذكره مسكين لانه من الشيطان والانبياءعليهم والتثاؤب وتغميض عينيه وقيام الامام لاسجوده في

السلام محفوظون منه (فائدة)قال في شرح تحفة الماوك المسمى بهددية الصعاوك قال الزاهدي الطريق في دفع التثاوب ان يخطر بباله ان الانبياء ماتثاء بواقط قال القدوري جر بناهمرارا فوجدناه كذلك اه (قـولهلافي الصحيحين)دليلالكراهة (قـوله وهـوعيالخ) أعجب منه قول النهر وأفاد في البحر عن الجتي اله يغطى فى القيام باليمني وفي غيره باليسرى والذى رأيته فيهانه يغطى باليمني وقيل ان كان فى القيام وان كان

الايكون عليه سراويل وانماكره لانه لايؤمن انكشاف العورة ومحمدر حه الله فصل بين الاضطباع ولبسة الصهاء فقال انمانكره الصهاء اذالم يكن عليه ازار فان كان عليه ازار فهو اضطباع لانه يدخل طرفى ثوبه تحتاحدى ضبعيه وهومكروه لانهابس أهل الكبراه وفى الخلاصة وغيرها لابأس ان يصلى الرجل فى ثوب واحدمتو شحابه جيع بدنه ويؤم كـ ذلك والمستحب أن يصلى الرجل فى ثلاثة أ ثواب قيص وازار وعمامة أمالوصلي في توب واحدمتوشحابه جيع بدنه كازارالميت تجوزصلاته من غيركراهة وتفسيره مايجعله القصار فى المقصرة وان صلى في از ارواحد يجوزو يكره وكذا في السراو يل فقط لغيرعذر وكذا مكشوف الرأس للتهاون والتكاسل لاللخشوع وفسرفى الذخيرة التوشيح ان يكون الثوب طويلا يتوشحبه فيجعل بعضهعلى وأسهو بعضه على منكبيه وعلىكل موضع من بدنهوذ كرفى شرح منية المصلى ان سترالمنكبين في الصلاة مستحب يكره تركه تنزيها عنداً صحابنا وفسره في المغرب بان يدخله تحت يدهاليمني ويلقيه على منكبه الايسركمايفعله المحرم اه وفسره ابن السكيت بان يأخذ طرف الثوب الذى ألقاه على منكبه الاعن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذى ألقاه على الايسر من تحت يده اليني ثم يعقدهما على صدره وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فى ثوب واحد فى بيت أم سامة قد ألتى طر فيه على عاتقه و فى لفظ مشتملا به واضعاطر فيه على عاتقيه وفي لفظ مخالفا بين طرفيه وفي حديث جابرمتو شحابه والالفاظ كلها بمعنى واحد كماذ كره النووي في شرحمسلم ومن المكروه التلثم وتغطية الانف والوجه فى الصلاة لانه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران كذاذ كره الشارح لكن التلثم هو تغطية الانف والوجه كمافي المحيط وفي الخلاصة ولوسترقدميه فى السجدة يكره (قوله والتثاؤب) وهو التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البيخار اتوهو ينشأمن امتلاء المعدة وثقل البدن لمافى الصحيحين عن أبيهر يرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذاتناء بأحدكم فليكظم مااستطاع والادبان يكظمه مااستطاع أي يرده ويحبسه لماروينا فان لم يقدر فليضع بده أوكمه على فيه ووضع اليداابت في صحيح مسلم ووضع الكم قياس عليه وصر حفى الخلاصة بانه أن أمكنه عند التثاؤب ان يأخذ شفتيه بسنه فلم يفعل وغطى فاه بيده أو بثو به يكره كذا روى عن أبي حنيفة اه ووجههان تغطية الفهمنه ي عنها في الصلاة لمار واها بوداود وغيره وانما أبيحت للضرورة ولاضرورة اذاأم كنه الدفع ثم اذاوضع يده على فيه يضع ظهر يده كذا في مختارات النوازل قال العلامة الحلى وهل يفعل ذلك بيده الميني أواليسرى لمأقف عليه مسطور المشايخنا اه وهو عيب مع كثرة مطالعته للجتبي ونقله عنه وقدصر حبانه يغطى فاه بمينه وقيل بمينه فى القيام وفى غيره بيساره اه ومن المكروه التمطى لانهمن التكاسل (قوله وتغميض عينيه) لمارواه ابن عدى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم اذاقام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه الاأن في سند ممن ضعف والكراهة مروية عن مجاهد وقتادة وعلله في البدائع بان السنة أن يرمى بصره الى موضع سجوده وفي التغميض لايغمض فى السحود وقدقال جاعة من الصوفية نفعنا الله بهم يفتح عينيه فى السجودلانهما يسجدان وينبغي ان تكون الكراهة تنزيهية اذا كان لغيرضرورة ولامصلحة أمالوخاف فواتخشوع بسببرؤية مايفرق الخاطر فلا يكره غمضهما بسببذلك بلر بما يكون أولى لانه حيننذ لكمال الخشوع (قوله وقيام الامام لاسجو ده في الطاق) أي الحراب لان قيامه فيه يشبه صنيع أهل الكتاب بخلاف سجودهفيه وقيامه خارجه هكذاعلل بهفى الهداية وهوأحد الطريقين للشايخ وأصله أن مجدا

( ٤ - (البحرالرائق) - ثانى ) فىغيرەفبالىسرى اھ اللهمالاأن يكون فى نسخة البحر التى اطلع عليهاسقط (قولهمن ضعف) بفتح الميم وتشديد عين ضعف مبني اللجهول (قول المصنف وقيام الامام الخ) قال الرملى الذى يظهر من كلامهم انهاكراهة تنزيه تأمل

(قوله وقديقال الخ) ذكر تحوه الشيخ ابراهيم الحلبي في شرح المنية لكن جنح بن أدير حاج الحلبي في شرحه على المنية الى تأييد ما في فتح القدير حيث قال قلت ويقيده ما قدمناه (٢٦) عن قاضيخان ان التشبه بإهل الكتاب لا يكره في كل شئ الخوايس هذامن

صرحبالكراهة في الجامع الصغيرولم يفصل فاختلف المشايخ في سببها فقيل كونه يصير عمتازاعنهم في المكان لانه فمعنى بيت آخر وذلك صنيع أهل الكتاب واقتصر عليه فى الهداية واختاره الامام السرخسي وقال انه الأوجه وقيل اشتباه حاله على من على عينه و يساره فعلى الطريقة الاولي يكر ومطلقا وعلى الثانية لا يكره عندعدم الاشتباه وفي فتح القدير ولا يخفى ان امتياز الامام مقر رمطاوب في الشرع فى حق المكان حتى كان التقدم واجباعليه وغاية ماهنا كونه في خصوص مكان ولا أثر الدلك لانه يحاذى وسط الصف وهو المطاوب اذقيامه فى غير محاذاته مكروه وغايته اتفاق الملتين في بعض الاحكام ولابدع فيه على ان أهل الكتاب اعا يخصون الامام بللكان المرتفع على ماقيل فلاتشبه اه وقد يقال ان امتياز الامام المطاوب فى الشرع حاصل بتقدمه من غيران يقف فى مكان آخو فتى أ مكن تمييزه من غير تشبه باهل الكتاب تعين فينثذ وقوفه فى الحراب تشبه باهل الكتاب لغير حاجة فكر ممطلقا ولهذاقال الولوالجي فى فتاواه وصاحب الجنيس اذاضاق المسجد عن خلف الامام على القوم لا بأس بان يقوم الامام في الطاق الانه تعدر الأمر عليه وان لم يضق المستجد عن خلف الامام لا ينبغي للامام ان يقوم في الطاق لانهيشبه تباين المكانين اه يعنى وحقيقة اختـ الاف المكان تمنع الجواز فشبهة الاختـ الاف توجب المراهة وهو وان كان الحراب من المسجد كاهي العادة المستمرة فصورته وهيئته اقتضت شبهة الاختلاف فالحاصل انمقتضى ظاهر الرواية كراهة قيامه في الحراب مطلقاً سواء اشتبه حال الامام أولا وسواءكان الحرابمن المسجدأم لا وانمالم يكره سجوده في الحراب اذا كان قدماه غارجه لان العبرة للقدم في مكان الصلاة حتى تشترط طهارته رواية واحدة بخلاف مكان السجوداذ فيه روايتان وكذا لوحلف لايدخل دارفلان يحنث بوضع القدمين وان كان باقى بدنه خارجها والصيداذا كان رجلاه في الحرم ورأسه خارج منه فهوصيد الحرم ففيه الجزاء (قوله وانفراد الامام على الدكان وعكسة) اما الاول فلعدد يث الحاكم مرفوعانه عي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الامام فوق و يبقى الناس خلفه وعللوه بانه تشبه باهل الكتاب فانهم يتخذون لامامهم دكانا أطلقه فشمل مااذا كان الدكان قدر قامة الرجل أودون ذلك وهوظاهر الرواية وصححه فى البدائع لاطلاق النهى وقيده الطحاوى بقدر القامةونني الكراهة فمادونه وقال قاضيخان فيشرح الجامع الصغيرانه مقدر بذراع اعتبارا بالسترة وعليه الاعتادوفي غاية البيان وهوالصحيح وفي فتج القدير وهوالختار لكن قال الاوجه الاطلاق وهو مايقع به الامتياز لان الموجب وهوشبه الازدراء يتحقق فيه غيرمقتصر على قدر الذراع اه فالحاصل ان التصحيح قد اختلف والاولى العمل بظاهر الرواية واطلاق الحديث واماعكسه وهو انفر ادالقوم على الدكان بان يكون الامام أسفل فهومكروه أيضا في ظاهر الرواية وروى الطحاوى عن أصحا بناانه لا يكره لان الموجب للكراهة التشبه بإهل الكتاب ولاتشبه هنالان مكان امامهم لا يكون أسفل وجو ابظاهر الرواية أقرب الى الصوابلان كراهة كون المكان أرفع كان معاولا بعلتين التشبه باهل الكتاب ووجود بعض المفسد وهواختلاف المكان وههناو جدت احدى العلتين وهي وجود بعض الخالفة كذافي البدائع ومن المشايخ من علل الكراهة في الثانية بمافي ذلك من شبه الاز دراء بالامام ولعله أولى وعلى ماذكر والطحاوى من عدم الكراهة مشى قاضيخان في فتاواه وعزاه الى النوادر وقال وعليه عامة المشايخ اه وهذا كله عندعدم العذراماعند العدركافي الجعة والعيدين فان القوم يقومون على الرفوف والامام على الارض ولم يكره ذلك اضيق المكان كذافى النهاية وذكرفى شرح منية المصلى وهل

المذموم فى شئ وكونه يشبه اختـ لاف المكانين وحقيقة الاختلاف عنع الجواز فشهة الاختلاف توجب الكراهة يعارض عالوتقدم في بعض بقاع المسجد على القوم من غير أن يدخل الحراب ولاقائل بالكراهة فيه فكذا هنا اه قلت بجابعن المعارضة المذكورة بماأشار اليمه المؤلف من ان المحراب وان كانمن المسيجد لكن صورته وهيئته تقتضي شبهة اختلاف المكانلانه ايس كبقيه وانفرادالامام على الدكان

بقاع المسجد من حيث انه يصلى فيه بخصوصه كل أحد وانم اجعل ملامة لكان وقوف الامام وان لانه لمين لأن يقوم الامام في داخله ولا لان يصلى في داخله ولا لان يصلى في داخله ولا الن يصلى في داخله ولا الن يصلى كا قلنا فاشبه خارج المسجد فصار عنزلة مكان آخر بخلاف بقية بقاع المسجد تأمل (قوله وعلاوه) قال الملى هذا التعليل يقتضى انها تنزيهية والحديث المتقدم يقتضى انها المتقدم المتقدى انها المتقدم ا

تجر يمية الاأن يوجد صارف تأمل (قوله وذكر في شرح منية المصلى الخ) أقول فى المعراج مانصه و بقولنا قال الشافعي رجه الله تعالى الااذا أراد الامام تعليم القوم افعال الصلاة أوأراد المأموم تبليخ القوم فينتذ لا يكره عندنا ا (YV)

انهلوقام واحد بجنب الامام وخلفه صف كره اجهاعا (قوله فيذبني أن يكون حواما) تفريع على قوله وظاهر كلام النووى الخ ثم المتبادر والتفريع عليه ان مراده والتفريع عليه ان مراده الاعتراض على مانقله عن التصاوير على الثوب الخلاصة من قوله وتكره التصاوير على الثوب الخلاصة تصوير التصاوير ويمكن أن يقال ليس مراد الثوب التي هي فيه فيساوى بل استعمال الثوب التي هي فيه فيساوى كلام المصنف و يدل على ان كلام المصنف و يدل على ان

ولبس ثوب فیه تصاویر وان یکون فوق رأسه أوبین یدیه أو بحدنائه صورة

هذاهوالمرادقول الخلاصة بعدعبارته السابقة أمااذا كان في يده وهو يصـــــلى لايكره الى آخر ماياً تى تأمل (قوله ويفيـــــــ انه لايكره الخ) قال فى النهر غيير خاف ان عيدم الكراهة في الصغار غني عن التعليل بالاستتار بل مقتضاه ثبوتهااذا كانت منكشفة وسيأتى انها لاتكره الصلاة لكن يكره كواهة تنزيه جعل الصورة في البيت لخيران الملائكة لاتدخل بيتافيه كاب أوصيورة (قولة لوجود مخصص) تعليل لقوله لم تكره

يدخل فى الحاجة فى حق الامام ارادة تعليم المأمومين اعمال الصلاة وفى حق المأمومين ارادة تبليغ نتقالات الامام عندا تساع المكان وكثرة المصلين فعند الشافعي نعم قيل وهور واية عن أبي حنيفة اه قيدبالانفراد لانهلوقام بعض القومم الامام قيل يكره والاصح انهلا يكره وبه جرت العادة فى جوامع المسلمين فيأغلب الامصاركذا فىالمحيط وذكرفى البدائع انءمن اعتــبرمعنى التشبه قال لا يكره وهو قياس رواية الطحاوى لزوال معنى التشبه لان أهل الكتاب لايشاركون الامام في المكان ومن اعتبر وجودبعض المفسلة قال يكره وهوقياس ظاهر الرواية لوجود بعض المخالفة في المكان اه وفيه نظر لايخني (قوله ولبس توب فيه تصاوير) لانه يشبه حامل الصنم فيكره وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أولم يصل اه وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووى فى شرح مسلم الاجاع على تحريم تصو بره صورة الحيوان فانه قال قال أصحابنا وغيرهم من العاماء تصوير صور الحيوان حرام شديداتحريم وهومن الكبائر لانهمتوعدعليه بهذا الوعيدالشديدالذ كورفي الاحاديث يعني مثل مافى الصححين عنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور ون يقال لهم احيو اماخلقتم ثمقال وسواء صنعه لمايمتهن أولغ يره فصنعته حرام على كل حاللان فيهمضاهاة لخلق الله تعمالي وسواء كان فى ثوباً و بساط أودرهمود ينار وفلس واناءوحائط وغيرها اه فينبغي أن يكون حرامالا مكروها ان ثبت الاجماع أوقط عية الدليل لتو اتره قيد بالثوب لانهالوكانت في يده وهو يصلي لا تكره لانه مستور بثيابه وكذالوكان على خاتمه كذافي الخلاصة وفى المحيط رجل فى بده تصاوير وهو يؤم الناس لانكره امامته لانهامستورة بالثياب فصاركصورة في نقش خاتم وهوغ يرمستبين اه وهو يفيدان المستبين فى الخاتم تكره الصلاة معه ويفيدانه لا يكره أن يصلى ومعه صرة أوكيس فيه دنانير اودراهم فيهاصور صغار لاستنارها ويفيدانه لوكان فوق الثوب الذى فيهصورة ثوب ساترله فانه لا يكرءأن يصلى فيه لاستتارها بالثوب الآخر والتهسبحانه أعلم (قوله وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أوبحذائه صورة) لحديث الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتافيه كاب ولاصورة وفى المغرب الصورة عام في كل ما يصور مشبها بخلق اللة احمالي من ذوات الروح وغيرها وقوهم ويكره التصاوير المرادبهاالتمائيل أه فالحاصلان الصورة علم والتماثيل خاص والمرادهنا الخاص فان غيرذى الروح لايكره كالشجر لماسيأتي والمراد بحذائه يمينه ويساره ولميذ كرمااذا كانت خلفه للاختلاف فني رواية الاصل لا يكره لانه لايشبه العبادة وصرحنى الجامع الصغير بالكراهة ومشي عليه فى الخلاصة وبانها اذا كانت في موضع قيامه أوجاوسه لا يكره لانهااستهانة بهاوكذلك على الوسادة ان كانت قائمة يكره لانه تعظيم لهاوان كانت مفروشة لاتكره كذافي المحيط قالواوأ شدها كراهة مايكون على القبلة امام المصلى والذي بليهما يكون فوق رأسه والذي يليهما يكون عن يمينه ويساره على الحائط والذي يليه ما يكون خلفه على الحائط أوالستروانمالم تكره الصلاة في بيت فيمه صورةمهانة على بساط يوطأ أومر فقة يتكأ عليهامع عموم الحديث من ان الملائكة لاتدخله وهوعلة الكراهة لان شرالبقاع بقعة لاتدخلها الملائكة لوجود مخصص وهومافى صحيح ابن حبان استأذن جبريل عليه السلام على الني صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف أدخل وفي بيتك سترفيه تصاويرفان كنت لابدفاعلا فاقطعر ؤسها أواقطهاوسا ئدأواجعلهابسطا وفىالبخارىفى كتابالظالمعن عائشة رضياللهعنها انهاا تخذت على سهوة لهاسترا فيه تماثيل فهتكه النبى صلى الله عليه وسلم قالت فاتخذت منه غرقتين فكانتافي البيت نجلس عليهما زادأ حدفي مسنده ولقدرأ يتهمتكثاعلي أحدهما وفيهصورة والسهوة كالصفة تكون بين البيت وقيل متصغير كالخزانة والنمرقة بكسر النون وسادة صغيرة والوسادة الخدة

أن يكون للكراهة علة أخرى وهي التشبه فانتفاء تلك العلة لايوجب ثبوت عدم الكراهة (قوله وان كان يكره انخاذهما) انظر ماالمراد بذلك بعد قوله لابأس باستعمالهما ونظر فىشرح المنية فى دعوى الكراهة لمامر من الاحاديث ولمافى الهداية لوكانت الصورة على وسادة ملقاة أوعلى بساط مفروش لايكره لانها تداس ونوطأ بخــلاف الاأن تكون صــغيرة أومقطوعة الرأس أولغير ذىروح

مااذا كانت الوسادة منصوبة أوكانت مع السيتر لانه تعظيم لها الهراد بقوله لا بأس باستعمالها أي بان يتره الخاذهما وان كان يكره الخاذهما وان كان يكره الخاذهما أي الخاذهما المراد بالاتخاذ فعل التصوير فيهما أي أن التصوير فيهما مكروه دون استعمالهما تأمل (قوله وقد عرفت المناد المراد المراد

المنه يقتضى عدم كراهة الصلاة على بساط فيهصوة وانكانت في موضع السجود لان ذلك ليس عانع من دخول الملائكة كماأفادته النصوص الخصصة وانعلل بالتشبه بعبادة الاصنام فمنوع فانهم الايسجدون عليها واغا ينصبونها ويتوجهون اليهاا لاأن يقال ان فيهاصورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوعوفيه تعظيم لهاان سجدعليها ولهذا أطلق الكراهة فى الاصل فهااذا كان على البساط المصلى عليه صورة لان الذي يصلى عليه معظم فوضع الصورة فيه تعظيم لها بخلاف البساط الذي ايس عصلى وتقدم عن الجامع الصغير التقييد بموضع السجود فينبغى أن يحمل اطلاق الاصل عليه وانهااذا كانت تحتقدميه لا يكر واتفاقا وفى الخلاصة ولابأس بأن يصلى على بساط فيه تصاو يراكن لايسيحد علما ثمقال ثم التمثال ان كان على وسادة أو بساط لابأس باستعمالهما وان كان يكره اتخاذهما ثم اعلم ان العلماء اختلفوافيااذا كانت الصورة على الدراهم والدنانيرهل تمنع الملائكة من دخول البيت بسببها فذهب القاضى عياض الى انهم لا يمتنعون وان الاحاديث مخصصة وذهب النووى الى القول بالعموم ثم المراد بالملائكة المذكورين ملائكة الرجة لاالحفظة لانهم لايفارقونه الافى خلوته باهله وعندا لخلاء (قوله الاأن تكون صغيرة) لان الصغارجـــ الاتعبد فليس لهــ حكم الوثن فلاتكره في البيت والكراهة اعما كانت باعتبار شبه العبادة كذاقالوا وقدعر فتمافيه والمراد بالصغيرة التي لاتبد وللناظر على بعد والكبيرة التي تبدوللناظر على بعدكذافي فتج القدير ونقل في النهاية انهكان على خاتم أبي موسى ذبابتان وانهلا وجدخاتم دانيال عليه السلام في عهد عمر رضى الله عنه وجد عليه أسد وابوة بينهماصي يلحسانه وذلك ان بختنصر قيل له يولدمولو ديكون هلا كك على يديه فجعل يقتل من يولد فلماولد أم دانيال ألقته في غيضة رجاء أن يسلم فقيض الله له أسدا يحفظه ولبوة ترضعه فنقشه بمرأى منه ايتذ كرنع الله عليه ودفعه عمر الى أنى موسى الاشعرى وكان لابن عباس كانون محفوف بصور صغار اه وفى الخلاصة من كتاب الكراهة رجل صلى ومعه دراهم وفيها تماثيل ملك لابأس به اصغرها اه (قوله أومقطوع الرأس) أى سواء كان من الاصل أوكان لهارأس ومحى وسواء كان القطع بخيط خيط على جيم الرأس حتى لم يبق لها أثراً و يطليه بمغرة ونحوها أو بنحته أو بغسله وانمالم يكره لانها لا تعبد بدون الرأس عادة ولمار واهأ حمدعن على قال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم فى جنازة فقال أيكم ينطلق الى المدينة فلايدع مها وتناالا كسره ولاقبرا الاسواه ولاصورة الالطخها اه وأماقطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلاينفي الكراهة لانمن الطيورماهو مطوق فلايتحقق القطع بذلك ولهذافسرفى الهداية المقطوع عمحوالرأس كذافى النهاية قيدبالرأس لانه لااعتبار بازالة الحاجبين أوالعينين لانهاتعبد بدونها وكذالااعتبار بقطع اليدين أوالرجلين وفى الخلاصة وكذالومحي وجه الصورة فهو كقطع الرأس (قوله أولف يرذى روح) لماتقدم انه ليس بمثال ولمافى الصحيمين عن سعيدين أيى الحسن قال جاءر جل الحابن عباس فقال انى رجل أصورهـ نده الصور فافتني فيها فقال له ادن منى فَدْنَا ثُم قالله ادن منى فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتر سول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور فى الذار يجعل له بكل صورة صورهانفسا فتعندبه فيجهتم قال ابن عباس فان كنت لابدفاع الفاصنع الشجر ومالانفس له اه ولافرق في الشجر بين الممر وغيره وهومذهب العلماء كافة الامجاهدافانه كره الممر وفي الخلاصة

مافیه)أىمن ان العلة ایست التشبه بل العلة عدم دخول الملائكة علیهم السلام بیتاهی فیه (قوله التی لا تبدوللناظر علی بعد) لم یبین هنا حدالبعد و یفسره مافی المنیة وشرحها بحیت لا تبدوللناظراذا كان قاعا وهی علی الارض أى لا تتیین أعضاؤها (قولهدون التسبيحات) أى فيزاد من طرف الامام بان يقال كما فى الذخيرة ولواحتاج اليه عده اشارة أو بقلبه (قوله ثم هذا الحديث ونحوه عمايشهدان) قال الرملى والظاهر انهاليست ببدعة فقد قال ابن حجر الهيمتى فى شرح الار بعين النواوية السبحة وردها أصل أصل أصيل عن بعض أمهات المؤمنين وأقرها الذي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك (قوله وظاهر النهاية انها تحريمية الخ) قال فى النهر فيه نظر اذ المكروه تعريم عافي مما على العرمة والمرفين اه قال الرملى الغالب اطلاقهم (٢٩) غير المباح على المحرمة والمكروة تحريما

وان كان يطلق على ماذكر (قوله مصلاة التسابح الخ) اقتصر المؤاف على هذه الرواية كافعل فى الحاوى القدسي وغمر واية أخرى أوردها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن المبارك وقد ذكر الروايتين الحابي في شرح فى القنية فقال في حديثها رواه أبوعيسي في جامعه وعبد الله بن أبي حفص وعبد الله بن أبي حفص في جامعه وحيد بن زنجو يه

وعدالآى والتسبيح

فى الترغيب بروايتين والختار منهما أن يكبر و يقرأ سبحان الله والجدللة ولا الله الا الله والجدللة ولا الله والله أكبر خس عشرة ممة ثميقرأ الفاتحة ثميقول سبحان الله الجه ويقول سبحان الله الجه ثلاثا ثم يقول سبحان الله المثان أنه يقول سبحان الله المثان عشرا ثم يرفع رأسه عشرا ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن جده ويقول سمع الله لمن جده ويقول سمعان الله الجده ويقول سمعان الله الجده ويقول سمعان الله الجده ويقول سمعان الله الجده ويقول سمعان الله المهان اللها المهان اللها المهان اللها المهان اللها المهان اللها المهان اللهان اللهان المهان المهان المهان المهان اللهان المهان اللهان المهان اللهان المهان اللهان المهان المهان

ولورأى صورة فى بيت غيره بجوزله محوها وتغييرها وفي النهاية عن مجدفي الاجيراتصوير تماثيل الرجال أوليزخوفها والاصباغ من المستأجر قال لاأجرله لان عمله معصية وفى التفاريق هدم بيتام صورا بالاصباغ ضمن قيمة البيت والأصباغ غير مصور أه (قوله وعدالآى والتسبيح) أى ويكره عدالآيات من القرآن والتسبيح وكذا السور لانه ليسمن أعمال الصلاة أطلقه فشمل العد في الفرائض والنوافل جيعاباتفاق أصحابنا فى ظاهر الرواية وروى عنهما فى غـيرظا هر الرواية ان العدباليد لا بأس به كـذا فى العناية وغريرها احكن فى الحافى وقالالا بأس به فزم به عنهما وعلل طمابان المصلى يضطر الى ذلك لمراعاة سنة القراءة والعمل بماجاءت به السنة في صلاة التسبيح وقال عليه السلام لنسوة سألنه عن التسبيح أعددنه بالانامل فانهن مسؤلات مستنطقات يوم القيامة وقوله فى الهداية قلنا يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع انمايأتي هذافي الآي دون التسبيحات اه قالوا ومحل الاختلاف هو العدباليد كماوقع التقييد به في الهداية سواء كان بأصابعه أو بخيط يمسكه اما الغمز برؤس الاصابح أوالحفظ بالقلب فهو غيير مكروه اتفاقاوا اعدباللسان مفسداتفاقا وقيدبالآى والتسبيح لان عدالناس وغيرهم مكروه اتفاقا كذا فىغاية البيان وقيد بالصلاة لان العدخار جالصلاة لايكره على الصحيح كاذ كره المصنف في المستصفى لانه أسكن للقلب وأجلب للنشاط ولمارواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسنادعن سعد بنأبى وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أوحصاتسبح به فقال أخبرك بماهوأ يسرعليك من هلذا أوأفضل فةالسبحان اللهعددماخلق في السماء وسبحان اللهعد دماخلق فى الارض وسبحان الله عددما بين ذلك وسبحان الله عددماهو خالق والجديتة مثل ذلك والله أكرمثل ذلك ولااله الااللة مثل ذلك ولاحول ولاقوة الابالله مثل ذلك فلم ينهها عن ذلك وانما أرشدها الى ماهوأ يسر وأفضل ولوكان مكر وهالبين لهاذلك ثم هذا الحديث ونحوه ممايشهد بانه لا بأس باتخاذ السبعة المعروفة لاحصاء عدد الاذكار اذلاتن يدالسبعة على مضمون هذا الحديث الابضم النوى ونحوه فى خيط ومثل هذا لايظهر تأثيره فى المنع فلاجرم أن نقل اتخاذها والعمل بهاعن جاعةمن الصوفية الاخيار وغيرهم اللهمالااذاترتب عليهارياء وسمعة فلاكلام لنافيه وهذا الحديث أيضايشهد لافضلية هذا الذكرالخصوص علىذكر محرد عن هذه الصيغة ولوتكرر يسيرا ثماعلمان العلامة الحلى ذكران كراهة العدباليدفى الصلاة تنزيهية وظاهر النهاية انها تحريمية فانهقال والصحيح انهلا يباح العدأصلا لانهليس فى الكتاب فصل بين الفرض والنفل وقد يصير العد عملا كثيرافيوجب فسادالصلاة وماروى فى الاحاديث من قرأفى الصلاة كـذاوكـذامرة قل هوالله أحد وكذا كذا تسبيحة فتلك الاحاديث لم يصححها الثقات أماصلاة التسبيح فقد أوردها الثقات وهى صلاةمباركة فيهاثوابعظيم ومنافع كثيرة فانه يقدرأن يحفظ بالقلب وان احتاج يعد بالانامل حتى لايصير عملاكثيرا أه تمصلاة التسبيح هذه مارواها عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله

ثم يكبر ويستجدويسبح ثلاثا ثم يقول سبحان الله الخ عشرا ثم يرفع رأسه و يكبر و يقعد ثم يقول سبحان الله الخ عشرا ثم يكبر ويستجد ويسبح ثلاثا ثم يقول سبحان الله الخ عشرا ثم يقوم و يفعل في الثانية مثل الاولى يصلى أر بعر كعات بتسليمة واحدة و بقعد تين اه وفي شرح المنية وقيل الابن المبارك ان سهافي هذه الصلاة هل يسبح في سبحدة السهو عشرا عشرا قال لاانما هي ثائما ثه تسبيعة اه وهذه الصفة التي ذكرها بن المبارك هي التي ذكرها في مختصر البحر وهي الموافقة المنه العدم الاحتياج فيها الى جلسة الاستراحة اذهبي الصفة التي ذكرها بن المبارك هي التي ذكرها في المناه والداعي لاختيار صاحب القنية هذه الطريقة والكن حيث ثبت الطريقة الاخرى مكروهة عند ناعلى مانقدم في موضعه اه وكأن هذا هو الداعي لاختيار صاحب القنية هذه الطريقة والكن حيث ثبت الطريقة الاخرى

عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب باعباس ياعماه ألاأعطيك ألاأمنحك الاأحبوك الاأفعل بكعشر خصال ادًا أنت فعلت ذلك غفرالله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فاذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والجدللة ولااله الااللة والله أ كبر خس عشرة مرة ثم تركع فتقولوأ نتراكع عشرا ثمترفع وأسكمن الركوع فتقولها عشرا ثمتهوى ساجدا فتقولها وأنتساجد عشرا ممترفع وأسكمن السجود فتقوها عشرائم تسجد الثانية فتقوها عشرا ثمترفع رأسكمن السحودفتقو لهاعشرافذلك خمس وسبعون في كلركعة تفعل ذلك في أربع ركعات ان استطعتأن تصليهافي كل يومص ةفافعل فان لم تستطع ففي كل جعة من ةفان لم تفعل ففي كل شهر من ةفان لمرتفعل فني كل سنة مرة فان لم تفعل فني عمرك مرةرواه أبوداودوابن ماجهوا اطبراني وقال في آخره فاو كانتذنو بك مثلز بدالبحرأورملعالجغفرالله لك قالالحافظ عبدالعظيم المنذرىوقدروىهذا الحديثمن طرق كثيرةعن جاعةمن الصحابة وأمثلها حديث عكرمةهذا وقد صححه جاعة اه وذكر فرالاسلام فيشرح الجامع الصغير قالمشايخنا ان احتاج المرء الى العديعد اشارة لا افصاحا ويعمل بقو لهما فى المضطر اه (قوله لاقتل الحية والعقرب) أى لا يكره قتلهما لحديث الصحيحين اقتلوا الاسودين فى الصلاة الحية والعقرب وفى صحيح مسلم من فوعا أمر عليه الصلاة والسلام بقتل الكاب العقور والحية والعقرب فى الصلاة وأقل مراتب الامر الاباحة وفى شرح منية المصلى ويستحب قتل العقرب بالنعل اليسرى أن أمكن لحديث أبى داود كذلك ولابأس بقياس الحية على العقرب في هذا اه أطلقه فشمل جيع أنواع الحيات وصححه في الهداية لاطلاق الحديث وجيع المواضع وفي المحيط قالوا وينبغي أن لاتقتل الحيمة البيضاء التي تمشي مستوية لانهاجان لقوله عليه السلام اقتلوا ذا الطفيتين والابتر واياكم والحية البيضاء فانهامن الجن وقال الطحاوي لابأس بقتل الكل لان الني صلى الله عليه وسلم عهدمع الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته واذاد خلوا لم يظهروا لهم فاذاد خلوا فقد نقضوا المهدفلاذمة لهم والاولى هوالاعذار والانذار فيقال ارجع باذن الله فان أبى قتله اه يعنى الانذار في غيرالصلاة وفيالنهايةمعزيا الىصدرالاسلام والصحيح من الجوابان يحتاط في قتل الحياتحتي لايقتل جنيافانهم يؤذونه أذى كثيرا بل اذارأى حية وشك انهجني يقول لهخل طريق المسلمين ومرفان مرت تركه فان واحدامن اخواني هوأ كرسنامني قتل حية كبيرة بسيف في دارلنا فضر به الجن حتى جعلوه زمنا كان لايتحرك رجلاه قريبامن الشهر تم عالجناه وداويناه بارضاء الجن حتى تركوه فزال مابه وهذابماعاينته بعيني أه وأطلق فى القتل فشمل ما اذا كان بعملكشيرقال السرخسي وهو الاظهر لان هـ ناعمل رخص في مال على فهو كالمشى بعد الحدث والاستقاء من البير والتوضو اه وتعقبه في النهاية بأنه مخالف لماعليه عامة رواية شروح الجامع الصغير وروا بة مبسوط شيخ الاسلام فأنهم لم يبيحوا العمل الكثير فى قتلها اه وتعقبه أيضا فى فتح القدير بانه يقتضى ان الاستقاء غـيرمفسد فىسبق الحدث وقد تقدم خلافه وبحثه بأنه لايفسد للرخصة بالنص يستلزم مثله فى علاج الماراذا كثرفانه أيضا مأمور بهبالنص كماقدمناه لكنهمف مصدعندهم فماهوجو ابهعن علاج المارهوجو ابنافي قتل الحيةثم الحق فهايظهر الفساد وقوطم الامر بالقتال لايستلزم بقاء الصحة على نهيج ماقالوه من الفساد في صلاة الخوف اذاقاتلوافي الصلاة بل أثره في رفع الاثم بمباشرة المفسد في الصلاة بعد ان كان حراما صحيح اه وفى النهاية معز ياالى الجامع الصغير البرهاتي اغمأ يباح قتلهافي الصلاة اذاصرت بين يديه وخاف أن تؤذيه والافيكره وقيدبالية والعقرب لانف قتل القملة والبرغوث اختلافا قالف الظهيرية فان أخذ قلة

عده صلى الله تعالى عليه وسلم لايقال بكراهتهاوفي اقتصار المؤلف وصاحب الحاوى القدسي عليها اشعار بذلك (قوله مم الحيق فيما يظهر الفساد) قال الرملي قال العلمة الخالي والاصح هو الفساد الا أنه يباح له فسادها

الاقتلا لحية والعقرب

بقتلها كمايباح لاغائة ملهوف وتخليص أحدمن سبب هلاك كسقوط من سطح أوغرق أوحرق ونحوه وكذا اذا خاف ضياع ماقيمته درهمه أولغيره اه (قوله وقولهم الآقى صحيح الآقى صحيح

(قوله بالشرط المذكور) وهوقوله بعد أن لا يكون بعمل كثير (قوله و بهذا التفصيل الخ) قال الرملي قال العلامة الحلبي والاخـنـ بقول مجداً ولى اذا قرصه لئلا بذهب خشوعه بالمها و يحمل ماعن أبى حنيفة وأبى يوسف على الاخذمن غير عذر أى القرص (قوله والعله متفق عليه) أى عدم الكراهة الى ظهر من لا يتحدث وفى شرح المنية (٢٠١) للشيخ ابراهيم وقوله يتحدث لافادة

نفي قول من قال بال كراهة بحضرة المتحدثين وكذا عنه عليه الصلاة والسلام عنه عليه الصلاة والسلام التصلوا خلف النائم ولا متحدث ضعيف وعامه فيه (قوله وقد صرحوا الخ) كاف النهر قال وقياسه انه لوصلي الى وجهانسان هو على مكان عالى ينظره اذا قام لا اذا قعد لا يكره ولم أره هم اه وفي شرح الشيخ

والصلاة الى ظهر قاعد يتحدث والىمصحفأو سيفمعلق

اسمعيل بعد نقد له كلام من كون الظهر سترة تقييد من كون الظهر سترة تقييد المصلى متوجها الى مابين القاعدين في الصفوف من الفرج لاالى ظهراً حدهم فليتأمل اه قلت وهذا الجواب مع ما بحثه في النهر ينافيه بقية كلام الذخيرة ينافيه بقية كلام الذخيرة المذهب لانه اذا كان وجهه مقابل وجه الامام في حال مقابل وجه الامام في حال قيامه يكره ذلك وان كان

فى الصلاة كره له أن يقتلها لكن يدفنها تحت الحصى وهوقول أبى حنيفة وروى عنه اذا أخذ قيلة أو برغوثا فقتلهأ ودفنه فقدأ ساء وعن مجمدأ نه يقتلها وقتلهاأ حبالى من دفنها وأى ذلك فعل فلابأس به وقال أبو يوسف يكره كلاهمافي الصلاة اه وذكر في شرح منية المصلى ان دفنهم المكروه في المسجد فيغير الصلاة وان الحاصل انه يكره التعرض لكل منهما بالأخذ فضلاعن القتل أوالدفن عندعدم تعرضهماله بالاذى وأماعند تعرضهماله بالاذي فانكان خارج المسجد فلابأس حينتذ بالاخذ والقتل أوالدفن بعدأن لايكون ذلك بعمل كثير فانه كماروى عن ابن مسعو دمن دفنهاروى عن أنس انهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة ولعل أباحنيفة انما اختار الدفن على القتل لمافيه من النزاهة عن اصابة دمهماليد القاتل أوثو به في هذه الحالة وان كان ذلك معفواعنه وان ابن مسعود فعل أحسن الحائزين وان كان فى المسجد فلابأس بالقتل بالشرط المذكور ولايطرحها فى المسجد بطريق الدفن ولاغيره الااذاغلب على ظنه أنه يظفر بهابعد الفراغ من الصلاة وبهذا التفصيل يحصل الجع بين ماعن أبى حنيفة من اله يدفنها في الصلاة و بين ماعنه اله لودفنها في المسجد فقد أساء اه (قوله والصلاة الى ظهرقاعد يتحدث) أى لا تكره كذافي الجامع الصغير وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة يكره له أن يصلى وقبله نيام أوقوم يتحدنون لماأخر جهالبزارعن ابن عباس مرافوعا نهيت أن أصلى الى النيام والحدثين وأجيب بانه محول في النائمين على مااذاخاف ظهور صوت منهم يضحكه و يخجل النائم اذاانتبه وفى الحدثين على مااذا كان همأصوات يخاف منهاالتغليط أوشغل البال ونحن نقول بالكراهة في هذا ثم يعارض الحديث المذكور في النائمين و يقدم عليه لقوته مافي الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول اللهصلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الليل كلها وأنامعترضة بينهو بين القبلة فاذاأرا دأن يوترأ يقظني فأوترت وانماقيد بقوله يتحدث ليفيدع دم الكراهة الىظهرمن لايتحدث بالاولى ولعله متفق عليه وقد كان يفعله ابن عمر اذالم يجدسارية يقول لنافع ول ظهرك وأفاد كالرمهم هنا انه لا كراهة على المتحدث ولهذانقل الشارح عن الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كانوايقرؤن القرآن وبعضهم يتذاكرون العلم والمواعظ وبعضهم يصاون ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولو كان مكروها انهاهم اه وقيد بالظهر لان الصلاة الى وجه أحدمكر وهة كافي الجامع الصغير قال في المنية والاستقبال الى المصلى مكروه سواء كان المصلى في الصف الاقل أوفى الصف الاخيير ولهذا قال فى الذخيرة يكره للامام أن يستقبل المصلى وان كان بينهما صفوف وهله الهوظاهر المذهبذ كره في الفصل الرابع من كتاب الصلاة والحاصل ان استقبال المصلى الى وجه الانسان مكروه واستقبال الانسان وجه المصلي مكروه فالكراهة من الجانبين قال العلامة الحلبي وقد صرحو ابانه لوصلي الى وجه انسان وبينه ، اثالث ظهره الى وجمه المصلى لم يكره (قوله والى مصحف أوسيف معلق) أى لايكر وأن يصلى وأمامه مصحف أوسيف سواءكان معلقاأ وبين يديه أماالمصحف فلان في تقديمه تعظيمه وتعظيمه عبادة والاستخفاف به كفرفانض متهذه العبادة الى عبادة أخرى فلا كراهة ومن قال بالكراهة اذا كان معلقامعلا بانه تشبه بأهل الكتاب مردود لان أهل الكتاب يفعلونه للقراءة منه وايس كلامنافيه وأماالسيف فلانه

بينهما صفوف اه فانهلو كان بين الصفوف فرجلم يكن لتقييد المقابلة بحال القيام فائدة كالايخني لان المقابلة حينئذ موجودة في حال قعوده وهو صريح في السكر اهة اذا كانت المواجهة في حال القيام فقط وقد أجاب الرملي بجو اب آخر وهو ان ما نقله الحابي في حق المصلي وما في الذخيرة في حق المستقبل فلا نتيكون الثالث قائما أوقاعدا والمصلي مثله و به يحصل التوفيق وهو اقرب ممام فتد بر

(قوله وينبغى الخ) قال الرملي هذا في حق الامام وأما في حق القوم فقد يكون بعضهم متوجها اليها وهو المقابل لها فتلحقه الكراهة على القويلة الضعيفة المقابلة للختارة تأمل (قوله ورفعه ماقبله ما) أى رفع الركبتين قبل اليدين (قوله لا يبعد الخ) يدل عليه مام فى باب الأذان عن غاية البيان والمحيط ان القول بوجو به والقول بسنيته متقار بان لان السنة المؤكدة في معنى الواجب في حق لحوق الاثم لتاركه ما اله (قوله الاأنه يشكل عليه الخ) قال بعض الفضلاء يمكن الجواب بان الكراهة المنفية التحريمية فلاينا في ثبوت التنزيمية كما لا يخفى اهو على هذا في ترك المستحب والمندوب (٣٣) كراهة الاأنه ينبغى أن تكون دون كراهة ترك السنة غير المؤكدة كما

قدمه المؤلف من ان الاثم في ترك السنة المؤكدة دونه في ترك الواجب وأنه مه ول بالتشكيك ولامانع من أن تكون الكراهة من أن تكون الكراهة شرح المنية ما نصه فالحاصل شرح المنية ما نصه فالحاصل ان المستحب في حق الكل وصل السنة بالمكتوبة من غير تأخير الاان المستحب في حق الامام أشد حتى يؤدي تأخير الحال الكراهة

أوشمع أوسراج وعــلى بساط فيــه تصاوير ان لم يسحدعلها

خدیث عائشة رضیالله تعالی عنها بخلاف المقتدی والمنفرد ونظیرهذا قوهم یستحب الاذان والاقامه فی المصر ویکره ترکهما للاول دون الثانی فعلم ان مراتب الاستحباب متفاوته والفرض اه ومشاه فی شرح الباقانی وحینشذ فی کون بعض المستحبات فی کون بعض المستحبات

سلاح ولا يكر والتوجه اليه فقدصح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى للعنزة وهي سلاح (قوله أوشمع أوسراج) لانهمالا يعبدان والكراهة باعتبارها وأعا يعبدها الجوس اذا كانتف الكانون وفيها الجرأوف التنور فلايكره التوجه اليهاعلى غيرهذا الوجهوذكر فى غاية البيان اختلاف المشايخ في التوجه الى الشمع أوالسراج والختار انه لايكره اه ويذبني أن يكون عدم الكراهة متفقا عليه فمااذا كان الشمع على جانبيه كماهو المعتاد في مصر الحروسة في اليالي رمضان للتراويح قال ابن قتيبة فى أدب الكانب فى باب ماجاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما الشمع بالسكون والاوجه فتج الميم اه (قوله وعلى بساط فيه تصاويران لم يسجدعليها) أى لايكره والتقييد المذكور بناء على مافى الجامع الصغير وقدقدمنام فهومه ومافى الاصل فلاحاجة الى اعادته ثم اعلم أن المصنف أم يستوف ذكر المكروهات فى الصلاة فنهاان كل سنة تركها فهو مكروه تنزيها كاصرح به فى منية المصلى من قوله و يكره وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين اذاسجدور فعهما قبلهما اذاقام الامن عدر وأن يرفع رأسه أو ينكسه في الركوع وأن يجهر بالتسمية والتأمين وأن لا يضع يديه في موضعهما الامن عذر وأن يترك التسبيحات في الركوع والسجودوأن ينقص من ثلاث تسبيحات فى الركوع والسجودوأن يأتى بالاذ كارالمشروعة فىالانتقالات بعدتمام الانتقال وفيه خلان تركهاني موضعها وتحصيلهاني غيرموضعهاذكره في مواضع متفرقةمن مكروهات الصلاة وحاصله ان السنة اذا كانت مؤكدة قوية لا يبعد أن يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب فانه كذلك وانكانت غيرمؤ كدة فتركها مكروه تنزيها كافى هذه الامثلة وان كان ذلك الشئ مستحبا أومندوبا وليس بسنة كماهوعلى اصطلاحنا فينبغى أن لايكون تركه مكروهاأصلا كماصرحوابه منأنه يستحب يوم الانحى أنلايأ كلأولا الامن أضحيته قالواولوأ كل من غيرها فليس بمكروه فلم يلزم من ترك المستحب ثبوت كراهته الاأنه يشكل عليه ماقالو ممن أن المكروه تنزيها مرجعه الى خلاف الاولى ولاشك انترك المستحب خلاف الاولى ومنهاماني الخلاصة والولوالجية ولاينبغيأن يقرأفي كلركعة آخرسورةعلى حدةفانهمكروه عندالا كثرو ينبغيأن يقرأ فالركعتين آخرسورة واحدة وهوأ فضل من السورة ان كان الآخرأ كثر آية اه وصحح قاضيخان في شرح الجامع الصغير عدم الكراهة وانكان الافضل خلافه ومنها الانتقال من آية من سورة الى آية أخرى من سورة أخرى أوآية من هـ نـ السورة بينهما آيات وكذا الجع بين السورتين بينهما سور أوسورة واحدة فى ركعة واحدة مكروه و فى الركعتين ان كان بينهماسور لا يكره وان كان بينهماسورة واحدة قال بعضهم يكره وقال بعضهم أن كانت السورة طو الة لا يكره كمااذا كانت بينهم اسورتان فصيرتان ومنها أن يقرأ في ركعة أخرى سورة وفي ركعة أخرى سورة فوق تلك السورة أوفعل ذلك في ركعة فهو مكروه وان وقع هـ ندامن غير قصد بان قرأف الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس يقرأ فى الركعة الثانية هـ نده

تركهامكروه تهزيها و بعضهاغيرمكروه ومنه الاكل يوم الانصى فانه لولم يؤخره الى ما بعد الصلاة لا يكره مع ان السورة التأخير مستحب والمراد نفى الكراهة أصلاخلافا لما قدمناه عن بعض الفضلاء لماسياتى فى باب العيد من قوله لان الكراهة لا بدلها من دليل خاص وسيأتى عامه هذاك ان شاء الله تعالى و بذلك يندفع الاشكال لان المكروه تنزيها الذى ثبتت كراهته بالدليل يكون خلاف الاولى النات الاولى ولا يلزم من كون الشئ خلاف الاولى ان يكون مكروه اتنزيها مالم يوجد دليل الكراهة والحاصل ان خلاف الاولى أعممن المكروه تنزيها و ترك المستحب خلاف الاولى دامًا لا مكروه تنزيها دامًا بل قد يكون مكروها ان وجد دليل الكراهة والافلا

﴿ فصل ﴿ كره استقبال القبلة بالفرج فى الخلاء واستدبارها وغلق باب المسحد

(قوله وذ كرفي الفتاوي الخ) اوقيل يكره لانهمأوى الشياطين وبالاول يفتي كذا في الفيض ولابأس بالصلاة في موضع جاوس الحامى كذافي الخانية وهو موضع نزع الثياب المصرح به فى النهـركذا فى شرح الشيخ اسمعيل (قوله أعد الصلاة) لان الكراهة معللة بالتشمه بأهل الكأب وهومنتف فها كان على الصفة المذكورة حلبي ﴿ فصل ﴿ (قوله يستحب له الانحراف) قال في النهر و ينبغى أن يجب و ي**د**ل عـلى ذلك مافى البزازية لوتذكر بعداستقبالها فانحرف عنهافلاائم عليه

السورة أيضا وهمذا كله في الفرائض أماني النوافل لايكره كذافي الخلاصة ومنهاما اذا افتتح سورة وقصده سورةأخرى فلماقرأ آيةأوآيتين أرادأن يترك اللئ السورة ويفتتح التي أرادها يكره وكذا لوقرأ أقلمن آية وانكان حرفا ومنهاأن يصلى فى ثياب البذلة والمهنة واحتجله فى الذخيرة بانهروى عن عمررضى الله عنه الهرأى رجلافعل ذلك فقال أرأيتك لوكنت أرسلتك الى بعض الناس أكنت بمر فى ثيابك هـنه فقال لا فقال عراللة أحق أن يتزين له وروى البيهق عنه صلى الله عليه وسلم اذاصلي أحدكم فليلبس ثو بيمه فأن اللة أحق من ان بتزين له والظاهر إنها تنزيهية وفسر ثياب البذلة في شرح الوقاية بمايلبسه في بيته ولا يذهب به الى الاكابر ومنهاان يحمل صبيا في صلاته وأما جله صلى الله عليه وسلم امامةبنت زينب فىالصلاة فأجيب عنه بوجوه منها انهمنسوخ بقوله ان فىااصلاة لشغلاوقدأطال الكلامفيه العلامة الحلبي ومنهاأن يضعفى فيمه دراهمأودنانير بحيثلا تمنعه عن القراءة وانمنعته عن أداء الحروف لا يجوز كما في الخلاصة وغيرها ومنهاأن يتم القراءة في الركوع كما في منية المصلى وفي موضع آخرأن يقرأفي غيرحالة القيام رمنهاان يقوم خلف الصف وحده مقتديا بالامام الااذالم يجدفرجة وكذايكره للنفرد انبقوم فىخلالالصفوف فيصلى فيخالفهم فى القيام والقعود ومنهاانه تكره الصلاة في معاطن الابل والمز بلة والجزرة والمغتسل والجام والمقبرة وعلى سطح الكعبة وذكر في الفتاوي اذاغسل موضعا في الحام ليس فيه تمثال وصلى فيه لا بأس به وكذا في المقـ برة اذا كأن فيها موضع آخو أعد للصلاة وليس فيه قبر ولانجاسة ومنهاانه يكره للامام ان يعجلهم عن اكمال السنة ومنها ويكرهان يمكثفى مكانه بعدماسلم فى صلاة بعدها سنة الاقدرما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا ألجلال والاكرام بهور دالائر كمافى منية المصلى ومنهاان يدخل فى الصلة وقد أخذه غائط أوبول وانكان الاهتمام يشغله يقطعها وانمضى عليهاأ جزأه وقدأساء وكذاان أخذه بعدالافتتاح والاصلفيه مارواهمسلمعن عائشة رضى الله عنها قالت سمعتر سول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصلاة بحضرة طعام ولأوهو يدافعه الاخبثان وجعل الشار حمدافعة الريح كالاخبثين وان الحديث مجول على الكراهية ونفي الفضيلة حتى لوضاق الوقت بحيث لواشتغل بالوضوء يفوته يصلي لان الاداء مع الكراهية أولى من القضاء ومنهاان كل عمل قليل لغير عدر فهو مكروه كمالوتروح على نفسه بمروحة أوكمه والله سبحانه وتعالى أعلم

والكراهة بالفرج فى الخلاء واستدبارها) والخلاء بالمديت التغوط وأمابالقصر فهو النبت والكراهة بالفرج فى الخلاء واستدبارها) والخلاء بالمديت التغوط وأمابالقصر فهو النبت والكراهة تحريمة الفرح به الستة عنه صلى الله على الله على القائط فلا تستقباوا القبلة ولا تستذبروها ولما أخرجه الستة عنه صلى الله على الروايتين كراهة الاستدبار كالاستقبال وهو باطلاقه يتناول الفضاء والبنيان وفى فتح القدير ولونسى فالسيمستقبلافذكر يستحب الالالحراف بقدر ما يكنه الما أخرجه الطبرى من فوعامن جلس يبول قبالة القبلة فذكر فانحرف عنها اجلالا لها الميتم من مجلسه حتى يغفرله وكايكره للبالغ ذلك يكره له ان يمسك الصي نحوها يبول وقالوا يكره ان على من منافع عن الحاذاة وجليه في النوم وغيره الى القبلة أوالمصحف أوكتب الفقه الاان تكون على مكان من تفع عن الحاذاة ورجليه في النوم وغيره الى القبلة أوالمصحف أوكتب الفقه الاان تكون على مكان من مع مساجد الله ان ينذ كرفيها السمه والاغلاق يشبه المنع في عبارة بعضهم فالمدار خشية الضرر على المسجد فان ثبت يذكر في ما النافى جيع الاوقات ثبت كذلك الافى أوقات الصلاة أولا فلا أوفى بعضها فنى بعضها كذا في فتص في زماننا كافى عبارة بعضهم فالمدار خشية الضرر على المسجد فان ثبت في زماننا كافى أوقات الصلاة أولا فلا أوفى بعضها فنى بعضها كذا في فتص في زماننا في جيع الاوقات ثبت كذلك الافى أوقات الصلاة أولا فلا أوفى بعضها فنى بعضها كذا في فتص في زماننا في خوات السلام أولا فلا أوفى بعضها فنى بعضها كذا في فتص في زماننا في خوات المدار خوات المدار خوات المدار في الم

القدير وفى العناية والتدبير فى الغلق لاهل المحلة فانهم اذا اجتمعوا على رجل وجعاوه متوليا بغيرام القاضى يكون متوليا اه وفى النهاية وكان المتقدمون يكرهون شدالماحف واتخاذ المشدة لهاكيلا يكون ذاك في صورة المنعمن قراءة القرآن فهذا مثله أوفوقه لان المصحف ملك اصاحبه والمسجد ليس علك لاحد اه ومن هذا يعلم جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من يدرس في مسجد تقرر في تدريسه أوكراهتهم لذلك زاعمين الاختصاص بهادون غيرهم حتى سمعتمن بعضهم انه يضيفهاالى نفسه ويقول هذهمدرستي أولاتدرس في مدرستي وأعجب من ذلك انه اذاغضب على شخص عنعهمن دخول المسجد خصوصا بسببأمر دنيوى وهذا كاهجهل عظيم ولايبعدان يكون كبيرة فقدقال الله تعالى وان المساجد لله وما تاوناه من الآية السابقة فلا يجوز لاحد مطلقا ان يمنع مؤمنا من عبادة يأتى بها في المسجد لان المسجد ما بني الالهامن صلاة واعتكاف وذكر شرعى وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن ولايتعين مكان مخصوص لاحدحتي لوكان للدرس موضع من المسجد يدرس فيه فسبقه غيره اليه ايس له ازعاجه واقامته منه فقدقال الامام الزاهدي في فتاويه المسهاة بالقنية معز ياالي فتاوي العصرله في المسجدموضع معين يواظب عليه وقد شغله غيره قال الاوزاعي لهان يزعجه وليس له ذلك عندنا اه ومن الفروع الدالة على ان مدرس المسجد كغيره ماقاله في القنية أيضاليس للدرس في المسجد أن يجعل من بيته باباالى المسجد وان فعمل أدى ضمان نقصان الجدار ان وقع فيه اه وأعجب من ذلك أن بعض مدرسي الاروام يعتقد في المسجد الذي لهمدرس انهمدرسة وليس عسجد حتى ينتهك حرمته بالمشي فيه بنعله المتنجس مع تصريح الواقف بجعله مسجد اوسيأ تى شروط المسجد ان شاء الله تعالى فى كتاب الوقف (قوله والوطء فوقه والبول والتخلي) أي وكره الوطء فوق المسجد وكذا البول والتغوط لان سطح المسجدله حكم المسجد حتى يصح الاقتداءمنه بمن تحته ولا يبطل الاعتكاف بالصعوداليه ولايحل للجنب الوقوف عليه والمرادبالكراهة كراهة التحريم وصرح الشارح بأن الوطء فيه حرام لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد وذكر فى فتح القديران الحق انها كراهة تعريملان الآية ظنية الدلالة لانها محتملة كون التحريم للاعتكاف أوللسجدو عثلها لايثنت التحريم ولان تطهيره واجب لقوله تعمالي ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ولماأخرجه المنذرى مرفوعاجنبوامساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ورفع أصواتكم وسلسيوفكم واقامة حدودكم وجروهافي الجع واجعلواعلى أبوابها المطاهر اه واختلف المشايخ في كراهية اخراج الريح في المسجد وأشار المصنف الى أنه لا يجوز ادخال النجاسة المسجد وهومصر حبه فلذاذكر العلامة قاسم في بعض فتاو به ان قوطم ان الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به مقيد بغير المساجد فانه لا يجوز الاستصباح به في المسجد لماذ كرنا ولهذاقال في التجنيس و ينبغي لمن أراد أن يدخل المسجدأن يتعاهدالنعل والخفءن النجاسة مم يدخل فيهاحترازاعن تلويث المسجد وقدقيل دخول المسجد متندلا من سوء الادب وكان ابراهيم النخمي يكره خلع النعلين ويرى الصلاة معها أفضل لحديث خلع النعال وعن على رضي الله عنه انه كان لهزوجان من نعل اذاتوضأ انتعل بأحدهما الى باب المسجد ثم يخلعه وينتعل بالآخر ويدخل المسجد الى موضع صلاته ولهذاقالواان الصلاة مع النعال والخفاف الطاهرة أقرب الى حسن الادب اه وفي الخلاصة وغيرها ويكره الوضوء والمضمضة في المسجد الاان يكون موضع فيها تخذلا وضوء ولايصلي فيهزاد فى التجنيس لوسبقه الحدث وقت الخطبة يوم الجعة فان وجد الطريق انصرف وتوضا وان لم يمكنه الخروج بجلس ولايتخطى رقاب الناس فان وجدماء في المسجد وضع ثو بهبين بديه حتى يقع الماء عليمه ويتوضأ بحيث لاينجس المسجد ويستعمل الماء على التقدير

والوطء فوقه والبول والتخلى

ثم بعدخ وجهمن المسجد يغسل ثو بهوهذاحسن جدا ويكرهمسح الرجلمن الطين والردغة باسطوانة المسحدأو يحائط من حيطان المسجد لان حكمه حكم المسجد وانمسح ببردى المسجد أو بقطعة حصيرملقاة فيمه لابأسبه لان حكمه ليس حكم المسجد ولاله حرمة المستجدوهكذا قالوا ان الاولى ان لايفعل وانمسح بتراب فى المسجد فان كان مجموعالا بأس بهوان كان التراب منبسطا يكره هو الختار واليه ذهبأ بوالقاسم الصفارلان لهحكم الارض فكان من المسجدوان مسح بخشبة موضوعة فى المسجد فلابأس بهلانه ليس لهذه الخشبة حكم المسجد فلا يكون لها حرمة المسجد وكذااذامسح بحشيش مجتمع أوحصير مخرق لابأس بهلانه لاحرمةله انماالحرمة للمسجد اه ولكون المسجديصان عن القاذورات ولوكانت طاهرة يكره البصاق فيهولايلق لافوق البوارى ولاتحته اللحديث المعروف أن المسجد لينزوى من النخامة كماينزوى الجلدمن النار ويأخذ النخامة بكمهأو بشئمن ثيابه فان اضطرالي ذلك كان البصاق فوق البوارى خيرامن البصاق تحتها لان البوارى ليستمن المسجد حقيقة ولهاحكم المسجد فاذاابتلى ببليتين يختاراهو نهمافان لم يكن فيها بوار يدفنهافى التراب ولايدعهاعلى وجه الارض وقالوا اذانزج الماء النجسمن البئركوه أن يبل به الطين فيطين به المسجد على قول من اعتبرنجاسة الطين وفى الظهيرية وغيرها ويكره غرس الاشجار فى المسجد لانه يشبه البيعة الاان يكون به نفع للمسيحد كأن يكون ذائز أواسطوانية لاتستقر فيغرس ايجذب عروق الاشجار ذلك النز فينتذيجوز والافلاوانما جوزمشا يخنافى المسجد الجامع ببخارى لمافيهمن الحاجة قالوا ولايتخذفى المسجد بترماء لانهيخل حرمة المسجد فانه يدخ له الجنب والحائض وان حفر فهو ضامن عماحفر الاان ما كان قديما فيترك كبئرزمنم فى المسجد الحرام ولابأس برى عش الخفاش والحام لان فيه تنقية المسجد من ذرقها وقالوا ولا يجوز ان تعمل فيه الصنائع لانه مخلص للة تعالى فلا يكون محلالغير العبادة غيرانهم قالوافي الخياط اذاجلس فيمملحته من دفع الصبيان وصيانة المسجد لابأس بهللضرورة ولايدق الثوب عندطيه دقاعنيفا والذي يكتب انكان باجر يكره وانكأن بغيرأ جولا يكره قال في فتح القدير هذا اذا كتب القرآن والعلم لانه في عبادة أماه ولاءالم كتبون الذين يجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا ولولم يكن لغط لانهم فى صناعة لاعبادة اذهم يقصدون الاجارة ايس هولله بللار تزاق ومعلم الصييان القرآن كالـكاتبان كان لاجرلاوحسبة لابأس به اه وفي الخلاصة رجل بمرفى المسجدو يتخذه طريقا انكان الهيرعدر لا يجوزو بعدر يجوز ثم اذاجاز يصلى كل يوم تحية المسجد مرة اه وفى القنية يعتاد المرور في الجامع يأثم ويفسق ولودخل المسجد المرور فلم أتوسطه ندم قيل يخرج من باب غير الذي قصده وقيل يصلى ثم بتخير فى الخروج وقيل ان كان محدثا يخرج من حيث دخل اعداما لماجني ويكره تخصيص مكان فى المسجد لنفسه لانه يخل بالخشوع \* أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام عممسجد المدينة عم مسجد بيت المقدس ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع فانها أخف من تبة حتى لا يعتكف فيهاأ حداذالم يكن لهامام معاوم ومؤذن ممساجد البيوت فاله لايجوز الاعتكاف فيها الاللنساء واذاقسم أهل المحلة المسجدوضر بوافيه حائطاول كلمنهم امام على حدة ومؤذنهم واحدلا بأسبه والاولى ان يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لاهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهمأن يجعلوا المسجدين واحدالاقامة الجاعات اماللتدريس أوللتذ كيرفلا لانهما بني لهوان جازفيه ولا يجوز التعليم في دكان في فناء المسجد عند أبي حنيفة وعندهما يجوزاذ الميضر بالعامة اه مافي القنية ولا يخفى ان المسجد الجامع تدبيره وعمارته واصلاحه للامام أونائبه كاصرحوابه فى كتاب القسامة فللامام أونائبه أن يجعل الجامع مسجدين بضرب عائط ونحوه كالاهل الحلة ولابدان نذكر أحكام تحية المسجد

(قوله كأن يكون ذانز) أى صاحب نزبالنون والزاى قال في الصحاح النز والنزمايتعلب من الارض منالماءوقد نزت الارض صارت ذات نز وفي قوله والافلادليل على انه لا يجوز احداث الغرس فى المسجد ولاالقاؤه فيمه لغيرذاك العندر ولوكان المسجد واسعا كسيجد القددس الشريف ولوقصـــ به الاستغلال للمسجد لان ذلك يؤدي الى تجويز احداث دكان فيهأوبيت للاستغلال أوتجو يزابقاه ذلك بعداحداثه ولم يقل بذلك أحد بلا ضرورة داعية ولان فيه ابطال مابني المستحدلا جلهمن صلاة واعتكاف ونحوهماوقد رأيت في هذه المسئلة رسالة بخط العلامة ابن أمير حاج الحلى ألفهافى الردعلى من أجاز ذلك في المسجد الاقصى ورأيت فىآخرها بخط بعض العلماء انه وافقه على ذلك العلامة الكمال ابن أبي شريف الشافعي

فنقولهى على حذف مضاف أى تحية رب المسجد لان المقصود منها التقرب الى الله تعالى لا الى المسجد لان الانسان اذا دخل بيت الملك فأعايحي الملك لابيته كذاذ كره العلامة الحلى وقد حكى الاجاع على سنيتهاغبران أصحابنا يكرهونها فيالأوقات المكروهة تقديمالعموم الحاظر على عموم المبيع وقدقدمنا انه اذات كرردخوله فى كل يوم فانه يكفيه ركعتان لحافى اليوم وذكر فى الغاية انها لا تسقط بالجاوس عند أصحابنافانه قالفى الحاكم اذادخل المسجد للحكم فهو بالخيار عندناان شاءصلي تحية المسجد عنددخوله وانشاء صلاهاعندانصرافه فلم تسقط بالجلوس لانهالتعظيم المسجدوح مته فغي أى وقت صلاها حصل المقصودمن ذلك اه وفى الظهيرية ثم اختلفوافى صلاة التحية انه يجلس ثم يقوم ويصلى أويصلى قبل أن يجلس قال بعضهم يجلس ثم يقوم وعامة العلماء قالوا يصلى كما يدخل المسجد اه قلت ويشهد القول العامةوهو الصحيح كمافى القنيةمافى الصحيحين عن أمى قتادة الانصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذادخل أحدكم المسجد فلايجلس حتى يصلى ركعتين وانما قلنا بعدم سقوطها بالجاوس الما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذرقال دخلت المسجد فاذار سول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فقال ياأباذران للسجد تحية وانتحيته ركعتان فقمفاركعهما فقمت فركعتهما اه وقدقالوا انكل صلاة صلاهاعند دخوله فرضاأ وسنة فانها تقوم مقام التحية بلانية كمافي البدائع وغيره فلونوى التحية معالفرض فظاهرماني المحيط وغيره انه يصح عندهما وعند مجد لايكون داخلافي الصلاة فأنهم قالوالونوى الدخول في الظهروالتطوع فانه يجوزعن الفرض عندأ في يوسف وهورواية عن أبي حنيفة وعند مجدلايكون داخلا وصرح فى الظهيرية بكراهة الحديث أى كلام الناس فى المسجد الكن قيده بان يجلس لاجله وفي فتح القد براا كلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات وينبغي تقييده بمافي الظهيرية أماانجلس للعبادة ثم بعدهاتكام فلا وأماالنوم فى المسجد فاختلف المشايخ فيــه وفى التجنيس الاشبه عاتقدم من المسائل انه يكره لانه ماأعد لذلك وانما بني لاقامة الصلاة وأماالجاوس فى المسجد للصيبة في كروه لانه لم يبن له وعن الفقيه أبي الليث انه لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل جعفروز يدبن حارئة جلس فى المسجدوالناس يأتونهو يعزونه والمفتى به انه لا يلازم غريمه فالمسجد لان المهجد بني لذكر الله تعالى ويجوز الجلوس في المسجد الغير الصلاة ولا بأس به للقضاء كالتدريس والفتوى اه وسيأتى انشاء الله تعالى بقية أحكام المسجد فى الوقف والكراهية والجنايات ومسئلة الذهاب الى الاقدمأ والى مسجد حيه أوالى من كان امامه أصلح مذ كورة في الخلاصة وغيرها بتفاريعها (قوله لافوق بيت فيهمسجه) أى لايكره ماذكرفي بيت فيه أوفوقه في ذلك البيت مسجد وهومكان فى البيت أعد للصلاة فانه لم يأخذ حكم المسجد وان كان يستحب للانسان رجلاكان أوامرأةأن يتخذفى دارهمكانا خاليا اصلاته وبهأمم النبي صلى الله عليه وسلمأ صحابه واختلفوافي مصلي الجنازة والعيد فصحح في الحيط في مصلى الجنائز انه ليس له حكم المسجد أصلاو صحح في مصلى العيد كذلك الافيحق جواز الاقتداء وان لم تتصل الصفوف وفي النهاية وغيرها والمختار للفتوي في المسجد الذى اتخذ لصلاة الجنازة والعيدانه مسجدنى حق جواز الاقتداء وان انفصل الصفوف رفقا بالناس وفما عداذلك ليس له حكم المسجد اه وظاهر مافى النهاية انه يجوز الوطء والبول والتخلي في مصلى الجنائز والعيد ولايخفي مافيه فان الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا تجوزه نه الثلاثة وان حكمنا بكونه غير مسجدوا عاتظهر فائدته في بقية الاحكام التي ذكرناها ومن حل دخوله للجنب والحائض (قوله ولانقشه بالجص وماء الذهب) أي ولايكره نقش المسجد وهو المذكور في الجامع الصغير بلفظ لا بأس به

تاج الشريعة والاصحانه أىمصلى العيد يأخل حكمها أى المساجد لانه أعدلاقامة الصلاة فيه بالجاعة لاعظم الجوع على وجه الاعلان الاانه أبيح ادخالالدواب فيها ضرورة الخشية على ضياعها وقديجوزادخال الدواب في بقعة المساجد لمكان العذروالضرورة اه فقداختلف التصحيح في مصلى العيد واتفق في مصلى الجنازة كذافى الشرنبلالية (قــوله في حق بقية الاحكام التي لافوق بيتفيمسحد ولانقشه بالجص وماءالذهب ذ كرناها) أى كجواز الوضوء والمضمضة فيمه ومسح الرجل من الطين بحشيشه والبصاق ونحوذلك عمامي (قسوله وهوالمذكورالخ) قال في النهاية قال شمس الائمة السرخسيرجه الله تعالى في قوله لا بأس اشارة الى أنه لا يؤجر بذلك فيكفيه أن ينحو رأسا برأس اه لان في لفظة لا بأس دلي الا على أن المستحب غيره وافعا كانكذلك لان البأس الشدة اه قلت وفيمه أفي لقول من جعله قربة لمافيه من تعظيم

المسجدواجلال الدين وبهصرح الزيلمي تمقال وعندنالا بأسبه ولايستحب وصرفه الى المساكين أحب اه وأفعل التفضيل ليس على بابه لانه نني استحباب صرفه بما تقدم كذافي الشرنبلالية وقيل يكره للحديث ان من اشراط الساعة تزيين المساجد وقيل مستحب لانهمن عمارته وقدمدح الله فاعلها بقوله انمايعمر مساجداللة وأصحابنا قالوابالجوازمن غيركراهة ولااستحباب لان مسجدرسول الله كان مسقفا من جر بدالنخل وكان يكف اذاجاء المطروكان كذلك الى زمن عثمان ثمرفعه عثمان وبناهو بسط فيه الحصى كماهواليوم كذلك ومحل الاختلاف في غيرنقش المحراب أمانق شه فهومكروه لانه يلهبي المصلي كما في فتح القدير وغيره قال المصنف في الكافي وهذا اذافعل من مال نفسه أما المتولى. فانمايفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون النقش فلوفعل ضمن حينتذ لمافيه من تضييع المال فان اجتمعتأمو الالمساجدوخاف الضياع بطمع الظلمة فيهالا بأس به حينتن اه وصرح فى الغاية ان جعل البياض فوق السواد للنقاء موجب لضمان المتولى ولايخني ان محله مااذالم يكن الواقف فعل مثل ذلك أماان كان كذلك فله البياض لقواهم في عمارة الوقف انه يعمركما كان وقيد بكو نه للنقاء اذلوقصد للاستغلال تزيدالاجرةبه فلابأسبه وأرادوا من المسجدداخله لقول صاحب النهاية ولان فى تزيينه ترغيب الناس فى الاعتكاف والجاوس فى المسجد لانتظار الصلاة وذلك حسن اه فيفيدان تزيين خارجه مكروه وأمامن مال الوقف فلاشك أنه لا يجوز للتولى فعله مطلقا لعدم الفائدة فيه خصوصااذا قصدبه حرمان أرباب الوظائف كماشاهد ناه فى زماننامى دهنهم الخيطان الخارجة وسيأتى انشاءالله تعالى بأتم من هذا فى كتاب الوقف وفى النهاية وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وان توطأ وفى جامع النسفى مصلى أو بساط فيه أسهاءالله تعالى يكره بسطه واستعماله فىشئ وكذالو كان عليه الملك لاغيرا والالف واللام وحدها وكذايكره اخراجه عن ملكه اذالم يأمن من استعمال الغيرفالواجب ان يوضع في أعلى موضع لا يوضع فوقه ثيّ وكذايكر ه كتابة الرقاع والصاقها في الابواب لمافيه من الاهانة اه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

﴿بابالوتر والنوافل؛ الاخفاء فى حسن تأخيرهم اعن الفرائض والوترفى اللغة خلاف الشفع وأوترص لى الوتركذافي المغرب وهوفى الشرع صلاة مخصوصةوهي ثلاث ركعات بعد العشاء والمفل في اللغة الزيادة وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنالاعلينا ووجوه اشتقاقه يدل على الزيادة ولهذا يسمى ولدالولدنا فلة لانهزيادة على الولد الصلى وتسمى الغنيمة نفلالانهاز يادة على أصل المال (قوله الوترواجب) وهذا آخراً قوال أبي حنيفة وهوالصحيح كذافي المحيط والأصح كمافي الخانية وهوالظاهرمن مذهبه كذافي المبسوط وروى عنهانه فرض وعنهانه سنة ووفق المشايخ بينهما بأنه فرض عملاواجب اعتقاداسنة ثبوتاو دليلاوأماعندهما فسنة عملاواعتقادا ودليلااكن سنة مؤكدة آكد من سائرالسنن المؤقتة كمافي البدائع لظهورأثر السنن فيه حيث لايؤذن له ولم يثبت عندهم ادليل الوجوب فنفياه وأمااستدلاله في الهدآية لهما بأنه الايكفر جاحده لأيفيداذا ثبات اللازم لايستلزم ائبات الملزوم المعين الااذاساواه وهوهناأعم فانعدم الاكفار بالجحدلازم الوجوب كماهولازم السنة والمدعى الوجوب لاالفرض وأماالامام فثبت عنده دليل الوجوب وهوالحديث وأحسن مايعين منه مارواه أبوداودمر فوعاالوترحق فمن لميوتر فليس مني الوتو حقفن لم يوتر فليس منى الوترحق فمن لم يوتر فليس منى رواه الحاكم وصحيحه ومارواه مسلم مرفوعا أوتروا قبلأن تصبحوا والامر للوجوب وأماما في الصحيحين من انه عليه السلام أوترعلي بغيره فواقعة حاللاعموم لهمافيجوزكونه كانلاء ندروالاتفاق على ان الفرض يصلى على الدابة لعندر الطين والمرض ونعوه أواله كان قبل وجوبه لان وجوبه لم يقارن وجوب اللس بل متأخر وقدروى

﴿باب الوتروالنوافل﴾ الوترواجب

(قوله لانه يلهي المصلى)
قال فى الشر نبلالية قات فعلى هذا الايختص بالحراب بل فى أى محل يكون أمام من يصلى بل أعم منه وبه صرح الكال فقال بكراهة التكاف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا فى الحراب اهو به يعلم مافى كلام المؤلف

(ڤوله فظهر بهذا الخ) قال الرملي أقول بخط شيخ شيخناعلى المقدسي كيف يكون ذلك وقد صرحوا في المتون بالفرق وفرعوا على كل قول أحكاماللاً خركـفسادا لفجر بتذكره وفساده بتذكر فرض قبله اه قلت هو عجيب ونقل العلامة الرملي له أعجب وكأن منشأه الغفلة عن قول المؤلف الأفي فساد الصبح الخ (١٨) (قوله الافي فساد الصبح بتذكره الخ)أي والافي عدم اعادته لوظهر فساد العشاء

دونهعنده لاعندهماقال فالمنظومة

والوتر فرض ویری

في فجره فسادفرض فجره ولا يعاد الوتر اذيعاد 🚜 عشاؤه ان ظهر الفساد اه والا فىفسادە بتذكر فرض قبله (قوله لكن تعقب الخ) عبارة الفتح قوله ولهـ ذاوجب القضاء بالاجماع أى ثبت والا فوجوب القضاء محل النزاع أيضاوالمعنى انهصلاة مقضية

وهوثلاث ركعات بتسليمة

مؤقتة فتحب كالمغرب اه وكان الحامل له على تأويل وجب بثبت ان ایجاب القضاء بدون ايجاب الاداء عما لم يعهد كما قاله في النهدر متعقبالمام عن المحيط ولما أجاب به بعضهم عن الهداية أن المراداجاع الاصحاب على ظاهر الرواية عنهم ونقل جوابا آخران المراد اجماع الصحابة لقول الطحاوى ان وجـو به ثبت باجماعهم والىهمذا يش\_ير قول الفتح ان وجب بمعنى ثبت قال وهذا الجواب اختاره كثيرمن

انه عليه السلام كان ينزل للوتروأ ماحديث الاعرابي حين قال له هل على غيرهاأى الصلوات الجس فقال لهالنى صلى الله عليه وسلم لا الاأن تطوع فلايدل على عدم وجوب الوتر كماز عمه النووى فى شرح مسلم لانه كان في أول الاسـلام ثم وجـ الوتر بعده بدليل انه سأله عن العبادة المالية فأخـبره بالزكاة فقال هل على غيرها فقال لا كاذ كرفي الصلاة مع ان صدقة الفطر فرض عندهم بدليله فاهوجو ابهم عنها فهو جوابناعنه ولايلزم من القول بوجو بهالزيادة على الفرائض الخس القطعية لانهليس بفرض قطمي وذ كزفي البدائع حكاية هي ان يوسف بن خالد السمي كان من أعيان فقهاء البصرة فسأل أباحنيفةعنه فقال انهواجب فقال لهكفرت ياأباحنيفة ظنامنهأنه يقول انهفر يضة فقالأ بوحنيفة أيهولنى اكفارك اياى وأناأعرف الفرق بين الفرض والواجب كفرق مابين السماء والارض ثمبين له الفرق بينهما فاعتذر اليه وجلس عنده المتعلم اه وفى المحيط لا يجوز الوترقاعد امع القدرة على القيام ولاعلى واحلتهمن غيرع نر لان عنده الوترواجب وأداء الواجبات والفرائض على الراحلة من غير عذرلا يجوزوعندهما وانكان سنةلكن صحعن الني صلى الله عليه وسلم انهكان يتنفل على راحلته من غيرعـــذرف الليل واذا بلغ الوترنزل فيوتر على الارض اه فأفادا نه لا يجوز قاعد اورا كبامن غير علنر باتفاق أيى حنيفة وصاحبيه وصرح فى الهداية بانه يجب قضاؤه اذافاته بالاجماع وصححه في التجنيس وعلل لهفي الحيط بقوله أماعنده فلانه واجب وأماعندهم افلقو لهعليه السلاممن نامعن وتر أونسيه فليصله اذاذ كره اه وصرح فى الكافى بان وجوب قضائه ظاهر الرواية عنهـما وروى عنهما عدمه وسيأنى انه لايصلى خلف النفل اتفاقا فظهر بهذا أنه لافرق بين قوله بوجو بهو بين قوطما بسنيته من جهة الاحكام فأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب الافى فساد الصبح بتذكره وفى قضائه بعد طاوع الفجر قبل طاوع الشمس قال فى التجنيس عند الى حنيفة يقضيه بعد طاوع الفجر قبل طاوع الشمس وبعد صلاة العصر لانه واجب عنده فيجوز قضاؤه فيه كقضاء سائر الفرائض وعندهما لالانه سنة عندهما اه الكن تعقب صاحب الهداية في فتح القدير بانه سنة عندهما فوجوب القضاء محل النزاع وقدعامت دفعه بماني المحيط وفى الظهيرية والولوالجية والتحنيس وغيرهما أهل قرية اجتمعوا على ترك الوترأدبهم الامام وحبسهم فان لم يمتنعوا قاتلهم وان امتنعوا عن أداء السنن فواب أممة بخارى بأن الامام بقاتلهم كإيقاتلهم على ترك الفرائض لماروى عن عبدالله بن المبارك انهقال لوأن أهل بلدة أنكرواسنة السواك لقاتلنهم كمانقاتل المرتدين اه وفى العمدة اجتمع قوم على ترك الاذان يؤدبهم الامام وعلى ترك السنن يقاتلهم زادفى الخلاصة بان هذا اذاتركها جفاء لكن رآها حقافان لم يرها حقا يكفروذ كرفى التحقيق لصاحب الكشف ان الواجب نوعان واجب فى قوة الفرض فى العدمل كالوتر عندأبى حنيفة حتىمنع تذكره محةالفجركتذ كرالعشاء وواجبدون الفرض فحالعمل فوق السنة كتعيين الفاتحة حتى وجب سجود السهو بتركه واكن لاتفسد الصلاة اه وفى البدائع ان وجوبه لايختص بالبعض دون البعض بل يعم الناس أجعمن الحروا لعبدوالذكر والانثى ان كان أهلاللوجوب لعموم الدلائل (قوله وهو ثلاث ركعات بتسليمة) أى الوتر لمارواه الحاكم وصحيحه وقال على شرطهما عن عانشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم الاف آخرهن قيل

الشارحين ولايخفي ان فيه عدولاعن الظاهر اه وفى شرح الشيخ اسمعيل والتحقيق مافى الفتح لمايلزم على ماذكره في البحر من تفريق الاحكام ولهـنداقال في المحيط وماذ كرفي الجواب في ظاهر الرواية ظاهر على مذهب

أبى حنيفة رجه الله تعالى

(قوله لان امامه لم يخرج بسلامه عنده) فيه أنه ان رجع الضمير في عنده الى المقتدى الحنفي فلاشك فى ان هذا السلام عنده مخرج من الصلاة حتى جازله بعده الحكلام و نحوه وكذا اذارجع الى الامام لانه كذلك مخرج من الصلاة نعم عند الحنفي سلامه مبطل للصلاة وعند الشافعي متمم ومخرج منها ولعل المراد بقوله لم يخرج بسلامه عنده أى عند امامه أى لم يبطل و تره لصحة فصله عنده و يكون هذا القول مبنيا على ان العبرة لرأى الامام كاسيأتى نقله عن الهندواني وجاعة ويؤيده قوله كمالواقتدى (٣٩) بامام قدر عف (قوله مفيد اصحته

الخ) في هذه الافادة نظر لان القول بانه يشـ ترط اصحة الاقتداء بالشافعي عدم الفصل على الصحيح مفيدلاف عنددعدم الفصل لاللاتفاق ولعل قوله على الصحيح سبق قلم وعبارة الفتنج هناهكذاوما ذكر في الأرشاد لا يجوز الاقتداء فى الوتر باجاع أصحابنالانهاقتداءالمفترض بالمتنفل يخالفه ماتقدم من اشتراط المشايخ فى الاقتداء بشافعي في الوتران لا يفصله فانه يقتضي صحة الاقتداء عنددعدم فصله ولاغبار عليها (قوله فلذاقال بعده) أى قال الزيلمي بعد كالم الارشاد والاول أى اشتراط عدم القطع بالسلام آصح وفى ذلك اشارة الى ان عدم الصحة اعاهوعندالفصل فقط مملينظر فماعلل به من عدم وجوب اعتقاد الوجوب على الحنفي فان الظاهر ان من قلد أبا حنيفة رحمهالله القائل بوجو به بجب عليه اعتقاد ذلك والالماوجاعليه

للحسن ان ابن عمر كان يسلم فى الرك متين من الوترفقال كان عمراً فقه منه وكان ينهض فى الثانية بالتكبيراه ونقله الطحاوى عن أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأماقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليلمثني مثني واذاخشي الصبح صلى واحدة فأوترتاه ماصلي فليس فيه دلالة على ان الوتر واحدة بتعرية مستأنفة ليعتاج الى الاشتغال بجوابه اذيحتمل كالامن ذلك ومن كونه اذاخشي الصبح صلى واحدة متصلة ومع الاحتمال لايقاوم الصرائح الواردة وقدروى الامام أبوحنيفة بسنده انه عليه السلام كان يقرأ فىالاولى بسبح اسم ر بكالأعلى وفىالثانية قلياأيها الكافرون وفىالثالثة قلهوالله أهل العلم كاذ كروالترمذي كذافى شرحمنية المصلى وصحح الشارح الزيلمي انه لا بجوز اقتداء الحنفي عن يسلم من الركعتين فى الوتر وجوزه أبو بكر الرازى و يصلى معه بقية الوتر لان امامه لم يخرج بسلامه عنده وهومجتهد فيه كالواقتدى بامام قدرعف واشتراط المشايخ اصحةاقتداء الحنني فى الوتر بالشافمي ان لايفصله على الصحيح مفيداصحته اذالم يفصله اتفاقا ويخالف مماذ كرفي الارشاد من أنه لا يجوز الاقتداء فى الوتر بالشافعي باجاع أصحا بنالانه اقتداء المفترض بالمتنفل فانه يفيدعدم الصحة فصل أووصل فلذاقال بعده والاول أصحمشيرا الى انعدم الصحة انماهو عندالفصل لامطلقا معللا بان اعتقاد الوجوباليس بواجب على الخنفي اه فراده من الاول هوقوله فى شروط الاقتداء بالشافعي ولايقطع وتره بالسلام هو الصحيح ويشهد للشارح مافى السراج الوهاج أن الاقتداء به فى العيدين صحيح ولم يرد فيه خلاف مع الهسنة عند الشافعي و واجب عند ناوما نقله أصحاب الفتاوى عن ابن الفضل ان اقتداء الحنني فىالوتر بمن يرى انهسنة كاليوسني صحيح لان كلايحتاج الىنية الوتر فلرتنختلف نيتهــما فاهدر اختلاف الاعتقاد في صفة الصلاة واعتبر مجرد اتحاد النية واستشكله في فتح القدير بماذكره في التجنيس وغيره من ان الفرض لا يتأدى بنية النفل و يجوز عكسه فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز وترالحنفي اقتمداء بوترالشافعي بناء على انهلم يصحشروعه في الوتر لانه بنيته اياه انمانوي النفل الذي هو الوتر فلا يتأدى الواجب بنية النفل وحينئة نوالافتداء به فيه بناء على المعدوم فى زعم المفتدى نع يمكن أن يقال لولم يخطر بخاطره عندالنية صفةمن السنة أوغيرها بل مجردالوتر ينتني المانع فيجوزا كن اطلاق مسئلة التجنيس يقتضى انهلايجوز وانلم يخطر بخاطره نفلية وفرضية بعدان كان المتقرر في اعتقاده نفليته وهوغ يربعيد للمتأمل اه وحاصله ترجيح مافى الارشاد وتضعيف تصحيح الزيلمي ومافى الفتاوى عن ابن الفضل وليس فعاذ كره دليل عليه لان مافي التجنيس وغيره أنماهو في الفرض القطعي والوترليس بفرض قطعي اعماهو واجب ظني ثبت بالسنة فلايلزم اعتقاد وجو بهللاختلاف فيه فلم يلزم في صحته تعيين وجو به بل تعيين كونه وترابل صرح في المحيط والبدائع بأنه ينوى صلاة الوتر والعيدين فقط وصرح بعض المشايخ كمافى شرحمنية المصلى بأنه لاينوى فى الوترانه واجب للاختلاف فى وجو به فظهر بهذا

الترتيب بينه و بين غيره واللازم باطل كالا يخفي على انه قدم عن المشايخ فى الجيع بين الروايات انه واجب اعتقاده الانه على الدوم علا لانه عمين على الدوم علا لانه عمين عول الفاعل والماقول الاصوليين انه لازم عملا العلما فالمراد في العلم القطعي ولذا قال المصنف فى المنار وحكمه اللزوم عملا لاعلما على اليقين و يمكن حل كلام الزيلمى عليه بان يكون معنى قوله ليس بواجب عليه في الافتراض واليقين أى لايفترض عليه اعتقاد الوجوب ليظهر الفرق بينه و بين الصاوات الجسفانها واجبة عملاو علما أى يلزمه فعلها واعتقادها (قوله فلا يلزمه اعتقاد وجوبه) فيه مام فتدبر

(قوله ولفظه اذا اقتدى الخيافي هـذا كايد فع قول الفتح قتضى الخيد فع قوله أيضالانه بنيته اياه انمانوى النفل الخلانه يقال عليه ائه نوى صلاة مخصوصة عينها بالوترية وهذا كاف في صحة الاقتداء كادلت عليه عبارة التجنيس هذه وقد دلت أيضاعلى ان قول التجنيس أولا النافرض لا يتأدى بنيسة النفل معناه اذانوى صريح النفل كالسنة أوالتطوع فالنية بعنوان الوترية ليست نية النفلية قال في النهر بعد تقريره الحاصل ما قلناواذا تحققت هذا ظهر الكان قوله في البحر ما في التجنيس أولا في الفرض القطمي والوتريس كذلك غير صحيح اذمفاده ان الوتريت أدى بنية النفل وهو خلاف الواقع فتدبره اه وهو ظاهروان قال بعضهم انه ليس بصواب بل مفاده جوازه بعنوان الوترية فقد برقوله والفرس في الفرض القطمي بل المفهوم منه ان يقتصر على نية الوتر من كلامهم بل المفهوم منه ان يقتصر على نية الوتر من المناه والمناف المناه والمناف المناه والمناف الفلاد المناف المناه والمناف المناف المناه والمناف المناه والمناف المناف المناه والمناف المناه والمناف المناف المناف والمناف المناف الم

غيرتعيين وجوب وعبارة المحيط والبدائع صريحة في ذلك وانما قالوا كذلك وسنيته فليس بواجب قطعا ولا بسئة قطعا فاذا أطلقه عن الوجوب يكون موافقا لحكل من القولين ولا يخفى النما كان سئة وان كان لا تضره نية الوجوب لكنه خلاف الاولى فكان الاولى عدم تعيين الوجوب الركوع أبدا

سيا وقدقيلانه فرض
كاهو رواية عن الامام
كام قال في شرح المنية
قال أبو بكر بن العربي في
العارضة مال سحنون
واصغ من المالكية الى
وجو به ير يدبه الفرض
وحكى عن أبي بكر انه
واجبأى فرض وحكى ابن
واجبائى فرض وحكى ابن
عن ابن مسعود وحذيفة

ان المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في الوتران لم يسلم على رأس الركعتين وعدمهاان سلم والله الموفق للصواب ثماعلمان قوله في فتح القدير اكن اطلاق مسئلة التجنيس يقتضي الى آخره غفلة عماذ كره صاحب التجنيس في باب الوترمنه ولفظه اذا اقتدى في الوتر بمن يراه سنةوهو يراه واجبا ينظر ان كان نوى الوتر وهو يراه سنة أوتطوعا جاز الاقتسداء بمنزلة من صلى الظهر خلف آخر وهو يرى ان الركوع سنة أوتطق ع وانكان افتتح الوتر بنية التطق عأو بنية السنية لايصح الاقتداء لانه يصير اقتداء المفترض بالمتنفل كذاذ كره الامام الرستغفني هذا والذي ينبغي أن يفهم من قوطم انه لاينوى انه واجب انه لايلزمه تعيين الوجوب لاان المرادمنعه من أن ينوى وجو به لانه لايخاو اماأن يكون حنفياأ وغبره فانكان حنفيا فينبغى أن ينو يهليطابق اعتقاده وانكان غيره فلاتضره تلك النيةفان من المعلومان انتفاء الوصف لا يوجب انتفاء الاصل فيبتى الاصل وهو صلاة الوترهنا وقدكان يخرج به عن العهدة (قوله وقنت ف الثته قبل الركوع أبدا) لما خرجه النسائي عن أبي بن كعب انه عليه الصلاة والسلام كان يقنت قبل الركوع ومافى حديث أنس من انه عليه السلام قنت بعد الركوع فالمراد منهان ذلك كان شهر امنه فقط بدليل مافي الصحيح عن عاصم الاحوال سألت أنساعن القنوت في الصلاة قال نعم قلت أكان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت فان فلا نا خبر في عنك انك قلت بعده قال كذب انماقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهر أوظاهر الاحاديث يدل على القنوت في جيع السنة وأمامارواه أبوداود ان عمر رضى الله عنه جع الناس على أبي بن كعب فكان يصلى بهم عشرين ليلةمن الشهر يعنى رمضان ولايقنت بهما لافى النصف الثانى فاذا كان العشر الاواخ تخلف فصلى فى بيته فلا يدل على تخصيصه بالنصف الثاني من رمضان لان القنوت فيه يحتمل أن يكون طول القيام فأنه يقال عليه كمايقال على الدعاء وترجح الاول لتخصيص النصف الاخير بزيادة الاجتهاد فليس هوالمتنازع فيه والكلام في القنوت في خسة مواضع في ضفته ومحل أدائه ومقداره ودعائه وحكمه اذا فاتأماالاول فقدذ كره المصنف فى بابصفة الصلاة من الواجبات وهومذهب أفي حنيفة وعندهماسنة كالوتر ويشهد للوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للحسن حين علمه القنوت اجعل هذافى وترك والامر الوجوب لكنه تعقبه فى فتح القدير بانه لم يثبت ومنهم من حاول الاستدلال بالمواظبة المفادة من الاحاديث وهو متوقف على كونها غيرمقر ونة بالترك مرة اكن مطلق المواظبة أعممن المقرونة به أحيانا وغير المقرونة ولادلالة للاعم على الاخص والالوجبت هذه الكامات عينا أوكانت أولىمن

انه واجبعلى أهل القرآن دون غيرهم والمراد بالوجوب الفرض واختار الشيخ عم الدين السخاوى غيرها المقرى انه فرض وعمل فيه جزأ وساق الاحاديث الدالة على فرضيته ثم قال فلا يرتاب ذوفهم بعدهذا انهاأ لحقت بالصاوات الخيس فى المحافظة عليها وفى المغنى عن الامام أحدمن ترك الوتر عمد افهور جل سوء ولا ينبغى أن تقبل شهادته ه مافى شرح المنية فلاجرم قال المشايخ بنية الوتر فقط ليخرج عن العهدة بيقين فتأمل منصفا (قوله لكن تعقبه الخ) حيث قال وهو بهذا اللفظ غريب والمعروف ما أخرجوه فى السنن الاربعة عن يزيد بن أبى ميم عن أبى الجوزاء عن الحسن بن على رضى الله عنه قال على الله تعلى عليه وسلم كلات الوجوب متوقف على ثبوت صيغة أقولهن فى الوتر وفى لفظ فى قنوت الوتر اللهم اهدنى فيمن هديت الخرجي الامرافية وهو أى اثبات الوجوب متوقف على ثبوت صيغة الامرافية أعنى قوله الجماه المهم الهدنى على الهرافوله والالوجب هذه السكامات) أى قوله اللهم اهدنى

فيمن هديت الخ أوكانت أولى من غيرها مع ان المتقرر عند من استدل به من الحنفية اللهم انانستعينك الخ و في كلام المؤلف اجحاف لان المشار اليه غير مذكو في كلام المؤلف اجحاف لان المشار اليه غير مذكو في كلام المؤلف المجاف اللهم انانستعينك وليس كذلك لما عامته من القولة السابقة ولحصول المناقضة في قوله الكن المتقرر عندهم لوجل على ظاهره (قوله فان صح النقل فنقول الخ) فيه نظر لانه يقتضى أنه لوصلاها أربع ركعات يكون مستحبا مع أنه قيد الاستحباب بحااذا كان غالب ظنه فساد ماصلى على ان فيه زيادة القعدة في الثالثة وهي مكروهة سيامع ورود النهبي تأمل (قوله فلواتي بالثاني الخ) أقول قد قدمنا في باب الحدث في الصلاة الخلاف فيا يقضيه المسبوق هل هو أول الصلاة أو المؤلف والنه لان من قال يقضى (١١) تحرصلانه يقول الاف حق القراءة والقراءة والفنوت لان من قال يقضى (١٤) تحرصلانه يقول الاف حق القراءة

والقنوت وعملي همذا فقونه مع الامام يكون في موضعه عــ ليكل من القولين فلوقنت فها يقضى لايكون تكراراله في موضعه الماعلى الاول فظاهر وأماعلي الثاني فكذلك لما علمت من انه جعل مايقضيه آخر صلاته الافي القراءة والقنوت وقد يجاببان شرعية القنوت أنهاهي فى آخر الصلاة حقيقة وحكما كمافى غيرالمسوق أو حكما فقط كما في المسبوق فان مايقضيه المسـبوق بالنظـر الى ماأدركه مع الامام آخر صلاته وماأدركه أولها حقيقة لان الاول اسم لفرد سابق وبالنظرالي صلاة الامام يكون أوّل مادّ لان ماأدركه مع الامام آخر صلة الامام فيكون مايقضيه أوّل صلاته تحقيقا للتبعية

غيرها اكن المتقرر عندهم الدعاء المعروف اللهم المانسته ينك كاسيأتي اه وأطلقه فشمل الاداء والقضاء فلذاقالوا ومن يقضى الصلوات والاوتار يقنت فى الاوتار احتياطا وعلله الولوالجي فى فتاواه بانه ان كان عليه الوتركان عليه القنوت وان لم يكن عليه الوتر فالقنوت يكون في التطوع والقنوت في التطوع لايضر اه وهويقتضي ان قضاءه ليس لكونه لم يؤدحقيقة بل احتياطا وليس هو بمستحب قال في ما ل الفتاوى ولولم يفته شئمن الصاوات وأحبأن يقضى جيع الصاوات التى صلاهامتد اركالا يستحب لهذلك الااذا كان غالب ظنه فسادماصلي وردالنهى عنهصلي الله عليه وسالم وماحكى عن أبى حنيفة انه قضى صلاة عمره فانصح النقل فنقول كان يصلى المغرب والوترأر بعركمات بثلاث قمدات اه وفى التجنيس شك فى الوتروهو فى حالة القيام انه فى الثانية أم فى الثالثة يتم تلك الركعة ويقنت فيها لجو ازانها الثالثة ثم يقعد فيقوم فيضيفاليها ركعةأخرى ويقنت فيهاأيضا وهوالختار فرق بين هلذا وبين المسبوق بركعتين في الوترفي شهر رمضان اذاقنت مع الامام في الركعة الاخيرة من صلاة الامام حيث لايقنت في الركعة الاخسيرة اذاقام الى القضاء في قوطم جيعا والفرق ان تمرار التنوت في موضعه ليس بمشروع وههناأحدهمافي موضعه والآخر ليس في موضعه فجاز فاما للسبوق فهو مأمور بأن يقنت مع الامام فصار ذلكموضعاله فلوأتى بالثانى كانذلك تكراراللقنوت في موضعه أه وفى المحيط معزيا ليالاجناس لو شكانه في الاولى أوفي الثانية أوفي الثالثة فانه يقنت في الركعة التي هو فيها ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعتين بقعدتين ويقنت فيهمااحتياطا وفىقول آخر لايقنت فى الكل أصلا لان القنوت فى الركعة الثانية والاولى بدعة وترك السنة أسهل من الاتيان بالبدعة والاول أصح لان القنوت واجب وماتر ددبين الواجبوالبدعة يأتى بهاحتياطا اه وفىالذخبرة ان قنت فىالاولى أوفىالثانيـةساهيا لم يقنت فى الثالثة لانه لايتكرر في الصلاة الواحدة اه وفيه نظر لانه اذا كان مع الشك في كونه في عله يعيده ليقع فى محله كاقدمناه فع اليقين بكو نه في غير محله أولى أن يعيده كالوقعد بعد الاولى ساه يالا عنعه أن يقعد بعد الثانية ولعلما فى الذخيرة مبنى على القول الضعيف القائل بأمه لايقنت فى الكل أصلا كمالا يخفى وأما الثانى فقدذ كرناه وأمامقداره فقدذ كرالكرخي ان مقدار القيام في القنوت مقدار سورة ذا السهاء انشقت وكذاذ كوفي الاصللاروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انهكان يقرأ في القنو ت اللهم انا نستعينك اللهم اهدنا وكلاهم اعلى مقدارهذه السورة وروى انه عليه السلام كان لايطول في دعاء القنوت كذافي البدائع وأمادعاؤه فليس فيهدعاءمؤقت كمذاذ كرالكرخي فيكتاب الصلاة لانهروي عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوت ولان المؤقت من الدعاء يذهب بالرقة كماروي عن محد فيبعد عن الاجابة

( ٦ - (البحرالرائق) - ثانى ) وتصحيحاللاقتداء المنهاأولية حكمية ويكون ماأداه مع الامام أول صلاته حقيقة على النظر الاول وآخرها حكماعلى النظر الثانى وقداعتبر والله حكى حق القنوت كيلايؤدى الى تكراره الذى هو غيرمشروع وحينت فا فافاذا قنت مع الامام يكون قنو ته في آخر الصلاة حكاواذا قنت في يقضى أيضايكون في آخرها حقيقة فلزم تكراره في موضعه الذى هو آخر الصلاة وأمامسئلة الشاك فلم يلزم ذلك في الان أحد القنوت بيس في آخر الصلاة وكان مقتضى عدم مشروعية تكراره المنع ولكنه أمر به لماسية كره المؤلف عن المحيط هذا ماظهر لى واللة تعالى أعلم (قوله فقد ذكر الكرخي الح) هذا مبنى على ماسيأتى ان القنوت الواجب هو طول القيام دون الدعاء في اذكره بيان لمقد ارذاك الطول

(قوله وقال بعض مشایخناالخ) صححه الشیخ ابر اهیم فی شرح منیة المصلی (قوله اللهم ا مانستعینك) زاد بعد دفی الدر رونسته دیك قال الشیخ اسمعیل کندافی المنبع ولیس فی (۲۶) المغرب ولافیا آخرجه أبود او دفی مراسیله و دکره فی جامع الفتاوی والجوهر یه والمفتاح بعد

ولانه لايؤقت فى القراءة لشئ من الصاوات ففي دعاء القنوت أولى وقال بعض مشايخنا المرادمن قوله ليس فيه دعاء مؤقت ماسوى اللهم انانستعينك لان الصحابة اتفقو اعليه فالاولى أن يقرأ مولوقر أغيره جازولوقرأمعه غيره كان حسناوالاولىأن يقرأ بعدهماعامه رسول اللة صلى اللة عليه وسلم الحسن بن على في قنونه اللهم اهدني فيمن هديت الى آخره وقال بعضهم الافضل في الوتران يكون فيه دعاء مؤقت لان الامامر بما يكون جاهلافياني بدعاءيشبه كالإم الناس فتفسد صلاته وماروى عن مجد منان التوقيت فى الدعاء يذهب برقة القلب مجول على أدعية المناسك دون الصلاة كذافى البدائع ورجع في شرح منية المصلى قول الطائفة الثانية لماذ كرواو تبركا بالمأثور الوارد به الاخبار وتوارثه الخلف عن السلف في سائر الاعصار اه لكن ذكر الاسبيجابي ان ظاهر الرواية عدم توقيته ثم ان الدعاء المشهور عند أمى حنيفة اللهم انانستعينك ونستغفرك ونؤمن بكونتوكل عليك ونثني عليك الخيركاه نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبدولك نصلي ونسجدواليك نسمى ونحفد نرجو رحتك وتخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق لكن فى المقدمة الغزنوية ان عذابك الجدولم يذكر دفى الحاوى القدسي الاانه أسقط الواومن نخلع والظاهر ثبوتهما أمااثبات الجدفني مراسيل أبي داود وأمااثبات الواوفي ونخلع فغيرواية الطحاوى والبيهتي وبهاندفع ماذكره الشمني في شرح النقاية انهلا يقول الجد واتفقواعلى انه بكسر الجيم بمهنى الحق واختلفوا في ملحق وصحح الاسبيج الى كسر الحاء بمعنى لاحقبهم وقيل بفتحهاونض الجوهري على انهصواب وأمانحفدفهو بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة من الحفد بمعنى السرعة وبجوزضم النون يقال حف دبمعني أسرع وأحفد لغة فيه حكاهاابن مالك فى فعل وأفعل وصرح قاضيخان في فتاواه بانه لو قرأها بالذال المعجمة بطلت صلاته ولعله لانها كلقمهم لةلامعني لهما ثماعلمان المشايخ اختلفوافي حقيقة القنوت الذي هوواجب عنده فنقل فى الجتبي عن شرح المؤذني القنوت طول القيام دون الدعاء وعن أبي عرو الأعرف من القنوت الاطول القيام وبه فسرقوله تعالى أمن هوقانت آ باءالليل وعن الفتاوي الصغري القنوت في الوتر هوالدعاء دون القيام اه وينبغي تصحيحه ومن لابحسن القنوت بالعر بية أولا يحفظه ففيه ثلاثة أفوال مختارة قيل يقول يارب ثلاث مرات ثميركع وقيل يقول اللهم اغفرلي ثلاث مرات وقيل اللهم ربنا آتنافى الدنياحسنة وفى الآخرة حسنة وقناعذاب النار والظاهران الاختلاف فى الافضلية لافى الجواز وان الاخير أفضل الشموله وان التقييد بمن لا يحسن العربية ليس بشرط بل يجوز لمن يعرف الدعاء المعروف ان يقتصر على واحديماذ كولماعامت ان ظاهر الرواية عدم توقيته وأماحكمه اذافات محله فنقول اذانسي القنوت حتى ركع ثمتذ كرفانكان بعدرفع الرأس من الركوع لا يعود وسقط عنه القنوت وانتذكره في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية كمافي البدائع وصححه في الخانية وعن أبي يوسفانه يعود الىالقنوت لشبهه بالقرآن كمالوترك الفاتحةأ والسورة فتذكرها فىالركوع أوبعد رفع الرأسمنيه فانه يعود وينتقض ركوعه والفرق على ظاهر الرواية أن نقض الركوع فى المقيس عليه لا كاله لانه يتكامل بقراءة الفاتحة والسورة لكونه لايعتبر بدون القراءة أصلا وفي المقيس ليس نقضه لا كماله لانه لاقنوت في سائر الصاوات والركوع معتبر بدونه فلونقض الكان نقض الفرض للواجب كذافى البدائع فانعادالى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد حالاته لان ركوعه قائم لم ير تفض بخلاف المقيس عليه لان بعو ده صارت قراءة الكل فرضا والترتيب بين القراءة والركوع فرض

قوله ونستغفرك اهثمقال فى آخر الدعاء وفى البرجندي المشهور عندالحنفية الختم عندقولهملحق وليسفى المشهور نستهديك ولاكلة كله اه وزاد فىالدررأيضا بعد واستغفرك ونتوب اليك قال الشيخ اسمعيل كذافي المنبع والتاجية وليس فى الكتب المذكورة اهوزاد في الدررأيضا ونخضع لك بعد قوله ولانكفرك قال الشيخ اسمعيل كذافي مراسيل أفي داود وليس فىالمنبع وغيره عماذ كرثم ذكران في بعض النسخ ونخلع ونسبهاأ يضاالي الوانية ثمقال ولعله نخنع بالنون أى نخضع (قوله أصلا)قيد لقوله بدون القراءة لالقوله لايعتبرأى انهاذافقدت القراءة أحلا لايعتبر وقيد بهلانهلو وجدمن القراءة آية واحدة يكون الركوع بعدهامعتبرا (قولها كان نقض الفرض للواجب) قديقال هوكذلك فمالوعاد لقراءة السورة فان أجيب عالد كره المؤلف من أنه بعوده صارت قراءة الكل فرضايقال عليه انه لايصير فرضا الابعد القراءة وأما قباهافهوواجب فاذارفض الركوع يكون رفض

الفرض للواجب فيكون كرفضه للقنوت الاان يقال فرق بين ما هو واجب حالاوما آلا وما هو واجب حالا فرض ما آلا فرفض الركوع لما يكون فرضا وان كان قبل الشروع فيه واجبا ليس كرفضه الى ما هو واجب على كل حال (قوله حیث بگبرفیه) کندافی شرح المنیه لابن أمیر حاج الحلمی ومشی علیه فی متن التنو برمن باب العید والذی فی شرح المنیة الشیخ ابراهیم الحلی انه یعود الی القیام فیکبرفیه فانه قال لکن الفرق بین القنوت و بین (۳)) تکبیرات العیدمشکل حیث

ذكروا الهلوتذ كرانه تركهاوهوف الركوع يعود الحالفيام على ماأشاراليه في الحامع الحبير وصرح به في شرحه والذي ذكره في التلخيص اله يجوزرفض التلخيص اله يجوزرفض لم يفت محله فعلى هذا جاز رفض الركوع لانه لم يتم لابحل لان عامه بالرفع لاجل يفت محله من كل وجه لان يفت محله من كل وجه لان القنوت أيضا كذلك ولمأر القنوت أيضا كذلك ولمأر

وقرأ فى كلركعةمنه فانحة الكتابوسورة

من تعرض للفرق والذي يظهرانه كون تكبير العيد مجمعاعليه دون القنوت والله أعلم انتهى ويخالف هذا كله ماسيذكره العيدين حيث قال ولو أدركه فى القيام فلم يكبر حتى ركع لايكبرفى الركوع على الصحيح كالوركع الامام قبل أن يكبر فان الامام لايكبرفى الركوع ولايعود الى القيام ليكبر فىظاهر الرواية اله ومثله في شرح المنية لابن أمير حاج في باب العيدحيثقال وانتذكر

فارتفض ركوعه فاولو بركع بطلت فاو ركع وأدركه رجل فى الركوع الثاني كان مدر كالتلك الركعة واعمالم يشرع القنوت فى الركوع مثل تكبيرات العيداذ الذكرهافى حال الركوع حيث يكبرفيه لانه لميشرع الافءخضالقيام غيرمعقول المعني فلايتعدى الى ماهوقيام من وجه دون وجه وهوالركوع وأما تكبيرات العيد فلم تختص بمحض القيام لان تكبيرة الركوع يؤتى بهافى حال الانحطاط وهي محسوبة من تكبيرات العيدباج اع الصحابة فاذاجازأ داء واحدة منهافي غير محض القيام من غيرعذ رجازأ داء الباقءم قيام الهذر بالاولى ولم يقيد المصنف القنوت بالمخافتة للاختلاف فيه قال فى الذخيرة استحسنوا الجهرنى بلادالمجم للامام ليتعلموا كماجهر عمررضي الله عنه بالثناء حين قدم عليه وفدالعراق ونص فى الهداية على ان الختار الخافتة وفى الحيط على انه الآصح وفى البدائع واختار مشايخنا بما وراء المهر الاخفاءفي دعاءالقنوت فىحق الامام والقوم جميعالقوله تعالى ادعوار بكم تضرعاو خفية وقول الني صلى الله عليه وسلم خير الدعاء الخفي وهومروى في صحيح ابن حبان وفصل بعضهم بين ان يكون القوم لايعلمونه فالافضل للزمام الجهراية علموا والافالاخفاء أفضل كمافى الذخيرة ومن اختار الجهر بهاختار أن يكون دون جهر القراءة كما في منية المصلى (قوله وقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة) بيان لخافته للفرائض فيقرأ فكل ركعة منه حتماو نقل في أله اله أنه بالاجماع وفي التجنيس لوترك القراءة فىالركعةالثالثةمنه لم يجزفي قو لهم جيعا اه أماعندهما فلائمه نفلوفي النفل تبجب القراءة في الكل وكذا على قول أى حنيفة لان الوترعنده واجب يحتمل انه نفل واكن يترجح جهة الفرضية بدليل فيهشبهة فكان الاحتياط فيه وجوب القراءة في الكل وقد قدمنامن فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فى الركعة الاولى سبح أسمر بك الاعلى وفى الثانية قل ياأيها الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد فالحاصل ان قراءة آية في كل ركعة منه فرض وتعيين الفاتحة مع قراءة ثلاث آيات في كل ركعة واجبوالسورالثلاثفيه سنة الكنذكر في النهاية انه لاينبني ان يقرأسورة متعينة على الدوام لان الفرض هومطلق القراءة بقوله تعالى فاقرؤاما تيسرمن الفرآن والتعيين على الدوام يفضى الحان يعتقد بعض الناس انه واجب وانه لايجوز غيره لكن لوقرأ بماورد به الآثاراً حيانا يكون حسناً ولكن لايواظب لماذكرنا اه وقديقال انهم رجواجهة النفلية فيه احتياطا في القراءة فينبغي أن لايقضى فى الوقت المكروه كابعد طاوع الفجرو بعد صلاة العصر احتياطا لجهة النفلية لان النفل فيه ممنوع وقدقدمنا عن التجنيس خلافه وفيه والوتر بمنزلة النفل في حق القراءة الاانه يشبه المغرب من حيث انه لواستنم قائمًا في الثالثة قبل القعود ثم تذكر لا يعود لانها صلاة واحدة وفي النفل يعودلان كلشفع صلاة على حدة اه وفى المجتبى ولاتجب القعدة الاولى فى الوترو فى الامتحان صلى الوتر ولم يقعد فى الثانية ناسيا ثم تذكر فى الركوع لا يعود وان عاد لا ينتقض ركوعه اه ولايخني مافيه لان القعدة الاولى واجبة فى الفرض والنفل والوترذوشبه لهمافو جبت القعدة الاولى فيه وقدتقدمانه يرفع يديه عندتكبيرة القنوت كمايرفعهماعند الافتتاح وفي النهاية معزيالي مجدبن الحنفية قال الدعاء أربعة دعاء رغبة ودعاء رهبة ودعاء تضرع ودعاء خفية فني دعاء الرغبة بجعل بطون كفيه نحوالسماء وفى دعاء الرهبة يجعل ظهر كفيه الى وجهه كالمستغيث من الشئ وفىدعاء التضرع يعقدا لخنصر والبنصر ويحلق بالابهام والوسطى ويشير بالسمابة ودعاء الخفية

فى الركوع فني ظاهر الرواية لا يكبرو يمضى على صلاته وعلى ماذكره الكرخى ومشى عليه صاحب البدائع وهور واية النوادر يعودالى القيام ويكبر و يعيدالركوع ولا يعيد فى الفصلين القراءة اه وعلى هذا الذى هوظاهر الرواية لا حاجة الى ابداء الفرق بينه و بين القنوت لا نحادهما فى الحريجة و الله المرادني الفرضية لا نحادهما فى الحريجة و يمكن أن يقال المرادني الفرضية

(قوله وهوالاولى) الحل وجهة كونه موافقالقوله عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صلّ على مجدال الماقيل له كيف نصلى عليك ولهذا قال المعضهم انها أفضل الصغوبه المخرج عن العهدة بيقين بخلاف غيرها (قوله وقدا طال المحقق الحلى) أقول فكر الشيخ ابراهيم الحلى جلة عما في الفتح الى أن قال ان جميع ما وردمن قنو ته صلى الله تعليه وسلم وقنوت الخلفاء الراشدين وغيرهم عما اختلف فيه المحافية في المنوارل فانه محل الاجتهاد لان حديث أنس انه عليه السلام لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ونحوه عاعن الصحابة يثبته فانه روى عن أبى بكر انه قنت عمر وكذا على ومعاوية عند تحار بهما وحديث أبى حنيفة ونحوه انه عليه السلام قنت شهرا أنه قنت عمر وكذا على ومعاوية عند تحار بهما وحديث أبى حنيفة ونحوه انه عليه السلام قنت شهرا عمل يقنت قبله ولا بعده ينفيه فوجب كون بقاء الفنوت في النوازل أمم المجتهد افيه وذلك انه لم يؤثر عنه عليه السلام انه قال لا قنوت في نازلة بعده في القنوت بعدها في تمن عند عند الطحاوى انه على المنوت من الصحابة أنزل ليس لك من الامم شي وانه لعدم وقوع نازلة نستدعى القنوت بعدها في كون شرعيته ونسخه فلر الله حبورة وهو عمل قنوت من قنت من الصحابة بعدوات على المناف الماق وهو منه في المناف عليه الصلام وهو الملام وهو الملام وهو الملام وهو منه هبنا وعليه الجهور قال الحافظ أبوجه فر الطحاوى انه على المنافى بعدوفاته عليه الصلام وله و منه هبنا وعليه الجهور قال الحافظ أبوجه فر الطحاوى انه على المنوت عند نافى بعدوفاته عليه الصلام والسلام وهو السلام وهو منه هبنا وعليه الجهور قال الحافظ أبوجه فر الطحاوى انه على المنوت عند نافى المنافع المه المنافع المناف

مايفعله المرء في نفسه ولم يذكر المصنف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت للاختلاف فيها واختار الفقيه أبو الليث ان الاولى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لان القنوت دعاء والاولى في الدعاء أن يكون مشتملاعليها وذهب أبوالقاسم الصفار الى انه لايصلى فيه لانه ليس موضعها ومشي عليه في الخلاصة والحقهوالاؤللارواهالنسائي باسنادحسن انفىحديث القنوت وصلي اللهعلي محمد ولما رواه الطبراني عن على كل دعاء محجوب حتى يصلى على مجه وفي الواقعات ويستحب في كل دعاءأن تكون فيه الصلاة على النبي اللهم صل على محد وعلى آل محد اه وهو يقتضي انه يصلى عليه في الفنوت بهذه الصيغة وهوالاولى ومن الغريب مافى المجتبى لوصلى على النبي صلى الله عليه وسلمف القنوت لايصلي في القعدة الاخيرة وكذالوصلي عليه في القعدة الاولى سهوا لايصلي عليه في القعدة الاخيرة ولا يصلى فى القنوت اه (قوله ولايقنت فى غـيره) أى فى غـيرالوتر لمارواه الامام أبوحنيفة عن ابن مسعودرضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت فى الفجر قط الاشهر اواحدالم يرقبل ذلك ولابعده وانماقنت فى ذلك الشهر يدعو على أناس من المشركين وكذا فى الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قنتشهرا يدعوعلى قوم من العرب ثم تركه وقدأطال المحقق ابن الهمام هنافى الكلام مع الشافعي كماهودأ بهولسنا بصدده وفى شرح النقاية معزياالى الغاية وان نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلاة الجهر وهوقول الثوري وأحد وقالجهو رأهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في الصاوات كلها اه (قوله و يتبع المؤتم قانت الوتر) وقال محدلاياً في به المأموم بل يؤمن لان القنوت شبهةالقرآن لاختلاف الصحابة فى قوله اللهم انانستعينك انهمن القرآن أولافاو رثشبهة وهولا يقرأ حقيقة القرآن فكذاماله شبهه والختارما في الكتاب كافي المحيط وغيره وصححوه لانه دعاء حقيقة كسائر الادعية والثناء والتشهد والتسبيحات وظاهر الرواية انه لايكره قراءته للجنب لانه ليس بقرآن وعليه الفتوى كافي الولوالجية (قوله لاالفجر) أى لايتبع المؤتم الامام القانت في صلاة الفجر وهذا عند

صلاة الفجر من غير بلية فاذاوقعتفتنة أو بلية فلا بآس به فعــله رسولالله صـ لى الله تعالى عليه وسلم وأماالقنوت في الصلوات كالهاعندالنو ازل فليقلبه الاالشافيي وكأنهم جلوا مار ويعنه عليه السلام ولايقنت فىغيره ويتبع المؤتم قانت الوتر لاء ا فجر أبهقنت في الظهر والعشاء على مافى مسلم وانه قنت في المغرب أيضا عملي مافي البخارى على النسخ احدم ورودالمواظبة والتكرار الواردين فى الفحر عنه عليه الصلاة والسلام اه ومقتضى هذا انالقنوت لنارلة خاص بالفحر ومخالفه

ماذكره المؤلف معزيا الى الغاية من قوله في صلاة الجهر ولعله محرف عن الفجر وقد وجدته بهذا اللفظ في حواشي أبي مسكين وكذا في الاشباه وكذا في شرح الشيخ اسم عيل اكنه عزاه الى غاية البيان ولم أجدا لمسئلة فيها فلعله اشتبه عليه غاية السروجي بغاية البيان الكن نقل عن البناية ما نصه اذا وقعت نازلة قنت الامام في الصلاة الجهرية وقال الطعاوي لا يقنت عند نافي صلاة الفجر في غير بلية أما اذا وقعت فلا بأس به اه ولعل في المسئلة قولين فليراجع ثم لينظر هل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده وظاهر حلهم مارواه الشافعي في الفجر على النازلة يقتضي الثاني ثمراً يت الشرنبلالي في من اقى الفلاح صرح بذلك واستظهر الحوى في حواشي الاشباه الاقلاو وما ذكرناه أظهر (قول المصنف ويتبع المؤتم قانت الوتر) أي ولو كان الامام شافعيا يقنت بعد الركوع لان اختلافهم في الفجر مع كونه منسوخا دليل على انه يتابعه في قنوت الوتر الكونه ثابتا بيقين كذا في الدرر وصدر الشريعة وفي الشرنبلالية لا يخفي ان الشافعي يقنت منسوخا دليل على انه يتابعه في قنوت الوتر الكونه في الفي خواشي مسكين والظاهر ان المتابعة في مطلق القنوت لافي خصوص ماقت به على انه قدم المؤلف ان ظاهر الرواية انه لا توقيت فيه

(قُوله وهُما انهمنسوخ) قال العلامة نوح أَفندى هذا على اطلاقه مسلم في عُير النوازل وأما عند النوازل في القنوث في الفجر فينبغي أن يتابعه عند الحكل لان القنوت في اعند النوازل ايس عنسوخ على ماهو (٤٥) التحقيق كم مروا ما في القنوت في غير

الفيجر عندالنوازل كاهو مدهب الشافعي فلايتابعه عند الكل فان القنوت في غير الفجرمنسوخ عندنااتفاقا اه فعلى هذا فالمراد نسخ عمومالحكم لانسخ الحركم (قولهلان الساكت شريك الداعى) قالف الفتح مشترك الالزام فان الجالس أيضاساكت فلابدمن تقييدهمشاركته الداعي بحال موافقته في خصوص هيئة الداعي اكنه يقتفي انه اعا يكون مشاركا اذارفع بده مثله لانهامن هيئة الامام الا أن يلغى ذلك ويقال مجرد الوقوف خلف الداعي الواقف ساكتا يعددشركةله فىذلك عرفا رفع يديهمثلة أولاوهوحق الظاهران العلة فيهعدم مراعاة الترتيب أي فلا يصح الاقتداء به في الفجر مثلاان کان لم يو ترول كن يت كرره فالمعقوله وان لايراعى الترتيب فليتأمل ماللراد (قوله والشافعية لاينعرفون هذا الانحراف) أقول بل لاينحـرفون أصلا لان مذهبهم أضيق من مذهبنا في هذه المسئلة

أبى حنيفة ومجد وقال أبو يوسف يتابعه لأنه تبع للامام والقنوت مجتهد فيه وطماانه منسوخ فصاركمالو كبرخسافي الجنازة حيث لايتابعه في الخامسة واذالم يتابعه فيه فقيل يقعد تحقيقا للخالفة لأن الساكت شريك الداعى بدليل مشاركة الامام فى القراءة واذا قعد فقدت المشاركة ولايقال كيف يقعد تحقيقا للخالفة وهي مفسدة للصلاة لان المخالفة فهاهو من الأركان والشرائط مفسدة لافي غيرها قال في الهداية والاظهر وقوفه ساكتاو محمحه قاضيخان وغيره لان فعل الامام يشتمل على مشر وع وغيره فحاكان مشروعايتبعه فيه وماكان غيرمشروع لايتبعه كذافي العناية وقديقال انطول القيام بعدر فعالرأس من الركوع ليس بمشروع فلا يتابعه فيه قال في الهداية ودات المسئلة على جو از الافتداء بالشفعوية واذا علمالقتدى منه مايزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لايجزئه اه ووجه دلالتها انهلولم يصح الاقتداء بهلم يصح اختلاف علمائنا فيانه يسكت أويتابعه ووقع في بعض نسخها بالشافعية وهو الصواب لماعرف من وجوب حنف ياء النسب اذانسب الى ماهي فيه ووضع الياء الثانية مكانها حتى تتحد الصورة قبل النسبة الثانية وبعدها والتمييز حينتذمن خارج فالياء المشددة فيه ياء النسبة لا آخرا الحامة ككرسي وذكرفى النهاية بنوشافع من بني المطلب ابن عبد مناف منهم الامام الشافعي الفقيه رجه الله ومن قال في نسبته الشفعوى فهوعاى وحقهأن يقال بالشافعي المذهب فاصله انصاحب الهداية جوز الافتداء بالشافعي بشرط أن لايعلم المقتدى منه ما يمنع صحة صلاته في رأى المقتدى كالفصد ونحوه وعددمو اضع عدم صحة الاقتداء به في العناية وغاية البيان بقوله كما ذالم يتوضأ من انفصد والخارج من غير السبيلين وكمااذا كانشا كافيايمانه بقوله أنامؤمن انشاءالله أومتوضئامن القلتين أويرفع يديه عندالركوع وعندرفع الرأسمن الركوع أولم يغسل ثو بهمن المنى ولم يفركه أوانحرف عن القبلة الى اليسار أوصلي الوتر بتسليمتين أواقتصرعلي ركعة أولم يوترأصلا أوقهقه في الصلاة ولم يتوضأ أوصلي فرض الوقت مرة ثمأم القوم فيسه زادفي النهاية وان لايراعي الترتيب في الفوائت وان لا يمسحر بعرأسه وزاد قاضيخان وان يكون متعصبا والمكل ظاهرماعدا خسةأشياء الاولمسئلة التوضؤمن القلتين فانه صيح عندنااذالم يقع فى الماء نجاسة ولم يختلط عستعمل مساوله أوأ كثر فلابدأن يقيد قولهم بالقلتين المتنجسماؤهما أوالمستعمل بالشرط المذكور لامطلقا الثانى مسئلةرفع اليدين من وجهين الاوّل انالفساد برفعاليدين عندالركوع وعندرفع الرأس منهر وايةشاذة رواها مكحول النسني عن أبي حنيفة وليست بصحيحة رواية ودراية لان المختار في العمل الكثير المفسد لها مالور آه شخص من بعيد ظنهليس فى الصلاة لامايقام باليدين ولان وضع هذه المسئلة يدل على جواز الاقتداء بالشافعي وبقائه الى وقت القنوت حتى اختلفوا هل يتابعه فيه أولاكها في الهداية مع وجود رفع اليدين في الركعات الثلاث الثانى ان الفساد عند الركوع لا يقتضى عدم صحة الاقتداء من الابتداء مع ان عروض البطلان غير مقطوع به حتى يجعل كالمتحقق عندالشروع لان الرفع جائز الترك عندهم لسنيته الثالث مسئلة الانحراف عن القبلة الى اليسار لان الانحراف المانع عندنا أن يجاوز المشارق الى المغارب كانقله في فتح القدير فى استقبال القبلة والشافعية لاينحرفون هندا الانحراف الرابع مسئلة التعصب وهو تعصب لأن النعصب على تقدير وجودهمنهم انما يوجب الفسق لاالكفر والفسق لايمنع صحة الاقتداء والظاهر من الشارطين اعدمه انه يوجب الكفر لكونه فىالدين وهو بعيد كالايخفي الخامس

لوجوب استقبال العين عندهم وغاية ما يفعلونه انهم يضعون اليدين على ما يحاذى القلب من جهة اليسار و بذلك لا يحصل انحراف أصلا لانه بالصدر والوجه لا باليدين وأفاد شيخنا حفظه الله تعالى ان المراد انحرافهم اذا اجتهدوا فى القبلة مع وجود الحاريب القديمة فانه يجوز عندهم لاعند نافلوا نحرف عن المحراب القديم لا يصح الاقتداء به (قولهوهو) تفسيرللشرط (قوله الاول ان يعلم منه الاحتياط فى مذهب الحنفى) انظرهل المراد بالاحتياط الاتيان بالشروط والاركان أومايشمل ترك المكروه عندنا كترك رفع اليدين عند الانتقالات وتأخير القيام عن محله فى القعود الاول بسبب الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وظاهر كلام (5) الشيخ ابراهيم فى شرح المنية الاول فانه قال وأما الاقتداء بالخالف فى الفروع

مسئلة الاستثناء في الايمان فاعلم ان عبارتهم قد اختلفت في هذه المسئلة فذهب طائفة من الحنفية الى تكفير من قال أنامؤمن ان شاءالله ولم يقيدوه بان يكون شاكافي ايمانه ومنهم الاتقاني ف غاية البيان وصرح في روضة العلماء بان قوله ان شاء الله يرفع ايمانه فيه بقي بلاا يمان فلا يجوز الاقتداء به وذكر في الفتاوى الظهيرية من المواعظ أن معاذ بن جبل سئل عمن يستثنى فى الاعمان فقال ان الله تبارك وتعالى ذكرفي كتابه ثلاثة أصناف قال تعالى في موضع أولئك هم للؤمنون حقا وقال في موضع آخر أولئك هم الكافرون حقا وقال في موضع آخر مذبذ بين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فن قال بالاستثناء فى الايمـان فهومنجلة المذبذبين اه وفي الخلاصة والبزازيةمن كـتـّابالنـكاحـعن الامامأبي بكر مجـ من الفضل من قال أنامؤمن ان شاءالله فهو كافر لا تجوز المذاكحة معـ ه قال الشيخ أبوحفص في فوائده لاينبني للحنفيأن يزوج بنتهمن رجل شفعوى المذهب وهكذاقال بعض مشايخنا واكن يتزوج بنتهم زادفى البزازية تنزيلالهم منزلةأهل الكتاب آه وذهب طائفة الى تكفير من شك منهم فى اعمانه بقوله أنامؤمن ان شاء الله على وجه الشك لامطلقا وهوالحق لأنه لامسلم يشك في اعمانه وقول الطائفة الاولى انه يكفر غلط لانه لاخلاف بين العلماء في انه لايقال أنامؤمن ان شاء الله للشك في ثبوته للحال بل ثبوته في الحال مجزوم به كمانقله المحقق ابن الهمام في المسايرة واعام للاختلاف في جوازه القصدايان الموافاة فذهب أبوحنيفة وأصحابه الى منعه وعليه الاكثرون وأجازه كثير من العلماء منهم الشافعي وأصحابه لان بقاءه الى الوفاة عليه وهوالمسمى بايمان الموافاة غيرمعاوم ولما كانذلك هوالمعتبر فى النجاة كان هو الملحوظ عند المتكلم في ربطه بالمشيئة وهو أمر مستقبل فالاستثناء فيه اتباع لقوله تعالى ولاتة ولن اشئ انى فاعل ذلك غدا الاأن يشاءالله وقال أتمة الحنفية لما كان ظاهر التركيب الاخبار بقيام الايمان به في الحال مع اقتران كلة الاستشناء به كان تركه أبعد عن التهمة فكانتركه واجبا وأمامن علم قصده فربما تعتادالنفس التردد لكثرة اشعارها بترددها فى ثبوت الايمان واستمراره وهنده مفسدة إذ قديجرالى وجوده آخ الحياة الاعتياد خصوصا والشيطان منقطع مجرد نفسه لسبيل لاشغل لهسواك فيجب ترك المؤدى الى هـ نده المفسدة اه فالحاصل انه الافائدة فهدا الشرط وهوقول الطائفة الثانية ان لايكون شاكافي اعانه اذ الأمسلم يشكفيه وأماالتكفير عطلق الاستثناء فقدعامت غلطه وأقبح من ذلك من منع منا كتهم وليس هو الامحض تعصب نعوذبالله من شرورأ نفسنا وسيآت أعمالنا خصوصا قدنقل الامام السبكي فيرسالة ألفها في هـ نه المسئلة ان القول بدخول الاستثناء في الايمان هوقول أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والشافعية والمالكية والخنابلة ومن المتيكامين الاشعرية والكلابية قالوهوقول سفيان الثورى اه فالقول بتكفيرهؤلاء من أقبح الاشياء ثماعلمأ نهقد صرح فى النهاية والعناية وغيرهما بكراهة الاقتداء بالشافعي اذالم يعلم حاله حتى صرح فى النهاية بانه اذا علم منه من عدم الوضوء من الجامة مُغابعنه مُراه يصلى فالصحيح جواز الاقتداء بهمع الكراهة فصار الحاصل ان الاقتداء بالشافعي على ثلاثة أقسام الاول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به

كالشافعي فيجوزمالم يعلم منه مايفسدالصلاة على اعتقاد المقتدى عليه الاجاء انمااختلف في الكراهة اه اذمفهومه ان الاختلاف في الكراهة عند عدم العلم بالمفسد والمفسدا عاهو ترك شرط أوركن فقط تمرأيت التصريح بذلك في رسالة في الاقتاداء لمالاعلى القارى وأنه فهاعد اللبطل يتبع مذهبه وان الاحتياط فى المبطل فاذافعل فهوجائز بدون كراهة وهذاهو المتبادر من سياق كادم المؤلف وعلى عدم الكراهة فهلالاقتداء بهأفضل أم الانفراد قال الرملي لمأره وظاهـركالامهـم الثاني والذي يحسن عندى الاولور بماأشعر كالامهم به وقد كتبت على شرح زادالفقير للغرى كتابة حسنة في هـنه المسئلة فراجعها انشئت وصورة ما كتبه عليه قوله جاز الاقتداءبه بلاكراهة بقي الكلام في الافضل ماهو الاقتداء بهأوالانفراد لمأر من صرح به منعلمائنا

وظاهر كالامهم الثانى والذى يظهرو يحسن عندى الاوللان فى الثانى ترك الجاعة حيث لا تحصل الا به ولولم يكن الثانى الثانى بأن كان هناك حنفى يقتدى به الافضل الاقتداء به وكيف يكون الافضل ان يصلى منفر دامع وجود شافعى صالح عالم تق نقى يراعى الخلاف به تحصل فضيلة الجاعة ما أظن فقيه نفس يقول به وربحا أشعر كلامهم بما جنحت اليه والله تعالى الموفق اه قلت و يدل عليه مافى السراج حيث قال فان قلت في الافضل ان يصلى خلف هؤلاء أوالانفراد قيل أما فى حق الفاسق فالصلاة خلفه أولى فانه ذكر فى الفتاوى ان الرجل

اذاصلى خلفه يحرز ثواب الجاعة اكن لاينال ثواب من يصلى خلف تق وأما الآخرون يعنى العبد والاعرابي والفاسق وولد الزنا فيمكن أن يكون واعلى قياس الصلاة خلف الفاسق والافضل ان يصلى خلف غيرهم لان الناس تكره امامتهم اه وقد ذكر المؤلف في باب الامامة ان هذه الكراهة تنزيهية وانه ينبغي أن يقيد بما اذاوجد غيرهم ووجه الدلالة فياذ كرنا انه اذا كان شافعي تقي يحتاط لم توجد فيه علة الكراهة المذكورة هناواذا كانت أفضل خلف فاسق مع انه غير مأمون على الدين في ابالك بشافي تقي والحاصل ان الظاهر ما قاله الرملي و بدل عليه أيضانني المؤلف الكراهة والظاهر ان المراد بها التنزيمية الثابتة في غيره (قوله الثانية أن بعلم) تقدم عن المجتبئ أنه ان كان مراعيا للشرائط والاركان عند نافالا قتداء به صحيح على الاصح و يكره والافلاي و حول في خصوص ما يقتدى به وقوله أوفى الجلة (حوله كراه و كراه من عبر غيبة ولااعادة وضوء فلا يصح الاقتداء به في هذه الصلاة لا نه علم منه عدم المراعاة في خصوص ما يقتدى به وقوله أوفى الجلة (حوله المنام المنام

ذلك يصلى فهذه الصلاة الثانية لم يعلم منه علم المراعاة فيها لكنه قدعامه منه في منه فقد علم منه في منه عدم الاحتياط في الجلة والقول بفساد الاقتداء في هذه الصورة أضيق من القول الاول (قوله وقال المندواني وجاعة لا يجوز)

والسنة قبل الفجرو بعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجعة و بعدها أربع

أى بناء على ان المعتبر عندهم هو رأى الامام قال في النهر وعلى هاذا فيصح الاقتداء وان لم يحتط اه وظاهر والجواز وان ترك بعض الاركان والشرائط عندنا لكن ذ كرالعلامة نوح افندى

الثانى ان يعلم منه عدمه فلا صحة ا كن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه فى خصوص ما يقتدى به أو في الجلة صحيح في النهاية الاول وغيره اختار الثاني وفي فتاوى الزاهدي اذار آه احتجم ثم غاب فالاصح انه يصح الاقتداء به لانه بجوزأن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى الثالث أن لا يعلم شيأ فالكراهة ولاخصوصية لمذهب الشافعي بل اذاصلي حنفي خلف مخالف لمذهبه فالحكم كذلك وظاهر الهداية ان الاعتبار لاعتقاد المقتدى ولااعتبار لاعتقاد الامام حتى لوشاهد الخنفي امامه الشافعي مس امرأة ولم يتوضأ ثماقتدىبه فانأ كثرمشا يخناقالوا يجوز وهوالاصح كمافى فتجالقدير وغيره وقال الهندوانى وجماعة لايجوز ورجحه فى النهاية بأنه أقيس لما أن زعم الامام ان صلاته ليست بصلاة فكان الاقتداء حينئذ بناء الموجودعلى المعدوم فىزعم الامام وهوالاصل فلايصح الاقتداء اه ورد بان المقتدى يرى جوازها والمعتبر فى حقه رأى نفسه لاغيره وأيضا ينبغي حمل حال الامام على التقليد لابي حنيفة حلا لحال المسلم على الصلاح ماأ مكن فيتحدا عتقادهما والالزم منه تعمد الدخول في الصلاة بغيرطهارة على اعتقاده وهو حرام الا أن تفرض المسئلة ان المأموم علم به والامام لم يعلم بذلك كماذ كره الشارح فيقتصر على الجواب الاول (قوله والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجعة وبعــدها أربع) شروع فى بيان النوافل بعــدذ كرالواجب فذكر انهمانوعان سنة ومندوب فالاول في كل يوم ماعدا الجعـة ثنتاعشرة ركعة وفي وم الجعة أر بع عشرة ركعة والاصل فيهمارواه الترمذى وغيرهعن عائشةرضي الله عنها قالت قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم من ثابر على ثنتيءشرةركعةمن السنة بنيانلة لهبيتانى الجنة وذكرها كمافى الكتاب وروى مسلمانه عليه الصلاة والملام كان يصليها وبدأ المصنف بسنة الفجر لانهاأقوى السنن بانفاق الروايات لمأفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشد تعاهد امنه على ركعتي الفجر وفى لفظ لمسلم ركعتا الفجر خيرمن الدنيا ومافيها وفىأوسط الطبرانى عنها أيضا لمأره ترك الركعتين قبل صلاة الفجرفي سفرولاحضر ولاسحة ولاسقم وقدذ كروا مايدل على وجوبها قال في الخلاصة أجعوا ان ركعتي الفجر قاعدامن غير عند رلا يجوز كنداروى الحسن عن أبي حنيفة اه

في حواشى الدرر ان من قال ان المعتبر في جو از الاقتداء بالخالف رأى الامام عند جاعة منهم الهندواني أراد به الامام والمأموم معا لارأى الامام فقط كافهمه بعض الناس فان الاختلاف في اعتبار رأى الامام لا في اعتبار رأى المام لا في اعتبار رأى المام لا في اعتبار رأى المام لا في المقتدى المارأى في ثوب الشافعي الامام من يالا يجوزله الاقتداء به اتفاقا لان المني نجس على رأى الحنف واذا رأى في ثو به نجاسة قليلة ما نعدة على رأى الامام والمعتبر رأى في ثوب المام والمعتبر وأي من المناهم من تجويز الرازى اقتداء الحنفي بمن يسلم من الركعتين في الوتر بناء على أنه لم يخرجه هذا السلام في اعتقاده مع انه في رأى المؤتم قد خرج فليحرر (قوله لا يجوز) قال الرملي أى لا يصح كايدل عليه قوله أولا وقد ذكر وا ما يدل على وجوبها وقد فهم بعض ان معناه لا يحل وهو غيرسديد اله قلت قدم عدم جواز ضلاة الوتر قاعدا عند الامامين أيضا مع انه ما من

(قوله يخشى عليه الكفر) وقع في عبارة مسكين حتى يكفر جاحدها واستشكاه بهض الفضلاء بماصر حوابه من عدم تكفير جاحد الوتر الجاعا وغاية ركمتى الفجر ان تكون كالوتر في يكفر جاحدها وأجاب بان المراد من الجود في جانب الوتر بحود وجو به لاأصله بخلافه في جانب ركعتى الفجر فان المراد به جوداً صلى السنة فلاتنافى حتى لوأنكر الوتر نفسه يكفر وأيده بعضهم بما نقله عن الشيخ قاسم فى الا الفاظ المكفرة من قوله ومن أنكر أصل الوتر وأصل الا نحية كفر اه لكن ينافيه ظاهر قول الزيلمي والمالا يكفر جاحده لا نه ثبت بخبر الواحد فلا يعروعن شبهة اه وقد يقال المراد جد الوجوب لاأصل المشروعية لا نعقاد الاجماع عليها تأمل (قوله وان قلنا انه ابمعنى الواجب) لا يخفى ان السنة المؤكدة (١٨٤) هي ما كان بمعنى الواجب من جهة الاثم كما مروياً تى قريباف كان حق التعميران يقول

وفى النهاية قال مشايخنا العالم اذاصار مرجعافى الفتاوى يجوزله ترك سائر السنن لحاجة الناس الى فتواه الاسنة الفجر اه وفي المضمرات معزيا الى العتابي من أنكر سنة الفجر يخشي عليه الكفروفي الخلاصة الظاهرمن الجواب ان السنة لاتقضى الاسنة الفجر ويمايدل على وجو بهاما في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاندعو اركعتى الفجر ولوطرد ملكم الخيل فقد وجدت المواظبة عليها بماقدمناه والنهيى عن تركها لكن المنقول في أكثرال كتب انهاسنة مؤكدة وانقلنا انهابمعنى الواجبهنالم يصح لانها تتأدى بمطلق النية قالف التجنيس رجل صلى ركعتين تطوعا وهويظن ان الفجرلم يطلع فاذا الفجرطالع يجزئه عن ركعتي الفجرهو الصحيح لان السنة تطوع فتتأدى بنيةالتطوع اه لكن في الخلاصة الاصح انهالاتنوب وهو يدل على الوجوب وفيها أيضا عن متفرقات شمس الائمة الحاواني رجل صلى أر بعر كعات في لليل فتبين ان الركعتين الآخرتين بعد طاوع الفجرتحنسب عن ركعتي الفجر عندهم أواحدى الروايتين عن أبى حنيفة قال وبهيفتي اه ورده فى التجنيس بان الاصح انهالا ننوب عن ركعتي الفجر كمااذا صلى الظهرسة اوقد قعد على رأس الرابعة فانهالا ننوب الركعتان عن ركعتي السنة في الصحيح من الجوأب كذاهذا وهذا لان السنة ماواظب النبى صلى الله عليه وسلم عليها ومواظبته عليه السلام كانت بتحرية مبتدأة وفى الخلاصة والسنة في ركعتي الفجر ألاثأحدها أن يقرأفي الركعة الاولى قالياأ يهاالكافرون وفي الثانية الاخلاص والثانية أن يأتى بهما أول الوقت والثالثة أن يآتي بهما في بيته والافعلى باب المسجد والافني المسجد الشتوى ان كان الامام فى الصيغى أوعكسه ان كان برجو ادراكه وان كان المسجد واحداياتى بهما فى ناحية من المسجد ولايصليهمامخالطاللصف مخالفاللجماعة فان فعلل ذلك يكرهأ شدالكراهة ولايطول القراءة فيهماولو تذكر فى الفجر الله إيصل ركعتى الفجر لم يقطع اه وذكر الولو الجبى امام يصلى الفجر فى المسيجد الداخل فجاء رجل يصلى الفجر في المسجد الخارج اختلف المشايخ فيه قال بعضهم بكره وقال بعضهم لايكره لان ذلك كله كمكان واحد بدليل جو از الاقتداء لمن كان في المسجد الخارج بمن كان في المسجدالداخملواذا اختلف المشايخ فالاحتياط أنلايفعل اه وفى القنية اذالم يسع وقت الفجرالا الوتر والفجرأ والسنة والفجر فانهيوتر ويترك السنة عندأ بى حنيفة وعندهما السنة أولى من الوتر اه وفى الحيط ولوصلى ركعتى الفجر من تين بعد الطاوع فالسنة آخرهم الانه أقرب الى المكتو بة ولم يتخلل بينهه اصلاة والسنة ما تؤدى متصلابالمكتو بة اه وفى القنية واختلف في آكدالسنن بعد سنة الفجر

وانقلناانهاواجبة (قوله وهو يدل على الوجوب) فيه نظر لاحتمال أن يكون مبنيا على القول بأن الراتبة لاتتأدى الابالتعيين وهوالذي صححه قاضيدان وانكان الجهورعلى خلافه كامر في شروط الصلاة ويدل عــلى ماقلنا مافى الذخيرةمن الفصل الحادى عشرقال شمس الائمة وهذه الرواية تشهدان السنة تحتاج الىالنية اهوالاشارة الى الرواية التي صحيحها صاحب الخلاصة (قوله ورده في التجنيس الخ) قال في النه-ر وترجيح التجنيس في المسئلتين أوجه أى في هـ نـ مالمسئلة والتي قبلها (قوله فجاءرجل يصلى الفحر) أي ركعتي الفجر كاهومصر حبهفي عبارة التجنيس (قـوله فالسنة آخرهما الخ) قال فى النهر هو مبنى عـ لى ان

الافضل ايلاؤهم اللفرض وقيل تقديمهما أول الوقت و جزم فى الخلاصة به وعليه فينبغى كون السنة أولاهما اه (خاتمة) فقيل فى الموطا أخبر نامالك أخبر نامافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه ما أنه و الفحر كعر كعتى الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر رضى الله عنه عنه عاشا نه فقال نافع قات يفصل بين صلاته قال ابن عمر وضى الله تعالى عنه ما وأى فصل أفضل من السلام قال مجد بقول ابن عمر وأخدوهو قول أبى حنيفة اله كندافى شرح الشيخ اسمعيل (قوله وفى القنية واختلف فى آكد السنن الخ) قال الرملى قال العلامة الحابى فى شرح منية المصلى أقوى السنن المؤكدة ركعتا الفيجر حتى روى عن أبى حنيفة رحه الله انها الإنجوز مع القعود لغير عدر لقوله عليه الصلاة والسلام صاوها ولوطرد تكم الخيل ثم الآكد بعد ها قبل الظهر والاصح ان التي قبل الظهر قبل المنافح المنافي والله تعالى أعلم آكد بعد سنة الفجر ثم الباقى على السواء وقد نقل مثله فى النهر ثم قال وصحيحه يعنى الذى قبل هذا الاصح المحسن وقد أحسن والله تعالى أعلم

(قوله و فى الخلاصة لوصلى ركعتى الفجر الخ) قال الرملى و بما يدعى عدم المخالفة بين كلاميهما بحمل قوله يعيد السنة أى الملافى النقصان الحاصل بالاشتغال بالبيع ونحوه وقوله باكل لقمة أوشر بة لا تبطل السنة أى لا ينقص ثوابه الذحقيقة البطلان بعيدة اعدم المنافى تأمل (قوله فى المكل لانها صلاة واحدة) وقد تقدم فى شرح قوله و في ابعد الاوليين اكتفى بالفاتحة ان ماذكر مسلم في اقبل الظهر لماصر حوا به من انه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال الى الشفع الثانى منها ولو أفسد هاقضى (٩٤) أر بعاو الار بع قبل الجعة بمنزلتها

وأما الاربع بعدالجعة فغير مسلم بلهى كغيرهامن السنن فانهمم يثبتواطا تلك الاحكام المذكورة اه ا كن ذكر في شرح المنية هذه السنن الثلاث وفرع عليها تلك الاحكام (قوله وعدلي استنان الاربع بعدها مافي صحيح مسلم الح: الحديث الأول يدل على الوجوب والثاني على الاستحباب فقلنا بالسنة مؤكدة جعابينهما كذا أفاده فيشر حالمنية وفي الشرنبلالية وظاهركلام المصنف يعنى صاحب الدرر ان حكم سنة الجعة كالتي قبل الظهرحتي لوأداها بتسليمتين لايكون معتدا بهاو ينبغى تقييده بعدام العذر اقول الني صلى الله تعالى عليهوسلم اذاصليتم بعدالجعة فصاوا أربعا فان عـل بك شئ فصل ركعتين في المسيجد وركعتان اذارجعتذكر الحديث في البرهان في استدلاله عملي ثبوت الاربع بعد الجعة اه (قوله وعن أبي يوسف الح)

فقيل الار بع قبل الظهر والركعتان بعده والركعتان بعد المغرب كلهاسواء والاصحان الاربع قبل الظهرآ كمد اه وهكذا محمحه في العنايه والنهاية لان فيها وعيدامعروفا قال عليه الصلاة والسلام منترك أربعاقب لالظهرلم تنلهشفاعتي وفي التجنيس والنوازل والمحيط رجل ترك سنن الصلوات الحس انلم يرالسنن حقافقه كفر لانه ترك استخفافا وان رأى حقامتهم من قال لايأثم والصحيح انه يأثم لانهجاءالوعيــدبالترك اه وتعقبه فى فتح القدير بان الاثم منوط بترك الواجب وقدقال صلى الله عليه وسلم للذى قال والذى بعثك بالحق لاأز يدعلى ذلك شيأ أفلح ان صدق اه و يجاب عنه بآن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب فى الانم بالترك كماصر حوابه كشيرا وصرح به فى الحيط هذا وانه لا يجوز ترك السنن المؤكدة ولوصلى وحده وهوأحوط اه وبإن حديث الاعرابي كان متقدما وقدشر ع بعده أشياء كالوتر فجازأن تكون السنن المؤكدة كذلك لماقدمنا انهلم بذكرله صدقة الفطر وقدا تفقو اعلى انه يأثم بتركهاو في النهاية وذ كرالحلواني انه لا بأس بأن يقرأ بين الفر يضة والسنة الاوراد و في شرح الشهيدالقيام الىالسنة متصلابالفرض مسنون وفى الشافي كان عليه الصلاة والسلام اذاسلم يحكث قدر مايقول اللهمأنت السلام ومنك السلام واليك يعو دالسلام تباركت ياذا الجلال والاكرام وكذلك عن البقالي ولم عرفي لوتكام بعد الفريضة هل تسقط السنة قيل تسقط وقيل لا تسقط ولكن ثوابه أنقصمن ثوابه قبل التكام اه وفي القنية الكلام بعد الفرض لايسقط السنة ولكن ينقص ثوابه وكلعمل بنانى النحريمة أيضارهوالاصح آه وفى الخلاصة لوصلى ركعتى الفجر أوالار بمع قبل الظهر واشتغل بالبيع والشراءأوالا كل فانه يعيدالسنة أمابا كل لقمة أوشر بةلانبطل السنة اه وفي المجتبي وفى الار بع قبل الظهر والجعة و بعدهالا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الاولى ولا يستفتنج اذاقام الى الثالثة بخلاف سائر ذوات الاربع من النوافل اه وصحيح في فتاواه اله لايأتي بهمافي الكل لانها صلاة واحدة اه ولا يخفى مافيه فالظاهر الاول والدليل على استنان الاربع قبل الجعة مارواه مسلم من فوعامن كان مصليا قبل الجعة فليصل أربعا مع مارواه ابن ماجه عن ابن عباس قالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجعة أر بعالا بفصل في شئ منهن وعلى استنان الار بع بعدهاماني صحيح مسلمعن أبيهر برةمر فوعا اذاصلي أحدكم الجعة فليصل بعدها أربعا وفيرواية اذا صليتم بعدا لجعة فصلوا أر بعاوذ كرفى البدائع انه ظاهر الرواية وعن أبى يوسف انه ينبنى أن يصلى أربعا تمركعتينوذ كرمحمدني كبتاب الاعتكاف ان المعتكف يمكث في المسجد الجامع مقد ارمايصلي أربعا أوستا اه وفي الذخر برة والتجنيس وكثيرمن مشايخنا على قول أبي يوسف وفي منية المصلى والافضل عندناأن يصلى أربعاتم ركعتين وفى القنية صلى الفريضة وجاءالطعام فان ذهب حلاوة الطعام أو بعضها يتناول ثم يأتى بالسنة وان خاف الوقت يأتى بالسنة ثم يتناول الطعام ولونذر بالسنن وأتي بالمنذور بهفهوالسنة وقالتاج الدينأ بوصاحب المحيط لايكون آنيابالسنة لانه لماالتزمهاصارت أخرى فلا تنوب مناب السنة ولوأخر السنة بعد الفرض ثم أداها في آخر الوقت لاتكون سنة وقيل تكون سنة اه

(۷ - (البحر الرائق) - ثانى ) قال فى الذخيرة وعن على رضى الله تعالى عنه انه يصلى ستار كعتين ثم أر بعاوعنه رواية أخرى انه يصلى بعدها ستار أربعا على عنه أخرى المشاخر حهم الله تعالى وعلى هذا قال شمس الاعتمال وعلى هذا قال شمس الاعتمال الاصلى المن يصلى أربعا ثمر كعتين فقد أشار الى انه تخير بين تقديم الاربع و بين تقديم المثنى واكن الافضل تقديم الاربع كيلاي صير متطوع ابعد الفرض مثلها اه

(قولة الأنها ثابتة بيقين) تعليل النفى وقوله و يكون مستأنف والاولى ان يكون مجز وماعطفا على تكن المنفى بلم وقوله الانه لم يذكر تعليل المنفى أعنى قوله الم تتكن وحاصل كلامه ان الحديثين المذكورين قدا تفقا على ركعتين وزاداً حدهما على الآخر ركعتين ومقتضى ذلك ان يكون ما انفقا عليه سنة الانه لم يذكر في حديث عائشة رضى الله يعلم ون ما انفقا عليه سنة المنه والمنه المنه والمنه والمنه المنه المنه المنه والمنه وله والمنه وا

بعدها أربعائم بضطجع اه ونقله عنه أيضا في امداد الفتاح ثم قال وذكر في الحيط ان تطوع قبال العصر باربع وقبل العشاء باربع فسن لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يواظب عليها (قوله فانه نصفي مواظبته على الاربع الخ) لان مفاد وندب الاربع قبل العصر والعشاء و بعدها والست

الحديث انه صلى الله تعالى عليه وسلم تارة يصلى ستا وتارة يقتصر على الار بعمواظب عليها لانها بعض الستة عليها لانها بعض الستة قوله وقديقال الخ) أى قديقال في دفع المواظبة أقول ولى هنانظر لانه لا يخاو من الكراد من

بعدالمغرب

والافضل فىالسنن أداؤها فى المنزل الاالتراويج وقيل ان الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه وهو الاصح لكنكلما كانأ بعدمن الرياء وأجع للخشوع والاخلاص فهوأ فضل كذافى النهاية وفى الخلاصة فى سنة المغرب ان خاف لورجم الى بيته شغله شأن آخر بأني بها في المسجد وان كان لا يحاف صلاها في المنزل وكذافي سائر السنن حتى الجعة والوترفى البيت أفضل اه (قوله وندب الاربع قبل العصر والعشاء وبعدهاوالست بعدالمغرب بيان للندوب من النوافل أماالار بع قبل العصر فامارواه النرمذي وحسنه عن على رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم علىالملائكةالمقر بين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين وروى أبوداودعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين فلذاخيره فى الاصل بين الأربع وبين الركعتين والافضل الاربع وانمالم تكن الركعتان سنة راتبة لانهاثا بتة بيقين ويكون الار بعمستحبا لانهلميذ كرفىحديثعائشةرضياللةعنهاللعصرسنةراتبةأصلا كمافىالبدائع فلذالم يجعللهسنة وأما الار بع قبل العشاء فذ كروافى بيانه انه لم يشبت ان التطوع بهامن السنن الراتبة فكان حسنا لان العشاء نظيرالظهر فىانه يجوزالتطوع فبلها و بعدها كذافىالبدائع ولمينقاوا حديثافيه بخصوصه لاستحبابه وأماالار بع بعدها فني سنن أنى داود عن شريح بن هانى والسألت عائشة عن صلاة رسولالله صلىاللةعليهوسلم فقالتماصلىالعشاء قط فدخل بيتي الاصلىفيهأر بعركعات أوست ركعات قال فى فتح القدير الذى يقتضيه النظر كون الار بع بعد العشاء سنة لنقل ألمو اظبة عليها فى أبى داود فانه نص في مواظبته على الاربع دون الست للتأمل اه وقد يقال انحالم تكن الاربع سنة لمافي الصحيحين عن ابن عمر قال صليت معرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعدالمغرب وركعتين بعدالعشاء وركعتين بعدالجعة وحدثتني حفصة بنتعمرأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر اه فهو معارض لنقل المواظبة على الاربع فلذالم تكن سنة وأماالستة بعدالمغرب فلماروى ابن عمر رضى الله عنهماانه صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ستركعات كتب من الاوابين وتلاقو له تعالى انه كان للاوابين غفورا وذكر فى التجنيس انه يستحبأن يصلى الست بثلاث تسليات ولم يذكر المصنف

الركهةين في هذه المواضع المذكورة في حديث ابن عمر انها الراتبة أوغير الراتبة فان كان الاول يردمثل ماأورده في التي من قبل الظهر والتي بعد الجعة فانه يقتضي عدم المواظبة على الاربع فيهما وان كان الثاني وهو الذي جع به في الفتح بين هذا الحديث وحديث عائشة انه صلى الله تعليه والمراقب كان يصلى أربعا في المسجد أو بان ابن عمر كان يرى تلك و ردا آخر سببه الزوال وهو مذهب بعض العلماء اله ثمذ كرحديث انه عليه السلام كان يصلى أربعا بعد المسجد أو بان ابن عمر كان يرى تلك و ردا آخر سببه الزوال وهو مذهب بعض العلماء اله ثمذ كرحديث انه عليه السلام كان يصلى أربعا بعد المنات و به يتم ماذكره المؤلف من التي بعد المنات المنات

(قوله والعشاء انها المال المراق المال المراق المن المسلمة المراق ال

أبى حنيفةرجهالله ولوسلم على رأس الاربع لزمآن يسلم فى الشفع الثالث على رأس الركعتين فيكون فيه مخالفة من هذه الحيثية فكان المستعب فيه ثلاث تسليات ليكون على نسق واحدهد داماظهرلىمن الوجيه ولم أره لغيري فليتأمل اه وهوحسن (قوله ولميذ كرالمسنف من المندو بات الخ) أقول لم يذكر المؤلف أيضا صلاة التو بة وصلاة الوالدين وصلاة ركعتين عندنزول الغيث وركعتين عند وركعتمين في السر لدفع

من المندو بات الاربع بعد الظهر وصرح باستحبابها جاعة من المشايخ لحديث أبى داود والترمذى والنسائي وحكى فتح القدير اختلافا بين أهل عصره في مسئلتين الاولى هل السنة المؤكدة محسو بة من المستحب في الار بع بعد الظهر وبعد العشاء وفي الست بعد المغرب أولا الثانية على تقدير الاول هل يؤدى الكل بتسليمة واحدة أو بتسليمتين واختار الاول فيهما وأطال الكلام فيماطالة حسنة كههودأبه وظاهرهانهلم بطلع عليه في كلام من تقدمه ولم يذكرالمصنف من المندو بات صلاة الضحي للاختلاف فبهافقيه للاتستحب لماني صحيح البخاري من انكارابن عمر لها وقيه ل مستحبة لماني صحيح مسلرعن عائشة انه عليه السلام كان يصلى الضحي أربع ركعات ويزيد ماشاء وهذاهو الراجح ولا يخالفه مافىالصحيحين عنهامارأ يترسول اللةصلى اللةعليه وسلم يصلى سجة الضحى قط وانى لاسبعها لاحتمال انهاأ خبرت فى النفى عن رؤيتها ومشاهدتها وفى الاثبات عن خبره عليه السلام أوخبر غيره عنه أوانهاأ نكرتهامواظبة واعلانا ويدللذلك كلهقو لهاواني لاسبحها وفي رواية الموطأ واني لاستحبها من الاستحباب وهوأظهر فى المراد وظاهرمافي المنية يدل على ان أقلهار كعتان وأكثرها ثنتاعشرة ركعةلمار واه الطبراني في الكبيرعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أر بعا كتبمن العابدين ومن صلى ستا كني ذلك اليوم ومن صلى عُمانيا كتبه الله من القانتين ومن صلى اثنتي عشرة ركعة بني الله له بيتا في الجنة ومامن يوم وليلة الاوللة من بمن به على عباده وصدقة ومامن الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره قال المنذرى ورواته ثقات ولمأر بيان أولوقتها وآخره لمشايخنا هناولعلهم تركوه للعلم بهوهوانه من ارتفاع الشمس الى زواها كالا يخنى ثمراً بتصاحب البدائع صرح به فى كتاب الأيمان فيااذا حلف ليكامنه

النفاق والصلاة حين يدخل بيته ويخرج توقياعن فتنة المدخل والخرج كافي شرح الشيخ اسمعيل عن الشرعة (قوله ولم أراخ) أقول لم يذكر وقتها المختار وفي شرح الشيخ اسمعيل عن الشرعة و يتحرى لها وقت تعالى النهار حتى ترمض الفصال من الظهيرة قال وفي شرحها تعالى النهار عاوه وارتفاعه و ترمض من بابع لم أي تحترق اخفاف الفصال جع فصيل ولد الناقة اذاف لعن أمه والظهيرة أمنه النهار ها النهار ها النهار ها النهار ها النهار ها النهار ها النهارة والسلام فيا أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم كاذكره في المشارق من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين اذار مضت الفصال قال الشيخ اسمعيل أفول ومقتضاه أفضلية كونها أقرب الى الظهيرة اله قلت وفي شرح المنية عن الحاوى و وقنها المختار اذامضي و بع النهار ثمذكر الحديث وذكر الشيخ اسمعيل عن الشرعة المهيق أو مها المنهي والشحى والشمس والضعى والشمس وصحاها وسورة والضحى والمناه والنه المها يقرأ في الاوليين فقط والمنه عن المناه والمنها أوفي الاوليين فقط وعليه في عداهما يقرأ في المائي ون والاخلاص كما علم علم اله ومن اده بمام ما نقله عن بعضهم بحما انهما يسنان أيضا في سائر السنن التي المناه المن

لمترد لهاقراءة مخصوصة

(قوله ومن المندو بات ملاة الاستخارة) قال الشيخ اسمعيل وفي شرح الشرعة من هم بامر وكان لا يدرى عاقبته ولا يعرف ان الخير في تركم أو الاقدام عليه فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركع ركعتين يقر أفى الاولى فاتحة الكتاب وقل ياأ بها السكافرون وفى الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد فاذا فرغ قال اللهم الخينم المسموع من المشايخ ينبغي أن ينام على الطهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدعاء المذكور فان رأى فيه سوادا أوجرة فهو شرين بنبغي أن يجتنب عنه اه (فوله ومن المندوبات صلاة الحاجة الخي قال الشيخ اسمعيل ذكرها في التجنيس والملتقط وخزانة الفتاوى وكثير من الفتاوى وفي الحاوى وشرح المنية أما في الحاوى فذكر انها المتاعدة و بين كيفيتها بما فيه كلام وأما في التجنيس وغيره فذكر انها أربع وكمات بعد العشاء وان في الحديث المرفوع يقرأ في الاولى فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد مرة

الضحى فقال انه من الساعة التي تحل فيها الصلاة الى الزوال وهو وقت صلاة الضحى اه ومن المندو بات تحية المسجد وقدقدمناهافي أحكام المسجدقبيل بابالوتر وصرحف الخلاصة باستحبابها وانهار كمتان ومن المندو باتركعتان عقيب الوضوءكمافي شرح النقاية والتبيين ومن المندو باتصلاة الاستخارة وقد أفصحت السنة ببيانهافعن جابر قال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الاموركاها كمايعلمناالسورة من القرآن يقول اذاهمأ حدكم بالام فليركع ركعتين من غيرالفريضة ثمليقل اللهماني استخيرك بعامك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولاأقدر وتعلم ولاأعلم وأنت علام الغيوب اللهمان كنت تعلمان هذا الامرخير لى في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى أوقال عاجل أمرى وآجاه فقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى أوقال عاجله فاصرفه عنى واصرفني عنه وقدرلى الخيرحيث كان تمرضني به قال ويسمى حاجته رواه البخارى وغيره ومن المندوبات صلاة الحاجة وهي ركعتان كماذ كره في شرح منية المصلى مع ماقبله من الاستخارة والاحاديث بهامذكورة فىالترغيب والنرهيب ومن المنسد وبات صلاة الليل حثت السنة الشريفةعليها كثيرا وأفادتان لفاعلهاأجرا كبيرا فنهاماني صحيح مسلمم فوعاأفضل الصيام بعد ومضان شهرالله المحرم وأفضل الصلاة بعدالفر يضة صلاة الليل وروى ابن خزيمة مرفوعا عليكم بقيام الليل فانهدأ بالصالحين قبلكم وقربةالى ربكم ومكفرة للسيآت ومنهاة عن الاثم وروى الطبراني مرفوعا لابدمن صلاة بليل ولوحل شاة وماكان بعد صلاة العشاء فهومن الليل اه وهو يفيدان هذه السنة تحصل بالتنفل بعدصلاة العشاء قبل النوم وقدتردد في فتح القدير في صلاة التهجد أهي سنة في حقنا أم تطوع وأطال الكلام على وجه التحقيق كماهودأبه وأوسع منهماذ كره فىأواخوشرح منية المصلى ومن المندوبات احياء ايالى العشرمن رمضان ولياتي العيدين وليالى عشرذى الحجة وليلة النصف من شعبان كماوردت بهالاحاديث وذكرهافى الترغيب والترهيب مفصلة والمراد باحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوزأن يرادغالبه ويكره الاجتماع على احياء ليلة من هذه الليالى فى المساجد قال فى الحاوى القدسى ولايصلى تطوع بجماعة غيرالتراويح ومار وىمن الصلوات فى الاوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلتى العيد وعرفة والجعة وغيرها تصلى فرادى انتهيى ومن هنايعلم

وقل أعوذ برب الفلق مرة وقمل أعوذ برب الناس منة وفي الثالثة والرابعة كذلك كن لهمثلهن من ليلة القدر قالمشايخنا صليناهده الصلاة فقضيت حواثجنامذ كورفى الملتقط والتجنيس وكشيرمن الفتاوى كذا فى خزانة الفتاوى وأما فى شرح المنية فذكر انهاركعتان وأخرج الترمـــذى عن عبدالله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صــ لمي الله تعالى عليه وسلمن كانتله الى الله عاجة أوالى أحدمن بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين نم ليثن على الله تعالى وليصل على الني صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ليقل لا اله الااللة الحليم الكريم سبحان الله

ربالعرش العظيم الجدللة رب العالمين أسألك موجبات رجتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل اثم لا تدعلى ذنبا الاغفر ته ولاهما الافرجته ولاحاجة هى لك رضا الاقضينها باأرحم وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل اثم لا تدعلى ذنبا الاغفرته ولاهما الافرجته ولاحاجة هى لك رضا الاقضينها باأرحم الراحمين اه (قوله وقد تردد في فتح القدير الخ) حيث قال بق ان كانت فرضا في حقفه هي مندو بة في حقنا لان الادلة القولية فيها أي اتفيد الندب والمواظبة الفعلية ليست على تطوع لتكون سنة في حقنا وان كانت تطوع افسنة لنا وقد اختلف العلماء في ذلك ثم ذكر الادلة الفريقين والذي حط عليه كلامه ان الفرضية منسوخة كما قالت معائشة رضى الله تعالى عنها في حديث رواه مسلم وأبود اود والنسائى (قوله ومن هنا يعلم الخ) قال الشيخ اسمعيل وقد ذكر الغزنوى صلاة الرغائب ثن عشرة ركعة بين العشاء بن بست تسليمات وصلاة الاستفقاح عشر بن وكعة فالنصف من رجب وصلاة الرئة النصف من شعبان ما تقركمة بخمسين تسليمة و يغبني حله على الانفراد كمام، وصلاة اليلة النصف

ذكرهاالفافق المحدث في لمحات الأنوار وصاحب أنس المنقطعين وأبوط الب المسكى في القوت وعبد العزيز الديريني في طهارة القاوب وابن الجوزى في كتاب النور والغزالي في الاحياء قال الحافظ الطبرى جرت العادة في كل قطر من أقطار المسكافيين بتطابق السكافة على مسلاة ماثة ركعة في ليلة النصف من شعبان بألف قل هو الله أحد و تروى في صحتها آثار وأخبار ليس عليها الاعتماد ولا نقول انهام وضوعة كماقال الحافظ ابن الجوزى فان الحسم بالوضع أمن ه خطير وشأنه كبير مع انها أخبار ترغيب والعامل عليها بنيته يشاب و بصدق عزمه واخلاصه في ابتهاله يجاب والاولى تلقيها بالقبول من غير حكم بصحتها و لاحرج في العمل بها اه (قوله و في الفتاوى البزازية) أى وأوضحه في الفتاوى البزازية وله ينانه رفقال وكره الزيادة على أربع في النهر فقال وكره الزيادة على أربع وله يشكل بالزيادة الخزار الزيادة في نفل النهار متفق عليها و به صرح (١٠٠٠) في النهر فقال وكره الزيادة على أربع

کور

وى

بتسليمة فى نفل النهار بانفاق الروايات لانهلم يرد انهعليه الصلاة والسلام زادعلى ذلك ولولا الكراهة فالواوهذا يفيداً نها تحريمية فالواوهذا يفيداً نها تحريمية نظر لتوقفها على ثبوت نظر لتوقفها على ثبوت يفعله عليه الصلاة والسلام يفعله عليه الصلاة والسلام تعليا للجواز وان كل شئ

وكرهالزيادة على أربح في نفل النهار وعلى ثمان ليلا

لم يفعله عليه الصلاة والسلام يكون غير جائز وليس بالواقع والكراهة التعريمية تأمل (قوله الاان هذا ولا يقتضى الخ) قال في البرهان بحيبا عن هذا الاشكال اتفاق الأثمة على القعود على رأس كل شفع لما روينا دليل انتساخه أوانه من خصائصه صلى الله تعالى

كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أول ليلة جعة منه وانها بدعة وما يحتاله أهل الروم من نذرهالتخرج عن النفل والكراهة فباطل وقدأ وضحه العلامة الجلبي وأطال فيه اطالة حسنة كماهو دأبه وفى الفتاوى البزازية (قوله وكره الزيادة على أربع فى نفل النهار وعلى عمان ليلا) أى بتسليمة والاصل فيهان النوافل شرعت توابع للفرائض والتبع لايخالف الاصل فلوز يدت على الاربع فى النهاد كالفت الفرائض وهـ نـ اهو القياس في الليـل الاأن الزيادة على الاربع الى التمان عرفناه بالنص وهو ماروى عن الذي صلى الله عليه وسلم اله كان يصلى بالليل خس ركعات سبع ركعات تسعر كعات احدى عشرة ركعة ثلاث عشرة ركعة والثلاث من كل واحدمن هذه الاعداد الوترور كعتان سنة الفجر فيبقى ركعتان وأربع وستوعمان فيجوزالى هذا القدر بتسليمة واحدة من غيركراهة واختلف المشايخ في الزيادةعلى الثمان بتسليمة واحدةمع اختلاف التصحيح فصحح الامام السرخسي عدم الكراهة معللا بإن فيه وصل العبادة بالعبادة وهو أفض لورده فى البدائع بانه يشبكل بالزيادة على الاربع فى النهار قال والصحيح انهيكره لانهلم يروعن النبي صلى الله عليه وسلم انتهني وفي منية المصلي ان الزيادة المذكورة مكروهة بالاجاع أىباجاع أبى حنيفة وصاحبيه وبه يضعف قول السرخسي وصحح في الخلاصة ماذهب اليه السرخسي ويشهدلهمافي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنهافي حديث طويل انه كان يصلي تسعر كعات لايجلس فيهن الافى الثامنة فيذكر اللة تعالى و يحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكراللة تعالى ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا الاان هذا يقتضي عدم جو ازالقعود فيهاأصلا الابعمدالثامنة وجواز التنفل بالوترمن الركعات وكلتهم على وجوب القعدة على رأس الركعتين من النفل مطلقاوانما الخلاف فى الفساد بتركها وعلى كراهة التنفل بالوترمن الركعات ومن العجب ماذكره الطحاوى من رده استدلاهم على اباحة الثمان بتسليمة واحدة بما ثبت عن عائشة من رواية الزهري انه كان يسلم منكل اثنتين منهن ولم نجدعنه من فعله ولامن قوله انهأباح أن يصلي فى الليل بتكبيرة أكثرمن ركعتين وبذلك نأخذ وهوأصح القولين فى ذلك انتهى وذكر فى غاية البيان ان الحق ما قاله الطحاوى لاناستدلالهماستدلال بالمحتمل فلايكون حجة وهذالانه يحتمل انه عليه الصلاة والسلام كان يصلى أربع ركعات فرض العشاء وأربع ركعات سنة العشاء والاثر كعات الوتر فيكون المجموع احدى عشرة ركعة وليس فى حديث عائشة قيد التطوع حتى يدل على اباحة الثمان على ان عائشة في رواية الزهرى عن عروة فسرت الاجال وأزالت الاحتمال فلم يدل على اباحة عمان ركعات بتسليمة انتهى لان ماذ كرناه

عليه وسلم كذافي حاشية نوح افندى على الدرر (قوله لان ماذكرناه الح) قال في امداد الفتاح عن البرهان بعد ما أورد على الطبحاوى حديث مسلم الاان اتفاق الأعمة على القعود على رأس كل شفع لمارو ينادليل انتساخه أوانه من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم اله وأجاب في الامداد عن الطحاوى بانه ليس مراده في الوجدان من أصله بلوجدان ماليس معارضا ولاحاظر اولا منسوخاو يكون المروى في مسلم محتملا لبيان الصحة لوفعل لا ندب الفعل ولذاقال في الاختيار وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أو بع أوست أو عمان وكل ذلك نقل في تهجده صلى الله تعالى عليه وسلم اله والشأن في بيان الافضل انتهى لكن لا يخفي عليك ان قول الطحاوى لم نجدا ولذا ينافيه ماذكره من التأويل لحديث مسلم ومانقله عن الاختيار والحاصل ان انكار كونه عليه الصلاة والسلام يصلى أو بعابع يد جداولذا قال في فتح القدير لا يخفي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى أو بعا كان يصلى ركعتين فرواية بعض فعله أعنى فعل الاو بع لا يوجب قال في فتح القدير لا يخفي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى أو بعا كان يصلى ركعتين فرواية بعض فعله أعنى فعل الاو بع لا يوجب

المفارضة اله وأبعد منه ماقاله في غاية البيان اذلا يحفى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتهجد من الليل بل كان فرضاعليه والكلام في نسخ الفرضية كام على انه يلزم عليه أنه ما كان في بعض الاوقات يصلى الوتر لمام أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى خس ركعات سبع ركعات الحديث وفي التاتار خانية وماروى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى ألا تعلى وماروى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى ألا تعقير ركعة فقلاث منها كان وترا وعماني ركعات صلاة الليل وماروى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعلى وكعتان للفيحر قال الشيخ أبو بكر مجد بن الفضل التفسير منقول عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير مستخرج من تلقاء أنفسنا (قوله وقالا في الليل ركعتين) قال في النهر قال في العيون و بقو طما يفتى اتباع اللحديث كذا في العراج ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشايخ للامام من حديث الصحيحين (قوله ولا بي حني فقالي وجه الاستدلال انه لولم يكن كل أربع بتسلم لقالت كان يصلى الخبر وليس بمراد عانيا (قوله ان مقتضى لفظ الحديث حصر المبتداً في الخبر وليس بمراد عانيا (قوله ان مقتضى لفظ الحديث حصر المبتداً في الخبر وليس بمراد عانيا (قوله ان مقتضى لفظ الحديث حصر المبتداً في الخبر وليس بمراد عانيا (قوله ان مقتضى لفظ الحديث حصر المبتداً في الخبر وليس بمراد المناس على النه و مده المناس ال

للاتفاق على جو از الاربع أيضا وعلى كراهة الواحدة والشـ الاث في غـير الوتر واذا انتـفي كون المراد لاتباح الاثنتان أولاتصح لمن كون الحـكم بشـنى الماقى-في الفضيلة الخاماذ كره هنا وذ كرفي الفقح جوابا آخر وهوان والافضل فيهما الرباع وطول القيام أحب من كرثرة السحود

مثنى مثنى عبارة عن قوله أربع صلاة على حدة أربع صلاة على حدة لان مثنى معدول عن العدد المكرر وهواثنان اثنان فراده حينة اثنان اثنان صلاة على حدة ثم اثنان جرابخلاف مااذالم يتكرر

عن صحيح مسلم صريح فى ردكارم الطحاوى ومن تبعه لان الثمان كانت نفلا بتسليمة واحدة (قوله والافضلُّفيهماالرباع) أيالافضل في الليل والنهارأر بع ركعات بتسليمة واحدة عنداً بي حنيفة وقالا في الليل ركعتان لحديث الصحيحين عن ابن عمر ان رجلاقال يارسول الله كيف صلاة الليل قال مثني مثنى فاذاخفت الصبح فأوتر بواحدة ولابى حنيفة مافى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهاما كان يزيد رسول اللهصلي الله عليه وسلم فى رمضان ولافى غيره على احدى عشر قركعة يصلى أربعافلا تسأل عن حسنهن وطو لهن ثم يصلى أر بعافلا تسأل عن حسنهن وطو لهن ثم يصلى ثلاثاوماروى عن عائشة رضى الله عثهاانهاقالتكان عليه الصلاة والسلام يصلى الضحى أربعا ولايفصل بينهن بسلام وماتقدم من حديث أبى أيوب وغيره فى سنة الظهر والجعة ثم الجواب عن دليلهما كما أفاده المحقق في فتح القدير مختصراان مقتضى لفظ الحديث امامثني فى حق الفضيلة بالنسبة الى الاربع أوفى حق الاباحة بالنسبة الى الفرد وترجيح أحدهما بمرجح وفعله صلى الله عليه وسلم وردعلي كالاالنحوين لكن عقلناز يادة فضيلة الاربع لانها أكثرمشقة على النفس بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة ورأيناه صلى الله عليه وسلم قال انما أجرك على قدر نصبك فحكمنابان المرادالثاني لاواحدة أوثلاث ولهذاذ كرفى زيادات الزيادات ان من نذران يصلى أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين لم يجزه ولونذرأن يصلى أربعا بتسليمتين فصلاها بتسليمة واحمدة جازعن نذره وفىالمحيط وانمااخترنا فىالتراويج مثنى مثنى لانهاتؤدى بالجماعة وأداؤها على الناس مثنى مثنى أخف وأيسر (قوله وطول القيام أحب من كثرة السجود) أى أفضل من عدد الركعات وقداختلف النقل عن محمد في هذه المسئلة فنقل الطحاوى عنه في شرح الآثار كمافي الكتاب وصححه في البدائع ونسب ماقا بله الى الشافعي ووجهه مارواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت والمراد بالقنوت القيام بدليل مارواه أحدوا بوداود مم فوعاأى الصلاة أفضل قال عليه الصلاة والسلام طول القيام ولان ذكره القراءة وذكرال كوع والسجود التسبيح ونقل عنه في المجتبي ان كثرة الركوع والسجود أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام للسائل

لان معناه حيننذ الصلاة اثنين اثنين وسبب العدول عن أربع أربع مع أنه أكثر استعمالا وأشهر لافادة كون الاربع مفصولة بغير السلام وهو التشهد فقط والاكان كل صلاة ركعتين ركعتين وقد كانت أربعاقال وقد وقع في بعض الالفاظ ما يحسن تفسيرا على ماقلنا وهو ما أخرجه الترمذي والنسائي عن الفضل بن العباس أنه عليه الصلاة والسلام قال الصلاة مثنى بتشهد في كل ركعتين اه مختصر اوكان المؤلف لم يذكره لان هذا التأويل ينافيه حديث عائشة الذي تقدم عن الطحاوى انه عليه السلام كان يسلم من كل اثنين وحينئذ في كون مثنى الثانية تنا كيد اللاولى وقد يجاب بان ذلك لا ينافي الحل المذكور اذلا يذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض الاوقات يصلى كل ركعتين بتسليمة وانما الحكام في الافضلية كام وظاهر حديث عائشة أنه كان عامة أحواله صلاة الاربع بتسليمة لقوط ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره فالاولى حل حديث مثنى عليه جعا بين الادلة فقد بر (قولة أخف وأيسر) قلت بعتاج الى الجواب أيضاعن الست بعد المغرب فان الافضل فيها ان تكون بثلاث تسلمات كاتقدم فالاولى التعليل باتباع الآثار الواردة في كل من صلاة التراوي وصلاة الاوابين الدالة على انها مثنى مثنى

(قوله والذى ظهر للعبد الضعيف الخ) قال فى النهر فيه نظر من وجوه أما أولافلان القيام وان كان وسيلة الاأن أفضلية طوله انحا كائت بكثرة القراءة فيه وهي وان بلغت كل القرآن تقع فرضا بخلاف التسبيحات فانها وان كثرت لا تزيد على السنة وأما ثانيا فلان كون القراءة وكنازا تداعا لاأثر له فى الفضيلة بخلاف الركوع والسجود وأما ثالثا فلان كون القيام يتخلف عن القراءة فى الفرض ليس مما السكلام فيه اذموض و عالمسئلة فى النفل وفيه تجب القراءة فى كله ولم أرفى كلامهم مالو تطق عالا خرس هل يكون طول القيام فى حقه أفضل كالقارئ أم لافت دبر اه وأقول على ان الاحاديث الدالة على أفضلية القيام فصى المطلوب لا تحتمل التأويل بخلاف غيرها لاحتمال كون المرادمين كثرة السجود كثرة الاستحود كثرة الاستخال بالصلاة من اطلاق الجزء على السكل فان السبحود وقوله تعالى و تقلبك فى الساجدين و به تأيد ما فى المتنون الذى هو قول الامام وصرح بتصحيحه فى البدائع والنجب من الشيخ محد الغزى حيث تبع شيخه وخالف المتون ومشى فى متن التنوير (٥٥) على ما اختاره شيخه هذا مع ان المتون

موضوعة لنقل المذهب (قوله وقال بعضهم الخ) يوهم النه قول آخوغير القولين السابقين مع الله على الله على الله المعبوعنه المنسهور (قوله ففائدة الاختلاف الخ) قال في النهر لكن سيأتى في السهو ان تأخيرالفرض فيه ترك واجب أيضا

والقراءة فرض فى ركعتى الفرض

و عضن أن يظهر في اختلاف مراتب الاثم فع فعلى الأول يأثم الرك الواجب وعلى الثانى اثم الرك الفرض العملى الذي هو أقوى نوعى الواجب على ما من تحقيقه اهقلت لى هناشبهة أشكات على وذلك أنه لاخلاف

كافى صحيح مسلم عليك بكثرة السجو دولآخ أعنى على نفسك بكثرة السجو دوقو له عليه الصلاة والسلام أقربما يكون العبدمن ربه وهوساجه ولان السجودغابة التواضع والعبودية ولتعارض الادلة توقف الامام أحدني هذه المسئلة ولم يحكم فيهابشئ وفصل الامام أبو يوسف كماف المجتبى والبدائع فقال اذا كان له وردمن الليل بقراءةمن القرآن فالافضل أن يكثر عددالركعات والافطول القيام أفضل لان القيام فى الاوللا يختلف ويضم اليهزيادة الركوع والسجودانتهى والذي ظهر للعبد الضعيف أن كثرة الركعات أفضل من طول القيام لان القيام اعماشرع وسيلة الى الركوع والسجود كاصر حوابه في صلاة المريض من أنهلو قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود سقط عنه القيام مع قدرته عليه المجزه عماهو المقصود فلاتكون الوسيلة أفضل من المقصود وأمالزومه اكترة القراءة فلايفيد الافضلية أيضالان القراءة ركن زائد كاصرحوا بهمع الاختلاف في أصل ركنيتها بخلاف الركوع والسيجود أجمعواعلى ركنيتهما واصالتهما كماقدمناه مع تخلف القيام عن القراءة فى الفرض فعازاد على الركعتين فترجح هذا القول عاذ كرنابعد تعارض الدلائل المتقدمة (قوله والقراءة فرض في ركعتي الفرض) أي فرض عملى كافي السراج الوهاج للاختلاف فيه بين العلماء ولم يقيد الركعتين بالاوليين لان تعيينهم اللقراءة ليس بفرض وانماهو واجب على المشهور في المذهب وصرح به المصنف في عد الواجبات وصحح في البدائع انمحلها الركعتان الاوليان عينافي الصلاة الرباعية وقال بعضهم ركعتان منهاغير عين مع اتفاقهم على انه لوقرأ في الاخريين فقط فانها صحيحة وانه يجب عليه سجود السهوان كان ساهيا على كالاالقولين المذكورين ففائدة الاختلاف انماهو في سبب سجود السهو فعلى ماصححه سببه تغيير الفرض عن محله وتكون قراءته في الاخريين قضاء عن قراءته في الاوليين وعلى قول البعض سببه ترك الواجب وقراءته في الاخريين أداء لاقضاء والأمرسهل ومافى غاية البيان من أن تعيين القراءة في الاوليين أفضل ان شاء قرأ فيهماوان شاء قرأ في الاخريين أوفي احدى الاوليين واحدى الاخريين ضعيف لتصريح الجمااخفير بالوجوب فى الاوليين لابالا فضلية وانما كانت فرضافى ركعتين لقوله تعالى فاقرؤا ماتيسر من القرآن وهولا يقتضي التكرار فكان مؤداه افتراضها في ركعة الاان الثانية اعتبرت شرعا كالاولى

عندنا ف فرضية القراءة فى الصلاة وانما الخلاف فى تعيين محلها وحينت فعنى القول الذى محمده فى البدائع أن القراءة فورض وكونها فى الاوليين فرض آخو ومقتضى هذا بطلان الصلاة بتركها فى الاوليين وعدم اعتبار كونها قضاء فى الاخريين لانه اذا قرأ فى الاخريين فقد ألى بتكبيرة الافتتاح بعد القراءة ولم يقرأ بعدها وليس هذا كتأخير سجدة الى آخو الصلاة فانه وان كان فيه تأخير فرض لكن عدم التاخير ليس بفرض وانما هو واجب وما محن فيه فرض وكونه فرضا عمليا لايقتضى عدم البطلان لانه ما يفوت الجواز بفواته كسح الرأس فهو فى قوة القطمى فى العدمل كام مصدر الكتاب اللهم الاأن يقال انه وان كان فى قوة القطمى لكنه ظنى وكان مقتضى تركه الفساد لكنه لم يحكم به احتياطال كونه فصلا مجتهدا فيه على نحوماسيأتى فى المسائل الثمانية فى تخريج قول الامام تأمل والذى يظهر لى أن ما فى البدائع من أن محلها الركعتان الاوليان عينا أراد به التعيين على سبيل الوجوب لا الافتراض وان ما قاله بعضهم من أن محلها ركعتان غير عين مراده أن تعيين الاوليين أفضل

وهو ماسيأنى عن غابة البيان فني المسئلة قولان لائلائة بدل على ذلك ماذكره فى شرح ابن أمير حاج على المنية عند كرفرائض الصلاة حيث قال قال قال المنابعة في المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة في المنابعة والمنابعة والم

عملى وهذا ايس بقطمى وانما هو ظنى نعم هو في قوة القطعى فى العدمل كما القراءة الح) فيه بحث حقيقة لكنها في حكمها لا التعاقها بالاوليين فلا وجوب القراءة على الخليفة وجوب القراءة على الخليفة وكل النفل والوتر ولزم النفل بالشروع ولوعند الغروب بالشروع ولوعند الغروب

المسبوق لو أشار اليه الامام اله لم يقرأ في الاوليين فقد صرحوا بانه اذاقرأ التحقت بالاوليين فلت القراءة فياسبق به فيلزمه القراءة فياسبق به أيضاو بدليل عدم صحة اقتداء مسافر في الوقت بقديم لم يقرأ في الاوليين و بدليل وجوب القراءة

والطاوع

فابجاب القراءة فيها ايجاب فيهما دلالة وأماقوله عليه السلام فيحديث المسيء صلاته ثم اقرأ ماتيسر معكمن القرآن ثمقال في آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كالهافلايشبتبه الفرض لان القطعي لايشبت بالظني وانمالم تكن القراءة فى الاخريين وأجبة فى الفرض كماهوالصحيح من المذهب مع وجود الامن المذكور المقتضى للوجوب لوجو دصارف له عنه وهو قول الصحابة على خلافه كماروا ه ابن أ في شببة عن على وابن مسمود قال اقرأف الاوليين وسبح فى الاخريين لكن ذكر الحقق فى فتح القدير انه لايصلح صارفا الااذالم يردعن غيرهمامن الصحابة خلاف والافاختلافهم فى الوجوب لايصرف دليل الوجوب عنه فالاحوط رواية الحسن رجه الله بالوجوب فى الاخريين انتهى وقديقال ان مقتضاه لزوم قراءة ماتيسر فىالاخريين وجو بالاتعيين الفاتحة كماهو رواية الحسن فليس موافقا اكل من الروايتين وفى القنية لم يقرأ في الاوليين وقرأ في الاحريين الفائحة في الصلاة على قصد الثناء والدعاء لا يجزئه التهيى معان المنقول فى التجنيس انه اذاقرأ الفاتحة فى الصلاة على قصد الثناء جازت صلاته لانه وجدت القراءة فى الها فلا يتغير حكمها بقصده وهكذا فى الظهيرية ثمذ كر بعده مافى القنية عن شمس الأئمة الحلواني ووجهه ان القراءة ليست في محلها فتغيرت بقصده كمايشير اليه تعليله في التجنيس (قوله وكل النفل والوتر) أى القراءة فرض فى جيم ركعات النفل والوتوأ ما النفل فلان كل شفع منه صلاة على حدة والقيام الى الثالثة كتحر عقمبتدأة ولهذا الايجب بالتحر عة الاولى الاركعتان في المشهور عن أصحابنا ولهذاقالوا يستفتح فى الثالثة وأما الوترفللاحتياط كذافى الهداية وزاد فى فتمح القدير ويصلى على الني صلى الله عليه وسلم في كل قعدة وقياسه ان يتعوذ في كل شفع انتهى الانه لايتم لانه لايشمل السنة الرباعية المؤكدة كسنة الظهر القبلية فان القراءة فرض في جيم ركعاتها مع أن القيام الى الثالثة ليس كتحريمة مبتدأة بلهى صلاة واحدة ولهذا لايستفتح في الشفع الثاني ولايصلى فىالقعدة الاولى ولايبطل خيارها بقيامهافيها الىالشفع الثاني وانأر يدبالنفل فى كالرمهم ماليس سنة مؤكدة لم يتم أيضا لخلوه عن افادة حكم القراءة في السنة المؤكدة وانما لم تكن القعدة علىرأس كلشفع فرضا كماهوقول مجمد وهوالقياس لانهافرض للخروج من الصلاة فاذاقام الى الثالثة تبينان ماقبلها لم يكن أوان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة بخلاف القراءة فأمهاركن مقصود بنفسه فأذاتركه تفسد صلاته (قوله ولزم النفل بالشروع ولوعند الغروب والطلوع)

على المسبوق وان لم يقرأ امامه فى الاوليين والظاهر فى توجيهه اله مبنى على القول بفرضية القراءة فى الاوليين بيان ثمراً يت العلامة الرملى نقل ذلك عن خط العلامة المقدسى فتد براكن قدعامت مافيه (قوله الاانه لا يتم الخ) قد يجاب بانهم اعتبر وا المؤكدة صلاة واحدة فى حق القراءة فقط احتياطا كمافى الوتر فانهم أوجبوا القراءة فى جيع ركعاته احتياطا كمام لاحتمال كو نه سنة مؤكدة (قوله ولا يبطل خيارها الخ) أى خيار المرأة التي قال لهماز وجها اختارى نفسك وهى فسنة الظهر القبلية (قول المصنف ولزم النفل بالشروع) أى صلاة أوصوما كذا قال العينى وتعقبه فى النهر بانه من استجال الشي قبل أوانه وهلا قال أو حجا اه وأجاب بعضهم بانه تنصيص على مافيه خلاف الشافى بخللاف الحجاذ لاخلاف له فيه ولا في العمرة على مايعهم من الزيلمى اه والظاهر بعضيص الصلاة فقط لان المقام لهما ولانه ينبوعن الصوم قول المصنف ولوعند الغروب والطاوع كالا يخفى هذا وانه علم يذكر الاستواء

لانه وقت ضيق لايتأتى فيه أداء الصلاة كذانقله بعضهم عن الشلبي وفيه أن الكلام في الشروع لا في الاداء ومدة الشروع يسيرة يمكن فيه فالاولى الجواب بان تحرى الشروع عند الاستواء نادر لعدم العلم به غالبا بخلاف الطاوع والغروب (قوله ولونوى تطوع اتنى) أى مع الامام في الصورة المذكورة (قوله ويشكل عليه مارواه مسلم في صحيحه ) وكذا (٥٧) رواه البخاري عن ابن عمر ولفظه

نهى النى صلى الله عليه وسلم عن النيذر وقال اله لايردشيأ وانمايستخرج به من البخيل (قوله عن عهدة النهي أي النهي عن الندرفان النهي الذي فى حديث مسلم مطلق وتقييده بالندر المعلق يحتمل أن يكون مراده ويحتمل عدمه جرياعلي ظاهر الاطلاق فالاحوط عدم الندر الكن ذكرفي فتحالقدير فيفروع قبيل كتاب الحيجلوار تدعقيب نذر الاعتكاف ثم أسلم لم يلزمه موجب الندر لان نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب اه ففيه التصريح بان الندر بالقربة قربة فليس عنهى عنه فيتعين تأويل الحديث بالمعلق عالايريد كونهكان دخلت دارفلان فللهعلى صومكذا ونحوه فانهلم يقصدبه القربة وكذا المعلق عمايريد كونه كان شني الله مريضي أورد غائى فلله على كذا فانه لم يخاص من شائبة العوض حيث جعل القربة في مقابلة الشفاء ونحوه مع

بيان لماوجب على العبدمن الصلاة بالتزامه وهونوعان ماوجب بالقول وهوالنذر وماوجب بالفعل وهوالشروع فىالنفل فنبدأ به تبعاللكتاب فنقول ان ابطال العمل حرام بالنص ولا تبطلوا أعمالكم فيلزمه الاعمام لان الاحتراز عن ابطال العمل فمالا يحتمل الوصف بالتجزي لايكون الابالاعمام لان المؤدى وقع قر بة بدليل انه لومات بعد القدر المؤدى يصير مثابا وقد اتفق أصحابنا على لزوم القضاء فى افساد الصلاة والصوم سواءكان بعذركالحيض فى خلالهماأو بغيرعذر وانه يحل الافساد لعذرفيهما وانه لايحل الافساد في الصلاة الغير عدر واختلفوافي الباحته في الصوم الغير عدر ففي ظاهر الرواية لايباح وفىرواية المنتقي يباح كماسيأتى فى الصوم وقوله ولوعنه الغروب بيان لكونه لازماله اذاشر عفيه فى وقت مكروه وهوظاهر الرواية فأذا أفسده ولزمه قضاؤه بخلاف الصوم اذاشرع فى وقت مكروه فانه لاقضاء عليه بالافساد وسيأتى الفرق ان شاء الله تعالى فى الصوم وفى البدائع وعند اللافضل ان يقطعها وان أتم فقد أساء ولاقضاء عليه لانه أداها كماوجبت فاذاقطعها لزمه القضاء انتهى وينبغي أن يكون القطع واجباخ وجا عن المكروه تحريما وليس بابطال العه ل لانه ابطال ليؤديه على وجه أكل فلايعد ابطالا ولوقضاه فىوقت مكروه آخرأ جزأه لانهاوجبت ناقصة وأداها كماوجبت فيجوز كمالو أتمهانى ذلك الوقت أطلق الشروع فانصرف الى الصحيح فاولم يكن صحيحا لاقضاء عليه كمالوشرع فى صلاة أى متطوعاً وفى صلاة امرأة أوجنب أومحدث كافى البدائع وانصرف الى القصدى فالشروع فى الصلاة المظنونة غييرموجب والمراد بالشروع هوالدخول فيها بتكبيرة الافتتاح أوبالقيام الى الشفع الثاني بعد الفراغ من الاول صحيحافاذا أفسد الشفع الثاني لزمه قضاؤه فقط ولايسرى الى الاول لمأتقدمان كلشفع منهصلاة على حدة الااذاصلى ثلاثر كعات بقعدة واحدة فان الاصح الهلا يجوز وفسد الشفع الاول لانمااتصل به القعدة وهي الركعة الاخسيرة فسدت لان التنفل بالركعة الواحدة غيرمشروع فيفسدماقبلها كذافي البدائع ثمهذا النفل اذاصار لازمابالشروع لايخرج عنأصل النفلية ولهذالواقتدى متطوعابامام مفترض ثمقطعه ثماقتدى بهولم ينوالقضاء فأنه يخرج عن العهدة ولونوى تطوعا آخرذ كرفىالاصـل انهينوب عمـالزمهبالافساد وهوقول. في حنيفة وأبي يوسف وذكر فى زيادات الزيادات الهلاينوب كمافى البدائع أيضا وأماما يجب بالقول وهوالنذر ففي القنية أداءالنفل بعدالنذر أفضل من أدائه بدون النذرثم نقل انهلو أرادأن يصلى نوافل قيل ينذرها م يصليها وقيل يصليها كماهي انتهى ويشكل عليه مارواه مسلم في صحيحه من النهبي عن النذر وهومرجح لقول من قال لاينذرها اكن بعضهم حل النه ي على الندر المعلق على شرط لانه يصير حصول الشرط كالعوض للعبادة فلم يكن مخلصا ووجه من قال بنذرها وان كانت تصير واجبة بالشروع أن الشروع فىالنذر يكون واجبا فيحصلله توابالواجببه بخلافالنفل والاحسن عندالعبد الضعيفانه انه لاينند رهاخروجا عن عهدة النهي بيقين ثم المنذور قسمان منجز ومعلق فالمنجز يلزم الوفاءبه ان كان عبادة مقصودة بنفسها ومن جنسها واجب فيحرم عليه الوفاء بنذر معصية ولايلزمه بنلر مجاحمن أكل وشرب ولبس وجماع وطلاق ولابنذر ماليس بعبادة مقصودة كنذرالوضوء لكل

( ٨ - (البحرالرائق) - ثانى ) مافيه من ايهام ان الشفاء حصل بسببه فلذاقال في الحديث انه لا يردشياً وانه ايستخرج به من البخيل فان هذا الحكام قدوقع موقع التعليل للنهري بخلاف النذر غير المعلق على شئ أصلا فانه تبرع محض بالقر به تلة تعالى فلاوجه لجعله داخلا تحت النهري هذا وقد حل بعض شراح البخار النهري في الحديث على من يعتقدان النذر مؤثر في تحصيل غرضه المعلق عليه وماقلناه أقرب والله تعالى أعلم (قوله ومن جنسها واجب) انظر مافائدة التقييد به فان عيادة المربيض وتشييع الجنازة قد خرجا بعبادة

وقضی رکعتبین لو نوی أر بعا وأفسده بعدالقعود الاول أوقبله

مقصودة كايصرح به ماسينقله عن البدائع (قوله بالصلاة بغير طهارة على قول أبي يوسف مقتضى ذلكأ نهلم والتصريح بذلك وهو عيب فقد صرحبه صاحب المجمع في شرحه عليه مع أنهسينقله عنه قريبا وعبارةشرح المجمع لمنفه هكذااذا نذرأن يصلي وكعتين بغييرطهارة لزماه بطهارة عند أبي يوسف لانصدر كالامه نذر صحيح مازم للطهارة اقتضاء فكان قوله بغيرطهارة مناقضاله فسقط وبق الباقي على الصحة كقوله أنت طالق اليوم غـدا أوغدا السوم أولله على ركعتان بطهارةأو بغيرطهارةوقال محد لايلزمه شئ لانه نذر عصية فلايلزمه والكلام واحد فلابد من اعتباره بخالف الافصاح بشرط الصحةلانه يعدرجوعاعن المنطوق بعد صحته ولزومه انتهت وبهايعلمافى عبارته التي نقلها عن شرح المجمع من التحريف علىمافى بعض النسخ فان في بعضها لوقال صلاة بطهارة بلا طهارة والصواب فيهاأو بلا

صلاة وكذالونذرسجدة التلاوة خلافالمافي القنيةمن انهاتلزمه بخلاف مااذاقال سيجدة لاتلزمه ولابنذر ماليس من جنسه واجب كعيادة المريض وتشييع الجنازة قال فى البدائع ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلايصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والاذان وبناءالر باطات والمساجد وغيرذلك وانكانت قر بالانها غيرمقصودة فلوقال للةعلى انأصلى أوأصلى صلاة أوعلى صلاة لزمه ركعتان وكذالوقاللة على ان أصلى يوما لزمه ركعتان كافى القنية فلونذر صلوات شهر فعليه صلوات شهر كالمفروضات مع الوتر دون السنن الكنه يصلى الوتر والمغربأر بعا ولونذر ان يصلى ركعة لزمه ركعتان أوثلاثافار بع لآن ذكر بعض مالايتجزأ كذكر كله كماعرف ولونذرنصف ركعة لزمه ركعتان عندأى بوسف وهوالختار كمافي الخلاصة والتجنيس ولونذران يصلى الظهر ثمانيا أوان يزكى النصاب عشرا أوججة الاسلام مرتين لا يلزمه الزائد لانه النزام غيرالمشروع فهونذر بمعصية كالونذرصلاة بغيير وضوء لانهاليست بعبادة بخلاف مالونذرها بغير قراءةأوعر بإنافانها تلزمه بقراءة مستوراعلى الختار لانها بغيرقراءة عبادة كصلاة المأموم والامى وبغير ثوب لعادمه والظاهران مرادهم بغير وضوء بغيرطهارة أصلا بجوزابا لخاص عن العام ليكون المشروع الاصلى فىمثله هوالخاص والافالصلاة بغير وضوء مشروعة بالتيمم عندال بحزعن استعال الماءو ينبغي ان بلزم الندر بالصلاة بغيرطهارة على قول أبي بوسف كاقال به بغير وضوء لانه يقول بمشروعيتها لفاقد الطهورين كاعرف وكأنه لندرته لم يفرع عليه وفى شرح المجمع لصنفه لوقال صلاة بطهارة بلاطهارة يلزمه بطهارةا تفاقا وأماالمعلق فظاهرالرواية انهيلزمه الوفاءبه عندوجود الشرط كمافى الظهيرية واختار المحققون انهانكان معلقاعلى شرطير يدكونه لجلب منفعة أودفع مضرة كانشفي اللةمريضي أومات عدوى فلله على صوم أوصدقة أوصلاة لا يجزئه الافعل عينه وان كان معلقاعلى شرط لاير يدكونه كان دخلت الدارأ وكلت فلانا كان مخيرا بين الوفاء به و بين كيفارة اليمين وصححه في الهداية وقال ان أباحنيفة رجع عن غيره وكذافى الظهيرية وبهكان يفتى اسمعيل الزاهد عمفى المعلق لايجوز تنجيله قبل وجود الشرط بخلاف المضاف كأن نذرأن يصلى فى غد فصلى اليوم فانديجو زعندهما خلافا لحمد والفرق ان المعلق لاينعقد سببا في الحال بل عندالشرط والمضاف ينعقد في الحال كماعرف في الاصول وأوضحناه في لب الاصول ولوعين مكانا فصلى فياهوأ شرف منه أودونه جازخلا فالزفر في الثاني وذ كر في المصفى ان أقوى الاما كن المسجد الحرام عممسجد النبي صلى الله عليه وسلم عممسجد بيت المقدس نمالجامع ثممسجدالحي ثمالبيت وذكرفي الغاية بعدمسجد بيت المقدس مسجد قباء ثم الاقدم فالاقدم تم الاعظم وذكرالنووى ان هذه الفضيلة مختصة بمسجد الني صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانهدونماز يدفيه بعده فعلى هـ نداتكون الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل من الصلاة في تلك الزيادة الاأن يكون فناءهذا المسجدفي حكمه في الفضيلة تشريفاله وهي كانت من فنائه قبل ان تجعل منه واللة أعلم بالصواب وفى عدة المفتى للصدر الشهيدمريض قال ان شفانى الله تعالى على ان أقدر فأصلى ركعة فلله على ان أتصدق بدرهم هكذا الى أر بعة دراهم فقدر على أر بع ركعات يجب عليه التصدق بعشرة دراهما نتهى ووجهه انه يلزمه بالركعة الاولى درهم وبالثانية درهمان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة فالجلة عشرة دراهم وفى القنية أوجب على نفسه صلاة فى وقت بعينه يتعين ولوفات يقضيها كالصوم ولونذر أن يصلى أر بعابتسلمة يصلى فى التشهدو يستفتح اذاقام الى الثالثة اه (قول دوقضى ركعتين لونوى أربعا وأفسده بعدالقنو دالاول أوقبله) يعني فيلزمه الشفع الثاني ان أفسده بعد القعو دالاول والشروع في الثاني والشفع الاول فقطان أفسده قبل القعود بناءعلى انه لايلزمه بتحر عة النفل أكثرمن الركعة بين وان نوى

(قوله وعلى قول أبى يوسف الخ) قال في النهر قدعلمت رجوعه فالخلاف ليس بناء على قوله بل اختيار لبعض المشايخ وعزاه في الدراية للفضلي وعليه فينبغي أن لافرق في وجوب الاربع بين نيتها أولالانها صلاة واحدة (٥٩) (قوله وظاهر مافي فتح القدير

والتبيين والبدائع الخاوات القدم مافي الفتح والتبيين ظاهره ذلك وأما مافي البدائع فلابل ظاهره الخلاف فانه قال ومن المتأخرين من مشايخنا من اختار قول أبي يوسف فها يؤدى من الاربع منها الاربع قبل الظهر وقالوا الوقطعها يقضى أربعا ولو الشفع الثاني لا تبطل شفعته الخلوة اها وقوله وفينع صحة الخلوة اها وقوله وفينا والو القوله والمنافي لا تبطل شفعته وعنع صحة الخلوة اها وقوله وفيادا لا داء لا يزيد والمنافي الا المنافية المنافية والمنافية والمناف

أولم يقرأ فيهن شــيأ أوقرأ فى الاوليين أوالاخر يين

على تركه) أى لايكون أقوى من ترك الاداءبان أحرم واقفائم ترك أداءكل الافعال بأن وقف ساكتا طو يلالا تبطل النجرية - ق وهذا لانهاليست لم تعقد الالحذا الشفع فان بناء الشفع الثاني جائز فعلم انهاله فائدتها بالكلية لتفسدهى فائدتها بالكلية لتفسدهى كابسطه فى الفتح (قوله وعنداً بى حنيفة الى آخو كلامه) لا يخنى ان بهدنا التقريم لم يحصل الجواب عماق رولا بي يوسف بل أ كثرمنهماوه وظاهر الرواية عن أصحابنا الابعارض الاقتداء وصحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف الى قوطمافهو باتفاقهم لأن الوجوب بسبب الشروع لم يثبت وضعابل اصيابة المؤدى وهو حاصل بمام الركعتين فلاتلزم الزيادة بلاضرورة قيد بقوله نوى أر بعالاً نهلوشرع فى النفل ولم ينو لا يلزمه الاركعتان اتفاقا وقيد بالشروع لانه لونذرصلاة ونوى أربع الزمه أربع بلاخلاف كافي الخلاصة لان سبب الوجوب فيه هوالنذر بصيغته وضعاوأ طلق في النفل فشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر فلايجب بالشروع فيها الاركعتان حتى لوقطعها قضي ركعتين في ظاهر الرواية عن أصحابنا لانهانف ل وعلى قول أبي يوسف يقضى أربعافى التطوع فني السنة أولى ومن المشايخ من اختار قوله فى السنة المؤكدة لانها صلاة واحدة بدليل الاحكاممن انه لا يستفتح فى الشفع الثاني ولو أخبر الشفيع بالبيع فانتقل الى الشفع الثاني لا تبطل شفعته وكذا الخيرة وتمنع صحة الخاوة وظاهرماني فتح القدر والتبيين والبدائع الاتفاق على هذه الاحكام وينبغي ان تختص بقول أبي يوسف وتنعكس على ماهو ظاهر الرواية لكن ذكر في شرحمنية المصلى انهذه الاحكام مسلمة عندأهل المذهب فلذا اختارابن الفضل قول أبي يوسف ونصصاحب النصاب على انه الاصح حيث قال وان قطع سنة الظهر على رأس الركعتين أوالثالثة وشرع فى الفرض لزمه قضاء الاربع وهوالاصح لانه بالشروع صار بمنزلة الفرض انهى وقيدنا بقو لناالا بعارض الاقتداء لان المتطوع لواقتدى عصلى الظهر ثم قطعها فانه يقضى أربعاسواء اقتدى به فى أولها أوفى القعدة الاخيرة لانه بالاقتداء التزم صلاة الامام وهي أربع كذافي البدائع وقيد بقوله بعدالقعود لانه لوصلي ثلاث ركعات ولم يقعدوا فسدهالزمه أربع ركعات على الصحيح كاقدمناه وقدذ كره في شرحمنية المصلى بحثا وهومنقول في البدائع كماسلف فقوطم ان كل شفع في النفل صلة على حدة مقيد عما ذا قعد على رأس الركعتين والافالكل صلاة واحدة بمنزلة الفرض فاذاأفسده لزمه الكل (قوله أولم يقرأ فيهن شيأ أوقر أفى الاوليين أوالا خريين ) أى قضى ركعتين في هذه المسائل الثلاث وهي من المسائل المعروفة بالثمانية والاصلفيهاان الشفع الاول متى فسد بترك القراءة تبتى التحريمة عندأ في يوسف لان القراءة ركن زائد ألاترى ان الصلاة وجو دابد ونهاغيرانه لا محة للاداء الابها وفساد الاداء لايز يد على تركه فلاتبطل التحريمة وعند مجدمتي فسدالشفع الاوللاتبق التحريمة فلايصح الشروع في الشفع الثاني لان القراءة فرض فى كل من الركعتين فكايفسد الشفع بترك القراءة فيهما يفسد بتركهاني احداهما واذافسدت الافعال لم تبق التحريمة لانها تعقد للافعال وقدفسدت وعند الامام أبى حنيفة ان فسد الشفع الاول بترك القراءة فيهما بطلت التحريمة فلايصح الشروع في الشفع الثاني وان فسد بترك القراءة فى احداهما بقيت التحريمة فصح الشروع فى الشفع الثاني الاان القياس ماقاله مجدا كن فسادها بترك القراءة فى ركعة واحدة مجتهدفيه لان الحسن البصرى كان يقول بجوازها بوجود القراءة فى ركعة واحدة وقوله وانكان فاسدالكن انماعر فنافساده بدليل اجتهادي غير موجب على اليقين بليجوزأن بكون الصحيح قوله غيرأ ناعر فناصحة ماذهبنا اليه وفسادماذهب اليه بغالب الرأى فلم يحكم ببطلان التحريمة الثانية بيقين بالشك واذاعرف هذافنقول اذاترك القراءة فى الار بع قضى الركعتين الاوليين فقط عندهما ابطلان التحريمة خلافا لابي يوسف لبقائها عنده فيقضى الشفعين وأن ترك القراءة فى الاخر يين فقدأ فسدهم افقط فيلزمه قضاؤهم اجماعا واذاترك القراءة فى الاوليين فقط لزمه قضاؤهما فقط اجماعالفسادهما ولم يصح الشمروع فى الشفع الثاني عندهما

جوابه منع ان فساده لايز يدعلى تركه لان الترك مجرد تأخير والفساد فعل مفسد وتمامه في الفتح (قوله لكن فساد ها الخ) قال في النهاية فان قلت كان ترك القراءة في ركعة مجتهد فيه كذلك عدم الفساد بترك القراءة في الكل مجتهد فيه لان القراءة ليست بفرض عنداً بي

جمر الاصم الجواب أن قوله مخالف للدليل القطى فلايعتبر اله (قوله على رواية عمد) قيد لقوله وهوقول أبى حنيفة قال فى الهداية على قول أبى حنيفة المائة على قول المناية هواشارة الى انه ليس قوله بانفاق بينهما بل انماهو قوله على رواية مجدوهو فصل أصاب محزه كمانرى (قوله بل تفريع صميح الخ) قال فى النهر أقول فى كونه تخريج اعلى أصل الامام نظر يوضحه سلوك طريق الاسناد فى الحريم وقول مجد بل حفظتها ونسى ودعوى انه رواه بلاواسطة مناف لما ادعاه من الرواية عن الثانى نعم لوقيل انما اعتمد المشايخ ذلك لا بناء على مارواه عن الثانى بل بناء على ماسمعه منه من غير واسطة فانه وان بطلت روايته من هذا الوجه الاانه لامانع من ثبوتها من طريق أخرى فقد ذكر فى الاصل ان قول مجدفيه قياس واستحسان وان ما ادعى أبو يوسف روايته لفرع شمسم الفرع الستحسان شمر أيت في شهادات (١٠٠) فتح القدير لوسمع من غيره حدد يثاثم نسى الاصل روايته للفرع شمسم الفرع

حتى لوقهقه فيه لاتنتقض طهارته وعندأ بي يوسف قدصح ولم يفسد لوجو دالقراءة فيه وأشار المصنف بهذه الثلاث الى ثلاث أخرى أيضافتصير المسائل ستامن الممانية احداه الوقرأ فى الاوليين واحدى الاخريين فعليه قضاء الاخريين اجماعا ثانيها اوقرأفى الاخريين واحدى الاوليين فعليه قضاء الاوليين اجماعا ثالثهالوقرأ في احدى الاخريين لاغيرلزمه قضاء الاوليين عندهما وعند أبي يوسف يقضى أربعا وقدقدمناان فسادالشفع الثاني يسرى الحالاول اذالم يقعد بينهما فقوله أوقرأ فى الاوليين مقيد بما اذا قعد على رأس الركعتين والافعليه قضاء الاربع كمافى العناية وفى البدائع هذا كله اذاقعد بين الشفعين قدر التشهدفا مااذالم يقعد تفسد صلاته عند مجد بترك القعدة فلاتتأتى هذه التفريعات عنده انتهى معلان هذه المسائل الست تسعمن حيث التصوير لان الرابعة صادقة بصورتين مااذاترك في الركعة الثالثة أوترك في الركعة الرابعة والخامسة صادقة بصورتين أيضاما اذاترك فىالركعة الاولىأوترك فىالثانية والسادسة صادقة بصورتين أيضامااذاقر أفىالثالثة أوقرأفىالرابعة فالمسائل الني يجب فيهار كعتان تسع في التحقيق فان هـنه المسائل وان اشتهرت بالثمانية اكن هي في التحقيق خمسة عشرتسع منها يلزم فيهاركعتان وستمنها يلزم فيهاأر بع أشار اليها بقوله (وأر بعالوقرأ في احدى الاوليين واحدى الاخريين) وهوقول أبي حنيفة وأتى يوسف على رواية مجدلبقاء التحرية عندهما لماعرف في الاصل السابق وعند مجمد عليه قضاء الاوليين لاغير لان التحرية قدار تفعت عنده قال في الهداية وقدأ نكر أبو يوسف هـنه الرواية عنه وقال رويت الى عن أبي حنيفة انه يلزمه قضاء ركعتين ومحمدلم يرجع عن روايته عنه انتهى وقال فرالاسلام واعتمد مشايخنا رواية محدو بحتمل أن يكون ماحكي أبو يوسف من قول أبي حنيفة قياساوماذ كره محداستحسانا ذ كرالقياس والاستحسان في الاصل ولم يذكره في الجامع الصغيرانهي وذكر قاضيخان في شرح الجامع الصغيران مارواه مجمدهو ظاهر الرواية عن أبى حنيقة وفى فتح القديروا عتمد المشايخ رواية مج دمع تصر يحهم في الاصول بان تكذيب الفرع الاصل يسقط الرواية اذا كان صريحا والعبارة المذكورة فى الكتاب وغيره عن أبي يوسف من مثل الصريج على ما يعرف فى ذلك الموضع فليكن لابناء على انه رواية بل تفريع صحيح على أصل أبى حنيفة والافهومشكل انتهى و بماذ كرناه عن

يرو يهعنه عندهمالا يعمل له وعند مجديعمل به ومن ذلك المسائل التي رواها عيد عن أبي يوسف عن أبى حنيفة ونسيهاأبو توسف وهي ستة فكان أنو نوسف لايعتبررواية عد وعدد لايدعروايتها عنه كذاقالواوفيه اشكال لان المذكوران أبايوسف وأربعا لوقرأ في احدى الاوليين واحدى الاخريين أنكروقال مارويت لك عن أبي حنيفة ذلك وهذه الصورة ليست من نسيان الاصلرواية الفرع بخلاف مااذانسي الاصل ولميجزم بالانكار فلاينبغي اعتبار قول مجدالااذاصحاعتبار ماذ كره نخر يجاعلي أصل أبى حنيفة اله ملخصا اله وأحاب العلامة المقدسي

بقوله أقول لعله جهد على النسيان لطول العهدوا شتغاله بالقضاء اه (قوله و بحاذ كرناه الخ) فيه بحث قاضيخان الان مسائل ظاهر الرواية هي ماوجد في بعض كتب جهد كالمبسوط والزيادات والجامع الصغير سميت بذلك لانها ثابتة عنه المامتواترة أو مشهورة وهي الطبقة الاولى الثانية مسائل النوادر كالكيسانيات والهارونيات وتسمى غير ظاهر الرواية لانها لم تثبت عن مجد ثبو تاظاهر الكلاولى والطبقة الثالثة مااستنبطه المتأخرون عمالم يجدوا في مدرواية عن أصحاب المذهب كابسطه الشيخ اسمعيل رجه الله في صدر سرحه وحينئذ فقول قاضيخان مارواه مجده وظاهر الرواية معناه الله من كور في كتب ظاهر الرواية وهوكذ الكلائه في الجامع الصغير وقول المؤلف كأنه الثبوتها بالسماع الخرب عايوهم ان ظاهر الرواية ماسمعه مجدد من أبى حنيفة وهذا يقتضى أن لا يكون الجامع الصغير من كتب ظاهر الرواية تأمل مم رأيت الرواية لانه بواسطة أبى يوسف كايا في مع انه نفسه صرح في شرح قوله ودعا بما يشبه القرآن والسنة انه من كتب ظاهر الرواية تأمل مم رأيت العدامة المقدسي ذكر تحوما بحثته في شرحه على نظم الكنزفا عترضه بان ماذ كرد من الجواب يتوقف على ان مرادقاضيخان بظاهر الرواية المواية الم

وفى احــدىالاوليين ولا يصلى بعدصلاةمثلها

غیرماذ کرفی الاصل و نحوه کالجامع الصغیر من کتب ظاهر الروایة وزاد علی ماقلته ان محصل کلامههو مایفهم من کلام المکال مدن التفریع الصحیح علی أصل فی حنیفة رجه الله وان الاشکال فی تصمیم عنه لاتر تفع (قوله وقد أنم عنه لاتر تفع (قوله وقد أنم بعد تکام المقتدی کاهو ظاهر لکن العبارة موهمة

قاضييخان ارتفع الاشكال لتصريحه بإنهاظاهر الرواية كانه الثبوتهابا اسماع لحمد من أبي حنيفة لابواسطةأبي بوسف فلذا اعتمدها المشايخ وفي غاية البيان معز ياالي فحرالاسلام كان أبو يوسف يتوقع من محدان يروى كاباعنه فصنف محدهذا الكتاب أى الجامع الصغير وأسنده عن أبي يوسف الى أبي حنيفة فلماعرض على أبي يوسف استحسنه وقال حفظ أبوعبد اللة الامسائل خطأه في روايتهاعنه فاما بلغ ذلك مجداقال حفظتها ونسى وهى ستمسائل مذكورة فى شرح الجامع الصغيرا نتهبى ولم يبينها وذكر العلامة السراج الهندى فىشرح المغنى فقال الاولى مسئلة ترك القراءة وقدعامتها الثانية مستحاضة توضأت بعد طاوع الشمس تصلى حتى يخرج وقت الظهر قال أبو يوسف انمارو يت لك حتى يدخل وقت الظهر الثالثة المشترى من الغاصب اذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفد المعتق قال انمار ويتلك انه لاينفذ الرابعة المهاجرة لاعدة عليها وبجوز نكاحها الاأن تكون حبلي فينئذ لا يجوز نكاحها قال انما رو يتلك انه يجوزنكاحها ولكن لايقر بهازوجهاحتى تضع الحل الخامسة عبد بين اثنين قتل مولى لهمافعفا أحدهم ابطل الدم كامعندأ فى حنيفة وقالا يدفع ربعه الى شريكه أو يفديه بربع الدية وقال أبو بوسف انماحكيت لك عن ألى حنيفة كقولنا وانما الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاه عمداولها بنان فعفا أحدهماالاان مجداذ كرالاختلاف فيهما وذكرقول نفسهمع أبي يوسف في الاولى السادسة رجلمات وترك ابناله وعبدالاغير فادعى العبدان الميت كان أعتقه في صحته وادعى رجلعلى الميتألف يناروقيمة العبدألف فقال الابن صدقتها يسمى العبد في قيمته وهو حرو يأخذها الغريم بدينه وقالأبو يوسف انمارو يتاك مادام يسمى فى قيمته انه عبدانتهى وأشار المصنف بهذه المسئلة الى مسئلة أخرى تمام الثمانية (و) هي ما اذاقرأ (في احدى الاوليين) لاغير فانه يلزمه قضاءأر بع عندهما وعندمجدر كعتان وفى التحقيق هي اشارة الى خسة أخوى فسائل لزوم الاربع ست عمام الجسة عشر فان مسئلة الكتاب أعنى مااذا قرأ في احدى الاوليين واحدى الاخو يين صادقة باربع صور لان احدى الاوليين صادقة بصورتين مااذاقرأ في الاولى فقط أوفى الثانية فقط واحدى الاخريين صادقة بصورتين مااذاقرأ فى الثالثة فقط أوفى الرابعة فقط ومسئلة مااذاقر أفي احدى الاوليين لاغير صادقة بصورتين مااذاقرأ فى الاولى فقط أوفى الثانية فقط فصار الحاصل ان مسائل ترك القراءة خسة عشركما قدمناه وقدذ كرها فى العناية مجملة وقال فعليك بتمييز المتداخلة بالتفتيش في الاقسام وقديسر اللة تعالى ذلك للعب الضعيف مفصله يميزة فلله الحدوالمنة وفى البدائع ولوكان خلفه رجلاقتدىبه فكمه حكم امامه يقضى مايقضى امامه لان سلاة المقتدى متعلقة بسلاة الامام صحة وفسادا ولوز كلم المقددي وقدأتم الامام الاربع فان تكلم قبل قعود الامام فعليه قضاء الاوليين فقط لانهلم يلتزم الشفع الأخير وانتكام بعدقعوده قبل قيامه الى الثالثة لاشي عليه واماا ذاقام الى الثالثة ثم تكام المقتدى لم تذكر فى الاصل وذكر عصام ان عليه قضاء أربع و خصه أبو المعين بقوطما اماعند مجد فيلزمه قضاء الاخير لاغيرانهي وفى المحيط ولواقتدى به فى الآخر يين وصلاهم امع الامام قضى الاوليين لانه بالاقتداء التزم مالزم الامام (قول ولايصلى بعد صلاة مثلها) هذا لفظ الحديث كمافى كتب الفقه وجعله فى فتح القدير وغاية البيان أثراعن عمر رضى الله عنــه وقال عبدالله بن مسعود لايصلى على اثر صلاة مثلها وهذا الحديث خص منه البعض لانه يصلى سنة الفجر ثم الفرض وهما مثلان وكذايصلى سنةالظهرأر بعائم يصلى الفرض أر بعاوكذا يصلى الظهر وكعتين في السفر عميصلي

السنة ركعتين فلمالم يمكن اجراؤه على العدموم وجب جله على أخص الخصوص كماهوا لحمي العام اذالم يمكن العدمل بعمومه فقال محمد في الجامع الصغير المرادمنه أن لا يصلى بعداً داء الظهر نافلة ركعتان

(قوله الاوّل) صوابه للثانى أى قوله وعلى النهى عن قضاء الفرائض (قوله فان كان ذلك الخلل محققا الح) يفيد باطلاقه اله لوصلى الفريضة منفردا بلاعد رائه له اعادتها مع الجاعة في سائر الاوقات لارتكاب المكروه ولمأرمن صرح به فليتأمل لكن يخالفه ماذكروه في الفصل الآتي من التفصيل من انه لوصلى ركعة (٦٢) فاقيمت يقطع ويقتدى الى آخر ما يأتى الاأن يحمل ذاك على ما اذا

بقراءة وركعتان بغيرقراءة يعنى لاتصلى النافلة كذلك حتى لاتكون مثلاللفرض بل يقرأ فيجيع ركعات النفل قال قاضيخان فيشرح الجامع الصغير ولوحل على النهيى عن تكرار الجاعة في المسجد أوعلى النهي عن قضاء الفرائض مخافة الخلل في المؤدى كان حسنا فان ذلك مكروه انتهى واستدل في فتح القدير للاوّل بمافى أبى داودعن سلمان بن يسارقال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصاون قلت ألا تصلى معهم قال قدصليت انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاوا صلاة فى يوم مرتين وروى مالك فى الموطأ حدثنا نافع أن رجلاسال ابن عمر فقال انى أصلى فى بيتى ثم أدرك الصلاة مع الامام أفأصلى معه فقال ابن عرنع فقال أيتهما أجعل صلاتى فقال ابن عرايس ذلك اليك اعاذلك الى الله يجعل أيتهماشاء فهذامن ابعر دليل على ان الذى روى عن سلمان بن يسار عنه اعمار ادكاتاهما على وجهالفرض أواذاصلى فىجاعة فلايعيد وفيه نفي لقول الشافعية انتهبى فالحاصل ان تكرا والصلاة ان كان مع الجاعة في المسجد على هيئته الأولى في كروه والافان كان في وقت يكره التنفل بعد الفرض فمكروه كما بعد الصبح والعصر والافان كان خلل في المؤدى فان كان ذلك الخلل محققا اما بترك واجبأ وبارتكابمكر وه فغير مكروه بلواجب كماقدمناه مرارا وصرح به فى الذخيرة وقال انه الايتناوله النهي وان كان ذلك الخلل غير محقق بل نشأعن وسوسة فهو مكروه وفي ما لالفتاوى ولولم يفته شئمن الصاوات وأحبأن يقضى جيع الصاوات التي صلاهامتداركا لايستحب لهذلك الااذا كان غالب ظنه فسادماصلي لورودالنهي عنه صلى الله عليه وسلم وماحكي عن أبى حنيفة انه قضى صلاة عمره فان صح النقل فنقول كان يصلى المغرب والوترأر بعركمات بثلاث قعدات انتهمي وذكرفي النهاية ان الني صلى الله عليه وسلم لماصلى الفجر ضحى النهار بعد الياة التعريس قال له أصحابه من الغد ألانعيد صلة الامس فقال ان الله ينها كم عن الرباأ فيقبله منكم كذاذ كره فر الاسلام و بماقررناه ظهر ان ذكر المصنف في الختصر لفظ الحديث معان عمومه ليس بمراد عالايند في (قوله ويتنفل قاعدامع قدرته على القيام ابتداء وبناء ) بيان أيضا لماخالف فيدوالنفل الفرائض والواجبات وهو جوازه بالقعودمع القدرة على القيام وقدحكي فيهاجاع العلماء وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحنى كان يصلى كشيرامن صداته وهو جالس و روى البخارى عن عمران بن الحصين مرفوعامن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجرالقائم وقدذ كر الجهوركم نقله النووى انه مجول على صلاة النفل قاعدامع القدرة على القيام وأمااذا صلاءمع عجزه فلا ينقص ثوابه عن ثوابه قامًا وأماالفرض فلايصح قاعدا مع القدرة على القيام ويأثم وبكفر ان استحله وان صلى قاعدا لججزه أومضطجعا لججزه فثوابه كشوابه اه وتعقبه الاكل في شرح المشارق بانه ورد في بعض رواياته ومن صلى ناعًا أى مضطجعا فله نصف أجرالقاعد ولا يمكن حله على النفل مع القدرة اذلايصح مضطجعا اللهم الاأن يحكم بشذوذهذه الرواية وفى النهاية انعقد الاجاع على أن صلاة القاعد لعندر بعجزه عن القيام مساوية اصلاة القائم فى الفضيلة والاجرانهي وفيه نظر لمانقله النووىعن بعضهم انه على النصف من صلاة القائم مع العذر وعليه حل الحديث فلا اجماع الاأن كانت صلاته منفردا مع العنرالمسوغ الرك الجاعة وهو بعيد (قوله و عاقر ناه الخ) دفعه في النهر عائق المنف هدندا بعد وذكر المصنف هدندا بعد جيع النف ل وماترتب على على هذا التأويل (قوله وأمااذ اصلاه مع عزه الخ وأمااذ اصلاه مع عزه الخ والمناف المخارى في الجهاد النام ض العدد أوسافر عدد أسافر عالم في الجهاد النام ض العدد أوسافر عالم في المناولة النام ض العدد أوسافر

ويتنفل قاعدا مع قدرته على القيام ابتداء وبناء

كتبلهمشلمايعملمقيا كييها والمحيحا (قولهولا يمكن حله الخ) قال فى الفتح ولا نعلم الفسرة نامًا تسوغ الافى الفسرض حالة المجزعن القعود وهذا حينئذ يعكر المفلوعلى كونه فى الفرض على حلي خلاف ذلك أى حديث والحديث الذى استدلوا به على خلاف ذلك أى حديث البخارى فى الجهاد انما يعملهم هيا صحيحا وانماعاقه يعملهم هيا صحيحا وانماعاقه

المرض عن ان يعمل شيئا أصلاً وذلك لا يستلزم احتساب ماصلى قاعدا بالصلاة قائم الجواز احتسابه نصفائم يريد يملك كل عمل من ذلك وغيره فضلا والافالمعارضة قائمة لا تزول الا بتجو يزالنا فلة نائما ولا أعلمه فى فقهذا (قوله وفيه نظر الخ) أقول هـندا النظر ظاهر لان ما نقله النووى عن بعضهم هو المتبادر من الحديث لوجوه الاول كلة من فانها عامة فى كل مصل الثانى قوله ومن صلى نائما وهوموجود فى صحيح البخارى ان عمر ان رضى الله تعالى عنده كانت به بواسير

فسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذ كرالحديث و بهذا الوجه مع اللذين قبله يبعد جله على صلاة النفل خاصة من غير عذر فالاولى المصير الى ماقد مناه عن الفتح من احتمال صلاته نصفاوا كما لحاله فضلاو فى الكشاف فى تفسير قوله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين الآية فان قلت قدذ كر الله سبحانه مفضلين درجة واحدة ومفضلين (٧٣) درجات فن هم قلت أما المفضلون

درجة واحدة فهمالذين فضاوا على القاعدين الاخراء وأما المفضاون درجات فالذين فضاواعلى القاعدين الذين أذن لمم فىالتخلف كتفاء بغيرهم لان الغزو فرض كفاية اه قلت ففي الآية دليل على ان العامل أفضلمن التارك لعذروهذا لاينافي مامرمن حديث المخارى في الجهاد لامكان حسلما هناك على كتابة أصل الثواب وماهنا على زيادة المضاعفة بسبب المشقة نظير ماقيل في ان الاخـلاص تعدل ثلث القرآن ونحو ذلك والله أعلم (قوله وله) أىلامام أبى حنيفة رجه اللهان المصلى لم يباشر القيام فهابق أىفهاقعدفيه أى لم يشرع فيه قامًا بعد فلا يلزمه القيام فيه ولماأى وللذي باشره من الصلاة بصفةالقيام أوللذى باشره من الصلاة النافلة مطلقا صحة بدون القيام بخلاف النذر وحاصله منعكون الشروعموجبا غيرأصل ماشرع فيهبناءعلى منع الحياق الشروع بالنيذر

يريدبه اجماع أئمتنا وذكرفي المجتبي بعدما نقل الحديث قالواوهذافي حق القادراما العاجز فصلاته بإيماء أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد لانهجهد المقل انتهى ولا يخفى مافيه بل الظاهر المساواة كماف النهاية وقدعدمن خصائصه صلى الله عليه وسلمان نافلته قاعدامع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفاله صلى الله عليه وسلم ويشهد لهما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وقال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالان صلاة الرجل قاعدا اصف الصلاة قال فأتيته فوجدته يصلى قاعدا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك ياعبدالله بن عروقات حدثت يارسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا قال أجل والكني لست كأحدمنكم انتهي أطلق في التنفل فشـمل السنة المؤكدة والتراويج احمن ذكرقاضيخان في فتاواهمن باب التراويج الاصح ان سنة الفجر لا يجوز أ داؤها قاعدامن غيرعذروالتراويج يجوزأ داؤهاقاعدا من غيرعذر والفرقان سنةالفجرمؤكدة لاخلاف فيها والتراويج فيالتأ كيددونهاا تهيى وقد نقلناه في سنة الفجر في موضعها من رواية الحسن وهكذا صححه حسام الدين ثم قال الصحيح اله لا يستحب في التراويح لخالفته للتوارث وعمل السلف وهذا كله في الابتداء وأماقوله وبناء بانشرع فيهقائما ثمقعدمن غيرعذ رفهوقول أبى حنيفة وهذا استحسان وعندهما لايجزئه وهوقياس لان الشرو عمعتبر بالنذروله انهلم يباشر القيام فعابقي ولما باشرصحة بدونه بخلاف النذر لانهالتزمه نصاحتي لولم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعضهم كمالو نذرص الاة لانه في النفل وصفزائد فلايلزمه الابشرط وعندالبعض يلزمه القيام لان ايجاب العبدمعتبر بإيجاب الله وأننما أوجبهااللة تعالى أوجبها قائما والصحيح الاول كالتتابع فى الصوم كذافى الحيط وغاية البيان ورجح الثاني فى فتح القدير بحثابان الصلاة عبارة عن القيام والقراءة الى آخرها فهوالركن الاصلى غيرانه يجوزتركه الى القعود رخصة فى النفل فلا ينصرف المطلق الااليه قيد نا بكونه شرع قامًّا ثم قعد لانه لو كان على عكسه فانه بجوزا تفاقاوهو فعله صلى اللهعليه وسلم كماروت عائشة انهكان يفتتح التطوع قاعد افيقرأ ورده حتى اذابقي عشر آيات ونحوها قام الى آخره وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية وذكر في التجنيس ان الافضلأن يقوم فيقرأ شيأ ثميركع ليكون موافقاللسنة ولولم يقرأ واكمنه استوى قائما ثمركع جاز وان لم يستوقا عُماور كع لا يجزئه لا نه لا يكون ركوعاقاعًا ولاركوعاقاعدا انتهى وليس هو بناء القوى على الضعيف لان القعود والقيام في النفل سواء والفرق لحمد بين هاذا و بين قوله ببطلان صلاة المريض اذاقدر على القيام فى أثناء صلاته ان تحريمة المتطوع لم تنعقد للقعود ألبت بللقيام لأنه أصلهوقادرعليه مجازله شرعاتركه بخلاف المريض لانهليقه رعلى القيام فالعقد الاللقدور وهوالقعودولميذ كرالمصنف كيفيةالقعود فىالنفلالاختلاففيه ففي الذخيرةوالنهايةانهفىالتشهد يقعد كمايقعد في سائر الصلوات اجماعاسواء كان بعدراً وبغيره أماحالة القراءة فعن أبي حنيفة تخييره بين القعود والتربع والاحتباء ونقله الكرخي عن محمد وعن أبي يوسف يحتبي وعنهما يتربع مُمقال أبو يوسف محل القعدة عند السجود وقال مجمد عند الركوع وعن زفر اله يقعد في جميع الصلاة كمافى التشهد قال الفقيه أبوالليث وعليه الفتوى واختاره الامام السرخسي لانه المعهود

مطلقا بل في ايجاب أصل الفعل (قوله ورجم الثاني) أى القول الثانى المعبر عنه بقوله وعند البعض يلزمه القيام (قوله ولم يذ كر المصنف الخ) قال في النهر ولم يبين للقعود كيفية لما ان الكلام في الجواز ولاشك في حصوله على أى حال كان و به سقط ما في البحر انه للاختلاف فيه اغياد الما في المنافقة وكالمنافقة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة وال

(قوله أمااذا كانت تسير بنسيبرصاحبه الخ) قال فى النهر ينبغى أن يقيد بمااذا كان بعمل كثير لقولهم اذا حرك رجله أوضرب دابته فلا بأس به اذالم يكن كثير اه قلت ويفهم ذلك أيضامن قول البزازية فى تعليل المسئلة بانه عمل كثير وفى الذخيرة عن شرح السيراذا كانت لا تنساق بنفسها فساقها هل تفسد صلاته لا تفسد صلاته لا نه اله وهو أص فى المراد (قوله وعاله فى البدائع بانه (ع) للسقط الخ) أقول يفهم من تخصيص السقوط اطهارة المكان انه يجب

شرعافي الصلاة واختار الامام خواهرزاده الاحتباء لانعامة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلمف آخر

العمركان محتبيا ولانهيكون أكثرتوجيها لاعضائه الحالقبلة لان الساقين يكونان متوجهين

كما يكون حالة القيام اه وتفسير الاحتباءان ينصب ركبتيه ويجمع بديه عندساقيه كذافي غاية البيان

عليه خلع النعلين لوكان افيهما نجاسة مانعة ولم أره صريحا فليراجيع ثمراً يت في النهر قال وقياس هذا ان ظاهر كالامهم المنع في هذا والفرق قد يعسر الله غير عسير لان الدابة وما يتبعها من السرج لنومها على عذرتها لنومها على عذرتها وراكبا خارج المصر وراكبا خارية وراكبا خارية والمسابق والمسابق

وذكرفي الخلاصة عن أبى جنيفة فيه ثلاث روايات فينئذ فالافتاء على احدى الروايات ولاحاجة الى ان تضاف الى زفر كالا يخفى وقيد بالتنفل قاعد الان المتنفل مضطجعا لا يجوز عند د عدم العذر كاسبق والشروع وهومنعن قريبامن الركوع لايصح أيضاف التنفل كايش يراليه كالام التجنيس السابق وصرح به في موضع من شرح منية المصلى (قوله ورا كباخارج المصرموميا الى أى جهة توجهت دابته) أى يتنفل واكبالحديث الصحيحين عن ابن عمر وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى النوافل على راحلته في كل وجه يومى ايماء واكنه يخفض السيجدة من الركعتين أطلقه فشمل مااذا كانمسافرا أومقياخ جالى بعض النواحى لحاجة وصححه فى النهاية ومااذاقدر على التزول أولا وقيد بخارج المصرلانه لايجوزا لتنفل عليهافى المصر وقال أبو يوسف لابأس به وقال مجد يجوزو يكره كذا فى الخلاصة واختلفوا فى حدخار جالمصر والاصح انها تجوز فى كل موضع يجوز للسافران يقصر فيه كما ذكردفى الظهير يةوغيرها وأشار بقولة توجهت دابته دونأن يقول وجه دابته الهاالي ان محل جوازها عليهامااذا كانت واقفةأ وسارت بنفسها امااذا كانت تسير بتسيير صاحبها فلاتحو زالصلاة عليهالافرضا ولانفلا كافي الخلاصة والى انه لايشترط استقبال القبلة في الابتداء لانه الما الصلاة الى غيرجهة الكعمة جازالافتتاح الىغيرجهتها كذاف غايةالبيان والىانهاذاصلي الىغيرماتوجهت بهدابته لايجوزاءدم الضرورة الى ذلك كذافى السرج الوهاج ولم يشترط المصنف طهارة الدابة لانها ايست بشرط على قول الا كترسواء كأنت على السرج أوعلى الركابين أوالدابة لان فيهاضرورة فيسقط اعتبارها وصرح فى الحيط والكافى بانه الاصح وفي الخلاصة بانه ظاهر المذهب من غير تفصيل وعله في البدائع بانه لما سقط اعتبارالاركان الاصلية فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى وقيد بالنفل لان الفرض والواحب بانواعه لا يجوز على الدابة من غير عذر من الوتر والمنف ومالزمه بالشروع والافساد وصلاة الجنازة والسيجدة التي تايت على الارض العدم لزوم الحرج فى النزول ولا يلزمه الاعادة اذا استطاع النزول كما في الظهير ية وغيرها ومن الاعداران يخاف اللص أوالسبع على نفسه أوماله ولم يقفله رفقاؤه وكذا اذا كانت الدابة جو حالايقدر على ركو بهاالا بمعين أوهو شيخ كبير لا يجدمن يركبه ومن الاعذار الطين والمطر بشرط أن يكون بحال يغيب وجهه فى الطين امااذالم يكن كذلك والارض مدية فأنه يصلى هناك كمافى الخلاصة والظاهرأن اعتبار المعين هناانماهو على قوطمالماعرف ان أباحنيفة لايعتبر قدرة الغير وفي فتاوى قاضيخان والظهيرية الرجل اذاحل امرأته من القرية الى المصركان لهاأن تصلى على الدابة في الطريق أذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول انتهى والظاهر منه انها الا تقدر بنفسهامن غيرمعين حتى اذاقدرت على الركوب والنزول بمحرمهاأ وزوجهافانه لايجب عليهاذلك ويجوز لماصلاة

وتمرغها بها فلو اشترط طهارتها لر بما أدى الى الحرج بخلاف المصلى اذ يمكنه خلع ثو به المتنجس على انه يندر بالنسبة المهاتأمل ثم رأيت بعض الفرق أظهر من نار على الفرق أظهر من نار على على المصلى بخلاف مافى على المصلى بخلاف مافى موضع الجلوس أوالر كابين اه (قوله من الوتر الخ) الهان لانواع الواجب (قوله ولا يلزمه الاعادة اذا

استطاع النزول) قال الرملي الظاهران هناأى قبل قوله ولا يلزمه كالرمامحذ وفاوهو و يجوز الفرض من عذرتاً مل اه (قوله والظاهران اعتبار المعين هذاالخ) أى فى قوله وكذا اذا كانت الدابة جو حالخ اكن فيه المه يعتبر المعين اذلواعتبر لزمه النزول اذاوجد المعين نعم قوله أوشيخ كبير لا يجدمن يركب يدل بمفهومه على انه لووجد من يركبه يلزمه النزول فيدل على اعتبار المعين فالمسئلة الاولى دات على عدم اعتبار المعين والثانية دات على اعتباره

الحمل على الارض أوعقر الجل أوهلاك المرأةأونحو ذلك فيكون عدرا قامًا فيه راجعااليه كوفه على نفسه أوماله تأمل (قوله واذاصلي على الدابة الخ) قال الرملي أي الفرض تأمل قلت لاحاجة للتأمل لان الكلام في الفرض بدليل بقية عبارة الظهيرية من التفرقة بين حالة العذر وغيرها على أن المؤلف سيصرح قريبابعد عمام العبارة بذلك (قـوله أما الصلاة على العجلة الخ) لينظر الفرق بينها في حالة

و بنى بنز وله لا بعكسه

عدم السير وبين المحمل اذا كان على عيدان على الارض فان العجلة التي طرفمنها على الدابة مثل المحمل اذا كان على الدالة وتحته عيدان على الارض فليتأمل وامل المرادبالعجلة غـ برمعناها الشهور فان المشهورفيها مافي المغرب من انها شئ مثل الحفة يحمل عليها الاثقال ولايخفي ان هذه يكون قرارهاعلى الارض والكنها تربط يحبل ونحوه وتجرها بهالبقر أوالابل ولكن براد بهاهنا مایسمی فی

الفرض على الدابة لان أباحنيفة لا يجعل قدرة الانسان بغيره كقدرته بنفسه لكن ذكر في منية المصلى انه اذالم يكن معها محرم فانه تجوز صلاتها على الدابة اذالم تقدر على النزول والظاهران اشتراط عدم المحرم معهامفر ع على قو لهـمافقط ولمأرحكم مااذا كان را كبامع امرأته أوأمه كماوقع للفقيرمع أمه في سفر الحبج ولمتقدرالمرأة على النزول والركوب أيجوزللرجل المعادل لهاأن يصلى الفرض على الدابة كمإيجوز للرأة اذا كان لايتم كن من النزول وحده اليه المحمل بنزوله وحده وينبغي أن يكون لهذلك كالايخفي وأطلق فى الدابة فشمل جيم الدواب وقيدبه لانه لاتجوز صلاة الماشي بالأجاع كذافي المجتبي وأطلق فى النفل فشمل السين المؤكدة قال في الهداية والسنن الرواتب نوافل وعن أبي حنيفة انه ينزل لسنة الفجرلامها آكدمن سائرهاانتهى بلروى عنهاواجبة وعلى هندا أداؤهاقاعدا كمأ سلفناه وقدقدمنا انه ينزل للوتراتفاقا بينهو بينهما وأطاق فى الركوب خارج المصر فشمل مااذا كان خارجه ابتداء وانتهاءالى سلامه أوابتداء فقطلافي الخلاصة ولوافتتحها خارج المصر ممدخل المصرأ تمعلي الدابة وقال كثيرمن أصحابنا ينزل ويتمهاعلى الارض انتهى وفى الظهيرية واذاصلى على الدابة في مجل وهو يقدرعلى النزول لا يجوزله أن يصلى على الدابة اذا كانت الدابة واقفة الاأن يكون المحمل على عيدان على الارض أماالصلاة على المجلة ان كان طرف المجلة على الدابة وهي تسيرا ولا تسير فهي صلاة على الدابة تجوز في حالة العندر ولا تجوز في غير حالة العندر وان لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز وهو بمنزلة الصلاة على السريرانتهي وهذا كله في الفرض أما في النفل فيجوز على الحمل والعجلة مطلقا كالايخف وفي الخلاصة وكيفية الصلاة على الدابة أن يصلى بالاعاء و محمل السحود أخفض من الركوع من غيرأن يضح راسه على شئ سائرة أوواقفة دابتة ويصاون فرادى فان صاوا بجماعة فصلاة الامام تامة وصلاة القوم فاسدة وعن محد يجوزاذا كأن البعض بجنب البعض أنتهى وفي الظهيرية رجلان في محل والهم فاقتدى أحدهما بالآخر في التطوّع أجزأهما وهذا الايشكل اذا كانافى شق واحد واذا كانافى شــقين اختلف المشايخ قال بعضهم اذا كان أحــدالشقين من بوطا بالآخر يجوز واذالم يكن مربوطا لايجوز وقال بعضهم يجوز كيفما كان اذا كاناعلى دابة واحدة كالوكاناعلى الارض اه وفى منية المصلى ولوسجد على شئ وضع عنده أوعلى سرجه لا يجوز لان الصلاة على الدابة شرعت بالايماء اه وينبغي حله على مااذالم يكن بحيث يخفض رأسه والافقد صرحوا فى صلاة المريض اله لايرفع الى وجهه شيآ يسجد عليه فان فعل وهو يخفض رأسه أجزأ ولوجو دالاياء وان وضع ذلك على جبهته لا يجزئه لا نعدامه كذافي الهداية وغيرها (قوله و بني بنزوله لا بعكسه) أى اذا افتتم النفل را كبائم نزل بني ولا يبني اذا افتتحه نازلا ثمركب لان احرام الراكب انعقد مجوّزا للركوع والسجود لقدرته على النزول فاذاأتى بهماصح واحرام النازل انعقدم وجباللركوع والسجود فلايقدر على ترك مالزمهمن غيرعدر وعن أبي يوسف أنه يستقبل اذا نزل أيضا وكذاعند مجداذا نزل بعدماصلى ركعة والاصح هوالظاهركذافي الهداية وقولهمن غيرعدر بيان للواقع لاللاحة رازعن العذر فان المنقول فى الخانية ان المصلى اذار كب الدابة فسدت صلاته وردفى غاية البيآن تعليل من فرق بينهمابان النزول عمل قليل والركوب عمل كشير بانه عنوع لانه لورفع المصلى و وضع على السرج لايبني معان العمل لم يوجد فضلا عن العمل الكثير والفرق الصحيح ما في الهداية اه وأورد في النهاية ان القول بالبناء فهااذا نزل يؤدى الى بناء القوى على الضعيف وذلك لا يجوز كالمريض اذاصلي بعض

( ٩ - (البحرالرئق) - ثانى ) عرفناتختاوهو محفة لها أعواداً ربعة من طرفيها مثل النعش تحمل على جلين أو بغلين (قوله و وله و وله و وله و البحرالرئق) عالى في الماد المنتفى الماهى كونه سجودا اله فليتأمل (قوله وقوله من غير عدر ) أى قول صاحب

وسن فى رمضان عشر ون ركعة بعد العشاء قبل الوتر و بعده بجماعة والختم مرة بجلسة بعدكل أو بع بقدرها

وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف بابى شيبة ابراهيم ابن عثمان جدالامام أبى ضعفه مع مخالفته للصحيح اه قلت أمامخالفته للصحيح فقد يجاب عنها بان مافى الفالب من أحواله صلى الله العالب من أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا كان ليلتين فقط ثم تركه عليه الصلاة والسلام فلذالم تذكره وأما تضعيف الحديث بمن

صلاته بالايماء مقدر على الاركان لا يجوزله البناء تحرزا عماقلنا وأجاب بان الايماء من المريض دون الايماءمن الرا كبلان الايماء من المريض بدل عن الاركان والايماء من الرا كبليس ببدل عنها لان البدل في العبادات اسم لما يصار اليه عند عزغيره وللريض أعزه مرضه عن الاركان فكان الايماء بدلاعنهاوالرا كبلي يعجز والركوب عن الاركان لانه علك الانتصاب على الركابين فيكون ذلك منه قياما وكذلك يمكنه أن يخررا كعاوساجدا ومعهذا أطلق الشارع في الايماء فلا يكون الايماء بدلا فكانقو يافى نفسه فلايؤدى الى بناء القوى على الضعيف وفرق فى المحيط بوجه آخرهوأن في المريض ليس له أن يفتتح الصلاة بالاعاءم عالقدرة على الركوع والسجود فلذلك اذاقدر على ذلك فى خلال صلاته لا يبنى أما الراكب هناله أن يفتتح الصلاة بالايماء على الدابة مع القدرة فالنزول لا يمنعه من البناء قال في النهاية قلت وعلى هذا الفرق يجب أن لا يبني في المكتوبة في اذا افتتحها را كبا ثم نزل لانه ليس له أن يفتتحها بالايماء على الدابة عند القدرة فلذلك قيد المسئلة في الحداية بالتطوع وذ كرالامام الاسبيجابي ان استقبال المريض فهااذاصح في خلال صلاته انماكان في المكتوبة ولار وايةعنهم فى التطوع في حق المريض فاحتمل ان المريض لا يستقبل أيضافى التطوع فينشف لا يحتاج الى الفرق و يحتمل انه يستقبل بخلاف الرا كبوالفرق ما بيناه اه (قوله وسن فى رمضان عشر ون ركعة بعد العشاء قبل الوترو بعده بجماعة والختم من جبلسة بعد كل أربع بقدرها) بيان اصلاة التراويج وانعالم يذكرهامع السنن المؤكدة قبل النوافل المطلقة لكثرة شعبها ولاختصاصها يحكمن بين سائر السنن والنوافل وهو الاداء بجماعة والتراويح جمع ترويحة وهي في الاصل مصدر بمعنى الاستراحة سميت به الاربع ركعات الخصوصة لاستلزامها استراحة بعدها كماهو السنة فيها وصرح المصنف بانهاسنة وصححه صاحب الهداية والظهيرية وذكرفى الخلاصة ان المشايخ اختلفوا في كونهاسينة وانقطع الاختلاف بر واية الحسن عن أبي حنيفة انهاسينة وذكر في الاختياران أبا يوسف سأل أباحنيفة عنها ومافعله عمر فقال التراويج سنةمؤكدة ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيممبتدعا ولم يأمر بهالاعن أصلابيه وعهدمن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال ولا ينافيه قول القدوري انهامستحبة كافهمه في الهداية عنه لانه انماقال يستحب أن يجتمع الناس وهو يدل على ان الاجتماع مستحب وليس فيهد لالة على ان التراويج مستحبة كذافي العناية وفي شرح منية المصلى وحكى غير وإحدالا جاع على سنيتها وقدسنهارسول اللهصلي الله عليه وسلم وند بنااليهاوأقامها في بعض الليالي ثم تركها خشية أن تكتب على أمته كماثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما ثم وقعت المواظبة عليهانى أثناء خلافة عمررضي الله عنه ووافقه على ذلك عامة الصحابة رضى الله عنهم كماور دذلك فى السنة ثم مازال الناس من ذلك الصدر الى يومناه فاعلى اقامتهامن غير نكير وكيف لا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو اعليها بالنواجذ كمارواه أبوداود وأطلقه فشمل الرجال والنساء كاصرح بهفى الخانية والظهيرية وقوله عشرون ركعة بيان الكميتها وهوقول الجهور لمافى الموطأ عن يزيدبن رومان قال كان الناس يقومون فىزمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة وعليه عمل الناس شرقاوغر بالكن ذكرالحقق فى فتح القدير ماحاصله أن الدليل يقتضى أن تكون السنة من العشرين مافعله صلى الله عليه وسلم منهائم تركه خشية أن تكتب علينا والباق مستحب وقد ثبت ان ذلك كان احدى عشرة ركعة بالوتر كائبت في الصحيحين

ذكر فقد يقال انه اعتضد عامر من نقل الاجاع على سنيتها من غير تفصيل مع قول الامام رجه الله ان مافعله عمر رضى الله تعالى من عنه الم يتخرجه من تلقاء ففسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به الاعن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتأمل منصفا

(قوله ثم اختلفواالخ) قال الرملي أقول على القولين يجب سيجود السهوفة أمل اه قات هـ أدافى السهو أما العمد فسيأ في ان المجباره بالسجود ضعيف (قوله والصحيح الخ) قال الرملي انما كان كذلك الكراهة الامامة فى النفل فى غير التراويج فلما احتمل انها عشرة وهذه زائدة عليها كان الافضل كونها فرادى (قوله ثم صلى مابق على وجهها) أى قبل أن يعيد ذلك الشفع (قوله يقضى الشفع الاول الاغير) أى لان كل شفع صلاة على حدة وقد خرج من الشفع الاول (٦٧) بشروعه فى الشفع الثانى فلا يفسد

مابعد الشفع الاول فلا يلزمه الاقضاؤه (قوله عليه قضاء الكل) أى كل التراويح افسادها كالها لان ذلك السلام لايخرجه من حرمة الصلاة لكونه سهوا فاذا قام الى الشفع الثاني صح شروعه فيه وكان قعوده فيمه عملي الثالثة فاذاسل كانسلامة سهوا بناءعلى السهوالاول فلم يخرج من الصلاة ولا يصح شروعه فى الشفع الثالث وحصل قعوده وسلامه فيهعلى الخامسة سهوا وهكذا الىآخ الاشفاع فقد ترك القعدة على الركعتين في الاشفاع كالهافتفسدباسرها وقيك بالسلامساهيا لانه لوسلم عمدالا يلزمه الاقضاء الشفع الاول اجماعا وفهم أمن التوجيسه المذكوران الحكم مقيدي ااذالم يتذكر اندسلم فى الاول على رأس الركعة الحانأتم التراويح حتى لوعلم انهسها وسلمعلى ركعة واحدة صح ماصلاه بعدالعلم سوى ركعتين

من حديث عائشة فاذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والستحب اثناعشر انتهى وذكر العلامة الحلى ان الحكمة في كونهاعشرين ان السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشر ون بالوتر فكانت التراويج كذلك لتقع المساواة بين المكمل والمكمل انتهيى وأراد بالعشرين أن تـكون بعشرتسليمات كماهوالمتوارث يسلم على رأس كلركعتين فلوصلي الامام أر بعابتسليمة ولم يقعدفى الثانية فاظهر الروايتين عن أبى حنيفة وأبى يوسف عدم الفساد ثم اختلفواهل تنوبعن تسليمة أوتسليمتين قال أبوالليث تنوبعن تسليمتين وقال أبوجعفروابن الفضل تنوبعن واحدة وهوالصحيح كذافى الظهيرية والخانية وفى المجتى وعليه الفتوى ولوقعد على رأس الركعتين فالصحيح انه يجوزعن تسليمتين وهوقول العامة وفى منية المصلى اذاشكوا انهم صلوا تسع تسلمات أوعشر تسلمات ففيه اختلاف والصحيح انهم يصاون بتسليمة أخرى فرادى ولوسلم الامام على رأس ركمة ساهيافى الشفع الاول مصلى ما بقي على وجهها قال مشايخ بخارى يقضى الشفع الاول لاغير وقال مشايخ سمر قندعليه قضاءالكل وهذااذالم يفعل بعدالسلام المذكو رشيأى ايفسد الصلاةمن أكل أوشرب أوكلام امااذافعل شيأمن ذلك فليس عليه الاقضاء الشفع الاول لاغير كمافى الذخيرة والخلاصة وغيرهما وفى المحيط لوصلى التراويج كلها بتسليمة واحدة وقدقعه على رأس كل ركعتين فالاصح أنه يجوزعن الكل لانه قدأ كل الصلاة ولم يخل بشئ من الاركان الاانهجم المتفرق واستدام التحريمة فكان أولى بالجواز لانهأشق وأتعب للبدن انتهى وظاهره انهلايكره وقدصرح بعدم الكراهة فىمنية المصلى ولايخفي مافيه لخالفته المتوارثمع تصريحهم بكراهة الزيادة على عان في مطلق التطق عليلا فلأن يكره هذاأولى فلهذا نقل العلامة الحلى انفي النصاب وخؤانة الفتاوى الصحيح انهلو تعمدذلك يكره فلو لم يقعد الاف آخرها فقد علمت ان الصحيح أنه يجزئه عن تسليمة واحدة فمالوصلى أر بعابتسليمة فكذلك هنا وقوله بعد العشاء قبل الوترو بعده بيان لوقتها وفيه ثلاثة أقوال الاؤل مااختاره اسمعيل الزاهدي وجاعة من بخارى ان الليل كله وقت لها قبل العشاء و بعده وقبل الوتر و بعده لانهاقيام الليل ولمأرمن صححه الثانى ماقاله عامة مشايخ بخارى وقتها مابين العشاء الى الوتر وصححه فى الخلاصة ورجه فى غاية البيان بان الحديث وردك لك وكان أبي رضى الله عنه يصلى بهم التراويج كذلك الثالث مااختاره المصنف وعزاه فى الكافى الى الجهور وصححه فى الهداية والخانية والحيط لانهانوافل سنت بعد العشاء وعرة الاختلاف تظهر فعالوصلاها قبل العشاء فعلى القول الاول هي صلاة التراويج وعلى الاخيرين لا وفعا اذاصلاها بعد الوتر فعلى الثاني لا وعلى الثالث نعم هي صلاة التراويح وتظهر فعا اذافاتته ترويحةأ وترويحتان ولواشتغل بهايفوته الوتر بالجاعة فعلى الاول يشتغل بالوترثم يصلى مافاته من التراويج وعلى الثانى يشتغل بالترو يحة الفائتة لانه لا يمكنه الاتيان بعد الوتركذا في الخلاصة وينبغىأن يكون الثالث كالثانى كمالايخفي ولوفاتته ترويحة وخاف لو اشتغل بها تفوته

الكون سلامه بعدهما عمد الاسهوا فكان مخرجاله عن التحريمة وان كان على وتر فليتأمل كذا في شرك المنية للشيخ ابراهيم الحلمي وقوله كالثانى صوابه كالاول كارأيته في بعض النسخ، صلحاوما بحثه هوظاهر قوله في شرح المنية ويبتني على أنها تجوز بعد الوترأم لا انه ان فائته الخ ثم هذا مبنى على ان المراد بالحكم المذكور اللزوم كاهوم قتضى التفريع وهوظاهر قوله لانه لا يمكنه الاتيان بعد الوتر أما ان أريد الاولو بة فانه يأتى فيه الخلاف الآتى في ان الافضل الاتيان بالوتر بالجاعة أم في المنزل كما شاراليه في شرح المنية والكن قد علمت ان مبنى الكلام على الازوم فهو يؤكد أن الصواب في العبارة ما قائنا لانه لازوم على الاول والثالث

متابعة الامام فتابعة الامامأ ولى وقد اختلفو افهالوتذ كرتسليمة بعد الوتر فقيل لايصاون بجماعة وقيل يصاون بها كإفى منية المصلى وينبغى أن يكون مفرعاعلى القول الثاني والثالث وفي فتاوى قاضيخان ويستحب تأخير التراويج الى ثلث الليل والافضل استيعاب أكثر الليل بالتراويح فان أخر وهاالى مابعد نصف الليل فالصحيح انه لابأس به واذا فاتت التراويج لاتقضى بجماعة والاصح انهالا تقضى أصلا فان قضاهاوحده كان نفلامستحبالاتراويج كسنةالمغربوالعشاء وقوله بجماعةمتعلق بسن بيان الكون الجاعة سنةفيها وفيهائلانةأقوال الاولمااختاره المصنف انهسنة على الاعيان حتى انمن صلى التراويج منفر دافقدأ ساءلتر كه السنة وان صليت في المساجد وبه كان يفتى ظهيرالدين المرغيناني لصلاته عليه السلام اياهابالجاعة وبيان العذر في تركها الثاني مااختاره الطحاوى في مختصره حيث قال يستحبأن يصلى التراويح في بيته الاأن يكون فقيها عظما يقتدى به فيكون في حضوره ترغيب لغيره وفي امتناعه تقليل الجاعة مستدلا بحديث أفضل صلاة المرء في بيته الاالمكتوبة وهورواية عنأبي يوسف كمافي الكافى الثالثما صحيحه فى المحيط والخانية واختاره فى الهداية وهوقول أكثر المشايخ على مافى الذخريرة وقول الجهور على مافى الكافى أن اقامتها بالجاعة سنة على الكفاية حتى لوترك أها المسجد كالهم الجاعة فقدأ ساؤاوأ ثموا وان أقيمت التراويح بالجاعة في المسجد وتخلف عنهاأ فرادالناس وصلىفي بيته لم يكن مسيئا لان افرادالصحابة يروى عنهم التخلف كابن عمر على مار واءالطحاوي والجوابعن دليل الطحاوي ان قيام رمضان مستثني من الحديث لفعله صدلي الله عليه وسلم اياه فى المسجد مم فعل الخلفاء الراشدين بعده اذ لا يختار المفضول و يجمعون عليه وأمامن تخلف من الصحابة فامالعندر أولانه أفضل في اجتهاده وهومعارض بماهوأ ولى منه وهواتفاق الجم الغفيرعلى خلافه فالحاصلان القول الاول والثالث اتفقاعلي أفضليتها وانماالكلام في الاساءة بالترك من البعض وأطلق المصنف في الجاعة ولم يقيدها بالمسجد لما في الكافي والصحيح ان الحماعة في بيتهفضيلة وللجماعة فىالمسجدفضيلةأخرى فهوحازاحدىالفضيلتينوترك الفضيلةالاخرى انتهى وفي الخلاصة اذاصلي الترويحة الواحدة امامان كل امام ركعتين اختلف المشايخ والصحيح انه لايستحب والكن كل ترويحة يؤديها امام واحد امام يصلى التراويج فىمسجدين كلمسجدعلى وجهال كالايجوز لانه لايتكرر ولواقتدى بالامام فى التراويج وهوقد صلى مرة لا بأس به ويكون هذااقتداء المتطقع بمن يصلى السنة ولوصلوا التراويج ثمأرادوا أن يصلوا ثانيا يصلون فرادى انتهى وقوله والختم مرة معطوف على عشرون بيان اسنة القراءة فيها وفيه اختلاف والجهور على ان السنة الختم مرة فلا يترك الكسل القوم ويختم فى الليلة السابع والعشرين الكثرة الاخبار انهاليلة القدر ومرتين فضيلة وثلاث مرات في كل عشرمرة أفضل كذافى المكافى وذكر في الحيط والاختياران الافضلان يقرأ فيها مقدار مالا يؤدى الى تنفير القوم فى زماننا لان تكثير الجم أفضل من تطويل القراءة وفى المجتبى والمتأخرون كانوايفتون فى زماننا بثلاث آيات قصار أوآية طويلة حتى لايمل القوم ولايلزم تعطيلها وهذاحسن فان الحسن روىعن أبى حنيفة انهان قرأفى المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقدأ حسن ولم يسئ هذافي المكتوبة فماظنك في غيرها اه وفي التحنيس ثم بعضهم اعتادوا قراءة قلهواللة أحدفى كلركعة وبعضهم اختاروا قراءة سورة الفيل الى آخرالقرآن وهـناحسن لانهلا يشتبه عليه عددالركعات ولايشتغل قلبه بحفظها فيتفرغ للتدبر والتفكر أه وصرحف الهــداية بانأ كثرالمشايخ علىانالسنة فيهاالختم وفى مختاراتالنوازل انهيقرأ فىكلركمةعِشر آيات وهوالصحيح لانالسنة فيهاالختم لانجيع عددالركعات فىجيع الشهر ستائةركعة

(قوله وينبخيأن يكون مفرعا)أى ينبغىأن يكون هـ ندا الخلاف مفرعاعلي الخيلاف فىوقتها فهن قال لايصاون بجماعة يكون قدبناه على القول الثاني ومن قال يصاون بها يكون قدبناه على الثالث واستظهر الثانى فى شرح المنية قال لانهبناء على القول الختار فى وقتها وقد علمت من هذا نكتة اقتصاره على الثالث دونأن مذكرمعه الاول أيضا لمام من عسدم تصحبح أحددله فالظاهر بناءهذاالقول على الثالث فقط وان صح بناؤه على الاول أيضا تدبر (قـوله معطوف على عشرون) أىفهومرفوع والاظهر الجر عطفاع ليجاعة ليكون نصافى سنية الختم فالملاة

(قولهوليس فيه كراهة فى الشفع الاول من الترويحة الاخيرة) قال الرملي لقراء ته فى الركعة الاولى منه بالنصر وفى الثانية منه بالاخلاص وفيه فصل بسورة تبت (قوله وتعقبه الشارح بانه مستحب لاسنة) قال فى النهر وهوظاهر (٦٩) فى ندبها على رأس الخامسة لكن فصل بسورة تبت

في الخلاصة أكثرهم على عدم الاستحباب وهو المحيح اه قلت ان أراد من الخامسة التسليمة الخامسة وهي المسئلة الآتية عن الكافي في الدعاء من الظهور عنو عاذ لا تعرض الظهور عنو عاذ لا تعرض الدمنها الترويحة الخامسة في كلام الخلاصة ليس فيها والاستراحة على خس تسليات اختلف المشايخ فيه وهو الصحيح (قو واهو لا

و يوتر بجماعة فى رمضان فقط

يخفى مافيه الخ) أقول أظن ان افظة تركفي عبارة الحلبي زائدةمين بعض النساخ ألحقهااستبعادالان يكون شأن الاعة ذلك اذشأنهم المساهلة واعل ذلك كان في زمانه وان ثبت ماقلنا يندفع الايرادعن كالرمهذا العلامة والافهوكلام متهافت يبعد صدوره من أمثاله (قوله وقد قالواالخ )قال الرملي قال الحلبى ومن المروهما يفعله بعض الجهال من صلاة ركعتين منفردابعه كل ركعتين لانهابدعةمع مخالفة الامام والصف اه قات

وجيع آيات القرآن ستة آلاف اه ونص في الخانية على انه الصحيح وفي فتح القدير وغيره واذا كان امام مسجد حيه لا يختم فله ان يترك الى غيره فالحاصل ان المصحح فى المذهب ان الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه اذالزم منه تنفيرالقوم وتعطيل كشيرمن المساجد خصوصافى زماننا فالظاهر اختيار الاخف على القوم كما تفعله الائمة في زماننامن بداءتهم بقراءة سورة التكاثر في الركعة الاولى وبقراءتهم سورة الاخلاص فى الثانية الى أن تكون قراءتهم فى الركعة التاسعة عشر سورة تبت وفى العشر ين سورة الاخلاص وليس فيه كراهة فى الشفع الاول من الترويحة الاخيرة بسبب الفصل بين الركعتين بسورة واحدة لانه خاص بالفرائض كماهوظاهر الخلاصة وغيرها الاانه قدزاد بعض الائمة من فعلها على هذا الوجهمنكراتمن هذرمة القراءة وعدم الطمأ نينة فى الركوع والسجو دوفها بينهما وفها بين السجدتين مع اشتما لهاعلى ترك الثناء والتعوذ والبسملة في أولكل شفع وترك الاستراحة فما بينكل ترويحتين وفي الخلاصة والافضل التعديل فى القراءة بين التسلمات كذاروى عن أبى حنيفة فان فضل البعض على البعض فى القراءة لا بأس به اما التسليمة الواحدة ان فضل الثانية على الاولى لا شك انه لا يستحب وان فضل الاولى على الثانية على الخلاف في الفرض الامام اذافر غمن التشهد في التراويج ان علم ان الزيادة على قدر التشهد لا تثقل يأتى بالدعوات وان علم انها تثقل يقتصر على الصلاة لان الصلاة فرض عند الشافعي فيحتاط اه وعلله في فتح القدير بان الصلاة فرض أوسنة ولاتترك السنن للجماعات كالتسبيحات اه وقوله بجلسة متعلق بسن بيان لكونه سنةفيها وتعقيه الشارح بالهمستحب لاسنة وصرحفى الهداية باستحبابه بين الترويحتين وبين الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين واستحسن البعض الاستراحة على خس تسلمات وليس بصحيح اه وفى الكافى والاستراحة على خس تسلمات تكره عندالجهور لانه خلاف عمل أهل الحرمين اه وذكر العلامة الحلبي ويعرف من هذاكراهة ترك الاستراحة مقدار ترويحة على رأس سائر الاشفاع كماهو شأن أكثر أتمة أهل زمانناف البلاد الشامية والمصرية بطريق الأولى اه ولا يخفى مافيه لان الاستراحة لم توجداً صلافى مسئلة الكافى الا على خس تسليات مع انها ليست على الاستراحة ولهـ ذاقال الامام حسام الدين في تأليف له خاص بالتراويج الاستراحة على خس تسليات لاتستحب على قول الا كثر وهذا هو الصحيح فان الصحيح انهلايستحب الاعند تمام كل ترويحة وهي خمس ترويحات اه بخلاف فعل الائمة فان الاستراحة قد وجدت وان لم تكن تامة فكيف تكون مكروهة بالاولى وقد قالوا انهم مخير ون في حالة الجلوس ان شاؤا سبحواوان شاؤاقرؤا القرآن وانشاؤاصلوا أربع ركعات فرادى وان شآؤاقعدواسا كمتين وأهل مكة يطوفون أسبوعاو يصاون ركعتين وأهل المدينة يصاون أر بعركمات فرادى وبهذا علم انعلو قال بانتظار بعدكل ترويحة بدل قوله بجلسة لكانأولى وفي الخانية يكره للقتدى ان يقعد في التراويح فاذا أرادالامامان يركع يقوم لان فيه اظهار التكاسل فى الصلاة والتشبه بالمنافقين قال تعالى واذاقاموا الى الصلاة قامو اكسالى اه (قوله ويوتر بجماعة في رمضان فقط) أي على وجه الاستحباب وعليه اجاع المسلمين كمافى الهداية واختلفوافى الافضل فغي الخانية الصحيح أن أداء الوتر بجماعة فى رمضان أفضل لان عمر رضى الله عنه كان يؤمهم فى الوتر وفى النهاية اختار علماؤنا ان يوتر فى منزله لا بجماعة لان الصحابة لميجتمعواعلى الوتر بجماعة في رمضان كما اجتمعوا على التراويج لان عمر كان يؤمهم فيهف رمضان وأبى بن كعب كان لايؤمهم اه ورجح الاول فى فتح القدير بانه صلى الله عليه وسلم كان أوتر بهم

الكن هذه الصلاة غير المذكورة هذا لان هذه بعدكل ركعتين والمذكورة هذا بعدكل أربع (قوله ورجح الأول في فتح القدير) قال الرملي وفي شرح المنية للعلامة الحليم والصحيح ان الجاعة فيها أفضل الاان سنيتها ليست كسنية جاعة التراويج اه وهذا الذي عليه عامة الناس اليوم

(قوله ولوصاوا الوتر بجماعة الخ) قال الرملي عالى في الضياء المعنوى بانها نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جيعها وتؤدى بغيد أذان واقامة والنفل بالجاعة غير مستحب ولانه لم تفعله الصحابة رضى الله تعالى عنه م بجماعة في غير رمضان اه وفي النهاية مثله وهذا الناب كذا في معراج الدراية كالصريح في انها كراهة تنزية تأمل (٠٧) هراب ادراك الفريضة (قوله حقيقة هذا الباب) كذا في معراج الدراية

وفتح القدير وجعله في العناية شروعا في الاداء الكاملوهوالاداء بالجاعة بعد الفراغ من بيان ادراك الفسرائض والواجبات والنوافل قال في النهروهذا أولى اذعادتهما نهم لايبو بون المسائل شي بابابل يترجون عنها بشدي أو متفرقة أو منشورة في كان هذا الداعي العدوله في العناية وغيره الى الممر (قوله وهو صريح الملة) عله في العناية بقوله في عله في العناية بقوله الملة) عله في العناية بقوله الملة

﴿ باب ادراك الفريضة ﴿ صلى ركعة من الظهر فأقيم يتم شفعاو يقتدى

لان البتراءمنه ي عنها قال بعضهم فيه ان النهي عنها لا يقتضى بطلانها قلت الكن في الحواشي السعدية قال قوله لان البتيراءمنه ي عنها يعلم منه ان النهي عنى النفي والالم يلزم البطلان اه حنفية عصرنا) قال في النهرو بطلان هذا التوهم غني عن البيان (قوله أراد بالظهر الفرض الرباعي) قال الرملي فيه جع بين الحقيقة بالطهر الفرض الرباعي) قال والجاز فالاولى الالحاق

ثم بين العذر في تأخره عن مثل ماصنع فيامضى فالوتر كالتراوي في حكال الجاعة فيهاسنة في كذلك في الوتر ولوصاوا الوتر بجماعة في غير رمضان فهو صحيح مكروه كالتطوع في غير رمضان بجماعة وقيده في الكافى بان يكون على سبيل التداعى امالواقتدى واحد بواحداً واثنان بواحد لا يكره واذا اقتدى ثلاثة بواحدا ختلفوا فيه وان اقتدى أر بعة بواحد كره اتفاقا اهوفى القنية صلى العشاء وحده فله أن يصلى التراويج مع الامام ولوتركوا الجاعة في الفرض ليس لهم أن يصلوا التراويج جاعة لانها تبع للجماعة ولولم يصل التراويج جاعة مع الامام فله أن يصلى الوترمعه شمذ كر بعده انه لوصلى التراويج مع غيره له أن يصلى الوترمعه هو الصحيح اهومن رام الزيادة على ماذكرناه من أحكام التراويج فعليه بمؤلف خاص بها للامام الاجل حسام الدين قد اطلعت عليه والته المو فق للصواب

﴿ بابادراك الفريضة ﴾

حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض فى الاداء الكامل وكله مسائل الجامع (قوله صلى ركعة من الظهر فأقيم يتم شفعاو يقتدى) لان الاصلان نقض العبادة قصدا بلاعذر حوام لقوله تعالى ولا تبطاوا أعمالكم ولافضائه الىالسفه خصوصااذا كانت فرضاوان النقض للاكمال كمال معني فييجوز كنقض المسجد للرصلاح وكنقض الظهر للجمعة وكمن أصاب جبهته شوك في سجوده فرفع ثموضع لم يجعل سجدتين وللجماعة من يةعلى الصلاة منفر دابالحديث فجاز نقض الصلاة منفر دالاحراز الجاعة واكن هذا أذالم تثبت شبهة الفراغ من صلاته منفر دافان ثبتت شبهته لا ينقضها لان العبادة بعدمافرغ منهالاتقبل البطلان الابالردة فنقول ان صلى ركعة من الظهر يضم اليها اخرى ثم يسلم ويدخل مع القوم الانه يمكنه احرازا بجاعة مع احراز النفل باضافة ركعة أخرى اليها اذالتطوع شرع شفعا لاوتراومتي أمكن ادراك العبادتين لايصار الى ابطال أحدهما وقدصر حالكل هنابامه انمايضم ركعة أخرى صيانة للؤدى عن البطلان وهوصريح فيمن صلى ركعة فقط فهى باطلة لاأنها صحيحة مكروهة كاتوهمه بعض حنفية عصرنا فانقيل لوضم تفوته تكبيرة الافتتاح قلناذلك أيسرمن ابطال العمل اذصيانتهعن البطلان واجبة وادرا كهافضيلة وجاز الابطال لماهو سنة لانها كمال معنى كماقدمناه والمعانى أحق بالاعتبار من الصوركمن تذكر في الركوع السورة فانه يرفضـ ه لأجلهامع انهاوا جبة وهوفرض لان فىرفضه اقامته على أكمل الوجوه فصارحسنا مع انها بطال للوصف فقط وقول محمد بطلان الوصف يستلزم بطلان الاصل هوفهااذالم يتمكن من اخراج نفسه عن العهدة بالضي كماذا قيد خامسة الظهر بسحدة ولم يكن قعد الاخيرة امااذا كان متمكناه ن المضى لكن أذن له الشرع فى عدمه فلا يبطل أصلهابل تبقى نفلا اذاضم الثانية أرادبالظهرالفرض الرباعى وأرادبالاقامةشروع الامامف موضعهو فيه لااقامة المؤذن لانه لايقطع صلاته اذا أقام المؤذن وان لم يقيد بالسجدة بل يتمهار كعتين كمافى غاية البيان وغيره ولوأقيمت فى المسجدوهو فى البيت أوكان فى مسجد فأقيمت فى مسجد آخر لا يقطعها مطلاا كاذكر هااشار حوغيره وقيدبالركعة التي تتم بالسجدة لانه لولم يقيد الاولى بالسحدة فانه يقطع ويشرعمع الامام وهوالصحيح لانه بمحل الرفض والقطع للاكمال كذافي الهداية وفي المحيط والكافي هو الاشبه وقيد بالفرض لانه لوكان فى النفل لايقطع مطلقا والمايتمه ركعتين واختلفوا فى السنة قبل الظهرأو

بطر يق الدلالة اه قلت وهذا هو المسبوان أمكن الجواب عن الجع بينهمالان تقييد وبالظهر له فائدة سينبه الجعة عليها المؤلف عند قوله ولوصلى ثلاثا (قوله وقيد بالركحة التي لاتتم الابالسجدة) يعنى قيدا تمام الشفع بما ذاصلى ركعة كاملة لانها لانسسى وكعة الابالسجدة فأفاد انه اذالم يصل ركعة كاملة بان لم يقيدها بالسجدة لا يتم شفعا بل يقطع و يشرع (قوله ورجعه فى فتح القدير) قال فى الشرنبلانية وهوم وى عن أبى حنيفة واليه مال السرخسى وهوالاوجه (قوله وأراد من الظهر المؤداة الخن قال الرملي لم أرحكم مااذا أقيمت قبل أن يشرع فى قضاء الفائنة وخاف ان اشتغل بهافوت الجاعة الحاضرة ولاشك انه ان كان صاحب ترتيب في وجوب الابتداء بالفائنة وان لم يكن صاحب ترتيب فل كل من الابتداء بالفائنة والصلاة الحاضرة وجه أما الاول ليكون الاداء على حسب ما وجب وليخرج من خلاف مالك رجه الله فان الترتيب عنده لا يسقط بشئ من الاعذار المذكر كورة كما نص على مذهبه فى المجتبى وأما الثانى فلاح از فضيلة الجاعة التي ورد الوعد والوعيد فيها وجواز تأخير القضاء وعدم امكان تلافى فضيلة الجاعة اذافاتت وتلافى قضاء الفوائت على قوله لوشرع فى قضاء الفوائت على وتلافى قضاء الفوائت على المائد قوله لوشرع فى قضاء الفوائت على المائد قوله لوشرع فى قضاء الفوائت على المائد قوله لوشرع فى قضاء الفوائت على المائد في قضاء الفوائت على المائد في المائد في قضاء الفوائت على المائد في قضاء الفوائت على المائد في قضاء الفوائد في قطاء الفوائد في قصاء الفوائد في قضاء الفوائد في قطاء الفوائد في قضاء الفوائد في قضاء الفوائد في قضاء الفوائد في قطاء في قطاء الفوائد في قطاء في قط

أقيمت لا يقطع فان فيه اشارة الى انه لو أقيمت قبل قبر وعه يقدم الحاضرة والذى يظهرلى الفائتة والحالة هية الفائتة والحالة هية فويت فضيلة الجاعة تفويت فلك تأمل وراجع فعسى تظفر بالمنقول ثم نقل عن النووى ان الافضل الترتيب للخلاف في وجو به

ولوصلی ثلاثایتم ویقتدی منطقعا

وعن الاسنوى البداءة بالحاضرة جاعة ثم قال فانظر كيف اختلف مثل هؤلاء الاجلاء في ترجيح أحد الوجهين وقواعدنا لاتأبي ذلك في ساقط الترتيب فان مذهبنا كذهبهم فيه اه و يظهرلى أرجية مارجه لان الجاعة واجبة مارجه لان الجاعة واجبة عندنا أوفي حكم الواجب ومراعاة خلاف الامام

الجعة اذا أقيمت أوخطب الامام فالصحيح انه يتمهاأ ربعا كماصر حبه الولوالجي وصاحب المبتغى والحيط ثمالشمني لانهاص الاةواحدة وليس القطع للا كمال بل الدبطال صورة ومعني وقيل يقطع على رأس الركعتين ورجحه فى فتح القدير بحثابانه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا ابطال فى التسليم على الكعتين فلايفوت فرض الاستماع والاداء على الوجه الاكل بلاسب اه والظاهر ماصححه المشايخ لانه لاشك ان فى التسليم على رأس الركعتين ابطال وصف السنية لالا كالهاو تقدم انه لا يجوز ويشهد لهما أنبات أحكام الصلاة الواحدة للاربع من عدم الاستفتاح والتعوذف الشفع الثاني الي غيرذاك كما قدمناه وأرادمن الظهر الظهر المؤدى لانهلوشرع فى قضاء الفو ائت م أقيمت لا يقطع كالنفل والمنذورة كالفائنة كمذافى الخلاصة وقيدنا بكون الابطال حرامالغير عذر لانهلو كان لعذر فانهجار كالمرأة اذافار قدرها والمسافراذاندت دابته أوخاف فوت درهممن مالهبلقد يكون واجبا كالقطع لانجاء غريق وفى فتاوى الولو الجبي المصلى اذا دعاه أحدابويه فلا يجيبه مالم يفرغ من صلاته الاان يستغيث به لان قطع الصلاة لا يجوز الالضرورة وكذلك الاجنى اذاخاف أن يسقط من سطح أوتحرقه النار أو يغرقه الماء وجب عليمة ان يقطع الصلاة هذا اذا كان في الفرض فاما في النوافل اذا ناداه أحداً بويه ان علم انه في الصلاة وناداه لابأس بهأن لا يجيبه وان لم يعلم بجيبه اه ومن العندرما اذاشرع في نفل فضرت جنازة خافان لم يقطعها تفوته فانه يقطعها ويصلى عليها لانه لايتمكن من المصلحة بين معا وقطع النفل معقب للقضاء بخلاف الجنازة لواختار تفويتها كان لاالى خلف كدافى فتح القدير (قوله ولوصلي ثلاثايتم ويقتدى متطوعا) لان للا كترحكم الكل فلا يحتمل النقض وانما يقتدى متطوعا لان الفرض لايتكررف وقتواحه وصرح فى الحاوى القدسي ان مايؤدى مع الامام نافلة يدرك بهافضيلة الجاعة ولاير دعليه العصرفانه لايقتدى بعدهالماعلمين باب الاوقات المكروهة ولهذا قيد بالظهر قيد بالثلاث لانه لوكان فى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة فانه يقطعها لانه بمحل الرفض و يتخير ان شاءعاد وقعد وسلم وانشاء كبرقائما ينوى الدخول فى صلاة الامام كذا فى الهداية وفى المحيط الاصح أنه يقطع قائما بتسليمة واحدة لان القعودمشر وط للتحلل وهذاقطع وايس بتحلل فان التحلل عن الظهر لا يكون على رأس الركعتين وتكفيه تسليمة واحدة للقطع أه وهكذا صححه في غاية البيان معز يالى فر الاسلام واختلفوا فيااذاعادهل يعيد التشهدقيل المرلان الاوللم يكن قعودختم وقيل يكفيه ذلك التشهد لانهلاقعد ارتفض ذلك القيام فكانه لم يقم وأورد على قوله ويقتدى متطوعاان التطوع بجماعة مكروه غارج رمضان وأجيب بنعم اذا كان الامام والقوم متطوعين أمااذا أدى الامام الفرض والقوم النفل فلأ

مالك مستحبة فلايندنى تفويت الواجب لاجل المستحب تأمل (قول المصنف ولوصلى ثلاثايتم) قال أى الرملى وجو بافاوقطع واقتدى كان آثما اه قلت لكن فى التاتار خانية وان أراد أن يكون فرضه ما يصلى مع الامام فالحيلة أن لا يقعد فى الرابعة من صلاته التى أداها وحده و يصلى الخامسة والسادسة و يصير ذلك نفلا و يكون فرضه ما يصلى مع الامام ثم نقل بعده أيضا الحيلة أن يصلى الرابعة قاعد افتنقلب هذه نفلا عند مدهم اخلافا لمحمد اه فليتأمل ثمر أيت فى القهستانى ذكران فى قوله يتم اشارة الى انه لايشتغل بحيلة مثل أن لا يقعد على الرابعة و يصيرها ستا كافى المحيط ومثل أن يصلى الرابعة قاعد التنقلب نفلالان الاتمام فرض كافى المنية اه (قوله وطداقيد باظهر) قال الرملى أقول هذا يناقض ما تقدم قريبامن ان المراد بالظهر الرباعية تأمل

لقوله عليه الصلاة والسلام للرجلين اذاصليتافى رحالكا ثمأ تيتماصلاة قوم فصليام عهم واجعلاصلا تركما معهم سبحة أى نافلة كذافى الكافى (قوله فان صلى ركعة من الفجر أوالمغرب فاقيم يقطع ويقتدى) لانهلوأضاف اليهاأخرى لفاتته الجاعة لوجود الفراغ حقيقة في الفجرأ وشبهه في المغرب لان للا كثر حكم الكل وشمل كالرمه مااذاقام الى الثانية ولم يقيدها بالسجدة وقيد بالركعة احترازاعما اذاقيه الثانية بسجدة فانهلا يقطعها ويتمها ولايشرع مع الامام لكراهة النفل بعد الفجر وكذابع دالمغرب فىظاهر الرواية علله فى الكافى بانه ان وافق المامه خالف السنة بالتنفل بالثلاث وان وافق السنة فجعلها أربعا خالف امامه وكل ذلك بدعة فان شرع أنمهاأر بعالانه أحوط اذفيه زيادة الركعة وموافقة السنة أحق لان مخالفة الامام مشروعة في الجلة كالمسبوق فهايقضي والمقتدى اذا اقتدى بالمسافر ومخالفة السنة لم تشرع أصلا كذافى الكافى وعلله في الهدائة بان التنفل بالثلاث مكروه وفي غائة البيان أنه بدعة وفى شرح الجامع الصغير لقاضيخان أنهوام والظاهر مافى الهداية ويراد بالكراهة التحريمية لان المشايخ يستدلون بانه عليه السلام نهيى عن البتيراء كمافى غاية البيان وهومن قبيل ظني الثبوت قطعى الدلالة فيفيد كراهة التحريم على أصولنا ولوسلم مع الامام فعن بشر لايلزمه شئ وقيل فسدت ويقضى أر بعالانه التزم بالاقتداء ثلاثا فيلزمه اربح كالونذر ثلاثا واذا أتمهاأر بعايصلى ركعة ويقعد لان الاولى من الصلاة ثانية صلاته ولوتر كهاجازت في الاستحسان لاالقياس ولو صلى الامامأر بعاساهيا بعدماقعد على رأس الثلاث وقداقتدى به الرجل متطوعا قال ابن الفضل تفسد صلاة المقتدى لان الرابعة وجبت على المقتدى بالشروع وعلى الامام بالقيام اليها فصار كرجل أوجب على نفسه أربع ركعات بالندر فاقتدى فيهن بغيره لاتجوز صلاة المقتدى كذاهدا كذا فى فتح القديرقال في الخلاصة المختار فساد صلاة المقتدى قعد الامام على رأس الثالثة أولم يقعد اه (قول وكره خووجه من مسجدا ذن فيه حتى يصلى وان صلى لاالافى الظهر والعشاء ان شرع في الاقامة) لحديث ابن ماجه من أدرك الاذان في المسجد عمر جليخرج لحاجة وهولا يريد الرجوع فهومنافق وأخرج الجاعة الاالبخارى عن أبي الشعثاء قال كنامع أبي هريرة في المسجد فرجرجل حين أذن المؤذن للعصر قال أبوهر برة أماهذا فقدعصى أباالقاسم والموقوف فىمثله كالمرفوع وهذايدل على أن الكراهة تحريمية وهي الحمل عند اطلاقها كاقدمناه واستثنى المشايخ منها مااذا كان بنتظم بهأمر جاعةأ خرى بان كان مؤذناأ واماما في مسجد تتفرق الجاعة بغيبته فاله يخرج بعد النداء لانه ترك صورة تكميل معنى والعبرة للعنى زادف النهاية أويكون خوج ليصلي فى مسجد حيه مع الجاعة فلابأس به مطلقا من غيرقيد بالامام والمؤذن اه ولايخني مافيه اذخروجه مكروه تحريما والصلاة فى مسجد حيه مندوبة فلاير تكب المكروه لاجل المندوب ولادليل بدل على تقييدها عاذكه وأطلقه المصنف فشمل ماأذن فيمه وهوداخله أودخل بعدالاذان والظاهران مرادهم من الاذان فيه هو دخول الوقت وهو داخله سواءأذن فيهأ وفي غيره كاان الظاهر من الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجاعة سواءخرج أوكان ما كثاني المسجدمن غيرصلاة كمانشاهده في زماننامن بعص الفسقة حتى لوكانت الجاعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب كالصبح مثلا فحرج انسان من المسجد بعدد خول الوقت ثمرجع وصلى مع الجاعة ينبغى أن لا يكون مكروها ولم أره كاله منقولا وقوله وان صلى لاأي وان صلى الفرض وحده لا يكره خووجه قبل أن يصلى مع الجاعة لانه قد أبجاب داعى الله من قلا يجب عليه ثانيا والظاهر أن مرادهم عدم كراهة الخروج لاعدمها مطلقالان من صلى وحده فقدار تك المكروه

الخ) قال الرملي يعني اذا أراد أن يتهاهدا المقتدى أربعايصلي ركعة ويقعد لان الاولى من صلاته التي أتى بهابعد مفارقة الامام هي ثانية صلاته فالالف واللام فى الصلاة بدل من الاضافة تأمل (قوله كما ان الظاهر من الخروج الخ) حدل فى النهر الخروج على حقيقته وجعل المكث مفهومابالدلالة فقال واذا كان الخروج اعراضا كانعهم الصلاةمع المكث حين الاقامة بالاعراض فان صلى ركعة من الفجرأ و المغرب فاقيم يقطع ويقتدى وكره خ وجه من مسجد أذن فيه حتى بصلى وان صلى لاالافي الظهر والعشاء انشرع فى الاقامة

أولى نم اعـــترض على المؤلف بان ماذكره عما لاحاجةاليه وانهذا الجاز لاقر بنةعليه (قوله لان من صلى وحـده فقـد الرتكب المكروه) أى ومن ارتكب عليه اعادة تحريما تجبعليه اعادة الصلاة أومكروها تنزيها تستحب كاسند كره في الباب الآتى والراجح في المناهب وجوب لهة في المناهب وجوب المناهب والمناهب المناهب والمناهب والمناهب والمناهب المناهب والمناهب وحوب المناهب والمناهب ولمناهب والمناهب والمن

اعادة من صلاهامنفردابالجاعة أو تسن ليوافق القاعدة المذ كورة لكن قول المصنف فيما مروسلى ثلاثايتم ويقتدى متطوعاينا في ذلك فالاولى تأويل القاعدة بان يرادبالواجب والسنة الذي تعاد الصلاة بتركهما كان من

اجزاءالصداة وماهيتها والجاعة وصفطاخارج عنهافلاتعاد الصداة اتركه فليتامل (قوله امافى موضع لا يكره التنفل) المراد بالموضع الوقت لا المسكان (قوله لان مخالفة الجاعة وزرعظيم) قال في النهره في النهرة في التنفل وعلى هذا فينبغي أن يجب خروجه في هذه الحالة اله لكن في التتارخانية عن الشامل لوقيد الثانية بالسجدة أتمهاو خرج لانه لا تطوع بعد الفجر والمكثم معهم بلاصلاة من سوء الادب (قوله وكذا للجماعة) أي لها فضل رملي (قوله وفي الخلاصة ظاهر المذهب انه يدخل) كذاذ كرفي النهر انه ظاهر المذهب وعزاه الى التجنيس وغيره مم قال وبهذا التقرير علم ان قوله في البحران كلامه شامل لما اذا كان يرجواد راكه في التشهد تخريج على رأى ضعيف لاضرورة تدعواليه اله أقول ماذ كره المؤلف هو المتبادر من عبارة المتن فبيانه لذلك ثم بيانه ماهوظاهر المذهب لالوم عليه بل قوله قبل هذا وان لم يمكن بان خشى فوت الركعتين يشعر باختيار ظاهر الرواية (قوله و في الحيط أنه بأتي بها عند هما الح) قال في الشرنب لالية الذي تحرر (٧٣) عندى انه يأتي بالسنة اذا كان

يدركه ولوفى التشهد بالاتفاق فيا بين محد وشيخيه ولايتقيدبادراك ركعة وتفريع الخدلاف هناعلىخلافهم فى مدرك تشهد الجعة غير ظاهر لان المدارهناعلى ادراك فضل الجاعة وهو حاصل بادراك التشهد بالاتفاق

ومن خاف فوت الفجر انأدى سنته أيتم وتركها والالا

نصعلى الاتفاق الكال لا كاظنه بعضهم من أنه لم يحرز فضلها عند مجد لقوله في مدرك أفل الركعة الثانية من الجعدة لم يدرك الجعدة حتى يبنى عليه الظهر بل قوله هنا كقوطما من أنه يحرز ثولمه اوان لم يقل في الجعدة وهوترك الجاعة لانهاعلى الصحيح اماسنةمؤ كدةأ وواجبة ولمأرمن نبهعليه واستثنى المصنف الظهروالعشاءعندالشروع فىالاقامة فانه يكره لمن صلى وحده ان يخرج قبل الصلاة مع الجاعة لانه يتهم بمخالفة الجماعةعيانا والنفل بعدهاتين الصلاتين ليس بمكروه وأمافىالفجر والعصر فلا يمكره لهالخروج لكراهة التنفل بعدهما وأمافى المغرب فلمافيهمن التنفل بالثلاث أومخالفة الامام ان أتمهاأر بعاوكل منهما مكروه كماسبق ولم يذكر المصنف حكم المسكث في المسجد بلاصلاة أما في موضع لايكره التنفل فالكراهةظاهرة وأمافي موضع يكره التنفلفذ كرفي المحيط أنهفي العصر والمغرب والفجر يخرج لكراهة التطوع بعدهافان مكث وان لم يدخل معهم يكره لان مخالفة الجاعة وزر عظيم اه (قولهومن خاف فوت الفجران أدى سنته أيتم وتركها والآلا) لان الاصل ان سنة الفجر لهافضيلة عظيمة قال عليه الصلاة والسدلام ركعتا الفجر خيرمن الدنيا ومافيها وكذاما قدمناه وكذا للحماعة بالاحاديث المتقدمة فاذاتعارضاعمل بهابقدر الامكان وان لم يمكن بان خشى فوت الركعتين أحرز أحقهما وهوالجاعةلو رودالوعدوالوعيدفي الجاعات والسنة وان وردالوعدفيهالم يردالوعيد بتركها ولان ثواب الجاعة أعظم لانهامكملة ذاتية والسنة مكملة غارجية والذاتية أقوى وشمل كلامهما اذاكان يرجوادرا كهفى التشهدفانه يأتي بالسنة وظاهرمافي الجامع الصغير حيث قال ان خاف أن تفوته الركعتان دخلمع الامام ان لا يأتى بالسنة وفي الخلاصة ظاهر المذهب انه يدخل مع الامام ورججه في البدائع بان للز كترحكم الكل فكأن الكل قدفاته فيقدم الجاعة ونقل فى الكافى والمحيط اله يأتى بهاعندهما خلافالحمدلان ادراك القعدة عندهما كادراك ركعة في الجعة خلافاله وقد جعل المصنف اسنة الفجر حكمين أماا لفعلان لم يخف فوت الجاعة وهوالمراد بفوت الفجر بقرينة قوله أيتم وإماالترك أن خاف فوت الجاعة فاندفع ماذكره الفقيه اسمعيل الزاهدمن انه ينبني ان يفتتحر كعتي الفجر عم يقطعهما ويدخل مع الامام حتى تلزمه بالشروع فيتمكن من القضاء بعد الفجر وهومر دودمن وجهين أحدهما ماذ كره الامام السرخسي ان ماوجب الشروع لا يكون أقوى عماوجب بالنذروقد نص محدان المنذورة لاتؤدى بعد الفجر قبل طاوع الشمس ثانيهماماذ كره قاضيخان فىشرح الجامع الصغيران المشايخ

( • ١ - (البحرالرائق) - ثانى ) كذلك احتياطالان الجاعة شرطها ولذا انفقواعلى آنه لوحلف لايصلى الظهر جاعة فادرك ركعة لا يحنث وان أدرك فضلها نص عليه محمد كافي الهداية قال المكال وهذا يعلر على ماقيل فيمن يرجوا دراك التشهد في الفجر لواشتغل بركعتيه من أنه على قول محمد لا اعتبار به فيترك ركعتي الفجر على قوله فالخق خلافه لنص محمد هناعلى ما يناقضه اله هذا كلام الشرنبلالية والحاصل أنه متابع للمحقق المكال ف ذلك والوجه معه وقد نقل الشيخ ابراهيم الحلي كلام الكال وأقره وكذا العلامة المقدسي في شرح النظم ومشى عليمه في المنح فليتاً مل مع ما من (قوله وهو من دود الخ) قال في العناية أقول ان أراد الفقيه بقوله بعد الفجر قبل طلوع الشمس فالتزييف موجه وان أراد بعده فلا والقصد للقطع نقض للا كال فلا بأس به اله وفي الحواشي السعدية فيه بحث اذلاا كال في الفائم الا تؤدى بالجاعة ألا ترى الى ما من قوله بخل الفلائه ليس للا كال وكان الصواب أن يقول ليؤديها من قوله بحل الملحة الهان العمل قصد امنهي ودر عالمفسدة مقدم على جلب المصلحة الهان المالية والمداورة والمفسدة مقدم على جلب المسلحة الها والمنائل المعلمة والمنائل المنائل المنائل المنائلة والمنائلة المنائلة والمنائلة والمنائلة

(قوله يعنى فما فى البدائع من التعميم لركعتى الفجر ايس على قول العامة) تخصيصه بانه ليس على قول العامة محل نظر بل المفهوم من الكلام قبله أنه ليس على قول الجيع (٧٤) فليتأمل (قوله تم السنة فى السنن الخ) أقول المذكور فى النهاية والعناية وشرح

نكرواعليه ذلك لانهذا أمربافتتاح الصلاة على قصدان يقطع ولايتم وأنه غيرمستحسن غمانهذا قيداتركه المصنف في قوله والالاوهوان يجدمكا ناعندباب المسجد يصلى السنة فيهفان لم يحدفينبغيان لايصلى السنة لانترك المكروه مقدم على فعل السنة كذافي فتح القديروهو متفرع على أحدالقولين لمافي الحيط ولوصلاهما في المسجد الخارج والامام يصلي في المسجد الداخل قيل لا يكره لانه لا يتصور بصورة المخالفة للقوم لاختلاف المكان حقيقة وقيل يكره لان ذلك كله كمكان واحدفاذ ااختلف المشايخ فيهكان الافض لمان لايفعل اه فالحاصل ان حكم المصلى نافلة أوسنة لا يخلو اماأن يكون قبل شروع الامام فى الفرض أو بعده فان كان الاول لا يخلو امان يكون وقت اقامة المؤذن أوقبله فان كان قبل اقامة المؤذن فلهأن يأني بهمافي أي موضع أرادمن المسجد أوغيره الافي الطريق كاقدمناه وانكان وقت اقامة المؤذن فني البدائع اذا دخل المسجد للصلاة وقدكان المؤذن أخذفي الاقامة يكر وله التطوع سواءكان ركعتى الفيجر أوغيرهما لانه يتهم بانهلايرى صلاة الجاعة وقدقال الني صلى الله عليه وسلم منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايقفن مواقف التهم اه و بحث العلامة الحلمي بان هـ نــا الظن يزول عنمه في ثاني الحال اذاشوهد شروعه فيها بعد فراغه من السينة وقد نص مجد في كتاب الصلاة من الاصل في المؤذن يأخذ في الاقامة أيكره أن يتطوع قال نعم الاركعتي الفجر واختلف المشايخ فى فهمه فنهم من قال موضوعها فمااذا انتهى الى الامام وقدسيقه بالتكبير فيأتى بركعتى الفجر وعامتهم علىالاطلاق سواء وصل الىالامام بعد شروعه أوقبه لهفى الاقامة كماذكره فخر الاسلام اه يعني في البدائع من التعميم لركعتي الفجر ليس على قول العامة ويشهد لهما في الحاوى القدسى والمحيط ولا يتطوع اذا أخذ المؤذن فى الاقامة الاركعني الفجر اه الاانهقد يقال ان مايوقع في التهمة لايرتكب وان ارتفعت بعده كماورد عن على اياك ومايسبق الى القلوب المكاره وان كان عندك اعتداره وان كان الثاني فيكرها ان يشتغل بنفل أوسنة مؤكدة الاسنة الفجر على التفصيل السابق ثم السنة في السنن أن يأتي بها في بيته أوعند باب المسجد وان لم يمكن ففي المسجد الخارج وانكان المسجدوا حدا فالف الاسطوانة ونحوذلك أوفى آخرالمسجد بعيداعن الصفوف فى ناحية منه وتكره فى موضعين الاول أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة الثانى أن يكون خلف الصف من غير حائل بينه و بين الصف والاول أشد كراهة من الثاني وأما السنن التي بعد الفرائض فالافضل فعلهافي المنزل الااذاخاف الاشتغال عنهالوذهب الى البيت فيأتى بهافي المسجد في أي مكان منه ولوفى مكان صلى فيه فرضه والاولى أن يتنجى خطوة ويكره للامام أن يصلى في مكان صلى فيه فرضه كذا في الكافى وغيره (قوله ولم تقض الاتبعا) أي لم تقض سنة الفجر الااذافات مع الفرض فتقضى تبعا للفرض سواء قضاهامع الجاعة أووحده لان الاصلف السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث وردفى قضائها تبعاللفرض في غداة ليلة التعريس فبقى ماوراءه على الاصل فأفاد المصنف أنها لاتقضى قبل طلوع الشمس أحلاولا بعد الطلوع اذا كان قد أدى الفرض وشمل كالامه ما اذاقضاهما بعدالزوال أوقبله ولاخلاف في الثاني واختلف المشايخ في الاول على قوطما والصحيح كافي غاية البيان أنهالا تقضى تبعالان النص وردبقائها فى الوقت المهمل بخلاف القياس وماور دعلى خلاف القياس فغيره عليه لايقاس وهى واردة على المصنف فاوقال ولم تقض الاتبعاقب ل الزوال احكان أولى وقيد بسنة الفجر الانسائر السنن لاتقضى بعد الوقت لا تبعا والامقصودا واختلف المشايخ فى قضائها تبعاللفرض

قاضيخان وغيرهما ان ماذ كرهوالسنة فيسنة الفجر وأما غييرها فني التبيين ان أمكنه أن يأنى بهاقبلأن يركع الامامأتي بهاخارج المسجد ثمشرع فى الفرض معه لانهأ مكنه احراز الفضيلتين وان خاف فوت ركعة شرع معه بخلاف سنة الفجرعلي مامر اه فالصواب أن يقول ثم السنة في السنة كاعبر بهالمقدسي في شرحه وقدرأيته كذلك فىأصل بعض النسخ لكنه مصلح بالسان وهذا الاصلاح

ولمتقض الاتبعا

الحكم المذكور اذا كان بعدالشروعفي الفريضة كافي المنيةقال وأماقبل شروعهم فى الفريضة فيأتى بهافیأی موضع شاء اه وقد علم هـ ندا عمامرو به يعلم أن الصواب ماقلناه لان غيرسنة الفجر ليس كذلك كما يينه المؤلف (قوله لان سائر السينن لاتقضى) الى آخر عبارته قال في الهـداية وأما سائر السنن سواها لاتقضى بعيد الوقت وحدها وفى قضائها تمعا

للفرض اختلاف المشايخ اه أى قال بعضهم يقضيها لانه كممن شئ بثبت ضمنا وان لم يتبت قصد اوفيه نظر لان مثل هذا يسمى تبعالا ضمنا وقال بعضهم لالاختصاص القضاء بالواجب وهو الصحيح كذافى العناية وبهذا

يعلم ما في كلام المؤلف ولذا قال في ألنهرا نه سهوا ما أولا فلان ظاهره انه لاخلاف في قضائم ابعد الوقت تبعا وقد علمت ثبو تهوا أما كان الراجح في الاول عدم القضاء وفي الثاني القضاء اه لكن قال الخلاف في القضاء بعد الوقت تبعاليس هو الخلاف الآتى مع بقائه ولذا كان الراجح في الاول عدم القضاء وفي الثاني القضاء اه لكن قال الشيخ اسمعيل فيه كلام أما أولا فاطلاق البحر بناء على الاصح كاوقع للبرجندى وغيره وأماقوله ثمانيا واختلف المشايخ الخفي في الاصحيح مختلف في الاربع قبل الظهر كام فلايلزم منه في الاختلاف على على المناف في الدختلاف على المناف القضاء بعد الوقت تبعالل خلاف القضاء تبعالل خلاف القضاء تبعالل على المناف الوقت والظاهر القضاء وانها سنة لارختلاف الآتى فالحاصل ان السهو ظاهر في كلام النهر لا البحر من تلك الجهة فع فقول البحر تبعافى الوقت الظاهر ان لفظ تبعاسه و لانه اذاكان في الوقت لا يكون تبعا (٧٥) لان الفرض بكون أداء والمتابعة

تكون في القضاء فليتدبر اه (قوله وحكم الار بع قبل الجعة الخ) أقول قال شخنا الشيخ مجد السراجي الحانوتي وأما كونها هل تقضى أولافه لي ماقالوه في المتون وغيرها من أن سنة الظهر تقضى بقتضى أن تقضى سنة الجعة اذلا فرق

وقضى التى قبــل الظهر فى وقتــه قبل شفعه ولم يصــل الظهرجاعة بادراك ركعة مار أدرك فضلها

ا کن فی روضة العلماء فی
باب فضل من سمع الاذان
واذاجاء الرجل الی الجعة فی
وقت الامامة هل يصلمها
ربع ركعات التی يصلمها
قبل الجعة أم لاقال لا يصلی
بل يسكت عم بدخل مع
الامام فی سلاته وسقطت
عنه هذه الاربع لماروی

فى الوقت والظاهر قضاؤها وانهاسنة لاختلاف الشيخين فى قضاء الاربع قبل الظهر قبل الركعتين أو بعدهما كماسية تى (قوله وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه) بيان لشيتين أحدهما القضاء والثانى محاه أماالاول ففيه اختلاف والصحيح أنها تقضى كإذ كره قاضيخان فى شرحه مستدلا عاعن عائشة أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذافاتته الاربع قبل الظهر قضاهن بعده وظاهر كالرم المصنف أنهاسنة لانفل مطلق وذكر قاضيخان أنه اذاقضاها فهي لا تكون سنة عندا في حنيفة وعندهماسنة وتبعه الشارح وتعقبه فى فتح القدير بأنه من تصرف المنفين فان المذكور من وضع المسئلة الاتفاق على قضاءالاربع وانماالاختلاف فى تقديمهاأ وتأخيرها والاتفاق على انها تقضى اتفاق على وقوعها سنة الى آخرماذ كره وأماالناني فاختلف فيه النقلءن الشيخين فذكر في الجامع الصغير للحسامي ان أبا يوسف يقدم الركعتين ومجديؤ خرهم اوفي المنظومة وشروحها على العكس وفي غاية البيان ويحتمل أن يكونعن كلواحدمن الامامين روايتان ورجح فى فتح القدير تقديم الركعتين لان الاربع فاتتعن الموضع المسنون فلايفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلاضرورة اه وحكم الاربع قبل الجعة كالار بع قبل الظهر كالا يخفى (قوله ولم يصل الظهرجاعة بادراك ركعة) لما في الجامع السكبيراذاقال عبده حران صلى الظهر بجماعة فسبق ببعضهالم يحنث وهوشامل لمااذاسبق بركعة أوبأ كثر وذكر قاضيخان في شرحه ان الظاهر الجواب انه اذا فاتته ركعة مع الامام وصلى الثلاث معه لا يحنث لانه لم يصل الكلمع الامام فاوقال المصنف بادراك بعضها لكان أولى لكن ذكر الامام السرخسي انه يحنث لان للاكترحكم الكلولا يحنث اذاصلي ركعتين فقط انفاقا كالايخفي أماعلي الاول فظاهر وأماعلي قول السرخسي فلانه ليس بأكثرحتي يقام مقام الكل وبما يضعف قول السرخسي ماا تفقو اعليه في باب الايمان انه لوحلف لايأ كل هذا الرغيف لايحنث الابأ كل كله فأن الا كثر لايقام مقام الكل لكن في الخلاصة من كتاب الايمان لوحلف لا يقرأ سورة فقرأ ها الاحرفاحنث ولوقرأها الاآية طويلة لا يحنث (قوله بل أدرك فضلها) أى فضل الجاعة لان من أدرك آخرالشي فقد أدركه ولحديث الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقدأ درك الصلاة وهو مجمع عليه وانماخص محدابالذكر في الحداية لان الشبهة وردت على قوله انمدرك الامام في التشهد في صلاة الجعة لا يكون مدر كاللجمعة فكان مقتضى قوله ان لا يدرك فضيلة الجاعة في هذه المسئلة لانه مدرك الاقل فأزال لوهم بذ كر مجدوذ كر

وسلمانه قال اذاخر جالا مام فلاصلاة الاالمكتوبة الهذكره في فتاواه التي وقعت له والله أعلم خير الدين الرملي أقول وفي هذا الاستدلال نظر فانه انما يدل على انها لا تصلى بعد خروجه لا على أنها تسقط بالكلية حتى انها لا تقضى بعد فراغه من المكتوبة والالزم ان لا تقضى سنة الظهر أيضا اذا جاء ووجد الامام شارعا في الظهر مع أنه ورد النهي عن الصلاة فلاصلاة الاالمكتوبة نعم قديقال ان الاصلى عدم قضائها اذا فاتت عن محلها وأماسنة الظهر فانما قالوا بقضائها لحديث عائشة انه صلى السلاة فلاصلاة الاالمكتوبة عن القياس للحديث المذكور ولا الله عليه وسلم كان اذا فاتته الاربع قبل الظهر قضاهن بعده كاقدمه المؤلف فتكون سنة الظهر خارجة عن القياس للحديث المذكور ولا لا تقاس عليه المنافرة المنافرة بين الحرف والآية لا يخنى على ذوى الافهام فالاستدراك الذي ذكره هذا الفاضل لا يخلوعن الكلام

(قوله فلوقال المصنف بل يكون مدركا لها الخ) قال فى النهر والعدر له ان الباب لم ينعقد الذلك وذ كرمس اله الجاعة كالتوطئة اقوله بل أدرك فضلها اذر بما يتوهم ان بين ادراك الفرض والجاعة تلازما فاحتاج الى دفعه (قوله وان فاتته الجاعة) أى وصلى منفر دا كاف الزيلمي (قوله كاذ كره قاضيت فان في شرحه) أقول نص كلامه الانسان اذاصلى وحده ان شاءاً تى بالسنن وان شاء تركها وهو قول الكرخي رجه الله لان النبي عليه الصلاة والسلام ما تى بالسنن الاعند أداء المكتو باتب الجاعة والاول أصح والاخذ به أحوط لان السنة بعد المكتوبة شرعت لجبر نقصان يكن فى المكتوبة وقبلها القطع طمع الشيطان عن المصلى فيقول لمالم يطعنى في ترك مالم يكتوبة وقبلها القطع طمع الشيطان عن المصلى فيقول لمالم يطعنى في ترك مالم يكتب عليه كيف يطيعنى في ترك ماكتب عليه والمنفرد الى ذلك أحوج اه وفى الزيلمي المصلى لا يخلوا ما أن يؤدى

الفرض بجماعة أومنفردا فانكان بجماعة فانه يصلى السنن الرواتب قطعا وان كان يؤديه منفرداف كمذلك الجواب فى رواية وقيل يتخير والاول أحوط اه والمجب مماوقع لصاحب النهر فى هذا المحل فانه بعد ماذ كرالمسئلة على الصواب

وتطوع قبل الفرض ان أمن فوت الوقت والالا وان أدرك امامه واكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم بدرك الركعة

قال قيد بفوت الفرض لانه لوخشى فوت الجاعة لوأتى بها اختلفوا والصحيح انه يسن الاتيان بها كاذكره قاضيخان في شرحه كذا في البحر وهو مشكل كامر اه وأنت قد سمعت كامر اه وأنت قد سمعت ماذكره المؤلف هومانقاناه

فالكافى وغيرهانه لوقال عبده حران أدرك الظهرفانه يحنث بادراك ركعة لان ادراك الشئ بادراك آخره بقال أدركت أيامه أى آخرهاوفي الخلاصة من كتاب الايمان من الفصل الحادى عشرلوقال عبده حوان أدرك الظهرمع الامام فأدرك الامام فى التشهدودخل فى صلاته فانه يحنث اه فعلم أن ادراك الركعة ليس بشرط فاوقال المصنف بليكون مدركالها الكانأ ولى ايشمل الثواب والخنث فى اليمين المذكورة وفي غاية البيان ان المسبوق يكون مدر كالثواب الجاعة الكن لايكون ثوابه مثل ثواب من أدرك أول الصلاة مع الامام لفوات التكبيرة الاولى اه وقد صرح الاصوليون بأن فعل المسبوق أداءقاصر بخلاف المدرك فان أداء كامل وأما اللاحق فصرحوا بأن مايقضيه بعد فراغ الامام أداء شبيه بالقضاء فظاهركارم الشارح ان اللاحق كالمدرك لكونه خلف الامام حكما ولهذا لايقرأ اه فيقتضى ان يحنث في عينه لوحلف لا يصلى بجماعة ولوفاته مع الامام الا كترفظا هركلامهم ان من أدرك الامام ف التشهدفقدأ درك فضلها (قوله وتطوع قبل الفرض ان أمن فوت الوقت والالا) أى وان لم يأمن لايتطوع لانصلاة التطوع عندضيق الوقت حرام لتفويتها الفرض وان لم يضق الوقت فله أن يتطوع فانكانتسنة مؤكدة ولم تفته الجاعة فانه يسن فى حقه الاتيان بهاباتفاق المشايخ وان فاتته ألجاعة ففيه اخت الفوالصحيح انه يسن الاتيان بها كماذكره قاضيخان فى شرحه الكونهام كملات للفرائض وانلمتكن مؤكدة فانكان من المستحبات يستحب الانيان بهاوالافهو يخير (قوله وان أدرك امامه را كعاف كبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك الركعة ) خلافالز فرهو يقول أدرك الامام فعاله حكم القيام ولناان الشرط هو المشاركة في أفعال الصلاة ولم يوجد لأفي القيام ولافي الركوع وذكر قاضيخان ان عُرْة الخلاف تظهر في ان هذاء نده لاحق في هذه الركعة حتى يأتي بها قبل فراغ الامام وعند ناهو مسبوق بهاحتى يأتى بهابعد فراغ الامام وأجعوا انهلوانهي الى الامام وهوقائم فكبرولم يركع مع الامام حتى ركع الامام ثمركع أنه يصيرمد وكالتلك الركعة وأجعوا أنه لواقتلدى به فى قومة الركو علم يصر مدركالتلك الركعة اه وفي المصفى وهذا اذاأ مكنه الركوع أمااذا لم يمكنه لا يعتدبه عندز فرأيضا وفى حيرة الفقهاء امام افتتح الصلاة فاماركع ورفع رأسهمن الركوع ظن انه لم يقرأ السورة فرجع وقرأتم علمانه كان قرأ السورة فجاء رجل ودخل معه فى الصلاة ثمر كع ثانيافان هذا المسبوق يصير داخلافي الصلة لكن عليه أن يقضى ركعة لان الركوع الاول كان فرضا تاما والآخر نفلا فصاركأن المسبوق لم يدوك الركوعمن هـ نده الركعة اه وفي فتح القـ ديرومدرك الامام في الركوع لا يحتاج

عنه والااشعارله بماذ كوه صاحب النهر أصلاوقد وقع هذا الوهم أيضا لتاميذ المؤلف في منح الغفار فلا كرعبارة شيخه ما ستشكل بما تقدم في الفجر وأعجب من هذا ان عبارة الدر وكعبارة قاضيخان وقد ذكر الشيخ اسمعيل اشكال صاحب النهر ووجه معليه اوقد عامت ان اشكال النهر ليس في هذه الصورة ووقع للشيخ علاء الدين في شرح التنوير فلا يرماوقع للشيخ اسمعيل بل أبدع وأغرب محشيه المدارى الحلي في خزم بان ما في الدر وباطل و تعجب من الشر نبلالي حيث لم يتعرض لذلك في حاشيته على الدر والحاصل ان أصل السهو من صاحب النهر والمنتج منشؤه عدم فهم المسئلة وقد نبه على ذلك العلامة الرملي في حاشيته على المنتج وفي حاشيته على المنتج على هذا الكتاب فقال بعد تصويره المسئلة على وجه الصواب فافهم ذلك وكن على بصيرة منه فان صاحب النهر ومنح الغفار قد خلطا وخبطا في هذه المسئلة خلطا فاحشا والله تعالى أعلم

(قوله ولو ركع بعد ماقر أالا مام ثلاث آيات الح) قال الرملي كان ينبغي الاكتفاء بالواحدة لانه المفروض و بعد بحثناه في ارأينافي النهر والتقييد بثلاث آيات يفيد ان أوانه بعد الواجب وكان ينبغي اعتبار الآية وانه لو ركع بعد ماقر أها الامام فأدركه فيه أنه يصح والله تعالى أعلم (قوله والوجه ظاهر) أقول الظاهر ان ذلك مبني بي ارتفاض الركعة التي كان فيها وحين تذفركوع المقتدى غير معتبر ولكن قد تقدم عند قول المصنف ولوذ كرراكه أوساجد استجدة فسيجده الم يعدهما انه لا يلزم اعادتهما ولكنه أفضل وذكر الماؤلف هناك ما نصه و بماذكر هنا ظهر ضعف ما في فتاوى قاضيخان من ان الامام لوصلى ركعة وترك منها (٧٧) سجدة وصلى أخرى وسيجد الماقتذكر

المستروكة في السجود انه يرفع رأسه من السجود و يسجد المتروكة ثم يعيد ما كان فيهالانهاار تفضت فيعيدهااستحسانا اه فانك قد علمت انها لاتر تفض وان الاعادة مستحبة الاعادة وهـو مقتض لافـتراض الترتيب وقـد الاغادة ولا على وجو به اه فليتأمل ثمراً يت في الفصل الثاني عشر من الذخريرة

ولوركع مقتدفأ دركه امامه فيه صح

تفصيلا في المسئلة وهوانه اذارفع رأسه من ركوع الدانية المالتجدة من الثانية أم يسجدها ثم يتشهد للثانية ثم يسجد المثالثة سجدتين ثم يتم صلاته المتر وكة لا يرفض الركوع المتراب على ظاهر الرواية وان عدى وهورا كم يسجدها ويتشهد و يصلى الثالثة

الى تكبيرتين خلافالبعضهم ولونوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لاالافتتاح جاز ولغت نيته اه ثماعلمأ نهاذالم يكن مدركاللركعة فانه يجبعليه ان يتابع الامام فى السجد تين وان لم يحتسباله كالواقتدى بالامام بعدمارفع الامامرأ سهمن الركوع صرح قاضيخان في فتاواه بان عليه المتابعة في السحد تبن وان لم يحتسباله وصرح به فى العمدة وصرح فى الذخيرة بان المتابعة فيهما واجبة ومقتضاه انه لوتركهما لاتفسد صلاته وقدتوقفنا فيذلكمدة حتى رأيت فىالتجنيس معز ياالى فتاوى أئمة سمرقندا نه لاتفسدلوترك وعبارته رجل انتهى الى الامام وقدسجد سجدة فكبر ونوى الاقتداءبه ومكث قائما حتى قام الامام ولم يتنابعه في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة فلمافر غ الامام قام وقضي ماسبق به تجوز الصلاة الاأنه يصلى تلك الركعة الفائنة بسجدتيها بعد فراغ الامام وان كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك السجدة اه (قوله ولو ركع مقتد فأدركه امامه فيه صح) وقال زفر لا يجزئه لان مأأتي به قبل الامام غيرمعتدبه فكذاما يبنيه عليه ولناأن الشرط هوالمشاركة فى جزء واحد كمافى الطرف الاول قيدبكون امامه شاركه فيه لان المقتدى لورفع رأسه قبل ان يركع الامام فانه لا يصح اتفاقالعمه المشاركة فيه والمتابعة وأراد بالركوع كلركن سبقه المأموم به وقيمده في الذخيرة بان يركع المقتدى بعد فراغ الامام من القراءة أمالو ركع قبل أن يأخذ الامام في القراءة ثم قرأ الامام وركع والرجل راكم فأدركه فى الركوع لا يجزئه عن الركوع لانه ركع قبل أوانه ولو ركع بعدماقرأ الامام ثلاث آيات ثمأ تم القراءة وأدركه جازولو ركع الامام بعدماقرأ الفاتحة ونسى السورة فرفع المقتدى معهثم عادالامام الى السورة تمركع والمقتدى على ركوعه الاول أجزأه الركوع ولوتذكر الامام في ركوعه فى الركعة الثالثة انهترك سجدةمن الركعة الثانية فاستوى الامام فسجد للثانية وأعاد النشهد تمقام وركع للثالثة والرجال على حاله راكع لم يجز المقتدى ذلك الركوع والوجه ظاهر اه وذكر المصنف في الكافي في مسئلة الكتابأ نهيصح ويكره لقوله عليه الصلاة والسلام لاتبادروني بالركوع والسجود وقوله عليه السلام أمايخشي الذي يركم قبل الامام ويرفع أن يحول الله رأسه رأس حمار اه وهو يفيد على خسةأوجه اماأن يأتى بهماقبلهأو بعده أو بالركوع قبله وسجدمعه أو بالركوع معه وسجد قبلهأوأ تى بهماقبله ويدركه الامام في آخوالركعات فان أتى بالركوع والسجو دقبل الامام في كالهايجب عليه قضاء ركعة بالاقراءة ويتم صلاته واذاركع معه وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين واذاركع قبله وسجدمعه يقضىأر بعا بلاقراءة واذاركع بعدالامام وسجد بعده جأزت صلاته اه ووجهه فى فتح القدير بانمدرك أول صلاةالامام لاحق وهو يقضى قبل فراغ الامام فني الصورة الاولى فاتته الركعة الاولى فركوعه وسجوده فى الثانية قضاء عن الاولى وفى الثالثة عن الثانية وفى الرابعة عن الثالثة

والرابعة بركوعهما وسجودهما لان الركوع قبل التمام قابل الرفض بخلافه بعدرفع الرأس على ظاهر الرواية اه فالظاهر ان ماهناعلى غير ظاهر الرواية تأمل (قوله أو بالركوع قبله وسجدمعه) قال الرملي في الخلاصة جعل قوله أو بالركوع قبله وسجدمعه مؤخوا عن قوله أو بالركوع معه وسجد قبله وهو المناسب المتفصيل الآتى (قوله و يدركه الامام في آخوالركمات) الاظهر تعبير النهر بقوله و يدركه في كل الركمات اه أي يدركه امامه في آخرهما في كل الركمات (قوله جازت صلاته) وكذافي الصورة الخامسة وهي ما اذا أتى بهما قبله وأدركه الامام في كل الركمات فالحاصل أنه لا شيء عليه في الثانية والخامسة كافي النهر

(قولهوقضاء الاربع في الثالثة ظاهر) أى الواقعة ثالثة في التفصيل ووجهه كانقل عن الخانية ان الركوع قبل الأمام غبر معتبر فلا يكون السجود معه معتبرا اه أى فلم يكن آتيا بالركعات كلها قال الرملي ووجه عدم قضاء شئ في صورة ما اذا أقي بهما بعد هأ وقد به وأدركه الامام في المام له فيهما (قوله وان نوى السيحدة الثانية) أى ولم ينوالمتابعة أيضا أما اذا نواهم تكون عن الاولى ترجيحا لمتابعة وتلغو نية غيره للخالفة كافي الفتح وكذا اذا لم ينوشيا حلالام معلى الصواب فالحاصل كافي الذخيرة ان المسئلة على ستة أوجه في الجسة يصير ساجدا السجدة الاولى وفي السادسة وهي ما اذا نوى الثانية فسب يصير ساجدا عن الثانية لان هذه المام الثانية عرفع المقتدى رأسه فرأى الامام ساجدا فظن انه في السجدة الاولى فسجد قال فالمسئلة أيضا على ستة أوجه وفي الوجوه كلها يصير ساجدا عن الثانية بإب قضاء الفوائت في المام الثانية عن الأمام ساجدا أي قال في النبي بعد نقلة تعريف الاداء عن صدر الشريعة الوجوه كلها يصير ساجدا عن الثانية بإب قضاء الفوائت في الموجوه كلها يصير المام الواجب الثابت بالام روالقضاء بتسليم مثل الواجب به اه و به علم ان مافي البحر مدفوع أما أولا فلان كون الوقت المقيد يدخل فيه المطلق جع بين المتنافيين وأماثانيا فلان هذا كالم الإعاجة اليه اذ تسليم العين يشمل هذا النوع من الاداء والاكان مثلا فيكون وضاء اله وبابعن الواجب في وقته ومعاوم انه لا يشترط لكونه أداء وجود جميعه فيه فزاد بأنه مبنى على قول من عرفه بأنه (كان المراد بتقييده بعد في الواجب في وقته ومعاوم انه لا يشترط لكونه أداء وجود جميعه فيه فؤاد

قيد الابتداء ليدخل ذلك والا لزم عدم انعكاس التعريف فليتدبر (قوله فعلم أى الواجب خرج به القضاء بناء على التعريف الراجح له وقوله

## برباب قضاء الفوائت

فى وقته خوح به القضاء بناء على التعريف المرجوح له وخوج به أيضا فعل مثله بعده خلل غير الفساد وعدم صحة الشروع فهو خارج عن الاقسام الثلاثة

ويقضى بعدالامام ركعة بغيرقراءة لانه لاحق وفى الثانية تلتحق سجدناه فى الثانية بركوعه فى الاولى لانه كان معتبرا ويلغو ركوعه فى الثانية لوقوعه عقب ركوعه فالاول بلاسجود بقى عليه ركعة ثم ركوعه فى الثالثة مع الامام معتبر ويلتحق به سجوده فى رابعة الامام في صير عليه الثانية والرابعة فيقضى ركعتين وقضاء الاربع فى الثالثة خظاهر أه وفى الخلاصة المقتدى اذا رفع رأسه من السجدة قبل الامام وأطال الامام السجدة فظن المقتدى ان الامام فى السجدة الثانية فسجد ثانيا والامام فى السجدة الأولى ان نوى متابعة الامام أونوى السجدة التى فيها الامام أونوى السجدة الاولى جاز وان نوى السجدة الثانية وقبل ان يضع الامام فى السجدة الثانية وقبل ان يضع الامام فى السجدة الثانية وقبل ان يضع الامام السجدة ولولى يعد تفسد صلاته اه والله أعلم السجدة ولولى يعد تفسد صلاته اه والله أعلم

﴿ باب قضاء الفوائت ﴾

للكان القضاء فرع الاداء أخره وقد قسم الأصوليون المأمور بذالى أداء واعادة وقضاء فالاداء ابتداء فعل الواجب في وقته المقيد به سواء كان ذلك الوقت العمر أوغيره وانعالم نقل انه فعل الواجب كما قال غير نالانه لا يشترط فعله كله في وقته ليكون أداء لان وجود التحريمة في الوقت كاف لكون الفعل أداء والاعادة فعل مثله

كانبه عليه الحقق ابن الهمام في التحريول كن قال العلامة ابن أمير حاج في شرحه ان هذا مين على ماعليه البعض والا فقول الميزان الاعادة في عرف الشرع انيان بعثل الفعل الاول على صفة الكال بان وجب على المكاف فعل موصوف بصفة الكال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش بجب عليه الاعادة وهو اتيان مثل الاول ذا تامع صفة الكال اهيفيد أنه اذا فعل نانيا في الوقت أوخارج الوقت يكون اعادة كاقال صاحب الكشف اه ونحوه في شرح أصول نفر الاسلام المشيخ أكل الدين فانه قال ولم يذكر الشيخ المعادة وهي فعل ما فعل الاداء أوالقضاء وان لم تكن واجبة بان وقع الاول ناقصالا فاسدا وجه الكل الانهاان كانت واجبة بان وقع الاول ناقصالا فاسدا فلا يدخل في هدندا التقسيم الانه تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة و بالاول يخرج عن العهدة وان كان على وجه الكراهة على الاصح وفي شرح التحرير هل تكون الاعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول خر الاسلام بانها ليست بواجبة وان بالاول يخرج عن العهدة وان كان على وجه الكرن اهة على الاصح وان الثاني بمنزلة الجبر كانج بولا على وجه الكرن المقتم وان الثاني بمنزلة الجبر كانت وهوموافق لما عن السرخسي وأبي اليسرمن ترك الاعتدال تلزمه الاعادة زاداً بواليسر و يكون الفرض حافظ الدين في شرح المنار وهوموافق لما عن السرخسي وأبي اليسرمن ترك الاعتدال تلزمه الاعادة زاداً بواليسر و يكون الفرض حافظ الدين في شرح المنار وهوموافق لما عن السرخسي وأبي اليسرمن ترك الاعتدال تلزمه الاعادة زاداً بواليسر و يكون الفرض هو الفظ الدين في شرح المنار وهوموافق لما عن السرخسي وأبي اليسرمن ترك الاعتدال تلزمه الاعادة زاداً بواليسر و يكون الفرض هو الفائل في وجوب الأعادة اذهوا لحمة كل صلاة أديت مع

كواهة التحريم ويكون جابر اللاول لان الفرض لا يتكرر وجعله الثانى يقتضى عدم سقوطه بالاول اذهولا زم ترك الركن لا الواجب الاأن يقال المرادأن ذلك امتنان من الله تعالى اذ يحتسب الكامل وان تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه اه أقول و يظهر لى التوفيق بان المراد بالوجوب الافتراض في عبارة الشيخ أكل الدين لانه ذكر وجو بها عندوقوع الاول فاسد اولا شبهة في انها حين شدف في انها حين المراد وذكر عدم الوجوب عندوقوع الاول ناقصالا فاسد اولا شبهة في عدم افتراضها (٧٩) حين تأنوع في هذا يحمل كلام شراح وذكر عدم الوجوب عندوقوع الاول ناقصالا فاسد اولا شبهة في عدم افتراضها ولا من المراد المر

أصول خر الاسلام فلا ينافى ذلك ماأشاراليه فى الهداية وصرح به فى شرح المنارمن ان الاوجه الوجوب المنارمن المراد به الوجوب المصطلح لاالافتراض (قوله غير الفساد وعدم صحة الشروع) قال فى النهر الشاجة اليه اذ اختلال الشئ بؤذن ببقا ته ولا وجود الهفياذ كر اه قات قد يجاب بان الخلل وان لزم منه أن يكون بغير الفساد منه أن يكون بغير الفساد

والترتيب بين الفائتـة والوقتية وبين الفوائت مستحق

وعدم صحة الشروع الكن التصريح باللازم في التعريف غير بدعي تدبر واحة زعن الخلل بغير ماذ كرلانهلوكان بغير ماذ كرلانهلوكان بواحدمنه فالفعل يكون وقضاء ان وقع في الوقت وقضاء ان وقع غارجه (قوله ومن زادعليه باللامم الحققين ان العينية والمثلية بالقياس الى ماعلموس

فى وقته لخلل غير الفسادوعدم صحة الشروع وهو المراد بقو لهمكل صلاة أديت مع كراهة التحريم فسبيلها الاعادة فكانت واجبة فلذاد خلت في أقسام المأموربه والقضاءله تعريفان أحدهما على المذهب الصحيح من ان القضاء يجب عا يجب به الاداء هو فعل الواجب بعد وقته وان عرف عمايشمل غير الواجب من السنن التي تقضى فيبدل الواجب بالعبادة فيقال هوفعل العبادة بعدوقتها ولايكون خارجاعن المقسم لان المندوب مأمور به أيضا بقوله تعالى وافعلوا الخير اكنه مجاز فلهذا لم يدخله أكثرهم في تعريفه واطلاق القضاء في عبارة الفقهاء على ماليس بواجب مجاز كماوقع في عبارة الختصر حيثقال وقضى التي قبل الظهر وكذا اطلاق الفقهاء القضاء للحج بعد فساده مجازا ذليس له وقت يصير بخروجه قضاء ثانيه ماعلى القول المرجوح من ان القضاء يجب بسبب جديد فهو تسليم مثل الواجب ومن زاد عليه بالامركصاحب المنارفقد تناقض كالرمه لان المفعول بعد الوقت عين الواجب بالامر لامثله اذ المستفاد من الامرطلب شيئين الفعل وكونه في وقته فاذا عجز عن الثاني لفواته بقى الامر مقتضيا للاول فتصريحه بالمثل مقتض لكونه بسبب جديد وتصريحه بالاص مقتض لكونه عينه وتمام تحقيقه فى كتابنا المسمى بلب الاصول مختصر تحرير الاصول ولم يظهر للاختلاف المذكور في سبب القضاء أثر كايعامه من طالع كتب الاصول وفى كشف الاسراران المثلية في القضاء في حق ازالة المأثم لافي احراز الفضيلة اه والظاهران المراد بالمأثم ترك الصلاة فلايعاقب عليها اذاقضاها وأمااثم تأخيرها عن الوقت الذي هوكبيرة فباق لايزول بالقضاء المجردعن التوبة بل لابدمنها هفا ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها العذر كماقال الولوالجي فى فتاواه القائلة اذا اشتغلت بالصلاة تخاف ان يموت الولد لا بأس بان تؤخر الصلاة وتقبل على الولدلان تأخير الصلاة عن الوقت يجوز بعدر ألاترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها يوم الخندق وكذا المسافراذاخاف من اللصوص وقطاع الطريق جازهم ان يؤخروا الوقتية لانه بعذر اه وفي المجتبي الاصحان تأخير الفوائت اعذر السمى على العيال وفي الحوائج يجوز قيل وأن وجب على الفور يباحله التأخير وعن أبي جعفر سجدة التلاوة والنذر المطلق وقضاء رمضان موسع وضيق الحلواني والعامري اه وذكر الولوالجي من الصوم ان قضاء الصوم على التراخي وقضاء الصلاة على الفورالالعدر (قوله والترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق) مفيد لشيئين أحدهما بالعبارة والآخر بالاقتضاء اماالثاني فهولزوم قضاء الفائتة فالاصل فيهان كل صلاة فانت عن الوقت بعد ثبوت وجو بهافيمه فانه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أوسهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أوقليلة فلاقضاءعلى مجنون حالة جنونهمافاته في حالة عقله كمالا قضاء عليه في حالة عقله لمافاته حالة جنونه ولاعلى مرتدمافاته زمن ردته ولاعلى مسلم أسلم فى دار الحرب ولم يصل مدة لجهله بوجو بهاولا على مغمى عليه أومريض عجزعن الايماء مافاته في الك الحالة وزادت الفوائت على يوم وليلة ومن حكمه ان الفائنة تقضى على الصفة التي فاتت عنه الالعند وضرورة فيقضى المسافر في السفر مافاته في الخضر

الامراذ المأمور بهان يكن عين ماعلم فهوالاداء وان كان مثله فهو القضاء وهذا لان الشارع انحاأ مره بالصلاة ولم يؤدها بقيت فى ذمته وله قدرة على مثله النفل النفل شرعله من جنس ماعليه وهو مثله فامر بصرف ماله من النفل الى ماعليه من القضاء و بهذا اندفع التناقض فتيد بر فقي قال الشيخ است معيل ولا يخفي ما فيه من التكاف وأنى يقال بانه صرف ماله من النفل الى ماعليه من قضاء الفرض فليتد بر قوله فلاقضاء على مجنون في حالة وحتى التعبير المناسب لما نحن فيه أن يقال فلاقضاء على مجنون في حالة عقله ما فاته حال جنونه كالاقضاء على محالة جنونه ما فاته في حالة عقله لان المراد بيان محترز قوله بعد ثبوت وجوبها

(قوله سنة فى السنة) يردعلى عمومه الوترعلى قو لهمافان ظاهر الرواية وجوب قضائه عندهما أيضا كمام مع قو لهما بسنيته لكن قد يجاب بان كلامه مبنى على قول الامام صاحب المذهب (قوله وقال فى حديث آخرالخ) هذا أولى من قول الهداية ثم قال صاوا لايهامه الممام حديث واحد (قوله فالحاصل ان من ترك واجبا الخ) نقل الخير الرملى عن العلامة المقدسي انه يجب أن لا يعتمد على هذا الماذكرة قريبا من قولهم كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الاعادة مطلقا وأول قول القنية اذالم يتم ركوعه ولا سجوده الح على ما اذالم يطمئن فيها زيادة اطمئنان قلت وفي هذا التأويل (١٠) نظر نع ظاهر كلامهم يقتضى الوجوب خارج الوقت أيضا ويدل عليه ما قدمناه عن

من الفرض الرباعي أربعا والمقيم في الاقامة ما فاته في السفر منها و كعتين كاسياني في آخو صلاة المسافر وقد قالوا انماتقضي الصلوات الجس والوترعلي قول أبى حنيفة وصلاة العيد اذافاتت مع الناس على تفصيل يأتى فى بإمها وسنة الفجر تبعاللفرض قبل الزوال والقضاء فرض فى الفرض واجب فى الواجب سنة فى السنة ثم لس للقضاء وقتمعين بلجيع أوقات العمر وقتله الاثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب فانه لا يجوز الصلاة في هـ نه الاوقات المرفى محله وأما الاول وهو الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت فهو واجب عندنا يفوت الجواز بفوته فهوشرط كاصرح بهفي المحيط اكنه ايس بشرط حقيقة لان بتركه لا تفوت الصحة أصلابل الامرموقوف كماسيأتي ولوكان شرطالم يسقط بالنسيان كغيره من الشروط ولمالم يكن واجبا اصطلاحيا ولافر ضالعدم قطعية الدليل ولاشرطا كذلك من كل وجه أبهم أمره فعبر بالاستحقاق والدليل على وجو به مافى الصحيحين من حديث جابر ان عمر بن الخطاب شغل بسبب كفارقر يش يوم الخندق وقال يارسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس ان تغرب فقال عليه الصلاة والسلام والله ماصليتها قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ نافصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدماغر بتا الشمس وصلينا بعدهاالمغرب ولوكان الترتيب مستحبالما أخرعليه الصلاة والسلام لاجله المغرب التي تأخيرها مكروه بناءعلى ان الكراهة للحريم فلاتر تكب لفعل مستحب وبناء على ان التأخير قدرأر بعركمات مكروه اكن لادليل على كونه واجبايفوت الجواز بفوته وقدأطال فيه المحقق فى فتح القدير اطالة حسنة كماهو دأبه وغرضنافي هذا الكتاب تحرير المذهب في الاحكام لا تحرير الدلائل وأما الترتيب بين الفوائت فاما رواءأ حدوغيره من انه عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صاوات يوم الخندق فقضاهن مرتبة وقال فى حديث آخر صلوا كمارأ يتمونى أصلى فدل على الوجوب قيد بالفائة لان غير الفائة لايقضى ولهذا قال في الظهيرية والخلاصة رجل يقضى صلوات عمره مع انهلم يفته شئ منها احتياطا قال بعضهم يكره وقال بعضهم لايكره لانهأ خنبالاحتياط اكنه لايقضي بعدصلاة الفجر ولابعد صلاة العصر ويقرأفي الركعات كلهاالفاتحةمع السورة اه وقدقدمناعن مآل الفتاوى أنه يصلى المغرب أربعا بثلاث قعدات وكدا الوتر وذكر في القنية قولين فيهاوان الاعادة أحسن اذا كان فيهااختلاف الجتهدين وقدقدمنا ان الاعادة فعلم مثله فى وقته خلل غير الفسادوعدم صحة الشروع وظاهره ان بخروج الوقت لااعادة ويتمكن الخلل فيهامع ان قوطم كل صلاة أديت مع الكراهة فسبيلها الاعادة وجو بامطلق وفى القنية مايفيد التقييد بالوقت فانهقال اذالم يتم ركوعه ولاستجوده يؤمر بالاعادة في الوقت لا بعده ثمر قمر قا آخر أن الاعادة أولى في الحالتين اه فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت فالحاصل ان من ترك واجبامن واجباتهاأ وارتكب مكروهاتحر عيالزمه وجو باان يغيد فى الوقت فان خوج الوقت بلااعادة أثم ولا يجب

شرح التحرير من ان الاعادة واجبة وأن تقييدها بكونهافى الوقت مبنى على ماقاله البعض فانمقتضي هذاوجوبها بعدالوقت أيضاوعلى هذايحمل كالام القنيةعلى ظاهره ويكون قوله يؤمر بالاعادة في الوقت لابعده مبنياعلى قولمن قيدالاعادة بالوقت وههناتوفيت آخرموافق لماذ كره المؤلف في هـ ندا الحاصل ودافع لماتوقف فيه أولا ولما اعترض مه عليه المقدسي وهوأن نقول الاعادة فعلمثله في فى وقته كامشى عليه المؤلف تبعاللتصرير وغيره وقولهم كل صلاة أديت مع الكراهة فسبيلها الاعادة وجوباغير مطاق بناء على هـ قدا التعريف للاعادة لانها بعدالوقت لاتسمى اعادة كامرعن التحرير فصارمعناهسبيلها وجوب الاعادة فىالوقت وينطبق عليه كالرم القنية وما رقم له في القنية ثانيا

يكون مبنياعلى القول بعدم وجوب الاعادة الذى مشى عليه شراح أصول فر الاسلام كمامر جبر ونقله القهستانى عن المضمر التبصيغة الاولى الاعادة قال ومثله في المحيط والقنية ونو ادر الفتاوى والترغيب اه وذكر في المعراج ان في المبسوط مايدل على الاولو ية والاستحباب وعلى القول بالوجوب يكون فعلها بعد الوقت أفضل كما حل عليه المؤلف كلام القنية الآخر وتحصل من هذا ان من قال بوجوب الاعادة يقيدها بالوقت كما قال المصنف في شرح المنار الاعادة الاتيان بمثل ما فعل أوّلامع نقصان فاحش وتحصل من هذا المع صفة الكمال لانه اذا وجب على المكلف فعل موصوف بصفة فأداه ناقصان فاحش المجب عليه اعادته في وقته اه و يكون على ذا تا مع صفة المكال لانه اذا وجب على المكلف فعل موصوف بصفة فأداه ناقصان فاحش المجب عليه اعادته في وقته اه و يكون على

هذا القول فعلها بعد الوقت أفضل كما أفاده كلام القنية في مسئلة قضاء صلاة العمر وعلى القول الآخر في الاعادة يكون هي الافضل في الوقت و بعده كما أفاده مارقم له في الفنية ثانيا فقد مظهر المثان ماذكره المؤلف في هدا الحاصل موافق لماذكره في تعريف الاعادة وانه لا يخالفة بين التعريف ولا يقدم كل صلاة الخير خلافا لما يفهم من قوله وقد قد مناالخواند فع ماذكره المقدسي بي هناشئ لم يتعرض له المؤلف وهوانه لوأداها معكر اهة التنزيه فالافضل اعادتها أيضا كماذكره الشرنبلالي في امداد الفتاح مستدلا بعموم قول التجنيس كل صلاة أديت مع المكراهة فانه اتعاد لا على وجه الكراهة قال وهذا شامل (٨١) للاعادة بكر اهة التبزيه ولا يمنع منه تمثيل صلاة أديت مع المكراهة التبزيه ولا يمنع منه تمثيل المنافقة المنا

03

الشيخ أكل الدين بالواجب فىقوله وتعاد على وجــه غيرمكروه أى تعادالصلاة للاحتياط على وجهايس فيه كراهة وهو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة كما اذا ترك واجبا مـن واجبات الصلة اه لانالاعادة بترك الواجب واجبة فلاعنع انتكون الاعادة مندو بة بترك سنة لان المكروه موجود بترك السنة والنكرةفي سياق النفي بقوله تعادعلي وجه ايس فيه كراهة تعرالمكروه تنزيها وتحرعا اهكادم الشرنبلالي قلت و يوافقه ما قال القهســتاني وفي التمرتاشي لو صلى وفي ثوبهصورة وجب الاعادة الحكم في كل صلاة أدبت مع كراهة التحريم وفيه اشعار بان كراهة التنزيه لاتوجب وجوب الاعادة وكذا كراهة التحريم عند فيرأى السربل

جبرالنقصان بعدالوقت فاوفعل فهوأ فضل وطذاحل صاحب القنية قوطم بكراهة قضاء صلاة عمره مرة ثانية على مااذالم يكن فيهاشبهة الخلاف ولم تكن مؤداة على وجه الكراهة وفى التجنيس وغيره رجل فاتته صلاةمن يوم واحد ولايدرى أى صلاة هي يعيد صلاة يوم وليلة لان صلاة يوم كانت واجبة بيقين فلايخرج عن عهدة الواجب بالشكواذاشك فى صلاة انه صلاها أم لافان كان فى الوقت فعليه ان يعيدلان سبب الوجوب قائم وانمالا يعمل هذا السبب بشرط الاداء قبله وفيه شك وان خوج الوقت ثم شك فلاشئ عليه لان سبب الوجوب قدفات وانما يجب القضاء بشرط عدم الاداء قبله وفيه شك وان شك في نقصان الصلاة انه ترك ركعة فان لم يفرغ من الصلاة فعليه اتمامها ويقعد في كل ركعة وانشك بعدمافرغ وسلم لاشئ عليه لماقلنا اه وذكر في الخلاصة في مسئلة الشك في الصلاة هل صلاها أولا وكان فى الوقت لوكان الشك في صلاة العصر يقرأ في الركعة الاولى والثالثة ولا يقرأ في الثانية والرابعة اه وكان وجهه أن التنفل بعد صلاة العصر مكروه فان قرأ فى الكل أوفى الاوليين كان متنفلا بالاربع أو بالاوليين على تقدير انه صلى الفرض أولاواذا ترك القراءة فى ركعة من كل شفع تمحض الفرض على تقديرانه لم يصل أوللفساد على تقدير أنه صلى الفرض أولا فلم يكن متنفلا على كل تقدير اكن مقتضاه ان يقول يقرأ في كل شفع من الشفعين في ركعة و يترك القراءة في ركعة من كل شفع من غبر تعيين الاولى والثانية للقراءة لأن القراءة في الفرض في ركعتين غير عين كماسبَق تقريره وقديقال ان التنفل المكروه هوالقصدى وهذا ليسكذلك فلايكون مكروها كمالايخني فيقرأفي الاوليين أوفى الكل وفي الحاوى القدسي لوشك في اتمام صلاته فأخبره عدلان انك لا تتم أعاد و بقول الواحد لاتجب الاعادة اه وفيه بحث لان خبر الواحــدالعدل مقبول فى الديانات اللهم الاان يقال ان فيه الزاما من كل وجه فشابه حقوق العباد وقيده في المحيط بالامام وعلله بانهاشهادة لان حكمه يلزم الغير دون الخبر وشهادة الفردلاتقبل اه فيفيدانه لولم يكن اماما فقول الواحدمقبول فاطلاق الحاوى ليس بالحاوى وفىالحاوىأيضا لوتذ كرانه ترك القراءة فىركعة من صلاة يوم وليلة قضى الفجر والوتر اه ووجهه انترك القراءة فىركعةواحدةلا يبطلها فىسائرالصلوات الاالفجر والوتر وينبغي تقييده بان لايكون مسافرا أمالوكان مسافرافينبني أن يعيد صلاة يوم وليلة كمالايخني وفي المحيط رجل صلى شهرا ثم تذ كرانه ترك عشرسجدات من هـنه الصاوات يقضى صاوات عشرة أيام لجوازانه ترك كل سيجدة في يوم اه وتوضيحه ان العشر سجدات تجعل مفرقة على عشر صاوات احتياطا فصاركانه ترك صلاة من صاوات كل يوم واذا ترك صلاة ولم يدر تعينها يقضى صلاة يوم كامل فلزمه قضاء العشرة الايام وفىالقنيةصبى بلغوقت الفجرولم يصل الفجروصلي الظهرمع تذكره يجوز ولايجب الترتيب بهذا القدر اه وهوان صح بكون مخصصاللتون وفي صحته نظرة غندى لأنه بالباوغ صارمكافا اللهم الاأن يكون

(۱۱ - (البحرالرائق) - ثانى ) الاولى أن تعادعندهم اه وفى مكروهات الصلاة من فتح القديروا فى التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الاعادة أوتنزيه فتستحب اه فاغتنم هذا التحرير (قوله فيفيد انه لولم يكن اماما الخ) ان كان مراده ان المفيد لذلك التقييد بالامام فحسلم لكن التعليل يشمل غيره أيضا تأمل (قوله وفي صحته نظر عندى الخ) قال فى النهر يمكن تخريجه على ماروى الحسن ان من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسى واختاره جاعة من أثمة بخارى كمافى البناية والتقييد بالمبي برشد اليه اه قالت وسيذ كرا لمؤلف هذه الرواية عن المجتبى في شرح قول المتن والنسيان

(قول المصنف و يسقط بضيق الوقت) أى وقت الفرض بحيث لواشتغل بالفائنة وقرأ مقدار ما نجوز به الصلاة بلا كراهة تفوت الوقتية علاف ماذا أطال الفراءة فانه لا يعتب بركذافى شرح الشيخ اسمعيل عن البرجندى (قوله وفى الجتبى خلافه) قال شيخ مشا يخنا الرحتى الذى رأيته فى المجتبى انه لا تجوز الوقتية اه لكن فى القهستانى جازت الوقتية على الصحيح (قوله واختار الاول قاضيخان الح) أقول عبارته فى شرح الجامع الصغير هكذار جل صلى العصر وهوذا كرانه لم يصل الظهر لا يجوز الااذا كان فى آخر الوقت وهو بناء على فضل التربيب وقد ذكرناه وانما أعاده ووضع المسئلة فى العصر لعرفة آخر الوقت فعند نا آخر وقت العصر فى حكم التربيب غروب الشمس وفى حكم جواز تأخير العصر تغير الشمس وعلى قول الحسن آخر وقت العصر عند تغير الشمس وفى تعرف المناتم على المناتم على المناتم على المناتم على العصر عند تغير الشمس يازمه التربيب (٨٣) والافلاو عند نا ذا كان يتم كن من اداء الظهر قبل تغير الشمس و يقم كل العصر

جاهلابه فيعذر لقرب عهده من زمن الصبا (قوله ويسقط بضيق الوقت) أى يسقط الترتيب المستحق بضيق وقت المكتوبة لانه وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائنة بخبرالواحد وهوقوله عليه الصلاة والسلام من المعن صلاة أونسيها فليصلها اذاذ كرها والكتاب مقدم على خبر الواحد فاوقكم الفائتة فى هذه الحالة ولم يكن وقت كراهة فهي صحيحة لان النهبي عن تقديمها لعني في غيرها وهو لزوم تفويت الوقتية وهولايعدم المشروعية واختلف فى المرادبالنهى هنا فقيل نهى الشارع لان الامر بالشئ نهى عنضده وقيلنهى الاجاع لاجاعهم على انه لايقدم الفائنة وهو الاصح كذافى المراج وانعا قلنا صيحة ولم نقل جائزة لان هذا الفعل وام كالواشتغل بالنافلة عندضيق الوقت يحكم بصحتهامع الاثم وتفسيرضيق الوقت أن يكون الباق منه لايسعهما معاعند الشروع فى نفس الامر لا بحسب ظنه حتى لوظن ضيقه فصلى الوقتية فلمافر غظهران فيهسعة بطلماأداه وفى المجتى ومن عليه العشاء فظن ضيق وقت الفجر فصلاها وفي الوقت سعة يكررها الى ان تطلع الشمس وفرضه ما يلى الطاوع وماقبله تطوع ولوكان فيه سعة عندالشروع فشرع فى الوقتية وأطال القراءة فلمافر غضاق الوقت بطل ماأداه واختلفوافيااذا كأن الباقى منه يسع بعض الفوائت فقط فظاهر كالامهم ترجيح انه لا تجوز الوقتية مالم يقض ذلك البعض وفى المجتى خلافه فانه قال ولوفاته أربع والوقت لا يسع الاالفائتين والوقتية فالاصح انه تجوز الوقتية اه وظاهر كلام المصنف اعتبارأ صل الوقت في الضيق لا الوقت المستحب ولم يذكر في ظاهر الرواية ولذاوقع الاختلاف فيه بين المشايخ ونسب الطحاوى الاول الى أبى حنيفة وأبي يوسف والثانى الى محمد كمافى الذخيرة وتمرته تظهر فهالوتذكر في وقت العصر انه لم يصل الظهر وعلم انه لواشتغل بالظهر يقعقب لالتغير ويقع العصرأ وبعضهافية فعلى الاول يصلى الظهر ثم العصر وعلى الثانى يصلى العصرتم الظهر بعد الغروب واختار الاول قاضيخان في شرح الجامع الصغير وذكره بصيغة عند ناوفي المبسوط وأكثرمشا يخنا على انه يلزمه مراعاة الترتيب ههنا عند علمائنا الثلاثة وصحح في الحيط الثاني فقال والاصح انه يسقط الترتيب لمافيه من تغيير حكم الكتاب وهو نقصان الوقتية بخبر الواحه وذلك لايجوز اه فعلى هـندا المراديسقط بضيق الوقت المستحب ورجحه في الظهيرية بما في المنتقى من أنه اذاافتتح العصرفي أولوقتها وهوناس للظهر ثماجرت الشمس ثمذ كوالظهرمضي في العصرقال فهذا نص على ان العبرة للوقت المستحب اله فينئذ انقطع اختلاف المشايخ لان المسئلة حيث لم تذكر في

او بعضه بعد تغیر الشمس بلخمه الترتبب وان کان بنم کن من أداء الصلاتین قبل غروب الشمس لکن من ان یفر غ من الظهر قبل تغیر الشمس شیمن الظهر لا یجوز بعد التغیر ومابعد تغیر الشمس الیس وقتا لاداء شیم من الصاوات الاعصر یومه

ويسقط بضيق الوقت

اه (قدوله فينند انقطع اختلاف المشايخ الخ) أنت خبير بان مام عدن الطحاوى صريح في أن المسئلة ليستمبنية على اختلاف المشايخ بلهى مبنية على اختلاف الرواية عن علمائنا الثلاثة بل مقتضى مام عن المبسوط اله لاخلاف فيها فيتعين ترجيح كون المعتبر أصل

الوقت لوجوه الاول كونه موافقا لاطلاق المتون واذا اختلف التصحيح فالعمل عماوافق المتون ظاهر المورواية عن الحراق كاسيذ كوه المؤلف قبيل قوله ولم تعديعو دها الى القلة الثانى كونه قول أي حنيفة وأبي يوسف والآخر قول مجد بلى الظاهر انه رواية عن مجد في محد بدليل ما في المبسوط من ان الاول قول علما تنا الثلاثة أى وهم أبوحنيفة وأبو يوسف ومحد مراً بتالتصر يج بانه رواية عن مجد في شرح المنية الكبير وجوم بان المراد أصل الوقت الاالوقت المستحب الثالث كونه قد صححه قاضيخان وهومن أجل من يعتمد على تصحيحه كاذ كره العلامة قائم الانه فقيه النفس الرابع كون أكثر المشايخ عليه كما تقدم عن المبسوط واذا اختلف في مسئلة فالعمل عاقله الاكثر أولى كاذ كره البيرى في حاشية الاشباء الخامس ان تصحيح سقوط الترتيب فهاذا لزم وقوع العصر في وقت ناقص الايلزمه تصحيح كون المراد الوقت المستحب في سائر الاوقات اذيبعد غاية البعد أن يقال بسقوط الترتيب اذافاته صلوات ولزم من قضائها تا خبر

ظهر الشيئاء أوتأخيرالمغرب عن أول الوقت مع انه لوقد كره من قول الظهيرية انماني المنتقى نص صريح في ان العبرة الوقت المستحب السادس ان ماذكره من قول الظهيرية ان ماني المنتقى نص صريح في ان العبرة الوقت المستحب فيه نظر ظاهر لان ما في المنتفى لاخلاف فيه على القولين أما على اعتبار الوقت المستحب فظاهر وأما على اعتباراً صلى الوقت فلان شرطه أن لا تقع الفائنة في وقت تغير الشمس لان ذلك الوقت لا يصح فيه الاعصريومه كما علمت من عبارة قاضيخان التي ذكر ناها فالحاصل ان ماذكره المؤلف ههنا غير محرر وان تبعه من بعده عليه حتى العلائي شارح التنويرولم أرمن نبه على ما قلته فاغتنم هذا التحرير والجدسة رب العالمين (قوله والحق ان المجتمد لا كلام فيه أصلا) ردلما في الكشف وقوله وان كان مقلد الخرد لماذكره الشارحون (قوله فلا عبرة برأيه المخالف لا عبرة به لخالفته لوأى امامه في حيز المنع وكيف يكون مخالفاله وقد اعتبره وحينته فافتاء الحني باعادة المغرب غير صحيح هو حاصله ان ماذكر وه من صحة المغرب حين (١٨) ظنه عهم وجوب الترتيب هو مذهب الحنيفي باعادة المغرب غير صحيح هو حاصله ان ماذكر وه من صحة المغرب حين (١٨) ظنه عمر موجوب الترتيب هو مذهب

امامه لانه قد اعتبر ظنه وحكم بصحة صلانه فالا فتاء بعدمها مخالف له فلايكون صحيحاهذامعني كلام النهر و به سقط قول الشيخ اسمعيل بعد فن نقله كلام اذا لفرض النهر فيه مقلدا وعمله برأيه خووج عماهو بصدده من التقايد فلا يعتبر على

والنسيان

انقوله وكيفيكونالخ لايظهرلهمعنى صحيح فليتأمل اه اذقدعامتان عله قد صادف رأى امامه وكيف يصح الافتاء باعادة المغرب وقد نصوا على عدمها وليس ماذكره الشراح من الفرعين تفريعابرأيهم اذالمسئلة مذكورة في غيرما الصغير لقاضيخان وغيره الصغير لقاضيخان وغيره

ظاهر الرواية وثبتت فى رواية أخرى تعين المصير اليهاوفي المجتبى ان لم يمكنه أداء الوقتية الامع التخفيف في قصر القراءة والافعال فيرتب ويقتصر على أقل ماتجوز به الصلاة (قوله والنسيان) أى ويسقط الترتيب بالنسيان وهوعدم تذكرالشئ وقتحاجته وهوعذرسماوى مسقط للتكليف لانه ليسفى وسعه ولان الوقتوقت للفائتة بالتذكر ومالم يتذكر لايكون وقتالها ومماألحق بالنسيان الظن فليس مسقطارا بعا كماقد يتوهم فهوقسمان معتبر وغ يرمعتبر واختلفت عباراتهم فيه فغيكشف الاسرار شرح أصول فخرالاسلام ان الظن انمايكون معتبرا اذا كان الرجل مجتهدا قدظهر عنده ان مراعاة الترتيب ليست بفرض فهودليل شرعى كالنسيان فأمااذا كانذا كراوهو غيرمجتهد فحجر دظنه ليس بدليل شرعى فلايعتبر اه فجعل المعتبر ظن المجتهد لاغيره وذكرشارحو الهداية كصاحب النهاية وفتح القدير انفساد الصلاة انكانقويا كعدم الطهارة استتبع الصلاة التي بعده وانكان ضعيفا كعدم الترتيب لايستتبع وفرعواعلى ذلك فرعين أحددهما لوصلى الظهر بغيرطهارة ثم صلى العصر ذا كرالها وجبعليه اعادة العصر لان فسادالظهر قوى لعدم الطهارة فأوجب فسادالعصروان ظن عدموجوب الترتيب ثانيهمالوصلي هذه الظهر بعدهذه العصرولم يعدالعصرحتى صلى المغربذ كرالها فالمغرب صحيحة اذاظن عدم وجوب الترتيب لان فسادا لعصرضعيف لقول بعض الأئمة بعدمه فلا يستتبع فسادالمغربوذكرالامام الاسبيجابي لهأصلافقال اذاصلي وهوذا كوللفائتة وهويرى انه يجزئه فانه ينظر انكانت الفائتة وجباعادتها بالاجماع أعاد التيصلي وهوذا كرلهما وانكان عليه الاعادة عندنا وفى قول بعض العلماء ليس عليه وهو يرى ان ذلك يجزئه فلااعادة عليه وذكر الفرعين المذكورين وعلل فىشرح المجمع للصنف للفرع الثاني بان المانع من الجوازكون الفائتة متروكة بيقين فلم يتناولها النص المقتضى لمراعاة الترتيب لاختصاصه بالمتروك بيقين والحق ان الجتهد لا كارم فيه أصلا وان ظنه معتبرمطلقا سواء كانت تلك الفائتة وجب اعادتها بالاجماع أولا اذلا يلزمه اجتهاد أبى حنيفة ولاغيره وانكان مقلدا فانكان مقلدالأبى حنيفة فلاعبرة برأيه المخالف لمذهب امامه فيلزمه اعادة المغرب أيضا وان كان مقلدا للشافعي فلايلرمه اعادة العصر أيضا وان كان عاميا ليس له مذهب معين

وذكر فى الذخيرة انهام وية عن محدر واهاعنه ابن سماعة فى نوادره وعزاها فى التاتار خانية الى الاصل وقال فى أثنائها فان أعاد الظهر وحدها ثم صلى المغرب وهو يظن ان العصر له جائز قال بجزئه المغرب ويعيد العصر فقط ولوكان عنده ان العصر لا بجزئه لا بجوزله المغرب نص عليه ابن سماعة عن محمد اه وظاهر كلام المؤلف الطعن فى ذلك حيث لم بجعله مصوّر ابصورة مع المهمنقول فى المداد الفتاح لكنه قال فتعين حل المسئلة على على ليس له مذهب ولم يستفت أحداف الا تصحيحة لمصاد فتها مجتهد الموفلا يتعرض له من علم حاله من غير استفتائه اه وهو بعيد اذلا فرق حين شنبين المسئلة بن فيقتضى أن لا تفسد العصر فى المسئلة الاولى أيضا فيه فلا يتعول بوجو به أيضا في هذه الصوررة فتعين حل المسئلة على مقلد لا بي حنيفة جهل هذا الحمث استفتى حنفيا فانه لا يأمره باعادة المغرب اعتبار الظنه قال فى العناية الظن متى لاقى فصلا مجتهدا فيه وقع معتبر اوان كان خطاو الترتيب لا يوجبه الشافي رجه الله فكان ظنه موافقال أيه وصار كا اذاعفا أحد من له القصاص وظن صاحبه ان عفوصاحبه غير مؤثر فى حقه فقتل ذلك القائل

لأيقتص منه ومعلوم ان هذا قتل بغير حق الكن لما كان متأولا وجههدا في ذلك صار ذلك الطن ما نعاوجوب القصاص كذا في المبسوط اه الكن قوله الظن متى لا قى فصلا بجتهدا فيه الخيتوقف على ما حققه في قتح القدير ليناسب ما نحن فيه وهو ان بحرد كون المحل مجتهدا فيه لا يستلزم اعتبار الظن المخطئ فيه من الجاهل بل ان كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن وانكان عما يبنى على المجتهد و يستتبعه اعتبر ذلك الظن لا يادة الضعف ففسا دالعصر هو المجتهد فيه ابتداء وفسا دالمغرب بسبب ذلك فاعتبر اه وفيه تصريح بان محل اعتباره في الظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوجوب الترتيب كما تقى عن القدورى الكبير وأماماسياً في أيضامن انه لم يفرق في الاصل بين العالم والجاهل وقال في البناية انه ظاهر الرواية (١٤٨) فقد قال في النهر انه مشكل (قوله و في المجتبى من جهل) نقله قاضيخان في شرحه

فذهبه فتوى مفتيه كاصرحوابه فانأفتاه حنفى أعاد العصروالمغرب وانأفتاه شافعي فلايعيدهما ولاعبرة برأيه وانلم يستفتأ حداوصادف الصحة على مذهب مجتهدأ جزأه ولااعادة عليه ويدل عليه ماذ كره فى الخلاصة معزيا الى الفتاوى الصغرى رجل يرى التيمم الى الرسخ والوتر ركعة ثمر أى التيمم الى المرفق والوتر ثلاثالا يعيدماصلي وان فعل عن جهل من غيرأن يسأل أحداثم سأل فأمر بالثلاث يعيد ماصلى شفعوى المذهب اذاصار حنفيا وقدفاتته صلوات فى وقت كان شفعو يأثم أرادان يقضيها فى الوقت الذى صارحنفيا يقضى على مذهب أبى حنيفة اه وفي المجتبى من جهل فرضية الترتيب لا يجب عليه كالناسي وهوقول جماعة من أئمة باخ وفى القدوري الكبيرترك الظهر وصلى العصرذا كراحتي فسد م قضى الظهروصلى المغرب قبل اعادة العصرصح مغربه ولوعلم ان عليه اعادة العصر لم تجزمغربه ولم يفصل في الأصل بين مااذا كان عالما أوجاهلاقال رجه الله وهذا معنى قوطم الفاسد لا يوجب الترتيب هذاماظهر للعبدالضعيف هذاوقدذ كرفي المحيط معزيالي النوادرلوصلي الظهر علىظن انهمتوضئ ثم توضأوصلى العصرهم تبين يعيد الظهرخاصة لانه بمنزلة الناسى فى حق الظهر فلم يلزمه مم اعاة الترتيب اه وليس بمخالف لماقه مناه عنهم لان فياقد مناه كان وقت العصر ذا كرا أنه صلى الظهر بغيرطهارة وفي مسئلة النوادرالتذكر حصل بعدأداء العصر (قوله وصير ورتهاستا) أى و يسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ست صاوات لدخو لهافى حدال كثرة المفضية للحرج لوقلنا بوجو به والكثرة بالدخول في حد التكرار وهوان تكون الفوائت ستا وهوالصحيح وبه اندفع ماروى عن محدان المعتبر دخول السادسة والدفع مافى السراج الوهاج وغاية البيان وكثيران المعتبرد خول وقت السابعة لتصيرا لفوائت ستااذلايتو قف صبر ورتهاستا على دخول السابعة كالوترك صلاة يوم كامل وفجر اليوم الثاني فان الفوائتصارت ستة بطلوع الشمس في اليوم الثاني ولم يدخل وقت السابعة وقديقال لماكان فائدة السيقوط صحةالوقتية وهي لاتكون الابدخول وقتالسابعة اعتبروقت السابعة وجوابه ان فأثدة السقوط لم تنحصر فعاذ كرلانه بدخول وقت السابعة لايجب عليه الترتيب فعابين الفوائت أيضا كاسيأ تى وعبارة المصنف أولى من عبارة الهداية والقدورى حيث قالاالاان تزيدالفوائت على ست صاوات استثناء من قوله رتبهافي القضاء لمايلزم من ظاهرهامن كون الفوائت سبعا على مافي فتم القديرأ وتسعاعلى مافى النهاية وان أجاب عنه فى غاية البيان بأن المراد بالفوائت الاوقات مجاز اللاشتباء معماقدمناه من عدم اشتراط دخول وقت السابعة وصرح في المحيط بأن ظاهر الرواية ان الترتيب عن الحسن بن زياد وقال وكشير من المشايخ أخدوا بقوله ومثله فى التنارخانية أى دخول السادسة كافى الحداية (قوله وقد يقال) أى فيا لوأرادأن يقال) أى فيا لوأرادأن يصلى الظهر من اليوم الثانى فى هذه الصورة يصح أداؤها لستقوط الترتيب بصير ورة الفوائت

وصير ورتهاستا

ستا (قوله من كون الفوائتسبعا) أى بتقديم السين وهوظاهر وقوله أو تسعاأى بتقديم التاء المثناة في الفوائت بلفظ الجع والزائد غيرالمزيد عليه والزائدة تسلانه لانها أدنى مراتب الجع فيصير المجموع مراتب الجع فيصير المجموع تسعة وفيه اله لايفهم من قولك هذه الدراهم تزيد

هلى مائة الاأن عددها يزيد على مائة درهم والمراده مناكذلك (قوله وان أجاب عنه في غاية البيان الخيال المستحط قال بعد تقريره وحاصله الاأن يزيد بفوت ست صاوات بدخول وقت السابعة فيسقط الترتيب وهذا ما عندى من البيان اه ورده في العناية بأن الزيادة لا بدوان تكون من جنس المزيد عليه ثم قال والحق أن يقدر مضافان و تقديره الاأن تزيدا وقات الفوائت على أوقات ست صاوات ايس وقت الفائنة بل على العكس ست صاوات اليس وقت الفائنة بل على العكس حيث زاد على أوقات الفوائت الستة وقت صدادة أخرى واختار في الجواب ان الكلام على القلب أي الاأن تزيد الصاوات المفروضة على ست فوائت قال وهذا معنى صحيح لا غبار عليه والقلب فن معتبر من البلاغة سيا عند صاحب المفتاح اه لكن فيه ان اعتبار محاورات البلاغة في أداء الاحكام الشرعية غير ظاهر لاسيافيا يؤدى الى اشتباه الحريم كاهناو ثم تأويلات أخر (قوله للاشتباه) تعليل للاولوية

فيااذاترك ثلاث صاوات مثلاالخ (قوله ولهذاذ كر الخ) تعليــل للاندفاع اكن مع قطع النظر عن قوله وقال الصدر الشهيد الخ (قوله وهوموافق الخ) أىماذكرهالصدرالشهيد ومافى المعنيس والولوالحية موافق لتصحيح الشارح (قدوله سنقط الترتيب) قال في الفتح يعني بين المتروكات اه وظاهره انه لايسقط بين المتروكات والوقتية علىكل من الاعتبارين كإيفيده أيضا ماسيذكره المؤلف عن الحقائق (قوله غيرمتصور على قوله) لأنهمع دخول وقت السادسة ثبتت الصحة فلا نتحقق فائتاسوى المتروكة اذذاك والمسقط هوست فوائت لامجرد أوقات لافوائت فيهاكذا في فتح القيدير وعمام الكلام فيسه وقد يجاب بأنهافا تتةحكم ولذالوترك صلاة وصلى بعدها خسا ذا كرا لهاسيقط عنيه الترتيب مع ان الفائت حقيقة واحدة تأمل (قوله فالحاصل) أى حاصل ماذ كره في توجيــه قول من اقتصر على الثلاث (قوله فغي المسئلة الاولى)أى

يسقط بصيرورة الفوائت ستاموافقالماني الختصر وصححه فى الكافى وبه اندفع ما مححه الشارح الزيلمي من ان المعتبر في سقوط الترتيب ان تبلغ الاوقات المتخللة منذفاتته ستة أوقات وان أدى مابعدهافىأوقاتها ولهذاذ كرفىالفتاوىالظهيرية لوتذكرفائتة بعدشهرلاتجوزالوقتية معتذكر الفائنة الااذا كانت الفوائت ستا وقال الصدر الشهيد حسام الدين فى واقعاته انه يجوز اه و ف التحنيس ان الجواز مختار الطحاوى والفقيه أى الليث وبه نأخذ لان المتخلل بينهما أكثرمن ست صلوات اه وفى الولوالجية وهوالختار عند المشايخ وهوموافق لتصحيح الشارح وحاصله انهم اختلفو اهل المعتبرصير ورةالفوائت ستافى نفسها ولوكانت متفرقة أوكون الاوقات المتخللة ستاوعرته تظهر فهاذ كرنامن الفروع والظاهراعتها دماوافق المتون من اعتبار صير ورة الفوائت ستا حقيقة وماذ كره الشارح الزيلمي عُرة للخلاف المذكور من انه لوترك اللاث صاوات مثلا الظهرمن يوم والعصرمن يوم والمغرب من يوم ولا يدرى أيتهاأ ولى فعلى اعتبار الاوقات سقط الترتيب لان المتخلل بين الفوائت كشيرة فيصلى ثلاثافقط وعلى اعتبار الفوائت فى نفسهالا يسقط فيصلى سبع صاوات والاولأصح اه فغير صحيح لوجهين الاول انه لايتصور على قول أبي حنيفة كون المتخالات ست فوائت لان مذهبه أن الوقتية المؤداة مع تذكر الفائتة تفسيد فسادا موقوفا الى أن يصلى كالخس وقتيات فان لم يعدش يأمنها حتى دخل وقت السادسة صارت كلها صحيحة كماسيأ تى فقوله وقيل يعتبر ان تبلغ الفوائت ستاولو كانت متفرقة غير متصور على قوله فلايبني عليه شئ الثانى ان اختلاف المشايخ فى النام أوالثلاث ليس مبنيا على ماذكر وانماهو مبنى على ان العبرة فى سقوط الترتيب لتحقق فوت الست حقيقة أومعني فن أوجب السبع نظر الى الاول لانه لم يفته الاثلاث فلم يسقط الترتيب فيعيد ماصلى أولا ومن اقتصر على الثلاث نظر آلى الثانى لان بايجاب السبع بايجاب الترتيب تصير الفوائت كسبح معنى فاذا كان الترتيب يسقط بست فأولى ان يسقط بسبع فالحاصل اللوقلنا بوجوب الترتيب للزمة قضاء سبع وهي كسبع فوائت فلذاأ سقطنا الترتيب وقول من أسقطه أوجه لان المعنى الذي لاجله سقط الترتيب بالست وهو الدخول فى حدالكثرة المقتضية للحرج موجود في ايجاب سبع بعينه واقتصر عليه في التجنيس من غبر حكاية خلاف مُ ذكر بعده الخلاف وقال ان السقوط هو مختار ناوغيره لايعتمد عليه وذكر الولوالجي انمن أوجب الترتيب فيه لااعتماد عليه لانه قدزا دعلى يوم وليلة فلايبق الترتدب واجما اه وصحه في الحقائق معلابان اعادة ثلاث صاوات في وقت الوقتية لاجل الترتيب مستقيم اماأيجاب سبع صاوات فى وقت واحد لايستقيم لتضمنه تفويت الوقتية اهيع ني انه مظنة تفو يت الوقتية فالحاصل انه لا يلزمه الاقضاء ماتركه من غيير اعادة شي على المذهب الصحيح اذا كانت الفوائت ثلاثا أوأ كثرفيلزمه قضاء ثلاث فى الفرع المذكور ولوترك مع ذلك عشاء من يوم آخر لزمه أربع ولوترك صبحا آخوازمه خس ولايعيد شيأعما صلاه وعلى القول الضعيف ففي المسئلة الاولى يصلى سبعالانه اماأن يصلى ظهرابين عصرين أوعصرابين ظهرين لاحتمال أن يكون ماصله أولا هوالآخ فيعيده ثم يصلى المغرب ثم يعيد ماصلاه أولالا حمال كون المغرب أولا وفى المسئلة الثانية يقضى خس عشرة صلاة السبعة الاولى كاذ كرنائم يصلى بعدها العشاء ثم يعيد السبعة الاولى لاحمال أن تكون العشاء هي الاولى وفي المسئلة الثالثة يقضى احدى وثلاثين صلاة الجسة عشر الاولى ميصلى الفجر مم بعيد الخسمة عشر لاحمال أن يكون الفجرهي الاولى وانماقيد نابكون الفائت

مسئلة مالوكانت الفوائت ثلاثاظهر من يوم وعصر من يوم ومغرب من يوم ولا يدرى ترتيبها ولم يقع تحريه على شئ (قوله لانه اما ان يصلى الخ) تمليل لقوله يصلى الظهر ثم الظهر شمالظهر شم الظهر ثم الظهر ثم الطهر ثم الطهر ثم الطهر ثم العصر ثم

ثلاثة فأكثر لأنه لوفاتته صلاتان الظهرمن يوم والعصرمن يوم ولايدرى الاؤل فعندأ بي حنيفة يلزمه قضاء ثلاث صاوات وهواماظهر بين عصرين أوعصر بين ظهرين لان المتروك أولا ان كان هو المؤدى أولا فالاخمير نفل والافالاول نفل وقالا لايلزمه الاصلاتان الحاقاله بالناسي فيسقط الترتيب وأبوحنيفةألحقه بناسي التعيين وهومن فاته صلاةلم يدرماهي ولم يقع نحر يه على شئ يعيد صلاة يوم وليلة بجامع تحقق طريق يخرج بهاعن العهدة بيةين فيجب ساوكهاوه نداالوجه يصرح بايجاب الترتيب فى القضاء عنده فيجب الطريق التى يعينهالا كاقيل انهمستحب عندهم فلاخلاف بينهم وفى فتاوى قاضيخان ان الفتوى على قولهما كأمه تخفيفاعلى الناس اكسلهم والافدليلهما لايترجح على دليله وقد ذكر فى آخرالحاوى القدسي انه اذااختلف أبوحنيفة وصاحباه فالاصح ان الاعتبار لقوة الدليل فالحاصلان الاصح المفتي مهانه لا يلزمه القضاء الابقدرما ترك سواء كان المتروك صلاتين أو أ كثر وقدأفاد كلام المصنف ان الفوائت اذا كثرت سقط الترتيب فما بين الفوائت نفسها كماسقط بينهاو بين الوقتية وقد صرح به فى الهداية وجزم به فى الحيط وعله فى غاية البيان بان الكثرة اذا كانت مسقطة للترتيب فيغيرها كانت مسقطة لهفى نفسها بالطريق الاولى لان العلة اذا كان لهاأثر في غير محلها فلاً ن يكون لهاأثر في محلهاأولى اله ونص الزاهدى على انه الاصح ومهذا الدفع مافى الظهيرية والخانية من ان الفوائت لوكثرت وأرادأن يقضيها فانه يراعي الترتيب فى القضاء وتفسير ذلك انه اذا قضى فائتة ممفائتة فان كان بين الاولى والثانية فوائت ست يجوزله قضاء الثانية وان كانت أقل من ست لايجوزقضاءالثانيةمالم يقضماقبلها وقيل فيالفوائت اذا كثرتسقط الترتيب حتى لوقضي ثلاثين فرا مُ قضى ثلاثين ظهرا مُ قضى ثلاثين عصرا جاز اه وأفاد كلامه أيضا الهلافرق بين الفوائت القديمة والحديثة حتى لوترك صلاة شهر فسقا ثم أقبل على الصلاة ثم ترك فانته حادثة فان الوقتية جائزة معتذكرالفائتة الحادثة لانضمامها الىالفوائت القديمة وهي كثيرة فلم يجب الترتيب ولان بالحديثة ازدادت الكثرة فيتأ كدالسقوط ولانهلوا شتغل بهذه الفائنة لكان ترجيحا بلام مجح ولواشتغل بالكل تفوت الوقتية فتعين ماذكرنا وقال بعضهم ان المسقط الفوائت الحديثة وأما القديمة فلا تسقط ويجعل الماضي كأن لم يكن زجوا له عن التهاون بالصاوات فلا تجوز الوقتية مع تذكرها وصححه في معراج الدراية معزيا الى الحيط للصدر الشهيد وفي التجنيس وعليه الفتوى وذكر في المجتى ان الاول أصح وفي الكافى والمعراج وعليه الفتوى فقد اختلف التصحيح والفتوى كارأيت والعمل عماوافق اطلاق المتون أولى خصوصا انعلى القول الثاني يؤدى الى النهاون لاالى زجوعنه فانمن اعتادتفو يتالصاوات لوأفتي بعدم الجوازيفؤت أخرى ثموثم حتى تبلغ الحديثة حدالكثرة كماف الكافى (قولهولم يعدبعودها الى القلة) أى لم يعدوجوب الترتيب بعود الفوائت الى القلة بسبب القضاءبعد سقوطه بكثرتها كمااذاترك رجل صلاة شهرمثلا ثمقضاها الاصلاة ثم صلى الوقتية ذا كراها فانها صحيحة لان الساقط قد تلاشى فلا يحتمل العود كالماء القليل اذا تنجس فدخل عليه الماء الجارى حتى كثر وسال ثم عادالى القلة لا يعود نجسا واختاره الامام السرخسي والامام البزدوى حيث قالا ومتى سقط الترتيب لم يعدفي أصح الروايتين وصحيحه أيضافي الكافى والحيط وفي معراج الدراية وغيره وعليه الفتوى وقيل يعودالترتيب وليسهو من قبيل عودالساقط بلمن قبيل زوال المانع كحق الحضانة اذا ثبت اللام ثم تزوّجت ثم ارتفعت الزوجية فانه يعود لها واختاره في الهداية وقال انه الاظهر مستدلا بماروي عن مجدفيمن ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضى من الغدمع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال والوقتيات فاسدةان قدمهالدخول الفوائت في حدالقلة وان أخرها فكذلك الاالعشاء الاخيرة

ولم يعد بعو دهاالى القلة

الظهرلماذ كرهمن التعليل الثاني (قوله مستدلا عا روى عن محدال وجه الاستدلال انه اذا قدم الوقتية صارتهي سادسة المتروكات فسقط الترتيب فعلى تقدير أن لا يعود كان ينبغى انه اذاقضي بعدها فائتة حتى عادت المتروكات الىخسأن تجوز الوقتية الثانية قدمها أوأخها وان وقعت بعدعدة لا توجب سقوط الترتيب أعنى خساأوأر بعالسقوط الترتيب قبلأن تصير الى اللس كذافى الفتح

(قوله لانه لافائتة عليه في ظنه حال أدائها) مجول على مااذا كان جاهلا أمالوا عتقد وجوب الترتيب كانت أيضا فاسدة وعليه ان يقال اذا كان الفرض جهل وجوب الترتيب وانه معتبر في صحة العشاء اذا أخرها لمصادفته محل اجتهاد فلاوجه للفصل بين تقديمها وتأخيرها بل يجب أن يصح وان قدمها لان الفرض أنه جاهل وجوب الترتيب بينها و بين الفائتة التي عليه والجواب يعلم من جوابهم لطلب الفرق بين مالوصلى الظهر بغير طهارة ثم صلى العصر ذا كوالها الى آخر ما مرمن المسئلة وجوابها وكذا ما نحن فيه فانه اذا أخر العشاء ففسادها بسبب فساد الوقتيات هو الفساد المجتهد فيه فه و نظير العصر في المسئلة (٨٧) المذكورة واذا قدمها ففسادها حينئذ

لوجودالفائتة بيقين وهي آخر المتروكات كذاحققه في فتح القدير (قوله ولم یخرجهنا) أی وحینئد فاذاقضي فائتة قبلخروج لوقت بقيت الفوائت أربعا وصارت خسا بخـروج الوقت فكان الغود من الخس الى الاربع ومن الاربع الى اللس فسلم تتحقق الكثرة (قولهوما أجيب به في المعراج) أي عن الردعلى صاحب المداية المذكور في الكافي والتبيين (قوله المسئلة)أى التي استدل بهافي الهداية (قولەرد بقولەفى الكتاب الخ) أقول قدد كرفي المعراج هذا الرد بصورة سـؤال ثم أجاب عنــه وعبارته فانقيل قالف الكتاب صلى مع كل وقتية فائتة ومع للقران قلنا ان القران غير مراد اجاعا فان الصلاتين لاتؤديان معافيكون المراد ان كل فائتـة تقضي مع

لانهلافائتة عليه فى ظنه حال أدائها اه ورده فى الكافى والتبيين بانه لادلالة فيه لان الترتيب لوسقط لجازت الوقتية التي بدأبها ولان الترتيب اعايسقط بخروج وقت السادسة ولم يخرج هناولا يمكن حله علىماروى عن محمدان الترتيب يسقط بدخول وقت السادسة لان حكمه بفسادالو قتية التي بدأبها يمنع من ذلك اذلو كان مراده على تلك الرواية لما فسدت التي بدأ بهاأ ولمرة اسقوط الترتيب عنده وذكره فى فتح القد يروار تضاه ورده الشيخ قاسم فى حاشيته على الزيلمي بانه مبنى على مار وي عن مجـد فقد نص جماعة من محقق المشايخ على ان من أصل محمد انه اذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب الاان سقوطه يتقرر بخروج وقت السادسة فأذا أدى وقتية توقف جوازها على قضاء الفائتة وعدمه فاذاقضي دخلت الفوائت فى حد القلة فبطلت الوقتية لانهاأ ديت عند ذكر الفائتة ولذاصر حفى رواية ابن سماعة عن محمد في تعليل ذلك بقوله لانه كلماقضي فائتةعادت الفوائت أر بعاوفسدت الوقتية الاالعشاء فانه صلاها وعند دهان جيع ماعليه قدقضاه فاشبه الناسي اه وماأ جيب به فى المعراج من ان المسئلة مفروضة فيمن مدالوقتية التيشرع فيهاالى آخرالوقت ثمقضي الفاتتة بعد خروج الوقت ولابدأن يكون الشروع في سعة الوقت اذ لوكان عند الضيق الكانت الوقتية صحيحة رد بقوله في الكتاب صلى مع كل فائتةوقتية ومعالمقرانوذ كرفىفتح القدير ولايخفي ان ابطال الدليل المعين لايستلزم بطلان المدلول فكيف بالاستشهاد وحاصله بطلان أن يكون ذلك نصاعن محمد في المسئلة فليكن كذلك فهوغير منصوص عليهمن المتقدمين لكن الوجه يساعده بجعله من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته وذلك ان سقوط الترتيب كان بعلةالكثرةالمفضيةالى الحرج أوانهامظنة تفويت الوقتية فلماقلتزالت العلة فعادا لحيكم الذى كان قبل كحق الحضانة اه وفيه نظر لاناقد نقلناعن الامامين السرخسي والبزدوى كماني غاية البيان انهمتي سقط الترتيب لم يعدفي أصح الروايتين وفي المحيط لم يعدف أصح الروايات فكيف يقال أنه غيرمنصوص عليهمن المتقدمين وهوأصح الروايات عن المتقدمين اذ الروايات انحاهي منسو بة اليهم لاالى المشايخ وليس هومن قبيل زوال المانع في التحقيق لان المقتضى للترتيب مع كثرة الفوائث ليس بموجودأصلا ولذاا تفقت كلتهم متوناوشروحاعلي ان الترتيب يسقط بثلاثة أشياء فصرح الحل بالسقوط والساقط لايعوداتفاقا بخلافحق الحضانة فان المقتضي لهماموجودمع التزوج لانه القرابة المحرمية معصغر الولد وقدمنع النزوجمن عمل المقتضي فأذازال التزوج زال آلمانع فعمل المقتضي عمله فالفارق بين البابين وجو دالمقتضى وعدمه ولذا كان الاصح في مسئلة المني اذا فرك من الثوب ثم أصابهماءواخواتهاعدم عودالنجاسة كماذ كزناولوقال المصنف ولم يعدبزوا لهاليكون الضمير راجعا الى الثلاثة أعنى ضيق الوقت والنسيان وصير و رتماستال كان أولى لان الحسكم كذلك فيها قال فى الجتى

ما المانسهامن الوقتية من غير اشتراط البيان في وقت واحد اله قال في النهر فذكره السؤال بدون الجواب مالا ينبغي وقال ان هذا الجواب أى المذكور في المعراج أحسن الاجوبة اله لكن استشكاه شيخنا بمامى عن الشيخ قاسم من أصل محمد فان مقتضاه انه اذالم يؤد الفائنة في وقت السادسة يتقرر سقوط الترتيب في لزم صحة الوقتية تأمل (قوله وذكر في فتج القدير) أي جوابا عماذكره سابقامن الردعلي الحداية تبعاللكافي والتبيين (قوله فكيف بالاستشهاد) أي ان ماذكره صاحب الحداية عن محمد استشهاد على مدعاه الااستدلال فابط اله لايستدام بطلان المستشهد عليه بالاولى (قوله وليس هو من قبيل زوال المانع الح) سبقه الي هذا العلامة قاسم في فتاواه (قوله ولوقال المصنف ولم يعدالج) لا يخفى انه لاأولو ية في ذلك بلوقال ذلك موافق اللجتي لم يصح لماستعام من جعله ما في المجتمى خطأ

(قوله يمضى الضيق الوقت) في هذا التعليل نظر بل الظاهر أن يقال لانه لا يصبح قضاء الظهر في وقت الاحرار فان ذلك الوقت لا يصبح فيـــه الاعصر يومه كماقدمناه عن شرح قاضيخان (قوله وقوله واقتداءالمسافر نتيجة كونهمؤديا) أقول وهونتيجة كونه قاضياأ يضالان اقتداء المسافر بعدالوقت بالمقيم غير صحيح سواءكان المقيم مؤدياأ مقاضيا على انه لامدخل للنتيجة ولاللنتج في هذا الحل ولامساس له بالمقام أصلافتاً مل (قوله فيكون محل (٨٨) الخلاف الخ) قال بعض الفضلاء فيه ان بعد الحل انتني الخلاف اه وفيه نظر

(6

1:1

11

لانه على هذا الحمل يكون معنىمافى المجتبى انهلوتذكر بعدالفراغ لايعودالترتيب في المستقبل فيخالف حكاية الاتفاق على عوده (قولهوتذ كرقب لالفراغ فبعيد) قال الرملي نقـ الا عن خط شيخه شيخه العلامة المقدسي قوله بعيد هو البعيد لان صاحب المجتبى أعلى مقاما منان تخنى عليه مسئلة مشهورة فىالمتون حتى يجيءمثلك فلوصيلي فرضا ذا كرا

فائتة ولووترافسد فرضه موقوفا

غطئه فيها فيحمل كارمه ف كل مقام على مايليق به فاماضيق الوقت فاذاخرج الوقت وهوفي أثناء الصلاة زال ضيق الوقت يخر وجه ولايعــود الترتيب وأما التذكر فىأثناء الصلاة فلاعكن القول بهااشتهر بين الصغار في الاثني عشرية فيحمل علىما يمكن وهو لوكان عليه ظهر وعصر مثلا فصعلى المغرب ناسيا المماثم تذكرهما بعدالمغرب

ولوسقط الترتيب اضيق الوقت ثمخ ج الوقت لا يعود على الأصح حتى لوخ ج فى خلال الوقتية لا تفسد على الاصح وهومؤد على الاصح لاقاض واقتداء المسافر بعدغروب الشمس في العصر عقيم شرع فيه فى الوقت لا يصح وكذا الوسقط مع النسيان ثم تذكر لا يعود ولونسى الظهر وافتتح العصر ثمذكره عند احرارالشمس عضي لضيق الوقت وكذالوغر بتوكذالوافتتحها عندالاصفرارذا كرائم غربت اه وقوله واقتداءالمسافر ينتمحه كونه مؤديا كمالايخني والذي ظهر للعبدالضعيف ان ماذكره فى المجتبي من عدمءوده بالتذكر خطألان كلتهما تفقت عندذكر المسائل الاثني عشرية السابقة انهلو تذكر فائتة وهو يصلى فان كان قبل القعود قدر التشهد بطلت صلاته اتفاقا وانكان بعد القعود بطلت عنده وعندهما لاتبطل فقد حكموا بعوده بالتذ كرولهذاقال في معراج الدراية والنهاية انهلوسقط بالنسيان وضيق الوقت فانه يعود بالتذكر وسعة الوقت بالانفاق اه ولذاواللة أعلم اقتصرفى المختصر على عدم العود بقلة الفوائت وانحل مافى المجتبى على تذكره بعد الفراغ من الصلاة فيكون محل الخلاف الترتيب بين الفائنة والوقتية فى المستقبل لافياص الاه حالة النسيان وتذكر قبل الفراغ فبعيد مخالف اسياق كلامه في ضيق الوقت لتصريحه فيه بعدم العود ولوخرج فى خلاله بقي ههنا كلام وهوانه بعدان حكم باستحقاق الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت حكم بسقوطه بثلاثة أشياء فشمل النوعين وقدقدمناأن سقوطه بكثرة الفوائت يشمل النوعين وامابالنسيان فالظاهر شموله لهما وامابضيق الوقت فهوخاص بالترتيب بين الفائتة والوقتية وأما الترتيب فها بين الفوائت فلايسقط به حتى لوقدم المتأخرة من الفوائت عندضيق الوقت لابجوزلانه ليس بمسقط حقيقة وانماقدمت الوقتية عند المجزعن الجع بينهما لقوتها مع بقاءالترتيب كماذكره الشارح (قوله فلوصلي فرضاذا كرافانتة ولووترافسد فرضه موقوفا) أي فساد هذا الفرض موقوف على قضاءالفائنة قبل أن تصيرالفوانت كثيرة مع الفائتة فان قضاها قبله فسدهذا الفرض وماصلاه بعده متذكرا وانلم بقضها حتى صارت الفوائت مع الفائتة ست صلوات فحاصلاه متذكرالها تحيح قالفي المبسوط هدنه المسئلةهي التي يقال واحدة تصحح خساو واحدة تفسدخسا فالواحدة المصححةللخمس هي السادسةقبل قضاءالمتروكة والواحدةالمفسدةللخمس هي المتروكة تقضى قبل السادسة اه وهذاعند أبى حنيفة وعندهما الفساد متحتم لايز ول وهو القياس لان سقوط الترتيب حكم والكثرة علةله فانما يثبت الحكم اذائبتت العلة في حق ما بعد هافاما في حق نفسها فلا وهذا لان العلة ماتحل بالحل فيتغير لحاوله المحل فلا يجوز أن يكون نفس العلة علاللعلة للاستحالة ولا في حنيفة ان الحريج مع العملة يقترنان لماعرف فى الاصول والمكثرة صفة هلذا الجيدوع وحكمها سقوط الترتيب فاذائبت صفة الكثرة بوجود الاخيرة استندت الصفة الى أولها يحكمها فيجوز الكل كرض الموت لماثبتله هذا الوصف استنداليه بحكمه ولهذالوأعادها بلاترتيب جازت عندهماأيضا وهذالان المانع من الجوازقاتها وقدزالت فيزول المنع وفي العناية لايقال كل واحدة من آحادها جزؤها متقدمة عليها فكيف يكون معاولا لهالانها بزؤهامن حيث الوجود ولا كلام فيه واعاال كلام من حيث الجواز

فلايعيدهماوان كان مقتضى الشرطية ذلك فبعد دخول وقت العشاء ليس لهأن يقدم العشاء فملك كلام المجتى على مايوجب الخطأهوالخطأ اه قلت ولايخفي عليك ان هذا الجواب وانكان صحيحاني نفسه لكنه بعيد من الافهام وكثرة التعنيف لاتروجه عنمدمن لهأدني المام وقدسلم في النهر ما فهمه المؤلف المحقق الكنه قال الاؤلى أن يحكم بضعفه وان من حكي الانفاق لم يلتفت اليمه لشذوذه (قوله فشمل النوعين) أى نوعى الترتيب وهما بين الفائة والوقتية و بين الفوائت نفسها

(قوله وقدذ كره فى فتح القدير بحثا) وعبارته فان قلت انماذ كرمن رأيت انه اذاصلى السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت المس صحيحة ولم يحكموا بالصحة على قوله بمجرد دخول وقتها فالجواب انه يجب كون هـ ذامنهم اتفاقيا لان الظاهر انه يؤدى السادسة في وقتها لا بعد خوجه فأقيم أداؤها مقام دخول وقتها لمسند كراه وماسيذ كره هو قوله بعد نحو ورقتين و لا يخفي على متأمل ان هـ نا التعليل المذكور يوجب ثبوت صحة المؤديات بمجرد دخول وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة لان الكثرة ثبتت حين ثنوه هي المسقطة من غير توقف على أدائها كاهو المذكور في التصوير في سار الكتب اه قال في النهر وأنت خبير بان الاولى أن يقال بخروج وقت خامستها التي هي سادسة المتروكة لان دخول وقت السادسة غير شرط ألا ترى انه لو ترك فجريوم وأدى باقى صلاته انقلبت صحيحة بعد طاوع الشمس (قوله منقولا في المجتبى) نقله في النهر عن معراج الدراية أيضاحيث قال اعلم ان الشرط لتصحيح الخس صير ورة الفوائت ستا بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لا أداء السادسة لا محالة

سابعة الفوائت لتصير الفوائت ستا بيقين لاانه شرط ألبتة ممقال كان ينبغى أنهلو أدى الخامسة ثم قضى المتروكة قبـــل خروج وقتها ان لاتفسد المؤادة بلتصح لوقوعها غــير جائزة وبها تصير الفوائت ستا وأجاب بمنع كونهافائتية مابق الوقت اذاحتمال الاداء على وجه الصحةقائم اه وفي امداد الفتاح ماذكر في عامة الكتب ليسالمراد منه الاتأ كيــدخروج وقت الخامسية من المؤديات لااشتراط أداء السادسة بل ولادخول وقتها لانه لايلزم منخروج الوقت دخول غــيره ممقال مم أطلعني الله ععراج الدواية

وذلك متأخر لانهلم يكن ثابتال كل واحدة منهاقب لالكثرة ولايمتنع أن يتوقف حكم على أمرحتي يتبين حاله كتعجيل الزكاة الىالفقير يتوقف كونها فرضاعلي تمام الحول والنصاب نام فأنتم على نمائه كان فرضا والانفل وكون المغرب فى طريق من دلفة فرضاعلى عدم اعادتها قبل الفجر فان أعادها كانت نفلا والظهر يوم الجعمة على عدم شهودها فان شهدها كانت نفلا وصحة صلاة المعمدوراذا انقطع العذر فيهاعلى عوده فى الوقت الثاني فان لم يعد فسدت والاصحت وكون الزائد على العادة حيضاعلي عدم مجاوزة العشرة فان حاوزت فاستحاضة والاحيض وصحة الصلاة التي صلتها صاحبة العادة فها اذا انقطع دمهادون العادة فاغتسلت وصلت على عدم العود فان عادت ففاسدة والافصحيحة ثم اعلم انالمذ كورفىالهداية وشروحها كالنهايةوالعناية وغايةالبيان وكذافىالكافىوالتبيين وأكبثر الكتبان انقلاب الكل جائزام وقوف على أداءست صاوات وعبارة الهداية ثم العصر تفسد فسادا موقو فاحتى لوصلى ستصلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا والصواب أن قال حتى لوصلى خس صاوات وخرج وقت الخامسة من غير قضاء الفائتة انقلب الكل جائزا لان الكثرة المسقطة بصير ورة الفوانتستا فاذاصلي خسا وغوج وقت الخامسة صارت الصاوات ستابالفائتية المتروكة أولا وعلى ماصوره يقتضي أن تصير الصلوات سبعا وليس بصحيح وقدذ كره في فتح القدير بحثا ثم أطلعني الله عليه بفضله منقولافي المجتبى وعبارته ثماعلمان فسادااصلاة بترك الترتيب موقوف عندا في حنيفة فانكثرت وصارت الفواسيد مع الفائنة ستاظهر صحتها والافلا اه ولقدأ حسن رجمه الله وأجادهنا كاهودأبه فىالتحقيق ونقل الغرائب وعلى هلذا فقول صاحب المبسوط ان الواحدة المصححة للخمس هي السادسة قبل قضاء المتر وكه غيرصيح لان المصحح للخمس خروج وقت الخامسة كاعلمت وأطلق المصنف التوقف فشمل مااذاظن وجوبالترتيب أوظن عدمه وتعليلهم أيضاير شماليه فافى شرح الجمع للصنف معزيا الى الحيط من ان عدم وجوب الاعادة عنده اذالم يعلم من فاتته الصلاة وجوب الترتيب وفساد صلاته بدونه أمااذاعلم فعليه اعادة الكل اتفاقا لان العبد مكاف بماعنده ضعيف وعالمه فى فتح القدير بان التعليل المذكور يقطع باطلاق الجواب ظن عدم الوجوب

وقاضيخان ثمقال فهذه نصوص تطابق بحث المحقق الحكال بن الهمام وهذا الذى قلناه أولى من قول صاحب البحرر جه الله تعالى الصواب وقاضيخان ثمقال فهذه نصوص تطابق بحث المحقق الحكال بن الهمام وهذا الذى قلناه أولى من قول صاحب البحرر جه الله تعالى الصواب أن يقال الخ اذا يس قو لهم خطأ كما علمته وكذا حكمه على قول صاحب المبسوط ان المصححة المخمس هي السادسة بانه غير صحيح ليس كما ينبغي نعم لوقال هي مظهرة فلما كانت مظهرة للصحة أضيفت اليهال كان حسنا كما قد علمته ولله تعالى الجد اه (قوله وتعليلهم أيضا يرشد اليه) أى تعليلهم السابق لا يى حنيفة رجه الله يرشد الي ان فسادهذا الفرض موقوف على قضاء الفائة قبل أن تصير الفوائت كثيرة وانه لا تتحد القدير) أى على الضعف لكن وانه لا تتحد القدير) أى على الضعف لكن في الفتح لم يصرح بانه ضعيف بل يفهم منه ذلك فانه قال و لا يخفي على متأمل ان هذا التعليل المذكور يوجب انه لا تتوقف الصحة على ما ذا كان ظانا عدم وجوب الترتيب عنده بخلاف ما ذا ظنه فانه لا يصح كما نقله في الحيط عن مشايخهم فان التعليل يقطع الخ

(قوله الانجزئه الصاوات الاربعة الخ ) الظاهر ان القولين في هذه المسئلة والني بعدها مبنيان على قول الصاحبين من أن الفساد محتم لا يزول بكثرة الفوائت (قوله اذا مات الرجل وعليه فوائت الخ ) قال العارف في شرحه على هدية ابن العماد ورا يت بخط والدى رجمه الله تعالى معزيا الى أحكام الجنائز ماصورته ثم طريق اسقاط الصلاة الذي يفعله الائمة في زماننا هو ان السنة اما شمسية واما قرية فالسنة الشمسية على ماذ كرفي صدر الشريعة في باب العنين مدة وصول الشمس الى القبلة التي فارقتها في فلك البروج وذلك في ثلما ثة وخس وستين يوماور بسع يوم والسنة القمرية اثناع شرشهر القرياو مدتها أثاثا ثة وأربعة وخسون يوما وثلث عشريوم فبق ان تحسب فدية الصلاة بالسنة الشمسية أخذ ابا الاحتياط من (٠٠) غيراع تبارر بع اليوم ومعلوم ان فدية كل فرض من الحنطة خسما ثة درهم وعشرون الشمسية أخذ ابا الاحتياط من (٠٠) غيراع تبارر بع اليوم ومعلوم ان فدية كل فرض من الحنطة خسما ثة درهم وعشرون

عل

أولا وقيد بفسادالفرضية لانه لا يبطل أصل الصلاة عندأبي حنيفة وأبي يوسف وعند مجديبطل لان التحريمة عقدت للفرض فاذابطات الفرضية بطات التحريمة أصلاوهما أنهاعقدت لاصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل كنداني الهداية وفائدته نظهر في انتقاض الطهارة بالقهقهة كذافي الغاية وأطلق في التذكر ولم يقيده بالعلم لمافي الولو الجية رجل دخل في صلاة الظهر ممشك فى صلاة الفجر انه صلاها أم لافلم افرغ من صلاته تيقن انه لم يصل الفجر يصلى الفجر ثم يعيد الظهر لانه لما تحقق ظنه صاركانه في الابتداء متيقن كالمسافر اذا تيم وصلى ثم رأى في صلاته سرابا فضي على صلاته تمظهر بعدفراغهمن الصلاة انه كان ماء يتوضأ ويعيدالصلاة كذاههنا اه وفى المحيط رجللم يصل الفجر وصلى بعدها أربع صاوات من يوم شهرا قيل لا تجزئه الصاوات الاربعة فى اليوم الاول وتجزئه في اليوم الثاني اسقوط الترتيب عنمه الكثرة الفوائت ولا تجزيه في اليوم الثالث احترة الترتيب وهكذا يجرى فن كل عشرة صاوات سيتة صاوات فاسدة وأربعة منهاجائزة وكذالوصلى الفجرشهراولم يصل سائر الصاوات يجزئه خسعشرة صلاة من الفجر لايجزئه غيرها وقيل انه يجزئه الصلوات الاربعة فى كل يوم الافى اليوم الاول و يجزئه كل الفجر الاالفجر فى اليوم الثانى لانه صلى الفجر الثاني وعليه أربع صلوات فلريجزه لقلة الفوائت وبعد ذلك كثرت الفوائت فسقط الترتيب والترتيب متى سقط لا يعود اه واقتصر على القول الاول في التجنيس وقال انه يؤيد قول من لايعتبر الفوائت القديمة في استقاط الترتيب وقد أجاب الامام حسام الدين في نظيره في الفصل الذي قبله بخلاف هذا اه فالمفتى به هو القول الثاني كمالا يخني وقوله ولووترا بيان لقول أبي حنيفة لان عنده الوتر فرض عملي فوجب الترتيب بينهو بين الوقتية حتى لوصلي الفجرذا كراللو ترفسد فجره عنده موقوفا كاتقدم وعندهمالا يفسدلان الوترسنة ولاترتيب بين الفرائض والسنان حتى لوتذ كرفائتة في تطوعه لم يفسد تطوعه لانه عرف واجبافي الفرض بخلاف القياس فلايلحق به غيره فرتمة ﴾ ترك الصلاة عمدا كسلايضرب ويحبس حتى يصليها ولايقتل واذاجد واستخف وجو بهايقتل وفي الكافي ومن قضى الفوائت ينوى أول ظهر لله عليه أو آخر ظهر لله عليه احتياطا ولولم يقل الاول والآخر وقال نو يت الظهر الفائنة جاز وفي الخلاصة غلام احتلم بعدما صلى العشاء ولم يستيقظ حتى طلع الفجر ليس عليه قضاء العشاء والختاران عليه قضاء العشاء واذااستيقظ قبل الطلوع عليه قضاء العشاء بالاجماع وهي واقعة مجدبن الحسن سألها أباحنيفة فأجابه بماذ كرنا فاعادالعشاءاذافاتت صلاةعن وقتها ينبغىان يقضيها في بيته ولا يقضيها في المسجد اذامات الرجل وعليه صلوات فائنة وأوصى بان يعطى كفارة صلاته

درهما وللوتر كذلك فتركون فدية صالاة كل يوم وايلة من الحنطة الاثة آلاف درهـم ومائة وعشرين درهما وفدية كلسنةشمسيةمائةواثنان وأر بعدون كيلا بكيل قسطنطينية وسبع أوقية فينئذ بجمع الوارث -عشرة رجال ليس فيهـم غنى لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية ولاعبدولاصي ولامجنون لان هبتهم لاتصح ثم يحسبسن الميت فيطرح منه اثناعشر سنقلدة باوغهان كان الميتذكرا وتسع سنين انكانتأنثي لان أقل مدة باوغ الرجل اثناعشرسنة ومدةباوغ المرأة تسعسنين ثميأخذ الوارث من مال اليتيم وجوباان أوصى واستعبابا ان لم يوص أربعة آلاف درهم واثنان وسبعان درهما أوشيأ قيمته

ذلك أو يأخذ الاجنبي من مال نفسه تبرعامقد ارماذ كوفيد و والمسقط بنفسه وارثا كان أوغير وارث يعطى الموسطة والمسقط أووكيله لواحد من الفقراء هكذا فلان ابن فلان ويذ كراسمه واسما بيه فاتته صلوات سنة هذه فديتها من ماله على غيره فيقول المسقط أووكيله لواحد من الفقراء هكذا فلان ابن فلان ويذ كراسمه واسما بيه فاتته صلوات سنة هذه فديته بنا اليه فيقبض المعطى فينئذ تصير فدية صلاة سنة كاملة مؤداة ثم يفعل مع فقير آخرهكذا الى ان تتم العشرة فينئذ تصير فدية عشر سنين مؤداة فى دور واحد ثم يفعل هكذا من أخرى ثم وثم الى أن تتم فدية فوائنه بحسب الحساب فاذا تت فدية فوائنه من الصلاة يقول المعطى لفقير واحد من تلك العشرة هكذا فلان بن فلان ملكك سائر ما وجب عليه من ماله ان كان الميت ذكر اوان كان أنثى يقول فلانة بنت فلان ملكت حيم

ماوجب عليها في ما هلو يفعل مع كل فقير كذلك فيعترفون كلهم بالقبول شم يهبونه المال فيأخذه صاحبه وارثا كان أوغيروارث شم يتصدق على الفقراء العشرة ماشاء من الدراهم ولا يجب تقسيم المال المذكور جيعاعلى الفقراء وهذه حيلة شرعية واللة تعالى أعلم اه (قوله تسعة أمناء) جعمن وهور طلان والصاع ثمانية أرطال فالمن ربع الصاع في إباب سجود السهو في (قوله ولا يختص بالفرائض) قال في النهرأ قول قدم عن صدر الشريعة أن الاداء يقال على النفل أيضا وقداً فصح (٩١) عن ذلك في الدراية فقال لماذكر

الفرائض أتبعها النوافل لانها من الاداء (قوله فتحصل انهائلات مواضع) وادفى النهر عن ألغازابن الشحنة رابعة وهي مااذا عليه وسلم عليه وسلم في القعدة الاولى عليه وسلم في القعدة الاولى عن الزاهدي في كتابه بغية عن الزاهدي في كتابه بغية الفائحة فتكون خسا الفائحة فتكون خسا وقوله في الجتبي الخ (قوله ولعالهم نظروا الخ) قال في

﴿ابسجود السهو﴾

النهرفيه مالا يخفي اه أي لان هـ ندا الجواب لا يدفع أصل الاشكال كاقاله الشيخ اسمعيل ولانه لو كان نظرهم الى ذلك الحكم كذلك فيا يكون الحكم كذلك فيا القعدة الاولى وفيالو ترك والسجود فان الاول سنة والسجود فان الاول سنة والنبي عند الجرجاني كافي عند الجرجاني كافي الصفة اليان في باب صفة الصلاة هذا وفي الشرند لالية الميان في باب صفة الصلاة هذا وفي الشرند لالية

يعطى الكل صلاة نصف صاعمن بروالموتر نصف صاع ولصوم بوم نصف صاع وانما يعطى من ثلث ماله وان لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاع و يدفع الى المسكين عميت ما المسكين على بعض ورثته عمية بتما حتى يتم الحكل صلاة ماذ كرنا ولوقضا هاور ثنه بامره الا يجوز و فى الحج يجوز اه و فى الظهيرية انفق المشايخ على تنفيد هذه الوصية من ثلث ماله واختلفوا هل يقوم الا طعام مقام الصلاة قال الظهيرية انفق المشايخ على تنفيد هذه الوصية من ثلث ماله واختلفوا هل يقوم الا طعام مقام الصلاة قال محد بن مقاتل و مجد بن سامة يقوم وقال البلخى لا يقوم ولا رواية في سجدة التلاوة انه يجب أولا ولواعطى فقير اواحد اجلة جاز بخلاف كفارة الهين ولواعطى عن خمس صاوات تسعة أمناء فقيرا ومنافقيرا آخرقال أبو بكر الاسكاف يجوز ذلك كله وقال أبو القاسم وهو اختيار الفقيه أبى الليث يجوز عن أربع صلوات دون الخاصة لا نه متفرق و لا يجوز ان يعطى كل مسكين أقل من نصف صاع فى كفارة الهين ف كذارة الهين ف حق أنه لا يشترط فيها العددوتو افقها من حيث انه لوادى أقل من نصف صاع الى فقير واحد لا يجوز اه والله أعلم لوادى أقل من نصف صاع الى فقير واحد لا يجوز اه والله أعلم

وز يا

على

﴿بابسجودالسهو

لمافرغمن ذكرالاداء والقضاء شرع فى بيان مايكون جابر النقصان يقع فيهما كذافي العناية والاولى ان يقال لمافرغ من ذكر الصلاة نفلهاوفرضهاأ داء وقضاء شرع فهايكون جابر النقصان يقع فيهافان سحو دالسهو في مطلق الصلاة ولا يختص بالفرائض وهذه الاضافة من باب اضافة الحريج الى السببوهي الاصل فى الاضافات لان الاضافة للاختصاص وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بالسبب وذكرفي التحريرأنه لافرق في اللغة بين النسيان والسهووهو عدم الاستحضار في وقت الحاجة وفرق بينهما فى السراج الوهاج بان النسيان عزوب الشئ عن النفس بعد حضوره والسهوقد يكون عما كان الأنسان عالمابه وعمالايكون عالمابه وظاهر كالأم الجم الغفير الهلايجب السجودفي العمد وأعاتجب الاعادة اذا توك واجباعمداجبرالنقصانهوذ كرالولوالجي فى فتاواهان الواجب اذاتركه عمدالاينجبر بسجدتى السهولانهماعرفتاجا برتين بالشرع والشرع وردحالةالسهو وجعلهمامثه لالهذا الفائت لافوقهلان الشئ لايجبر بمافوقه والنقصان المتمكن بترك الواجب عامدا فوق النقصان المتمكن بتركه ساهيا وهلذا الجابراذا كانمثلا للفائت سهوا كان أدونمن الفائت عملدا والشئ لايجبر بماهودونه اه وحاصله أن الملاءمة بين السبب والمسبب شرط والعمد جناية محضة والسجدة عبادة فلاتصلح سببالها وهنداباطلاقه يفيدانه لافرق بين وأجب وواجب فحافى المجتبي من انه لاسجودفي تركه عمدا الافي مستنتين ذكره فرالاسلام البديمي اذاترك القعدة الاولى عمدا أوشك في بعض أفعال صلاته فتفكر عمداحتي شغلهذلك عن ركن قلتله كيف بجب سجو دالسيهو بالعمد قال ذلك سجو دالعذر لاسجودالسهو اه ومافى الينابيع عن الناطني لا بجب سجود السهوفى العمد الافي موضعين الاول تأخير احدى سجدتى الركعة الاولى الى آخر الصلاة والثانى ترك القعدة الاولى اه فتحصل انها ثلاثة مواضع مشكل ولعلهم نظروا الحانهان هذه الواجبات الثلاثة أدنى الواجبات فصلح أن يجبرها سجود

قوله اذفى العمديا ثم ولا يجب سجدة أقول أشار به الى ضعف القول بانه يجب السهو بترك بعض الواجبات عمد اكانق اله المقدسي عن الولوا لجية اه ورأيت في فتاوى العلامة قاسم ماصورته وأماقول الناطفي في العمد وقول البديع ان هذا سجو دالعذر فحمالم نعم له أصلافي الرواية ولا وجهافى الدراية و يخالفه قوله في الحيط ولا يجب بتركه أو بتغييره عمد الان السجدة شرعت جابرة نظر اللمعذور لا للمتعمد ولما انفقوا عليه من أن سبب وجو به ترك الواجب الاصلى أو تغييره ساهيا وهذا هو الذي يعتمد المفتوى والعمل اه

(قُوله وظاَهر كلامهماكُ) قَال في النهر فيه نظرُ بل انماياتُم الرك الجابر فقط اذلااتُم على الساهي نع هو في صورة العمد ظاهرُ و ينبغي ان ير تفع هذا الاثم باعادتها (قوله وكذا (٩٢) اذا سيها في قضاء الفائنة الح) أي في قضائها في وقت العصر وتقييده بالفائتية

> مخرج لما اذا كان يصلي العصر الوقتية فلم يسجد حتى احرت فقتضاه أنه يسجد وهو مخالف لمافي القنية مت برمن مجد الاعمة التركماني صلى العصروعليه سهو فاصفرت الشمس لايسحدالسهو اه احكن هذامشكل فالظاهر جل المصرفي كالام القنية على القضاء كما هنا لان وقت الاجرارايس وقتاله بخلاف الوقتية فانهيصح انشاؤها فيه فايقاع السجود فيه يصح بالاولى تأمل (قوله يجب بعدالسلام سجدتان بتشهدوتسليم بترك واجب وانتكرر

السهوحالة العمد اماالقعدةالاولى فللاختلاف فى وجوبها بلقدأ طلق أكثرمشا يخناعا يهااسم السنة كاقدمناه وكذا الثانى والثالث لم يكن لهما دليل صريح فى الوجوب (قوله يجب بعد السلام سجدتان بتشهدوتسليم بترك واجبوان تكرر) بيان لاحكام الاول وجوب سجدتى السهووهو ظاهرالرواية لانهشر عارفع نقص أحكن في الصلاة ورفع ذلك واجب وذكر القدوري انهسنة كذافي المحيط وصحح في الهداية وغيرها الوجوب لانها تجب لجبر نقصان ، كن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج ويشهدلهمن السنة ماوردفىالاحاديث الصحيحةمن الاضربالسجود والاصل فىالاص أن يكون للوجوب ومواظبة النبى صلى اللة عليه وسلم وأصحابه على ذلك وفى معراج الدراية انماجبر النقصان في باب الحج بالدم وفى باب الصلاة بالسجود لان الاصلان الجبرمن جنس الكسر وللمال مدخل فى باب الحيج فيحبر نقصانه بالدم ولامدخل للمال فى باب الصلاة فيحبر النقصان بالسجدة اه وظاهر كالرمهم الهاذا لم يسجد فانه بأثم بترك الواجب ولترك سجو دالسهو ثم اعلم ان الوجوب مقيد بمااذا كان الوقت صالحا حتى ان من عليه السهو في صلاة الصبح اذالم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الاولسقط عنه السجود وكذا اذاسهافي قضاءالفائتة فلريسجدحتي احرت وكذافي الجعة اذاخ جوقتها وكلمايمنع البناءاذاوجدبعدالسلام يسقط السهوالثاني محله المسنون بعدالسلام سواءكان السهو بادخالز يادةفي الصلاة أونقصان منهاوعند الشافعي قبله فيهدما وعندمالك قبله فى النقضان و بعده فى الزيادة وألزمه أبو يوسف فمااذا كان عنهما فتحير وقدصح عنه صلى الله عليه وسلم انهسجد قبل السلام وصح الهسجد بعد ه فتعارضت روايتافعله فرجعنا الى قوله المروى في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال اكلسهو سجدتان بعدالسلام وفي صحيح البخاري فيباب التوجه نحو القبلة حيث كان في حديث قال فيه اذاشك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين فهذا تشريع عام قولى بعد السلام عن سهو الشكو التحرى ولاقائل بالفصل بينهو بين تحقق الزيادة والنقص وهذا الخلاف فيالاولو يةحتى لوسجدقبل السلام لايعيده لانهلو أعاديتكرر وانه خلاف الاجماع وذلككان مجتهدافيه وروىءن أصحابنا انهلا يجزئه ويعيده كمذافى المحيط وفى غاية البيان ان الجواز ظاهرالرواية وفىالتجنيس لوكان الامام يرى سجدتي السهو قبل السلام والمأموم بعد السلام قال بعضهم يتابع الامام لان حرمة الصلاة باقية فيترك رأيه برأى الامام تحقيقا للمتابعة وقال بعضهم لايتابع ولوتابعه لااعادة عايـه اه وكان القول الاولمبني على ظاهر الرواية والثاني على غيرها كما لايخفي وذكرالفقيهأ بوالليث في الخزالة اله قبل السلام مكروه والظاهر إنها كراهة تنزيه وعلل في الهداية لكونه بعدالسلام ان سجو دالسهوم الايتكرر فيؤخر عن السلام حتى لوسهاعن السلام ينحمر مه وصور فى غاية البيان السهوعن السلام بان قام الى الخامسة مثلاساهيا يلزمه سحود السهو لتأخير السلام وصوره الاسبيجابي وصاحب التجنيس بماذا بقى قاعداعلى ظن انهسلم ثم تبين أ مه يسلم فانه يسلمو يسجد للسهوولكون سجو دالسهو لايتكررلوشك في سجود السهوفانه يتحرى ولايسجد لهذا السهو وحكى ان محد بن الحسن قال المكسائى ابن خالته لم لا تشتغل بالفقه فقال من أحكم علما فذلك يهديه الىسائر العلوم فقال مجدوجه الله أناألقي عليك شيأمن مسائل الفقه فتنخر ججوابه من النحو فقالهات قال فاتقول فيمن سهافي سيجود السهوفتف كرساعة فقال لاسجو دعليه فقالمن أي بابمن النحوخ جتهذا الجواب فقال من بابان المصغر لايصغر فتحير من فطنته وأطلق المصنف في

ولكون) متعلق بقولهالآتى يتحرى فهو علةمقدمة على المعلول (قوله وأطلق المصنف) أى فى قوله بجب بعدالسلام والمرادهنا بيان تحقيق المراد بالسلام وكيفيته بعد بيان ان محله بعدالسلام لاقبله فقط أوقبله تارة و بعده أخرى (قُوله احدهما أنه يسلم عن يمينه فقط) ظاهره بل صريحه أنه قول ثالث خارج عن القوايين السابقين وان القول الثماني منهما كون التسليمة الواحدة تلقاء وجهه وهذا القول يخالفه بكون التسليمة عن يمينه وفي شرح المنية ما يخالفه فانه قال ثم قيل بسلم تسليمة واحدة و يستجد السهو وهوقول الجهور منهم شيخ الاسلام و فر الاسلام و فر الاسلام و فر الاسلام و فر الاسلام كونها تلقاء وجهه من غيرانحراف الخيف ( الاه) اله فأفاد ان القائلين بانها تسليمة الاصل اله الا ان مختار فو الاسلام كونها تلقاء وجهه من غيرانحراف الخيفة المنابعة السلام كونها تلقاء وجهه من غيرانحراف الخيفة المنابعة القائلين بانها تسليمة المنابعة المنابعة

واحدة قائلون بانهاعن اليمين الا فر الاسلام فأنه يقول بانها تلقاء وجهه وبه صرح فی شرح المنية لابن أميرحاج والعناية والمعراج والحاصل انماصححه في المجتبي هو بعينه ما تقدم أنه قول الجهور وانه الاصوب والصواب وبهدنا اندفع ما أورده بعضهم على مااعتمدد المؤلف من أن تصحيح المجتبى لايقاوم تصحيح أوائك الجاعة (قوله ثانيهما الخ)استظهر قولا آخر بل هو مفرع على القول بالتسليمة الواحدة قلت وكالام ابن أميرحاج فىشرحالمنية كالصر بح فى ذلك (قوله لیس برکن) أی بل هو واجب كافىالنهرعين الفتح وفيه نظر ولذا قال الرملي أى ليس بركن أصلى بخلاف السيجدة الصلبية لانهاركن أصلى وهو أقوى من غيره لاصليته تأمل اه وقد من في

السلام فانصرف الى المعهود في الصلاة وهو تسلمتان كماهو في الحديث وصححه في الظهير بةوالهداية وذكر فى التجنيس انه المختار وعلل على البزدوى فقال لم يجن ملك الشمال حتى تترك السلام عليه وعزاه فى البدائع الى عامتهم واختار فرالاسلام انه يسجد بعد التسليمة الاولى و يكون تلقاء وجهه لا ينحرف وذكر فى الحيط انه الاصوب لان الاول التحليل والثاني التحية وهذا السلام التحليل لاالتحية فكانضم الثاني الى الاول عبثا واختاره المصنف في الكافي وقال ان عليه الجهور واليه أشار في الاصل وهو الصواب فقد تعارض النقل عن الجهور وهناك قولان آخران أحدهما انه يسلم عن يمينه فقط وصيحه في المجتى ثانيهمالوسلمالتسليمتين سقط عنهسجودالسهولانه بمنزلة الكلام حكاهالشارح عن خواهرزاده فقد اختلف التصحيح فيها والذى ينبغى الاعتماد عليه تصحيح المجتى انه يسلم عن عينه فقط لان السلام عن اليمين معهود وبه يحصل التحليل فلاحاجة الى غيره الثالث فما يفعله بين السجدتين فذكرانه التشهد والسلام والظاهروجو بهما كماصرح بهفي المجتبي ولمافي الحاوى القدسي انكل قعدة في الصلاة غير الاخيرة فهى واجبة ولم يذكر تكبير السجود وتسبيحه ثلاثا للعلم به وكل منهمامسنون كمافى المحيط وغيره وأشار بالتشهد والسلام الحان النشهد والسلام فى القءود الاخير قدار تفعابالسجود وانمالم يرفع السجود القعود لأنه أقوىمن السجود لفرضيته ولذاقال فى التجنيس لوسجدهم اولم يقعد لم تفسد صلاته لان القعودليس بركن واتفقواعلى انهفى السجدة الصلبية لوتذ كرها بعد قعوده فسحدهافان القعودقدار تفض فيقعد للفرض لان السجدة الصلبية أقوى من القعدة وفها اذاتذ كرسجدة تلاوة فسجدهاروايتان أصحهماانها كالصلبية لأنهاأ ثرالقراءة وهيركن فأخذت كممها وعليه تفريع مافي عمدة الفناوىاذاسلمالامام وتفرق القوم تمتذ كرفي مكانه انعليه سحدة التلاوة يسحدو يقعدقدر التشهدفان لم يقعد فسدت صلاة الامام وصلاة القوم تامة لان ارتفاض القعدة في حق الامام ثبت بعد انقطاع المتابعة اه ولم يذكر حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعد تين والأدعية للاختـ الاف فصحح في البدائع والهداية اله يأتي بالصلاة والدعاء في قعـ دة السهو لان الدعاء موضعه آخرالصلاة ونسبة الاولالىعامة المشايخ بماوراء النهر وقال فرالاسلاما لهاختيارعامةأهلاالنظر من مشايخناوهو المختار عندنا واختار الطحاوي انه بأتي بهمافهما وذكر قاضيخان وظهير الدين فقط وصححه الشار حمعزيا الى المفيد لانه اللختم الرابع سببه ترك واجب من واجبات الصلاة الاصلية سهوا وهوالمراد بقوله بترك واجب لا كلواجب بدايه لماسنذ كره من انه لوترك ترتيب السور لايلزمه ثني معكونه واجبا وهوأجمع ماقيل فيه وصححه في الهداية وأكثر الكتب ومافى القدوري من قوله أوترك فعلامسنو نا أراد به فعلا واجيا ببت وجو به بالسنة وقدعدها المصنف في بال صفة الصلة اثنى عشر واجبا الاول قراءة الفاتحة فان تركها في احدى الاوليين أو أكثرها وجب عليه السجودوان ترك أقلهالا يجب لان للرك ثرحكم الكل كندافي المحيط وسواء كان اماما أومنفر داكذا

واجبات الصلاة ان القعود الاخير فرض باجماع العلماء وانما اختلفوا فى ركنيته فقال بعضهم ركن أصلى والصحيح اندليس باصلى (قوله من واجبات الصلاة الاصلية) يردعليه ماسيانى عن الخلاصة من اندلوا خوالتلاوية عن موضعها عليه السهو وأما مايذ كره المؤلف عن التجنيس من انه لاسهو عليه فسيأتى جزم الخلاصة بانه لااعتماد عليه وقد يجاب بانها لما كانت أثر القراءة أخذت حكمها كام فى وجه رفعها القعدة كالصلية

(قُوله وَفَى الْمُجْتَبَى اذَاتَرُكُ الْحُنِ) قَالَ فَالنَهْرِ وَهُوالاُولَى وَيُؤْيِدُهُ مَاسِيأْتِي وَكُاهُ فَى الْمُواجِعَنْ شَيْخَ الْاسلام ثُمَقَالَ وَعَدْدَاأُفِي يُوسَفُ وتجداذاقرأ أَكْثَرُهَا لاَيجِبُ اَهُ وَالْمُرادِيمَاسِيأَتِي عَبَارِةَ الظَهْيِرِيةِ الآتِيةَ قَرْ يَبِنَا (قُولهُ وَظَاهُرِهُ اللهُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُةُ الْعِلْمُةُ الْعِلْمُةُ اللَّهُ الْعَلْمُةُ الْعَلْمُةُ الْعَلْمُةُ الْعَلْمُةُ الْعَلْمُةُ الْعَلْمُةُ الْعَلْمُةُ الْعَلْمُةُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ ال

فى التجنيس وفى الجتي اذا ترك من الفاتحة آية وجب عليه السجودوان تركها فى الاخريين لا يجب ان كان فى الفرض وان كان فى النفل أوالوتر وجب عليه لوجو بهافى الكل وقد قدمنا أنه لوتر كهافى الاوليين لايقضيها فى الاسريين فى ظاهر الرواية بخلاف السورة وبينا الفرق الثانى ضم سورة الى الفاتحة وقد فدمناأن المرادبه اثلاث آيات قصارأ وآية طويلة فلولم يقرأ شيأمع الفاتحة أوقرأ آية قصيرة لزمه السجود كذاذ كرهالشارح وظاهره أنهاوضم الىالفاتحة آيتين قصيرتين وترك آية فأنه لاسهو عليه لان للاكثر حكم الكل كماقالوافى الفاتحة بل أولى لان وجوب الفاتحة آكد للاختلاف بين العلماء في ركنيتها الكن فى الظهير ية لوقرأ الفانحة وآيتين فحر را كعاساهيا ثم تذكر فعادوا تم ثلاث آيات فعلمهـ مسجود السهووفي المحيط ولوترك السورة فذكرها قبل السجود عادوقرأها وكذا لوترك الفاتحة فذكرها قبل السجودقرأهاو يعيدالسورة لانهاتقع فرضابالقراءة بخلاف مالوتذ كرالقنوت فىالركوع فانه لايعيد ومتى عادفى الكل فانه يعيدركو عهلار تفاضه وفي الخلاصة ويسجد للسهوفها اذاعادا ولم يعدالي القراءة وقدقدمنا فىذكرالواجبات أنديجب تقديم الفاتحة على السورة وأنه يجب ان لايؤخرالسورة عن قراءة الفاتحة فكذالو بدأبالسورة ثمتذكر يبدأ بالفاتحة ثميقرأ السورةو يسجدالسهو وان قرأمن السورة حرفا كذافي المجتبي وقيده في فتح القدير بان يكون مقدار مايتأدى بهركن عن قراءة الفاتحة ولوقرأ الفاتحةم تين يجبعليه السجودلتأخير السورة كذافي الذخيرة وغيرها وذكرقاضيخان وجاعة أنها ان قرأهام تين على الولاء وجب السجود وان فصل بينه مابالسورة لا يجب وصححه الزاهدى للزوم تأخير السورة فى الاول لافى الثانى اذ ليس الركوع واجبا بأثر السورة فانه لوجع بين سورتين بعد الفاتحة لم يمتنع ولا يجب عليه مشئ بفعل مثل ذلك في الأخريين لانهم امحل القراءة وهي ليست بواجبة فيهما وقراءة أكثرالفاتحة ثماعادتها كقراءتهام تين كمافي الظهيرية ولوضم السورة الى الفاتحة في الأخريين لاسهو عليه فى الأصح وفى التجنيس لوقرأسورة ثم فرأفى الثانية سورة قبلها ساهيالا يجب عليه السجود لان مراعاة ترتيب السورمن واجبات نظم القرآن لامن واجبات الصلاة فتركها لايوجب سجودالسهو الثالث تعيين القراءة فى الأوليين فاوقرأ فى الاخريين أوفى احدى الأوليين واحدى الاخويين ساهيا لزمه السيجود وهوخاص بالفرض أمافى النفل والوتر فلابدمن القراءة في الكل واختلفوا فىقراءته فىالاخريين هل هى قضاءعن الاوليين أوأداء فذكر القدوري أنها أداءلان الفرض هوالقراءة فى ركعتين غيرعين وقال غيره انه قضاء استدلالا بعدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد خووج الوقت وان لم يكن الامام قرأفي الشفع الاول ولوكانت في الاخريين أداء بجاز لانه يكون اقتداء المفترض بالمفترض فى حق القراءة فامالم يجزعلم أنهاقضاء وإن الأخريين خلت عن القراءة وبوجوب القراءة على مسبوق أدرك امامه في الاخريين ولولم يكن قرأ في الاوليين كذا في البدائع الرابع رعاية الترتيب فى فعل مكرر فاوترك سجدة من ركعة فتذكرها فى آخر صلاة سجدها وسجد للسهو لترك الترتيب فيه وليس عليه اعادة ما قبلها وكذا لوقدم الركوع على القراءة لزمه السجود لكن لا يعتد بالركوع فيفترض اعادته بعد القراءة وفى المجتبى وفى تأخير سجدة التلاوة روايتان وجزم فى التجنيس بعدم

ابن أمير حاج في واجبات الصلاة عاد كره غير واحدمن المشايخ منأن الزيادة على التشهدف القعدة الاولى الموجبة استحود السهو بسبب تأخير القيام عن محله مقدرة عقدارأداء ركن وهانه المسئلة نظيرتها (قوله وهو خاص بالفرض) أى تعيين القراءة في الاوليين (قوله هـلهي قضاءعن الاوليين أوأداء) فلت فعلى الاول يسيجد للسهو لاالثاني فتأمل كذا فىشرح المقدسي ومثلهف شرح المنية لابن أميرحاج عندذكر واجبات الصلاة (قوله وكذا لوقدم الركوع على القراءة لزمه السجود) أى سجودالسهو ومقتضاه ان الترتيب بين القراءة والركوع واجب كاصرح يه فىالدرر فى واجبات الصلاةو ينافيه قولهلكن لايعتب بالركوع الخ فانه يقتضى ان الترتيب بينها ما فرض وان سجودالسهو لزيادة الركوع ولوكان واجبالصح الركوع المتأخر عين القراءة كما صحت

السجدة التي تذكرها آخوالصلاة وصحماقبالها سوى القعدة (قوله وجزم فى التجنيس بعدم الوجوب) قال فى انهر الوجوب هـ ناسجدة التي تذكر فى التحفة انه لوا خور المسافيا أوتركه هـ ناضعيف فنى الخلاصة لوا خور سجدة التلاوة عن موضعها أوالصلبية كان عليه السهو وذكر فى التحفة انه لوا خور واجبا أصليا أوتركه ساهيا يجب عليه الما اذا أخوالتلاوة أوسلم ساهيا لاسهو عليه وماذكر فى التحفة سهو لا اعتماد عليه والاول أصح اله أقول قوله والاول أصح لم أره فى الخلاصة مع انه لا يناسب ما قبله نعم هو من كلام الولوا لجية وعبارته المصلى اذا تلا آية سجدة ونسى أن يسجدها

الخامس تعديل الاركان الخ) أقول قال في الضياء المعنوى شرح مقدمة الغــزنوي ان في ترك الطمأنينة لابجب سحود السهولانها واجبة للغيرلانها شرعت مكملة للفرض وهذادليل السنةفشاب السنة من هذا الوجه وان كانت واجبةو بترك السنة لايحسحود السهونص على ذلك في عمدة المصلى اه تأمل لكن قدم المؤلف في واجبات الصلاة التصريح بلزوم وجوب السهو بتركها عن القنية والحيط فى الرفع من الركوع والسجود (قوله يأخذ بقول أبي يوسف لعـــلوجهه انهاذا تذكر بعد السلام يكون قد تفرق بعض الحاعة أو يحصل المم اشتباه فالاسهل الاخذ بقول أى يوسف بخلاف مااذ الميكن اماماتأمل (قوله وظاهرهانه لوتذ كرهالخ) قالف النهرفيه نظر وذلك ان تركه انما يتحقق اذا أتى عايمنم البناء وفي هذه الحالة عتنع السحود عن كل واجب ترك لا ان امتناعه لتركه اياه عمدا والكلية عنوعة ألاترى انه لوتذكر في ركوعه انه ترك الفاتحة فلم يعدمع امكانه

الوجوب لانسجدة التلاوة ليس بواجب أصلى فى الصلاة الخامس تعديل الاركان وهو الطمأ نينة في الركوع والسجود وقداختلف فى وجوب السجود بتركه بناءعلى انهواجب أوسنة والمذهب الوجوب ولزوم السجو دبتركه ساهياو صححه فى البدائع قال فى التجنيس وهذا التفريع على قول أبى حنيفة ومجد لان تعديل الأركان فرض عندأى يوسف السادس القعو دالاول وكذا كل قعدة ليست أخيرة سواءكان فى الفرض أوفى النفل فانه يلزمه سحود السهو بتركها ساهيا السابع التشهد فانه يجب سجود السهو بتركه ولوقليلافي ظاهر الرواية لانهذ كرواحد منظوم فترك بعضه كترك كله ولافرق بين القعدة الأولى أوانثانية ولهذاقال فى الظهيرية لوترك قراءة التشهد ساهيا فى القيعدة الاولى أوالثانية وتذكر بعد الســ الام يلزمه سجو دالسـهو وعن أبي يوسف لا يلزمه قالوا ان كان المصلى اماما يأخــ نقول أبي يوسف وانلميكن امامايأ خذبقول مجدوفي فتح القدير ثم قدلا يتحقق ترك التشهد على وجــه يوجب السحودالافى الاول أمافى التشهدالثاني فانهلو تذكره بعدالسلام يقرأ ثم يسلم ثم يسجد فان تذكره بعدشئ يقطع البناءلم يتصورا يجاب السجو دومن فروع هذا انهلو اشتغل بعدالسلام والتذكر به فلما قرأ بعضه سلم قبل عامه فسدت صلاته عندا في يوسف لان بعوده الى قراءة التشهدار تفض قعوده فاذا سلمقبلا أيمامه فقدسلم قبل قعوده قدرالتشهد وعند مجمد تجوز صلاته لان قعوده ماارتفض أصلا لان محل قراءة التشهد القعدة فلاضرورة الى رفضها وعليه الفتوى اه وظاهره انهلوتذكره بعد السلام ولم يقرأ ولا يسجد السهو بتركه لانه المائذ كره وأمكنه فعله ولم يفعله صاركانه تركه عمدا فلا يلزمه السجود وانمايكون مسيئاولو وجب عليه السجو دلتحقق وجوبه بتركه وعلى هذا تصيركاية ان من ترك واجبا سهواوأمكنه فعله بعدتذ كره فلم يفعله لاسجو دعليه كمن تركه عمدا وفي الهداية ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الاولى والثانية والقراءة فمهما وكلذلك واجب وفيها سجدة هو الصحيح واعترض عليه بالقعدة الاخبرة فانهافرض لاواجب فأجاب فى المعراج بان المرادغ برها اذالتخصيص شائع بقرينة ذكره لهاسابقا أنهافرض وماأجاببه ف غاية البيان من حل الترك فيهاعلى تأخيرها فاسلم لانه أرادحقيقة الترك في غيرها فلوأرادالتأخير فيهالزم الجع بين الحقيقة والجاز وكذالوأراد بالواجب حينئذ الفرض فيها والواجب الاصطلاحي في غييرهاوهو جمع كذلك كذاف الغاية ورده في الكافي بان المهنوع اجتماعهمامرادين بلفظ واحدوهو لم يتعرض للارادة بل قال يحتمل هذاوذاك ولافساد كاحتمال القرء الحيض والطهر كمافي المجتى وغيره ومافى النهاية من ان الاوجه فيهان يحمل على رواية الحسن عن أبي حنيفة بأنه تجوز الصلاة بدون القعدة الاخيرة ليس باوجه لانهاروا يةضعيفة جدا لانهم نقلوا الاجماع على فرضيتها كماقدمناه والظاهرانه سهو وقعمن صاحب الهداية الثامن لفظ السلام ولايتصورا يجاب السجود بتركه لانه بعدالقعودالاخيراذالم يأت بمناف فانه يسلم وان أتى بمناف فلاسمجود ولهذا قال في التجنيس والسهوعن السلام يوجب سجود السهو والسهوعنهان يطيل القعدة ويقع عندهأ نهخرج من الصـلاة ثم يعلم ذلك فيسلم و يسجد لانه أخروا جباأ وركـناعلى اختلاف الاصلين اه وانمـايتصور اليجابه بتأخيره كماقدمناه وذكرنافي باب صفة الصلاة ان الواجب منه التسليمة الاولى وهي السلام دون عليكم ورحةالله وفي البدائع انه لوسلم عن يساره أولا لاسهوعليه لانه ترك السنة وفي الظهيرية واذا سلم الرجل عن يمينه وسهاعن التسليمة الاخرى فادام في المسجد يأتى بالاخرى وان استدبر القبلة وعامة المشايخ على انه لاياتى متى استدبر القبلة اه التاسع قنوت الوتر وقدمنا انه لا يختص بدعاء وأنه لا يعود

وجب عليه السجود اه أقول قد يجاب عن المنع بان المرادامكانه على وجه لا يؤدى الى ترك واجب آخر وهمًا وان أمكنه العود الى قراءة الفاتحة يلزمه تأخير الركوع تأمل (قوله والخافة قمطلقا) أى على الامام والمنفرد وهذا بناء على ماياً تى عن البدائع والافالذى فى الهداية وغيرها تخصيصه بالامام وهو المفهوم هماياً تى عن قاضيخان والولوالجي وفى شرح الشيخ اسمعيل عن الكافى وهذا في الامام فان كان منفردا لا يجب سجود السهو اما في الجهرية فهو مخير فلا يقركن النقصان جهراً وخافت وأما في السرية فجهر المنفر ديكون بقد تراسماعه نفسه وهو غير منهى عنه فلذ الايلزمه سجود السهو اه وفى شرح الزيلمي ومنح الغفار والشرنبلالية والمنفر د لا يجب عليه السجود بالجهر والا خفاء لا نهما من خصائص الجاعة وسند كرمثله عن التنار خانية (قوله والا صحقد رما تجوز به الصلاة) صحداً يضائل يلمى وابن الهمام (قوله وفي الظهيرية وروى أبوسليان الحاراج قال أبو اليسر (٩٦) المنفرد مخير بين الجهر والخافة قالواهذا اذا كان يجهر قليلا أمااذا كان

اليهلوركع على الصحيح كمافى الجتبي وغيره فينئذ يتحقق تركه بالركوع وانه سنة عندهما كالوتر فالوجوب بتركه انماهوقوله فقط وفي فتح القدير ولوقرأ القنوت في الثالثة وندى قراءة الفاتحة أوالسورة أوكايهما فتندكر بعدماركع قام وقرأ وأعادالقنوت والركوع لانهرجع الى محله قبله ويسجد للسهو بخلاف مالونسي سجدة التلاوة ومحلها فتذكرهافي الركوع أوالسجود أوالقعود فأنه ينحط لهماثم يعودالي ما كان فيه فيعيده استحبابا اه ومماألخق به تكبيره وجزم الشارح بوجوب السجود بتركهاوذ كرفي الظهير يةانهاوترك تكبيرة القنوت فانه لارواية لهذا وقيل يجبسجو دالسهوا عتبارا بتكبيرات العيد وقيل لا يجب اه و ينبغي تراجيح عدم الوجوب لانه الاصل ولا دليل عليه بخلاف تكبيرات العيد فان دليل الوجوب المواظبة مع قوله تعالى ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات العاشر تكبيرات العيدين قال فى البدائع اذاتر كهاأ ونقص منهاأ وزادعليهاأ وأتى بهافى غيرموضعها فانه يجب عليه السجو دوذكر فى كشف الاسرار أن الامام اذاسهاعن التكبيرات حتى ركع فانه يعود الى القيام لانه قادر على حقيقة الاداء فلايعمل بشبهه بخلاف المسبوق اذا أدرك الامام فى الركوع فانهيأ تى بالتكبيرات فى الركوع لانه عزعن حقيقته فيعمل بشبهه اه وعماأ لحق بهاتكسرة الركوع الثاني من صلاة العيد فانه يجب سجودالسهو بتركهالانهاواجبة تبعالت كمبيرات العيد بخلاف تكبيرة الركوع الاول لانهاليست ملحقة بهاذكره الشارح وصاحب المجتبي وفي البدائع ولونسي التكبير فيأيام التشريق لاسهوعليه لانه لم يترك واجبامن واجبات الصلاة الحادى عشر والثاني عشرالجهر على الامام فما يجهر فيه والخافتة مطلقا فمايخافت فيه واختلفت الرواية فى المقدار والاصح قدرما تجوز به الصلاة فى الفصلين لان اليسيرمن الجهروالاخفاءلا يمكن الاحترازعنه وعن المثير يمكن ومانصح به الصلاة كثيرغيران ذلك عنده آية واحدة وعندهماثلاث آيات وهذافى حق الامام دون المنفرد لان الجهرو الخافتة من خصائص الجاعة كذافى الهداية وذكرقاضيخان فى فتاواه ان ظاهر الرواية وجوب السحودعلى الامام اذاجهر فيما يخافت أوخافت فمايجهرقل ذلك أوكثر وكذافي الظهير يةوالذخيرة زادفي الخلاصة وعليه اعتماد شمس الأئمة الحلوانى لأعلى رواية النوادر وفى الظهيرية وروى أبوسليان ان المنفرد اذاظن انه امام فجهر كمايجهرالامام يلزمه سجودالسهو اهر وهومبني على وجوب الخافتة عليمه وهور وايةالاصل وهو الصحيح كمافى البدائع وفى العناية ان ظاهر الرواية ان الاخفاء ليس بواجب عليه وذكر الولوالجي أنه اذاجهر فما يخافت فيه يجب سجدة اسهو قل أوكثر واذاخافت فما يهر به لا يجب مالم يكن قدر مايتعلق بهوجوب الصلاة على الاختلاف الذي مروهذاأصح اه فقد اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال

يسمع الناس يلزمهالسهو لانهمنهى عن ذلك اه وفي فصل القراءة من الهداية في المنفرد ان شاء جهـر وأسمع نفسه اه ويوافقه ماقدمناه عن الكافي من أنجهرالمنفرديكون بقدر اسماعه نفسه (قوله وفي العناية) أقــول وكذافي ألنهاية والكفاية ومعراج الدراية وقال في الهداية بعد ماتقدم وهدا فى الامام دون المنفرد لان الجهـر والمخافتــة من خصائص الجاءة قال الشراح ان ماذ کرہ جہواب ظاہر الرواية وأماجواب رواية النوادر فانه يجب عليه سيجدة السيهو وفي التتارخانيةعن المحيطوأما المنفرد فلاسهوعليه اذا خافت فها يجهر لان الجهر غير واجبعليه وكذلك اذا جهر فما يخافت لانه لم يترك واجبا لان الخافتة انما وجبتالنفي المغالطة

وانما يحتاج الى هذا في صلاة تؤدى على سبيل الشهرة والمنفرديؤدى على سبيل الخفية وقد مم شئ من ذلك في صفة الصلاة فراجعه وفي شرح وفي الذخيرة المنفرد اذاجهر فيا يخافت ان عليه السهو وفي ظاهر الرواية لاسهو عليه وقد مم شئ من ذلك في صفة الصلاة فراجعه وفي شرح المنية وميل الشيخ كال الدين بن الهمام الى ان المخافتة واجبة على المنفر دفي موضعها في يجب بتركها السهو وهو الاحتياط اله واليه جنح المؤلف وأخوه (قوله وذكر كوالم ولان الحياط المن المخافتة على المؤلف وألم وألم المؤلف في المنافق المالة فراجعه المخافقة فيا يجهر لان الصلاة التي يجهر في المحام المنافق المناف

الثانى ما فى الخانية وغيرها من عدم التقدير بشئ فيهم الثالث ما فى الولوالجية من عدم التقدير في الذاجهر فيما يخاف والتقدير فى عكسه (قوله وينبغى عدم العدول عن ظاهر الرواية) أى القول الثانى قال فى النهر وأقول بل الذى ينبغى أن يعول عليه ما فى البدائع للواظبة على ان ما فى الاصل هو ظاهر الرواية اه قال الشيخ اسمعيل ويؤيده زيادة قوله وهو الصحيح لكن عبر فى الحجة فيه بظاهر رواية الاصل فلم تأمل اهو وأنت خبد بربان كلام المؤلف فى بيان المقدار كماهو صريح قوله أولا واختلفت (٩٧) الرواية فى المقدار وقوله ثانيا فقد

اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال فقوله وينبدخي الخ ترجيح لماهوظاهر الروايةفي هذه المسئلة والذى فى البدائع مسئلة أخرى وهي وجوب الخافتة على المنفر دوالقول الذي رجحه المؤلف أعنى مافى الخانية وان كان يفهم منه ما يخالف مافى البدائع موافقالمافي العنابة لكوز لم يقصد المؤلف ترجيحه من هده الجهة أيضا بل ترجيح ماهو بصدده من مسئلة المقدار بدليل قوله فيباب صفة الصلاة بعد نقله مافي العناية وفيه تأمل والظاهر من المذهب الوجوب وكذا صرح بذلك في غيرهـ ذا المحلو بدليل قوله والمخافتة مطلقا فها مخافت فيه أى سواءكان اماماأ ولاكابيناه فعلم انهايس مراده ترجيح القول بعدم وجوب الاخفاء على المنفرد بل ترجيح القول بان الجهر والاخفاء غير مقدرين عقدار ماتجوز به الصلاة خلافا لمافي المداية من التقدير فيهما ولما في الولوالجية من التقدير في

وينبغى عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى كمالا يخفي وذ كرفي الخلاصة الهلوأسمعر جلاأور جلين لا يكون جهراوالجهران يسمع الكل اه وصرحوابانه اذا جهرسهوا بشئ من الادعية والاننية ولوتشهدا فانه لا يجب عليه السجود قال العلامة الحلى ولا يعرى القول بذلك في التشهد من تأمل اه وقداقتصر المصنف على هذه الواجبات في باب صفة الصلاة و بتي واجب آخروهو عدم تأخيرالفرض والواجب وعدم تغييرهما وعليه تفرع مسائل منهالو ركع ركوعين أوسجد ثلاثافي ركعة لزمه السجود لتأخيرالفرض وهوالسجودفي الاول والقيام في الثاني وكذالوقعد في محل القيام أوقام فى محل القعود المفروض وانما قيدنابالمفروض لانه لوقام في محل الواجب فقد لزمه السجود لترك الواجب لالتأخيره وكذالوقرأ آيةفي الركوع أوالسجودأ والقومة فعليه السهوكمافي الظهيرية وغيرها وعله فى الحيط بتأخير ركن أوواجب عليه وكذالوقرأها فى القعودان بدأ بالقراءة وان بدأ بالتشهد ثم قرأها فلاسهوعليه كمافي المحيط وفي البدائع لوقرأ القرآن في ركوعه أوفي سجوده لاسهوعليه لانه ثناء وهذه الاركان مواضع الثناء اه ولايخني مافيه فالظاهر الاول ومنهالوكر رالفاتحة في الاوليين فعليه السهو لتأخير السورة ومنهالوتشهدفي قيامه بعدالفاتحة لزمه السجود وقبلها لاعلى الاصع لتأخير الواجب فى الاول وهو السورة وفى الثانى محل الثناء وهومنه وفى الظهير يةلو تشهد فى القيام ان كان فى الركعة الاولى لا بلزمه شئ وان كان في الثانية اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجب اه فقد اختلف التصحيح والظاهر الاول المنقول في التبيين وغربه ومنهالوكر رالتشهد في القعدة الاولى فعليه السهو لتأخير القيام وكذا لوصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيهالتأخيره واختلفوا في قدره والاصح وجوبه باللهم صلعلي محدوان لميقلوعلي آله وذكرفي البدائع انه بجبعليه السجودعنده وعندهما لأيجب لانهلو وجبلوجب لجبراليقصان ولايعقل نقصان فى الصـلاة على رسول اللهصـلى الله عليه وسلم وأبو حنيفة رجماللة يقول لايجبعليه بالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم بل بتأخير الفرض وهوالقيام الاأن التأخير حصل بالصلاة فيجبعليه من حيث انها نأخير لامن حيث انهاصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم اه وقد حكى في المناقب ان أباحنيفة رأى الذي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له كيف أوجبت على من صلى على سجود السهو فأجابه بكو نه صلى عليك ساهيا فاستحسنه منه ولوكر والتشهد في القعدة الاخيرة فلاسهوعليه وفي شرح الطحاوي لم يفصل وقال لاسهوعليه فيهما كذابى الخلاصة ومنهاأذاشك فىصلاته فتفكر حتى استيقن ولايخاو اماأن يشك فىشئمن هذه الصلة أوفى صلاة قبلها وكل على وجهين اماان طال تفكره بان كان مقدار ما يكنه أن يؤدى فيه ركذا من أركان الصلاة أولم يطل فان لم يطل فلاسهو عليه سواءكان تفكره بسببشك في هذه الصلاةأوفي غيرهالان الفكر القليل لايمكن الاحتراز عنه فكان عفواد فعاللحرج وانطال تفكره فأنكان في غيرهذه الصلاة فلاسهو عليه وانكان فيهافعليه السهو استحسا نالتأخير الاركان عن أوقاتها فتمكن النقصان فيهابخلاف مااذاشك فى صلاة أخرى وهوفى هـنه الصـلاة لان الموجب للسهوف

( ۱۲۰ - (البحر الرائق) - ثانى ) الثانى فقط على الله حيث كان يفهم بما فى الخانية تخصيص وجوب المخافتة فى ظاهر الرواية بالامام دون المنفرد وصر حبه ف اللفهوم فى العناية وغيرها فلا يعارضه تصر يج البدائع بان وجوب المخافتة على المنفر درواية الاصل الأنه وان كان ما فى الاصل خاهر الرواية لا يلزم منه أن يكون ما فى غير ظاهر الرواية بل الشأن ترجيع أحدهما على الآخر وذلك بقول البدائع وهو الصحيح لا بقوله وهورواية الاصل كاقال صاحب النهر فقد بر

(قوله كذافى البدائع) قال الشيخ اسمعيل الكن في المحيط وقال الشيخ شمس الائمة الحاواني ماقال في الكتاب وان شغله تفكره ليس يريدانه شغله التفكر عن ركن أوواجب فان ذلك يوجب سجو دالسهو بالاجاع ولكن أراد به شغل قلبه بعداً أن تكون جوارحه مشغولة باداء الاركان ثمذ كرعبارة الذخيرة الآتية وغيرها ثم قال والحاصل ان هذه المسئلة منهم من أطلقها كصاحب عمدة المفتى فقال ولوشك في ركوعه أوفى سجوده وطال تفكره يلزمه السهو ومنهم من ذكرها بخصوص القيام كصاحب جامع الفتاوى وهوفى القنية بعلامة ظهير الدين المرغيناني فقال فرغمن (٩٨) الفاتحة وتذكر ساعة ساكتا أى سورة يقرأ مقد ارركن يلزمه السهو ومنهم من الدين المرغيناني فقال فرغم من المناتحة وتذكر ساعة ساكتا أى سورة يقرأ مقد ارركن يلزمه السهو ومنهم من الدين المرغيناني فقال فرغم من المناتحة وتذكر ساعة ساكتا أي سورة يقرأ مقد ارركن يلزمه السهو ومنهم من المناتحة وتذكر ساعة ساكتا أي سورة يقرأ مقد الركن يلزمه السهو ومنهم من المناتحة وتذكر ساعة ساكتا أي سورة يقرأ مقد الركن يلزمه السهو

هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لاسهو صلاة أخرى كذافى البدائع وفى الذخيرة هذا اذا كان التفكر يمنعه عن التسبيح أمااذا كان يسبح أويقرأ ويتفكر فلاسهو عليه وفى الظهيرية ولوسبقه الحدث فذهب ليتوضأ فشكأنه صلى الااأوأر بعاوشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثماستيقن فأتم وضوأ هفعليه السهو لانهفى حرمة الصلاة فكان الشكفى هذه الحالة عنزلة الشكف حالة الاداء واذا قعدفى صلاته قدر التشهد شمشك في شيء من صلاته انه صلى ثلاثاأ وأر بعا حتى شغله ذلك عن التسليم ثم استيقن وأتم صلاته فعليهالسهو اه فالاحسنأن يفسرطول التفكربان يشغله عن مقدارأ داءركن أوواجب ليدخل السلام كافي المحيط قيد بترك الواجب لانه لا يجب بترك سنة كالثناء والتعقذ والتسمية وتكبيرات الركوع والسجودوتسبيحاتها ورفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وتكبيرات العيدين والتأمين والتسميع والتعميد كذافي المحيط والخلاصة وجزم الشارح بوجوب السجود بترك التسمية مصدرابه ثم قال وقيل لا يجب وكذافي المجتى وصرح في القنية بان الصحيح وجوب التسمية في كل ركعة وتبعه العلامة ابن وهبان في منظومته وكله مخالف اظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوي من انهاسنة لاواجب فلا يحب بتركهاشئ ولوترك فرضا فانه لاينجبر بالسجود بل تبطل الصلاة أصلا وفي البدائع وأمابيان انالمتروك ساهياهل يقضى أولا فنقول انه يقضى ان أمكنه التدارك بالقضاء سواء كانمن الافعال أوالاذكار وانلم يمكن فان كان المتروك فرضافسدت وان كان واجبالا تفسد والكنه ينقص ويدخل فى حدالكراهة فاذاترك سجدة صلبية من ركعة قضاها فى آخرها اذاتذ كرولا تلزمه اعادةما بعدها واذا كاناسجدتين قضاهما ويبدأ بالاولى ثم بالثانية لان القضاء على حسب الاداء ولو كانت احداهم اسجدة تلاوة وتركهامن الاولى والاخرى صلبية تركهامن الثانية يراعى الترتيب أيضا فيبدأ بالتلاو يةعندعامة العلماء ولوكان المتروك ركوعا فلايتصور فيه القضاء وكذااذا ترك سجدتين من ركعة لانه لايعتد بالسجود قبل الركوع لعدم مصادفته محله فلوقرأ وسجدولم يركع ثم قام فقرأ وركع وسيجدفهذاقد صلى ركعة ولايكون هذاالركوع قضاءعن الاؤل وكذالوقرأ وركع ولم يسجد ثمرفع رأسه فقرأ ولم يركع نم سجد فهذاقد صلى ركعة ولايكون هنذا السجو دقضاءعن الاول وكندااذاقرأ وركع تمرفع رأسمه وقرأ وركع وسجد فانماصلي ركعة والصحيح ان المعتبر الركوع الاول الكونه صادف محله فوقع الثاني مكروا وكذااذاقرأولم يركع وسجد عمقام فقرأوركع ولم يسجد عمقام فقرأولم يركع وسجد فاعماصلي ركعة وأماالأذكار فاذاترك القراءة في الاوليين قضاهافي الأخريين وقد تقدم حكم ترك الفاتحة أوالسورة فى الاوليين واذاترك التشهد فى القعدة الاخيرة عمقام فتذكر عادوتشهداذا لم يقيد بالسجدة بخلافه في الاولى كماسيا تي مفصلا الخامس الهلايتكر رالوجوب بترك أكثر من واجب

فصله بالطول وعدمه وأطلق آخرا كصاحب خزانة الفتاوى فقال تفكر في المدلاة انطال يجب سيجود السهو والافلا والفاصل أنه اذا شغله عن شيغ من فعل الصلاة وان قل يجب سيحو دالسهو ومنهم من خصص المشغول عنه كصاحب الخلاصية فقال وانما يجبلوطال تفكره حتى شفله عن ركوع أو سيجدة والظاهر مافي البدائع أولا لظهور وجهه وماذ كره الشمس فى بيانه آخرا واطلاقهم وجوب السجود بتأخير الركن فمام يرجح عدم التقييد عافى الذخرة وغرها اه كالامهوقدذ كوقدل هدندا ان مافى الذخريرة نقله في الحيط عن أبي نصر الصفار اه وذكرالعلامة قاسم في فتاراه ان شمس الاعبة خالفه وذكر عبارته السابقة وذ كرانقول المدائع وان كان تفكره

فى غيرهذه الصلاة الخجعله في الحيط بعض الروايات وذكر عبارته ثم قال وهذا ترجيح لخلاف ما فى البدائع حق والذخيرة (قوله وكله مخالف لظاهر المذهب) قال العلامة المقدسي قال شيخنا شيخ الاسلام السمديسي فى شرح المختار ليست بواجبة فقد حكى المحققون من الخنفية كالامام أبى بكر الرازى والامام أبى بكر الكاشاني وغيرهما لخلاف بين أغتنا فى السنية لافى الوجوب قال بعض المحققين والقول بوجوب البسملة ليس له أصل فى الرواية ومانسب الى أبى حنيفة رحمه الله تعالى من ان الخلاف فى الوجوب فهو من طغيان البراع ومن نسب اليه القول بالوجوب فليس عشهور الاختيار (قوله الخامس انه لا يتكرر) أى من الاحكام التى بينها المصنف كاأشار اليه المؤلف بقوله فى صدر القولة بيان لاحكام

حتى لوترك جيع واجبأت الصلاة ساهيا فانه لايلزمه أكثرمن سجدتين لانه تأخر عن زمان العلة وهو وقت وقوع السهومع ان الاحكام الشرعية لاتؤخرعن علهافعلم أمهلا يتكرر اذالشرع لم يردبه وسيأتى انالمسبوق يتابع امامه في سجود السهو عماذا قام الى القضاء وسها فانه يسجد ثانيا فقد تكررسجود السهو وأجاب عنه في البدائع بان التكر ارفى صلاة واحدة غير مشروع وهما صلاتان حكم وان كانت التمر يمةواحدة لان المسبوق فهايقضي كالمنفرد ونظيره المقيماذا اقتدى بالمسافر فسهاالامام يتابعه المقيم في السهو وان كان المقيمر عمايسهو في اتمام صلاته وعلى تقدير السهو يسجد في أصح الروايتين الكن لما كان منفردا في ذلك كان صلاتين حكما اه وعله في الحيط بان السجدة المتقدمة لاترفع النقصان المتأخر فاماالس جدة المتأخرة فانهاترفع النقصان المتقدم ولايشكل عليه مافى عمدة الفتاوى للصدر الشهيد وخزانة الفقه لابي الليث من ان التشهد يقع في صلاة واحدة عشر مرات وصورته رجل أدرك الامام فىالتشهدالاول من المغرب وتشهدمعه ثم يتشهدمعه فى الثانية وكان على الامامسهو فتشهدمعه فى الثالثة عم ذكر الامام أن عليه سجدة التلاوة فانه يسجدمعه ويتشهدمه الرابعة عم يسجد لاسهوو يتشهدمعه الخامسة فاذاسلم الامام فانه يقوم الىقضاء ماسبق به فيصلى ركعة ويتشهد السادسة فاذاصلي ركعة أخرى يتشهدالسابعة وكان قدسها فعايقضي فيسجد ويتشهدا اشامنة ثم تذكرانه قرأ آيةالسجدة في قضائه فانه يستجدو يتشهدالتاسعة ثم يسجدالسهو ويتشهد للعاشرة اه معانه قد تكررااسجودللسهو فىصلاةواحدة حقيقة وحكماوهي صلاةالامام والمسبوق بسبب السجدة الخامسة فيهما وأماالتشهدالرابع فلكونه بسبب سجودالتلاوة ارتفع تشهدالقعدة لاأن لسجود التلاوة تشهدالان سجو دالتلاوة رفعما كان قبلهمن التشهدوالقعو دوسيحو دالسهو فكالنمه يسجد للسهو فلذا يسجدآخرا كمالوسجدللسهو تمنوى الاقامةحتي صارفرضمة أربعا فأنه يعيدسجو دالسهو وفي الظهير بة اذاسها الامام عمسها خليفته سجد الثاني سجد تين وكفاه (قوله وبسهو امامه لابسهوه) معطوف على قوله بترك واجب فأفادأن السجودله سببان اماترك الواجب أوسهو امامه فانه يجب عليه متابعته اذاسيحد لانه عليه الصلاة والسلام سجدله وتبعه القوم ولانه تبع لامامه فيلزمه حكم فعله كالمفسد ونية الاقامة أطلقه فشمل مااذا كان مقتديا بهوقت السهو أولم يكن ومااذاسجد سيجدة واحدة ثم اقتدى به فأنه يتابعه فى الاخرى ولا يقضى الاولى كالا يقضيهمالوا قتدى به بعد ماسجدهما لانه حين دخل فىتحر يمةالامام كانالنقص قدانجبر بالسجدتين أو باحداهما ولايعقلوجوبجابر من غيرنقص وقيدبان يكون الامام سجد لانهلو سقط عن الامام بسبب من الاسباب بان تسكام أوأحدث متعمدا أو خرجمن المسجدفانه يسقط عن المقتدى بخلاف تكبير التشريق حيثياً تى به المؤتم وان تركه الامام لكونه لايؤدى في حرمتها وشمل كالرمه المدرك والمسبوق واللاحق فأنه يلزمهم بسهوامامهم لكن اللاحق لايتابع الامام فسجودااسهو اذا انتبه في حال استغال الامام بسجودالسهو أوجاء اليهمن يتابعان الامام في سجو دالسهو ثم يشتغلان بالاعمام والفرق ان اللاحق التزم متابعة الامام فما اقتدى بدعلى نحوما يصلى الامام وانهاقتدي بهفى جيع الصلاة فيتابعه في جيعها على نحوما أدى الامام والامام أدىالاوّل فالاوّلوسجد لسهوه في آخر صلاته فكذا اللاحق فاما المسبوق فقدا لتزم بالاقتداء به متابعته بقدرماهو صلاة الامام وقدأدرك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفرد وكذا المقيم المقتدى

بالمسافر فلوكان مسبوقا بثلاث ولاحقابركمة فسجدامامه للسهو فانه يقضى ركعة بغيرقراءة لانه لاحق و يتشهدو يسجد السهو لان ذلك موضع سجودالامام ثم يصلى ركعة بقراءة و يقعد لانها ثانية صلاته

و بسهوامامه لا بسهوه

(قوله وأماالتشهد الرابع)
قال الرملي هـندا جـواب
سؤال مقدر كأنه قيـل قد
تقرر انه لا تشهد في سجود
التلاوة فاجاب بقوله وأما
التشهد الخ (قوله لان
سـجود التلاوة رفع الخ)
قال الرملي هذا جواب عما
نشأ من قـوله أولا ولا
يشكل عليـه ما في عدة
الفتاوى الخ

الاؤ

all

ولوكان على العكس سجد للسهو بعد الثالثة كذافي المحيط ولوسجد الاحق مع الامام للسهو لم يجزه لانه في غير أوانه في حقه فعليه أن يعيد اذا فرغ من قضاء ما عليه واكن لا تفسد صلاته لانه مازاد الاسجدتين بخلاف المسبوق اذاتابع الامام ف سجود السهو ثم تبين انه لم يكن على الامام سهوحيث تفسد صلاة المسبوق لكونه اقتدى في موضع الانفر ادلالزيادة السجدتين ولم يوجد فى اللاحق لانه مقتد فى جيم مايؤدى كذاف البدائع وفصل في الحيط بين أن يعلم انه ايس على امامه سهو فيفسد وبين أن لايع لم انه لم يكن عليه فلا يفسد لان كثيراما يقع لجهلة الأئمة فسقط اعتبار المفسد هنا للضرورة اه ولولم بتابع المسبوق امامه وقام الى قضاء ماسبق به فانه يسجد في آخر صلاته استحسانالان التحريمة متحدة فعل كانهاص الاةواحدة ولوسهافها يقضى ولم يسجد لسهو أمامه كفاه سيجد تان ولوسجدمع الامام ثمسهافها يقضى فعليمه السهوثانيا لمامران ذلكأ داء السهوفي صلاتين حكما فلم يكن تكرارا ثم المسبوق انمايتا بع الامام في السهولافي السلام فيسجد معه ويتشهد فاذا سلم الامام قام الى القضاء فان سلم فان كان عامد افسدت والافلا ولاسجو دعليه ان سلم قبل الامام أومعه وان سلم بعده ازمه اكونه منفردا حينتنوعلى هذالوأ حدث الامام بعدالسلام قبل السجود فاستخلف مسبوقا وارتكب خلاف الاولى وتقدم ينبغي أن يستخلف مدركاليسجد بهم ويسجدهو معهم فان لم يسجد مع خليفته سجدفي آخر صلاته فان لم بجد المسبوق مدركا وكانوا كاهم مسبوقين قاموا وقضو اماسبقو ابه فرادى ثم اذا فرغوا يسجدون ولوقام المسبوق الى قضاء ماسبق به بعد ماسلم الامام ثم تذكر الامام ان عليه سجود السهوقبل أن يقيد المسبوق ركعة بسجدة فعليه أن يرفض ذلك و يعود الى متابعة الامام ثم اذاسل الامام قام الى قضاء ماسبق به ولايعتد بمافعل من القيام والقراءة والركوع ولولم يعدالى الامام ومضي على صلاته يجوز ويسجد للسهو بعدمافرغمن القناء استحساناولوتذ كرالامام انعليه سجدتي السهو بعدماقيد المسبوق كعته بسجدة فأنهلا يعودالي الامأم ولايتابعه في سجود السهو ولوتابعه فيهاتفسد صلاته لزيادة ركعة وقدذ كرنابقية مسائل المسبوق في باب الحدث في الصلاة ولوسها الامام في صلاة الخوف سجدالسهو وتابعه فيهاالطائفة الثانية وأماالطائفة الاولى فانما يسجدون بعدالفراغ من الاتمام لان الثانية عنزلة المسبوقين والاولى عنزلة اللاحقين وانمالم يلزم المأموم سهو نفسه لانه لوسجدوحه كان مخالفالامامه ان سجد قبل السلام وان أخره الى مابعد سلام الامام بخرج من الصلاة بسلام الامام لانهس الام عمدى لاسهوعليه ولوتابعه الامام ينقلب التبع أصلا وشمل كلامه المدرك واللاحق فانهمقت في جيع صلاته بدليل انه لاقراءة عليه فلاسجود لوسها في يقضيه مطلقا وأماللقيم اذا اقتدى بالمسافر تم قام لا يمام صلاته وسهافذ كرالكرخي انه كاللاحق فلاسجو دعليه بدليل أنه لايقرأ وذكرفي الاصلانه يلزمه السجود وصححه في البدائع لانه اعاققدى بالامام بقدر صلاة الامام فاذاا نقضت صلاة الأمام صارمنفر دافها وراءذلك وانمالا يقرأ فهايتم لان القراءة فرض في الاوليدين وقدقرأ الامام فيهما وشمل المسبوق فمايؤديه مع الامام وأمافها يقضيه فهوكالمنفرد كماتقدم وعليه يفرع مااذاسلم ساهيافان كان قبل الامام أومعه فلاسهو وانكان بعده فعليه كماذ كزناه وفى المحيط وغيره وينبغي للسبوق أن يمك ساعة بعد فراغ الامام ثم يقوم لجوازأن يكون على الامام سهو (قوله وان سهاعن القعود الاول وهواليه أقرب عاد والالا) أى الى القعود لان الاصل أن ما يقرب من الشئ يأخذ حكمه كفناء المصروح بمالبثرفان كان أفرب الى القعود بان رفع أليتيه من الارض وركبتاه عليها أومالم ينتصب النصف الاسفل وصححه فى الكافى فكانه لم يقم أصلافان كان الى القيام أقرب

لاسهوعليه فكيفعن عليهااسهووحينثذفهكنه ان يأتى بهدا الجابر اه ومراده بالخلاف ماذكره المؤلف فيباب الحدث في الصلاة عن المحيط ان القوم يخـرجون من الصـلاة بحدث الامام عمدا اتفاقا ولهـ ندا لايسـ امون ولا يخرجون منها بسلامه عنددهما خلافا لحمدواما بكارمه فعن أبى حنيفة رجماللة تعالى وايتان اه اكن ذكر في نواقض الوضوء لوضحك القوم بعدما أحددث الامام وانسها عن القعود الاول وهو اليهأقربعادوالالا

متعدا لاوضوءعلهم وكذابع دماتكم الامام وكذا بعدسالام الامامهو الاصح كذا فى إخلاصة وقيل اذاقهقهوا بعدسلامه بطل وضوءهم والخيلاف مبنى على أنه بعددسلام الامام هل هو في الصلة الىأن يسلم بنفسهأولا اه وعليمه فقتضي كارم الخلاصة ان الاصح الثاني ولذاجزم بههنا وظاهره عدم الفرق بين من عليه سهو أولا فسقط كالم النهر فتدبر وفىالنهرأيضا عمقتضي كلامهم أنه

يعيدهالثبوت الكراهة مع تعذر الجابر (قوله وقدقرأ الامام فيهما) قال فى النهر وبهذا علم انه كاللاحق فكانه فكانه في حق القراءة فقط (قول المصنف وهو اليه أقرب) قال فى النهر فى كلامه تقديم معمول أفعل التفضيل وهو متنع عندهم وجوزه صدر

الافاضل توسعة (قوله وصححه الشارح) أقولونقل الشرنبلالي تصحيحه عن البرهان ومشي عليه في متنه نور الايضاح وكذا تلميذ المؤلف في متنه التنوير (قوله وقديقال أنه اذاعاد الخ) ذكره المقدسي أيضا وقال بعده ولا غلط في كارمهم ان أراد واتر كامقيد ابذلك الوقت ايس تركابال كاية فهو معنى التأخ برفتاً مل اه وحاصله ابداء الفرق بين العود الى القعود في مسئلتنا والعود الى القيام في المسئلة المقيس عليها بان عوده الى القيام عودمن فرض الى فرض بخلاف عوده الى القعود الكن يجاب أنه في مسئلة القنوت لم يعد الى فرض لان ركوعه لم يرتفض فقيامه بعده ايس قيام فرض بل هو قيام الرفع من الركوع وهوسنة أو واجب فكان فى قراء ته للقنوت تأخير هذامسلم لوكان الواجب في القنوت فرض لاتركه فهو نظيرعوده الى القعود (قوله والقنوت له شبهة القرآنية الخ)

دعاءه الخصوص الذي قيـل انه كان سـورتين من القرآن فنسيخ مع أنهسنة والواجب غيير موقت به كمامر في محــله تأمل (قولهمن التصحيح) أى من تصحيح الزيامي الفساد (قوله وتددكر في المجتدى الخ) قال في النهر أقول صرح ابن وهبان بان الخيلاف في التشهد وعدمه مفرع على القول بعدم الفساد وترجيح أحد القولين بناء عليه لايستلزم ترجيح عدم الفسادظاهرا نعمقال الشيخ عبدالبر رأيت بخط العلامة نظام الدين السيرامي تصحيح عدم الفساد عمقال ولقائل أن عنع قول الحقق غاية ماوجد الخ بان الفساد لم يأت من قب\_ل الزيادة بل من رفض الركن للواجب والذى رأيته

فكانه قدقام وهو فرض قد تلبس به فلا يجوز رفضه لاجل واجب وهوالقعدة وهذا التفصيل مموى عن أبي يوسف واختاره مشايخ بخارى وارتضاه أصحاب المتون وفي الكافي واستحسن مشايخنار وايته وذكرفى المبسوط ان ظاهر الرواية اذالم يستتم قائما يعود واذا استتم قائما لا يعود لانهجاء في الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم انه قام من الثانية الى الثالثة قبل أن يقعد فسبحوا به فعاد وروى انه لم يعد وكان بعدمااستنم قامًا وهذالانه لمااستنم قامًا اشتغل بفرض القيام فلايترك اه وصححه الشارح وفى فتح القد يرانه ظاهر المذهب والتوفيق بين الفعلين المرويين بالحل على حالتي القرب من القيام وعدمه ايس باولى منه بالحل على الاستواء وعدمه ثملوعاد في موضع وجو بعدمه اختلفوا في فساد صلاته فصحح الشارح الفسادلت كامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لاجل ماليس بفرض وفي المبتغي بالغين المجمة انه غلط لانه ليس بترك وانماهو تأخير كالوسهاعن السورة فركع فانه برفض الركوع ويعودالى القيام ويقرأ لاجل الواجب وكالوسهاءن القنوت فركع فانهلوعاد وقنت لاتفسدعلي الاصح وقديقال انهلوعاد وقرأ السورة صارت السورة فرضا فقدعاد من فرض الى فرض والقنوت له شبهة القرآنية على ماقيل انه كان قرآنافنسخ فقدعاد الى مافيه شبهة القرآنية أوعاد الى فرض وهو القيام فانكل ركن طوله فأنه يقع فرضاكله وفى فتح القدير وفى النفس من التصحيح شئ وذلك ان غاية الامرفى الرجوع الى القعدة الاولى أن تكون زيادة قيام منافى الصلاة وهووان كان لا يحل فهو بالصحة الايخل لماعرف ان زيادة مادون ركعة لا يفسد الاأن يفرق بافتران هله الزيادة بالرفض لكن قديقال المستحق لزوم الاثم أيضابالرفض أماالفساد فلميظهر وجهاستلزامه اياه فترجح بهلذا البحث القول المقابل للصحح اه فظاهره انهلم يطلع على تصحيح آخر وقدذ كرفي المجتبي ومعراج الدراية انهلوعاد بعدالانتصاب مخطئا قيل يتشهد لنقضه القيام والصحيح انه لايتشهد يقوم ولاينتقض قيامه بقعود لم يؤم به كمن نقض الركوع بسورة أخرى لاينتقض ركوعه أه فقدا ختلف التصحيح كارأيت والحق عدم الفساد ولايلزم سجدة التلاوة فانه يترك الفرض لاجاها وهي واجبة لان ذلك تبت بالنص على خلاف القياس وأراد بالقعو دالاول القعود فى صلاة الفرض رباعيا كان أوثلاثيا وكذافى صلاة الوتر كما في المحيط أما في النف ل اذاقام الى الثالثة من غير قعدة فانه يعود ولو استتم قائما مالم يقيدها بسجدة كندافي السراج الوهاج وحكي فيه خلافافي المحيط قيل لايعود لانهصار كالفرض وقيل يعودمالم يقيدها بالسجدة لان كل شفع صلاة على حدة في حق القراءة فأمر ناه بالعود الى القعدة احتياطا ومتىعادتبين ان القعدة وقعت فرضا فيكون رفض الفرض لمكان الفرض فيجوز اه

منقولا عن شرح القدوري لابن عوف والزوزني ان القول بعدم الفساد في صورة ما اذا كان الى القيام أقرب وأنه في الاستواء قائمالاخلاف فىالفساد اه وقدنقلاللقدسيعن شرحى القدوري للذكورين بعدنقله تصحيح الصحة عن المعراج والدراية مانصه انعادللقعوديكون مسيئا ولانفس مصلاته ويسجدلتأخ يرالواجب اه وهـ ذاموافق لمابحثه المحقق ويوافق هأيضا مافي القنية ترك القعدة الاولى في الفرض فلم اقام عاد اليها وذكرانه لم يكن له القعوديقوم في الحال وفيه أأيضا ولوعاد الامام يعني الى القعدة الاولى بعدماقام لا يعود معه القوم تحقيقا للخالفة وذكرالبعض انهم يعودون معه اهوهذا كماقال في شرح المنية يفيدعهم

الفسادبالعود

(قوله وظاهره انه لولم يعد تبطل صلاته) قال فى النهروفيه مالا يخفى والذى ينبغى أن يقال انها واجبة فى الواجب فرض فى الفرض (قوله في الصحيح) أى فى المصلى الصحيح فيرا لمريض (قوله أو انتقالا) أى انتقالا عن القعود وعلى كل فليس بقيام (قوله وان رفع أليتيه عن الارض الخ) لا يخفى أن هذه الصورة هى الصورة التى قبلها في يكون الحاصل فى تلك الصورة اختلاف الرواية وقد اختار فى الاجناس فى هذه الصورة أن عليه السهو اللهم (٢٠١) الاأن يحمل الاول على ما اذا فارقت ركبتاه الأرض دون أن يستوى نصفه الاسفل

شبه الجالس لقضاء الحاجة (قوله فالحاصل على هذا) أى على مافى الخلاصة وقوله وهو مخالف للتصحيح الدى قدمه عن المسابق في بعضله أي الكافى والهداية فان طاهره أنه متى كان الى القعود أقرب وعاد لا سجود عليه سواء رفع ركبتيه من الارض أولا فيوافقه مافى الخلاصة فيااذا لم يرفع

ويسجدلسهو وانسها عن الاخر برعادمالم يسجد وسجدللسهو

ركبتيه و يخالفه فيااذا رفعهما وقوله و فى الولوالجية الم جعله قدولا ثالثا لان طاهره أنه متى كان الى القدود أقرب يلزمه من الارض أولا (قول المصنف عاد مالم بسجد) وهذا أراد لامااذا سجد دون ركوع لأمااذا سجد دون ركوع فانه يعود أيضا لعدم الاعتداد بهذا السجود المناسجود

وهذا كله في حق الامام والمنفر دوأما المأموم اذ قام ساهيا فانه يعودو يقعد لان القعود فرض عليــه بحكم المتابعة اليه أشارفي السراج الوهاج فأنه قال اذاتشهد الامام وقام من القعدة الاولى إلى الثالثة فنسى بعض من خلفه التشهد حتى قامو اجميعافعلى من لم يتشهد أن يعود و يتشهد ثم يتبع امامه وان خافأن تفوته الركعة الثالثة لانه تبع لامامه فيلزمه ان يتشهد بطريق المتابعة وهذا بخلاف المنفر دلان التشهدالاول في حقهسنة و بعدمااشتغل بفرض القيام لا يعودالى السنة وههناالتشهد فرض عليه بحكم المتابعة اه وكذافى القنية ففي القعودأولى وظاهره انهلولم يعد تبطل صلاته لنرك الفرض وفي الجمع ولونام لاحق سهاامامه عن القعدة الاولى فاستيقظ بعدالفراغ أمرناه بترك القعدة اه وفي آخو فتاوى الولوالجي من مسائل متفرقة مريض يصلى بالايماء فلما بلغ حالة التشهد فظن انه حالة القيام فاشتغل بالقراءة ثم تذكرانه عالة التشهدفلا يخاو اماان كان التشهدالاول أوالتشهدالثاني فان كان التشهدالاول فالة القراءة تنوبعن القيام فلا يعودالى التشهدويتم الصلاة وان كان التشهدالثاني رجع الى التشهدويتم الصلاة وكذلك الجواب في الصحيح اذاقام قبل ان يتشهد اه (قوله ويسجد للسهو) خاص بقوله والالا كما صححه المصنف فى السكافى تبعالصاحب الهداية لترك الواجب وامااذا كان الى القعود أقرب وعاد فلاسجود عليه كااذالم يقم لان الشرع لم يعتبره قياما والالم يطانى له القعود فكان معتبراقعودا أوانتقالاللضرورة وهاذا الاعتبار ينافيه اعتبارالتأخير المستتبع لوجوب السجود وفى الخلاصة وفى رواية اذاقام على ركبتيه لينهض يقعدوعليه السهوو يستوى فيه القعدة الاولى والثانية وعليه الاعتمادوان رفع أليتيه عن الارض وركبتاه على الارض ولم يرفعهما لاسهو عليه كذاروي عن أفي يوسف وفي الاجناس عليه السهو ويستوى في ذلك القعدة الاولى والاخيرة اه فالحاصل على هذا المعتمدانه انكان الى القعودأ قربفانه يعودمطلقا فانرفع ركبتيه من الارض لزمه السجود والافلاوهو مخالف المتصحيح السابق في بعضه وفي الولو الجية المحتمار وجوب السجود لأنه بقدرمااشتغل بالقيام صارمؤخوا وأجباوجبوصله بماقبله من الركن فصارتاركا للواجب فيجب عليه سجد تاالسهو اه فاختلف الترجيح على أقوال ثلاثة والا كثر على الاول (قوله وانسهاعن الاخير عادمالم يسجد لانفيه اصلاح صلاته فأمكنه ذلك لان مادون الركعة بمحل الرفض أرادبالاخ برالقعو دالمفروض ليشمل الفرض الرباعي والثلاثي والثنائي فان قعوده ليس متعددا الاأن يقال انه يسمى أخيرا باعتبار انه آخر الصلاة لاباعتبار انه مسبوق عثله أطلقه فشمل مااذالم بقعدأصلاأ وجلس جلسة خفيفة أقل من قدر التشهدواذ اعاداحتسبله الجلسة الخفيفة حتى لو كان كلا الجلستين مقد ارالتشهد ثم تكام بعده جازت صلاته كاقدمناه في باب صفة الصلاة عن الولوالجية (قول وسيجد للسهو) لتأخيره فرضاوهو القعودالاخير وعله في الهداية بأنه أخرواجما فقالوا أرادبه الواجب القطعي وهوالفرض وهوأولى ممافي العناية من تفسيره بإصابة لفظ السلام

(قوله اتما خير ، فرضا) قال في النهرلم يفصل بين ما اذاكان الى القعوداً قرباً ولاوكان ينبغى أن لا يستجد فيما اذا لا نه كان اليها قورب كافي الاولى لما سبق قال في الحواشي السعدية و يمكن أن يفرق بينهما بأن القريب من القعود وان جازان يعطى له حكم القاعد الاأنه ليس بقاعد حقيقة فاعتبر جانب الحقيقة فما اذا سهاعن الثانية وأعطى حكم القاعد في السهو عن الاولى اظهار التفاوت بين الواجب والفرض و به علم ان من فسر الواجب بالقطعى فقداً صاب والاأشكل الفرق وقد يقال لم لا يجوزان يفسر بالقوى من نوعيه وهو ما يفوت الحواز بفوته ولايشكل بثبوت التفاوت بين نوعيه نعم يشكل على من فسر ه باصابة لفظ السلام أوالتشهد (قوله وهوا ولى عماف العناية)

اعترضه الشيخ اسمعيل بان الذى في العناية تفسيره بالقطعى فليس النقل بصواب نع فسرقى العناية الواجب بذلك في المسئلة الثانية وهي ما اذا قعد الاخير (قوله لانه لم يؤخره عن محله الخ) قال في النهر مدفوع بان التأخير واقع فيهما فصح اضافة السجود الى أيهما كان قال الشيخ اسمعيل يمكن نسبته الى الاقوى وهو الفرض هذا مع ارخاء العنان وقد عامت أنه حصل سهو في (٣٠٠) النقل (قوله فسدت اتفاقا اه) قال

الرملى قال المرحوم شديخ شيخنا على المقدسي لم ينته المند كر بعده ما يندفع به سنذ كره في تمة نعقدها للسيحدات وذكر هناك ما يوضحه اه وذكر في النهر ماقرره في تلك التمة وهو أنها أنها من غير الركعة الاخيرة أو تحرى فوقع تحريه على ذلك أولم يقع في انها من الاخيرة أوماق بلها كالحجرة أوماق المها كالخيرة أوماق بلها وجب عليه نية القضاء وان وجب عليه نية القضاء وان

فانسجده بطل فرضه برفعه وصارت نفلافیضم الیهاسادسة

علم أنهامن الركعة الاخيرة ليعتج الى نية وعلى هـ ندا ماذ كرفيمن سلم من الفجر وعليه السهو فسجه وقعه وتكلم ثم تذ كرأن عليه صلبية من الاولى فسهت وان من الثانية لا ونابت الصلبية اه قال فى النهر العلمية من دعوى وهـ ندا التقرير يريقتضى الاتفاق على الفساد بتذكر نقض ماقه مه من دعوى الصلبية وذلك أنها ذاعلم أنها من الاخيرة فينني

لانه لم يؤخره عن محله لان محله بعد القعود ولم يقعدوا عا أخوالقعود والاولى أن يقال أرادبه الواجب الذي يفوت الجواز بفوته اذليس دليلهاقطعيا (قوله فان سجد بطل فرضه برفعه) لانه استحكم بسجدة واحدة صلاة حقيقة حتى يحنث في يمينه لا يصلى وقوله برفعه أى برفع الوجه عن الارض اشارة الى ان الختار للفتوى انه لا يبطل بوضع الجبهة كماهوم روى عن أبي يوسف لان عمام الشي با حره وآخر السجدة الرفع اذالشئ انمايذتهي بضده ولهذالوسجد قبل امامه فأدركه امامه فيه جازولو تمت بالوضع لماجازلان كلركن أداه قبل امامه لايجوزولانه لوتم قبل الرفعلم ينقضه الحدث احمن الاتفاق على لزوم اعادة كلركن وجدفيه سبق الحدث قيد البناء وثمرة الاختلاف فهااذاأ حدث في السجود فانصرف وتوضأتم تذكرانه لم يقعدفي الرابعة قالأبو يوسف لايعو دالى القعودو بطل فرضه وقال محمد يعود ويتمفرضه قالواأخبرأبو يوسف بجواب محمدفقالزه صلاة فسدت يصلحهاالحدثوهذامعني مايسأله العامةأى صلاة يصلحها الحدث فهيي هذه الصلاة على قول مجدوزه كلة استبجاب وانماقاها أبو يوسف تهكماوقيل الصواب بالضم والزاى ليست بخالصة كذافي المغرب وفي فتح القديروهذاأعني سحة البناء بسبب سببق الحدث اذالم يتذكر في ذلك السجودانه ترك سجدة صلبية من صلاته فان تذكر ذلك فسدت اتفاقا اه ولايخفي مافيه بللايصح هذا التقييدلانه اذاسبقه الحدث وهوساجد لميخلط النفل بالفرض قبل اكاله عند محمد سواء تذ كران عليه سجدة صلبية أولااذ لافرق بين أن يكون عليه ركن واحداً وركنان وعبارة الخلاصة أولى وهي ولوقيد الخامسة بالسجدة فتذكر إنه ترك سحدة صلبية من صلاته لاتنصرف هـ نه السجدة اليهالماانه تشترط النية في السجدة وصلاته فاسدة اه واذابطل فرض الامام برفعه بطل فرض المأموم سواء كان قعد أولا ولذاذ كرقاضيخان في فتاواه ولوان الامامل يقعدعلى رأس الرابعة وقام الى الخامسة ساهياوتشهدا لمقتدى وسلرقبل ان يقيد الامام الخامسة بالسجدة تمقيدها بالسجدة فسدت صلاتهم جيعا اه وسواء كان المأموم مسبوقاأ ومدركا كافى الظهيرية واذالم يبطل فرض الامام بعوده قبل السجودلم يبطل فرض المأموم وان سجد لمافي الحيط لوصلى امام ولم يقعد في الرابعة من الظهر وقام الى الخامسة فركع وتابعه القوم ثم عاد الامام الى القعدة ولم يعلم القوم حتى سجدواسجدة لاتفسد صلاتهم لانهم لماعاد الامام الى القعدة ارتفض ركوعه فيرتفض ركوع القومأ يضاتبعاله لانه بناء عليه فبتي لهمز يادة سجدة وذلك لايفسدالصلاة اه وهذا ممايلغز بهفيقال مصل ترك القعدة الاخيرة وقيد الخامسة بسيجدة ولم تبطل صلاته ومصل قعدولم يعتبر قعوده وبطلت بتركه وقيد بقوله ولم يعلم القوم لمافي المجتبى انه لوعاد الامام الى القعود قبل السجود وسجد المقتدى عمداتفسدوفي السهوخلاف والاحوط الاعادة أه وفي فتح القديرولا يخفي عدم متابعتهم له فيااذاقام قبل القعدة واذاعاد لا يعيد واالتشهد (قوله وصارت نفلا فيضم اليهاسادسة) لماسبق مرارا من إنه لا يلزم من بطلان الوصف بطلان الاصل عندهم اخلافا لمحمد فيضم سادسة لان التنفل بالوترغير مشروع ولولم يضم فلاشئ عليه لانه ظان وشروعه ليس علزم واذا اقتدى به انسان في الخامسة ثم أفسدها

ان لاتفسد اتفاقالا نصرافها اليهاأومن غيرها أولم يعلم وقدنواها فكذلك الاأنه لا يعيدها لمام أمااذا لم ينوها فسدت عندا في يوسف خلافا لحمد لعدم انصرافها الهاوعلى هذاف الخلاصة ليس على اطلاقه بل فسادها الماه على قول الثانى فقط اه وقوله لعدم انصرافها علة لقوله فسدت عندأ في يوسف وأما عدمه عند محمد فلماذكره المؤلف و عاقرره في النهر ظهر ما في كلام الرملي عن المقدسي فتدبر (قوله ومصل قعد ولم يعتبر قعوده) المراد به القعود الاخير وهذا مصور في فرع الخانية المذكور آنفا والكن قوله و بطلت بتركه لم يظهر لحي فاتد تهم ملك المراد به القعود الاخير وهذا مصور في فرع الخانية المذكور آنفا والكن قوله و بطلت بتركه لم يظهر لحي فاتد تهم المناه المناهدة ال

(قوله لانه يكون تطوعاقبل المغرب) لعل الاولى أن يقال لانه يكون تطوعا بعد العصر فتأمل (قوله و فى قاضيخان الاالفجر) قال فى النهر وا نتخبير بان ما اقتصر عليه قاضيخان من الفجر هو الصواب وذلك أن موضوع المسئلة حيث كان فيما اذا لم يقعد و بطل فرضه كيف لا يضم فى العصر ولا كراهة فى التنفل قبله ثم بعد مدة عن لى حين اقراء هذا بالجامع الازهر أنه يمكن حله على ما اذا كان يقضى عصر اأوظهر العصر فانه لا يضم كما هو ظاهر (٤٠٠) وعليه في صح التوجيه والله تعالى الموفق اه أقول فعلى زيادته الظهر لا يظهر

فعلى قول مجدلا يتصور القضاء وعندهما يقضى ستالشروعه فى تحريمة الست بخلاف مااذاعاد الامام قبل السجدة فانهيقضي أربعا ثمصرح المصنففي الوافي بانضم السادسة مندوب وتركه في المختصر للاختلاف وفى عبارة القدورى تبعالرواية الاصل اشارة الى الوجوب فانهقال وكان عليه ان يضم اليها ركعة سادسة ووجهه في فتح القدير بعدم جواز التنفل بالوتر وفي المبسوط وأحب الى أن يشفع الخامسة لان النفل شرع شفعالاوترا كذافى البدائع والاظهر الندب لان عدم جواز التنفل بالوترا عاهو عند القصداماعندعدمه فلاوله ذالا يلزمه شئ لوقطعه وفى السراج الوهاج ان ضم السادسة في سائر الصلوات الافى العصر فانه لايضم اليها لانه يكون تطوعاقب للغرب وذلك مكروه وفى قاضيخان الاالفجر فانه لايضيف اليهالان التنفل قبلها وبعدها مكروه اه وسيأتى ان الصحيح انه لوقعد على رأس الرابعة وقام الى الخامسة وقيدها بسجدة فأنه يضم سادسة ولوكان في الاوقات المكروهة فينبغي أن لا يكره هناأيضا على الصحيح أذلافرق بينهما ولم يذكر المصنف سجو دالسهو دلان الاصح عدمه لان النقصان بالفساد لاينجبر بالسجود ثماعلمانه لافرق فى عدم البطلان عند العود قبل السجود والبطلان ان قيد بالسجود بين العمد والسهو ولذاقال في الخلاصة فان قام الى الخامسة عمد اأيضالا تفسد مالم يقيد الخامسة بالسجدة عندنا ثماعلمأ يضاان البطلان بالتقييد بالسجدة أعممن أن يكون قدقر أفي الركعة الخامسة أولا كمافي الخلاصة وقديقال ان المفسدخلط النفل بالفرض قبل كماله والركعة بلاقراءة في النفل غير صحيحة فلريوجـداخلط فكانزيادة مادون الركعة وهوليس عفسد (قوله وان قعد فى الرابعة مقام عاد وسلم لان التسليم في حالة القيام غير مشروع وأمكنه الاقامة على وجهه بالقعود لان مادون الركعة بمحل الرفض ثم اذاعاد لا يعيد التشهد وكذالونام قاعدا وقال الناطني يعيد ثم قيل القوم يتبعونه فان عادعادوامعه وانمضى فى النافلة انبعوه لان صلاتهم تمت بالقعدة والصحيح انهم لا يتبعونه لانه لااتباع فى البدعة فان عاد قبل تقييد الخامسة بالسجدة اتبعوه بالسلام فان قيد سلموافى الحال (قوله وان سجه للخامسة تم فرضه وضم اليهاسادسة) أىلم يفسد فرضه بسجوده كمافسه فما اذا لم يقعد هذاهوالمرادبالتمام والافصلاته ناقصة كاسيأتي واعالم يفسد لان الباق أصابة لفظ السلام وهي واجبة وانمايضم اليهاأخرى لتصيرالركعتان لهنفلاللهي عن الركعة الواحدة واذاضم فالهيتشهد ويسلم تميسجد للسهوكماسيأتى تملاينو بان عن سنة الظهر هوالصحيح لان المواظبة عليهما انما كانت بتحريمة مبتدأة أطلق فى الضم فشمل مااذا كان في وقت مكروه كما بعد الفجر والعصر لان التطوع انمايكره فيهمااذا كان عن اختياراما اذالم يكن عن اختيار فلاوعليه الاعتماد وكذافي الخانية وهوالصحيح كذافى التبيين وعليه الفتوى كذافى الجتبي لكن اختلف في الضم في غير وقت الكراهة قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب كماقدمناه وأمافي وقت الكراهة فقيل بالكراهة والمعتمد المصحح الهلابأس به كماعبروابه بمعنى ان الاولى تركه فظاهره الهلميقل أحد بوجو بهولا

اقتصارالسراج على زيادته العصر والذي يظهر ان استئناء السراج بالنظرالي المسئلة الآتية وهي مالوقعد على وأس الرابعة ثم قام واليه يشير تعليله فتدبره كذافي شرح الشيخ اسمعيل قلت هذاغ يرظاهر اذلوكان كذلك لذكرهافى محلهامع انهذ كرها هناولكن قد يرتكب ذلك تصحيحا الكارمه لعاو مقامه هاذا وقال في شرح المنية لابن وانقعد فىالرابعة عمقام عادوسلروان سيجد للخامسة تم فرضه وضم اليهاسادسة أميرحاج قلت وأماالمغرب اذالم يقعد على الثالثة منها وقيد الرابعة بالسجدة يقطع عليها ولايضم اليها أخرى لنصهم على كراهة التنفل قبلها وعلى كراهته بالوتر مطلقا اه (قولهوقد يقال الخ) قال في النهر ويؤيده مامر من ان السيجودا لخالى عن الركوع لايعتد به فكذا الخالي عن القراءة الاأن يفرق بانه قد عهداتام الركعة دون القراءة

كافى المقتدى بخلاف الخالية عن الركوع (قوله لان التسليم الخ) قال فى النهر ومع ذلك لوسلم قامًا صح كافى الخلاصة (قوله باستحبابه والمعتدد المصحح أنه لا بأس به) قال فى النهر وعلى هـ ندافالاولى أن يكون مع نى ضم أى جازله الضم ليعم كل وقت والا يخرج عن كلامه بتقدير حداه على الندب والوجوب وقت الكراهة اهوقد يقال ان مم ادهم الندب لان الصدلاة أقل مم اتبها الاستحباب لا الا باحة بدليل ما يأتى من أنه اذا تطوع فصلى ركعة عم طلع الفجر فالا ولى أن يتمها وانما عبر واهنا بلا بأس لان الوقت المكروه هذا محل توهم مأن فى الصلاة فيه بأسافه مروا بلا بأس لا بأس لا الدلالة على انه لا يكره التطوع فيه وذلك لا ينافى ان الإتمام أفضل كماهو ظاهر اطلاق قوطم وضم سادسة الشموله الوقت المكروه تأمل بلا بأس لا الدلالة على انه لا يكره التطوع فيه وذلك لا ينافى ان الإتمام أفضل كماهو ظاهر اطلاق قوطم وضم سادسة الشموله الوقت المكروه تأمل

(قوله وعند مجده و لجبر نقصان الخ) قال ابن أمبر حاج في شرحه على المنية قال فر الاسلام انه المعتمد للفتوى وصاحب المحيط هو الاصبح اه (قوله تمكن بالدخول فيه) الباء للسببية وضمير في مراجع للنفل وقوله في (٥٠٥) الفرض متعافى بنقصان أو بتمكن

وقوله بترك الواجب بدل من قوله بالدخول فيه من قوله بالدخول فيه قال في النهر الكن كالام الشارحين لها يأباه ولولا الشارحين لها يأباه ولولا لان السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة) أقول مقتضي هذا التعليل أن لولم يسجد في آخر الشفع له يسجد في آخر الشفع له في آخر الشفع له في آخر الشفع له في آخر الشفع له المناء وهو وظاهر في أي الناء وهو وظاهر في أي الشفية برمن نجم الاتحة وفي القنية برمن نجم الاتحة وفي وسحد للسهو ولوسيحد وسحد للسهو ولوسيحد

وسجد للسهو ولوسجد للسهو فىشفع التطوعلم بينشفعا آخ عليه

وسها ثم ني عليه ركعتين يسجد السهو ولو بني على الفرض الموعا وقدسها في الفرض الفرض الفي كون النفل المبنى على الفرض صار المبنى على الفرض صار يكون سجود السهو المرق وان كانت تحريمة الفرض باقية المسئلة المارة الفرض باقية المسئلة المارة الفرض باقية المسئلة المارة الشفع المبنى على الفرض الأأن يفرق بين النفل الأأن يفرق بين النفل الأأن يفرق بين النفل الله المسئلة المارة الأأن يفرق بين النفل الله المسئلة المارة الأأن يفرق بين النفل الله المسئلة المارة المسئلة المسئلة

باستحبابه وفرق الشارح مين النحر والعصر فصحح الهلايكر هفى العصر وجزم بالكراهة في الصبح وفيه نظراذ لافرق بين الفجرو لعصرف كماصحح عدمها فى العصر لزمه تصحيح عدمهافى الفجر ولذا سوى بينهمافي فتح القدير وقال والهبي عن التنفل القصدي بعدهم أولذا اذا تطوع من آخو الايل فلما صلى ركعة طلم الفجر الاول ان يتمها ثم يصلي ركعتي الفجر لانه لم يتنفل با كثرمن ركعتي الفجر قصدا اه وصرحف التجنيس بان الفتوى على رواية هشام من عدم الفرق بين الصبح والعصرفي عدم كراهة الضموان لم يتم الركعتين نفلا فلاشئ عليه كاقدمناه وفي الحيط وانشرع معهرجل في الخامسة يصلى وكعتين عندأبي يوسف وعند مجدستا بناءعلى ان احرام الفرض انقطع بالانتقال الى النفل عندأبي يوسف لانمن ضرورة الانتقال الى النفل انقطاع الفرض فلريصح شارعا الافي هذا الشفع وعند مجدلم ينقطع احرام الفرض وهوالاصح لانهصار شارعا فى النفل من غير تكبيرة جديدة ولوانقطعت التحريمة لاحتاج الى تكبيرة جديدة لان الاحرام الجديد لا ينعقد الابتكبيرة جديدة والبقيت التحرية صارشارعافي الكل ولوقطع المقتدى هذا النفل قال محدلاشئ عليه لانهاغ يرمضمو بةعلى الامام فلاتصير مضمونة على المقتدي وقال أبو يوسف يلزمه قضاء ركعتين وهو الاصح لان النفل مضمون فالاصل وانمالم يصرمضمو ناعلى الامام هذالعارض وهوشر وعه فيهساهيا وقد انعدم هذا العارض فى حق المقتدى فبقيت صلاة الامام مضمونة فى حق المقتدى بخلاف اقتد اء البالغ بالصبى في النوافل فلايصح عندعامة لمشايخ لان التطوع انمالم يصرمضمو ناعلى الصي بأمرأ صلى وهو الصبافلا يمكن أن يجعل معدوما في حق المقتدى فبقى ، نزاة اقتداء المفترض بالمتنفل اه فالحاصل ان المصحح قول محدف كونه يصلى ستاوقول أبي يوسف في لزو مركعتين لوأ فسدها وفي السراج الوهاج وعليه المتوى وقدقدمناانهاذا اقتدى بهفى الخامسة ولم يكن قعدالامام قدر النشهدولم يعدفانه يلزمه الست والفرق بين المسئلتين ان فى المسئلة الاولى التزم صلاة الامام وهي ستركعات نفلا والشروع فى النفل لا يوجب أكثر من ركعتين الابالاقتماء وههنا الامام لم يكن متنفلا الابركعتين فلزم المأموم ركعتان وفي السراج الوهاج اذاقعد فى الرابعة قدر التشهد وقام الى الخامسة ساهيا واقتدى بهرجل لا يصح اقتداؤه ولوعاد الى القعدة لانهلاقام الى الخامسة فقدشرع في النفل فكان اقتداء المفترض بالمتنفل ولولم يقعد مقدار التشهدصح الاقتداء لانه لم يخرج من الفرض قبل ان يقيدها بسجدة اه (قوله وسجد السهو) الظاهر رجوعه الىكلمن المسئلتين فانكانت الاولى وهي مااذاعاد وسلم فظاهر لامه آخرالواجب وهو السلام وكذا اذاشك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أمأر بعا فاشتغل بفكره حتى أخوالسلام لزمه السهو وانكانت الثانية وهيمااذالم يعد حتى سجد ففيه ثلاثة أقوال فعندأ في يوسف سبب سجوده النقصان المتمكن فى النفل بالدخول فيه لاعلى الوجه المسنون لا به لا وجه لان بجب لجبر نقصان في الفرض لانه قدارتقل منه الى النفل ومن سهافي صلاة لايجب عليه أن يسحد في أخرى وعند مجمده ولجبر نقصان تمكن بالدخول فيده فى الفرض بترك الواجب وهوالسلام وصحح الماتر بدى أنهجا برالنقص المنمكن فى الأحرام فينجبر النقص المتمكن في الفرض والنفلج عاواختاره في الهداية (قوله راوسجد للسهوفي شفع التطوعلم بن شفعاآخ عليه) لان السجود ببطل لوقوعه في وسط ااصلاة وهوغير مشروع الاعلى سبيل المنابعة وظاهر كلامهمأنه يكره البناء كراهة تحريم لتصريحهم بانه غييرمشروع وفى فتح القديرا لحاصل إن نقض الواجب وابطاله لا يجوز الااذااستلزم تصحيحه نقض ماهو فوقه اه واعاقاللم بن

( ١٤ – (البحرالرائق) – ثانى ) المبنى على الفرض قصدا والمبنى بلاقصد لانه صلاة واحدة (قوله واغماقال لم يبن الخ) قال الرملي ذكر في النهاية ما يقتضي أن في المسئلة روايتين وأقول يجبُّ ان تقيد صحة البناء بما اذالم يسلم منه

المقطع أما اذاسم لقطع الصلاة عتنع البناء لان سلامه عن ليس عليه سجود سهو وهو مخرج من الصلاة فكيف يتأتى البناء على الشفع السابق معه ولم أرمن نبه عليه على النفل من حيث انه السابق معه ولم أرمن نبه عليه على الفل الهو ويخالفه ما قدمناه عن القنية آنفاولعل هذا هو السرفى تقييد المصنف بالتطوع تأمل (قوله فسيجد السهوه بعد السلام) تقييده عابع دالسلام لا يفيد أنه لوسيجد قبله له ذلك من غير كراهة كاتوهمه الرملى بل تقييده باعتبار أن ذلك محله عند نا السلام) تقييده عابو السلام المنافقة و الحاجة فسقط معنى التحليل عن السلام المحاجة فلا تزيحة قل الحاجة فلا تزيحة قل الحاجة فلا تزيحة قل الحاجة فلا تزيمة المنافق و عن حرمة الصلاة من كل وجه لا أن يكون معنى التوقف أن يثبت الخروج من وجه دون وجه عمال السبود في من انتقاض ولمنافق حرمة الصلاة لا نه لو كان في حرمة الصلاة من وجه دمن انتقاض ولا والمهارة بالقهة هة ولزوم الاداء بالاقتداء (٢٠٠١) ولزوم الاربع عند نية الاقامة عملا بالاحتياط اه وتابعه في العناية وحاصله ان معنى المنافق والمعنى المنابعة والعناية وحاصله ان معنى المنابعة والمنابعة والعناية وحاصله ان معنى المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة وحاصله ان معنى المنابعة و تابعه في العناية و تابعه في العناية وحاصله ان معنى المنابعة و تابعه في العناية وحاصله ان معنى المنابعة و تابعه في العناية وحاصله ان معنى المنابعة و تابعه في العناية و تابعه في العناية وحاصله ان معنى المنابعة و تابعه في العناية و تابعه في العناية و تابعه في العناية وحاصله المنابعة و تابعه في المنابعة و تابعه في المنابعة و تابعه في المنابعة و تابعه في العناية و تابعه في المنابعة و تابعة و

ولميقل لميصح البناء لان البناء صحيح وانكان مكروها البقاء التحريمة واختلفوا في اعادة سجود السهو والختاراعادته لانماأتي بهمن السجودوقع فى وسط الصلاة فلا يعتدبه كالمسافر اذانوى الاقامة بعد ماسجد للسهو يلزم الاربع ويعيد المجود قيدبشفع التطوع لانهلو كان مسافر افسجد للسهوم نوى الاقامة فلهذلك لانهلولم يبن وقدلزمه الاعمام بنية الاقامة بطلت صلاته وفى البناء نقض الواجب ونقض الواجب أدنى فيتحمل دفعا للاعلى احمن يردعلى التقييد بشفع التطوع أنه لوصلي فرضا تاماوسجد للسهو تمأرادأن يبني نفلاعليه ليسله ذلك لماتقدم فلوقال فلوسجد فيصلاقلم ببن صلاة عليها الافي المسافر الكان أولى ولذا لم يقيد في الخلاصة بالتطوع وانماقال واذاصلي ركعتين وسهافيم افسجد اسهوه بعدالسلام ثمأراد أن يبنى عليهار كعتين لم يكن لهذلك بخلاف المسافر الاأن يقال ان الحركم فى الفرض يكون بالاولى لانه يكره البناء على تحريمته سواء كان سجد السهوأ ولا بخلاف شفع التطوع (قوله ولو سلم الساهى فاقتدى به غيره فان سجد صح والالا) وقال مجده وصحيح سجد الامام أولم يسجد لان عنده سلاممن عليه السهولا يخرجه عن الصلاة أصلالانها وجبت جبرا للنقصان فلابدأن يكون في احرام الصلاة وعندهما يخرجه على سبيل التوقف لانه محلل في نفسه وانمالا يعمل لحاجته الى أداء السجدة فلا تظهردونها ولاحاجة علىاعتبارعه مالعود ويظهر الاختلاف في صحة الاقتداء وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغييرا لفرض بنية الاقامة في هذه الحالة كذافي الهداية وغيرها وظاهره أن الطهارة تنتقض عنده بالقهقهة مطلقا وعندهما انعادالى السجودا نتقضت والإفلا كاصرح بهفى غاية البيان وهوغلط فانهلا نفصيل فيه بين السجود وعدمه عندهما لان القهقهة أوجبت سقوط سجود السهو عندالكل لفوات حرمة الصلاة لانها كالرم واعا الحريم هوالنقض عنده وعدمه عندهما كماصرح به في الحيط وشرح الطحاوي وظاهره أيضا أنه لونوي الاقامة فالامرموقوف عندهما ان سجد لزمه الاتمام والافلا وعند مجديتم مطلقا وقدصر حبه فى غاية البيان وهو غلط أيضا فان الحكم فيه اذا

التوقف كونه فى حرمتهامن وجهدون وجمه المقابل لما اختاره عما استدل عليه بالفروعمن انهالخروجمن كلوجه وفي الفتيح هذاغير لازم من القول بالتوقف للتأمل اذحقيقته توقف الحكمانه خرجعن حرمة الصلاة أولافالثابت في نفس ولوسل الساهي فاقتدى به غيرهفانسجدصعروالالا الأمرأ حدهماعيناوالسجود وعدمه معرف كإيفيده ماهومصرحبه في البدائع لايوجب الحكم بكونه بعد السلام فى الصلاة من وجه دون وجه بل الوقوف عن الحكم بانه خرج من كل وجه أولم يخرج من وجه أصلا

فتأمل (قوله كماصر جبه في غاية البيان وهو غلط الخ) أقول قد صرح بمثل ما في غاية البيان في هذا و في الذي بعده أيضا في الدرر نوى ومتن الملتق ومتن المنتق ومتن المنتق ومتن المنتق ومتن المنتقض الوضوء عنده خلافا لهما وصلانه تامة اجماع وسقط عنه سجو دالسهو وان نوى الاقامة انقلب فرضه أربعا ويسقط عنه سجو دالسهواذ الجابه يوجب ابطاله كذا في المالة وهذا يتقلب أربعا ويسقط عنه سجو دالسهواذ الجابه يوجب ابطاله كذا في المالة والهداية وشروحها وفتاوى قاضيخان وعدة من الكتب المشهورة وماذ كرصاحب الوقاية من انه يبطل وضوء وبالقهقهة ويصبر فرضه أربعا بنية الاقامة ان سجد بعد والافلافه و مخالف المنافئ عامة الكتب ولماذ كرهوفي شرحه الهداية من انه بعد ما فهداية وغيرها ليس كما دعاه المؤلف المكن الموقوفة بالقهقهة فلعل ذلك هفوة منه اله هذا ما في الباقاني ما خصاوه ذا يفيدان ظاهر كلام الهداية وغيرها ليس كما ادعاه المؤلف المكن في القهستاني اقتصر على تفريع المسلمة الاولى فقط على الاختلاف المذكور وذكر ان الفرعين الاخيرين ليسامن فروعه في شئ وقال وفي الوقاية هناسه ومشهور اه قات و بالله تعالى أستعين لا يخفى على من له أدنى بصيرة ان الفرع الثلاثة حكمها مختلف على وقال وفي الوقاية هناسه ومشهور اه قات و بالله تعالى أستعين لا يخفى على من له أدنى بصيرة ان الفرع الثلاثة حكمها مختلف على وقال وفي الوقاية هناسه و مشهور اله قات و بالله تعالى أستعين لا يخفى على من له أدنى بصيرة ان الفرع عالثلاثة حكمها مختلف على وقال وفي الوقاية و الماله و مشاه و مناسبة و

كل من القولين فالتفريد عصيح لأن الخلاف انما هوفى الخروج بانا أوه وقوظ الكن لما أمكن التفصيل عندهما بين العود ألى السجود وعدم في الفرع الاول ذكر وه فيه ولمالم يمكن في الاخيرين كاعامت حكموا بعدم انتقاض الطهارة وعدم تغير الفرض عندهما ولم يفصلوا بين ما اذاعاد أولا كما فصاوا في الاول فظهرانه ليس ظاهر كلامهم ماذكره المؤلف وان التفريد عالذى أطبق عليه عامة الكتب صحيح لا كما قال القهستاني من عدم صحته في الاخريين اذلم يذكروا التفصيل فيهما أيضانم الغلط عن ذكره كصاحب غاية البيان والوقاية وغيرهما حيث قيدوا ترتب الاحكام في الفروع الثلاثة عندهما (١٠٧) بقو لهم ان سجد والافلا (قوله لانه لوسجه

الخ) حاصله انه لا يجب لان ایجابه یؤدی الی ابطاله کما مروفى البزازية وعندهما خ ج منها ولا يعودالا بغوده الىسجود السهو ولا عكنه العودالي سجوده الابعد عام الصلاة ولا عكنه اتمام الصلاة الابعد العود الى السجود فجاء الدوروبيانه انه لاعكنه العود الى سجوده لان سجودهما يكون جابرا والجابر بالنص هو الواقع وسجد للسهو وانسلم للقطع فى آخرالصلاة ولا آخر لها قبل التمام فقلنابانه عث صلاته وخرج منها قطعا للدور اه وأفاد بقوله لان سجوده مايكون جابرا انه وانسجدلا يعود الىحرمة الصلاة لانه غيرجا برللنقص ينافى المجود فانه لا يعود الى حرمة الصلاة وان سجدلانه غــير جابر بل يكون قدخر جبالسلام خ وجا باتا وفي مسئلتنا

كذلك كاصرح بهفى قوله

نوى الاقامة قبل السجود أنه لا يتغير فرضه عندهما ويسقط عنه سجود السهولانه لوسجد فقد عاد الى حومة الصلاة فيتغير فرضه أربعا فيقع سجوده في خلال الصلة فلا يعتدبه فلا فائدة في الاشتغال موعنده تمها أربعا ويسجد في آخ صلاته كذا في المحيط وذكر في معراج الدراية ان عندهما لايتغبرفرضه سواء سجدللسهوأولا لانه لوتغير قبل السجود لصحت النية قبل السجود ولوصحت لوقعت السجدة فى وسط الصلاة فصاركانه لم يسجدا صلافاو صحت اصحت بلاسحود ولا وجهله عندهما لأنه يحصل بعدا لخروج فلايتغير فرضه اه وقيدنا بكونه نوى الاقامة قبل السجود لانهلونواها بعمد ماسجد سجدة أوسجدتين تغير فرضه اتفاقاو يسجدف آخرها للسهو لان النية صادفت حرمة الصلاة فصارمقها كذافي المحيط ومافى غاية البيان من أن عمرة الاختلاف تظهر في مسئلة رابعة وهيما اذا اقتدى بهانسان في هذه الحالة تم وجدمنه ما ينافي الصلاة قصداهل يقضي أم لافعند مجديقضى سجدالامام أولم يسجد لصحة الاقتداء وعندهما لايقضى لعدم صحة الاقتداء فليستمسئلة رابعة بلمتفرعة على مسئلة المتن وهي صحة الافتداء فانه ان صح الاقتداء أوأفسد هالزمه القضاء والا فلاوجعل فى الخلاصة عمرة الاختلاف تظهر أيضافي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والادعية فعند محمديأتي بهمافى القعدة الاخيرة وهي قعدة سجودالسهو لانهاقعدة الختم عنده وعندهمايأتي بهما في قعدة الصلاة لانه لماعاد الى السجود تبين أنه لم يكن خارجا فكانت الاولى قعدة الختم (قوله وسجدالسهو وانسلم للقطع) رفع لايهام التخيير بين السجود وعدمه من قوله فان سجد صح والالا فأفاد ان السجود وأجب وان قصد بسلامه قطع صلاته لان هذا السلام غير قاطع لحرمة الصلاة أماعند محمد فظاهر لانه لايخرجه عن حرمتها أصلاعنده وأماعندهما فلايخرجه خروجا بانا فلا ينقطع الاحرام مطاقا فلمانوى القطع تكون نيته مبدلة للشروع فلغت كنية الابانة بصريح الطلاق وكنية الظهرستا بخلاف مااذانوى الكفرفانه يحكم بكفره لزوال الاعتقادقيد بمجود السهولانه لوسلم وهوذا كرللسجدة الصلبية تفسدصلاته والفرقان سجود السهو يؤتى به فى حرمة الصلاة وهي باقية والصلبية يؤتى بهافى حقيقتها وقد بطلت بالسلام العمد وفى فتح القدير واعلم ان ماقدمناه من قولنا ان سلام من عليه السهولا يخرجه عن حرمة الصلاة لايستلزم وقوعه قاطعا والالم يعد الى حومتها بل الحاصل من هـ ندا أنه اذاوقع فى محله كان محلام خرجاو بعد ذلك فان لم بكن عليه شئ عمايجب وقوعه فى حرمة الصلاة كان قاطعامع ذلك وانكان فانسلمذا كرا له وهو من الواجبات فقدقطع وتقرر النقص وتعذر جبره الاأن يكون ذلك الواجب نفس سجود السهووان كان ركنافسدت وانسلم غيرذا كران عليه شيألم يصرخارجاوعلى هذا تجرى الفروع اه وأمااذاسلم وعليه سجدة التلاوة فقدذ كرفى الخلاصة وغيرها ولوسلم وعليه سجدة التلاوة ورجدتا السهوان سلم وهوغ يرذا كرطما

فقلناته تصلاته وخوج منها وحينتذ فلم ته صل نية الاقامة في حرمة الصلاة كاصرح به قاضيخان في شرح الجامع وفي النهاية والعناية والفتح فلا يتغير فرضه سواء سجد بعدها أولم يسجد كمايا في التصريح به عن الدراية و بهذا التقرير يظهر لك الدفاع ماذكوه الشرئبلالي منتصرا لصاحب غاية البيان جازما بانه ان سجد يعود و يلزمه الاتمام وانه لا فرق حين نذبين هذه و بين ما اذا نوى بعد السجود حيث اتفقواعلي صحتها (قوله ولوسلم وعليه سجدة التلاوة و سجدتا السهوالي ذكر في البدائع أيضا ما لوسلم وعليه سجدة تلاوة أوقراءة التشهد الاخير قال فان سلم عدفية وجهمن الصلاة ولا نفسد صلاته لانه لم يتم من أركان الصلاة قال فان سلم وهوذا كر لها سقطت عنه لان سلامه سلام عدفية وجهمن الصلاة ولا نفسد صلاته لانه لم يتق عليه ركن من أركان الصلاة

الكنها تنقص لترك الواجب وان كان ساهيا عنها لانسلام السهولا يخرج من الصلاة حتى يصح الاقتداء به وينتقض وضوءه بالقهقهة و يتحقل فرضه أربعا بنية لاقامة لوكان مسافرا (قوله وسقطت عنه التلاوة والسهو) أى ولانفسد صلاته لمام كذافى البدائع أى لانه لم يقطب عليه وكن الواجب (قوله لانه من أركان الصلاة والكن صلاته ناقصة لترك الواجب (قوله لانه

سلام سهوانخ) تعايل لما ذا كرا للصلبية أو التلاوية فان سلامه بالنسبة عمد والى غيرها سهو ولم عمد والى غيرها سهو ولم الماذا كانذا كرا المما الله ورمعلى انه لوكان ذا كر اللصلبية فقط فالحكم بالفساد ظاهر لا مها بطلت بالسلام العمد وا عاللشكل بالفساد طاهر لا مها بطلت فقط مع انه قدم في صدر وان شك انه كم صلى أول مرة استأنف وان كثر

تحرى والاأخذ بالاقل

العبارة انه تسقط عنه التلاوة والسهو وذكرا التلاوة والسهو وذكرا لانهلم بنق عليه ركن من أركانها والجواب انهلا كانت الصلبية متروكة هنا الخروج السلام وانكان ما الخروج السلام وانكان حانب التلاوة لا نالولم نحم فساد الصلاة يلزم منه أن يضح اتيانه بالصلبية واذا يصح اتيانه بالصلبية واذا يضالبقاء التحريمة ولا أيضالبقاء التحريمة ولا أيضالبقاء التحريمة ولا وهو

أوذا كرلاسهوخاصة فانسلامه لايكون قاطعاللصلاة ويسجد للتلاوة أولا نم يتشهدو يسلم ثم يسجد للسهو وانسلم وهوذا كرلهماأوذا كرللتلاوة خاصة فانسلامه يكون قاطعا وسقطت عنه التلاوة والسهو وانسط وعليه سجدة صلبية وسجد تاالسهوان سلم وهوغ يرذا كرهماأوذا كرالسهوفان سلامه لايكون قاطعاو يسجد للصلبية ويتشهدو يسلم نم يسجد للسهووان سلروهوذا كرلهماأوذاكر للصلبية غاصة فان سلامه يكون قاطعا وفسدت صلاته ولوسلم وعليه السجدة الصلبية والتلاوة والسهو انسلم وهوغ مرذا كرلا كل أوذا كرللسهولا يكون سلامه قاطعا ويسجد للاول فالاول ان كانت سجدة التلاوة أولا فانه يسجدها وانكان الصلبية أولافانه يسجدها ثم يتشهد بعدها وسلم ثم يسجد سجدتي السهووان كانذا كراللصلبية أوالتلارةأ ولهمافسدت صلاته وصارسلامه قاطعاللصلاة لانه سلامسهوفي حق أحدهما وسلام عمدفى حق الآخر وسلام السهولايخرج وسلام العمد يخرج فترجح جانب الخروج احتياطا ولوسلم وعليه السهو والتكبير والتلبية بان كان محرما وهو فى أيام التشريق فامه لايسقط عنه ذلك كامسواء كان ذا كراللكل أوساهياللكل اه وبهذا علمان قوله وسحدللسهو وانسه للقطع مقيد عاادالم يكن عليه مسجدة صلبية أوسجدة تلاوة متذكر الهافان كانتصلبية فسدت الصلاةوان كانت الاوةلم أفسدوسقط عنهسجو دالسهوكم سقط عنهسجو دالتلاوة وفي نفسي من سقوط سعجود السهوشي لان التلاوة اعاسقطت الكون الصلابية لاتقضى خارجها وقدصار خارجا وأماسجو دالسهوفا مهلايؤدي في نفس الصلاة وانما يؤدي في حرمتها وقد علل في فتح القدير اسقوطهما بامتناع البناء بسبب الانقطاع الااذالذ كرانه لم يتشهد فاله يتشهد ويسجد للتلاوة وصلاته تامة اه وعلل اسقوطها فى البدائع بالهسلام عمدصار به خارجامن الصلة اه ولعله الصارقاطعا بالنسبة الى النلاوة صارقا لمعالسج ودالسهو بطريق التبعية بخلاف مااذالم بكن عليه تلاوية ولاصلبية فانهلم يجعل قاطعا بالنسبة الىشئ وفى الولوالجية ولوسهافهم ثمقام فكبرودخل فى صلاة أخرى فرضا كان أونفلا لايج عليه معجود السهو لان التحريمة الاولى قد انقطعت وهذه تحريمة قداستؤنفت فالنقصان الذي حصل فى المنحر عة الاولى لا يمكن جبره بفعله فى التحريمة الاخرى (قوله وان شك انه كم صلى أول مرة استأنف وان كثرتحرى والاأخد بالاقل لقوله عليه الصلاة والسلام اذاشك أحدكم في صلاته فليستقبل بحمله على مااذا كان أول شك عرض له توفيقا بينه و بين مافى لصحيح مرفوعا اذاشك أحدكم فليقحر الصواب فليتم عليه بحمله على مااذا كان الشك يعرض له كثيرا و بين مار واه الترمذي مرفوعا اذاسهاأحدكم فىصلاته فإيدرواحدة صلى أوثنتين فايبن على واحدة وان لم يدرثنتين صلى أوثلاثافايين على تنتين فانليدر الاثاصلي أوأر بعافليين على الاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم وصححه يحمله على مااذالم يكن لهظن فأنه يبني على الاقل ويساعدهذا الجع المعني وهوأ به قادر على اسقاط ماعاليهدون وج لان الحرج بالزام لاستقبال اعمايلزم عند كثرة عروض الشكله وصار كااذاشك أنهصل أولاوالوقت باق يلزمه الصلاة لقدرته على حكم الظاهر وحل عدم الفساد الذي تظافر عليه الحديثان لآخران على ماادا كان يكثرمنه للزوم الحرج بتقدير الالزام وهومنتف شرعابا نافي فوجب

ذا كرللتلاوة فكان عمدا في حقها كما في البدائع قال وقراءة التشهد الاخير في هذا الحيل التعليل والذي يأتى بعده عن البدائع ان في هذا الحيكم كسجدة الدلاوة لا بها واجبة (قوله وقد علل في فتح القدير الخ) قد يقال على هذا التعليل والذي يأتى بعده عن البدائع ان سلام من عليه سجود السهولا يقطع وان نوى به القطع فلوقت بوجو به عليه هنالم يلزم المحذور ولكن أشار الى جوابه بقوله لآتى واعله الخ وقوله وهو معايد هنالم يلزم المحذور ولكن أشار الى جوابه بقوله لآتى واعله الخرود وله والموصححة في معطوف على رواه

(قوله والمرادبالفراغمنها) قال فى التائار خانية ولوشك بعدالفراغ من التشهد في الركعة الاخبرة على نحو مابينا فكذلك الجيواب يحمل على انه أتم الصلاة هكذا روى عن مجد اه (قوله الى آخرمافى الخلاصة) أفول وتمام عبارتها ولو استيقن واحدمن القوم انه صلى ثلاثا واستيقن واحدانه صلى أربعا والامام والقوم فيشك ليس على الامام والقوم شئ وعلى المستيقن بالنقصان الاعادة ولوكان الامام استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولااعادة على الذي تيقين بالتمام ولو استيقن واحدمن القوم بالنقصان وشكالامام والقوم فان كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا وانلم يعيد والاثن عليهم الااذا استيقن عــدلان بالنقصان وأخبرا بذلك اه

ان حكمه بالعمل بمايقع عليه التحرى قيد بالشك في الصلاة لانه لوشك في أركان الحجذ كر الجصاص انه يتحرى كافى الصلاة وقال عامة مشايخنا يؤدى ثانيالان تكرار الركن والزيادة عليه لا تفسد الجيج وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذافي المحيط وفي البدائع انهيبني فى الحيج على الاقل فى ظاهر الرواية وأفاد كالامه ان الشك كأن قبل الفراغ منها فاوشك بعد الفراغ منها أنهصلي ثلاثا أوأر بعالاشئ عليه وبجعل كأنهصلي أربعا جلالامره على الصلاح كذافي المحيط والمراد بالفراغ منهاالفراغ من أركانهاسواء كان قبل السلام أو بعده كذافى الخلاصة واستثنى في فتح القدير مااذاوقع الشك فى التعيين ايس غير بان تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضاوشك فى تعيينه قالوا يسجد سجدة واحدة غيقعد غيقوم فيصلى ركعة بسجدتين غميقعد غميسجدلسهو الى آخره ولاحاجة الى هذا الاسنثناء لان كلامنافي الشك بعدالفراغ وهذا قدتذ كرترك ركن يقينا أعاوقع الشكفي تعيينه نعم يستثنى منه ماذ كره فى الخلاصة من انه لوأ خبره رجل عدل بعد السلام انك صليت الظهر ثلاثا وشك فى صدقه وكذبه فاله يعيد احتياط الان الشك في صدقه شك في الصلاة بخلاف مااذا كان عنده أنه صلى أربعا فانه لايلتفت الى قول المخبر وكذا لو وقع الاختلاف بين الامام والقوم ان كان الامام على يقين لايميد والاأعادبة ولهم ولواختلف القوم قال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا والامام مع أحد الفريقين يؤخف بقول الامام وان كان معه واحد فان أعاد الامام الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين به صح اقتد اؤهم لانه ان كان الامام صادقا يكون هـ ندا اقتداء المتنفل بالمتنفل وان كان كاذبايكون اقتداء المفترض بالمفترض الى آخرمافي الخلاصة وقيد بكون الشك في العدد بتعبيره بكامة . كم لان مصلى الظهر اذاصلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثانية انه في العصر ثم شك في الثالثة انه في التطوع ثم شك فى الرابعة أنه فى الظهر قالوا يكون فى الظهر والشك ليس بشئ ولوتذ كرمصلى العصر أنه ترك سجدة ولايدرى أنهتركهامن صلاة الظهر أومن صلاة العصر الذي هوفيها فانه يتحرى فانلم يقع تحريه على شئ يتم العصرو يسجد سجدة واحدة لاحمال انه تركهامن العصر ثم يعيد الظهر احتياطا ثم يعيد العصر فان لم يعد فلاشئ عليه واختلفوا في معنى قوطم أول مية فا كثرمشا يخنا كما في الخلاصة والخانية والظهير يةعلى أنمعناه أولماوقعله فيعمره يعني لم يكنسها في صلاة قط بعد باوغه كاذ كره الشارح وذهب الامام السرخسي الى ان معناه ان السهوليس بعادة له لاانه لم يسهقط وقال فرالاسلام أى في هذه الصلاة واختاره ابن الفضل كما في الظهير ية وكالرهما قريب كذا في غاية البيان وفائدة الخلاف بين العدارات انه اذاسها في صلاته أول من قواستقبله تم وقف سنين ثم سهاعلى قول شمس الأعمة يستأنف لانهلم يكن من عادته وانماحصل له مرة واحدة والعادة انماهي من المعاودة وعلى العبارتين الاخريين يجتهد فىذلك كذا فى السراج الوهاج وفيه نظر بل يستأنف على عبارة السرخسي وفخر الاسلام ويتحرى على قول الاكمثر فقط لانهأ ولسهو وقعله فى تلك الصلاة فيستأنف على قول فحر الاسلام كالابخفي وهذا الاختلاف يفسرقو لهموان كثرنحرى فعلى قول الاكثرالمرادبالكثرة مرنان بعد باوغه وعلى قول فرالاسلام مرانان فى صلاة واحدة وفى الجتبى وقيل مر تين فى سنته ولعله على قول السرخسي وأشار المصنف الى انهلوشك في بعض وضوئه وهوا ول ماعرص له غسل ذلك الموضع وان كان بعرض له كثير الا يلتفت اليه كندا في معراج الدراية وفي المجتبي والمبتغي ومن شهك انه كبر للافتتاح أولاأ وهل أحدث أولاأ وهل أصابت النجاسة ثو به أولاأ ومسح رأسه أم لا استقبل ان كان أول مرة والافلا اه بخلاف مالوشك أن هذه تكبيرة الافتتاح أوالقنوت فانه لا يصير شارعالا نه لا يثبت لهشروع بعدالجعل للقنوت ولايعهم انهنوى ليكون للافتتاح والمرادبالاستقبال الخروج من الصلاة

(قُولُه وعبر واعنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن) يوهم أنه لا فرق بينه مالكنه قدم في التيمم عن أصول الملامشي أن أحد الطرفين اذا قوى وترجح على الآخو ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن واذا عقد القلب على أحدهم اوترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأى اه لكن ذكر العلامة ابن (١٩٠) أمير حاج في أوائل شرحه على التحرير أن هذا الفرق غريب بل المعروف أن الظن

بعمل مذاف لها والدخول في صلاة أخرى والاستقبال بالسلام قاعدا أولى لانه عرف محلادون الكلام ومجردالنية الخولايخرج بهامن الصلاة كذاقالوا وظاهره انه لابدمن عمل فاولم يأت عناف والكملهاعلى غالب ظنه لم تبطل الاانها تكون نفلا ولزمه أداءالفرض لوكانت الصلاة التي شك فيها فرضا فلوكانت نفلا ينبخي أن يلزمه قضاؤه وان أكمالها لوجوب الاستثناف ولم أرهـندا التفريع منقولا الا ان قول الشارح وغيره ان الاستقبال لا يتصور الابالخروج عن الاولى وذلك بعمل مناف يدل على عدم بطلانها عجردالشك كالايخفي والتحرى طلب الأحرى وهومايكون أكبر رأيه عليه وعبر واعنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن وذكروا ان الشك تساوى الامرين والظن رجحان جهة الصواب والوهم رجان جهة الخطأ فان لم يترجح عنده شئ بعدالطلب فانه يبني على الاقل فيجعلها واحدة لوشك انها ثانية وثانية لوشك انهاثالثة وثالثةلوشك انهارابعة وعندالبناءعلى الاقل يقعدفي كل موضع يتوهم انه محلة قعود فرضا كان القعود أوواجبا كيلايصيرتاركافرض القعدة أوواجبها فان وقع في رباعي انها الاولى أوالثانية يجعلها الاولى ثم يقعد ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصلى ركعة أخوى ويقعد ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى فيأتى بار بع قعدات قعدتان مفروضتان وهي الثالثة والرابعة وقعدتان واجبتان لكن اقتصرفي الهداية على قوله يقعد في كل موضع يتوهم انه آخر صلاته كيلايصير تاركافرض القعدة فنسبه فى فتح القدير الى اقصور والعندرله ان قموده في موضع يتوهم انهمحل القعو دالواجب ليس متفقاعليه بل فيه اختلاف المشايخ كمانقله في الجتبي فلعل ما في الهداية مبنى على أحدالقولين وان كان الظاهر خلافه وهوالقعود مطلقا وظاهر كلامهم يدل على ان القعود في كل موضع يتوهم انه آخر صلاته فرض ولوشك انها الثانية أوالثالثة أتمها وقعد ثم قام فصلي أخرى وقعدتم الرابعة وقعد ولوشك في صلاة الفجر وهوفي القيام انها الثالثة أوالاولى لايتم ركعته بل يقعد قدر التشهد وبرفض القيام ثم يقوم فيصلي ركعتين ويقرأفي كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ثم يسجد للسهووان شكوهوساجد فأن شكأنها الاولى أوالثانية فأنه يمضى فيهاسواء شك فى السجدة الاولى أم الثانية لانهاان كانت الاولى لزمه المضي فيها وان كانت الثانية يلزمه تكميلها واذار فعرأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم فيصلي ركعة ولوشك في صلة الفجر في سجوده انه صلى ركعتين أوثلاثاان كان فى السجدة الاولى أمكنه اصلاح صلاته لانه ان كان صلى ركعتين كان عليه اتمام هذه الركعة لانهاثانية فيجوز وانكانت ثاشةمن وجه لاتفسد صلاته عندمه لانه كا تذكر فى السجدة الاولى ارتفعت تلك السجدة وصارت كانهالم تكن كالوسيقه الحدث فى السجدة الاولى فى الركعة الخامسة وهي مسئلة زه وان كان هذا الشك فى السجدة الثانية فسدت صلاته ولو شك في الفيجر انها ثانية أم ثالثة ولم يقع تحريه على شئ وكان قائماية عد في الحال ثم يقوم و يصلى ركعة ويقعد وان كان قاعداوالسئة بحالها يتحرى ان وقع تحريدانها النه مضي على صداته وان وقع تحريه انهااثالثة يتحرى فى القعدات ان وقع تحريه أنه لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته وان لم يقع تحريه على شئ فسدت صلاته أيضا وكذاف ذوات الاربع اذاشك انها الرابعة أوالخامسة ولوشك انها اللثة أوخامسة فعلى ماذ كرنافى الفجر فيعود الى القعدة ثم يصلى ركعة أخرى ويتشهه

هوالحريج المذكور أخذ القلببه وطرح المرجوح أولم يأخذ ولم يطرح الآخر وان غلبة الظن زيادة على أصل الرجان لاتبلغ به الجزمالذي هوالعلم اه (قوله ولوشك انهاالثانية الخ) قال الرملي أي شك في الركعة التي قام اليها انها الثانية أوالثالثة الخولوشك في التي قام عنها انها الثانية او الثالثة لايقـعد وهــو الصحيح لانهاان كانت اللهة فظاهر وانكانت انية فقد تقدمأ نهاذاقامعن القعدة الاولى لايعود الافى المغرب والوتر لاحتمال انها ثالثة والقعودفرض فيهما فتشهد ويقوم فيصلى ركعة أخرى لاحتمال أن تلك ركعة ثانية كذا فىشرح منية المصلى للحلى (قـوله ارتفعت الك السجدة الخ) قال في الفتحوهذا أيضايدلعلى خـ الف مافي الهداية عما قدمناه في تذكر صلبية من أن اعادة الركن الذي فيه التذكرمستحب ولوفرعناه عليمه لنبغى ان تفسدهنا لعدم ارتفاض السيحدة المذكورة (قولهفسدت) لاحتمال أنه قيد الثالثة

بالسجدة الثانية وخلط المك و بة بالنافلة قبل الحال المكتوبة فتفسد صلاته يعنى المكتوبة كذافى التاتر خانية مم في الفتح وقياس هذا أن تبطل اذا وقع الشك بعدر فعه من السجدة الاولى سجد الثانية أولا (قوله ثم يصلى ركعة أخرى) و يتشهد لينظر ما الداعي الى هذا التشهد فان هذه الركعة امانائمة أو خامسة ولا تشهد فهما بخلاف ما قبلها التي عاد اليهافان ما ثانية أورابعة و مخلاف ما بعدها

وان توهممصلي الظهرانه أعهافسلم معلمانهصلي ركعتين أعهاوسجد للسهو فانهار ابعة أوسا دسة فليراجع ثم رأيت فىالفتح قالفى المسئلة ولوشك أنهاالوابعة أوالخامسة أوانهاالثالثةأو الخامسة ثم ذكرالحريم كإهناوهوظاهر فىالاولى فقط (قدوله فينبغي أن لاتفسد الخ) قال الشيخ اسمعيل وهوظاهر والاول المجزوم بهفى كتبعديدة معتمدة اه (قوله وذكر في التجنيس اذاسلم الخ) هـ ذا مبني عـ لي أصول أحدها أنالترتيب فىأداء السيحدتين ليس بشرط ثانيهاان المتروكة اذاقضيت التحقت عحلها وصارت كالمؤداة في محلهاثالثها أن سلام الساهي لايخرجه عن حرمة الصلاة رابعها أن السحدة اذافات عن محلها لاتجوز الابنية القضاء ومتى لم تفت عن محلها تجوز بدون نيـة القضاء واعا تفوت عن محلها بتخلل ركعة كاملة وعادون الكاملة لاتفوت عن محلها لانه محل الرفض وتمامه في التاترخانية وغيرها

ثميقوم فيصلى كعةأخرى ويقعد ويسجد للسهو ولوشك فى الوتر وهوقائم انها ثانيته أم ثالثته يتم تلك الركعة ويقنت فيهاو يقعد ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى ويقنت فيها أيضاهو المختارالي هنا عبارة الخلاصة ولم بذكر المصنف رحمالله سيجود السهوفي مسائل الشك تبعالماني الهداية وهوم الاينبني اغفاله فأنه بجبالس جودفى جيم صورالشك سواء عمل بالتحرى أو بني على الاقل كذافي فتح القدير وترك الحقق قيد الابدمنه عمالا ينبغي اغفاله وهوان يشغله الشك قدرأداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة ولاتسبيح كاقدمناه أولالباب لكنذكر فى السراج الوهاج انفى فصل البناء على الأقل يستجد للسهو وفى فصل البناءعلى غلبة الظن ان شغله تفكره مقداراً داءالركن وجب السهووالافلا اه وكانه فى فصل البناء على الاقل حصل النقص مطلقابا حمّال الزيادة فلابدمن جابر وفى الفصل الثاني النقصان بطول التفكر لا بمطلقه (قوله وان توهم مصلى الظهر انه أتمها فسلم ثم علم انه صلى ركعتين أنمها وسجد لله هو) لانه عليه السلام فعل كذلك في حديث ذي اليدين ولان السلام ساهيا لا يبطل الصلاة لكونه دعاءمن وجهقيليه لانهلوسل علىظن انهمسافر أوعلىظن انها الجعية أوكان قريب العهد بالاسلام فظن ان فرض الظهر ركعتان أوكان في صلاة العشاء فظن انها التراويج فسلم أوسلمذا كرا ان عليه ركنا فان صلاته تبطل لانه سلم عامدا وفي المجتبى ولو سلم المصلى عمداقب لآلتمام قيل نفسد وقيل لاتفسدحتى يقصد به خطاب آدمى اه فينبني أن لاتفسد في هذه المسائل على القول الثاني ومراده من قوله معمانه صلى ركعتين العلم بعدم عمامها ليدخل فيه مااذاعم انه ترك سجدة صلبية أو تلاوية بعد السلام وحكمه انهان كان في المسجدولم بتكلم وجب عليه أن يأتى به وان انصرف عن القبلة لانسلامه لم يخرجه عن الصلاة حتى لواقتدى به انسان بعد هذا السلام صار داخلافان سجد سجد معه وان لم يسجد فسدت صلاته اذا كان المنروك صلبية وفسدت صلاة الداخل بفسادها بعد صحة الاقتداء ووجب القضاء على الداخل حتى لودخل فى فرض رباعى مثلا يلزمه قضاء الار بعان كان الامام مقماور كعتين ان كان مسافراوان كانفى الصحراء فانصرف انجاوز الصفوف خلفهأو يمنة أويسرة فسدت فى الصلبية وتقرر النقص وعدم الجبرفي التلاوة وانمشى امامه لم يذكر في ظاهر الرواية و حكمه ان كان له سترة بني مالم يحاوزها وان لم يمكن لهسترة فقيل ان مشي قدر الصفوف خلفه عاداً وأكثرامتنع وهو مروى عن أبي يوسف اعتبارا لاحدالجانبين بالآخر وقيل انجاوز موضع سيجوده لايعودوهوالاصع لأنذلك القدر فى حكم خروجه من المسجد ف كمان مانعامن الاقتداء كذا فى فتيح القدير وذكر فى التجنيس اذا سلمالرجل فىصلاةالفجر وعليه سجو دالسهو فسجد ثم تكامثم تذكرانه ترك سجدة صلبيةان تركها من الركعة الاولى فسدت صلاته لانها صارت ينافى ذمته فصارت قضاء وانعدمت نية القضاء وانتركها من الركعة الثانية لاتفسد الارواية عن أبي يوسف لانهالم تصرد ينافي ذمته فنا بتسمجدتا السهوعن الصلبية ولوكانت المسئلة بحاط الاانه لماسلم للفجر تذكران عليه سجدة التلاوة فسجد طائم تذكران عليه سجدة صلبية فصلاته فاسهة في الوجهين لان سجدة التلاوة دين عليه فانصرف: ته الى قضاء الدين فلاتنصرف السجدة الى غيرالقضاء اه وفى الظهيرية واذاسلم ساهيا وعليه سجدة فان كانت سجدة تلاوة يأتى بها وفى ارتفاض القعدة روايتان والاصحرواية الارتفاض وان كانت صلبية يأتى بها وترتفض القعدة اه وفى التجنيس اذاصلي رجل من المغرب ركعتين وقعدقد رالتشهد فزعم انهأتمها فسلم ثمقام فكبرينوى الدخول في سنة المغرب ثم نذكرا نه لم يصل المغرب وقد سجد للسنة أولا فصلاة المغرب فاسدة لانه كبرونوى الشروع فى صلاة أخرى فيكون ناقلامن الفرض الى النفل قبل اتمامها وأمااذا سلمتم تذكرانه لميتم فسبان صلاته قد فسدت وقام وكبر للغرب ثانيا وصلى ثلاثاان صلى ركعة

التعسر الماقد عامت اه قلت ولايخني مافيه والذي يظهرأ نهانأر يدبه حقيقته وهوماذكره أنهماد المصنف ونقله فى الشر نبلالية عن الكافي أي بحيث لو قام سقط لايكون المراد منه التعسر لان المراد منه ماعكن عشقة وعلى ذلك المعنى المراد مالا يمكن أصلا فهوغيره وانأر يديهغير ما أراده المصنف أعنى الاعممن الحقيقي والحكمي فلاحاجة الىجعله عمني التعسركما ذكر المـؤلف

لإباب صلاة المريض كل تعذر عليهالقيام أوخاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد

وان أريدمنه ماهو الاصح أى بان يلحقــه ضرر بالقيام لزمأن يكون ععني التعسر تأمل (قولهمتكئا) أى عدلى خادمله كافى الخلاصة قلت ويشكل هذا على أصل أبي حنيفة رجهالله من عدم اعتبار القدرة بالغير وقدذكر المؤلف فيمسئلةمالو وجد من يوضئه ولوزوجتهأو غيرها لا بجزئه التيمم في ظاهرالمذهب فنقالعن الجنيس هناك أن الفرق بان هذه و بان مالو وجد

وقعدقد والتشهدأ جؤأ والمغرب الاول لان نية المغرب الهالاتصح بتي مجرد التكبير وذا لايخرجه عن الصلاة اه ومسائل السجد اتمعاومة في كتب الفتاوى وغيرها فلانطيل بذ كرها والله سبحانه ﴿ باب صلاة المريض ﴾ وتعالى أعلىبالصواب

ذكرهاعقب سجودالسهولانهامن العوارض السماوية والاول أعمموقعالشموله المريض والصحيح فكانت الحاجة الىبيانه أمس فقدمه وتصورمفهوم المرض ضرو رى اذ لاشك ان فهم المرادمن لفظ المرض أجلى من فهمه من قولنامعني يزول بحاوله في بدن الحي اعتدال الطبائع الاربع بلذلك يجرى مجرى التعريف بالاخني وعرفه في كشف الاسرار بانه حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي والاضافة فيه من باباضافة الفعل الى فاعله كقيامز يد أوالى محله كتحر يك الخشب (قوله تعذر عليه القيام أوخاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد ) لقوله تعالى الذين يذكرون اللة قياما وقعوداوعلى جنوبهم قال ابن مسعودوجابر وابن عمرالآية نزلت في الصلاة أى قياما ان قدروا وقعودا ان عجزواعنه وعلى جنو بهمان عجزواعن القعود ولحديث عمران بن حصين أخرجه الجاعة الامسلما قال كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدافان لم تستطع فعلى جنبك زادالنسائي فان لم تستطع فستلقيا لايكاف الله نفساالا وسعها ثم المصنف رجه الله أراد بالتعذر التعذر الحقيق بحيث لوقام سقط بدليل انه عطف عليه التعذر الحكمى وهوخوف زيادة المرض واختلفوافي التعذر فقيل مايبيح الافطار وقيل التيمم وقيل بحيث لوقام سقطا وقيلما يعجزه عن القيام بحوائجه والاصحان يلحقه ضررا بالقيام كذا في النهاية والجتي وغيرهما واذا كان التعذر أعممن الحقيق والحكمي فلاحاجة الى جعل التعذر بمعنى التعسر وانهم لايريدون بهعدم الامكان كافى الذخيرة وفى الجتى حد المرض المسقط للقيام والجعة والمبيح للافطار والتيمم زيادة العلة أوامتدادالمرض أواشتداده أو يجد به وجعا اه قيد بتعذر القيام أي جيعه لانه لوقد رعليه متكثا أومعتمداعلى عصاأوحائط لايجزئة الاكذلك خصوصاعلى قوطما فانهما يجعلان قدرة الغيير قدرة له قال الهندواني اذاقدر على بعض القيام يقوم ذلك ولوقدر آيه أوتكبيرة ثم يقعد وانلم يفعل ذلك خفتأن تفسد صلاته هذاه والمذهب ولايروى عن أصحابنا خلافه وكذا اذاعجزعن القعو دوقدر على الاتكاء والاستناد الى انسان أوالى حائط أوالى وسادة لا يجزئه الاكذلك ولواستلقى لا يجزئه ودخل تحتال مجزالحكمي مالوصامرمضان صلىقاعدا وانأفطر صلى قائمنا يصوم ويصلي قاعدا ومالوعجزعن السجو دوقدرعلى القيام فانه لايجب عليه القيام ومالوصلى قائم اسلس بوله ولوصلى قاعدا لافانه يصلى قاعدا بخلاف مالوكان لوقام أوقعدسال بوله ولواستلقى لافانه يصلى قاعدا ولايستلقى لانها مستلقيا لاتجوزعندالاختيار بحال كالاتجوزمع الحدث فاستو ياوتمامه في الحيط ومالوكان في بطنها ولد فاخرجت احدى يديه وتخاف خروج الوقت تصلى بحيث لايلحق الولدضرر لان الجع بين حق الله وحق الولد يمكن كمافى التجنيس ومالوخاف من العدة ان صلى قائما أوكان في خباء لايستطيع أن يقيم صلبهفيه وانخرجلم يستطعأن يصلي من الطين والمطرانه يضلى قاعدا ومن بهأدني علة وهوفي طريق نخاف ان نزل عن المحمل الصدادة بقى في الطريق فأنه يجوزأن يصلى الفرائض على مجله وكذا المريض الراكب اذالم يقدرعلي النزول ولاعلى من ينزله بخلاف مالوقد رعلي من ينزله واختلف المشايخ فهااذا كان يستطيع القيام لوصلي فى بيته ولوخرج الى الجاعة يجزعن القيام والاصح أنه يخرج الى الجاعة ويصلى قاعدا كذافى الولوالجية وقدمنا فى باب صفة الصلاة ان الفتوى على خلافه

قوما يستعين بهم فى الاقامة والثبات جازله الصلاة قاعدا أنه يخاف على المريض زيادة الوجع فى قيامه ولا يلحقهز يادة الوجع في الوضوء الاأن يراد بالغيرغيرالخادم كايشعر بهما نقلناه عن الخلاصة تأمل وتقدم في باب التيمهما يوضحه فراجعه سجوده أخفض ولايرفع الى وجهه شيأ يسجد عليه فان فعل وهو يخفض رأسهصح والالا

(قوله هذاشئ عرض لكم الشيطان)قال الرملي عبارة مجمع الدراية هذا ماعرض اكم به الشيطان وعبارة غاية البيان وهذاماعرض الم به الشيطان (قوله وهو بدل على كراهة التحريم) أقول قال في الذخيرة فأنكانت الوسادة موضوعة على الارض وكان يسجدعليها جازت صلاته فقدصح أن أمسلمة رضى الله تعالى عنها كانت تسجدعلى مرقعة موضوعة بين بديهالعلة كانتبها ولم عنعهارسولاللهصلي الله عليه وسلم من ذلك اه وهذايفيد عدم الكراهة الاأن يقال الكراهة فما اذارفعه شخص آخ كا يشعر به ماذ كره المؤلف وعدمها فمااذا كانعلى الارض عرأيت القهستاني قال بعدقوله ولايرفع الى وجههشئ يسجدعليه فيه اشارة الى أنهاو سجد على شئ مر فوع موضوع على الارض لم يكره ولو سجد على د كان دون صدره يجوز كالصحيح لكن لوزاد يومئ ولايسجدعليه كافي الزاهدي اه (قوله ولورفع

(قوله ومومياان تعلى أى يصلى موميا وهوقاعدان تعذرالر كوع والسجو دلماقدمناه ولان الطاعة بحسب الطاقة وفى المجتى وقد كان كيفية الايماء بالركوع والسيجود مشتبها على انه يكفيه بعض الانحناء أمأقصي ما يمكنه الى أن ظفرت بحمد الله على الرواية وهوماذ كره شمس الائمة الحلواني ان المومى اذاخفض رأسه للركو عشيا ممالسجو دجاز ولو وضع بين يديه وسائد وألصق جبهته عليها ووجدأ دنى الانحناء جازعن الايماء والافلا ومثله في تحفة الفقهاء وذكرأ بو بكراذا كان بجبهته وأنفه عدر يصلى بالايماء ولايلزمه تقر يبالجبهة الى الارض باقصى ما يمكنه وهدندانص فى بابه اه مماذا صلى المريض قاعدا بركوع وسجودأ وبايماء كيف يقعد امافى حال التشهدفانه يجلس كما يجلس للتشهد بالاجاع وأمافى حالة القراءة وحال الركوع روى عن أبى حنيفة انه يجلس كيف شاءمن غيركراهة ان شاء محتبيا وان شاءمتر بعا وان شاء على ركبتيه كافي النشهد وقال زفر يفترش رجله اليسرى في جيع صلاته والصحيح ماروى عن أبى حنيفة لان عذر المرض أسقط عنه الاركان فلأن يسقط عنه الحيثات أولى كذانى البدائع وفى الخلاصة والتجنيس والولو الجية الفتوى على قول زفر لان ذلك أيسرعلي المريض ولايخفي مافيه بل الايسرعدم التقييد بكيفية من الكيفيات فألمذهب الاول وفي الخلاصة وان لم يقدر على السجود من جرح أوخوف أومرض فالكل سواء ومن صلى و بجبهته جرح لا يستطيع السجودعليهلم يجزه الايماء وعليهأ نيسجدعلى أنفهوان لميسجدعلى أنفهلم يجزهم قال وفى الزيادات رجل بحلقه جراح لايقدر على السجود ويقدر على غيره من الافعال فانه يصلى قاعدا بالاعاء اه وبهلفاظهر ان تعلنوأ حدهما كاف للايماء بهما وفى البدائع ان الركوع يسقط عمن يسقط عنه السجود وان كان قادراعلى الركوع اه ولمأرحكم مااذاتعـ نوالركوع دون السجود وكأنه غير واقع و في القنية أخذته شقيقة لا يمكنه السجوديومي (قوله وجعل سجوده أخفض) أي أخفض من ركوعه لانه قائم مقامهما فاخذ حكمهما وعن على رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال في صلاة المريض ان لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجود دأ خفض من ركوعه وروى عن الني صلى التهعليه وسلمأنه قالمن لم يقدرعلى السجود فليجعل سجوده ركوعاوركوعه ايماء والركوع أخفض من الا يماء كذا في البدائع وظاهره كغيره أنه يلزمه جعل السجود أخفض من الركوع حتى لوسواهما لايصح ويدل عليه أيضاما سيأتى (قوله ولايرفع الى وجهه شيأ يسجد عليه فان فعل وهو يخفض رأسه صبح والالا) أى وان لم يخفض رأسه لم يجز لآن الفرض فى حقه الايماء ولم يوجد فان لم يخفض فهوح الملبطلان الصلاة المنهى عنه بقوله تعالى ولاتبطاوا أعمالكم وأمانفس الرفع المذكور فكروه صرح به فى البدائع وغيره لمار وى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده فوجه ه يصلى كذلك فقالان قدرتأن تسجدعلى الارض فاسجدوا لافأوم برأسك وروى أن عبدالله بن مسعود دخل على أخيه يعوده فوجده يصلى ويرفع اليه عود فيسجد عليه فنزع ذلكمن بدمن كان في بده وقال هذاشئ عرض الكم الشيطان أوم بسجود الدوروى أن ابن عمر رأى ذلك من مى يض فقال أتخذون مع الله آلهة اه واستدل الكراهة في المحيط بنهيه عليه السلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم وأراد بخفض الرأس خفضها للركوع ثم للسجو دأ خفض من الركوع حتى لوسوى لم يصح كاذ كره الولوالجي فى فتاواه ولورفع المريض شيأ يسجدعليه ولم يقدرعلى الارض لم يجزالاأن يخفض برأسه لسجوده أكثرمن ركوعه ثم يلزقه بجبينه فيجوز لانهلا عجزعن السجود وجب عليه الايماء والسجود على الشئ المرفوع ليس بالايماء الااذاحرك وأسه فيجوز لوجود الايماء لالوجود السجود على ذلك الشئ اه وصححه فى الخلاصة قيد بكون فرضه الايماء المجزه عن السجوداذ لو كان قادراعلى الركوع والسجود فرفع المريض شيأالخ) أى بان أخذبيده عوداأ وجراووضعه على جبهته لم يجزمالم يخفض وأسه

( ١٥ - (البحرالائق) - ثاني )

( فوله و في السراح الوهاج ثم اذا وجدالخ) قال في النهر قال الشارح وكان ينبغي أن يقال لوكان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجود او الافاعاء اه وعندى (١٩٤) فيه نظر لان خفض الرأس بالركوع ليس الااعاء ومعاوم انه لا يصح السجود دون

الركوع ولوكان الموضوع عليصح السجود عليه اه وأجاب عنه في حدواشي مسكين بان قوله لان خفض الرأس الح دعوى بين المريض وغيره حيث بين المريض وغيره حيث من الصحيح ركوعا ومن بل ماذكره دعوى لا دليل المفروض من الركوع كاف عليها لانه قدد مي ان المفروض من الركوع كاف المفروض من الركوع كاف أصل الانعناء والميل وعن أصل الانعناء والميل وعن أصل الانعناء والميل وعن

وان تعلى القعود أوماً مستلقياً وعلى جنبه

الحاوى الركوع انحناء الظهر وأماما فى المنية انه طأطأة الرأس فالمرادبه مع انحناء الظهر كماقاله الشيخ ابراهيم فى شرحها كماقد مناه مسوطا فى محله وسياً فى مايوضحه فالاولى حل كلام اذ فى انحناء الظهر ليكون اختداء الراكع الساجلبه وتداء الراكع الساجلبه لانه اقتداء الراكع الساجلبه لانه اقتداء الراكع الساجلبه لانه اقتداء الراكع الساجلبه التي يركع و يسجد وذلك الذي يركع و يسجد وذلك

اليه شي فسجد عليه قالوا ان كان الى السجود أفرب منه الى القعود جاز والافلا كذافى الحيط وفى السراج الوهاج مماذاوجد الايماءفهومصل بالايماءعلى الاصح لابالسجود حتى لايجوز اقتداءمن يركع و يسجدبه (قوله وان تعذر القعود أومأمستلقيا أوعلى جنبه )لان الطاعة بحسب الاستطاعة والتحيير بين الاستلقاء على القفا والاضطجاع على الجنب جواب الكتب المشهورة كالهداية وشروحها وفى القنية مريض اضطجع على جنبه وصلى وهوقا درعلى الاستلقاء قيل بجوز والاظهر انه لا يجوز وان تعذر الاستلقاء يضطجع على شقه الايمن أوالايسر ووجهه الى القبلة أه وهذا الاظهرخني والاظهرالجواز وقدم المصنف الاستلقاء لبيان الافضل وهوجواب المشهورمن الروايات وعن أبي حنيفة أن الافضل أن يصلى على شقه الايمن و به أخذالشافعي لحديث عمر ان بن حصين السابق وللتصريح به فى الآية ولان استقبالى القبلة يحصلبه ولهذا يوضعني اللحد هكذاليكون مستقبلا للقبلة فأما المستلقي يكون مستقبل السماء وانمايستقبل القبلة رجلاه فقط ولناماروى عن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال في المريضان لم يستطع قاعد افعلى القفايوي اياء ولان التوجه الى القبلة بالقدر الممكن فرض وذلك في الاستلقاء لان الاعاءهو تحريك الرأس فاذاصلى مستلقيايقع اعاؤه الى القبلة واذاصلى على الجنب يقع منحرفاعنها ولايجوزالانحراف عنها من غيرضرورة وقيلان المرض الذيكان بعمران باسور فكان لايستطيع ان يستلقي على قفاه والمرادفي الآية الاضطجاع يقال فلان وضع جنبه اذانام وان كان مستلقيا بخلاف الوضع فى اللحد لانه ليس على الميت فعل يجب توجيهه الى القبلة ليوضع مستلقياف كان الاستقبال فى الوضع على الجنب وأطلق فى تعذر القعود فشمل التعذر الحكمى كالوقدر على القعود ولكن بزغ الماءمن عينيه فأمره الطبيب ان يستلق أياماعلى ظهره ونهاه عن القعود والسجو دأجزأه ان يستلتى ويصلى بالايماء لان حرمة الأعضاء كرمة النفس كذافى البدائع وفى الخلاصة واذالم يقدرعلى القعود صلى مضطجعا على قفاه متوجها نحوالقبلة ورأسه الى المشرق ورجلاه الى المغرب وفي الجتي وينبغى لاستاقي ان ينصب ركبتيه ان قدرحتي لا يمدرجليه الى القبلة وفى العناية يجعل وسادة تحترأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الايماء بالركوع والسجود لان حقيقة الاستلقاء تمنع الاصحاء عن الايماء فكيف بالمرضى واقتصار المصنف على بيان البدل للاركان الثلاثة أعنى القيام والركوع والسجوداشارة الىان القراءة لابدل لهاعند العجزعنها فيصلى بغير القراءة وفى المجتبي قيل فى الامي والاخوس بجب تحريك الشفة واللسان كتلبية الحج وقيل لا يجب واذالم يعرف الاقوله الحدللة يأتى بهف كلركمة ولايكررها بخلاف التحيات في التشهد فانه يكررها قدرالتشهد لكمون القعودمقــدرا اه وأشار بسقوط الاركان عندالجزالى سقوط الشرائط عندالجزعنها بالاولى فاوكان وجه المريض الى غيرالقبلة ولميقدر على التحويل اليها بنفسه ولابغيره يصلى كذلك لانه ليس في وسعه الاذلك ولااعادة عليه بعدالبرء في ظاهر الجواب لان المجزعن تحصيل الشرائط لايكون فوق المجزعن تحصيل الاركان وتمة لاتجب الاعادة فههناأ ولى كذافى البدائع وفى الخلاصة فان وجداً حدايحوله فلم يأمره وصلى الى غرالقيلة جازعندأ وحنيفة بناء على ان الاستطاعة بقوة الغير ابست بثابتة عنده وعلى هذا الوصلي على فراش نجس ووجد أحدا يحوله الى مكان طاهر مم قال مريض مجروح تحته ثياب نجسة ان كان بحال لايبسط تعبيه شئ الانجس من ساعته له أن يصلى على حاله وكذالولم يتنجس الثاني الاانه يزد ادمر ضهله

المايناسب مااستظهره فى القنية تأمل (قوله متوجه انحوالقبلة ورأسه الى المشرق الخ) هذا انمايت صوّر فى بلادهم ان كبخارى وماوالاها هاهاهوجه قالمشرق فان قبلتهم تكون الى جهة المغرب وأما فى بلاد نا الشامية فلايت وربل اذا اضطجع على قفاه نحو القبلة يتكون رأسه الى الشمال والمغرب عن جمينه والمشرق عن يساره وعلى ماذ كرفن كان في جهة المغرب يكون الامر فيه على عكس ماقاله (قوله وفى التبحثين قال أبوحنيفة الخ) الظاهر ان المرادبه المحبوس كايشعر به آخرا الكلام تأمل (قوله يوماوليلة) انظر مافائدة التقييد به (قوله و رده في التبيين الخ) قال في النهرهذا الفرق الها يحتاج اليه على تسليم انه لا صلاة عليه لكن قدمنا في الطهارة ترجيح الوجوب بلاطهارة (قوله ثم اعلم الخ) أقول قدد كرفي التامار خانية بعد القولين السابقين وقال بعضهم (١١٥) يسقط مطلقا من غير فصل واليه مال

شمس الأغة السرخسي اه (قوله ينبغي أن يقال ان عله الخ) هكذا في بعض النسخ ولا اشكال فيه ويوجدزيادة في بعضها وأصها وقد بحث فيه في فتج القدير بان كلامهم يدل على وجوب القضاء عليه اذالم يزد على يوم وليلة حتى يجب الايصاء عليه اذاقدر وان لم يصحمنه ويردعليه مافي البدائع من انه ينبغي ويردعليه الحق المال قوله ويردعليه الخ في هذا الحل ويردعليه البدائع عمادا الحل

والاأخرت

سقطت عنه الصلاة بحكم المجز فانمات من ذلك المرض لقى الله تعالى ولاشئ عليه لا نه لم يدرك وقت القضاء وأمااذا برئ وصح فان كان المتروك صلاة يوم بالاجاع الى آخرمافيها فهذا وارد على بحث الحكال في المخالفة في كلام الفتح لما في المبدائم فان أص كلامه بعد نقله عبارة التبيين السابقة الاصحاب في الاصحاب في الاصحاب في الاصحاب المحاب في الاصحاب في الاصحاب المحاب في الاصحاب المحاب في الاصحاب المحاب في الاصحاب في المراب في الاصحاب في الاصحاب

أن بصلى فيه اه وفي الولوالجية المريض اذا كان لا يمكنه الوضوء أوالتيمم ولهجارية فعليها ان توضئه لانهاماوكة وطاعة المالك واجبة اذاعرى عن المعصية واذا كان له امرأة لا بجب عليها ان توضئه لان هذا ليس من حقوق النكاح الااذا تبرعت فهواعانة على البر والعبد المريض اذا كان لا يستطيع ان يتوضأ يجب على مولاه ان يوضئه بخلاف المرأة المريضة حيث لا يجب على الزوج ان يتعاهدها لان المعاهدة اصلاح الملك واصلاح الملك على المالك وأما المرأة حرة فكان اصلاحها عليها اه وفي التجنيس قال أبوحنيفة فىمتوضئ لايق درعلى مكان طاهر وقدحضرت الصلاة صلى بالايماء ثم يعيد ماصلى بالايماء قضاء لحق الوقت بالتشبه وانما يعيد لان العذرجاء من قبل العبد وقال محد لا يصلى الماشى وهو يمشى ولاالسام وهو يسبح فى البحر ولا السائف وهو يضرب بالسيف لان هذه الافعال منافية للصلاة ولهذاشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته يوم الخندق لاجل القتال ثم قال الغريق في البعر اذاحضرته الصلاة ان وجدما يتعلق به أوكان ماهراني السباحة بحيث يمكنه الصلاة بالايماء من غير ان يحتاج فيه الىعملكتير افترض عليهأ داءالصلاة لانهقادر ولولم يجدما يتعلق به ولم بكن ماهرافي السباحة يعندر بالتأخيرالى ان يخرج لانه غيرقا درعلى أداء الصلاة اه وفى القنية مريض لا يمكنه الصلاة الابأصوات مثل أوه ونحوه يجبعليه أن يصلى ولواعتقل لسانه يوماوايلة فصلى صلاة الاخرس ثم انطلق لسائه لا تلزمه الاعادة (قوله والاأخرت) أى وان لم يقدر على الايماء برأسه أخرت الصلاة الى القدرة وفي الهداية وقولهأ خوت عنه اشارة الى انه لاتسقط الصلاة عنه وانكان العجز أكثرمن يوم وايلة اذاكان مفيقا هوالصحيح لانهيفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه اه وذهب شيخ الاسلام وقاضيخان وقاضى غنى الى ان الصحيح هو السقوط عند الكثرة لاالقلة وفى الظهيرية وهوظاهر الرواية وعليه الفتوى وفى الخلاصة وهوالمختار لان مجرد العقل لايكفي لتوجه الخطاب وصححه في البدائع وجزم به الولوالجي وصاحب التجنيس مخالفا لمافى الهمداية واختاره المصنف فى السكافي وصححه فى الينابيع ورججه في فتح القدر بالقياس على المغمى عليه اه وعلى هـ ندا فعني قوله عليه السلام فالله أحق بقبول العدرأى عدرالسقوط وعلى مااختاره صاحب الهداية معناه بقبول عدرالتأخير كذافي معراج الدراية واستشهد قاضيخان بماذكره مجد فيمن قطعت يداهمن المرفقين ورجلاهمن السافين لاصلاة عليه فثبت ان مجر دالعقل لا يكفى لتوجه الخطاب ورده في التبيين بانه لاد ليل فيه على السقوط لان هذاك العجزمتصل بالموت وكلامنافيااذاصح المريض حتى لومات المريض أيضامن ذلك الوجه ولم يقدرعلى الصلاة لا يجب عليه القضاء حتى لا يلزمه الايصاء به فصار كالمسافر والمريض اذا أفطر افى رمضان وماناقبل الاقامة والصحة اه تماعلم ان ظاهر ما في بعض الكتب يوهمان في المسئلة ثلاثة أقوال عدم السقوط مطلقا والسقوط مطلقاوالتفصيل وليس كذلك فان الفوائت اذا كانت صلاة يوم وليلة أوأقل فعايه القضاء بالاجاع كمافى البدائع وغاية البيان انمامحل الاختلاف فمااذا كثرت وزادت على يوم وليلة فليس فيهاالاقولان ولانقاضيفان صحح التفصيل فى الفتاوى وصاحب المداية صحح عدم السقوط مطلقافيااذا برأمن مرضه أمااذامات منهفانه ياتى الله ولاشئ عليه اتفاقا ينبغى أن يقال ان محاداذالم يقدر فى مرضه

وسيأ قى ان الجنون يفيق فى أثناء الشهر ولوساعة بلزمه قضاء كل الشهر وكذا الذى جن أوا غى عليه أكثر من صلاة يوم ولياة لا يقضى وفياد ونها يقضى الما يقل الما يقل الما يقل الما يقل الما يقل الما يقضى الما يقضى الما يقضى الما يقضى الما الما يقضى الما يقضى الما يقضى الما يقضى الما يقضى الما يقل الما الما يقل المنابع والما يقضى الما يقضى الما يقل المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع الما يقضى الما يقل المنابع المنا

يلزمه الأيصاء به وهوما بحث مالمؤلف وليس في كلامهم ماينا في ذلك (قوله فع لى هذا الخ) أقول هذا ما يدل على ان مجرد طأطأة الرأس لانكون ركوعا والالسموه ركوعا (١١٦) واقتصر واعلى ذكر الايماء السجود فلابد في الركوع من انحذاء كمام والافهو

على الايماء بالرأس أمان قدر عليه بعد عزه فانه يلزمه القضاء وان كان القضاء يجب موسعالة ظهر فائدته فى الايصاء بالاطعام عنه وفي السراج الوهاج ان هـ نـ هالمسئلة على أر بعة أوجه ان دام به المرض أ كثر من بوم وليلة وهولا يعقل لا يقضى اجاعا وان كان أقلمن بوم وليلة أو يوما وليلة وهو يعقل قضى اجاعا وانكانأ كثروهو يعقلأوأفل وهولايعقل فهومحل الاختلاف وفى القنية ولافدية فى الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم ولوكان يشتبه على المريض أعداد الركعات أوالسجد ات لنعاس يلحقه لا يلزمه الاداءولوأداهابتلقين غيره ينبغى أن يجزئه اه (قوله ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه) وقال زفر يومئ بحاجبه فان عزفبه ينيه فان عزفبقلبه وقال الشافى بعينيه وقلبه وقال الحسن بحاجبيه وقلبه ويعيد اذاصح والصحيح مذهبنا لحديث عمران وابن عمر فان لم يستطع الايماء برأسه فاللة أحق بقبول العذر منمه ولان فرض السجود تعلق بالرأس دون العمين والقلب والحاجب فلاينقل اليها كاليد واعتبارا بالصوم والحج حيث لاينتقلان الى القلب بالعجز وفى فتاوى قاضيخان المريض اذا عجز عن الايماء فرك رأسه عن أبى حنيفة أنه قال تجوز صلاته وقال الشيخ الامام أبو بكر مجد بن الفضل لا يجوز لانه لم يوجد منه الفعل اه فعلى هـ ناحقيقة الايماء انماهي طأطأة الرأس (قوله وان تعدر الركوع والسجود لاالقيام أومأقاعدا) لان ركنية القيام للتوصلبه الى السجدة لمافيها من نهاية التعظيم واذاكان لايتعقبه السجودلا يكون ركنافيتخير والافضل هوالايماء قاعدا لانهأشبه بالسجود ولاتر دصلاة الجنازة حيث لم يلزمه عقسقوط القيام بسبب سقوط السجو دلان صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة بلهى دعاء وفي المجتبى وان أوما بالسجو دقائما يجزه وهذا أحسن وأقيس كمالوأ ومأ بالركوع جالسالايصح على الاصح اه والظاهرمن المذهب جواز الايماء بهماقاتما وقاعــدا كمالايخني وذكر الولوالجي فى فتاوا ورجل بهج حان صلى بالايماء قائمالا يسيل جرحه وان ركع وسجد يسيل جرحه يصلى قائماويوى للركوع نميجلس ويوى للسجودليكون أداءالصلاة مع الطهارة فانلم يفعل كذلك وصلى قائماهكذاو يومئ ايماءلاتجوزصلاته لان الايماء للسجودجالساأ قربالى حقيقة السجود اه وأومأ بالهمزكذاني السراج الوهاج (قوله ولومرض في صلاته يتم بماقدر ) يعني قاعدا يركع ويسجداً ومومنا ان تعذراً ومستلقيا ان لم يقدر لانه بناء الادنى على الاعلى فصار كالاقتداء وهذا هو المشهور وعن أفي يوسف أنهاذاصارالى حالة الايماء يستقبل الصلاة لانتحر يتمه انعقدت موجبة للركوع والسجود فلاتجوز بدونهماو وجهالمشهورأ نهاذابي كان بعض الصلاة كاملا وبعضها باقصاواذا استقبل كانت كلهاناقصة فلان يؤدى بعضها كاملاأولى وهوالصحيح (قوله ولوصلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى ولو كان موميالا) أى لو كان يصلى بالا عاء فصح لا يبنى لانه لا يجوزاقتداء الرا كع بالمومئ فكذا البناء ويجوزاقتداءالقائم بالقاعدالذي يركع ويسجد خلافالحمد كماسبق قيدبكونه صلى بالايماء لانه لوكان افتتحهابالايماء ممقدرقب لأن يركع ويسجدبالا يماء جازله أن يتمها لانهلم يؤدركذا بالايماء وانماهو مجردتحريمة فلايكون بناءالقوى على الضعيف وأشارالي انهلوكان يومئ مضطجعا ثمقدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسجود فانه يستأ نف وهو الختار لان حالة القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف (قوله وللنطوع ان يتكئ على شئ ان أعيا) أى تعب لانه عند رأطلق فى الشئ فشمل العصاوا لخائط وأشارالى ان لهأن يقعدا يضاعندا بي حنيفة وعندهما لا يجوز له القعود الااذا عزلمام

إيماء (قولاالمصنف أومأ قاعدا) قال في النهر هذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا اذيفترض عليه أن يقوم للقراءة فاذاجاءأوان الركوع والسيحود أومأ قاعدا اه قلت ومقتضاه افتراض التحرية قامًا أيضا ولمأرماذ كره فىشئ من الكتب التيءندي من فتاوى وشروح وغيرها بل كلهـم متفقون على ولميوم بعينه وقلبه وحاجبه وان تعدفر الركوع والسجود لاالقيام أومأ قاعدا ولومرض فىصلاته يتم عاقدر ولوصلي قاعدا يركع ويستجد فصيح بني ولوكان موميالا وللتطوع أن بتكئ على شئ ان أعيا سقوط ركنية القيام وان شرعيته للتوصل الى السحود على ان القدود قيام منوجه ولذاجوزوا اقتداء الراكع الساجد بالقاعد وعن عـبر بقوله صلىقاعدا يومئ ايماء القــدورى فى المختصر وصاحب الهداية فى كتابه الحداية وكتابه مختارات الندوازل وهي عبارة الكرخي أيضا كماني السراج بليلزم من كالامه

أيضاان لا يسقط الركوع عنه اذا عجز عن السجود فقط لانه يمكنه أداؤه قائما كالقراءة مع انه يسقط عنه كمام من من من من من من من من البدائع و بعدهذا فان كان مأذ كره منقولا فهومقبول وان كان قاله قياسا على ما اذاقد رعلى بعض القيام حيث يازمه وتازمه القراءة فيه فالفرق جلى لا يخفي فايراجع (قوله وأشار الى انه الخ) قال فى النهر فى هذه الاشارة نظر قلت يمكن تصحيحها بتقييد قوله ولوكان موميا

هـ ندا ينبغى أن لا تجـ وز الصلاة فيهااذا كانتسائرة مع امكان الخروج الحالير وهذه المسئلة الناسعنها غافلون كذافي شرح المنية (قوله على الجدد) قال الرملي الجدشاطئ النهر اه وهو بكسر الجيم. كافي ابن أميرحاج على المنية (قوله فلاتجب مع الممتد منه مطلقا) أي سواءكان أصلياأ وعارضا بعدالبلوغ (قولهالاانه يردعليه الخ) أقول هذا الكلام هناغير محرر لانه بعدماذ كرهمن ولوصلى فى فلك قاعدا بلاع\_ذر صح ومنجن أوأغمى عليه خس صاوات قضى ولوأ كثر لا

التعلياللاور ودلماذ كر أصلا نعمير دظاهرا مااذا كان بسبب فزع من سبع يتوهم فيه أنه لم يحصل بآفة سماوية فلا يكون عاورد فيهالنص فيجاب بالمنع لان سببه القريب ضعف القلب وهومهض ايس من صينع العباد فالاحسن في التعبير ماذكره الشارح الزيلمي حيث ذكر أولا مااذازال عقلهبالخرأوبالبنج وعلل كلاما ثمذكر مسئلة الفزع والخوف وعللا (٧) قدوله وعدم كراهة

من قبل وقيد بقوله ان أعيالان الازكاء مكروه بغير عدر لانه اساءة في الادب وفيد اختلاف المشايخ والصحيح كراهته من غيرعدر (٧) وعدم كراهة القعود من غيرعدرعنده (قوله ولوصلي في فلك قاعدا بلاعذرصح يعنى صلى فرضاقاعدا بلاعذر صحت عندا أبى حنيفة وقدأساء كمافي البدائع وقالا لايجزئه الامن علةلان القيام مقدور عليه فلايترك ولهان الغالب فيهاد وران الرأس وهو كالحقق الاأن القيام أفضل لانه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل ان أمكنه لانه أمكن لقلبه والخلاف فى غير المربوطة والمربوطة كالشط هوالصحيح كذافي الهداية وهومقيدبالمربوطة بالشط أمااذا كانت مربوطة فى لجة البحر فالاصح انكان الريح يحركها شديدافه عي كالسائرة والافكالواقفة ممظاهر الهداية والنهاية والاختيار جوازاله لاة فى المربوطة فى الشط مطلقا وفى الايضاح فان كانت موقوفة فى الشط وهي على قرار الارض فصلى قائما جازلانها اذا استقرت على الارض فكمها حكم الارض فانكأنت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجزال صلاة فيهالانها اذالم تستقرفهي كالدابة بخلاف مااذا أستقرت فانهاحينئذ كالسرير واختاره فيالمحيط والبدائع وفي الخلاصة وأجعوا الهلوكان بحالة يدور رأسمه لوقام تجوز الصلاة فيهاقاعدا وأراد بالصلاة قاعدا أن تكون بركوع وسحود لانهالوكانت بالايماء لاتجوزاتفاقالانه لاعذر وأطلقها فشمل مااذا كان منفردا أوبجماعة فاواقتدى بهرجل في سفينة أخرى فانكانت السفينتان مقرونتين جازلانهما بالاقتران صارتا كشئ واحد وانكانتا منفصلتين لم يجزلان تخلل مابينه ما بمنزلة النهر وذلك يمنع صحة الاقتداء وان كان الامام في سفينة والمقتدون على الجد والسفينة واقفة فانكان بينهو بينهم طريق أومقدار نهرعظيم لم يصح اقتداؤهم به لان الطريق ومثلهذا النهر يمنعان صحةالاقتداء ومن وقف على اطلال السفينة يقتدى بالامأم في السفينة صحاقت داؤه الاأن يكون أمام الامام لان السفينة كالبيت واقتداء الواقف على السطح بمنهو فى البيت صحيح اذالم يكن أمام الامام ولا يخني عليه حاله كذاههنا كذافي البدائع وقيد بترك القيام لانه لوترك استقبال وجهه الى القبلة وهوقاد رعليه لا يجزئه في قوطم جيعافعليهم أن يستقباوا بوجههم القبلة كلادارت السفينة يحول وجهمه اليها كذافي الاسديجابي (قوله ومن جن أوأغمى عليه خس صاوات قضى ولوأ كثرلا) وهذا استحسان والقياس أن لاقضاء عليهاذا استوعب الاغماء وقت صلاة كاملة لتحقق العجز وجه الاستحسان ان المدة اذاطالت كثرت الفوائت فيحرج فى الاداء واذاقصرت قلت فلاحرج والكثيران يزيدعلى يوم وليلة لانه يدخل فى حدالتكرار والجنون كالاغماء على الصحيح وفي نحر برالاصول الجنون ينافي شرط العبادات وهي النيـة فلا تجب مع المتدمنه مطلقاللحرج ومالا عتد طارئاجعل كالنوم من حيث انه عارض عنع فهم الخطابزال قبـــلالامتداد ولانهلاينني أصـــلالوجوب آذهو بالذمة وهيله حتىورثوملك وكان أهلا للثوابكان نوى صوم الغـد فجن فيه بمسكاكاه صح فلايقضى لوأفاق بعـده اه قيــدبالجنون والاغماء لان النوم لايسقط مطلقا حتى لونامأ كثرمن يوم وليلة يقضى لان النوم ممالا يمته يوما وليلة غالبا فلايحرج فى القضاء بخلاف الاغماء لانه بما يمتدعادة وقيده بدوام الاغماء لانه اذا كان يفيق فيها فأنه ينظر فان كان لافاقته وقتمعاوم مثل أن يخف عنه المرض عندالصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبره نهاه الافاقة فيبطل ماقبلها من حكم الاغماءاذا كان أقل من يوم وليلة وانلم يكن لاقاقته وقت معاوم اكمنه يفيق بغتة فيتكام بكلام الاصحاء ثم يغمي عليه فلاعبرة مهذه الافاقة أطلق فى الاعماء والجنون فشمل مااذا كان بسبب فزع من سبع أوخوف من عمدة فلايجب القضاء اذا امتداجاعا لان الخوف بسبب ضعف قلبه وهوم مض الاانه يردعليه مااذازال

القعودمن غيرعذر هكذاهوفي نسخة المحشى وأثبتناه تبعالها وفي بعض النسخ ساقط وعليه ظهور المهني تأمل اه مصحصه

البراب سجود التلاوة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة

﴿ اب سجود النلاوة ﴾ تجب بأر بع عشرة آية

التلاوةوان السماع فىحق السامع اغناهو شرط فقط العمذهب صاحب المداية الى أن السماع سبب أيضا فاعتنار عنه شراحها عامر اه ومافىالكافي صححه في الحيطكمافي التتارخانية وصحمه الظهريةأيضا (قولهالا التحريمة) قال في النهر وينبغى ان يزاد والأنسة التعييين ففي القنية انه لايجب يعنى تعيين انها سجاة آية كذا (قول المصنف بأربع عشرة آية) قال في النهدر أي بسب

عقله بالخرأ وأغمى عليه بسبب شرب البنج أوالدواء فانه لا يسقط عنه القضاء في الاولوان طال انفاقالا فه حصل عاهو معصية فلا يوجب التخفيف وله ندايقع طلاقه ولا يسقط أيضا في الثاني عندا في حتيفة لان النص ورد في اغماء حصل بصنع العباد لان العذر اذاجاء من جهة غير من له الحق لا يسقط الحق وقال محمد يسقط القضاء اذا كثر لا نه أنما حصل عاهو مباح كذا في الحيط وشمل ما اذا كان الجنون أصليا كاذا بلغ مجنو ناوز الوهو قول محمد فالعارض والاصلى عنده سواء في سقوط القضاء اذا كثر وعدمه اذا قل وقال أبو يوسف الاصلى كالصافلا قضاء مطلقا كذا في السراج الوهاج وقيد بالصلاة في تسوية الجنون بالاغماء لان بينهما فرقافي الصوم فانه اذا أغمى عليه قبل شهر رمضان حتى مضى رمضان كامثم أفاق فانه يلزمه قضاء شهر رمضان فلوجن قبل رمضان وأفاق بعت ما مضى شهر رمضان لا يلزمه قضاء الصوم كاسبا قلى بينه ان شاء الله تعلى وظاهر كلامه ان الاكثرية وهو حيث الصاوات فان الاكثرية وهو معند أبى حنيفة وهو عيث الصاوات فان الاكثرية وهو قبل الزوال فأفاق من الغد بعد الزوال فعند أبى يوسف وهو رواية عنه أيضا العبرة للزيادة من حيث الساعات وفائد ته تظهر فهاذا أغلى عليه قبل الزوال فأفاق من الغد بعد الزوال فعند أبى يوسف لا يجب القضاء وعند محمد يجد يجب اذا أفاق قبل خوج وقت الظهر واللة سبحانه و تعالى أعلى بالصواب واليه المرجع والمات ب

كان من حق هذا الباب أن يقتر ن بسجود السهولان كلامنهما سجدة لكن لما كان صلاة المريض بعارض سماوي كالسهوأ لحقتها المناسبة بهفتأ خرسجود التلاوة ضرورة وهومن قبيل اضافة الحبكم الي سببه وانمالم يقل سجود التلاوة والسماع بيانا للسببين لان السماع سبب أيضالمان التلاوة لما كانت سببا للسماع أيضاكان ذكرهامشمتلاعلى السماع من وجهفا كتفي به وفي اضافة السجود الى التلاوة اشارة الىانة اذا كتبهاأوتهجاهالا يجبعليه سجودولا نفسد الصلاة بالمجاء لانه موجود فى القرآن وشرائطهاشرائط الصلاة الاالتحريمة لانهالتوحيدالافعال المختلفة ولميوجدوركنها وضع الجبهة على الارضأ ومايقوم مقامهمن الركوع كماسيآتي أومن الايماء للريض أوكان راكباعلي الدابة فىالسفر وتلاهاأ وسمعهاوالقياس أن لايجزئه الايماءعلى الراحلة لانهاوا جبة فلايجوزأ داؤهاعلى الراحلة من غير عذرا كنهم استحسنوه لان التلاوة أمردائم عنزلة التطوع فكان في اشتراط النزول له حرج بخلاف الفرض والمنذوروماوجب من السجدة على الارض لايجو زعلى الدابة وماوجب على الدابة بجوزعلي الارض لان ماوجب على الارض وجبت تامة فلا تسقط بالاعاء ولو تلاها على الدابة فنزل ثمرك فأداها بالايماء جازو يفسدهاما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه اعادتها كالووجدت فى سجدة الصلاة وقيل هذا على قول مجدلان العبرة عنده لنمام الركن وهوالرفع ولم يحصل بعده فأماعند أبى يوسف فقد حصل قبل هذه العوارض والعبرة عنده للوضع فينبغي أن لايفسدها وفى الخانية انها تفسدعلى ظاهر الجواب اتفاقاالاانه لاوضوءعليه فيالقهقهة وكذا محاذاة المرأة لاتفسدها كافي صلاة المنازة ولوئام فيهالا تنتقض طهارته كالصلبية على الصحيح وسيأتى بقية أحكامها (قولة تجب أربع عشرة آية) أى تجب سجدة التلاوة بسبب تلاوة آية من أر بع عشرة آية فى أربع عشرة سورة وهي الاعراف في آخرها والرعد والنحل و بني اسرائيل ومريم والاولى من الحيج والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحمالسجدة والنجموالانشقاق والعلق هكذا كتب في مصحف عثمان وهو المعشد

الاوتها و يجوزأن تكون الباء عنى في أى في أربع عشرة آية وكأنه أولى اذمقتضى الاولى توقف الوجوب الدوة الارمة عليه

(قوله لقوله عليه السلام السجدة على من سمعها) قال في العناية اعلم ان صاحب النهاية قال جعل هذا اللفظ في سائر النسخ من المبسوطين والاسرار والمحيط وشرح الجامع الصيغ يرمن ألفاظ الصحابة لامن الحديث وأقول لم يكن المصنف عن لم يطالع الكتب المذكورة فاولا انه ثبت عنده كونه حديثا لما أنقله حديثا فانه رجمة الله تعالى أعظم ديانة عن يتوهم به ذلك اه (قوله شم هي واجبة على التراخي) قال في العناية فن سجد كان أداء لاقضاء وذلك عند محدور واية عن أبي حنيفة وعند أبي

وجوبها على الفور اه ونقل فى الدرر عن العناية الخلاف على العكس وفى النهر وينبغى أن يكون محله فى الأثم وعدمه حتى لوأداها بعد صلاة كان مؤديا اتفاقا لاقاضيا اه قال الشيخ السمعيل وفيه نظرأى لما المسيأتى ان الصلاتة ولما سيأتى ان الصلاتة الوأخرت عن محلها الى آخر الصلاة تكون قضاء

منهاأولى الحيجوص

فالظاهر ان غريها كذلك اذ لافارق نعم ماقاله في النهر له نظائر كالحجوالزكاة (قوله وأما المتداخ) قال في الشرنبلالية يجوز أن يقال تجب الصلاتية موسعا بالنسبة لحملها وسجدها في آخرها اهولايخي مافيه لأنه يلزم ولايخي مافيه لأنه يلزم الصورة وهو خلف المنصوص عليه بل تصير

فهيئ أربع في النصف الاول وعشرفي النصف الآخر وانما كانت واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام السجدة على من سمعها وعلى للالزام ولمارواه مسلم عن أبي هريرة في الايمان يرفعه اذاقرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول ياويله أمرابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فامتنعت فلى النار والاصل ان الحكيم اذاحكي عن غير الحكيم كلاماولم يعقبه بالانكاركان دليل صحته فهذاظاهر فى الوجوبمع ان آى السجدة تفيده أيضالانها ثلاثة أقسام قسم فيه الامر الصريح به وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروابه وقسم فيه حكاية فعل الانبياء السجود وكلمن الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب الاأن يدل دليل في معين على عدم لزومه لكن دلالتهافيه ظنية فكان الثابت الوجوب لاالفرض والاتفاق على ان ثبوتها على المكلفين مقيد بالنلاوة لامطلقا فلزم كذلك ثمهي واجبة على التراخى ان لم تكن صلاتية لان دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت فيحد فى جزءمن الوقت غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا وانما يتضيق عليه الوجوب في آخ عمره كافى سائر الواجبات الموسعة وأماالمتاوة فى الصلاة فانها يجب على سبيل التضييق لقيام دليل التضييق وهوانها وجبت بما هومن أفعال الصلاة وهوالقراءة فالتحقت باقوالها وصارت جزأمن أجزائها ولهذاقلنااذاتلا آيةالسجدة ولم يسجدولم يركع حتى طالت القراءة ثمركع ونوى السجدة لم تجز وكذااذا نواهافي السجدة الصلبية لانهاصارت ديناوالدين يقضى بماله لابماعليه وأمابيان من تجب عليه فكل من كان أهلالوجوب الصلاة عليه اما أداء أوقضاء فهومن أهل وجوب السجدة عليه ومن لافلالان السجدة جزءمن أجزاءالصلاة فيشترظ لوجو بهاأهلية وجوبالصلاة من الاسلام والعقل والبلوغ والطهارةمن الحيض والنفاس حتى لاتجب على كافر وصى ومجنون وحائض ونفساءقرؤا أوسمعوا وتجب على المحدث والجنب وكنداتجب على السامع بقلاوة هؤلاءالاالمجنون لعدم أهليته لانعدام التمييز كالسماع من الصدى كذافي البدائع والصدى ما يعارض الصوت في الاما كن الخالية وفي القنية ولا يجب على المحتضر الايصاء بسجدة التلاوة وقيل يجب ولاتجب نية التعيين في السجدات اه وفي التجنيس وهل يكره تأخيرهاعن وقت القراءةذ كرفي بعض المواضع انه اذاقرأهافي الصلاة فتأخيرها مكروه وان قرأهاخارج الصلاة لا يكره تأخيرهاوذ كرالطحاوى ان تأخيرها مكروه مطلقا وهوالاصح اه وهي كراهة تنزيهية في غيرالصلاتية لانهالوكانت تحريمية لكان وجو بهاعن الفور وليس كذلك (قوله منها أولى الحجوص) ذ كرهماللاختلاف فيهمافقد نفي الشافعي السجود في صولم يخص الاولى من الحج بلقال ان الثانية منهاأ يضافهمي عنده أيضاأر بع عشرة آية ونفي مالك السجود في المفصل وبيان الحجيج معلوم فىالمطولات ولسناالا بصدد تحريرالمذهب غالبا وفى التجنيس التالى والسامع ينظركل واحد منهما الىاعتقادنفسه كالسجدةالثانية فيسورةالحجليس بموضع السجدة عندناوعندالشافعيهو موضع السجدة لان السامع ليس بتابع للتالى تحقيقا حتى يلزمه العمل برأيه لانه لاشركة بينهما اه ممف

قضاء ويأثم بتأخيرها كايفيده كلام المؤلف هناوسيصرح به عن البدائع في شرح قوله ولم تقض الصلاتية خارجها و يجب عليه سجو دالسهو لوتذكرها في آخر سلاته في الاصح كاقد مناه في باب السهو وهذا عين التضييق فكيف يكون موسعا بالنسبة الصلاة وكانه أرادأن يفرق بين التضييق في الصلاتية والتضييق في غيرها عند آخر العمر بانه في الاولى يمكن التدارك بالقضاء ما دام في حرمة الصلاة ف كان فيه نوع توسعة بخلاف الثاني ولكن هذا القدر لا يسوغ اطلاق ان الوجوب فيها موسع فتدبر (قوله وقيل يجب) قال في النهر هو بالقواعد أليق (قوله لا نها لو كانت نحر يمية) فيه نظر لاحتمال كونه مبنيا على القول بالفور يقل عامت من الخلاف

(قوله فافادان المؤتم الخ) قديقال قصد المصنف الاشارة الى ان الامام لا يقرؤها في السرية بل في الجهرية في المؤتم سامعالان الغالب سماع الجهروان لم يكن سماعه له اشرطا (قوله لما ان المنقول في البدائع الخ) قال في النهر اطلاق الكراهة في السرية مقيد بما اذالم تكن السجدة آخر السورة كما في الخانية (قوله وسنحققه) قال الرملي لم يذكر في يأمن التحقيق في هذه المسئلة سوى قوله في شرح قوله كن كردها في صورة ما اذا اختلف مجلس التالى دون السامع الاصح انه لا يتكرر على السامع لان السبب في حقد السماع ولم يتبدل مجلسه فيه (قوله و في السامع عند أبي حنيفة الخ) هذا الخلاف في سماع التلاوة بالفارسية وأما بالعربية فذكر في النهرانه لا يشترط الفهم بالاجماع الكن لا يجب المنافزة المنافزة المنافزة على المنافزة المن

مالم يعلم بها (قوله وعندهما انكان السامع يعلم) قال في النهر والاصح عدمه احتياطا كذا في المحيط الا أنه في السراج حكى رجوع الامام الى قوطماقال وعليه الاعتماد (قوله ولا على السامع منه) في اطلاقه السامع ايهام والاحسن عبارة الزيلمي عبارة الزيلمي قال أي لا يجب

بتلاوة المقتدى عليه ولاعتلى من سمعه من المصلين بصلاة امامه اه فانها تفييد الوجوب على غير المصلى أصلا كما من المام غير المامه ومقتد من امام غير المامه ومقتد به ومنفرد كما يفيده قول المتن الآتى ولو سمعها المصلى من غيره سجد بعد الصلى من غيره سجد بعد الصلى من غيره سجد

سورة حم السيجدة عند ناالسجدة عندقوله وهم لايسأمون وهومذهب عبدالله بن عباس ووائل بن حجروعند الشافعي عندقوله ان كنتم اياه تعبدون وهومذهب على ومروى عن ابن مسعود وابن عمر ورجع أتتناالاول أخلاا الاحتياط عنداختلاف مذاهب الصحابة فان السجدة لووجبت عندقوله تعبدون فالتأخير الى قوله لايسأمون لايضرو يخرج عن الواجب ولووجبت عند قوله لايسأمون الكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل وجو بها ووجودسبب وجو بها فيوجب نقصاناني الصلاة لوكانت صلاتية ولانقص فهاقلناأ صلا وهذاهوامارة التبحرف الفقه كذاف البدائع (قوله على من الاولواماما أوسمع ولوغيرقاصدأ ومؤتمالا بتلاوته) بيان اسببها وهوأحد ثلاثة التلاوة ولولم يوحدا السماع كتلاوة الاصم والسماع بتلاوة غيره والاقتداء بأمام تلاهاوان لم يسدمع المأموم تبعالامامه بان قرأ الامآم سراأولم يكن حاضراعندالقراءة واقتدى بهقبل أن يسجد لهاولذاقالواان الابكم اذارأى قوما يسجدون لايجب عليه السجود لانهليقرأ ولميسمع والمصنف جعل المؤتم معطوفا على غيرقاصه فافادان المؤتم يلزمه بسماعه وليس كذلك وانما يلزمه باقتدائه وانلم بسمع فاوقال المصنف أواقتدى معطوفا على تلالكان أولى كالايخني فقد قال في المجتبي الموجب لهاأ حدثلاثة التلاوة والسماع والائتمام وانماقال ولوامامالما ان المنقول في البدائع انه يكره للامام أن يتاو آية السجدة في صلاة يخافت فيها بالقراءة فانه لا ينفك عن مكروه من ترك السجدة أن لم يسجداً والتلبيس على القوم ان سجد اه وكذا لا ينبغي أن لا يقرأها فى الجعة والعيدين لماذ كرنا كمافى السراج الوهاج فربمايتوهم من ذلك عدم وجو بهاعلى الامام فصرح به نفياله وقد قدمناشرائط الوجوب على التالى والسامع وصحح المصنف في الكافي ان السبب في حق السامع التلاوة والسماع شرط وسنحققه من بعدان شاءالله تعالى وأطلق في التلاوة والسماع فشمل مااذا كانت التلاوة بالعربية أوالفارسية وهوفى التالى بالانفاق فهمأوليفهم وفى السامع عندا بي حنيفة بعد ان أخبرامها آية السجدة وعندهماان كان السامع يعلم انه يقرأ القرآن فعليه السجدة والافلا وفي البدائع وهذا غيرسديد لانهماان جعلاالفارسية قرآ نالزم الوجوب مطلقا كالعربية وان لم يجعلاها قرآنالم يجب وان فهم وأطلق فى السماع فشمل السامع بمن تجب عليه الصلاة أولا الاالجنون كماقدمناه وكذا الطيرعلي المختار وانسمعها مننائم اختلفوا فيمه والصحيح هوالوجوب كذافي الخانية وفىشرح المجمع لوقرأها السكران تجبعليه وعلى من سمعها منه لان عقله اعتبر ثابتازجراله وأفاد بقوله لابتلاوته الهلايجب على المأموم بتلاوته ولاعلى السامع منه وأطلقه فشمل عدم السجودفي الصلاة وبعدالفراغ عندهما وقال محديسجدونهااذافرغوالانالسبب قدتقرر ولامانع بخلاف

يشمل مااذا كان اماماأ ولاوقو لهمن غيره يشمل مااذا كان مصليا أولا كماصرح به الشيخ اسمعيل عن البرجندي وقيد قوله مصليا بقوله يعني وايس امامه وصرح به أيضا القهستاني والباقاني وعبارة شرح

ود عاصرح به اسيع اسمعين على ببرجمه على وميدوو مصيب بموه بين ويس المه الموسوع بالميس مهمه المه عن اليس في صلابه المنية ولو تلاها المؤتم لا تجبء اليه و ومدله في النهاية وحينئذ في النهر من قوله أراد بقوله من غيره من لم يكن محجور اعليه مخالف لهذه المبارات الاأن يريد بالمحجور من كان في صلاة السامع الكن يعكر عليه تصريح الشرنبلالي في الامداد بانها لا تجب على الامام والمقتدى

بالسماع من مقتد بالامام السامع أو بامام آخر فليتأمل

حالة الصلاة لأنه يؤدى الى خلاف موضوع الامامة لوتابعه الامام أوالتلاوة لوتابعه المؤتم وطماان المقتدى محجور عن القراءة لنفاد تصرف الامام عليه وتصرف الحجور لاحكمله بخلاف الجنب والحائض لانهمامنهيان عن القراءة الاالهلا يجب على الحائض بتلاوتها كمالا يجب بسماعهالا نعدام أهلية الصلاة بخلاف الجنب وشمل أيضامن سمعهامن المؤتم وايس فى الصلاة وهوقول البعض وصحح في الهداية الوجوب لان الحرثبت في حقهم فلا يعدوهم وتعقبه في غاية البيان بأنه لماعلم ان هذا الشخص محجور عليه وجب عليهأن يقول بعدم وجوب السجود على السامع خارج الصلاة لانهقد ثبت من أصولناأن تصرف الحجور لاحكمله اه وهومردود لان تصرف الحجور لغيره صحيح كالصي اذا جرعليه يظهر في حقه لافي حق غيره حتى يصح تصرفه لغيره وذ كرالشارح ولوتلا آية السحدة في الركوع أوالسجودأوالتشهدلا بلزم السجو دللحجرعن القراءةفيه قال المرغيناني وعندى انها تجب وتتأدى فيه اه وذ كرفي المجتبى في الفرق بين الجنب والحائض و بين المقتدي ان القدر الذي يجب به السجدة مباح لمماعلى الاصحدون المقتدى (قوله ولوسمعهاالمصلى من غيره سجد بعد الصلاة) المعقق سببها وهوالسماع قيد بقوله بعدالصلاة لانهلا يسجدها فيهالانهاليست بصلاتية لانسماعه هذه السجدة ليسمن أفعال الصلاة فيكون ادخالها فيهامنهياعنه لان المصلى عنداشتغاله بسحدة التلاوة كان مأموراباتكم ركن هوفيه أوبانتقال الىركن آخر فيكون منهياعن هذه السجدة فان قيل يحان يسجدهاقبل الفراغ لانسبب الوجوب السماع وهووجدفي الصلاة قلنا نعروجدفيها اكنه حصل بناء على التلاوة والتلاوة حصلت خارج الصلة فتؤدى خارجها (قوله ولوسجد فيهاأعادها لاالصلاة) أى أعاد السجدة ولايلزمه اعادة الصلاة لانها ناقصة للنهي فلايتأدى بهاالكامل وهـ ندالان حكم هذه التلاوة مؤخر الى مابعـ لـ الفراغ عن الصـ لاة فلاتصير سببا الابعـ لـ ه فلا يجوز تقديمه على سببه بخلاف مالوتلاها في الاوقات المكروهة حيث يجوزأ داؤهافيها وان كانت ناقصة لتحقق السبب للحال ومحل اعادتهامااذالم يقرأهاالمصلى السامع غير المؤتم وأماان قرأها وسجد طافيها فانه لااعادة عليه أماان كانت تلاوتهاسا بقةعلى سماعها فهوظاهر الرواية لان التلاوة الاولى من أفعال صلاته والثانية لا فحملت الثانية تكرارا للاولى من حيث الاصلوالاولى باقية فجعل وصف الاولى للثانية فصارت من الصلاة فيكتني بسجدة واحدة وانسمعهاأ ولامن أجني ثم تلاها للصلي وسجد لهافهيه اففيه روايتان وجزم في السراج الوهاج بانه لايعيدها ولوتلاها وسيجد لهاثمأ حدث فذهب وتوضأ ثم عادالي مكانه وبني على صلاته مُ قرأ ذلك الاجنى تلك الآية فعلى هذا المصلى أن يسجدها اذافر غمن صلاته لانه تحوّل عن مكانه فسمع الثانية بعدمانبدل المجلس فرق بين هذاو بين مااذاقرأ آية سجدة ثم سبقه الحدث فذهب وتوضأ ثم جاء وقرأم ةأخرى لاتلزمه سجدة وانقرأ الثانية بعدما تبدل المكان والفرق ان في المسئلة الاولى المكان قد تبدل حقيقة وحكما أماالحقيقة فظاهر وأماالحكم فلان السماع ليسمن أفعالها بخلاف الثانية وتمامه فى البدائع واعالم يعد الصلة لان زيادة مادون الركعة لا يفسدها وقيده في التجنيس والمجتى والولوالجية بان لايتابع المصلى السامع القارى فأن سجد القارى فتابعه المصلى فيها فسدت صلاته للتابعة ولاتجزئه السجدة عماسمع اه وقدقدمناأن زيادة سجدة واحدة بنية المتابعة لغيرامامه مبطلة لصلاته وفى النوادر ولوقرأ الامام السجدة فسجد فظن القوم أنهركع فبعضهم ركع وبعضهم ركع وسيحد سجدة وبعضهم وكع وسيحد سيحدتين فن وكع ولم يسجد يرفض ركوعه ويسيجد للتلاوة ومن ركع وسجد فصلاته تامة وسجدته تجزئه عن سجدة التلاوة ومن ركع وسجد سجدتين

ولوسم عهاالمالى من غيره سجد بعد المالة ولوسجد فيها أعادها لاالملاة

(قوله وهذالان حكم هذه التلاوة) تبع فيه الزياجي واقتصر في النهر على التعليل التعليل التعليد ماجرى عليه تبعاللشارح عنوع

فصلاته فاسدة لانهانفر دبركعة واحدة تامة اه وذكرفي الخلاصة في مسئلة الكتاب لاتفسد صلاته

ولوسمع من امام فائتم به قبل أن يسجد معه وبعده لا وان لم يقتد سجدها ولم تقض الصلاتية خارجها

(قوله ولوأ داهافيهائم فسدت لايعيد السعجدة) قالفي النهر لكن في الخانية لوتلاها في نافلة فافسدها وجبقضاؤهادون السحدة وهذا بالقواعدأليق لانها بالافساد لم تخرج عن كونها صالاتية وبهاذا التقرير استغنى عن قول المحرو يستثنى من فسادها مااذافسدتبالحيض الا أن يحمل مافى الخانية على مااذا كان بعد سحودها اه أقول كلام الخانيــة صريح في ذلك و نصه مصلي التطوعاذاقرأ آيةوسجد المائم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا تلزمه اعادةتلكالسحدة

هوالصحيح بناءعلى انزيادة سجدة واحدة ساهيا أوسجدتين لاتفسد صلاته بالاجاع وانكان عدافكذلك وانذكرفا الجامع الصغيراله يفسدعند محدوذلك ليس بصحيحذ كره الصدر الشهيد في المبسوط اه (قوله ولوسمع من امام فائتم به قبل أن يسجد سجد معه و بعده لا) أي لوائتم به بعدان سجدهاالامام لايسجدهالأنه فىالأول تابع له فيسجده مهوان لم يسمع وفى الثاني صارمدر كالهابادراك تلك الركعة كن أدرك الامام في ركوع الله الوتر فاله لايقنت فما يأتى به بعد فراغ الامام قيد بقوله سجدمعه لان الامام لولم يسجد لا يسجد المأموم وان سمعها لانه ان سجدها في الصلاة وحده صارمخالف امامه وانسجد بعدالفراغ وهي صلاتية لاتقضى خارجها وأطلق في قوله و بعده لا فشمل مااذادخل معه في الركعة الثانية وفيه اختلاف وظاهر الهداية يقتضي أن يسجد لهابعد الفراغ لانه لمالم يدرك ركعة التلاوة لم يصرمد ركاها وليست صلاتية فيقضى خارجها وقيلهي صلاتية فلاتقضى خارجها (قوله وانلم يقتد سجدها) لتقرر السبب في حقه وعدم المانع (قوله ولم تقض الصلاتية خارجها) أى خارج الصلاة لان السجدة المتلوة في الصلاة أفضل من غيرها لان قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها فى غيرها فلم يجزأ داؤها خارج الصلاة لان الكامل لا يتأدى بالناقص وهذا اذالم تفسد الصلة أماان تلاهافى الصلاة ولم يسجد ثم فسدت الصلاة فعليه السجدة خارجها لانها لمافسدت بق مجرد تلاوة فلم تكن صلاتية ولوأ داهافيها عم فسدت لايعيد السجدة لان بالفسد لايفسدجيع أجزاء الصلاة واعا يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه كذافى القنية ويستثنى من فسادهاما اذافسدت بالحيض قال ف الخلاصة المرأة اذاقرأت آية السجدة فى صلاتها فلم تسجد حتى عاضت تسقط عنها السجدة وفي فتح القدير تمصواب النسبة فيهصلوية بردأ لفه واواوحذف التاء واذكانواقد حذفوها في نسبة المذكرالي المؤنث كنسبة الرجل الى بصرة مثلافقالوا بصرى لا بصرتى كيلا يجتمع تا آن في نسبة المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث الى المؤنث اه وفى العناية انه خطأ مستعمل وهو عند الفقها عخير من صواب نادرانتهي عممقتضي قواعدهم انهاذالم يسجدني الصلاة حتى فرغ فانه يأثم لانه لم يؤدالواجب ولم يمكن قضاؤها لماذكرنا وهذامن الواجبات الذي اذافات وقته تقررالا مم على المكاف والخرجله عنه التوبة كسائر الذنوب واياك أن تفهم من قوطم بسقوطها عدم الائم فانه خطأ فاحش كمارأيت بعضهم يقعفيه عمرأ يتبعد ذلك التصريح بهفى البدائع قال واذالم يسجدلم يبق عليه الاالائم ومحل سقوطهامااذالم يركع لصلاته ولم يسجدها صلبية أماان ركع أوسجد صلبية فانه ينوب عنها اذاكان على الفور ولم يذ كره المصنف رجه الله وحاصله على ماذهب اليه الاصوليون ان الركوع ينوبعن سجدة التلاوة قياسالما فيهمن معنى الخضوع ولاينوب استحسانا لأنه خلاف المأموربه وقدم القياس هناعلى الاستحسان لقوةأثره الباطن وعكسه في المجتبى فقال تلاهاو ركع للتلاوة مكان السجود يجزئه فياسا لااستحسانا والاصح أنه يجزئه استحسانا لاقياسا وبهقال علماؤنا اه ووجه الاصح ان القياس لا يقتضى عـ مجوازه لانه الامر الظاهر بالمجود والركوع خلاف المجود ولكن الحق الاول لتصريح محمدبه فانهقال فى الكتاب فان أرادأن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك قال أمافى القياس فالركوع فذلك والسجدة سواء لان كلذلك صلاة وأمافى الاستحسان فينبغى لهأن يسجد وبالقياس نأخيذ اه وحاصله على ماذ كره الفقهاء كمافى البدائع ملخصا ان المتلوة خارج الصلاة تؤدى على نعت سجدات الصلاة والمتلوة في الصلاة الافضل أن يسجد لها عم اذاسجد وقام يكر وله أن يركع كمارفعرأ سهسواء كان آية السجدة في وسط السورة أوعند ختمها وبق بعدها الى الختم قدر آيتين أوثلاث فينبغي أن يقرأ ثم يركع فينظر ان كانت الآية في الوسط فانه ينبغي أن يختمها ثم يركع

(قوله لا يجوز بالاجماع) أى باجماع الذين شرطوا النية في نيابته عنها كذاف حاشية نوح افندى (قوله واختار قاضيخان الخ) قال في النهر فالمروى في الظاهر اله يجوز كذافي البزازية اله لكن في نسختي البزازية في غير الظاهر وكذاراً يته في نسخة أخرى من البزازية ثم ان ما في الخانية لا يدل على اختياره فانه قال روى انه يجوز ذلك (قوله هل ١٣٣٠) الجزي عن سجدة التلاوة الركوع عمل المنافية الم

أوالسجود)أقول الظاهر ان المراد الركوع مع النية والا فالذي يظهر تعين ان المجزئ هوااسحود يدل ع لي ماقلناه انه ذكر في التتارخانيية عن الحيط هذا الترديد عمذ كرعقبه انه لاخلاف ان الركوع لاينسوب بدون النيسة وذكر الخيدلاف في السجود تأمل وعلىهذا فقول المؤلف لان الركوع الخ غيرظاهر تأمل (قوله وفى السجود اختـلاف) أى اختــلاف في اجزائه بدون النية فقال محمد ابن سامة وجماعة من أعمة بلخ لاينوب مالم ينو وغيرهم قالوا النية ليست بشرط وأما الركوع فلا خــلاف فىأنه لاينوب بدون النية هكذاذ كره الشييخ اسمعيل وغيره عن الحيط لكن قد مر عن البدائم التسوية بين الركوع والسجودفى عدم الاحتياج الى النيــة فهو مخالف لماهناوفي الخلاصة أجعواان سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة وانلم ينوالتلاوة واختلفوا

وان كانت عند الختم فينبغي أن يقرأ آيات من سورة أخرى ثم يركع وان كان بقي الى الختم قدر آيتين أوثلاث كمافى بني اسرائيل واذا السماء انشقت ينبغي أن يقرأ بقية السورة ثم يركع فان وصل اليهاسورة أخرى فهوأ فضل ولولم يسجدوا عماركع ذكرفي الاصلان القياس الهماسواء والاستحسان الهلا يجزئه و بالقياس نأخــ فـ والتفاوت ما بينهما ان ماظهر من المعانى فقياس وماخني فاستحسان ولاترجيح في الخفي لخفائه ولاللظاهر اظهوره فيرجع الىطلب الرججان الىما قترن بهـمامن المعاني فتي قوى الخفي أخذوابه ومتى قوى الظاهر أخذوابه وههناقوى دليل القياس فأخذوابه لمار ويعن ابن مسعود وابن عمرانهماأجازا أن يركع عن السجودفي الصلاة ولم يردعن غيرهما خلافه فكان كالاجاعثم أختلفوانى محل القياس والاستحسان فذكرالعامةانه في اقامة الركوع مقام السجدة في الصلاة وقال بعضهمانه غارج الصلاة بان تلاها في غير الصلاة فركع وايس هندا بسديد بل لا يجر تهذلك قياسا واستحسانالان الركوع خارج الصلاةلم يجعلقر بةفلاينوب مناب القربة وعن محمد بن سلمة ان السجدة الصلبيةهي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لاالركوع ويرده ماصرح به محدف الكتاب كاأسافناه ولولم يركم حتى طالت القراءة لم يجز وان نواه عن السجدة وكذا السجدة الصلبية لاتنوب عنها اذاطالت القرآءة لانهاصارت دينالوجو بهامضيقا والدين يقضى بماله لابماعليه والركوع والسجود عليمه فلا يتأدى بهالدين واذالم تطل القراءة لايحتاج الركوع أوالسجدة الصلبية فى اقامتها عن سجود التلاوة الى النية فالفرض بنوب عن تحية المسجدوان لم ينو ومن المشايخ من قال يحتاج الى النية وذكر الاسبيجابي انهلولم توجدالنية منه عندالركوع لايجزئه ولونوى فى الركوع فيه قولان ولونوى بحدر فع الرأس منه الإيجوز بالاجماع وأكثرالمشايخ لم يقدر والطول القراءة شيأ فكان الظاهر أنهم فوضو اذلك الى رأى الجتهد و بعضهم قالوا ان قرأ آية أوآيتين لم نطل وان قرأ ثلاثاطالت وصارت بمحل القضاء والظاهران الثلاث لا تعدم الفور اه واختار قاضيخان ان الركوع خارج الصلاة ينوب عنها وفي الجتبي وانماينوب الركوع عنهابشرطين أحدهما النية والثانى أن لايتخلل بين التلاوة والركوع ثلاث آيات الااذا كانت الآيات الثلاث من آخر السورة كبني اسرائيل واذا السماء أنشقت اه واختلف فيماأذاركع على الفور الصلاة وسجدهل الجزئ عن سجدة التلاوة الركوع أوالسجود فقيل الركوع لانه أقرب وقيل السجود لان الركوع بدون النية لا يجزئ وفي السجود اختلاف وفائدته تظهر فيماآذ اتلاالفاتحة وعشرين آية مثلا آخوها آية السجدة وركع عقبها عرفع رأسه وقرأعشرآ يات مثلا عسجد ولم يكن نواها في الركوع يجب عليه سجدة التلاوة على حدة امااذا سجدعقب لركوع فانه خرج عن العهدة لامحالة في ظاهر الرواية نواها فى الركوع أولم ينو اه وفى القنية ولونواها فى الركوع عقب التلاوة ولم ينوها المفتدى لاينوب عنه ويسجداذاسلم الامام ويعيد القعدة ولوتركها تفسد صلاته اه محقال السجود أولى من الركوع لما فى صلاة الجهردون الخافتة وقيد المصنف بكونها لاتقضى خارجها لانه لوأخرها من ركمة الى ركعة فانهاتقضي مأدام في الصلاة لان الصلاة واحدة لكن لايلزم جو از التأخير بل المراد الاجزاء لما في البدائع من انهاواجبة على الفور وانهاذا أخرها حتى طالت القراءة تصير قضاء ويأم لان هذه السجدة

فى الركوع وقد نقل فى الفتح عن البدائع الاجماع على اجزاء الصلبية بدون نية فتوافق ما فى الخلاصة والبدائع على مخالفة ما فى الحيط فى الفصلين الحمن ذكر فى الفتح عبارة البدائع بطوط وفى آخرها التصريج بوجوب النية فى ايقاع الصلبية عن التلاوة فيما اذالم تطل القراءة على ماهوأ صل الصورة ثم قال فلم يصحما تقدم من نقل الاجماع على عدم اشتراطها اه (قوله وفى القنية ولونواها فى الركوع القراءة على ماهوأ صلى الحمالة على الجهرية اه قلت العلوجه والله تعالى أعلما يأتى عن القنية أيضا ان الركوع أولى فى صلة المخافة الحمالة الفرادة المحمدة المحمدة

وعاله فى التتارخائية بقوله الملايلة بس الامر على القوم فائه يفيدانه لا يلزم القوم نيها فى الركوع لانه لا علم مبتلاوته والالم يحصل عليهم التباس بخيلاف الجهرية قال بعض الفضلاء فان قلت لم لا ينوب السجود الذى بعده نا الركوع عن السجدة التلاوية فى حق المقتدى المامه قلت لا مام الركوع تعين له فلا ينوب عن سيجدة التلاوية فى حق المقتدى وان نواه فان قلت من أين يعلم المقتدى ان امامه نواه فى الركوع قلت يمكن أن يخبره الامام قبل أن يتكلم أو يخرج من المسجد في أنى به (قوله بشرط اتحاد المجلس) في كرفى النهر عن البدائع عدم الاشتراط فقال اتحد المجلس أواختلف وكذا قال فى الدر روان اختلف قال الرملى ومثل ما فى البحر فى عاية البيان والنهاية والزيامي وغيرها فظاهر ان فيه اختلافا و ينبغى ترجيح ما فى البحر وغيره والظاهر ان فيه اختلافا و ينبغى ترجيح ما فى البحر تأمل اه قات ذكر فى النهر بعدما (٢٤) نقلناه عنه وهذا على اطلاقه ظاهر الرواية وفى رواية النوادر لا تكفيه تأمل اه قات ذكر فى النهر بعدما

الواحدة ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أولا اه أى هل يتبدل حكما أملا يتبدل أصلا كابسطه فى غاية البيان مم قال وأفرد هده المسئلة بالذكر مع دخوها تحت قوله كن كررها فى مجلس

ولو تلاها خارج الصلاة فسجد وأعادهافيهاسجد أخرى وان لم يسجدا ولا كفته واحدة كمن كررها فى مجلس لافى مجلسين

الى آخر ماذكره أخوه هنا وحينتذ في الفي النهر مشكل لان تعميمه أو لاينافى ماذكره منشأ للخلاف وما بعده وقدذكر الخلاف الشارح الزيلمي ولسكن بعد تعليله لكفاية الواحدة باتعاد المجلس كما على المؤاف ولا غبار عليه

صارت من أفعال الصلاة ملحقة بنفس التلاوة ولذافعات فيهامع انهاليست من أصل الصلاة بل زائدة بخلاف غيرالصلاتية فانهاواجبة على التراخي على ماهو المختار اه (قول ولوتلاها خارج الصلاة فسنجد وأعادهافيها) أى أعاد تلاوتها في الصلاة (سجد أخرى) لان الصلاتية أقوى فلاتكون تبعاللاضعف (قوله وان لم يسجد أولا كفته واحدة) وهي صلاتية تنوب عنها وعن الخارجية لان الجلس متحد والصلاتية أقوى فصارت الاولى تبعالها فاولم يسجد في الصلاة سقطتا لان الخارجية أخذت حكم الصلاتية فسقطت تبعالم اأراد بالاكتفاء أن يكون بشرط اتحاد المجلس فان تبدل مجلس التلاوةمع مجلس الصلاة فلكل سجدة وانماأ فردهابالذ كرمع دخو لهاتحت قوله كمن كررهافي مجلس لافى مجلسين لخالفتها لها فى انه اذاسجد للخارجية لاتكفى عن الصلاتية بخلاف ما اذالم تكن صلاتية وسجدللاولى مأعادهافان السجدة السابقة تكفي والحاصل انه يجب التداخل في هذه على وجه تكون الثانية مستتبعة للاولى ان لم يسجد للاولى لان اتحاد المجلس يوجب التداخل وكون الثانية قوية منع من جعل الاولى مستتبعة اذاستتباع الضعيف للقوى عكس المعقول ونقض للاصول فوجب التداخل على الوجه المذ كور وأشار الى أنه لو تلاها المصلى بعدما سمعها من غيره مرة أومر اراتكفيه سجدة واحدة وقيد بكون الاولى تلاهاخارج الصلاة لانهلوقرأها في الصلاة أولا ثم سلم فأعادها في مكانه ذكر في كتاب الصلاة انه يلزمه أخرى لان المتلوة في الصلاة لاوجود لها لاحقيقة ولاحكما والموجودهوالذى يستتبع دون المعدوم بخلاف مااذا كانت الاولى خارجة فانها باقية بعد التلاوة حكماوذ كرفىالنوادرانه لايلزمه ووفق الزاهدالسرخسي بينه مابحمل الاولى على مااذا أعادها بعد الكلام وحل الثانى على مااذا كان قبله فاولم يسجدها في الصلة حتى سجدها الآن قال في الاصل أجزأههنا وهومجول علىمااذا أعادهابع دالسلام قبل الكلام لانهلم يخرج عن حرمة الصلاة فكانه كررها فىالصلاة وسجداذ لايستقيم هذا الجواب فيااذا أعادها بعدالكلام لان الصلاتية قدسقطت عذمه بالكلام كذافى البدائع وصحح التوفيق فى المحيط وهدايفيدان الصلاتية تقضى بعدالسلام قبلان يتكلم وانلم بأت عناف لحرمتها فينبغى ان يقيد قوطم الصلاتية لاتقضى خارجها به ـ ندا وان يراد بالخارج الخارج عن حرمتها (قوله كمن كررها في مجلس لا في مجلسين) فانه

and Co

وقد ذ كرفى الشرنبلالية مايفيد الجواب حيث ذ كران

قول الدر روان اختلف الجاس بناء على تسليم الوجه لرواية النوادروهوان المجلس يتبدل بالصلاة حكا والافعلى الظاهر فهومتحد حقيقة وحكاو يمكن جل ما في النهر على هذا وعليه فلا مخالفة بينه و بين ما في البحر وغيره ولاخلاف تأمل (قوله تمسلم) قال الرملي يعني تمسلم ولم يسجد لحافيها فافيها وأعادها في مكانه لا تلزمه أخرى كايستفاد من اطلاق قولهم كمن كررها في مجلس وعلى قول البعض ان الثداخل فيها في الحيل المبت تلزمه أخرى اه وفيه نظر بل الكلام فيما اذا سجد لها فيها كما يرشد اليه التعليل وعبارة الزيلمي والنهر صريحة في انه سجد لها فيها (قوله وهذا يفيد الح) الاشارة الى قوله فلولم يسجدها في الصلاة الخوقوله وان لم أدبا لخارج من حرمتها الظاهر عطفه بأو بدل الواو أى ان قوله والسرائية لا تقضى خارجها اما أن يقيد بهذه الصورة واما أن يراد بخارجها خارجها خارجها المائن

(قوله وكذلك البيت)قال في النهر الااذا كان كبرا كدار السلطان (قولهواما اذا كررها في ركعتين) قال فى النهر واختلف فى الص\_لاة قال الثاني هي واحدة وقال عجد الانتقال من ركعة إلى أخرى بوجب الاختلاف لان القول بالتداخل يؤدى الى اخلاء احدى الركعتين عن القراءة فتفسد قلنا ليسمن ضرورة الاتحاد بطلان العدد في حق حكم آخركذا فى الفتح وهوظاهر فيترجيح قول الثاني الاانه في السراج جعلقول مجمد استحسانا وقيده بما اذاصلي بغير الاعاءامابه فانلرض فلا وان لكونه على الدابة اختلفوا على قوله قال بعضهم يتكرر وآخرون لائم قال في الفتح ماعلل به لحمديفيد تقييد الصلاة بالنفل والوتر مطلقا وفي الفرض بالركعة الثانية أما بعداداء فرض القراءة فينبغى ان تكفيه واحدة اذ المانع من التداخل منتفءمع وجود المقتضى وهذا البحثمنقول ففي السراج لوأعادهافي الثالثة أو الرابعة اختلفوفيه على قول محد (قوله فالقياس أن تكفيه واحدة )قال في الخانية وبالقياس نأخذ اه

يكفيه واحدة فى الاول دون الثانى والاصل فيه ماروى أن جبر يل عليه السلام كان ينز ل بالوجى فيقرأ آية السجدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله كان يسمع ويتلقن ثم يقرأ على أصحابه وكان لايسجدالامرة واحدة وهومروى عن عدة من الصحابة ولان المجلس جامع المتفرقات ولأن في ايجاب السيحدة لكل تلاوة حر جاخصو صاللمعلمين والمتعلمين وهو منفى بالنص قيد بسجدة التلاوة لان الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم بان سمعه أوذكره في مجلس واحد مرارافيها اختلاف فبعضهم قاسها عليهاو بعضهممنعه وأوجبهالكل مرة لانهمن حقوق العباد ولاتداخل فيهاوهو جفاءله كماوردفي الحديث وقدمنا ترجيحه وأما تشميت من عطس في مجلس واحدم رارا فأوجبه بعضهم كل مرة والصحيح انهان زادعلى الثلاث لايشمته لماروى عن عمررضى اللةعنه أنه قال للعاطس فى مجلسه بعد الثلاث قمفا نتثرفانك مزكوم وفي المجتبي ولاخلاف في وجوب تعظيم اسمه تعالى عندذ كره في كل مرة وأطلقه فشمل مااذا تلامرارا ثم سيحدومااذا تلاوسيجد ثم تلابعده مراراني مجلس واحدوهو تداخلف السبب دون الحريج ومعناهان يجعل التلاوة المتعددة كتلاوة واحدة تكون الواحدة منهاسببا والباقى تميع لهاوهوأليق بالعبادات اذالسبب متى تحقق لايجوزترك حكمه ولهذا يحكم بوجو بهافي موضع الاحتياط حتى تبرأ ذمته بيقين والتداخل فى الحريج أليق فى العقو بات لانها شرعت للزجر فهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود فلاحاجة الحالثانية والفرق بينهما ان التداخل في السبب ينوب فيه الواحدة عماقبلهاوعما بعدها وفى التداخل فى الحريم لاتنوب الاعماقبلها حتى لوزنا نمزنافي المجلس يحدثانيا بخ ـ الف حدالقذف اذا أقيم من م قذفه من ارالم يحد الان العارقد اندفع بالاول اظهور كذبه وقيد بكون الآية واحدة لان من قرأ القرآن كله فى مجلس واحدلزمه أربع عشرة سجدة لان المجلس لا يجعل الكامات الختلفة الجنس عنزلة كالرمواحد كمن أقرلانسان بألف درهم ولآخ عمائة دينار ولعبده بالعتق لا يجعل الجلس الواحد الكل اقرار اواحدا وكذا الحرج منتف وأطلق في الجلس فشمل مااذا طال فانه لايتبدل به حتى لو تلاها فى الجامع فى زاوية ثم تلاها فى زاوية أخرى لا يجب عليه الاسجدة واحدة وكذلك حكم السماع وكذلك البيت والمحمل والسفينة فى حكم التلاوة والسماع سواء كانت السفينة واقفة أوجارية وكذلك لايختلف بمجردالقيام ولابخطوة وخطوتين وكلة أوكلتين ولابلقمة أولقمتين بخلاف مااذا كان كثيراو بخلاف مااذا نام مضطجعا أو باع ونحوه فانه يتبدل المجلس وكذا لوأرضعت صبيا وكل عمل يعلرانه قطع للمجلس بخلاف التسبيح ونحوه فانه ليس بقاطع كالنوم قاعدا و في الدوس وتسدية الثوب ورحاالطحن والانتقال من غصن الى غصن والسبح في نهر أو حوض يتكروعلى الاصحولوكروهارا كباعلى الدابة وهي تسير يتكرر الااذا كان في الصلاة لان الصلاة حامعة للاماكن اذالحكم بصحة الصلاة دليل اتحادالمكان قالوا اذاكان معه غلام يمشي وهوفي الصلاةرا كباوكررهات كررالوجوب على الغلام دون الرا كبوهذا اذا كان في ركعة واحدة وأمااذا كان كررها في ركعتين فالقياس ان تكفيه واحدة وهو قول أبي يوسف الاخير وفي الاستحسان ان يلزمه الكل الاوة سيجدة وهوقول أبي يوسف الاولوهوقول مخد وهندهمن المسائل الثلاث التي رجع فيها أبو يوسفعن الاستحسان الى القياس احداهاهذه والثانية ان الرهن بمهر المثل لايكون رهنا بالمتعة قياساوهو قولأني يوسف الاخير وفى الاستحسان ان يكون رهنا بهاوهو قوله الاول وقول محدوالثالثة اذاجني العبد جناية فهادون النفس واختار المولى الفداء ثم مات الجني عليه القياس ان يخير المولى ثانيا وهوقولهالاخ يروفى الاستحسان لايخير وهوقوله الاول وقول مجمد وعلى هذا الخلاف اذاصلي على الارض وقرأ آية السجدة فى ركعتين ولوسمعها المصلى الواكب من رجل ممسارت الدابة مسمعها

(قُولِه فَالحَاصلان اختلاف المجلس حقيق الخ) وكذا اتحاده حقيق كالبيت ونحوه وحكمى كمالواً كل لقمتين أومشى خطوتين كمافى النهر (قُولِه وقديقال ان الاولى الخ) قال الرملى المبادرة أولى فى العبادة ولا يمنع منه قول البعض لضعفه بالنسبة الى الظاهر تأمل اه ومثله فى شرح الشيخ اسمعيل وقال لاسيمالذا ٢٦٠) كان بعض الحاضرين محتمل الذهاب قبل التمام كما يتفق فى الدروس فانه

ثانياعليه سجدنان هوالصحيح لأنهاليست بصلاتية ولوسارت الدابة نم نزل فتلاهاأ خرى يلزمه أخرى كذاف المحيط وفى فتم القدير واعلمان تكرار الوجوب في التسدية بناء على المعتاد في بلادهم من انها ان يغرس الحائك خشبات يسوى فيهاالسدى ذاهباوآ يباأ ماعلى ماهى ببلاد الاسكندرية وغيرها بأن يديرهاعلى دائرة عظمي وهوجالس في مكان واحد فلايتكرر الوجوب اه فالحاصل ان اختلاف المجلس حقيقى باخت الاف المكان وحكمى باخت الاف الفعل ولوتبدل مجلس السامع دون التالى تكرر الوجوب على السامع واختلفوافى عكسه والاصحانه لايتكرر على السامع لان السبب فحقه السماع ولم يتبدل مجاسم فيه وعلى ماصححه المصنف في الكافي من أن السبب في حقه التلاوة والسماع شرط يتكررالوجوبعليه لانالح كميضاف الىالسبب لاالشرط واعاتكررالوجوبعليه فالمسئلة الاولى مع اتحاد مجلس السبب لان الشرع أبطل تعدد التلاوة المتكررة في حق التالي حكم الاتحاد مجلسه الاحقيقة فليظهرذاك فىحق السامع فاعتبرت حقيقة التعدد فتكرر الوجو بفعلى هذايتكررعلى السامع امايتبدل مجلسه أوبتبدل مجلس التالى وفى القنية تلاآية السجدة ويريدأن يكررها للتعليم فى الجلس فالاولى أن يبادر فيسجد ثم يكرر اه وقديقال ان الاولى أن يكررها ثم يسجد آخوالماان بعضهم قال ان التداخل في الحركم لا في السبب حتى لوسيحد للاولى ثم أعاد هالزمته أخرى كحد الشرب والزنانقله فىالمجتبي فالاحتياط على هــذا التأخيركمالايخني وفىالقنية أيضاولوصليا على الدابة فقرأ أحدهما آية السجدة فى الصلاة من والآخر فى ولاته من تين وسمع كلاهما من صاحبه فعلى من تلاها مرتين سجدة واحدة خارج الصلاة وعلى صاحبه سجدتان اه وقديقال بل الواجب على من تلاها مرتين سجدتان أيضاصلاتية بتلاوته وخارجية بتلاوة صاحبه ثمرا يته بحمدالله تعالى فى فتاوى قاضيخان انعلىكل منهما سجدتين صلاتية بتلاوته وخارجية بسماعه من صاحبه وأطال الكلام فى بيانه فراجعه (قوله وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلارفع يدوتشهد وتسليم) أى وكيفية السجود وقدمناانه يستثني من شرائط الصلاة التحرية والمراد بالتكبيرتين تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع وكل منهماسنة كما صححه فى البدائع لحديث أبى داود فى السنن من فعله عليه الصلاة والسلام كندلك واعالا يرفع بديه عندالتكبيرة لانهذا التكبير مفعول لاجل الانحطاط لاللتحر عة كمافي سحو دالصلاة وكذا التكبيرللر فع كمافي سحو دالصلاة وهو المروى من فعله عليه السلاموابن مسعودمن بعده وانمالا يتشهدولا يسلم لآنه للتحليل وهو يستدعى سبق التحريمة وهي معدومة واختلفوا فهايقوله فيهذه السجدة والاصحانه يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا كسجدة الصلاة وَلا ينقص منها وينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه فان كانت السجدة في الصلاة فان كانت فريضة قالسبحان رىالاعلى أونفلا قالماشاء مماوردكسجدوجهى للذى خلقه الىآخره وقوله اللهما كتبلى بهاعنداك أجراوضع عني بهاوزرا واجعلهالى عندك ذخراو تقبلهامني كمانقبلتها من عبدك داود وانكان خارج الصلاة قال كلما أثرمن ذلك كذاني فتح القدير وممايستحب لادائها أن يقوم فيسجد لان الخرورسقوط من القيام والقرآن وردبه وهومم وى عن عائشة رضى الله عنها وانلم يفعل لميضره وماوقع فى السراج الوهاج من انه اذا كان قاعد الا يقوم لها ف الدهب

ر عالاياً تي بهاوقد يتوهم لعدم مجودالمعلم عدم الوجوب والاحتياط العمل بأقوى الدليل فالاولى ان يبادر (قوله فعلى من تالها مرتين سجادة واحدة الخ) قال الرملي أىغير السجدة الصلاتية اذلا كارم في وجــو بها وقوله وعلى صاحبه سجدتان أىخارج الصلاة كذلك فيكون عليه ثلاث سجدات وهـنه رواية النوادروكلام هذا الشارح وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تسكبيرتين بلا

يدل على انه فهم من كلام القنية انه لايجب على الاول الاسجدة خارجية فقط وليس كذلك اه قلت وهذا الجليرشد اليه تعبيرقاضيخان حيث فصل بين مايجب في الصلاة ومايجب خارجها وقد اختار وفي ظاهر الرواية لا تنزمه بقراءة صاحبه الاسجدة وعليه الاعتاد لانا واحدة وعليه الاعتاد لانا واحدة وعليه الاعتاد لانا كان واحداوان نظر ناالى مكان السامع كان واحداوان نظر ناالى

رفع يدوتشهدوتسليم

مكان التالى فكانه جعلكككان واحد فى حقه فيجعل كذلك فى حق السامع أيضالان السماع بناء على التلاوة اه وعبارة الظهيرية كالقنية (قوله وكل منهماسنة) قال فى التتارخانية وفى الحجة وقال بعض المشايخ لوسجد ولم يكبر يخرج عن العهدة قال فى الحجة وهذا يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السلف (قوله و فى المضمرات الخى) قال الرملى والذى فى المضمرات بعد ذكر المسئلة كذا فى الفتاوى الظهيرية ووجد تمكتو بالخط شيخ الاسلام المرحوم الشيخ محمد الغزى الذى بنسختى من الفتاوى الظهيرية واذا أرادأن يسجد يقوم ثم يرفع رأسه من السجود واذا رفع رأسه من يقعدا نتهى بلفظه اه قلت والظاهران فى نسخته سقطالان الذى رأيته فى الظهيرية وكذا فى التتارخانية معزيا اليها واذا رفع رأسه من السجود يقوم ثم يقعدو كذا قال فى شرح المنية وفى الظهيرية انه يستحب القيام بعد الرفع منها أيضا (قوله يقتضى كراهة ذلك) خبرعن ما فى قوله وماذ كرفى البدائع أى يقتضى الكراهة فى قراءة آى السجدة كلها فى مجلس (قوله الكن صرح بعده فى البدائع بخلافه) ظاهره ان كلامه متناقض لانه يفيدان ما صرح بعده فى البدائع بخلافه الما المعادة كلها فى على المرمن ان قراءة آية من الما يعصل باسقاط بعض الكلمات أو الآيات من السورة لا بذكر كلة أو آية منها (١٢٧) على ما مرمن ان قراءة آية من

بين الآيات كقراءة سورة من بين السور فكالا يكون قراءة سور متفرقة من أثناء القرآن مغير اللتأليف والنظم لا يكون قراءة آية من كل سورة مغير الهنم يقتضى أنه لو ترك آية السجدة من آخر السورة لا يكره وفيه مافيه اهائي فالاولى ان يذكر

وكرهأن يقرأسورةو يدع آية السجدة لأعلسه

صاحب البدائع ولانه يشبه الاستنكاف حتى لا يرد هذا الاخيرهذا ومانقله الرملي عن المقدسي من ان قراءة تلك الآيات متوالية في مجلس تغيير للنظم واحداث تأليف جديد بخدلاف ماصرح به في البدائع بعدلان تلك آية مفردة اه ظاهر فيالو أخ السجدات لما بعد

وفى المضمرات يستحب أن يقوم و يسجدو يقوم بعدرفع الرأس من السجدة ولايقعد اه والثاني غريب وأفادفى القنية انه يقوم لهاوان كانت كثيرة وأرادأن يسجدها مترادفة ومن المستحبأن يتقدم التالى ويصف القوم خلفه فيسجدون ويستحبأن لايرفع القوم رؤسهم قبله وليس هواقتداء حقيقة لانه لوفسدت سجدة الامام بسبب لا يتعدى اليهم وفى الجتبى معز ياالى شيخ الاسلام لا يؤمر التالى بالتقديم ولابالصف ولكنه يسجدو يسجدون معهحيث كانواوكيف كانواوذ كرأبو بكران المرأة تصلح اماماللرجل فيها اه وفى السراج الوهاج ثم اذاأراد السجودينو يها بقلبه ويقول بلسانه أسجه لله سجدة التلاوة الله أكبركمايقول أصلى لله تعالى صلاة كذا (قوله وكره أن يقرأ سورة و يدع آية السجدة لاعكسه) لانه يشبه الاستنكاف عنها عمداف الأولوف الثاني مبادر الهاقال محمدوا حبالى أن يقر أقبلها آنة أوآيتين وذ كرقاضيخان ان قرأمعها آية أوآيتين فهوأحب وهذا أعم من الاول لصدقه بما أذاقر أبعدها آية أوآيتين بخلاف الاول وعلله بقوله دفعالوهم التفضيل أي تفضيل آي السجدة على غيرهااذالكل من حيث انه كلام الله تعالى في رتبة وان كان لبعضها بسبب اشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله زيادة فضيلة باعتبار المذكور لاباعتباره من حيث هو قرآن وفى الكافى قيل من قرأ آى السجدة كالهافى مجلس واحدوسجد لكل منها كفاه الله ماأهمه وماذ كرفى البدائع في كراهة ترك آية السجدة من سورة يقرأها لان فيه قطعا لنظم القرآن وتغييرا لتأليفه واتباع النظم والتأليف مأمور به قال الله تعالى فاذاقرأناه فاتبع قرآنه أى تأليفه فكان التغيير مكروها يقتضى كراهة ذلك كذافي فتح القدير وأقول وان كأن ذلك مقتضاه لكن صرح بعده في البدائع بخلافه فقال ولوقرأ آية السجدةمن بين السورلم يضره ذلك لانهامن القرآن وقراءةما هومن القرآن طاعة كقراءة سورةمن بين السوروقيده قاضيخان بأن يكون في غير الصلاة فظاهر أنه لو كان في الصلاة كره فهومقيد لقوله لاعكسه ممقال فى البدائع ولوقرأ آية السجدة وعنده ناس فان كانوامتوضئين متأهبين للسجدة قرأهاجهراوان كانواغيرمتأهبين ينبغىأ ن يخفض قراءتها لانه لوجهر بهالصارمو جباعليهم شيأر بما يتكاساو نعن أدائه فيقعون فى المعصية اه وذكرالشار حولوقرأ آية السجدة الاالحرف الذى في آخرهالا يسجد ولوقرأ الحرف الذى يسجدفيه وحده لايسجد الاأن يقرأأ كثرآية السجدة بحرف السجدة وفي مختصر البحرلوقرأ واسجد وسكت ولم يقرأ واقترب تلزمه السجدة اه وفي فتاوى قاضيخان

التلاوة أمالوسجدعة بكل آية فلالان ذلك فاصل للتأليف كاقالوافهالوانتقل من آية الى أخرى من سورة وأحدة فى ركعتين لا يكره اذا كان بينهما آيتان فأكثر ولو فى ركعة كره مطلقا كانبه عليه فى شرح المنية وكذا قراءة سورتين فصل بينهما بسورتين يكره فى كل ركعة لا ركعتين كانبه عليه فى الفتح تأمل ولذا والله تعالى أعلم قال فى النهران مافى الكاف وان كان ظاهر افى انه قرأ آية السجدة على الولاء شمسجد لكل واحدة عقب قراء تها وهذا ليس بحكروه ومافى الكتاب من قوله لا عكسه شامل له اذا يس فيه تغيير نظم الهرآن في حمل عليه فتدبره اه ثم ان ماقاله المقدسي مبنى على ما نبه عليه فى النهران مافى البدائع انماهومن بين السورة بالافراد لا السورج عسورة كاذ كره المؤلف فانه تحريف (قوله وقيده قاضيخان) أى قيد عدم كراهته العكس بان يكون فى غير الصلاة قال فى الذخيرة قالوا و يجب أن يكره فى حالة الصلاة لان الاقتصار على آية واحدة فى الصلاة مكروه

﴿ باب صــ الاة المسافر ﴾ (قول المصنف سيرا وسطا) قال الشارح الزيلمي وسطاصفة لمصدر محذوف والعامل فيه السير المذكور الأنه مقدر بان والفعل تقديره مريدا أن يسيرسيرا (١٢٨) وسطا في ثلاثة أيام ومراده التقدير لاان يسير فيهاسيرا وسطاولا ان يريد ذلك

السير واعاير يدقدرتلك المسافة وكان ينبغى أن يقول مريد اسير اوسطافي برأو بحرأى مريدامسيرة ثلاثة أيام بسمير وسط أو م بدا ثلاثة أيام سيرا وسطا أى بســير وسط اھ قال فى النهرودعاه الى ذلك أنه ليس في الكلام مايعهمل في ثلاثة اذ لايصم أن يكون العامل مريدا لانه حينئذيكونمفعولابه

﴿بابالمسافر ﴾ من جاوز بيوت مصره مريداسيرا وسطائلا ثةأيام فىبرأ وبحر أوجبل قصر الفرضالرباعي

والمعنى أعماهو على الظرفية ولاسرا لانالمدراذا وصف لا يعمل فتعين ماقال لكن قال العيني انهدا التكلف مستغنى عنهان يكون سيرامفعول مربدا ووسطاو ثلاثة أيام صفتان له أي كاثنافى ثلاثة أيام (قوله لعدم صحة القصدوالنية من الصي) أقول ذكر في السراج وكذافىالتتارخانية عن الظهيرية الحائض اذا طهرت من حيضها وبينهاو بين المقصد أقل من مسيرة ثلاثة أيام تصلي

رجل سمع آية السجدة من قوم من كل واحدمنهم حرفا ليس عليه أن يسجد لانه لم يسمعها من تال والله سبحانه أعلم وبعباده أرحم

﴿ بابالمسافر ﴾

أى باب صلة المسافر لان الكلام في أبواب الصلاة ولاشك ان السفر عارض مكتسب كالتلاوة الاان التلاوة عارض هوعبادة في نفسه الابعارض بخلاف السفر الابعارض فلذا أخره ف الباب عن ذاك والسفر لغةقطع المسافةمن غيرتقدير بمدة لانه عبارةعن الظهور ولهذا حمل أصحابنار جهماللة قولهصلي الله عليه وسلم ايس على الفقير والمسافر أنحية على الخروج من بلد أوقرية حتى سقط الأضحية بذلك القدركذافي المجتبي وذكرفي غاية البيان والسراج الوهاج ان من الاحكام التي تغيرت بالسفر الشرعي سقوط الاضحية وجعله كالقصر وظاهرهانها لاتسقط الابالسفر الشرعي وسيأني تحقيقهان شاءالله تعالى فى محله والاضافة في صلاة المسافر إضافة الشئ الى شرطه والفعل الى فاعله (قوله من جاوز بيوت مصره مريداسير إوسطائلاتة أيام فى برأ وبحرأ وجبل قصر الفرض الرباعي بيان للوضع الذي يبتدأ فيه القصر واشرط القصر ومدته وحكمه أما الاول فهومجاوزة بيوت المصرلم اصحعنه عايه السلام انه قصرالعصر بذى الحليفة وعن على انه حرّ جمن البصرة فصلى الظهرأر بعا ثم قال انالوجاوز ناهذا الخص لصلينار كعتين والخص بالخاء المعجمة والصاد المهملة ييتمن قصب كذاضبطه فى السراج الوهاج و يدخل في بيوت المصر ربضه وهوما حول المدينة من بيوت ومساكن ويقال لحرم المسجد ربض أيضاوظاهر كلامالمصنفانه لايشترط مجاوزة القرية المتصلةبر بضالمصر وفيهاختلاف وظاهرالمجتبي ترجيح عدم الاشتراط وهوالذي يفيده كالام أصحاب المتون كالهداية أيضاو بزم في فتح القدير بالاشتراط واعترض به على الهداية وصحح قاضيخان فى فتاواه انه لابدمن مجاوزة القرية المتصلة بربض المصر بخلافالقرية المتصلة بفناء المصرفانه يعتبرمجاوزة الفناءلاالقرية ولميذ كرالمصنف مجاوزة الفناء للاختلاف وفصل قاضيخان فى فتاواه فقال ان كان بينه و بين المصرأ قل من قدر غاوة ولم يكن بينهما من رعة يعتبر مجاوزة الفناءأ يضاوان كانت بينهما من رعة أو كانت المسافة بينه و بين المصر قدر غاوة يعتبرمجاوزة عمران المصر اه وأطلق فى المجاوزة فانصرفت من الجانب الذى خرج منه ولأيعتبر مجاوزة محلة بحذائه من الجانب الآخر فانكانت في الجانب الذي خرج منه محلة منفصلة عن المصروفي القديم كانت متصلة بالمصرلا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة كذافي الخلاصة وذكر في المجتبي ان قدرالغاوة ثلثمائة ذراع الىأر بعمائة وهوالاصح وفى المحيط وكذا اذاعادمن سفره الىمصر لميتم حتى يدخل العمران وأما الثانى فهوأن يقصد مسيرة ثلاثة أيام فلوطاف الدنيامن غير قصد الى قطع مسيرة ثلاثة أيام لا يترخص وعلى هـ ناقالوا أمير خوج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم أين يدركهم فانهم يصاون صلاة الاقامة فى الذهاب وان طالت المدة وكذلك المكث فى ذلك الموضع اما فى الرجوع فانكانت مدة سفرقصر واوعلى اعتبار القصد تفرع في صبى ونصر انى خوجاقاصدين مسيرة ثلاثة أيام فني أثنائها بلغ الصي وأسلم الكافر يقصر الذي أسلم فيابق ويتم الذي بلغ لعدم صحة القصدوالنية من الصيحين أنشأ السفر بخلاف النصراني والباقي بعد صحة النية أقلمن ثلاثة أيام وسيأتي أيضا وانما اكتنى بالنية في الاقامة واشترط العمل معها في السفر لما ان في السفر الحاجة الى الفعل وهو لا يكفيه مجرد النية مالم يقارنها عمل من ركوب أومشي كالصائم اذانوى الافطار لا يكون مفطر امالم يفطر وفي

أربعاهوالصحيح اه فليتأملوف الشرنبلالية بعدعزوه لختصرا اظهيرية ولايخني انهالاتنزل عن رتبة الذي أسلم فكانحقهاالقصرمثله اه والظاهران هذامبني على القول الثاني في الصبي والكافر انهما يتمان كماسيأتي (قوله وسيأتي ) أي في آخرهذه السوادة (فوله عمالرخصة) أى مسح ثلاثة أيام الجنس أى جنس المسافرين لان اللام فى المسافر للاستغراق اعدم المعهود المعين ومن ضرورة عوم الرخصة الجنس عموم التقدير بثلاثة أيام الحكل مسافر (قوله وتمام تحقيقه الخ) حاصله ان كل مسافر يمسح ثلاثة أيام فلوكان السفر الشرعى أقل من ذلك لثبت مسافر لا يمكنه مسح ثلاثة أيام وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك ثم اعترض هذا الدليل بانه قد يقال المراد المسافر اذا كان سفره يستوعب ثلاثة أيام قال ولا يقال انه احتمال يخالفه الظاهر (٢٩) فلا يصار اليه لا نانقول قد صار وا اليه

فها اذابكرالمسافر في اليوم الاول ومشى الى وقت الزوال ممفالثاني والثااث كذلك فبلغ المقصد فانه مسافر على الصحيح ولا عكنه المسح عام ثلاثة أيام لانه صارم قماوان قالوا بقية كل يوم ملحقة بالمنقضى للعملم بانهلابد من تخلل الاستراحات لايخر جبذلك منان مسافرامسع أقل من ثلاثة أيام فانعصر اليوم الثالث لا يسح فيه فليس تمام الثالث ملحقا باولهشرعا احدم الرخصة فيمه ولاهوسفرحقيقة فظهرانه اعماءسم تلاثة أيام اذا كان سفره ثلاثة أيام وهو عـين الاحتمال المذكور منأن بعض المسافرين لاعسحهاوآل الى قول أبي يوسف أى من ان مدته يومان وأكثر الثالث الهملخصاوحاصله منع الكلية القائلة ان كل مسافر عسيح الاثة أيام باثبات مسافر عسم أقل منهافلم يكن في الحديث دلالة على ان أقلمدة السفر ثلاثة أيام (قولهو به

الاقامة الحاجة الى ترك الفعلوفي الترك يكفي مجرد النية كعبد التجارة اذانواه للخدمة وأشار المصنف الى ان النية لابدأن تكون قبل الصلاة ولذا قال في التجنيس اذا افتتح الصلاة في السفينة حال اقامته في طرف البحر فنقلها الريح وهوفي السفينة ونوى السفريتم صلاة المقيم عندأبي يوسف خلافالحمد لانه اجتمع في هذه الصلاة مايوجب الار بع وما يمنع فرجحنا مايوجب الار بع احتياطا اه وفيه أيضا ومن حل غيره اليذهب معه والمحمول لايدرى أين يذهب معه فانه يتم الصلاة حتى بسير ثلاثا لانه لم يظهر المغبر واذا سار ثلاثا فينئه نقصر لانه وجب عليه القصر من حين جله ولو كان صلى ركعتين من يوم حل وسار به مسيرة ثلاثة أيام فان صلاته يجزئه وان سار به أقل من مسيرة ثلاثة أيام أعاد كل صلاة صلاها ركعتين لانه تبين أنه صلى صلاة المسافرين وهومقيم وفى الوجه الاول تبين انه مسافر اه فني هذه المسئلة يكون مسافرا بغيرقصدوهو غيرمشكل لماسيأتى ان الاعتبار بنية المتبوع لاالتابع وأما التقدير بثلاثة أيام فهوظاهر المذهب وهوالصحيح لاشارة قولهصلي اللةعليه وسلم يمسح المقيم يوماوايلة والمسافر ثلاثة أيام عم الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير وتمام تحقيقه في فتح القدير والمراد باليوم النهاردون الكيل لان الليل للاستراحة فلايعتبر والمراد ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وهل يشترط سفر كل يوم الى الليــ ل اختلفو افيه والصحيح انه لايشـ ترط حتى لو بكر في اليوم الاول ومشى الى الزوال نم في اليوم الثانى كذلك ثم في اليوم الثالث كذلك فأنه يصير مسافر الان المسافر لابعد لهمن النزول لاستراحة نفسه ودابته فلايشة ترط ان يسافر من الفجر الى الفجر لان الآدمى لا يطيق ذلك وكذلك الدواب فالحقت مدة الاستراحة بمدة السفر لاجل الضرورة كذافى السراج الوهاج وبه اندفع مافى فتح القديرلان أقل اليوم اذا كان ملحقاباً كثره للضرورة لم بكن فيه مخالفة للحديث المفيد للثلاثة كما ان الليـــللاستراحة وهومذ كور في الحــديث وأشار المصــنف الى انه لااعتبار بالفراسخ وهو الصحيح لان الطريق لوكان وعرابحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خسة عشر فرسخا قصر بالنص وعلى التقدير بها لايقصر فيعارض النص فلايعتبرسوى سير الثلاثة وفى النهاية الفتوي على اعتبارُ عانية عشر فرسخا وفي المجتبي فتوى أكثراً تُمة خوار زم على خسـة عشر فرسخا اه وأنا أتعجب من فتواهم في هـ ذا وأمثاله بما يخالف مذهب الامام خصوصا الخالف للنص الصريح وفي فتاوى قاضيخان الرجل اذاقصد بلدة والى مقصده طريقان أحدهم امسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخردونها فسلك الطريق الابعد كان مسافر اعندنا اه وان سلك الاقصريتم وهذاجواب واقعة الملاحين بخوارزم فأن من الجرجانية الى مدانق اثني عشر فرسخافي البر وفي جيحون أكثرمن عشرين فرسيخا فجاز لركاب السفينة والملاحين القصر والافطار فيهصاعد اومنعدرا كذافي المجتي وذكرالاسبيجابي المقيم اذاقصه مصرامن الامصار وهومادون مسييرة ثلاثة أيام لايكون مسافرا ولوأنه خوجمن ذلك المصرالذي قصد الى مصرآخر وهوأ يضاأ قلمن ثلاثة أيام فانه لايكون مسافرا وانطاف آ فاق الدنياعلي هـ ندا السبيل لا يكون مسافرا اه وفي السراج الوهاج اذا كانت المسافة

الدفع الخني ما فيه على المتحرالوائق \_ ثانى ) الدفع الخني الميخي ما فيه على المتامل النبية (قوله وأنا أتجب الخني قال الشيخ السمعيل رجه الله تعالى يؤخذ جوابه من قول الفتح وكل من قدر بقدر منها اعتقد انه مسيرة ثلاثة أيام وانما كان الصحيح ان لا يقدر بها لانه لو كان الطريق وعرا الخ مامر (قوله وفي السراج اذا كانت المسافة الخ) قال في الفتح وهذا ايضا عماية وي الاشكال الذي قلناه ولا مخلص الاان يمنع قصر مسافر يوم واحدوان قطع فيه مسيرة أيام والالزم القصر لوقطعها في ساعة صفيرة

ثلاثة أيام بالسير المعتاد فسار اليهاعلى البريدسيرامسرعا أوعلى الفرس جوياحثيثا فوصل في يومين قصر اه والمراد بسيرالبر والجبل أن يكون بالابل ومشى الاقدام والمراد بالابل ابل القافلة دون البريد وأماالسيرفى البحر فيعتبرما يليق بحاله وهوأن يكون مسافة ثلاثة فيهاذا كانت تلك الرياح معتدلة وأن كانت تلك المسافة بحيث تقطع فى البر في يوم كمافى الجبل يعتبركونها من طريق الجبل بالسير الوسط الدائة أيام وانكانت تقطع من طريق السهل بيوم فالحاصل ان تعتبرالمدة من أى طريق أخذفيه ولهذاعم المصنف رجماللة وخرج سيرالبقر بجرالجلة ونحوه لانهأ بطأ السيركمان أسرعه سيرالفرس والبريد والوسط ماذكرنا وفى البدائع ثم يعتبر فى كل ذلك السير المعتادفيه وذلك معلوم عند الناس فيرجع اليهم عندالاشتباه وأماالثالث أعنى حكم السفرفهو تغيير بعض الاحكام فذكر المصنف مهاقصر الصلاة والمرادوجوب قصرهاحتى لوأتم فانهآ معاص لان الفرض عندنامن ذوات الاربع ركعتان في حقه لاغير ومن مشايخنامن لقب المدئلة بان القصر عندناعزيمة والاكالرخصة قال في البدائع وهدنا التلقيب على أصلناخطأ لان الركعتين في حقه ايستاق صراحقيقة عندنا بلهما عمام فرض المسافر والاكمال ليس رخصة فى حقه بل اساءة ومخالفة للسينة ولان الرخصة اسم لما تغير عن الحريم الاصلى بعارض الى تنخفيف ويسر ولم يوجدمعني التغيير فى حق المسافر رأسااذ الصلاة في الاصل فرضت ركعتين فى حق المقيم والمسافر عمز يدت ركعتين في حق المقيم كماروته عائشة رضى الله عنها فانعدم معنى التغيير في حقه أصلا وفي حق المقيم وجد التغيير لكن الى الغلظ والشدة لاالى السهولة واليسر والرخصة تذي عن ذلك فلريكن ذلك رخصة حقيقة فيحق المقيم أيضاولوسمي فانماهو مجازلوجود بعض معانى الحقيقة وهوالتغيير اه فعليه ندا لوقال فيجوابالشرط صلىالفرض الرباعي ركعتين اكانأولى وقيد بالفرض لانه لاقصرفى الوتروالسنن واختلفوافى ترك السنن في السفر فقيل الافضل هو النرك ترخيصا وقيل الفعل تقر باوقال الهندواني الفعل حال النزول والترك حال السير وقيل يصلي سنة الفحر خاصة وقيل سنة المغرب أيضا وفى التجنيس والختارانه انكان جال أمن وقراريا تى بها لا بهاشرعت مكملات والمسافراليه محتاج وان كان حال خوف لاياً تي بها لانه ترك بعدر اه وقيد بالرباعي لانه لاقصر في الفرض الثنائي والثلاثي فالركعات المفروضة حال الاقامة سبعة عشروحال السفر احدى عشروفي عمدة الفتاوى للصدراأشهيد اذاقال لنسائه من لم يدرمنكن كمركعة فرض بوم وليلة فهي طالق فقالت احداهن عشرون ركعة والاخرى سبعة عشرر كعة والاخوى خسة عشر والاخوى احدى عشر لاتطاق واحدةمنهن أماالسبعة عشر لايشكل ومن قالت عشرون ركعة فقدضمت الوتر اليها ومن قالت خسة عشر فيوم الجعة ومن قالت احدى عشر ففرض المسافر اه أطلق الارادة فشملت ارادة الكافر قال في الخلاصة صي ونصر أنى خوجا الى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فاساسارا يومين أسلم النصر انى وبلغ الصي فالنصراني يقصرالصلاة فيما بق من سفره والصبي يتم الصلاة بناء على ان نية الكافر معتبرة وهو المختار والامام الجليل الفضلي سوى بينهما يعني كالرهما يتمان الصلاة اه (قوله فاوأتم وقعد في الثانية صح والالا) أى وان لم يقعد على رأس الركعتين لم يصبح فرضه لانه اذاقعد فقد تم فرضه وصارت الاخو يان له نفلا كالفجر وصارآ عالمأخ يرالسلام وان لم يقعد فقد خلط النفل بالفرض قبل اكاله وأشارالى انه لابدأن يقرأفى الاوليين فاوترك فيهماأ وفي احداهما وقرأفي الاخريين لم يصح فرضه وهذا كاهان لرينو الاقامة فان نواهاقال الاسبيجابي لوصلي المسافر ركعتين وقرأ فيهما وتشهد ثمنوي الاقامة قبل التسليم أو بعدما فام الى الثالثة قبل أن يقيدها بسجدة فانه يتحوّل فرضه الى الاربع الاانه يعيد القيام والركوع لانه فعله بنية التطوع فلاينوب عن الفرض وهو مخير في القراءة فلوقيدها بسجدة

فلوأ تم رقعه فى الثانية صح

كقدر درجة كالوظن صاحب كرامة الطى لانه يصدق عليه انه قطع مسافة الاثة بسير الابل وهو بهيه العالمة وهى كانت المسافة بحيث تقطع ان هذه وصلية كالتي بعدها قال الرملي قال في شرح المندواني اه المندواني اه

حـتى يدخــل مصره أو ينوى الاقامة نصف شهر ببلدأوقر ية

(قولهاذهو يحتمل النقض) أى لانهلم يتم علة فكانت الاقامة نقضا للعارض لاابتداءعلةالاتمام ولوقيل العلة مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام لااستكال سفر ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر عجرد ذلك فقد تمت العلة لحكم السفر فيثبت حكمه مالم يثبت علة حكم الاقامة احتاج الى الجواب كذا فى الفتح وعن هذا الاشكال نشأقول المؤلف الآتى والذى يظهرالخ قالفالنهر مجيبا وأنت خبير بان ابطال الدليل لمعنى لايستلزم ابطال المدلول (قـوله وروى البيخارى الخ ) قال الرملي قال المرحوم شيخ شيخنا شيخالاسلامعلىالقدسي هـ نــ م حكاية حال طرقها الاحتمال وهوانه جاوزالمدة على الحكال اه أقول وقد جاب عن أصل الاشكال بان العلة المذكورة انماهي علة ابتداء أما العلة بقاء فهى استكال المدة

ثمنواهالم يتحول فرضه ويضيف اليهاأخرى ولوأفسدها لاثئ عليه ولولم يتشهد وقام الى الثالثة ثمنوي الاقامة تحول فرضه أربعا اتفاقافان لم يقم صلبه عادالى التشهدوان أقامه لا يعودوهو مخبرفي القراءة ولوقام الحالثالثة ثمنوى قبل السجدة تحول الفرض ويعيد القيام والركوع ولوقيد بالسجدة فقدتأ كدالفساد فيضيف أخرى فتكون الاربع تطوعاعلى قوطماخلافالحمد فعنده لاتنقل بعدالفساد تطوعاولوترك القراءةوأتى بالتشهد ثمنوى الاقامة قبلأن يسلمأ وقام الى الثالثة ثمنوى الاقامة قبلأن يقيدها بالسجدة فأنه يتحول الىالار بع وبقرأ فىالاخر يين قضاء عن الاوليين ولوقيد الثالثة بسجدة ثمنوى فسدت اتفاقا ويضيفرابعة لتكون تطوعاعنـــدهما اه (قوله حتى يدخل مصره أوينوى الاقامة نصف شهر بيلدأوقرية) متعلق بقوله قصر أى قصرالى غاية دخول المصر أونية الاقامة في موضع صالح للدة المذكورة فلايقصرأ طلق في دخول مصره فشمل مااذا نوى الاقامة به أولاوشمل مااذا كان في الصلاة كماذاسبقه حدث وليس عنده ماء فدخله للماءالا اللاحق اذا أحدث ودخل مصره ليتوضأ لايلزمه الاتمام ولايصيرمقما بدخوله المصركة افى الفتاوى الظهيرية وشمل مااذا كان سار ثلاثة أيام أوأقل لكن المذكور فى الشرح انه يتم اذاسار أقل بمجرد العزم على الرجوع وان لم يدخل مضره لانه نقض للسفر قبل الاستحكام اذهو يحتمل النقض قال في فتم القدير وقياسه أن لا يحل فطره فى رمضان اذا كان بينــه و بين بلده يومان وفي المجتبي لا يبطل السفر الا بنية الاقامة أودخول الوطن أوالرجو عقبل الثلاثة اه والمذكور في الخانية والظهيرية وغيرهما أنه اذارجع لحاجة نسيها مم تذكرها فانكان له وطن أصلي يصيرمقما بمجرد العزم على الرجوع وان لم يكن له وطن أصلى يقصر اه والذي يظهرانه لابدمن دخول المصرمطلقا لان العلة مفارقة البيوت قاصدا مسبرة ثلاثة أيام لااستكال سفر ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر بمجردذلك فقدتمت العلة لحكم السفر فيثبت حكمه مالم تثبت علة حكم الاقامة وروى البخاري تعليقاان عليا خوج فقصر وهو يرى البيوت فلمارجع قيلله هـنه الحكوفة قاللاحتى ندخلها يريد أندصلي ركعتين والكوفة بمرأى منهم فقيلله الى آخره وقيد بنية الاقامة لانهلو دخل بلداولم بنوانه يقيم فيها خسة عشر يوما وانما يقول غدا أخرج أوبعد غدأخو جحتى بقى على ذلك سنين قصر وفي المجتبى والنية انماتؤثر بخمس شرائط أحدهاترك السير حتى لونوى الاقامة وهو يسير لم يصح وثانيها صلاحية الموضع حتى لوأقام فى بحرأ وجزيرة لم تصح واتحاد الموضع والمدة والاستقلال بالرأى اه وأطلق النيسة فشمل الحكمية كالووصل الحاج الى الشام وعلم أن القافلة انما تخرج بعد خسة عشر يوما وعزم أن لا يخرج الامعهم لا يقصر لانه كذاوى الاقامة كذافي المحيط وشمل مااذانوها في خلال الصلاة في الوقت فانه يتم سواء كان في أولها أووسطها أوفى آخرها وسواءكان منفردا أومقتدياأ ومدركاأ ومسبوقاأ مااللاحق اذا أدرك أول الصلاة والامام مسافر فاحــدثأونام فانتبه بعدفراغ الامام ونوى الاقامة لم يتم لان اللاحق فى الحــكم كانه خلف الامام فاذافر غالامام فقداستحكم الفرض فلايتغير في حق الامام فكذافي حق اللاحق ولونواها بعدماصلى ركعة ثم خرج الوقت فالهيتحول فرضه الى الار بع ولوخر ج الوقت وهوفى الصلاة فنوى الاقامة فانهلا يتحول فرضه الى الاربع في حق تلك الصلاة كذافي الخلاصة وقيد بنصف شهر لان نية اقامةمادونها لاتوجب الاتمام لماروى عن ابن عباس وابن عمر انهماقدر اهابذلك والاثر في المقدرات كالخبر وأقام صلى اللة عليه وسلم بمكةمع أصحابه سبعة أيام وهو يقصر وقيد بالبلدوالقرية لان نية الاقامة لاتصح في غيرهما فلاتصح في مفازة ولاجزيرة ولابحر ولاسفينة وفي الخانية والظهيرية والخلاصة ثم نية الاقامة لاتصح الافي موضع الاقامة بمن يتمكن من الاقامة وموضع الاقامة العمران

(قوله أما اذا لم يسر ثلاثة أيام فلايشترط الخ) أقول الظاهر ان هذافيا اذاعزم على الرجوع ونقض السفر كمام أما اذابق على قصده الاول ولم ينقض سفره ونوى الاقامة في الفازة لا تصبح نيته ولوقب لان يسير ثلاثة أيام تامل نع سيأتى اختلاف الرواية في ان وطن الاقامة هل بشترط فيه تقدم السفر أم لا فراجعه (قوله وقيل كان سبب تفقه عيسى بن أبان الخ) نقل العلامة ملاعلى القارى هذه الحكاية في شرحه على لباب المناسك مقال في كلام صاحب الامام تعارض حيث حكم في الاول بانه مسافر فلا يجوزله التمام وحكم في الثانى بانه مقيم فلا يجوزله القريم المسئلة بحالها ولعلى التقدير فلم الرجعت الى منى ونويت الاقامة بمكة مع صاحبى بدا الخوم فهوم مسئلة المتون انه لونوى في أحدهما جي بدا الخوم فهوم مسئلة المتون انه لونوى في أحدهما جسة عشريوما (١٣٧٧) صارمة بما فينثذ المسافر اذا دخل مكة واستوطن بها أوأراد الاقامة فيها شهرا

والبيوت المتخذة من الحجر والمدر والخشب لاالخيام والأخبية والوبر اه وقيد الشارحون اشتراط صلاحية الموضع بان يكون سار ثلاثة أيام فصاعدا أما اذالم بسر ثلاثة أيام فلايشترط أن تكون الاقامة فى بلد أوقرية بل تصبر ولو فى المفازة وفيه من البحث ماقدمناه وقول المصنف حتى يدخل مصره أولى من قول صاحب المجمع الى أن يدخل وطنه لان الوطن مكان الانسان ومحله كافي المغرب وليس الاتمام متوقفا على دخوله بل على دخول مصره وان لم يدخل وطنه ويصير المصر مصرا للانسان بكونه ولدفيه واختلفوافها اذادخلالمسافرمصرا وتزقرج بها والظاهرانهيصبر مقمالحــــــيثعمر رضى الله عنه ولقوله عليه الصلاة والسلام من تزوّج في بلدة فهو منها والمسافرة تصير مقيمة بنفس النزة ج عندهم كذاف القنية (قوله لا عكة ومنى) أى لونوى الاقامة بمكة خسة عشريوما فأنه لايتم الصلاة لان الاقامة لانكون في مكانين اذ لوجازت في مكانين لجازت في أما كن فيؤدى الحان السفرلايتحقق لان اقامة المسافر في المراحل لوجعت كانت خسة عشر يوما أو أكثر الااذانوي ان يقيم بالليل فأحدهم افيصير مقما بدخوله فيه لان اقامة المرء تضاف الى مبيته يقال فلان يسكن في حارة كذا وان كان بالنهار في الاسواق ثم بالخروج الى الموضع الآخر لا يصير مسافرا وذكر في كتاب المناسك ان الحاج اذا دخل مكة في أيام العشر ونوى الاقامة نصف شهر لا يصح لانه لا بدله من الخروج الى عرفات فلايتحقق الشرط وقيل كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسئلة وذلك أنه كان مشغولا بطلب الحديث قال فدخلت مكة في أول العشرمن ذي الحجة معصاحب لى وعزمت على الاقامة شهراوجعلت أتم الصلاة فلقيني بعض أصحاب أبى حنيفة فقال أخطأت فانك تخرج الىمني وعرفات فلمارجعت من مني بدا لصاحي أن يخرج وعزمت على ان أصاحب وجعلت أقصر الصلاة فقاللى صاحب أي حنيفة أخطأت فانكمقيم بكة فالمتخرج منهالاتصير مسافرا فقلت أخطأت ف مسئلة في موضعين فرحلت الى مجلس محدوا شتغلت بالفقه قال في البدائع وانما أوردنا هذه الحكاية ليعلم مبلغ العلم فيصير مبعثة للطلبة على طلبه قيد بالمصرين ومراده موضعان والحان للاقامة لافرق بين المصرين أوالقريتين أوالمصر والقرية للاحتراز عن نية الاقامة فىموضعين من مصروا حدأو قرية واحدة فانها صحيحة لانهمامتعدان حكاة لأترى انه لوخ جاليه مسافر الم يقصر (قوله وقصران نوى أقلمنها أولم ينوو بقى سنين) أى أقلمن نصف شهر وقد قدمنا تقريره (قوله أونوى عسكر ذلك بارض الحربوان حاصر وامصر اأو حاصروا أهل البني في دار نافي غيره ) معطوف على قوله نوى أقل

مثلافلاشك أنه يصيرمقها ولايضر حينئة خوجه الىمنى وعرفات ولاتنقضى اقامتهاذ لايشةرط تحقق كونه خسة عشر يوما متوالية ماعيث لاغرج منها والله أعلم اه أقول وكندا استشكل العلامة ابن أمير حاج قوله انك مقيم ثم أجاب بانه سماه مقيا لاء كةومني وقصران نوى أقلمنــهأولم ينووبـقي سنين أونوى عسكرذلك بارض الحرب وان حاصروا مصراأو عاصروا أهل البغىفىدارنافىغيره

بناء على زعمه الاول وأقول وبالله التوفي قلا الشكال أصلا فان المفهوم من هذه الحكاية أنه اذا نوى الاقامة بمكة شهراوم ن نيته أن يخرج الى عرفات ومنى قب لأن يمكث بمكة خسة عشر يوما لا يصير

فى المصر لا يقصرون ووقع التقييد به أيضافى الجامع الصغير والهداية والدر ومواهب الرجن وعبارة الهـداية وكذلك اذاحاصروا أهدل البغى في دارالاسلام في غيرمصر أوحاصروهم في البيحر لان حالهم مبطل عزيتهم اله وقد صرح بهذا المفهوم العيني في شرح هذا المختصر بقوله وأمااذاحاصروهم في مصرمن أمصار المسلمين تصع نيتهم للاقامة بلاخلاف اله وصرح في النهر أيضا بانهم ميقون ولم يتعرض له الزيامي والمقدسي كالمؤلف لكن قال في العناية قوله لان حالهم مبطل عزيتهم يشير الى ان الحل وان كان صالحا لكن عمة ما مانعا آخر وهوانهم المائية يعمر فاذاحد الزعجو افلات كون نيتهم مستقرة وهدندا التعليل يدل على ان قوله في غير مصر وقوله في البيحر ليس بقيد حتى لونزلوامد ينة أهدل البغى وحاصروهم في الحصن لم تصع نيتهم أيضا لان مدينتهم كالمفازة عند حصول المقصود لا يقيمون فيها اله وفي معراج الدراية ثم التقييد بقوله في غير مصر (١٣٣٠) وفي البحر يوهم أنهم لونزلوامد ينة لا يقيمون فيها اله وفي معراج الدراية ثم التقييد بقوله في غير مصر

أهل البغى وحاصروهم وهم في الحصل تصعفية الاقامة الكن اطلاق ماذكن الملاق ماذكن اليس كذلك فائه قال وكذا الداحار بوا أهل البغى في دار الاسلام أماالتعليل فيشمل المفازة والمدينة الخامع الصغير الخامع وبالبحر لانه

## بخلاف أهل الاخبية

في عــدم الجواز أبعد عن توهم الجواز في غير المصر أوالبحر ثم بسط الـكلام في التوجيه فراجعه وقــد أطلقه في السراج والذخيرة والحاصل أن المفهوم من عبارات المتون كالهــداية ان عسكرنا لوحاصر أهل البغى والعسكر داخـل المصر من ديار الاســلام المقامـة المقر من ديار الاســلام تصح نيتهــم الاقامـة

منهأى وقصران نوى عسكر نصف شهر بارض الحرب ولافرق بين أن يكون العسكر مشغولين بالقتال أوالمحاصرة ولافرق فى المحاصرة بين أن تكون للدينة أوللحصن بعدان دخاوا المدينة ولافرق بين أن يكون العسكرفى أرض الحرب أوأرض الاسلام مع أهل البغى فى غير المصر لان نية الاقامة فى دار الحرب أوالبغى لاتصح لان حالهم يخالف عزيمتهم للتردد بين القراروا لفرار ولهذا قال أصحابنافي تاجرد خل مدينة الجةونوى أن يقيم خسة عشر يوما لقضاء الك الحاجة لايصيرمقما لانه متردد بين أن يقضى حاجته فيرجع وبينأن لايقضى فيقيم فلاتكون نيتهمستقرة كنية العسكر فى دار الحرب وهذا الفصل حجة على من يقول من أراد الخروج الى مكان ويريدان يترخص ترخص السفرينوي مكاناأ بعد منه وهذا غلط كناذ كوالتمرتاشي اهكناف معراج الدراية وعلى هذاواقعة الفتوى وهي ان انسانا يحلف بالطلاق انه يسافر في هذا الشهر فينوى مسيرة ثلاثة أيام ويقصد مكاناقر يبافهذالم يكن مخلصاله لتعارض نيتهاذ الاولى ليست بنية أصلاوأ طلق فى العسكر فشمل مااذا كانت الشوكة لهم وقيد به لان من دخل دارالحرب بإمان فنوى اقامة نصف شهرفيها فانه يتهأر بعالان أهال الحرب لايتعرضون له لاجال الامان كذافي النهاية وأشارالى ان الاسيرلوا نفلت من أيدى الكفار وتوطن فى غارونوى الاقامة خسة عشر يومالم يصرمقيا كالوعلم أهل الحرب باسلامه فهرب منهمير يدالسفر ثلاثة أيام ولياليها لم تعتبر نيته كذافى الخلاصة وفى فتاوى قاضيخان وحكم الاسير فى دار الحرب حكم العبد لا تعتبر نيته والرجل الذى يبعث اليه الوالى أوالخليفة ليؤتى به اليه فهو عنزلة الاسير وفي التجنيس عسكر المسلمين اذاد خلوا دارالحرب وغلبوافي مدينة ان اتخذوها دارايتمون الصلاة وان لم يتخذوها دارا ولكن أرادوا الاقامة بهاشهرا أو أ كثرفانهم يقصرون لانهافى الوجـ مالثانى بقيت دار حرب وهم محار بون فيهاوفى الوجـ مالاوللا اه (قوله بخلاف أهل الاخبية) حيث تصعمنهم نية الاقامة فى الاصحوان كانوافى المفازة لان الاقامة أصل فلاتبطل بالانتقال من مرعى الى آخر الااذا ارتحاواعن موضع اقامتهم فى الصيف وقصد واموضع اقامتهم فى الشتاءو بينهمامسيرة ثلاثة أيام فانهم يصيرون مسافرين فى الطريق وظاهر كلام البدائع ان أهل الاخبية مقيمون لايحتاجون الى نية الاقامة فأنه جعل المفاوز لهم كالامصار والقرى لاهلها ولان الاقامة للرجل أصل والسفر عارض وهم لاينوون السفر وانما ينتقلون من ماء الى ماء ومن مرعى الى آخر اه

والمفهوم من اطلاق المبسوط والسراج والذخيرة وهو مقتضى التعليلانها لاتصبه وظاهر كلام العناية والمعراج اختياره وبهجوم الشرنبلالى فى نورالا يضاح واللة أعلم (قوله لم يصرمقيا) ظاهر ما فى الفتحان علة ذلك عدم قطعه بالاقامة هذه المدة لانه اذا وجد فرصة قبل عام المدة يخرج كن دخل المصر لحاجة معينة ونوى الاقامة مدتها (قوله لم تعتبرنيته) قال فى شرح المنية هكذا وقع فى الخلاصة وفتاوى قاضيخان ولعدل المرادولم تعتبرنيته الاقامة بعد ذلك والافقد ذكر السروجي عن الذخيرة ان الاسيراذا انفلت من العدق فوطن بهسه على اقامة نصف شهر فى غاراً ونحوه قصر لانه محارب للعدة وكذا اذا أسلم فهرب منهم فطلبوه ليقتلوه فرج هار بامسيرة السفر اه فهد ايذلك على انه يقصر وكذا صرح بانه يقصر فى التاتار خانية بعلامة المحين حمل تلك العبارة على ما قلنا ولا يصح غير خالته الماده في قيد المادة لا تعتبر نيته للاقامة وهو في هذه الحالة لا تصح بل المراد لا تعتبر نيته للاقامة وهو في هذه الحالة لا تصح بل المراد لا تعتبر نيته للاقامة وهو في هذه الحالة لا تصح بل المراد لا تعتبر نيته للاقامة وهو في هذه الحالة لا تصح بل المراد على عليه المناطق المنا

والاخبية جع خباء البيت من صوف أوو برفان كان من الشيعر فليس بخباء كذافي ضياء الحلوم وفي المغرب الخبآء الخيمة من الصوف اه والمرادهنا الاعم لمافى البدائع من التسوية بين من يسكن فى بيت صوف أو بيت شعر وقيد بأهل الاخبية لان غيرهم من المسافرين لونوى الاقامة معهم فعن أبي يوسف روايتان وعندأ بى حنيفة لايصيرون مقيمين وهوالصحيح كذافى البدائع وفى المجتى والملاح مسافر الاعندالحسن وسفينته أيضاليست بوطن (قوله ولواقتدى مسافر عقيم فى الوقت صحواتم) لانه يتغير فرضه الى الار بع للتبعية كماتتغيرنية الاقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت وفرض المسافر قابل للتغير حال قيام الوقت كنية الاقامة فيه واذا كان التغيير لضرورة الاقتداء فاوأ فسده صلى ركعتين لزواله بخلاف مالواقتدى بالمقيم فى فرضة ينوى النفل حيث يصلى أر بعااذا أفسد ولانه التزم أداء صلاة الامام وهنالم يقصدسوي اسقاط فرضه غيرانه تغير ضرورة متابعته ويستثني من مسئلة الكتاب مالو اقتدى المقيم بالمسافر فأحدث الامام فاستخلف المقيم فانه لا يتغير فرضه الى الاربع مع انه صارمقتديا بالخليفة المقيم لانهلا كان المؤتم خليفة عن المسافر كان المسافر كانه الامام فيأخذ الخليفة صفة الاول حتى لولم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاة الكل عمف اقتداء المسافر بالمقيم اذالم بجلس الامام قدر التشهدف الركعتين عامدا أوساهيا وتابعه المسافر فقدقيل تفسد صلاة المسافر وقيل لاتفسد كذا فىالسراج الوهاج والفتوى على عـــ مالفساد لان صــ لاته صارت أربعا بالتبعية كذافى التجنيس وصححه فىالقنية وأشار المصنف الى ان الامام المسافر لونوى الاقامة لزم المأموم المسافر الاتمام وان لم ينو للتبعية فاوأم المسافر مسافرين ومقيمين فلماصلي ركعتين وتشهد فقبل ان يسلم تكلم واحدمن المسافرين أوقام فذهب ثم نوى الامام الاقامة فانه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكاموا الىالار بع وصلاة من تكلم تامة فاوتكام بعد نية الامام الاقامة فسدت صلاته ولزمه صلاة المسافر ركعتين ذكرهالاسبيجابي (قوله و بعد ملا)أي بعد خروج الوقت لا يصر اقتداء المسافر بالمقيم لان فرضه لا يتغير بعدالوقت لانقضاء السبب كمالايتغير بنية الاقامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة أو القراءةأوالتحريمة كمذاذ كوالشارح والمذكور في الهداية وغيرهافي حق القعدة أوالقراهة ولمأرمن ذكرالتحرية غيرالشارح والحدادى وتوضيعه ان المسافر إذا اقتدى بالمقيم أول الصلاة فان القعدة تصير فرضافى حق المأموم وغيرفرض فى حق الامام وهو المراد بالنفل فى عبارتهم لانه ماقابل الفرض فيدخل فيه الواجب فان القعدة الاولى واجبة وان اقتدى به فى الشفع الثائى وكان الامام قد قرأ فى الشفع الاول فالقراءة فى الشفع الثاني نافلة فى حق الامام فرض فى حق المأموم فان كان الامام صلى الشفع الآول بغير قراءة واقتدىبه فىالشفع الثانى ففيهروايتان كمافى البدائع ومقتضى المتون عدم الصحة مطلقا ومقتضى التعليل في هذه المسئلة الصحة لا نه ليس اقتداء المفترض بالمتنفل لا في حق القعدة ولا القراءة وأماالتحريمة فهي لانكون الافرضا ولم يظهر قول الحدادى لانتحر يمة الامام اشتملت على الفرض الاغير وأجاب في المحيط عمااذ الم يقرأ في الاوليين وقرأ في الأخر يين بان القراءة في الأخر يين قضاء عن الاوليين والقضاء يلتحق بمحله فلايبقي الدخريين قراءة اه يعني فلايصح مطلقا وقيدني السراج الوهاج عدم صحةالاقتداء بعدالوقت بقيدين الاولأن تكون فائتة فى حق الامام والمأموم الثاني أن تكون الصلاة رباعية امااذا كانت ثنائية أوثلاثية أوكانت فائتة في حق الامام مؤداة في حق المأموم كمااذا كان الماموم يرى قول أبى حنيفة في الظهر والامام يرى قو لهما وقول الشافعي فانه يجوز دخوله معه في الظهر

أكون فرضا فيه اذالم يقرأ في الاول لاحتمال التحاقها بالاول فيكون الثانى خالياعن القراءة أصلا كم صرح به في الفتح وسيأتى عن الحيط ولسكن قدم الخدالف فى باب السهو ان القراءة فى الأخريين هلهي أداء أمقضاء وعلى الاول يظهر ماقاله تأمل (قـوله ولم يظهرقول الحدادي الخ) قال في النهر عزاه في السراج الى الحواشي وعلله بانتحريمة الامام

ولواقتدى مسافر عقيمفى الوقت صحواتم وبعده لا

اشتملت على الفرض لاغير واعاز بدليدخل فیه مالواقتدی مه فی القعدة الاخيرة فانه لايصح اقتداؤه لان تحريته اشتملت على نفلية القعدة الاولى والقراءة بخللف المأموم وهـنا معنى مافي السراج وقدولهني البحرانه ليس بظاهر ليس بظاهر وبه يظهر عدم الصحةفها اذا لم يقرأ في الاوليـين واقتــدى به في الاخريين ثم ذكر جواب المحيط الآتى ممقال وأقول هـنا

مبنى على تعيين الاوليين لها ثمذ كران مانى السراج يمكن أن يكون وجهالفسادعلى القول بعدم تعيين الاوليين للقراءة قال وبهذا يترجح رواية الفساد وأمارواية الصحة فلايخاومن احتياجهاالي تأمل و بعكسه صعح فيهما

(قـوله وانما كان قول الامام ذلك مستحبا) أي لاواجبا (قوله لايصيرمقها ولاينقاب فرضه أر بعا) قال في الظهيرية تلوه حتى لوأتم المقمون صلاتهم معه فسدت صلاتهم لانهذا اقتداء المفترض بالمتنفل ولا يصح اه قال الرملي يجب تقييده بمااذالم ينووا مفارقته أمااذانووامفارقته لاتفسيد صلاتهم وان وافقوه فحالاتمام صورة اذلامانع من صحة مفارقته بعداتهام فرضه واتصال النفل منه بصلاته لا عنمها بلاشـبهة وفىقوله لوأتم المقيمون معه اشارة الى ذلك وسكوت قاضيخان وصاحب الخلاصة عن صلاة المقيمين عايكون طذا التفصيل والله تعالى أعلم (قوله ولاسهوعليهم اذاسهوا) هذا مبنى على ماقاله الڪرخي وهـو خلاف ماتقدم تصعيحه عنالبدائع

بعد المثل قبل المثلين فانها صحيحة اه وهو تقييد حسن الكن الاولى أن يكون الشرط كونها فائتة في حق المأموم فقط سواء كانت فائتة في حق الامام أولا بأن صلى ركعة من الظهر مثلا أوركعتين ثم خرج الوقت فاقتدى بهمسافر لان الظهر فائتة في حق المسافر لافي حق المقيم والقيد الاول مفهوم من قوله صح وأتمفانه يفيدان الكلام فى الرباعية التى يظهر فيهاالقصر والاتمام بللاحاجة اليه أصلالان السفر مؤثر فى الرباعى فقط وقيد بكون الاقتداء بعد خروج الوقت لانه لواقتدى به فى الوقت ثم خرج الوقت قبل الفراغ من الصلاة لا تبطل صلاته ولا يبطل اقتداؤه به لانه لماصح اقتداؤه بهوصار تبعاله صار حكمه حكمالمقيمين وانمايتأ كدوجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر ولونام خلف الامام حتى خرج الوقت ثم انتبه أتهها أربعاولو تكلم بعد خووج الوقت أوقبل خووجه يصلى ركعتين عندنا كذانى البدائع (قوله و بعكسه صح فيهما) وهواقتداء المقيم بالمسافر فهو صحيح فى الوقت و بعده لان صلة المسافر في الحالين واحدة والقعدة فرض في حقه غير فرض في حق المقتدى وبناء الضعيف على القوى جائز وقدأم النبى صلى الله عليه وسلم وهو مسافر أهل مكة وقال أتموا صلا تركم فانافوم سفر وهوجع سافركركب جعرا كبويستعبأن يقول ذلك بعدالسلام كل مسافر صلى عقيم لاحتمال ان خلفه من لا يعرف حاله ولا يتيسرله الاجتماع بالامام قبل ذهابه فيحكم حيند نبفسا دصلاة نفسه بناء على ظن اقامة الامام ثم افساده بسلامه على رأس الركعتين وهذا محل مافى الفتاوى اذا اقتدى بالامام لايدرى أمسافرهوأم مقيم لايصع لان العلم بحال الامام شرط الاداء بجماعة اه لاانه شرط فى الابتداء لمافى المبسوط رجل صلى الظهر بالقوم بقرية أومصرر كعتين وهم لايدرون أمسافرهوأ ممقيم فصلاتهم فاسدة سواءكانوامقيمين أممسافرين لان الظاهرمن حال من في موضع الاقامة انه مقيم والبناء على الظاهرواجب حتى يتبين خلافه فان سألوه فأخبرهم انه مسافر جازت صلاتهم اه وفي القنية وانكان خارج المصر لانفسدو بجوز الاخد بالظاهر في مثله وانما كان قول الامام ذلك مستحبالانه لم يتعين معرفاصحة سلامه لهمفانه ينبغى ان يتموائم يسألوه فتحصل المعرفة واختلفواهل يقوله بعد التسليمة الاولى أو بعدالتسليمتين الاصح الثانى كذافي السراج الوهاج ولوقام المقتدى المقيم قبل سلام الامام فنوى الامام الاقامة قبل سجوده وفض ذلك وتابع الامام فان لم يفعل وسجد فسدت لانه مالم يسجد لم يستحكم خروجه عن صلاة الامام قبل سلام الامام وقدبتي ركعتان على الامام بواسطة التغير فوجب عليه الاقتداء فيهمافاذا انفر دفسدت بخلاف مالونوى الامام بعدماسيجد المقتدى فانه يتممنفر دافاو رقض وتابع فسدت لاقتدائه حيثوجبالانفرادكذافى فتحالقدير وفى الخانية والخلاصة مسافرأم قومامقيمين فلماصلي ركعتين نوى الاقامة لالتحقيق الاقامة بلليتم صلاة المقيمين لايصيرمقها ولاينقلب فرضه أربعا اه وفى العمدة مسافر سبقه الحدث فقدم مقمايتم صلاة الامام ويتأخر ويقدم مسافرايسلم ثميتم المقيم صلاته وفى الخلاصة مسافرأم مسافر ين فأحـــدث فقدم مسافرا آخرفنوى الثانى الافامة لايجب على القوم ان يصلوا أربعا اه وفى الهداية واذاصلي المسافر بالمقيم ركعتين سلموأ تم المقيمون صلاتهم لان المقتدى التزم الموافقة فى الركعتين فينفر دفى الباقى كالمسبوق الاانه لايقرأ في الاصح لا به مقتدتي عقد لافعلا والفرض صار مؤدى فيتركها احتماطا بخلاف المسبوق لانه أدرك قراءة نافلة فلم يتأدالفرض فكان الاتيان أولى اه وفى الخانية لاقراءة عليهم فما يقضون ولاسهوعليهم اذاسهوا ولايقتدى أحدهم بالآخر اه فلواقتدى أحدهم بالآخر فسلمت صلاة المقتدى لأنه اقتدى في موضع يجب عليهم الانفر ادوصلاة الامام تامة كذافي البدائع وفي القنية اقتدى مقيم بمسافر فترك القعدة مع امامه فسدت فالقعدتان فرض في حقه وقيل لا تفسدوهي نفل

(قوله وكذالا يبطل بوطن الاقامة) قال فى النهر ولوصر ح المصنف به اعلم السفر بالاولى (قوله بشرط ان يتقدمه سفر) على تقدير مضافأى نية سفر كما يدل عليه ما بعده و حاصله انه يشترط له شيات أحدهما تقدم نية السفر والثانى أن تكون مدة سفر بينه أى بين الموضع الاول ونوى فيه الاقامة الذي أنشأ منه السفر و بين ماصار الهمار المناه السفر و بين ماصار الهمار المناه النهر المناه المناه

فقوله حتى لوخوج تفريع على الشرط الاول وقدوله وكذا اذاقصدالخ تفريع على الثانى (قوله لعدم تقدم السفر) وعليه فلو خوج من تلك القرية مصره ومن بتلك القرية يقصر لانه قصد مسيرة يقصر لانه قصد مسيرة وطناله (قوله مثاله قاهرى وطن الاقامة بواحدمن وطن الاقامة بواحدمن

ويبطل الوطن الاصلى بمثله لاالسفر ووطن الاقامة بمثله والسفر والاصلى

الثلاثة فقوله فان قصدالخ فيه فيه بطلانه بالسفر وقوله وان لم بقصد ذلك الخ فيه بطلانه بعثله لان مابين بلبيس والصالحية دون مسافة القصر كابين بلبيس والقاهرة وقووله وان عاد الى مصرفية مه بطدلانه بالاهلى (قوله حتى بتم بالاهلى (قوله حتى بتم بالهاله وأراد الرجوع الحالقاهرة وأراد الرجوع الحالقاهرة ومم ببلبيس بتم لان وطنه بهالم ببطل بالخروج الحالصالحية لانه بالخروج الحالصالحية لانه

فى حق المقتدى اه (قوله و يبطل الوطن الاصلى عثله لا السفر ووطن الاقامة عثله والسفر والاصلى) لان الشئ يبطل بماهو مثله لا بماهو دونه فلايصلح مبطلاله وروى ان عثمان رضي الله عنمه كان حاجا يصلى بعرفات أربعافا تبعوه فاعتذر وقال انى تأهلت بمكة وقال النبي صلى الله عاييه وسلممن تأهل ببلدة فهومنها والوطن الاصلى هووطن الانسان فى بلدته أو بلذة أخرى اتخذها دار اوتوطن بهامع أهله وولده وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بهاوهذا الوطن يبطل بمثله لاغير وهو أن يتوطن في بلدة أخرى وينقل الاهل اليها فيخرج الاول من أن يكون وطناأ صلياحتي لودخله مسافرالايتم قيدنا بكونه انتقل عن الاول بأهله لانه لولم ينتقل بهم ولكنه استحدث أهلا في بلدة أخرى فانالاول لم يبطل ويتم فيهما وقيـد بقوله بمثله لانه لو باع داره ونقل عياله وخرج يريدأن يتوطن بلدة أخرى ثم بداله أن لايتوطن ماقصده أولاو يتوطن بلدة غيرها فمر ببلده الاول فانه يصلي أر بعالانه لم يتوطن غيره وفى الحيط ولوكان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة فمات أهله بالبصرة وبقى لهدوروعقار بالبصرةقيل البصرة لاتبقى وطناله لانهاانما كانت وطنابالاهل لابالعقار ألاترى انهلو تأهل ببالدةلم يكن له فيهاعقارصارت وطناله وقيل تبقى وطناله لانها كانت وطناله بالاهل والدارجيعا فبزوال أحدهما لايرتفع الوطن كوطن الاقامة يبتى ببقاء الثقل وانأقام بموضع آخر اه وفي المجتبي نقل القولين فيمااذا نقل أهله ومتاعه وبتيله دوروعقار ثمقال وهل اجواب واقعة ابتلينابها وكثير من المسامين المتوطنين في البلاد ولهم دور وعقار في القرى البعيدة منها يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم فلابد من حفظهاانهماوطنانله لايبطل أحدهما بالآخر وقوله لاالسفر أى لايبطل الاصلى بالسفر حتى يصميرمة يمابالعوداليمه منغيرنية الاقامة وكذا لايبطل بوطن الاقامة وأماوطن الاقامة فهو الوطن الذي يقصد المسافر الاقامة فيه وهوصالح لها اصف شهروهو ينتقض بواحدمن الاثة بالاصلى لانهفوقه وعمله وبالسفر لانهضده أطلقه فأفادأن تقديم السفرليس بشرط اشبوت الوطن الاصلى ووطن الاقامة فالاصلى بالاجماع ووطن الاقامة فيه روايتان ظاهر الرواية انه ليس بشرط وفي أخرى عن مجدا نمايص برالوطن وطن اقامة بشرط أن يتقدمه سفرو يكون بينه و بين ماصار اليه منه مدة سفرحتي لوخ جمن مصره لالقصداالسفر فوصل الى قرية ونوى الاقامة بها خسة عشر يومالا تصير تلك القرية وطن الاقامة وانكان بينهمامدة سفر لعدم تقدم السفروكذا اذاقصدمسيرة سفروخ ج فلماوصل الىقريةمسيرتهامن وطنه دون مدة السفرنوي الاقامة بهاخسة عشر يومالا يصيرمقها ولا تصير تلك القرية وطن الاقامة مثاله قاهرى خوج الى بلبيس فنوى الاقامة بها نصف شهر ثم خوج ذلك وخوج الى الصالحية فان نوى الاقامة بها نصف شهراً تم بهاو بطل وطنه ببلبيس حتى لوعاد اليه مسافر الايتم وان لم ينو الاقامة بهالم يبطل وطنه ببليس حتى يتم اذا دخله وان عادالى مصر بطل الوطنان حتى لوعاداليهما في سفرة أخرى لايتماذالم ينوالاقامة ولم يذكرالمصنف رجه الله وطن السكنى وهوالمكان الذي ينوى أن يقيم فيمه أقل من خسة عشر يوما تبعاللحققين قالوالانه لافائدة

ليس بوطن مثله ولاسفر معه فيبقى وطنه ببلبيس وهذا التمثيل كله مبنى على ظاهر الرواية من فيه على المقلم الرواية من على طاهر الرواية من على المؤلف المؤلف

(قوله عنوع) قال الرملي لقائل أن يمنعه لان السفر العمايبطل وطن الاقامة ان لوخ جمنه مسافر ا فكذا وطن السكني لان السفر لم يتصل به تأمل كذاراً يته بخط بعضهم اه قلت وقد قرم اله الشيخ ابراهيم المدارى الحلي في حاشيته على الدر المختار عن شيخه المحقق السيد على الضرير مُ قال وهو وجيه فان من نوى الاقامة بموضع نصف شهر مُ خرج منه لا بريد السفر منه فلي بكن وطن السكني كذلك انها أنشأ سفر ابعد المخاذهذا الموضع داراقامة فثبت ان انشاء السفر لا يبطل وطن الاقامة الااذا أنشأ السفر منه فلي بكن وطن السكني كذلك في الموضوره الزيامي صحيح ومن نصويره علمت انه لا بدأن يكون بين الوطن الاصلى و بين وطن السكني أقل من مدة السفر وكذا بين وطن المناعى وانها ته في وطن السكني وانها وانها وانه و مناه وانها وانها

ان الامام السرخسي ذكر مسئلة تدل على اعتباره وهي لوخ ج كوفي الى القادسية لحاجة عمنها الى الحيرة بريد الشام حيى اذا كان قريبامنها بداله الرجوع الى القادسة المحمل ثقله منها ويرتحل الى الشام ولا يمر وفائنة السفر والحضر تقضى وكمتين وأر بعاوا لمعتبر فيه وكالمحتبر والمحتبر والمح

فيه لأنه يبق فيهمسا فراعلى حاله فصار وجوده كعدمه وذكرالشارح ان عامتهم على انه يفيدفى رجل خ جمن مصره الى قرية لحاجة ولم يقصد السفر ونوى أن يقيم فيها أقل من خسة عشر يوما فانه يتم فيها لانهمقيم نمخ جمن القرية لاللسفرغم بدالهأن يسافر قبلأن يدخل مصره وقبلأن يقيم ليلة في موضع آخوفسافرفانه يقصرولوم بتلك القرية ودخلها أنم لانه لم يوجد ما يبطله عماهو فوقه أومثله اه وصحح فى السراج الوهاج وشرح المجمع عدم اعتباره وقول الشار حلوم بها أتم لا يصح لان السفر باق لم بوجــد ما يبطله وهومبط لوطن السكني على تقديرا عتباره لان السفر يبطل وطن الاقامة فكيف لايبطل وطن السكني فقوله لامهم يوجدما يبطله يمنوع (قوله وفائتة السفر والحضر تقضي ركعتين وأربعا) لفونشرمرتبأى فائتةالسفر تقضى ركعتين وفائتة الحضر تقضىأر بعالان القضاء بحسب الاداء بخلاف مالو فاتته في المرض في حالة لا يقدر على الركوع والسجود حيث يقضيها في الصحة را كعا وساجدا أوفاتته فى الصحة حيث يقضيها في المرض بالايماء لان الواجب هناك الركوع والسجود الا انهمايسةطانعنه بالعجز فاذاقدرأني مهما بخلاف مانحن فيه فان الواجب على المسافر ركعتان كصلاة الفجروعلى المقيم أربع فلايتغير بعد الاستقرار (قوله والمعتبرفيه آخرالوقت) أى المعتبر في وجوب الإر بعأوالركعتين عندعدمالاداءفي أول الوقت الجزء الاخيرمن الوقت وهوقد رمايسم التحريمة فان كانفيه مقما وجب عليه أربع وان كان مسافر افركعتان لانه المعتبر في السببية عند عدم الاداء في أول الوقت انأدى آخره والافكل الوقتهو السبب ليثبت الواجب عليه بصفة الكال وفائدة إضافته الى الجزءالاخيراعتبارحال المكلف فيه فاو بلغصى أوأسلم كافر أوأفاق مجنون أوطهرت الحائض أو النفساء في آخر الوقت بعدمضي الا كثر تجب عليهم الصلاة ولو كان الصي قد صلاها في أوله و بعكسه لو جن أوحاضت أونفست فيهلم بجب الفقد الاهلية عندوجو دالسبب وفائدة اضافته الى الكل عندخاوه

بالكوفة أنمحنى برتحل من القادسية استحسابا لانها كانتله وطن السكنى ولم يظهرله بقصدا لحيرة وطن سكنى آخر مالم يدخلها فيبق وطنه بالقادسية ولا ينتقض كما لوخوج منها لتشييع

آخرالوقت

( ۱۸ - (البحرالرائق) - ثانى ) جنازة ونحوه اله ملخصافقد قال في معراج الدراية فيه تأمل ولعل وجهه ان ابتداء سفره اعتبر من القادسية حتى انه يشترط له مجاوزة عمر انه الذا أراد القصر فصارت بمنزلة وطنه الاصلى حكما فاذارجع اليها قبل استحكام السفريتم الصلاة بمنزلة مااذاخرج مسافر امن بلدة ثم تذكر حاجة فرجع فانه يتم كاياً فى فل يدل على ان اتمامه لكو فه وطن سكنى الكن قديقال تسهية السرخسي له وطن سكنى دليل عليه وكذا قوله ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن سكنى آخر والذي يظهر لى فى التوفيق أنه اذا كان مسافر افاقام فى بلد دون نصف شهر لم يعتبره عندا الوطن أصلا لانه يقصر فيه فاذا توجه من مصره الى قريبة ونوى أن يقيم فيها دون المحقيق السكنى كايفيده ما نقله المؤلف عنهم أما اذا كان مقما ثم خرج من مصره الى قريبة ونوى أن يقيم فيها دون نصف شهر كام تصويره عن الشارح الزيلمي فانه يعتبر وعليه يعمل كلام عامة المشامئ الذين اعتبر وه وحاصله أنه يعتبر قبل تحقق السفر لا بعده الان من قال باعتباره بعد تحقق السفر لا نه لم يثبت فيه حكم الاقامة للبعده لان من قال باعتباره قبل المنافر اذا دخل بلدة ونوى الاقامة فيها يومامثلاثم خرج منها ثم رجع فى اليوم الثانى المبيحة للا تمام فان أقلها المنه شهر و بهذا التوفيق يرتفع الخلاف الا أن يوجد نقل دال على وجود الخلاف في اصوره الزيلية تعالى أعلم أنه يتم مالم ينواقامة نصف شهرو بهذا التوفيق يرتفع الخلاف الا أن يوجد نقل دال على وجود الخلاف في اصوره الزيلة تعالى أعلم أنه يتم مالم ينواقامة نصف شهرو بهذا التوفيق يرتفع الخلاف الا أن يوجد نقل دال على وجود الخلاف في اصوره الزيلة تعالى أعلم

عن الاداءاله لا يجوز قضاء عصر اليوم وقت التغير في اليوم الآتي ولوكان السبب هوالجزء الاخير لجاز وتمام تحقيقه في كتابنا المسمى بلب الاصول مختصر تحر برالاصول وسيأتى فى الجعة ان المعتبرأ ول الوقت فى وجوبها واعتبر زفر وحده الله تعالى فى السبية الجزء الذى يلزمه الشروع فيه واختاره القدوري كما فى البدائع لان الوقت جعل سبباليؤدي فيه فاذاتا خرعن أول الوقت وبقى مقدار مايسع الركعتين يجعل سببافيتغير فرضه وانلم يبق مقدار ذلك كان السبب أول الوقت وهوكان مقها حينثذ الاانه يشكل عايه مااذا أقام المسافر في آخر جزء من الوقت فان عليه أر بعركمات انفاقا كذافي المصفي فيحتاج زفرالى الفرق قيدنابعدم الاداءأول الوقت لانه اوصلى صلاة السفرأول الوقت ثم أقام فى الوقت لايتغير فرضه كذافى الخانية وذكرفي الخلاصة رجل صلى الظهرف منزله وهومقيم مُم خرج الى السفر وصلى العصر في سفره في ذلك اليوم ثم تذكرانه ترك شيأ في منزله فرجع الى منزله لاجل ذلك ثم تذكرانه صلى الظهروالعصر بغير وضوء فالوايجب عليهأن يصلى الظهرر كعتين والعصرأر بعاولوصلي الظهر والعصر وهومقيم تم سافر قبل غروب الشمس والمسئلة بحالها يصلى الظهرأر بعاوالعصر ركعتين اه قيد بالصلاة لان المعتبر في الصوم أول جزء من اليوم حتى لوأسلم بعد طاوع الفجر لا يلزمه صوم ذلك اليوم لكونه معيارا (قوله والعاصي كغيره) أي في الترخص برخص المسافر لاطلاق النصوص ولان السفر الموجب الرخص ليس بمعصية انماهو فعاجاوره كحروجه عاقا لوالديه أوعاصياعلى الامام أوآبقامن مولاه أوخرجت المرأة بلامحرمأو فى العدة أوقاطع اللطريق وقد تـكون بعــده كما اذاخر ج للحج أو للجهاد ممقطع الطريق والقبح المجاور لايعدم المشروعية أصلا كالصلاة فى الارض المغصوبة والبيم وقت النيداء فصابح السفر مناطا للرخصة (قوله وتعتبر نية الاقامة والسفر من الاصل دون التبع أى المرأة والعبدوالجندى تفسير للتبع لان الاصل هوالمتمكن من الاقامة والسفردون التبع لكن لايلزم التبع الاتمام الابعد علمه بنية المتبوع كمان توجه الخطاب الشرعي وعزل الوكيل وقيل يلزمه كالعزل الحكمي وهوأحوط كمافي فتح القديروه وظاهر الرواية كمافي الخلاصة والاول أصح لان في لزوم الحكم قبل العلم حرجا وضرر اوهومدفوع شرعا بخلاف الوكيل فانه غيرملج أالى البيع فان له أن لا يبيع فيمكنه دفع الضرو بالامتناع عن البيع فاذاباع بناءعلى ظاهرأ مره ولحقه ضروكان الضرو ناشئامن جهته من وجهومن جهة الموكل من وجه فيصح العزل حكالاقصد اوههنا التبيع مأمور بقصر صلاته منهى عن اتمامها فكان مضطرا فاوصار فرضه أر بعاباقامة الاصل وهولايشعر به لحقه ضررعظيم من جهةغيره بكل وجه وانهمنني كذاف الحيط وشرح الطحاوي وعلى هذافاني الخلاصة من ان العبداذا أم ولاه فى السفر فنوى المولى الاقامة صحت حتى لوسلم العبد على رأس الركعتين كان عليهما اعادة تلك الصلاة اه وكذا العبداذا كانمع مولاه فى السفر فباعه من مقيم والعبدكان فى الصلاة ينقلب فرضه أر بعا ختى لوسلم على رأس الركعتين كان عليه اعادة تلك الصلاة اله مبنى على غير الصحيح ان فرض عدم علم العبدأ وعلى الحل ان علم أطلق في تبعية المرأة والجندي وقيدوه بان تستوفي المرأة مهرها المعجل والافلاة كون تبعا فالعبرة بنيتها لان لحا أن تحبس نفسهاعن الزوج للمجل دون المؤجل ولاتسكن حيث يسكن هو و بان يكمون الجندي يرتزق من بيت المال فان كان رزقه في ماله فالعبرة لذيته لان لهأن يذهب حيث شاءلطلب الرزق وأطلق فى العبد فشمل القن والمدبر وأم الولد وأماالمكاتب فينبغى أن لايكون تبعا لان له السفر بغيراذن المولى فلايلزمه طاعته وليس مراد المصنف قصر التبع على هؤلاء الثلاثة بلهوكل من كان تبعالانسان ويازمه طاعته فيدخل الاجيرمع مستأجره والمحمول مع حامله والغر يممع صاحب الدين ان كان معسر امفلسافان كان مليافالنية اليه لانه يكنه قضاء الدين

والعاصى كغيره ونعتبرنية الاقامة والسفر من الاصل دون التبع أى المرأة والعبد والجندى

(قوله قالوا يجب عليه الخ) قال فى النهر لانه كان مسافر افى آخر وقت الظهر ومقيا فى العصر (قوله مستأجره) أى مشاهرة أومسانهة كمافى التانارخانية والمحمول مع حاملة قال فى النهر ينبغى أن يقصل فيه كالقائد

فيقيم فىأى موضع شاء وأماالا عمى معقائده فان كان القائد أجير افالعبرة أنية الاعمى وان كان متطوعا فى قياده تعتبرنيته والعبد بين شريكين اذاسافر معهما ثم نوى أحدهما الاقامة قيل لايصبر العبدمقها لوقوع لشك فى صير ورته مقمافيبتى مسافر اوقيل يصيمة ما ترجيحالنية الاقامة احتياطا لامرالعبادة كذانى المحيط ومحلهما اذالم يكن بينهمامها يأة فانكان بينهمامها يأةفى الخدمة فان العبديصلى صلاة الاقامة واذاخدم المولى الذي لم ينوالاقامة يصلى صلاة السفر وفي نسخة القاضي الامام العبداذاخرج معمولاه ولايعلمسيرالمولى فانه يسألهان أخبره ان مسيره مدة السفر صلى صلاة المسافرين وان كان دون ذلك صلى صلاة الاقامة وانلم يخبره بذلك انكان مقماقبل ذلك صلى صلاة الاقامة وانكان مسافراقبل صلى صلاة المسافرين كذافى الخلاصة وفى القنية مسافر ومقيم اشترياعبدا الاصحان العبديصلى صدادة المقبم ودخل تحت الجندى الاميرمع الخليفة كما في الخلاصة وفيها وعلى هذا الجاج اذاوصلوا بغدادشهر رمضان ولمينووا الاقامة صاواصلاة المقمين اه وظاهره ان الحجاج تبع لاميرالقافلة وليس كذلك ولاينبغى ادخاله فى هـ ذا المبحث بل علته انهم لماعلموا ان القافلة لا تخرج الابعد خسة عشر يومانزل ذلك مهزلة نيتهم الاقامة نصف شهركها علل به في التجنيس وفي المحيط مسلم أسره العدوان كان مسيرة المدود الانة أيام يقصر وان كان دون ذلك يتم وان لم بعلم يسأل كمام فى العبد ولودخل مسافر مصرافأ خله غريمه فبسمه فان كان معسراقصر لانه لم ينوالاقامة ولا يحللاطالب حبسه وانكان موسرا انعزم أن يقضى دينه أولم بعزم شيأقصر وانعزم واعتقدأن لايقضيهاتم واللهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماب

横山山人人は一十年

مناسبته معماقبله تنصيف الصلاة لعارض الاان التنصيف هنا في خاص من الصلاة وهو الظهر وفياقبله في كل رباعية وتقديم العام هو الوجه واسنا نعني أن الجعة تنصيف الظهر بعينه بل هي فرض ابتداء نسبته النصف منها وهي فريضة محكمة بالكتاب والسنة والاجاع يكفر جاحدها وقدأطال المحقق في فتح القدير في بيان دلائلها ثم قال وانماأ كثرنافيه نوعامن الاكثار لمانسمع عن بعض الجهلة انهم ينسبون الى مذهب الحنفية عدم افتراضها ومنشأ غلطهم ماسيأتي من قول القيدوري ومن صلى الظهرفي منزله يوم الجعمة ولاعذرله كره وجازت صلاته وانماأراد حرمعليمه وصحت الظهر فالحرمة لترك الفرض وصحة الظهر لماسنذكره وقدصر حأصحابنابانها فرضآكدمن الظهر وباكفار جاحدها اه أقول وقدكثرذلك منجهلةزمانناأيضا ومنشأجهلهم صلاة لاربع بعدالجعة بنيةالظهر وانماوضعها بعض المنأخ بن عندالشك فى صحة الجعبة بسبب واية عدم تعددها في مصر واحد وليست هذه الرواية بالختارة وليس هذاالقول أعنى اختيار صلاة الاربع بعدهامرو ياعن أبى حنيفة وصاحبيه حتى وقعلى انى أفتيت مرارا بعدم صلاتها خوفاعلى اعتقاد الجهلة بإنهاالفرض وان الجعة ليست بفرض وسنوضعه من بعدان شاءاللة تعالى وأماشرا تطهافنوعان شرائط صحة وشرائط وجوب فالاول ستة كماذ كره المصنف المصر والسلطان والوقت والخطبة والجاعة والاذان العام والثاني ستةأيضا كماسيأتي وهيي بضم المع واسكانها وفتحها حكى ذلك الفراء والواحدي من الاجتماع كالفرقة من الافتراق أضيف المها اليوم والصلاة ثم كترالاستعمال حتى حانف منهاالمضاف وجعت فقيل جعات وجع كذافي المغرب وكان يوم الجعة في الجاهلية يسمى عروبة بفتح العين المهملة وضم الراءو بالباء الموحدة وأول من سماها يوم الجعة كعب بن لؤى ولماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقام يوم الاثنيين والثلاثاء والار بعاء والخيس فى بنى عمروبن عوف وأسس مسجدهم ثم خرج من عندهم فادركته الجعة

م باب صلاة الجعة م

﴿ بابصلاة الجعة ﴾ (قوله ولسنا نعنى الخ) جــواب عما أورده فى الحواشى السعدية بانهذا بجسر الىقول من بقول صلاة الجعة صلاة ظهر قصرت لافرض مبتدأ ولابخنى عليك خمه اه

(قُولُهُ قَبِل حُرُ وجِ وقْتَ الطَّهِرِ ﴾ وقع في بعضّ النسخ قبل دخول بدل حُر وج وهو الموافق لما في الظهير يقولكن الذي في الخلاصة حُروج وسيأ تى فى كارم المؤلف التعرض للسئلة ثانيا (قوله واحترز المصنف بقوله ويقيم الحدود الخ) هذا على مااختاره غيرواحد من شراح المداية من انهمن عطف المفايروا لافقد قيل انه من عطف الخاص على العام اهتماماً بمالزيادة خطرها واعترض الاقل في الحواشي السعدية بانالالف واللام فى الاحكام اذا كانت للاستغراق وهو الظاهر اذلاعهد يبطل ماذكروه قال فى النهر وأقول لم لا يجوزأن تكون للجنس بل الحل عليه هناأ ولى اذا لأصل في العطف ( • ١٤) التغاير وكون الاصل في لام التعريف اذا لم يكن معهود الحل على الاستغراق

> عندالجهوروان كان العهد الذهني مقدما عندصدر الشريعة فهو معارض بالاصل المذكور (قوله والظاهرخلافه الخ) قال في النهر فيه نظرولعلل وجهه انمانى البدائع يحتملأن يكون فهااذا كان في بلدها أمير وقاض ينفذالاحكام ويقيم الحدود فليس بنص فى المدعى فليتأمل شرط أدائها المصروهوكل

موضع لهأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود

قاله الشيخ اسمعيل وقال فى الشرنبلاليـة وفهاقاله صاحب البحر تأمل لان الكلام في نائب السلطان اذاكان امرأةلا في السلطان اذا كان امرأة اه قاتلاغن عليك أن قول البدائع لان المرأة تصلح سلطانا أوقاضية في الجلة فتصح انابتها ظاهره معة الالماية اذا كانت قاضية فتكون بلدتهامصراتدر

فى بنى سالم بن عوف فصلاهافى المسجد الذى فى بطن الوادى وادى رانو ناف كانت أولجعة صلاها عليه الصلاة والسلام بالمدينة (قوله شرط أدائها المصر) أى شرط صحته اأن تؤدى في مصرحتي لا تصح فى قرية ولامفازة لقول على رضى الله عنه لاجعة ولاتشريق ولاصلاة فطر ولاأضحى الافي مصرجامع أوفىمدينة عظمية رواهابن أبيشيبة وصححهابن خرم وكغي بقولةقدوةواماما واذالم تصحف غيرالمصر فلاتجب على غيرأهله وفى الخلاصة القروى اذادخل المصريوم الجعة ان نوى أن يمك فيهيوم الجعة لزمته الجعمة وان نوى الخروج من ذلك المصرمن يومه قبل دخول وقت الصلاة لا تلزمه و بعد دخول وقت الجعمة تلزمه قال الفقيه ان نوى الخروج من يومه ذلك وانكان بعمد دخول وقت الجعمة لا تلزمه المصرى اذا أرادأن يسافر يوم الجعه لابأس بهاذاخر جمن العمران قبل خروج وقت الظهر لان الجعة انماتجب فى آخرالوقت وهومسافر فى آخر الوقت والمسافر اذاقدم المصر يوم الجمة على عزم أن لا بخرج يوم الجعة لا تلزمه الجعمة مالم ينوالا قامة خسة عشر يوما اه (قوله وهوكل موضع له أمير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحـُدود) أى حـدالمصرالمذ كورهوظاهر المذهبكاذ كره الامام السرخسي زادفي الخلاصة ويشترط المفتى اذالم يكن القاضيأ ولوالى مفتيا وأسقط في الظهير ية الاميرفقال المصرفي ظاهر الروايةأن يكمون فيسهمفت وقاض يقبم الحدود وينف ذالاحكام وبلغت بنيته أبنيته ني اه واحترز المصنف بقوله ويقيم الحدودعن المح حكم والمرأة اذاكانت قاضية فانهما لايقمان الحدودوان نفذاالاحكام واكتني بذكرالحدودعن القصاص لانمن ملك اقامتها ملكه كندافي فتح القديروظاهر وان البلدة اذا كان قاضيهاأ وأميرهاام رأة لا يكون مصر افلا تصح اقامة الجعة فيها والظاهر خلافه قال في البدائع وأماللرأة والصىالعاقل فلاتصحمنهمااقامةالجعةلانهمالايصلحانللامامةفيسائرالصلوات فغيالجعة أولى الاأن المرأة اذا كانت سلطانافامرت رجلاصالح اللامامة حتى يصلى بهم الجعة جازلان المرأة تصلح سلطاناأ وقاضية فى الجلة فتصح انابتها اه وفى حد المصرأ قوال كشيرة اختاروا منها قولين أحدهماما في الختصر ثانيهماماعزوهلابى حنيفةانه بلدة كبيرةفيماسكك وأسواق ولهارسانيق وفيهاوال يقدرعلي انصاف المظاوم من الظالم بحشمه وعامه أوعلم غيره والناس يرجعون اليه في الحوادث قال في المدائع وهوالاصح وتبعهالشارح وهوأخص بمافىالختصر وفىالمجتبي وعنأبي يوسف انهمااذا اجتمعوا فأ كبرمساجدهم للصاوات الخس لم يسعهم وعليه فتوى أكثر لفقهاء وقال أبوشجاع هذا أحسن ماقيل فيه وفي الولوالجية وهوالصحيح وفي الخلاصة الخليفة اذاسافر وهوفي القرى ايس لهأن يجمع بالناس ولومر بمصرمن أمصار ولايتــه فجمع بهاوهومسافر جاز (قوله أومصلاه) أى مصلى المصر لانهمن توابعه فكان فى حكمه والحكم غيرمقصور على المصلى بل يجوز فى جيعاً فنية المصرلانها بمزلة المصر فى حوائج أهله والفناء في اللغة سعة أمام البيوت وقيل ماامتدمن جوانبه كذافي المغرب

(قولهمااذا اجتمعواني كبرمساجدهم) يعني من تجب عليهم الجعة لاسكانه مطلقا كذا فى الدرر أى لا كل من سكن ذلك الموضع من صبيان ونسوان وعبيد كافى الهاية (قوله والفناء فى اللغة الخ) اعلم أن بعض المحققين أهلالترجيح أطلق الفناءعن تقديره بمسافة وكذا محررالمذهب الامام محمد وبعضهم قدره بها وجهلة أقوالهم في تقديره نمانية أوتسعة غلوة ميال ميلان ثلاثة فرسخ فرسخان ثلاثة سماع الصوت سماع الاذان والتعريف أحسن من التحديد لامه لأبوج دذلك في كل مصر وانماهو بحسب كبرالمصر وصغره بيانه ان التقدير بغلوة أوميل لايصح فى مشل مصر لان القرافة والترب التي تلي باب النصر يزيدكل منها

على فراسخ من كل جانب نم هو ممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ماصد فاعليه بائه المعد لمصالح المصر فقد نص الأثمة على ان الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المعركة وكركض الخيل والدواب وجع العساكر والخروج الرمى وغسير ذلك وأى موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميد انالا خيل والفرسان ورمى النبل والبندق والبارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ بالضرورة وانظر الى سعة سفح الجبل المقطم أيقدر فناء المصرمنه بغلوة أوفر سنخ مع أنه بعض فياء مصر فظهر أن التحديد بحسب الامصار واعلم أنه اختلف التصحيح فى لزوم حضور المصر للجمعة على مقيم بقرية قريبة من المصر واختيار المحققة ين من أهل الترجيح عدمه لأنهم ليسو امخاطبين بادائها فعذرهم أسقط تكليفهم بالمجىء من (١٤١) قريتهم ولا عبرة بباوغ النداء ولا بالاميال

ولا بامكان العود للاهل ولوصح لايتبع لاننص الحديث والرواية الظاهرة عن أصحابنا ينفيد اه ملخصا من تحفية أعيان الفناء بصحة الجعدة والعيددين في الفناء للشرنبلالي (قوله وأغرب من هذا مافى القنية من أنه يلزمالخ) أقول الذي يظهر أنهايس مراده باللروم الافتراض وان المرادأنه لوحضر رجل في قرية تقام بهاالجعة على مذهب الشافعي بحضر معهم لئلا يظن بهااسوء لاعتقادهم فرضيتها وجهاهم بحكم مذهبه وينوى صلاة الامام ويصلى الظهرأيضا قبلها أوبعدها كاسيأني عن القنية تأمل (قوله ووال كذلك) معطوف على قوله لها قاض (قوله والذي يظهرالخ) قالف النهر مقتضى اشتراط أن

واختلفوافعايكونمن توابع المصرف حق وجوب الجعية على أهله فاختار في الخلاصة والخانية انه الموضع المعد الصالح المصرمتصل به ومن كان مقيافي عمر ان المصر وأطرافه وايس بين ذلك الموضع وبين عمران المصرفرجة فعليه الجعة ولوكان بين ذلك الموضع وبين عمران المصرفرجة من مزارع أومراع كالقلع ببخارى لاجعة على أهلذلك الموضع وانسمعوا النداء والغلوة والميل والأميال ليس بشرط اه واختار فىالبدائعماقاله بمضهمانه ان أمكنه أن يحضرا لجعة ويبيت بأهله من غير تكاف تجب عليه الجعة والافلا قال وهذا أحسن اه واختار في المحيط اعتبار الميلين فقال وعن أبي يوسف فى المنتقى لوخو ج الامام عن المصرمع أهله لحاجة مقد ارميل أوميلين فضرت الجمة جازأن يَصَلَى بهم الجُعةُ وعليه الفتوى لان فناء المصر بمنزلته فها هومن حوائجةً هلهوأ داء الجُعة منها اه وذكر الولوالجي فى فتاواه ان المختار للفتوى قدرالفرسخ لانهأسهل على العامة وهو ثلاثة أميال اه وذكر فى المضمرات وقال الشيخ الامام الاجل حسام الدين يجب على أهل المواضع القريبة الى البلد التي هي توابع العمران الذين يسمعون الاذان على المنارة باعلى الصوت وهو الصحيع لزوماوا يجابا اه فقد اختلف التصحيح والفتوى كمارأيت ولعل الاحوط مافى البدائع فبكان أولى وذكر فى غاية البيان أن فناءالمصرملحق بهفىوجوب الجعة لافى اتمـام الصلاة بدليل آنه يقصر الصـــالاة فيه ذهاباوايابا وفى المضمرات معزيالي فتاوى الحجة وجوب الجعة على ثلاثة أقسام فرض على البعض واجب على البعض وسنةعلى البعض أماالفرض فعلى الامصار وأماالواجب فعلى نواحيها وأماالسنة فعلى القرى الكبيرة والمستحمعة الشرائط اه وفيه فظر لانهافرض على من هو من توابع الامصار لايجوز التخلف عنها وأماالقرى فانأرادالصلاة فيها فغير صحيحة على المذهب وانأراد تكلفهم وذهابهم الى المصرفه كمن اكنه بعيد وأغرب من هذاما في القنية من انه يلزم حضور الجعة في القرى و يعمل بقول على رضى المدعنه اياك ومايسبق الى القلوب انكاره وانكان عندك اعتداره فليسكل سامع نكرا تطيق ان تسمعه عذرا اه فان المذهب عدم صحتها فى القرى فضلاعن لزومها وفى التجنيس ولاتجبالجعة علىأهل القرى وانكانواقر يبامن المصرلان الجعة أغاتجب علىأهـ ل الامصار اه وفى فتع القدير وقدوقع الشك فى بعض قرى مصرع اليس فيهاوال وقاض نازلان بهابل لهاقاض يسمى قاضى الناحية وهوقاضي يولى الكورة بأسرها فيأتى القربة أحيانا فيفصل مااجتمع فيهامن التعلقات وينصرف ووال كذلك هل هومصر نظرا الى ان لهاواليا أولانظرا الى عدمهما بها والذي يظهر

تبلغ أبنيتها أبنية منى وكذا ما مرعن الامام من اشتراط أن يكون لها سكائ وأسواق عدم عصرها ولوكانا مقيمين بهاو يوافقه ما مرعن الخلاصة أى من قوله الخليفة اذا سافر وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس وسياتي ما يؤيده أيضا اه قلت بنبني حل كلام هذا الامام المحقق على الفرى المستوفية بقية الشروط لانه أجل من أن يخفي عليه مثل ذلك على أنه ذكر في التا تارخانية اختلف المشايخ في القرى الكبيرة اذا لم يعمل بالحكم والقضاء في اقال بعضهم يصلى الفرض و يصلى الجعة معها احتياطا وقال بعضهم يصلى الاربع بنية الظهر في بيته أوفى المسجد أولا ثم يسمى و يشرع في الجعة وقال بعضهم يصلى الجعة أولا وقال في الحجة هذا في القرى الكبيرة أما في البلاد فلا شك في الجواز ولا تعادالفريضة والاحتياط والاحتياط في القرى أن يصلى السنة أربعا ثم الجعة ثم ينوى أربعا سنة الجعة ثم يصلى الظهر ثم ركعت بن سنة الوقت فهذا هو الصحيح الختار ه ما خصاون قل العبارة بم اله في الفتاوى الخيرية فراجعها

اعتباركونهمامقيمين بها والالم تكن قرية أصلا اذكل قرية مشمولة بحكم وقديفرق بين قرية لايأتها حاكم يفصل بهاالخصومات حتى يحتاجون الى دخول المصرفى كل حادثة يفصلها وبين مايأتها فيفصل فيهاوا ذااشتبه على الانسان ذلك فينبغي أن يصلي أربعا بعدالجعة وينوى بها آخر فرض أدركت وقته ولمأؤد بعدفان لم تصعرا لجعة وقعت ظهره وان صحت كانت نفلا اه وفى القنية مصلى الجعة فىالرستاق.لاينوىالفرض بلينوىصلاةالامامويصلىالظهر وأيهماقدمجاز اه (قولِه ومني مصر لاعرفات) فتجوزالجعمة بنيمولاتجوز بعرفات أماالاؤل فهوقو لهما وقال محمدلاتجوز بمني كعرفات واختلفوافى بناء الخلاف فقيل مبنى على انهامن توابيع مكة عندهما خلافاله وهذا غيرسد يدلان بينهما أربع فراسخ وتقديرالتوابع للصرية غييرصحيح والصحيح انهمبني على انها تتمصر فيأيام الموسم عندهمالان لهابناء وتنقل البهاالاسواق ويحضرها والوقاض بخلاف عرفات لانهام فازة فلاتمصر باجتماع الناس وحضرة السلطان أطاق المصنف فشمل مااذا كان المصلى مهاالجعة الخلمفة أوأمبرالحجاز أوأميرالعراق أوأميرمكة أوأميرالموسم مقما كان أومسافرا وفدأخ جوامنه أمير الموسم وهوالذي أمر بتسوية أمورا لجاج لاغير فانه لايجوزله اقامتها سواء كان مقهاأ ومسافرا الااذا كان مأذونامن جهةأمير العراق أوأمير مكة وقيلان كانمقما يجوز وان كانمسافر الايجوز والصحيح هوالاول كذافىالبدائع وشملالتجميع بهافى غيرأيام الموسم وفى المحيط قيل انما تجوز الجعة عندهما بمني فى أيام الموسم لافى غيرها وقيل تجوز فى جيع الايام لان منى من فناءمكة اه وقد عامت فساد كونها من فناءمكة فترجح تخصيص جوازها بأيام الموسم وانها تصيرمصرافي تلك الايام وقرية في غيرها قال في فتح القدير وهند أيفيدأن الاولى فى قرى مصرأن لاتصح فيها الاحال حضور المتولى فاذا حضر صحت واذاظعن امتنعت اه وفىالتجنيس ولونزل الخليفة أو والى العراق فىالمنازل التي في طريق مكة كالتغلبية ونحوها جع لانهاقرى تقصر بمكان الحج فصاركمني وأطلق فىعرفات فشمل مااذاكان الخليفة حاضرابالاجآع كذافي البدائع وانمالا تقام صلاة العيد بني اتفاقاللتخفيف لالكونهاليست مصرا (قوله وتؤدى في مصر في مواضع) أي يصح أداء الجعة في مصروا حد بمواضع كثيرة وهو قولأبى حنيفة ومحمدوهوالاصح لانفىالاجتماع فىموضع واحد فىمدينة كبيرة حرجابينا وهو مدفوع كذاذ كرالشارح وذ كرالامام السرخسي ان الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز اقامتها فى مصر واحد فى مسجدين وأكثر وبه نأخذ لاطلاق لاجعة الافى مصر شرط المصرفقط وفى فتح القدير الاصح الجواز مطلقا خصوصا اذاكان مصرا كبيرا كمصر فان فيالزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطو بل المسافة على الاكثروذ كرفي باب الامامة ان الفتوى على جواز التعدد مطلقا وعما ذكرناه اندفع مافى البدائع من ان ظاهر الرواية جوازهافي موضعين ولايجوز في أكثر من ذلك وعليه الاعتماد إه فان المذهب الجواز مطلقاواذا علمت ذلك فمافي القنية ولما ابتلي أهل ممرو باقامة الجعتين بهامع اختلاف العلماء فى جوازهما فني قول أبى يوسف والشافعي ومن تابعهما بإطلتان ان وقعتامعا والا فجمعة المسبوقين باطلة أمرأ تمتهم باداء الاربع بعدالجعة حتما احتياطا ثم اختلفو افي نيتها والاحسن أن ينوى آخوظهر عليه والاحوط أن يقول نويت آخوظهر أدركت وقته ولم أصله بعـ ١ لان ظهر ومه انما يجب عليمه بآخرالوقت في ظاهر المذهب ثم اختلفوا في القراءة فقيل يقرأ الفاتحة والسورة في الاربع وقيل فىالاوليين كالظهر وهواختياري والمختارعنديأن يحكم فبهارأيه واختلفو المههل يجب مراعاة الترتيب في الار بع بعدالجعة بمرور العصر حسب اختلافهم في نيته واختلنوا في سبق الجعة بماذا يعتبراذا اجتمعانى مصرواحد فقيل بالشروع وقيل بالفراغ وقيل بهما والاول أصح اه

ومنى مصر لا عرفات و تؤدى فى مصرفى مواضع (قوله وهـندا يفيـد أن الاولى الخ) قال فى النهـر كيف هذا وقد جعل تمصر منى فى الموسم لاجتماع من ينفـند الاحكام و وجود الاسـواق والسكك فيها وهذا لعمرى لا يوجـد فى كل القـرى اه وقــد عامت مافيه

(قوله مبنى كله على القول الضعيف الخ) فيه فطر بل هو مبنى على أن ذلك الاحتياط أى الخروج عن العهدة بيقين التصريحه بان العلة اختلاف العلماء فى جوازها اذا تعددت وفيه شبهة قوية لان عدم الجواز حين ثند مروى عن أبى حنيفة واختاره الطحاوى والمحر تاشى وصاحب المختار وجعله العتابى الاظهر وهو مذهب الشافعى والمشهور عن مالك واحدى الروايتين عن أجد كاذ كره المقدسى فى نور الشمعة وقد علمت أن قول البدائع أن ظاهر الرواية عدم الجواز فى أكثر من موضعين قال فى النهر وفى الحاوى القدسى وعليه الفتوى وفى التكم القلرازى و به نأخذ انتهى فقد حصل الشك اذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأثمة وفى الحديث المتفق عليه فن اتبقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ولذا قال بعضهم فيمن يقضى صلاة عمره مع أنه لم يفته شئ منه الايكره لانه أخذ بالاحتياط وذكر فى القنية أنه أحسن اذا كان فيه اختلاف المجتهدين و يكفينا خلاف من من ونقل العلامة المقدسي عن المحيط كل موضع وقع الشك فى كونه مصرا ينبغي لهم أن المان فيه اختلاف المجتهدين و يكفينا خلاف من من ونقل العلامة المقدسي عن المحيط كل موضع وقع الشك فى كونه مصرا ينبغي لهم أن يصاوا بعد الجعة أربعا بنية الظهر احتياطا حتى أنه لولم تقع الجعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهرية وأكثر مشايخ شمذ كركلام القنية وذكر أن كثير امن شراح الهداية وغيرها نقاوه وتداولوه (١٤٤٠) قال وفى الظهيرية وأكثر مشايخ

بخارى على أنه يصلى الظهر بعدماصلى أر بعابعدا لجعة لاحتمال أنه نفل ليخرج عدن العهدادة بيقين واستحسنواذلك ويقرؤن في جيعركمانهاوذ كرعن الفتح ينبنى أن يصلى أر بعاينوى بها آخورض أدركت وقته ولم أؤده ان

## والسلطان أونائبه

تردد فى كونه مصرا أو نعددت الجعة وذ كرمثله عن المحقى بن جرباش قال ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق وان كان الصحيح صحة التعداد فهى نفع بلاضرو ثم ذ كرمايوهم الدلالة عدلى عدم فعلها

مبنى كاءعلى القول الضعيف الخالف للذهب فليس الاحتياط فى فعلها لا نه العمل بأقوى الدليلين وقد علمت ان مقتضى الدليل هو الاطلاق وأماما استدل به من يمنع التعدد من انها سميت جعة لاستدعائها الجاعات فهي جامعة لها فلا يفيده لانه حاصل مع التعدد ولهذا قال العلامة ابن جو باش في النجعة في تعدادالجعة لايقالان القول بالاجتماع المطلق قول بالاحتياط وهومتعين في مثله ليخرج به المكلف عن عهدة ما كاف به بيقين لأن الاجتماع أخص من مطلق الاجتماع ووجود الاخص يستلزم وجود الأعممن غيير عكس ولأن الاحتياط هوالعمل بأقوى الدليلين ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضر ورةعدم اشتراطه وقدقال اللة تعالى لا يكلف الله نفسا الاوسعها وقال تعالى وماجعل عليكم فى الدين من حرج اه بلفظه مع مالزم من فعلها فى زماننا من المفسدة العظيمة وهوا عتقادا لجهلة ان الجعة ليست بفرض لمايشاهم ون من صلاة الظهر فيظنون انهاالفرض وان الجعة ليست بفرض فيتكاسلون عن أداءا لجعة فكان الاحتياط فى تركها وعلى تقدير فعلها عن لايخاف عليه مفسدة منها فالاولى أن تكون في بيته خفية خوفامن مفسدة فعلها والله سبحانه الموفق للصواب (قوله والسلطان أونائبه) معطوف على المصر والسلطان هوالوالى الذى لأولى فوقه وانما كان شرطاللصحة لانهاتقام بجمع عظيم وقدتقع المنازعة فى التقديم والتقدم وقدتقع فى غيره فلا بدمنه تميالا مره ودخل تحت النائب العبيد أذاقلد عمل ناحية فصلي بهم الجعة جاز ولاتجوز الأنكحة بتزويجه ولاقضائه ودخل القاضى والشرطى اكن قال فى الخلاصة وليس للقاضى أن يصلى الجعة بالناس اذالم يؤمر به و يجوز اصاحب الشرط وان لم يؤمر به وهذا في عرفهم اه وفيها والى مصرمات ولم يبلغ الخليفة موته حتى مضت بهم جع فانصلي بهم خليفة الميت أوصاحب الشرط أوالقاضي أجزأهم ولواجتمعت العامة على تقديم رجل لميأم والقاضي ولاخليفة الميتلم يجز ولم تكن جعة ولولم يكن ثمة قاض ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز للضرورة ولومات الخليفة وله ولاة وأمراء على أشياء من أمور المسلمين كانواعلى

ودفعه بأحسن وجهوذكر فاانهرأ نه لاينبغى التردد فى ندبها على القول بحواز التعدد خروجاعن الخلام فى تحقيق أنه هل هو واجب الصحيح و يحوه فى شرح المنية و بالجلة فقد ثبت أنه ينبغى الاتيان بهذه الاربع بعدالجعة لكن بق الكلام فى تحقيق أنه هل هو واجب أومندوب قال المقدسى ذكر ابن الشحنة عن جده التصريح بالندب و بحث فيه بانه ينبغى أن يكون عند محرد التوهم أماعند قيام الشك والاشتباه فى صحة الجعة فالظاهر وجوب الاربع ونقل عن شيخه ابن الهمام ما يفيده و به يعلم انها هل تجزى عن السنة أم لا فعند قيام الشك لاوعند عدمه نع و يؤيد التفصيل تعبير التحر تاشى بلابدء وكلام القنية المذكور اه وتمام تحقيق المقام فى رسالة المقدسى رحماللة تعالى وقدذكر شد ندرة منها فى امداد الفتاح وانما أطلنا فى ذلك لدفع ما يوهمه كلام المؤلف من عدم طلب فعلها نعم ان أدى الحمفسدة لا يفعل الكن المكلام عند عدمها ولذا قال المقدسى نحن لا نأمى بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة اليهم (قوله ولان الاحتياط هو العمل) كذا في بعض النسخ و في بعض عالان بدون وا والعطف وهو الصواب لانه جواب لقوله لا يقال وقوله قبدله الاجتاع الخ ابس جوابه بل هو تعليل لقوله ليخرج

(قوله فصرح منلاخسروالخ) وعبارته لا يستخلف الامام للخطبة أصلا والصلاة بدأ بل بجوز بعدما أحدث الامام الااذا أذن أى لا بجوز استخلافه لهما الااذا كان مأذونامن السلطان للاستخلاف فينتذ يجوز ذلك وهذا بما يجب حفظه الخ وقدر دعليه العلامة ابن كال باشا في رسالة خاصة لكن قيد جواز الاستخلاف بمااذا كان معذورا بعذر يشغله عن اقامة الجعة في وقتها وأما اذا لم يكن معذورا أوكان معذورا لكن يكن معذورا أوكان معذورا لكن يكن معذورا المن يكن معذورا المن يكن معذورا أوكان معذورا كان معذورا كان معذورا كان معذورا كان معذورا كان معذورا كان معذورا للستخلاف مقال بقي هنادقيقة أخرى وهي

ولايتهم يقيمون الجع اه وأطلق في السلطان فشمل العادل والجائر والمتغلب ولهيذا قال في الخلاصة والمتغلبالذىلاعهدله أىلامنشورلهان كانسيرته فيما بين الرعية سيرة الامراء ويحكم فيما بينهم يحكم الولاية تجوزالجمة بحضرته اه والعبرةلاهليةالنائبوقت الصلاة لاوقت الاستنابة حتىلوأ مرااصي أوالذمى وفوض اليهماا لجعة قبل يوم الجعة فبالغ الصي وأسلم الذمي كان لهماان يصليا الجعة ولاينافيله ماذ كره في الخلاصة قبله النصراني اذا أمر على مصر ثم أسلم ليس له ان يصلى الجعة بالناس حتى يؤمر بعد الاسلام وكذا الصياذا أمر ثمأ درك وكذالواستقضى صيأونصراني ثمأ درك الصي وأسلم النصراني لم يجزحكمهما اه لانه فىالاول فوض اليهأمر الجعة صريحا وفى الثانى لاوظاهرمافى الخانية ان الفرق انماهوقول بمض المشايخ وان الراجح عدم الفرق لان التفويض وقع باطلافعلي هذا المعتبرأ هليته وقت الاستنابة ولاخفاء فىأن من فوض اليه أمر العامة في مصر فان له أن يقيم الجعة وان لم يفوضها اليه السلطان صريحا كمافى الخلاصة من أن من فوض اليه أمر العامة من أصحاب السلطان فان له اقامتها ولايخني انله الاستنابة كتولية خطيب فيجامع كماهو الواقع في الامصار وهذامتفق عليه وانماوقع الاشتباه في أن الخطيب المقرومين جهة الحاكم هل له أن يستنيب من غير ضرورة فصرح منلاخسرو في شرحالدرر والغرر بانالخطيب ليس له الاستنابة الاأن يفوض اليهذلك وهذيما يجب حفظه والناس عنه غافاون اه وقدعمل بذلك بعض القضاة في زماننا حتى أخرج خطيبامن وظيفته بسبب استنا بتهمن غيراذن وفىالنجمة فى تعدادا لجمة للعلامة ابن جرباش أحد شيوخ مشايخي ان اذن السلطان أونائبه أنماهوشرط لاقامتها عند بناءالمسجد ثم بعد ذلك لايشترط الاذن لكل خطيب فاذاقرر الناظر خطيبا فىمسجد فله اقامتها بنفسه وبنائبه وان الاذن منسحب لكل من خطب وعبارته والحاصل ان حق التقدم في امامة الجعة حق الخليفة الاانه لا يقدر على اقامة هذا الحق بنفسه في كل الامصار فيقيمها غيره بنيابته فالسابق في هذه النيابة في كل بلدة الامير لذي ولى على تلك البلدة ثم الشرطي ثم القاضي ثم الذي ولاهقاضي القضاة وفى العتابية عن ابن المبارك الشرطي أولى من القاضي وفى الخانية الامام اذا أحدث بعدماصلى ركعة من الجلعة فتقدم واحدمن القوم لابتقديم أحد لاتجوز صلاتهم خلفه وان قدمه واحدمن جاعة السلطان بمن فوض اليهأمر العامة يجوز واذقد عرفت هذا فيتمشى عليهمايقع فيزماننا هذامن استئذان السلطان فى اقامة الجعمة فيما يستجدمن الجوامع فان اذنه باقامتها فى ذلك الموضع لربه مصحح لاذن ربالجامعلن يقيمه خطيبا ولاذن ذلك الخطيب لمن عساءأن يستنيبه ولايكون ذلك اذنالمجهول ليقع فاسداعلي ماتوهمه البعض لانه لابدأن يسأل السلطان فى ذلك شخص معين بالضرو رة لنفسه أولغيره فبروز الاذن بكون على وجمه التعيين لامحالة لان الاذن ان كان للسائل فظاهروان كان لغيره فكذلك لان اذنه يقع اذنا للسؤل له وهو معلوم عند السائل معين له بل للامام أيضالان السائل بجرى ذكره عنده بما يصحح السؤال له وهو كاف في صحة الاذن فان مثل ذلك كاف في تولية القضاة والولاة ألاترى ان

أن اقامة الجمة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة والموقوف على الاذن هو الاوّل دون الثاني اذ لاحاجة فيه الى الاذن اه وماذكره من التقييد بالعندر تبع فيه صاحب الدررحيث صرحفى اثناء كلامه بأنه لايجوز خطالة النائب بحضور الاصيل عند عدم الاذن وللشرنبلالي رسالة حافلة في الرد عليها في جيع ماذكراه بالنصوص الصريحة قال ويلزمهما أن لايصح للسلطان ولا نوابه جعة ولاعيدلان السلطان يصدلي خاف مأموره معرأنه قادر على الخطبة بنفسه والصلاة ونقل عن التاتارخانية التصريح بالجواز ومنعماذ كره من الدقيقة وأطال في المقام عا ينبغى مراجعته وللشييخ المسئلةأيضا (قوله ثم بعد ذلك لايشترط الاذن الكل خطیب) أى لايشـ ترط الاذن من السلطان أو

نائبه المخطيب الآخر بعدموت الاول أوغيبته مثلابل بكتنى باذن السلطان من ةواحدة نم من أذن له شخصا السلطان يستنيب غيره و يأذن الثالث وهم جراوليس المراد السلطان يستنيب غيره و يأذن الثالث وهم جراوليس المراد أن السلطان اذا أذن باقامة الجعة في مسجد صاراذ بالكل من أراد الصلاة في ذلك المسجد سواء أذن له الخطيب المقرر فيه أولم يأذن كاقد يتوهم من قول المؤلف وان الاذن اذن له باقامتها بنفسه و بنائبه يتوهم من قول المؤلف وان الاذن اذن له باقامتها بنفسه و بنائبه الدن الاذن من السلطان كماهو صريح عبارة جرباش الآنية

وذلك لايدل على خـ لاف مافى الدرر فان صاحب الدرر شرط العجز لجواز الاستنابة في الصلاة وأماالاستنابة فيالخطبة فانه منعها مطلقا كما مي (قوله فقدجوز لنائب أن يستنيب) اصاحب الدررأن يقول نعمجوز له ذلك ولكن عنه المجز كما عامت (قوله فالحاصلالخ) فيــه نظر لان قاضي القضاة عصر ليس ععنى قاضى القضاة المذكور في الظهـيرية لانه بالمعنى الاول مــن يولى القضاة في جيع بلاد السلطان الذي ولاه فولايتمامة وأماقاضي مصر فانه يولى نواباعنه فى البلدة التي ولاه السلطان الحكم فيها وفى توابعها فلا يلزم مــن كون الأول مأذونا بإقامة الجعية أن يكون الثاني كذلك لان الثاني مولى من قبله (قوله لان توليته قاضي القضاة اذن بذلك) أى بالاستخلاف للقضاء ووجسه الدلالة ان لفظة قاضى القضاة معناها القاضي الذي يولى القضاة (قوله لكن ذكر في التجنيس الخ) قال فى النهر يمكن حمل مافى التجنيس علىما اذالم بول

شخصانا ثباعن الامام أوفر يباغانباعن حضرته لووصف لهبأ وصاف حيدة فولاه حال غيبته عنهصح ولايشترط معرفة شخصه في صحة توليته له في الماك بمانحن فيه واذاصح الاذن أعطى لمن أذن له حكم الوالى والقاضى في صحة الاقامة منه وعن بأذن له لان المصحح اصحتها عن سوى الامام من الامام والشرطيين والقضاة انماهواقامة الامام لهم واذنه المحصل لدفع الفتنة الذي هو السبب الداعي لاشتراط الامام في صحة اقامة الجعة وهوحاصل فهاذكر نافلاالتفات لمتعنت والله سبعانه وتعالى أعلم اهكلامه وهوكلام حسن لكنه لم يستند فيه الى نقل عن المشايخ وظاهر كالرمهم يدل عليه قال الولو الجي في فتاواه الامام اذا خطب فأمرمن لميشهد الخطبة ان يجمع بهم فأمر ذلك الرجل من شهد الخطبة فمع بهم جاز لان الذي لم يشهد الخطبة من أهل الصلاة فصح التفويض اليه اكنه عز لفقد شرط الصلاة وهوسماع الخطبة فلك التفويض الى الغير ولوجع هو ولم يأم لغيره لا يجوز بخلاف مالوشرع في الصلاة ثم استخلف من لم يشهدا لخطبة فانه يجوز وكذلك ان تكام هذا المقدم فاستقبل بهم جازلانه انما يؤدى الصلاة بالتعريمة الاولى اه ووجه الدلالة ان الامام ان كان المرادبه نائب الوالى وهو الخطيب فقد مجوّزله الاستنابة في اقامة الجعة ولم يقيده بالحدث ولا بالعدنر وجوز لنائبه ان يستنيب مع اله لم يفوض اليه ذلك صريحا وان كان المراد بالامام الوالي فقد جوز النائبه أن يستنيب وكل منهما يدل على جو از الاستنابة للخطيب من غير اذن وقال في الحداية من باب القضاء وليس للقاضي ان يستخلف على القضاء الا ان يفوض اليه ذلك بخلاف المأمور باقامة الجعمة حيثله ان يستخلف لانه على شرف الفوات لتوقتمه فكان الامربه اذنا بالاستخلاف دلالةولا كذلك القضاء اه فقدجوز للأمور باقامتها الاستنابة ولم يقيد بالعدر فدل علىجوازها مطلقا وأماتقييدالشار حالزيامي الاستخلاف بان يكون أحدث فلادليل عليه والظاهر من عباراتهم الاطلاق وذكر فى البدائع أن كل من ملك اقامة صلاة الجعة فانه علك اقامة غيره مقامه اه وهوصريح فىجواز الاستنابة للخطيب مطلقا أوكالصريح فيه وأبضا ليس الحدث قبل الصلاة من الضروريات لامكان أن يذهب الخطيب للوضوء ثم يأتى فيصلى وقدا تفقت كلتهم على ان له الاستخلاف بشرط أن يكون النائب شهد الخطبة ليكون كأن النائب خطب بنفسه ولم بقيد واباذن الحاكم فدل على ماقلناوفي فتاوى الولوالجي اذا أحدث الامام فقال لواحد فيهم اخطب ولاتصل بهم فذهب ولم يجيء أجزأه أن يخطب ويصلى بهم لانهنهاه عن الصلاة الكي يأتى فيصلى بهم فاذا لم يأت كان هذا تفويض الصلاة اليه وقد وقع لبعض قَضاة العساكر في زماننابالقاهرة انه كان يرى بانه لايصم تقريره في وظيفة الخطابةوانمايقررفيها الحاكم وهوالمسمى بالباشاولعله استندفى ذلك الى ماقدمناه عن الخلاصة من أن القاضي لا يقيمها الاباذن الكن قال فى الظهيرية بعد تقل ما فى الخلاصة وعن أبي يوسف انه قال أما اليوم فالقاضي يصلى بهم الجعة لان الخلفاء يأمرون القضاة أن يجمعوا بالناس لكن قيل أرادبهذا قاضي القضاة الذي يقالله قاضي قضاة الشرق والغرب كأبي يوسف في وقتمه أما في زماننا فالقاضى وصاحب الشرط لايوايان ذلك اه فالحاصل ان السلطان اذاولى انسانا قاضي القضاة بمصر فانله أن يولى الخطباء ولا يتوقف على اذن كا أنله أن يستخلف للقضاء وان لم يؤذن له مع ان القاضي ليسله الاستخلاف الاباذن السلطان لان توليته قاضى القضاة اذن بذلك دلالة كاصر ح به فى فتح القديرمن باب القضاء لكن ذكر فى التجنيس ان فى اقامة الجعة للقاضى روايتين وبرواية المنع يفتى فى ديارنا اذالم يؤمر به ولم يكتب في منشوره وأشار المصنف رجه الله تعالى الى ان الامام اذامنع أهل المصرأن يجمعوالم يجمعوا كماان له ان عصرموضعا كان له ان ينهاهم قال الفقيه أبوجه فرهاا اذانهاهم مجتهدابسبب من الاسباب وأراد أن يخرج ذلك المصر من أن يكون مضرا اما اذا نهاهم

متعنتا أواضرارا بهم فلهمان بجمعواعلى رجل بصلى بهم الجعة ولوان امامامصر مصرا ثم نفر الناس عنه لخوف عدو أوما أشبه ذلك ثم عادوا اليه فانهم لا يجمعوا الاباذن مستأنف من الامام كندافي الخلاصة ودل كلامهم ان النائب اذا عزل قبل الشروع في الصلة ليسله اقامتها لانه لم يبق نائبا لكن شرطوا ان يأتيه الكتاب بعزله أويقدم عليه الأمير الثاني فان وجداً حدهما فصلاته باطلة فان صلى صاحب شرط جاز لان عما للم على حالهم حتى يعزلوا كذافى الخلاصة وبه علمان الباشا بمصر اذاعزل فالخطباء على حالهم ولايحتاجون الى اذن جديدمن الثاني الااذاعزهم وقيدنابكونه علم العزل قبل الشروع لانه لوشرع تمحضر وال آخوفانه عضى فى صلاته كرجل أمر ه الامام ان يصلى بالناس الجعة ثم جرعليه وهوفي الصلاة لا يعمل جره لان شروعه صحوان جرعليه قبل الشروع عمل حجره (قوله ووقت الظهر) أى شرط صحتها ان تؤدى فى وقت الظهر فلا تصر قبله ولا بعده لانشرعية الجمعة مقام الظهر على خلاف القياس لانه سقوط أربع بركعتين فنراعى الخصوصيات التي ورد الشرع بهايما لم يشبت دليل على نفي اشتراطها ولم يصلها عليه السلام خارج الوقت في عمره ولابدون الخطبة فيه فيثبت اشتراطهما وكون الخطبة في الوقت بخلاف ماقام الدليل على عدم اشتراطه ككونها خطبتين بينهماجلسة الى غيرذلك عماهومسنون أوواجب كاسيأتي بيانه (قوله فتبطل بخروجه) أى صلاة الجعة بخروج وقت الظهر ولوبعد القعود قدر التشهد لفوات شرطها فلايبني الظهر لاختلاف الصلاتين قدراوحالا واسها أطلقه فشمل كل مصل لها ولهذاقال في المحيط لونام خلف الامام في الجعدة ولم ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته لانه لوأنم اصارقاضيا وقضاء الجعة فيغير وقتها لايجوز ولوانتبه في الوقت لم تفسد لانه صارمؤديا للجمعة في وقتها أه وفي تهذيب القلانسي من باب المواقيت وفي الجمعة لوخرج وقت الظهر تنقلب تطوعا عنددأ بي حنيفة وعندهم ايبطل أصلا اه ولايخفي مخالفة أبي يوسف أصله هنا فانه موافق للامام في انه اذا بطل الوصف لانبطل الاصل وفى السراج الوهاج معزيا الى النوادرامام صلى بالناس الجعة فدخل معه وجلفى الصلاة فزجه الناس فلم يستطع الركوع والسدجودحتى فرغ الامام ودخل وقت العصر فانه يتم الجعة بغيرقراءة بخلاف مالوكان فى الفجر والمسئلة بحالها مم طلعت الشمس حيث تفسد صلاته لعدم مصادفة الوقت وينبغي أن يكون مافي النوادر ضعيفا لان مافي المحيط يخالف لانه لافرق فى اللاحق بين أن يكون عدره النوم أوالزجة (قوله والخطبة قبلها) أى وشرط صحتها الخطبة وكونهاقب لااصلاة لماقدمناه منأن الني صلى الله عليه وسلم ماصلاهادون الخطبة ونقل في فتح القدر برالاجاع على اشتراط نفس الخطبة ولانها شرط وشرط الشئ سابق عليده ولوقال فيه أى في وقت الظهرا - كان أولى لانه شرط حتى لوخطب قبله وصلى فيه لم تصبح وشرط الشارح أن يكون بحضرة جاعة تنعقد بهما لجعة وان كانواصما أونياما وظاهره انه لايكني لوقوعها الشرط حضور واحد وف الخلاصة مايخالفه فأنه قال لوخطب وحده ولم يحضره أحد لايجوز وفى الاصل قال فيه روايتان ولو حضر واحدا واثنان وخطب وصلى بالثلاثة جاز ولوخطب بحضرة النساء لميجز ان كن وحدهن انتهى وفى فتح القدير المعتمدانه لوخطب وحده فانه يجوز أخذامن قولهم يشترط عنده فى التسبيعة والتعميدة ان يقال على قصد الخطبة فاوجد لعطاس لا يجزى عن الواجب انتهى وفيه نظرظاهر

المسجدية بخلاف المصر وانظر فتاوى ابن الشاي (قوله وفيه نظرظاهرالخ) قال الرملي عدن الشيخ المقدسي ليستهاده نص عبارة فتوالقدير بلقلبتها وقدمت وأخرت لتتمكن من ايرادمااخترت وعبارة المحقق بعدان ذكرقول الامام في كفاية الجديلة ونحوها في الخطبة وان ذلك يسمىخطبةالغةوان لميسم بدعرفا وان العرف اعايعتبر فيما بين الناس ومحاوراتهم للدلالة على ووقت الظهر فتبطل مخروجه والخطبة قبلها غرضهم فاما فى أمربين العبدوربه فتعتبر حقيقة اللفظ لغية شمقال وهيذا الكلام هو المعتمد لأبي حنيفة رحمهالله فوجب اعتبار ما يتفرع عنه يعنى رواية عدم اشتراط الحضور اه وكذا اعترضه أخوه في النهر ولكن ناقش الحقق فقال بعث نقل کارمه وحاصله ان الدليدل اغادل عدليان الشرط مطاق الذكرالسمي خطبةلغة غيرمقيد بحضرة أحدفه حقيقة

اللفظ وهذاظاهر في اقتضائه صحتها وحده لان اشتراط قصد النحميدة ونحوها يقتضى انه لوخطب وحده جازلكن لانه لفظ وهذا القائل أن يقول ان الأمر بالسهى الى الذكر ايس الالاستهاعه والمأمور جمع فاذا جازت وحده لم بحز الامر فائدته وكأن هذا هو وجه مار جحه في الظهيرية و به يترجع ما جزم به الشارح من اشتراط حضرة جماعة تنعقد بهم الجعة على مامر

وسن خطبتان بجلسة بينهماوطهارةقائما

(قوله وقد صرح في الخلاصة بأنه لوخطب صبى الخلاصة بأنه لوخطب صبى خطب صبى اختلف المشايخ فيه والخلاف في السبى المحتلف المحتلف والمحتلف والمحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف والمحتلف والمحتلف المحتلف والمحتلف المحتلف والمحتلف وال

لانه لايدل على ماذ كره بشيء من أنواع الدلالات كمالايخني وصحيح في الظهيرية انه لوخطب وحده فانه الإيجوز وفى المضمر المعزيالي الزادوهل تفوم الخطبة مقام الركعتين اختلف المشايخ منهم من قال تقوم ولهذالاتجوزالا بعددخول الوقت ومنهم منقاللاتقوم وهوالاصعرلانه لايشترط لهماسائرشروط الصلاة من استقبال القبلة والطهارة وغيرذاك انهى وفى البدائع تم هي وان كانت قائمة مقام الركعتين شرط وايست بركن لان صلاة الجعة لاتقام بالخطبة فلم تكن من أركانها اه وفى فتح القديرواعلمان الخطبة شرط الانعقادفي حق من ينشئ التحريمة للحمعة لافي حق كل من صلاها واشتراط حضور الواحدا والجع ليتحقق معنى الخطبة لانهامن النسبيات فعن هذا قالوالوأحدث الامام فقدم من لم يشهدها جازان يصلى مهما لجعة لانه بانتحر عته على الك التحر عة المنشأة فالخطبة شرط انعقادا لجعة فى حق من ينشئ التحرية فقط ألاترى الى صحته امن المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة فعلى هذا كان القياس فعالوأ فسدهذا الخليفة ان لا يجوزان يستقبل مهما لجعة اكنهم استحسنوا جوازاستقباله جهم لانه لماقام مقام الاول التحق به حكما فلوفسدا لاول استقبل بهم فكذلك الثاني فاوكان الاول أحدث قبل الشروع فقدم من لم يشهد الخطبة لا يجوز اه ولم يشترط المصنف انه يصلى عقب الخطبة بلانراخ ففيه اشارة الى أنه ليس بشرط فلذاقالوا ان الخطية تعادعلى وجه الاولوية لوتذ كرالامام فانتة فى صلاة الجعة ولوكانت الوترحتي فسدت الجعة لذلك فاشتغل بقضائها وكذالوكان أفسد الجعة فاحتاج الى اعادتها أوافتتح التطوع بعد الخطبة وان لم يعد الخطبة أجزأه وكذا اذاخطب جنبا كذافي فتح القدير ولم يفرق بين الفصل القليل والكثير وفرق بينهماني الخلاصة فقال ولوخطب محدثا أوجنبا ثم توضأ أواغتسل وصلى جازواو خطب ثمرجع الى يبته فتغدى أوجامع واغتسل ثمجاء استقبل الخطبة وكذافى المحيط معللابان الاولمن أعمال الصلاة بخلاف الثاني فان ظاهره ان الاستقبال في الثاني لازم والافلافرق بين الكل وقد صرح فى السراج الوهاج بلزوم الاستثناف و بطلان الخطبة وهذا هو الظاهرلانه أذاطال الفصل لم يبق خطبة للجمعة بخلاف مااذاقل وقدعلمن تفار يعهم أنه لايشترط في الامام أن يكون هو الخطيب وقد صرح في الخلاصة بأنه لوخط صبى باذن السلطان وصلى الجعة رجل الغيجوز (قوله وسن خطبتان بحلسة بينهه واطهارة قائمًا) كاروى عن أبي حنيفة انه قال ينبغى ان يخطب خطبة خفيفة يفتتح بحمدالله ويثنى عليه ويتشهد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلرو يعظ ويذكرو يقرأسورة ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى يحمد الله تعالى ويثنى عليه ويتشهدو يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو للؤمنين والمؤمنات كافى البدائع وقدعلم من هــــــــ أنه لا يعظ في الثانية ولهذا قال في التجنيس ان الثانية كالاولى الا انه يدعو للسلمين مكان الوعظ وظاهره أنه يسن قراءة آية في الثانية كالاولى والحاصل كمافي الجتي ان الكلام في الخطبة فىأر بعة مواضع فى الخطبة والخطيب والمستمع وشهو دالخطبة أما الخطبة فتشتمل على فرض وسنة فأماالفرض فشيا تنالوقت وذكرالله تعالى وأماسنتها فمسة عشر أحمدها الطهارة حتى كرهت للحدث والجنب وقالأبو يوسف لايجوز وثانيهاالقيام وثانثهااستقبال القوم بوجهه ورابعها قالأبو يوسف في الجوامع التعوذ في نفسه قبل الخطبة وخامسها أن يسمع القوم الخطبة فان لم يسمع أجزأه وسادسهاماروي الحسن عن أفي حنيفة انه يخطب خطبة خفيفة وهي تشتمل على عشرة أحدهاالبداءة بحمداللة وثانهاالثناء عليه بماهوأهله وثالثهاالشهادتان ورابعهاالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم وخامسها العظة والتذكير وسادسها قراءة القرآن وتاركهامسيء وروى انه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها سورة العصروم وأخرى لايستوى أصحاب الناروأ صحاب الجنة أصحاب

الجنة همالفائرون وأخرى ونادوايامالك وسابعهاالجلوس بين الخطبتين وثامنها ان يعيدفي الخطبة الثانية الجدللة والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تاسعهاان يزيد فيها الدعاء للؤونين والمؤمنات وعاشرها تخفيف الخطبتين بقدرسورة من طوال المفصل ويكره التطويل وأماا لخطيب فدشترط فمهان يتأهل للإمامة في الجعة والسنة في حقه الطهارة والقيام والاستقبال بوجهه للقوم وترك السلاممن خوجه الى دخوله في الصلاة وترك الكلام وقال الشافعي اذا استوى على المنبرسلم على القوم وقوله صلى الله عليه وسلم اذاخر ج الامام فلاصلاة ولا كلام يبطل ذلك وأما المستمع فيستقبل الامام اذابدأ بالخطبة وينصت ولايتكم ولاير دالسلام ولايشمت ولايصلى على الذي صلى الله عليه وسلم وقالايصلى السامع في نفسه وفي جواز قراءة القرآن وذكرا فقه والنظر فيملن يستمع الخطبة اختلاف المشايخ ويكره لمستمع الخطبة مايكره فىالصلاة كالاكل والشرب والعبث والالتفات وأماالتخطي فكروه عندأبي حنيفة وقالاانما يكره بعدخو جالامام وقال الرازى انما يجوز قبله أذالم يؤذأ حدا فاماتخط السؤ الفكروه فيجيع الأحوال بالاجاع وأماشه ودالخطبة فشرط فيحق الامام دون المأموم اه مانى المجتبى وأطاق المصنف في الجاسة ولم يمين قدرها للاختلاف فعند الطحاوي مقدار ماعس موضع جاوسه من المنبر وفي ظاهر الرواية مقدار الات آيات كافي التجنيس وغيره ومن الغريب ماذ كره فى السراج الوهاج أنه يستحب المرمام اذاصعد المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم لأنه استدبرهم فى صعوده اه ومن المستحبأن يرفع الخطيب صوته كمافى السراج الوهاج ومنه أن يكون الجهرفى الثانية دون الاولى كمافى شرح الطحاوى وفى التجنيس وينبغي أن تكون الخطبة الثانية الحدللة نحمده ونستعينه الى آخره لان هذاهو الثانية التي كان يخطب بهارسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن بذلك جرى التوارث ويذكر العمين اه مم قوطم ان السنة في المسمع استقبال الامام مخالف لماعليه عمل الناس من استقبال المسمح للقبلة وطف اقال فى التجنيس والرسم فى زما نناان القوم يستقباو ن القبلة قال لأنهم لو استقباوا الامام لخرجوا في تسوية الصفوف بعد فراغه المثرة الزحام وجزم فى الخلاصة بأنه يستحب استقباله ان كان أمام الامام فان كان عن يمين الامام أوعن يساره قريباه ف الامام ينحرف الحالامام مستعد اللسماع ومن السنة أن يكون الخطيب على منبراقتداء برسول اللهصلي الله عليه وسلم وفي المضمرات معز ياالى روضة العلماء الحكمة في أن الخطيب يتقلم سيفا ماقدسمعت الفقيه أباالحسن الرستغفني يقولكل بلدة فتحت عنوة بالسيف يخطب الخطيب على منبرها متقلدا بالسيف يريهم انها فتحت بالسيف فاذارجعتم عن الاسلام فذلك السيف باق فى أيدى المسلمين نقاتلكم بهحتى ترجعواالى الاسلام وكل بلدةأ سلمأهلها طوعا يخطبون فيها بلاسيف ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن فيخطب الخطيب بلاسيف وتكون تلك البلدة عشرية ومكة فتحت بالسيف فضطب معالسيف اه وهذامفيدلكونه يتقلدبالسيف لاانهءسكه بيده كماهوالمتعارف معمان ظاهر مانى الخلاصة كراهة ذلك فانه قال ويكره أن يخطب متكماعلى قوس أوعصالكن قال في الحاوى القدسي اذافر غ المؤذنون قام الامام والسيف بيساره وهومتكئ عليه اه وهو صريح فيه الأأن يفرق بين السيف وغيره وفى المجتبى ويخطب بالسيف في البلدة التي فتحت بالسيف وفي السراج الوهاج وأماالدعاء للسلطان في الخطبة فلا يستحب لماروى ان عطاء سئل عن ذلك فقال اله محدث وانحا كانت الخطبة تذكيرا وفي الخلاصة وغيرها الدنومن الامام أفضل من التباعد على الصحيح ومنهم من اختار التباعدحي لايسمع مدح الظامة في الخطبة وطف الختار بعضهمان الخطيب مادام في الحدوالواعظ فعليهم الاستماع فاذاأ خيذفى مدح الظامة والثناء عليهم فلابأس بالكلام حينشن وحكى فى الظهيرية

(قوله وهذا مفيد لكونه يتقلد بالسيف لاانه يمسكه بيده كماهو المتعارف) أى كما يفيده كلام الحاوى الآتى لكن دفع المنافاة فى النهر بامكانه مع التقليد

(قوله هل هومسنون أملا) قال ابن حجر في شرحه على لمنهاج للنووى تنبيه كالرمهم هـ ناصر بع في ان انخاذ مرق للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهور بن مدعة وهوكذلك لانه حدث بعد الصدر الاول قيل لكنها حسنة لحث الآية على مايندب ليكل أحدمن اكثار الصلاة والسلام على رسول اللهصلي اللهعليه وسلم لاسهافي هذا اليوم وكحث الخير على تأكد الانصات المفوت تركه افضل الجعةبل والموقعفي الائم

وكمفت تحميدة أونها يلة أو تسبيحة

عندالا كثرين من العلماء وأقول يستدل لذلك أيضا بانه صلى الله عليه وسلم أمر من يستنصت له الناس عند ارادته خطبة مني في جية الوداع فقياسه الهيندب للخطيب أمر غيره بان يستنصتله الناس وهدا حوشأن المرقى فلم يدخل ذكره للخبرفى حيزالبدعة أصلا اله قلت الكن بنبغي تقييد جواز ذلك على مذهبنا عاقبل خورج الخطيب من مخدعه لا كما يفعل الآن وقد كنت ذكرت ذلك الطيب السليمية في صالحية دمشق فامرالمرقى بفعل ذلك قبل خروجه وهومستمر الى الآن والحدالة تعالي

والخانيةعن ابراهيم النخمي وابراهيم بن مهاجرأتهما كانايت كلمان وقت الطبة فقيل لابراهيم النخمي فىذلك فقال انى صليت الظهرفى دارى ثم رحت الى الجعة تقية ولذلك تأويلان أحدهم ان الناس كانوا فىذاك الزمان فريقين فريق منهم لايصلى الجعة لانه كان لايرى الجائر ساطانا وسلطانهم يومئذ كان جائرافانهم كانوا لايصاون الجعةمن أجلذلك وكان فريق منهم يترك الجعة لأن السلطان كان يؤخر الجمةعن وقتهافى ذلك الزمان فكانوا يأتون الظهر فى دارهم ثم يصلون مع الامام و يجعلونها سبحة أى نافلة اه وقد سمعت فى زماننا ان بعض هم يترك الجعة متأ ولا بالتأو يل الاول وهو فاسد لان فاعله مجتهدرأى ذلك وأماالمقاد لابى حنيفة فرام عليه ذلك لان مذهب امامه ان الجائر سلطان كاقدمناه وفى أول التجنيس معزيا الى الفقيه أفي الليث ينبغي أن يكون في مجلس الواعظ الخوف والرجاء ولا يجعل كله خوفاولا كامرجاء لانه وردالنهى عن ذلك ولان الاول يفضى الى القنوط والثانى الى الامن فيجمع بينهما وقال الامام أبو بكر الرستغفني بجبأن يتكام فى الرحة والرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام يسروا ولاتعسروا وبشروا ولاتنفروا ولانمن رجع الىالباب بالكرامة يكون أثبت اه وفى القنية قال أبو يوسف فى الجامع ينبغي للخطيب اذاصعد المنبرأن يتعوذ بالله فى نفسه قبـ لى الخطبة اه وفى ضياء الحلوم مختصرة. من العلوم خطب على المنبرخطبة بضم الخاء وخطب المرأة خطبة بكسر الخاء قال الله تعالى من خطبة النساءوفي الحديث لا يخطبن أحركم على خطبة أخيه اه وفي الحاوى القدسي والسنة أن يكون جاوس الامام فى مخدعه عن يمين المنبرفان لم يمكن ففي جهته أوناحيته وتكره صلاته فى الحراب قبل الخطبة وليلبسن السواداقة داءبالخلفاء وللتوارث في الاعصار والامصار اه ولمأرفها عندي منَّ كتبأ تمتناحكم المرقى الذي يخرج الخطيب من مخدعه ويقرأ الآية كماهو المعهوده لمسنون أملا وفى البدائع ويكره للخطيب أن يتكلم في حال خطبته الااذا كان أمرا بمعروف فلا يكره الكونه منها وفى خزانة الفقه لابى الليث الخطب عان خطبة الجعة وخطبة عيد الفطر وخطبة عيد الانصحى وخطمة النكاح وخطبة الاستسقاء في قول أبي يوسف ومجدوثلاث خطب في الحج واحدة منها بلا جلسة بمكة قبل يوم التروية بعدالظهر والثانى بعرفات قبال الظهر يجلس فيهاجلسة خفيفة والثالثة بعديوم النحر بيوم فى منى يخطب خطبة واحدة بعد الظهر فيبدأ فى ثلاث خطب منها بالتحميد وهى خطبة الجعة والاستسقاء وخطبة النكاح وف خس يبدأ بالتكبير وهي خطبة عيد الفطر والانصى وثلاث خطب الحيج الاان الخطبة التي بمكة وعرفة يبدأ فيها بالنكبير مم بالتلبية مم بالخطبة اه (قوله وكفت تحميدة أوتهايلة أوتسبيحة) أى وكني فى الخطبة المفروضة مطاق ذكرالله تعالى على وجمه القصدعندا أى حنيفة لاطلاقه فى الآبة الشريفة وقالا الشرط ان يأنى بكارم يسمى خطبة فى العرف وأقلة قدرالتشهد الى عبده ورسوله تقييداله بالتعارف كاقالاه فىالقراءة وأبوحنيفة عمل بالقاطع والظنى فقال بإفتراض مطلق الذكر للاتمة وباستنان الخطبة المتعارفة لفعله عليه الصلاة والسلام تنزيلا للشروعات على حسب أدلتهاو يؤيده قصة عثمان المذكورة فى كتب الفقه وهي اله لماخطب في أول جعة ولى الخلافة صعد المنبر فقال الحدمة فارتج عليه فقال ان أبابكر وعمر كانايه دان لحذا المقام مقالا وأنتم الى امام فعال أحو جمنه كم الى امام قوال وستأتيكم الخطب بعد وأستغفر الله لى ولكم ونزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحدمنهم فكان اجاعاوارتج بالتخفيف على الاصح أى استغلق عليه الخطبة فلم بقدر على اتمامها كذافي المغرب ومرادعثمان بقولها نكم الى امام الى آخره ان الخلفاء الذين يأتون بعد الخلفاء الراشدين تكون على كثرة المقال مع قبح الفعال فأناوان لهأ كن قوالامثلهم فاناعلى الخيردون الشر فاماان يريد بهذاالقول تفضيل نفسه على الشيخين فلاكذاني النهاية قيدنا الخطبة بالمفروضة لان المسنونة

لايكني فيهامطلقه بللابدأن يأتى عاقدمناه وقيدنا بالقصد لانهلوعطس على المنبر فقال الجدسة على عطاسهلاينوبعن الخطبة عندأ فيحنيفهأيضا كمانى التسميةعلى الذبيحةوعن أبىحنيفة فىرواية أخرى انه يجزيه والفرق على هذه الرواية وهوان المأمور به في الخطبة الذكر مطلقالة وله تعالى فاسعوا الى ذ كرالله وقدوجد وفي باب الذبيعة المأمور الذكر عليه وذلك بان يقصده والاول أصح كذافي التجنيس (قوله والجاعة وهم ثلاثة) أى شرط صحتهاان يصلى مع الامام ثلاثة فأ كثر لا جاع العلماء على أنه لا بد فبهامن الجاعة كمافي البدائع وانمااختلفوافي مقدارها فماذكره المصنف قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف اننان سوى الامام لانهمامع الامام ثلاثة وهي جع مطلق ولهذا يتقدمهما الامام و يصطفان خلفه ولهما ان الجع الطلق شرط انعقاد الجعة في حق كل واحدمنهم وشرط جواز صلاة كل واحدمنهم ينبغي ان يكون سواه فيحصل هذا الشرط عم يصلى ولا يحصل هذا الشرط الااذا كان سوى الامام ثلاثة اذلو كانمع الامام اثنان لم يوجد فى حق كل واحدمنهم الشرط بخلاف سائر الصاوات لان الجاعة فيها ليست بشرط كدنداني البدائع أطلق الثلاثة فشمل العبيد والمسافرين والمرضى والاميين والخرسي لصلاحيتهم للامامة في الجعة امالكل واحد أولمن هو مثل حاله م في الامي والاخرس فصلحا ان يقتديا عن فوقهما كذانى المحيط ولايردعليه النساء والصبيان فان الجعة لاتصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للامامة فبها بحال لان النساء خرجن بالتاء في ثلاثة أي ثلاثة رجال وكذا الصي لانه ليس برجل كامل والمطاق ينصرف الى الكامل وشمل ثلاثة غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة لمافى التجنيس وغيره اذاخطب بحضرة جاعة ثم نفروا وجاء آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجعة أجزأهم (قوله فان نفروا قبل سعجوده بطلت) بيان لكون الجاعة شرط انعقاد الاداء لاشرط انعقاد التحريمة عندا أبي حنية وعندهما شرط انعقادالتحر عةوفائدتهانهم لونفر وابعد التحر عةقبل تقييد الركعة بالسحدة فسدت الجمة ويستقبل الظهر عنده وعندهما يتمالجمة لانهاشرط انعقاد النحرية في حق المقتدي فكذا فى حق الامام والجامع ان تحر عمالجعة اذاصح تصحبناء الجعة عليها وط نالوأ دركه انسان في التشهد صلى الجعة عنده وهوقول أبي يوسف الاان محداتر كه هنالماسيأتى ولابى حنيفة ان الجاعة في حق الامام لوجعلت شرط انعقادالتحريمة لادى الحالجرج لانتحريمته حيننذ لاننعقد بدون مشاركة الجاعة اياه فيهاوذا لا يحصل الاان تقع تكبيراتهم مقارنة لتكبيرة الامام والدعما يتعذر مراعاته و بالاجاع ايس بشرط فانهم ملوكانوا حضروا وكبرالامام ثم كبرواصح تكبيره وصارشار عافى الصلة وصحت مشاركتهم اياه فلم يجعل شرط انعقاد التحريمة اعتدم الامكان فجعلت شرط انعقاد الاداء وهو بتقييد الركعة بالسجدة لان الاداء فعل والحاجة الى كون الفعل أداء للصلاة وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود ولهذالوحاف لايصلي فالميقيدالركعة بسجدة لايحنث فاذالم يقيدهالم يوجد الاداء فلي ينعقد فشرط دوام مشاركة الجاعة الامام الى الفراغ عن الاداء ولامعتبر ببقاء النسوان والصبيان ولاعادون الثلاثمن الرجال لان الجعة لاننعقد بهم فلوقال فان نفر واحدمنهم لكان أولى قيد بقوله قبل سجوده أى الامام لانهم لونفر وابعد سجوده فانها لا تبطل عند ناخلافا لزفر بناءعلى انها عنده شرط بقائها منعقدة الى آخرا لصلاة كالطهارة وسترالعورة وعند ناليست بشرط للبقاء لماعرف فى البدائع ومن فروع المسئلة مالوأ حرم الامام ولم يحرمواحتى قرأ وركع فأحرموا بعدماركع فان أدركوه فى الركوع صحت الجمة لوجود المشاركة في الركعة الاولى والافلالعدمها بخلاف المسبوق فأنه تبع للامام فيكتني بالانعقادفى حق الاصل الكونه بانياعلى صلاته ولايخني ان مراد المصنف انهم نفر واقبل سجوده ولم بعود واقبل سجوده والافاو نفر واقبله وعاد وااليه قبله فلافساد كمافى الخلاصة وفيها واذا كبرالامام ومعه

والجاعة وهـم ثلاثة سوى الامام فان نفروا قبـــل سجوده بطلت

رقوله والافاونفروا قبله الخ) قال فالنهرهذايفيد انهم لوعادوا اليه بعدمارفع وأسهمن الركوع انها تصح المذ كورفيها انهم لوجاؤا قبل أن يرفع رأسهمن الركوع جاز ولا بد منه وانما أدركوه في الركوع جاز والا لاكافي الشرح وغيره في كذاهذا

(فوله حتى ان أمير الواغلق الخ) يلبنى حاد على ما اذا منع الناس من العلاة والافالاذن العام يحدل بفتح أبواب الجامع للواردين كاعزاه في الدر الختار الى السكاف وفيه عن مجمع الأنهر معزيالى شرح عيون المذاهب لايضر (١٥١) غلق باب العلقة لعدوا واحادة

قدعة لأن الاذن العام مقرو لأهله وغلقه لمنع العــدو لاالمصلى نعملولم يغلق لكان أحسن اه وبه اندفع قولاالشيخ اسمعيل وعلى اعتباره أى الاذن العام تحصدل الشبهة في صحتهاني قلعة دمشق واضرابهاحيث يغلق بابهاو عنع الناسمن الدخول مال الصلاة كاهو المعتاد فيها بل الظاهـر حينئذ عدم الصحة اذلااذن عام فيها الامن في داخلها كن في داخل القصر (قوله فان قال الاجير حط عني والاذن العام وشرط وجو بهاالاقامة والذكورة والصحة والحرية وسلامة

العينين والرجاين الربع عقدار اشتغالی) لمأجد لفظة الربعهنافي نسختى الخلاصة و بدونها يظهر المعنى وكانهازائدة من الناسخ في نسيخة المؤلف والمعدني ماقاله في التتارخانية ليس للرجير ان يطالبه من الربع المحطوط عقدار اشتغاله بالملاة (قوله ولاحاجة الخ) ذكر فى النهر ان المراد بالمريض الذي خرج بقيدالمعجة منساء مزاجه وأمكن علاجه والكلجهة الماقاله

قوممتوضؤن فلم بكبروامعه حتى أحدثوا نمجاء آخرون وذهب الاولون جازاستحساناولو كانوا محدثين فكبر مجاء آخرون استقبل التكبير اه (قوله والاذن العام) أى شرط صحتها الاداء على سبيل الاشتهار حتى لوأن أميرا أغلق أبواب الحصن وصلى فيه بأهله وعسكره صلاة الجعة لاتجوز كذافي الخلاصة وفى المحيط فان فتح بابقصره وأذن للناس بالدخول جازو يكره لانه لم يقض حق المسجد الجامع وعللو االأؤل بانهامن شعائر الاسلام وخصائص الدين فيجب اقامتها على سبيل الاشتهار وفي المجتبي فأنظر الى السلطان محتاج الى العامة في دينه و دنياه احتياج العامة اليه فلوأ مرا نسانا يجمع بهم في الجامع وهو فى مسجد آخر جازلا هل الجامع دون أهل المسجد الااذاعلم الناس بذلك اه ولم يذكر صاحب الجداية هذاالشرط لانه غيرمذ كورفى ظاهرالر وايةوانماهوروايةالنوادركمافى البدائع (قوله وشرط وجوبها الافامة والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين فلاتجب على مسافر ولاعلى أمرأة ولامريض ولاعبدولاأعمى ولامقعد لان المسافر يحرج فى الحضور وكذاالمريض والاعمى والعبد مشغول بخدمة المولى والمرأة بخدمة الزوج فعذر وادفعالا حرج والضرر ولمأرحكم الاعمى اذا كان مقهابالجامع الذى تصلى فيهالجعة وأقيمت وهوحاضرهل تجبعليه لعممالخرج أولا وانمالم يذكر العقل والباوغ والاسلام لانهاشرط كل تكليف فلاحاجة الىذكرهاهنا كماف الخلاصة وأماالشيخ الكبير الذىضعف فهوماحق بالمريض فلايجب عليه وفى فتمح القدير والمطر الشديد والاختفاءمن السلطان الظالممسقط فاوقال المصنف وشرط وجو بهاالاقامة والذكورة والصحة والحرية ووجود البصر والقدرة على المشي وعدم الحبس والخوف والمطر الشديدلكان أشمل وأشار المصنف باشتراط الحرية الى عدم وجو بماعلى المكاتب والمأذون والعبدالذى حضرمع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة ولم يخل بالحفظ والعبدالذي يؤدى الضريبة لفقدالشرط لكن هل لهصلاتها بغيراذن المولى قال في التجنيس واذا أرادااعبدأن يخرج الى الجعة والى العيدين بغيراذن مولاه ان كان يعلم ان مولاه يرضى بذلك جاز والافلايحلله الخروج بغيراذنه لان الحق لهف ذلك ولورآه فسكت حلله الخروج اليها لان السكوت بمنزلةالرضي وعن مجمدفي العبد يسوق دابة مولاه الحالجامع فأنه يشتغل بالحفظ ولايصلي الجمة لانه لم يوجدالرضا بأداءالجعة والاصح ان لهذلك اذا كان لايخل بحق المولى في امساك دابته اه و في السراج الوهاج فانأذن للعبد مولاه وجب عليده الحضور وقال بعضهم بتخير وصحح الوجوب على المكاتب ومعتق البعض ولايخفي مافيه وجزم فى الظهيرَ ية فى العبدالذى أذن لهمو لإ مبالتخيير وهو أليق بالقواعد فأشار باشتراط سلامة العينين الى عدم وجو بهاعلى الاعمى مطلقا أمااذ الم يجد قائدا فجمع عليه وان وجده امابطريق التبرع أوالاحارة أومعه مال يستأج هبه فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما تجب عليه وأشار باقتصاره على هذه الشروط الى انها لاتسقط عن الاجير وفى الخلاصة وللستأجر منع الاجيرعن حضورا لجمة وهذاقول الامام أبى حفص وقال الامام أبوعلى الدقاق ليسله أن يمنعه الكن تسقط عنه الاجرة بقدرا شتغاله بذلك ان كان بعيدا وان كان قريبالا يحط عنه شئ وان كان بعيدا واشتغلقدر وبعالنها رحط عنه وبع الاجوة فانقال الاجيرحط عنى الربع عقد اراشتغالى بالمدادة لم يكن لهذلك اه وظاهر المتون يشهدللدقاق ولاحاجة الىذكر سلامة العينين والرجلين لدخو لهما تحت الصحة كاوقع فى كثير من الكتب مع ان ظاهر العبارة مشكل لانه يقتضي أن احداهما لولم تسلم فانه لاتجب عليه صلاة الجعةمع ان الامر بخلافه لانه ايس بأعمى ولا بقعد فاوقال ووجو دالبصر والقدرة

بعضهمان عدم سلامة العينين والرجلين من الامراض عند الاطباء الاانهما في العرف لا يعدان مرضا فلهذا خصهما بالذكر ولان فيها خلافا اله (قوله مع ان الإمريخ لافدالخ) استدرك عليه في الدر الختار عماقاله الشمني وغيره لا تجب على مفاوج الرجل ولامقطوعها وأجاب بعضهم

ومن لاجعة أعليه ان داها جاز عن فرض الوقت ولا افر والعبد والمريض أن يؤم فيها وتنعقد بهم ومن لاعذر له لوصلي الظهر قبلها كره

يحمل ماذ كره المؤلف على مااذا أصاب الاخرى مجرد العبر المانع من المشى والمستقة (قوله أحدها هذه أي صحة الظهرم والكراهة أوالحرمة فانها الاتصح عند وكان ينبغى للولف أن والفتح وكان ينبغى للولف أن ينسف على ذلك ليندفع الاستداء

على المشي الكانأولى الاأن يقال ان الالف واللام اذادخات على المثنى أبطلت معنى التثنية كالجم فصار بمعنى المفرد وألحق بالمريض الممرض وفى السراج الوهاج الاصحأ نه ان بق المريض ضائعا بخروجه لم يجب عليه وفي التجنيس الرجل اذا أراد السفر يوم الجعة لابأسبه اذاخر جمن العمران قبل خووج وقت الظهر لان الوجوب التوالوقت وآخوالوقت هومسافر فليجب عليه صلاة الجدة قال رضى الله عنه وحكى عن شمس الأعة الحلواني أنه كان يقول لى في هـ ند المسئلة اشكال وهو ان اعتبار آخر الوقت انمايكون فهاينفر دبأ دائه وهوسائر الصاوات فأماا لجعة لاينفر دهو بأدائها وانما يؤديها الامام والناس فينبغى أن يعتبر وقت أدائهم حتى اذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس بنبغي أن يلزمه شهودالجعة اه (قوله ومن لاجعة عليه ان أداها جازعن فرض الوقت) لانهم تحملوه فصاروا كالمسافر اذاصام وأشار بقوله جازعن الفرض الى أنهم أهل للتكليف فلاير دعليه الصي والمجنون وان دخلاتحت قولهومن لاجعة عليه ولهذافصل فى البدائع فيمن لاجعة عليه فقال ان كان صبيا وصلاهافهي تطوعله وان كان مجنونا فلاصلاة له أصلا وأمامن كآن أهلاللوجوب كالمريض والمسافر والمرأة والعبد يجزئهم ويسقط عنهم الظهرقيد بالجعة لانمن لاحج عليه اذا أدى الحج فان كان لفقد المال فان الحج يسقط عنه حتى لوأيسر بعده فانه لاحج عليه لماذ كرنا وانكان لعدم أهليته كالعبدان أدى الحج معمولاه فانهلا يحكم بجوازه فرضاحتي يؤاخ نبججة الاسلام بعدح يته والفرق أن المنع من الجعة كان نظرا للولى والنظرههذا فيالحكم بالجواز لابالولمنجوز وقدتعطات منافعه علىالمولى لوجبعليه الظهر فتتعطل عليه منافعه ثانيافينقاب النظر ضررا وذا ليس بحكمه فتبين فى الآخرة أن النظر في الحمكم بالحواز فصارمأذونا دلالة كالعيد المححور وعليه اذا أجرنفسه أنه لابجور ولوسلم من العمل بحوز ويجب عليه كمال الاجرة لماذكرنا كذاهذا بخلاف الحج فانهناك لايتبين أن النظر للولى في الحسكم بالجواز لأنهلا يؤاخذ للحال بشئ آخواذ الميحكم بجوازه بل يخاطب بحجة الاسلام بعدالحرية فلا يتعطل على المولى منافعه كذافي البدائع ولمأر نقلاصر يحاهل الأفضل لمن لاجعة عليه صلاة الجعة أوصلاة الظهر الكن ظاهرالهداية والعناية وغاية البيان أن الأفضل لهم صلاة الجعة لأنهمذ كروا أن صلاة الظهر لهم يوم الجعة رخصة فدلأن العز يقصلاة الجعة وينبغى أن يستثنى منه المرأة فان صلاتها في يتها أفضل والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله والسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها) أى في الجعة وقال زفر لا يجزئه لأنه لافرض عليه فاشبه الصي والمرأة ولناأن هذه رخصة فاذاحضروا تقع فرضا على بماينا أماأ داءالصبي فسلوب الاهلية والمرأة لا تصلح لامامة الرجال (قوله وتنعقد بهم) أى الجعة بالمسافر والعبد والمريض للاشارة الى ردقول الشافعي ان هؤلاء تصح امامتهم اكن لايعت دبهم في العدد الذي تنعقد بهم الجعة وذلك لانهم المصلحو اللامامة فلان يصلحو اللاقتداءأ ولى كذافي العناية (قوله ومن لاعذرله لوصلي الظهر قبلها كره) أى حرم قطعا وانماذ كرالكراهة اتباعاللقد ورى مع أنه عمالا ينبغي فانه أوقع بعض الجهلة فىضلالةمن اعتقادجوازتركها وقدقدمناأنمن أنكرفر يضتها فهوكافر باللةنعالي قالفي فتحالقدير لابدمن كون المراد حرم عليه ذلك وصحت الظهر لانه ترك الفرض القطعى باتفاقهم الذي هوآكد من الظهرف كيف لا يكون من حكبا عرما غيرأن الظهر تقع صيحة اه فالحاصل أن فرض الوقت هوالظهرعندنا بدلالة الاجاع على أن بخروج الوقت يصلى الظهر بنية القضاء فاولم يكن أصل فرض الوقت الظهر لمانوى القضاء ثمهومأمور باسقاطه والاتيان بالجعة وعندزفر فرض الوقت هوالجعة وفائدة الاختلاف تظهر في ثلاثة أحدهافي هذه المسئلة ثانيهالونوى فرض الوقت يصير شارعا في الظهر عندنا وعنده في الجعة ثالثهالوتذ كرفائتة عليه وكان لواشتغل بالقضاء تفوته الجعة

بفعله ولكن ظاهرالرواية عن العلماء الثلاثة ماذكره في الكتاب (قوله فالبطلان به مقيد عالذا كان برجو الدراكها) الاصوب البطلان في الذا لم يدركها البطلان في الذا لم يدركها البطلان وعبارة التصحيح البطلان وعبارة التصحيح البطلان وعبارة التصحيح البطالان وعبارة التصحيح البطلان وعبارة التصحيح البطلان وعبارة التصحيح البطلان وعبارة التصحيح المنا وهبارة التصحيح المنا وهبارة التصحيح البطالان وعبارة التصحيح المنا والصحيح الاول وفي والصحيح الاول وفي والصحيح الاول وفي

فانسعى اليهابطل

النهامة اذاسعي الى الجعة قيل أن يصليها الامام الاانه لايرجو ادراكها ليعيد المسافية لميبطل ظهره في قول العراقيين ويبطل فىقول البلخيين وهو الصحيح اه وبها عيم عدم صحة مافى النهر من عزوه التقييد للبطلان برجاءادرا كهاوتصحيح عدمه حين عدمه الى السراج وقسه تابعه فىالدر المختار (قولەحتى لوكان بيته قريبا من المسجد) أى وبعيدامن باب المسجد كافي السراج

دون الظهر فانه يقضى ويصلى الظهر بعده عندنا وعنده يصلى الجعة ولوكان يحال تفوته الظهر والجعة لايقضهااتفاقا كذافى كثرالكتب وفى المحيط ذكرثلاثة أقوال عندهم افرض الوقت الظهر الكن العبدمأمور باسقاطه عنه باداءا لجعة وعندمجمدالفرض هوالجعة ولهأن يسقط بالظهر وخصة وروى عنه الفرض أحدهم الابعينه ويتعين ذلك بادائه وعندزفر والشافى الفرض هوالجعة والظهر بدل عنهافي حق المعذور اه وقدظهر للعبد الضعيف صحة كلام القدوري ومن تبعه في التعبير بالكراهة لان صلاة الظهرقبل أداء الجعةمن الامام ليستمفوتة للجمعة حتى تكون حراما انما المفوت لهاعدم سعيه فان سعيه بعد صلاة الظهر اليهافرض كاصر حوابه فان لم يسم فقد فوتها فرم عليه ذلك وأما الصلاة فانها مكروهة فقط باعتبارأ نهاقد تكون سبباللتفو يتباعتباراعتماده عليهاوهما نماحكمواعلي صلاة الظهر بالكراهة ولميقلأ حدان ترك الجعة بغيرعد ومكروه حتى يلزمماذ كرمن الايقاع فى جهالة فقوله فى فتح القدير لانهترك الفرض القطعي عنوع لماعامت أنه لايلزم من صلاة الظهر ترك الفرض والتهسيمانه الموفق للصواب قيد بقوله قبلها لانهلوصلي الظهرفى منزله بعدما صلى الامام الجعة يجوزا تفاقابلا كراهة كذافى غاية البيان مع أنه قد فوت الجعة فنفس الصلاة غيرمكر وهةوتفو يت الجعة حرام وهومؤيدلما قلناوقيد بقوله لاعذراه لان المعذورا ذاصلي الظهر قبل الامام فلا كراهة اتفاقا (قوله فان سعي اليها بطل)أى الظهر المؤدى عندأبي حنيفة بمجر دالسعى اليها لانهمأمور بعدصلاة الظهر بنقضها بالذهاب الى الجعة فالذهاب اليهاشروع فى طريق نقضها المأمور به فيحكم بنقضها به احتياطا لترك المعصية وقالا لاتبطل حتى يدخل مع الامام واختلفوافي معنى السعى اليها والمختار أنه الانفصال عن داره حتى لا يبطل قبله على الختار لان السعى الرافض لهاهوالسعى اليهاعلى الخصوص ومثل ذلك السعى انما يكون بعد خروجه من بابداره والمرادمن السعى المشى لاالاسراع فيه وانماعبر وابه اتباعاللا ية وقيد بقوله سى لانهلو كان جالسا فى المسجد بعدماصلى الظهر فانه لا يبطل حتى يشرع مع الامام اتفاقا كذافى الحقائق وقيد بقوله اليها لأنهلوخ ج لحاجة أوخرج وقدفرغ الامام لم يبطل ظهره اجماعافا لبطلان بهمقيد عااذا كان يرجوادرا كهابان خوج والامام فيهاأولم يكن شرع وأطلق فشمل مااذالم يدركها لبعد المسافة مع كون الامام فيهاوقت الخروج أولم يكن شرع وهوقول الباخيين قال في السراج الوهاج وهوالصحيح لانه توجه اليها وهي لم تفت بعد حتى لو كان بيته قريبا من المسجد وسمع الجاعة فى الركعة الثانية وتوجه بعدما صلى الظهر فى منزله بطل الظهر على الاصح أيضا لماذ كرنا وفى النهاية اذا توجه اليها قبل أن يصليها الامام ثمان الامام لم يصلها لعند أولغيره اختلفوا في بطلان ظهره والصحيح أنهالا تبظل وكذالوتوجه اليها والامام والناس فيها الاانهم نزجوامنها فبلاأتمامها لنائبة فالصحيح أنه لا يبطل ظهره عماعلم أن الضمير المستتر فى قوله سعى يعود الى مصلى الظهر لا الى من لاعذرله ليكون أفودوأ شمل فانه لافرق بين المعذور وغييره فى بطلان ظهره بسعيه كمافى غاية البيان والسراج الوهاج اكن التعليل المذكور أولالايشمله لان المعذور ليس عأمور بالسمي اليها مطلقا فكيف يبطلبه فينبغي أن لايبطل الظهر بالسعى ولابشروعه في صلاة الجعة لان الفرض قدسقط عنهولم يكن مأمور ابنقضه فتكون الجعه نفلامنه كاقال بهزفر والشافعي وظاهرمافي المحيط أنظهره انعايبطل بحضوره الجعمة لا بعجر دسعيه كمافى غير المعذور وهوأ خف اشكالا وأسند المصنف البطلان

( ۲۰ ـ (البحرالرائق) – ثانى ) (قوله ثم اعلم ان الضمير المستتراخ) قال فى النهر الضمير فى صلى واقع على من فحافر منه وقع فيه غاية الامم انه سكت عن المعذور (قوله لـكن التعليل أوّلا لايشمله) أجاب الشارح وكذا فى الفتح فى معرض الجواب عن قول زفر بانه انمار خص له تركه اللعذرو بالالتزام التحقى بالصحيح

الى الظهر ليفيد أن أصل الصلاة لم يبطل فينقلب نفلا كمافي السراج الوهاج وذكر في الظهيرية والخلاصة الرستاقي اذاسعي يوم الجعة الىمصرير يدبه اقامة الجعة واقامة حوائج نفسه في المصر ومعظم مقصوده اقامة الجعة ينال تواب السعى الى الجعة وانكان قصده اقامة الحوائج لاغيرا وكان معظم مقصوده اقامة الحوائج لاينال ثواب السعى الى الجعة اه وبهذا يعلم أن من شرك في عبادته فان العبرة للرغلب وقيد بسى المصلى لان المأموم لولم يسع اليهاوسعى امامه فانه لا يبطل ظهر المأموم وان بطل ظهر امامه لان بطلانه في حق الامام بعد الفراغ ف الديضر المأموم كماصر جبه في المحيط (قوله وكره المعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر لان المعذور قد يقتدى به غيره فيؤدى الى تركها وماعال بهفى الهداية أولا بقوله لمافيه من الاخلال بالجعة اذهى جامعة للجماعات مبنى على عدم جواز تعددها فىمصر واحدوهوخلاف المنصوص عليه وواية ودراية قيد بالمصرلان الجاعة غيرمكروهة فىحق أهلالسواد لانهلاجعةعليهم وأفادبالكراهةان الصلاة صحيحة لاستجماع شرائطها وفي فتاوى الولوالجي قوم لايجب عليهمأن يحضروا الجعة لبعد الموضع صاوا الظهرجاعة لانه لايؤدى الى تقليل الجاعة في الجعمة اله فان كانوافي السواد فظاهر وان كانوافي المصر فهي مستثناة من كالرم المصنف ولوحذف المصنف المعندور والمسجون الكانأولى فان أداء الظهر بجماعة مكروه يوم الجعة مطلقا قالفى الظهيرية جاعة فاتهم الجعة فى المصر فانهم يصلون الظهر بغيرا ذان ولااقامة ولاجاعة اه وذ كرالولوالجي ولايصلى يوم الجعة جماعة في مصر ولايؤذن ولايقيم في سجن وغيره لصلاة ولوزادأ واداؤه منفردا قبل صلاة الامام لكان أولى لمافي الخلاصة ويستحب للمريض أن يؤخر الصلاة الى أن يفرغ الامام من صلاة الجعة وانلم يؤخره يكره هو الصحيح اه ولعله اما لاحتمال أن يقتدى به غيره فيؤدى الى تركها أو يعافى فيحضرها وقداقتصر فى المجتى على الثاني والماصرح بالمسجون مع دخوله فى المعذور للاختلاف في أهل السجن فان في السراج الوهاج ان المسجونين ان كانواظلمة قدرواعلى ارضاءالخصوم وانكانوامظلومين أمكنهم الاستغاثة وكانعلمهم حضور الحمة وقيد بالجاعة لمافي التفاريق أن المعذور يصلى الظهر باذان واقامة وان كان لاتستحب الجاعة وقيد بالظهر لان في غيرها لاباس أن يصاوا جماعة وأشار المصنف الى أن المساجد تغلق يوم الجعة الاالجامع لثلا يجتمع فيهاج اعة كذافي السراج الوهاج وظاهر كلامهم ان الكراهة في مسئلة الكتاب تعريمية لان الجاعة مؤدية الى الحرام وماأدى اليه فهومكروه تحريما (قوله ومن أدركها فى التشهدا وفي سجود السهوأ تم جعة ) يعنى عندا أبي حنيفة وأبي يوسف وقال مجد ان أدرك معم أكثرالركعة الثانية بنى عليها الجعمة وان أدرك أقلها بنى عليها الظهر لانهجعة من وجهظهر من وجه لفوات بعض الشرائط فى حقه فيصلى أر بعااعتبارا للظهر ويقعد لامحالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ويقرأ فى الاخريين لاحتمال النفلية وطماانه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط نية الجعة وهي ركعتان ولاوجه لماذ كولانهما مختلفان لاينبني أحدهم اعلى تحر عة الآخر ووجود الشرائط في حق الامام يجعل موجودا في حق المسبوق وأشار المصنف رجه الله الهانه لابد أن ينوى الجعة دون الظهر حتى لونوى الظهر لم يصبح اقتداؤه كذافي المبسوط وفي المضمرات انه مجمع عليه وأشار أيضاالي ان الامام يسجد للسهوفي الجعة والعيدين والختار عندالمتأخرين أن لايسجد في الجعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذافي السراج الوهاج وغيره مماذاقام هذا المسبوق الى قضائه كان مخيرافي القراءة ان شاء جهروان شاء حافت كذافي السراج الوهاج أيضا وفي المجتبي ولوزجه الناس فلم يستطع السجود فوقف حتى سلم الامام فهو لأحق عضى في صلاته بغير قراءة اه وقيد بالجعة لان من أدرك الامام

وكره للعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة فى المصر ومن أدركها فى التشهد أوفى سجود السهوأتمجعة

(قوله ولوحد في المصنف وقوله الآبى ولوزاد أو أداؤه الح) قال في النهرأما الحدف كاذ كوفغير محتاج السيه لانه معالوم بالاولى وأما الزيادة فلانها توهم ان الكراهة فيها كالتي قبلها تحريبية وظاهر انخلاصة يقتضى انها تنزيهية (قوله في سجن وغيره لصلاة) عبارة الولوالجية لصلاة الظهر الولوالجية الصلاة الظهر

واذا ـُو جالامام فلاصلاة ولا كلام

(قوله وهو مخصص لمافي المتون الخ) قال في النهر الظاهر انهذا مخرج على قول محمدغاية الامرانه جزم به لاختياره اياه والمسافر مثاللاقيد اه ويؤيده مامى فى الردعلى عد (قوله وهوأعلىمن السنة وتحية المسيحد) كان المناسب اسقاط قوله وهو ليكون قوله أعلى خبرا لان (قوله كاصرح به في الخلاصة)قال فى النهرلم يذكر التسبيح فى الخلاصة واعماعبارته مايحرم فىالصلاة بحرمفى الخطبة حنى لاينبغى أن يأكل ويشرب والامام في الخطبة ويحرم الكلام وسواء كان أمر ابالعروف أوكالاما آخر نعمف البدائع يكره الكلام حال الخطبة وكذاقراءةالقرآن وكذا الصلاة وكذا كلماشغل باله عن سماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابة بل يجب عليه أن يسمع ويسكت وهذاقول الامآم وقالا لابأسبه اذاخرج قبدل أن يخطب واذانزل قبل أن يكبر واذاجلس عندالثاني قيل الخلاف فى احالة المؤذن أماغيره فيكره اجاعاوقيل فى كلام يتعلق بالآخرة أماالمتعلق بالدنيافيكره اجاعا

في صلاة العيد في التشهد فأنه يتم العيد اتفاقا كذا في فتح القدير من صلاة العيد وذ كرفي السراج ان عند مجدلم يصرمد ركاللعيد وفى الظهير يةمعز يالى المنتق مسافر أدرك الامام يوم الجعة فى التشهد يصلى أر بعابالت كبير الذى دخل فيه اه وهو مخصص لما في المتون مقتض لجلها على ما اذا كانت الجعة واجبة على المسبوق امااذالم تكن واجبة فأنه يتمظهرا (قوله واذاخرج الامام فلاصلاة ولاكلام) لمار واهابن أفي شيبة ف مصنفه عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد و جالامام وقول الصحابي بجة ولان الكلام عتد طبعا فيخل بالاستماع والصلاة قد تستلزمه أيضا وبهاندفع قولهماانه لابأس بالكلام اذاخرج قبل أن يخطب واذانزل قبل أن يكبر وأجعوا ان الخروج قاطع للصلاة وفي العيون المراداجابة المؤذن اماغيره من الكلام فيكره اجاعا كذافى السراج الوهاج وفسر الشارح الخروج بالصعود على المنبر وهكذافى المضمرات وذكرفي السراج الوهاج يعنى خرجمن المقصورة وظهر عليهم وقيل صعد المنبرفان لم يكن في المسجد مقصورة يخرج منها لم يتركوا القراءة والذكرالااذاقام الامام الى الخطبة اه وفي شرح المجمع عبارة الخروج واردة على عادة العرب من انهم يتخذون للامام مكانا خاليا تعظما اشأنه فيخرج منه حين أراد الصعود هكذا شاهدناه فى ديارهم والقاطع فى ديارنا يكون قيام الامام الصعود اه فالحاصل ان الامام ان كان ف خاوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس والافقيامه للصعود وأطلق فى الصلاة فشمل السينة وتحية المسجدويدل عليه الحديث اذاقلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجعة أنصت فقد الغوت فانه يفيد بطريق الدلالة منعهمابالاولى لان المنعمن الامر بالمعروف وهوأعلى من السنة وتحية المسجد ومافى صحيح مسلمين قوله صلى الله عليه وسلم اذاجاء أحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فحمول على ماقبل تحريم الكلام فيهاد فعاللعارضة وجوابهم بحمله على مااذاأمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته كاأجابوا بهفى واقعة سليك الغطفاني فغيرمناسب لمذهب الامام لماعامت انهيمنع الصلاة بمحردنو وجه قبل الخطبة الى أن يفرغ من الصلاة وفى فتح القدير ولوخرج وهوفى السنة يقطع على ركعتين اه وهو قولضعيف وعزاه قاضيخان الى النوادر قال فاذاقطع يلزمه أربع ركعات والصحيح خلافه كمافي الحيط قال الولوالجي في فتاواه اذا شرع في الاربح قبل الجعة ثم افتتح الخطبة أو الاربع قبل الظهر ثم أقمت هليقطع على رأس الركعتين تكلموافيه والصحيح انه يتم ولايقطع لانها عنزلة صلاة واحدة واجبة اه وكذاف المبتغى بالغين المجمة ولاير دعليه قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينهاو بين الوقتية فانهالا تمره كافى السراج الوهاج لانه أطلق فيهالماقدمه ان الترتيب واجب بمعنى الشرط وأطلق فعمنع الكلام فشمل الخطيب قال في البدائع ويكره الخطيب أن يتكام في حال الخطبة الااذا كان أمرا بمعروف فلا يكره لماروى ان عمر كان يخطب يوم الجعمة فدخل عليه عثمان فقال له أية ساعة هذه فقال له مازدت حين سمعت النداعيا أمير المؤمنين على ان توضأت فقال والوضوء أيضا وقدعامت أن رسول الله أمر بالاغتسال اه فاستفيد منه انه لا يسلم اذاصعد المنبر وروى انه يسلم كافى السراج الوهاج وشمل التسبيج والذكروالقراءة وفى النهاية اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة قال بعضهم انما كان يكرهما كان من كلام الناس أما التسبيح ونحوه فلا وقال بعضهم كل ذلك مكر وه والاول أصح اه وكذافى العناية وذ كرالشار حان الاحوط الانصات اله ويجبأن يكون محل الاختلاف قبل شروعه في الخطبة ويدل عليه قوله على قول أى حنيفة وأماوقت الخطبة فالكلام مكر وه تحريماولو كان أمرابمعروف أوتسبيحاأ وغيره كاصرح بهفى الخلاصة وغيرها وزادفيهاان مايحرم فى الصلاة يحرم فى الخطبة من أكل وشرب وكالام وهذا انكان قريبافان كان بعيدافقد تقدم من المصنف ان الناقى كالقريب وهو

فانهم فسروهبه وعنأبي يوسف اله يصلى قلباا متمارا لام الانصات والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كافي الكرماني اه وفي امداد الفتاح عن الفتح بعدر والةأبي بوسف قال وهوالصواب (قوله مماعلم الخ) نقل الخير الرملي عن الرملي الشافعي انوالده أفتى بالدليسله أصل في السنة وانهلم يفعل بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم بل کان عهدل حتی بخرج الناس فاذا اجتمعوا خرج اليهم وحده منغير شاویش یصیح بین بدیه ويجب السعى الها وترك البيع بالاذان الاول وكذلك الخلفاء الثالثة بعده عقالانه بدعة حسنة لان في قراءة الآبة ترغيبا فى الصلاة عليه صلى الله

تعالى عليهوسلم وفىقراءة الحديث تبسيطا لاجتناب الكلام وأقسره رملينا وقالانه لاينبني القول عرمةقراءة الحديث على الوجيه المتعارف لتسوافر الامة وتظاهرهم عليه اه ولايخني مافيه فان العرف لايصير الحراممباحا تأمل (قولهزادالنداءالثالث) قال فىالفتح وفىروابة للبخارى زادالنداءالثاني وتسميته ثالثا لان الاقامة

الاحوط فى الحيط وهو الاصح وأمادر اسة الفقه والنظرفى كتب الفقه ففيه اختلاف وعن أبي يوسف انهكان ينظرفى كتابه و يصححه وقت الخطبة ولولم يتكلم لكن أشار بيده أو بعينه حين رأى منكرا الصحيح انه لابأس به وشمل تشميت العاطس وردالسلام وعن أبي وسف لا يكره الرد وهوخلاف المذهب واختلفواف الجداذاعطس السامع وصححوا انه يردفي نفسه لكن ذكرالولوالجي ان الاصوب انهلا يجب فيهما لانه يختل ألانصات وانهمأمور به وعليه الفتوى وكذا اختلفوافي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنم وسماع اسمه والصواب انه يصلى في نفسه كافي فتح القدير ولا يردعلي المصنف لورأى رجلاعند بثر فاف وقوعه فيها أورأى عقر باتدب الى انسان فانه يجوزله أن يحدره وقت الخطبة لانذلك يجب لحق آدى وهومحتاج اليه والانصات لحق اللة تعالى ومبناه على المسامحة كمافى السراج الوهاج وفى المجتبى الاستماع الىخطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجب والاصح الاستماع الى الخطبة من أولها الى آخرها وانكان فيهاذ كرالولاة اه ثماعلم ان ماتعورف من أن المرقى للخطيب يقرأ الحديث النبوى وان المؤذنين يؤمنون عندالدعاء ويدعون للصحابة بالرضي وللسلطان بالنصر الى غير ذلك في كله حرام على مقتضى مذهب أبى حنيفة رجمه الله وأغرب منه ان المرقى ينهى عن الامربالمعروف عقتضى الحديث الذي يقرؤه ثم يقول أنصتوار حكم الله ولم أرنقلاف وضع هذا المرقى فكتب أعتنا (قوله و يجب السعى اليهاوترك البيع بالاذان الاول) لقوله تعالى يأيها الذين آمنوا اذانودى للصلاة من يوم الجعة فاسعوا الىذكرالله وذروا البيع وانحااعت برالاذان الاول لحصول الاعلام بهومعاوم انه بعد الزوال اذالاذان قبله ليس باذان وهذا القول هو الصحيح فى المنهب وقيل العبرة للإذان الثاني الذي يكون بين يدى المنبرلانه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام الاهو وهو ضعيف الانهاواعت برفى وجوب السي لم يتمكن من السنة القبلية ومن الاستهاع بل ربما يخشى عليه فوات الجعة وفي صحيح البخارى مسندا الى السائب بنيزيدقال كان النداء ليوم آلجعة أوله اذا جلس الامام على المنبرعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكروعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء قال البخارى الزوراءموضع بالسوق بالمدينة وفي فتح القدير وقد تعلق بماذ كرنا بعضمن نفى ان للجمعة سنة فانهمن المعاوم انه كان عليه السلام اذار قى المنبرأ خد بلال فى الاذان فاذا أكله أخذعليه السلام في الخطبة فتي كانوا يصاون السنة ومن ظن انهم اذا فرغ من الاذان قاموا فركعوافهومن أجهل الناس وهذامدفو عبانخ وجهعليه السلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعدما كان يصلى الاربع ويجب الحريم بوقوع هذا المجوز لماقدمنا من عموم انه كان عليه السلام يصلى اذازالت الشمس أربعاوكذا يجب فى حقهم لانهم أيضا يعلمون الزوال كالمؤذن بلر بما يعلمونه بدخول الوقت ليؤذن اه والمرادمن البيع مايشغل عن السمى اليهاحتى لواشتغل بعمل آخر سوى البيع فهومكروه أيضا كذافى السراج الوهاج وأشار بعطف ترك البيع على السعى الى انه لو باع أواشترى حالةالسعى فهومكروه أيضا وصرحف السراج الوهاج بعدمها اذالم يشغله وصرح بالوجوب ليفيدان الاشتغال بعمل آخرمكروه كراهة تحريم لانهفى رتبته ويصح اطلاق اسم الحرام عليه كاوقع فى الهداية وبه الدفع ما فى غاية البيان من ان فيه نظر الان البيع وقت الاذان جائز لكنه مكروه فان المرادبالجواز الصحة لاالحمل وبهاندفع أيضاماذ كره القاضي الاسبيجابي من ان البيع وقت النماء مكروه للاكة ولوفعل كان بارزاوالام بالسعى من الله تعالى على الندب والاستحباب لاعلى الحنم والايجاب اه فانه يفيدان الكراهة تنزيمية وليس كذلك بل تحريمية انفاقا ولهذا وجب فسخه لووقع وأيضاقولهان الامر بالسعى للندب غير صحيح لانهم استدلوا بهعلى فرضية صلاة الجعة فعلم انه للوجوب

(فوله اللاختلاف فى وقته) قال فى النهر وقوع الخلاف فى وقته لا يمنع القول بفرضيته وكفاك بوقت العصر شاهدا اه وفيه نظر لان مراد المؤلف ان أصل السعى فرض وأما كونه عند الاذان الاوّل فهو (١٥٧) واجب وليس بفرض للاختلاف فيه

وقول الا كلف شرح المناران الكراهة تنزيهية مردود لماعامت واعالم يقل ويفترض السعيمع انه فرض للاختلاف فى وقته هل هو الاذان الاول أوالثاني أوالعبرة لدخول الوقت وفي المضمر ات والذي يبيع ويشترى فى المسجد أوعلى باب المسجد أعظم ائما وأثقل وزرا (قوله فاذا جلس على المنبر أذن بين بديه وأقيم بعد تمام الخطبة) بذلك جرى التوارث والضمير في قوله بين يديه عائد الى الخطيب الجالس وفىالقدورى بين يدى المنبر وهومجاز اطلاقالاسم الحيل الحال كمافى السراج الوهاج فاطلق اسم المنبر على الخطيب وفي كثير من الكتب لوسمع النداء وقت الاكل يتركه اذاخاف فوت الجعة كخروج وقت المكتو بات بخلاف الجاعة في سائر الصلوات وفي المحيط وغيره و يستحب لمن حضر الجعمة أن يدهن و يمس طيبان وجمه و يلبس أحسن ثيابه و يغتسل و يجلس في الصف الاوللان الصلاة فيهأ فضل ثم تكلموافى الصف الاول قيل هو خلف الامام في المقصورة وقيل ما يلي المقصورة وبه أخذالفقيهأ بوالليث لانه يمنع العامةعن الدخول في المقصورة فلاتتو صل العامة الى نيل فضيلة الصف الاول ومن مات يوم الجعة يرجى له فضل وفي البدائع وينبغي للامام أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة مقدارمايقرأ فى صلاة الظهر ولوقرأ في الاولى بسورة الجعة وفى الثانية بسورة المنافقين أوفى الاولى بسبح اسمر بك الاعلى وفي الثانية بسورة هل أثاك حديث الغاشية فسن تبركا بفعله عليه السلام ولكن لايواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها في بعض الاوقات كيلا يؤدي الي هيحر الباقي ولا يظنه العامة حتما وفى الخلاصة ولايحل للرجل أن يعطى سؤال المساجد هكذاذ كرفى الفتاوي قال الصدر الشهيد المختار أنالسائل اذاكان لايمر بين يدى المصلى ولايتخطى رقاب الناس ولايسأل الحافا ويسأللام لابدلهمنه لاباس بالسؤال والاعطاء واذاحضرالرجل الجامع وهوملات ان تخطى يؤذى الناسلم يتخط وان كان لايؤذي أحمدا بان كان لايطأ ثو با ولاجسدا فلابأس بان يتخطى ويدنو من الامام وعن أصحابنا بانه لابأس بالتخطى مالم يأخه ذالامام فى الخطبة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماتب

﴿ بابالعيدين ﴾

أى صلاة العيدين ولاخفاء فى وجه المناسبة وسمى به لما أن بنه سبحانه وتعالى فيه عوائد الاحسان الى عباده أولانه يعود ويتكرر أولانه يعود بالفرح والسرور أوتفاؤلا بعوده على من أدركه كاسميت القافلة قافلة تفاؤلا بقفو لها أى برجوعها وجعه أعياد وكان حقه أعواد لانه من العود ولكن جع بالياء للزومها فى الواحد أوللفرق بينه وبين عود الخشب فانه يجمع على عيدان وعود اللهو فانه يجمع على أعواد كافى العينى وكانت صلاة عيد الفطر فى السنة الاولى من الهجرة كارواه أبو داود مسندا الى أنس رضى الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ماهذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد أبد لكم بهما خيرامنهما يوم الاضى ويوم الفطر (قول تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجعة بشرائطها سوى الخطبة) تصريح بوجو بهاوهوا حدى الرواية ين عن أبى حنيفة وهو الاصح كافى الحداية والختار الخطبة وهو وله الاحدى الاصل ولايصلى الخلاقة وهو قول الاكثرين كافى الجتبي ويدل عليه من جهة الرواية قول عمد فى الاصل ولايصلى نافلة فى جاعة الاقيام رمضان وصلاة الكسوف فانه لم يستثن العيد فعم أنه ليس من النوافل ومن جهة نافلة فى جاعة الاقيام رمضان وصلاة الكسوف فانه لم يستثن العيد فعم أنه ليس من النوافل ومن جهة نافلة فى جاعة الاقيام رمضان وصلاة الكسوف فانه لم يستثن العيد فعم أنه ليس من النوافل ومن جهة نافلة فى جاعة الاقيام رمضان وصلاة الكسوف فانه لم يستثن العيد فعم أنه ليس من النوافل ومن جهة نافلة فى جاعة الاقيام رمضان وصلاة الكسوف فانه لم يستثن العيد فعم أنه ليس من النوافل ومن جهة الوابود و مودود و ما المدينة و مودود و ما المودود و ما و مودود و مودود و ما و مودود و مودود و ما و مودود و ما و مودود و ما و مودود و ما و مودود و مودود و ما و مودود و

فاورث شبهة وهذا بخلاف وقت العصر على اله لايتأنى القول بالوجوب هناك ولا يوصف الوقت بالواجب ولا بالفرض (قوله وقيل مايلى المقصورة) نقدل في التنارخانية ان في زماننا المقراء المقصورة الداخلة فالصف المقصورة الداخلة المقصورة الداخلة المقصورة الداخلة المقصورة الداخلة المقصورة الداخلة وفيهاعن المقام في الصف اللول ماهو أقرب الى

فاذا جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة

﴿ باب العيدين ﴾ تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجعة بشرائطهاسوى الخطبة

الامامخلفه نمعن يمينه ثم عن يساره وفيها عن النصاب ان سبق أحد بالدخول فالمسجه مكانه في الصف الاول فدخل رجل أكرمنه سنا أوأهل ويقدمه تعظياله اه هذا وظاهر كلامهم هنا ان المسجه كمقصورة مسجه المسجه كمقصورة مسجه دمشق ان ما كان خارج

المقصورة بماهوعن يمين الصف الداخل وعن يساره لا يسمى صفاأ ول فليتأمل الاأن يقال ان مرادهم بالمقصورة بيت داخل الجدار القبلى كبيت الخطيب فى مستجدد مشقى الذى يخرج منه الخطيب فالظاهر ان ماوكهم كانوا يصلون فيه خوفا من الاعداء فلا يمكنون الناس من الدخول فيه أمامثل مقصورة دمشق فالذى يظهر ان ماعن طرفيها قرب الحائط القبلى صف أول برب العيدين المهدين المناس الدخول فيه أمامثل مقصورة دمشق فالذى يظهر ان ماعن طرفيها قرب الحائط القبلى صف أول

(قوله وهو كذلك لوجهين) قال في النهر فيه نظر اما أولافلان الجامع وان صنف بعد الاان قوله ولا يترك واحدامنهما يدل على الوجوب أذمثل هذاال كملام في الرواية يذكر في الواجب غالبا كما في المعراج وأماثانيا فلانه صرح في الاصل في موضع آخر بالوجوب ففي المجتبي ذكر مجد فى الاصل أرأيت العيدين هل بجب الخروج فيهما على أهل القرى والجبال والسواد قال أعا يجب على الامصار والمدائن فنص على (١٥٨) من ان في الاصل ما يعلى الوجوب وفي البدائع وتأويل ما في الجامع انها الوجوب اه ومهذا يستغنى عمامر

وجبت بالسنة أوهى سنة الداييل مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهامن غيرترك وفرواية أخرى انهاسنة لقول محمد في الجامع مؤكدة وانها في معيني الصغير فى العيدين يجتمعان في يوم واحدقال يشهدهما جيعاولا يترك واحدامنهما والاولى منهما منة الواجب علىأن اطلاق والاخوى فريضة قال فى غاية البيان وهذا أظهر ولم يعلله وهو كذلك لوجهين أحدهماان الجامع الصغير اسمالسنة لاينفى الوجوب صنفه بعد الاصل فافيه هوالمعول عليه وثانيهما انهصرح بالسنة بخلاف مافى الاصل والظاهرأنه بعد قيام الدليل على لاخلاف فى الحقيقة لان المرادمن السنة السنة المؤكدة بدليل قوله ولايترك واحدامنهما وكاصرح به وجو بهاود كرأ بوموسى فالمبسوط وقدذ كرناممارا انها عنزلة الواجب عندنا ولهندا كان الاصح أنهيأ ثم بترك المؤكدة الضرير في مختصره أنها كالواجب وفى الجتى الاصح انهاسنة مؤكدة وأفادان جيع شرائط الجعة وجوبا وصحة شرائط للعيدالا فرض كفاية والصحيح الخطبة فانهاليست بشرط حتى لولم يخطب أصلاصح وأساء لترك السنة ولوقدمها على الصلاة صحت وأساء انهاواجبة اه وقيل في ولاتعادالصلاة وبهاندفعمافى السراج الوهاج من ان المماوك بجب عليه العيد اذا أذن لهمولاه ولا المسئلة روايتان كذافي تجب عليه الجعة لان الجعة لهابدل وهو الظهر وليس كذلك العيد فأنه لابدل له لان منافعه لا تصير علوكة الظهيرية (قولهأ حدهما لهبالاذن فالهبعدالاذن كحاله قبله وفي القنية صلاة العيد في الرساتيق تكره كراهة تحريم اه لانه ان الجامع الصغير الخ) قال اشتغال بمالايصح لان المصرشرط الصحة (قوله وندب يوم الفطر أن يطعرو يغتسل ويستاك و يتطيب ويلبس أحسن ثيابه) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستحب كون ذلك المطعوم حلوا وندبيوم الفطرأن يطعم لماروى البخارى كان عليه الصلاة والسلام لايغد ويوم الفطرحي يأكل تمرات ويأكاهن وترا ويغتسلو يستاك ويتطيب وأماما يفعله الناس في زماننا من جع التمر مع اللبن والفطر عليه فليس له أصل في السنة وظاهر كالرمهم ويلبس أحســن ثيابه تقديم الاحسن من الثياب فى الجعة والعيدين وان لم يكن أبيض والدليل دال عليه فقدر وى البيمق و يؤدى صدقة الفطر أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة جراء وفى فتح القدير واعلمأن الحلة الجراء عبارة

فى النهرفائدة سمى الاصل أصلا لانه صنف أولائم الجامع الصغير ثم الكبير ثم الزيادات كذا في غالة البيان وذكرالحلى في بحث التسميع ان محداقرأ على أبي يوسف الاماكان فيه اسم الكبير كالمضاربة الكبير والمزارعة الكبير والمأذون الكبير والسر الكبروفي عقد الفرائد ان السيرالكبر هوآخ

ثانيها يومه قبل الخروج وهومستحب ثالثها يومه بعدالصلاة وهوجائز رابعها بعديوم الفطر تأليف محدر جهاللة تعالى (قوله فانهاليست بشرط) أى بلسنة لانها تؤدى بعد الصلاة وشرط الشئ يسبقه أويقارنه كذا فىالنهرقال وتأخيرها الى مابعد صلاة العيدسنة كذافى الظهيرية وهذا يقتضى انهلوخطب قبلها كان آتيا بأصلها وفيه توقف اذلم ينقل قال الشيخ اسمعيل وليس بصحيح لجو ازالمتقدمة وعدم اعادتها كاوقع بهما التصريح (قوله وبه اندفع مافى السراج) أي بماآفاده المصنف ان جيع شرائط الجعة وجوبا وصحة شرائط للعيد ومن جلتها الحرية فلاتجب العيدأ يضا وان اذن له كالجعة لكن قد نقل فى الجمة عن السراج ان الجمة تجب عليه وقال بعضهم يتخير

بدليل نهيمه عليه السلام عن لبس الاحركارواه أبوداود والقول مقدم على الفعل والحاظر مقدم على

المبيح لوتعارضا فكيف اذالم يتعارضا بالحل المذكور وزاد فى الحاوى القدسي ان من المستحبات

التزين وأن يظهر فرحاو بشاشة ويكثرمن الصدقة حسبطاقته وقدرته وزادفى القنية استحباب

التختم والتبكير وهوسرعة الانتباه والابتكار وهوالمسارعة الى المصلى وصلاة الغداة في مسجد حيه

والخروج الى المصلى ماشيا والرجوع في طريق آخر والتهنئة بقوله تقبل الله مناومنكم لاتنكر وفي المجتبي

فان قلت عدالغسل ههنامستحبا وفى الطهارةسنة قلت للاختلاف فيه والصحيح انهسنة وسأه

مستحبالاشتال السنةعلى المستحب وعدسائر المستحبات المذكورة هنافي بعض الكتبسنة اه

(قوله و يؤدى صدقة الفطر) معطوف على يطعم فيقتضى أن يكون الاداء مندو باوهو كذلك لان

الكلام كله قبل الخروج الى المصلى فلصدقة الفطرأ حوال أحدها قبل دخول يوم العيد وهوجائز

عن ثو بين من الين فيهما خطوط حروخضر لاانها أحر بحت فليكن محل البردة أحدهما اه

ثم يتوجه المصلى غـير مكب ومتنفل قبلها

(قوله وهو مردود الخ) يقالعليه انالامام المحقق البدائع وأما فيعيدالفطر فلايتكبرجهرا فىقولانى حنيفة وعنددأني يوسف ومجد بجهر اه وكذا في السراج الوهاج والتتارخانية ومواهب الرجن ودرر البحار وقال فىالنهرغير مكبرأى جهرا وهذار واية المعلى عن الامام وروى الطحاوي عن ابن أبي عران البغدادي عين الامام انه يكبر جهرا وهو قولهما واختلف المشايخ في الترجيح فقال الرازى الصحيح من قول أصحابنا مارواه ابن أبي عمران وما رواه المعلى لم يعرف عنه وفي الخلاصة الاصع ما رواه المعلى كذا فى الدراية قال الرازى وعليه مشايخناعا وراء النهر فالخلاف في الجهر وعدمه كاصرح به فىالتحنيس وعليهجى فى غاية البيان والشرح اه وكذاج يعليه في مختارات النوازل وشراح الهداية وعزاه فى النهاية الى المسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء

وهوصييح ويأثم بالتأخ يرالاانه يرتفع بالاداء كن أخ الحج بعد القدرة فانه يأثم ثم يزول بالاداء كما سيأتى واعما استحب الاداء قبله للحديث من أداها قبل الصلاة فهيى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةمن الصدقات ولقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم في هذا اليوم عن المسئلة ولان المستحب أنياً كل قبل الخروج الى المصلى فيقدم للفقيراياً كل قبلها فيتفرغ قلبه للصلاة (قوله ثم يتوجه الى المصلى ضبطه في غاية البيان بالرفع وقال لابالنصب ولم يبين وجهه و وجهه ان التوجه واجب وايس بمستحب ولهذا أتى باساوب آخر وهوالعطف بثم وفى السراج الوهاج المستحب أن يتوجه ماشياولا يركب فى الرجو علان الذي صلى الله عليه وسلم ماركب فى عيد ولاجنازة ولا بأس ان يركب فى الرجوع لانه غير قاصدالى قربة وفى التجنيس والخرو ج الى الجبانة سنة اصلاة العيدوان كان يسعهم المسحد الجامع عندعامة المشايخ هوالصحيح اه وفى المغرب الجبانة المصلى العام فى الصحراء وعلى هـ نافيجوز أن يكون منصو باعطفاعلى يطعم لان التوجه الى المصلى مندوب كما أفاده فى التجنيس وان كانت صلاة العيد واجبة حتى لوصلى العيدفي الجامع ولم يتوجه الى المصلى فقد ترك السنة وانما أتى بثم لافادة ان التوجم متراخ عن جيع الافعال السابقة وفي الخلاصة ولا يخرج المنبر الى الجبانة يوم العيد واختلف المشايخ في بناءالمنبر فى الجبانة قال بعضهم يكره وقال بعضهم لا يكره وفى نسخة الامام خواهر زاده هذا حسن فى زماننا وعن أبي حنيفة انه لابأس به اه (قوله غـ يرمكبر ومتنفل قبلها) أى قبل صلاة العيد أما الاول فظاهر كالامه أنه لا يكبر يوم الفطر قبل صلاة العيد لاجهر اولاسر اوانه لا فرق بين التكبير في البيت أوفى الطريق أوفى المصلى قبل الصلاة الكن أفاد بعد ذلك ان أحكام الاضحى كالفطر الاانه يكمر في الطريق جهر افصار معنى كالرمه هنا انه لا يكبر في الطريق جهرا وفي غاية البيان المراد من نفي التكبير بصفة الجهرلان التكبير خيرموضوع لاخلاف فىجوازه بصفة الاخفاء اه وفى الخلاصة مايخالفه قال ولايكبر يوم الفطر وعندهما يكبر و يخافت وهو احدى الروايتين عن أى حنيفة والاصحماذ كرنا انهلايكبر في عيد الفطر اه فأفادان الخلاف في أصله لافي صفته وان الاتفاق على عدم الجهرية ورده في فتح القدير بانه ليس بشئ اذ لا يمنع من ذكر الله بسائر الالفاظ في شئ من الاوقات بلمن ايقاعه على وجله البدعة فقال أبوحنيفة رفع الصوت بالذكر بدعة ويخالف الامرمن قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعاو خيفة ودون الجهرمن القول فيقتصر على مورد الشرع وقد وردبه في الاضحى وهو قوله تعالى واذكر وا الله في أيام معدودات جاء في التفسير ان المراد التكبير في هذه الايام اه وهوم دودلان صاحب الخلاصة أعلم بالخلاف منه ولان ذكر الله تعالى اذاقصد به التخصيص بوقت دون وقتأو بشئ دون شئ لم يكن مشروعا حيث لم يردالشرع به لانه خلاف المشروع وكالرمهم انماهوفها اذاخص يوم الفطر بالتكبير ولهذاقال فى غاية البيان من بإب المهر عندذ كرالمتعة وقوله ولايكبرفي طريق المصلى عندأى حنيفة أى حكما للعيدول كن لوكبرلانه ذكرالله تعالى يجوز ويستحب اه فالحاصلان الجهر بالتكبير بدعة فى كل وقت الافى المواضع المستثناة وصرح قاضيخان فى فتاواه بكراهة الذكرجهرا وتبعه على ذلك صاحب المستصفى وفى الفتاوى العلامية وتمنع الصوفية من وفع الصوت والصفق وصرح بحرمته العيني فى شرح التحفة وشنع على من يفعله مدعيا انه من الصوفية واستشفى من ذلك فى القنية ما يفعله الائمة فى زماننا فقال امام يعتاد فى كل غداة مع جاعته قراءة آية الكرسي وآخ البقرة وشهدالله ونحوه جهرا لابأسبه والافضل الاخفاء ثمقال التكبير جهرافى غيرأيام التشريق لايسن الابازاء العدوأ واللصوص وقاس عليه بعضهم الحريق والمخاوف كلها م رقم برقم آخرقاص وعنده جمع كثير يرفعون أصواتهم بالتهليل والتسبيح جلة لاباس به والاخفاء

(قول المصنف ووقتها من ارتفاع الشحمس) قال الشارح الزيلمي المراد مالارتفاع أن تبيض (قوله طاعة الامام في اليس معصية واجبة وهذا ليس معصية لانه قول بعض الصحابة كذا في المعراج وقال في شرح المنية والذي بقول ابن عباس لامر بينه بقول ابن عباس لامر بينه الخلفاء بذلك كان في زماننا فقد زال اذلا أمافي زماننا فقد زال اذلا خليفة الآن والذي يكون

ووقتهامن ارتفاع الشمس الى زوالها ويصلى ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهى ثلاث فى كل ركعة

عصرفهو خليفة اسمالامعني لانتفاء بعض شروط الخلافة فيهعلى مالا يخفى على من له أدنى علم بشروطها فالعمل الآن عاهوالمذهب عندنا لكن حيث لا يقع الالتباسع لى الناس آه أقول يؤخذمن هذاان أمرالخليفة بشئ لايبقي حكمه بعدموته أوعزله اذ لو بق العمل بامره واجبا لوجب علينا الى اليوم العمل بما أمر به هرون أبايوسف وبهيعسلمحكم أوامر سلاطين بنيعثمان فتدبر

أفضل واواجتمعوافى ذكرالله والتسبيح والتهليل يخفون والاخفاء أفضل عندالفزع فى السفينة أوملاعبتهم بالسيوف وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه وأماالت كبير خفية فان قصدان يكون لاجل يوم الفطر فهومكروه أيضاوالافهومستحب ولوكان يوم الفطر وأما الثاني وهو التنفل قبلهافهومكروه وأطلقه فشمل مااذاكان فى المصلى أوفى البيت ولاخلاف فمااذاكان فى المصلى واختلفوا فها اذاتنفل فى البيت فعامتهم على الكراهة وهو الاصح كمافى غاية البيان وقيد بقوله قبلها لان التنفل بعدهافيه تفصيل فانكان فى المصلى فكروه عندالعامة وانكان فى البيت فلاود ليل الكراهة ما فى الكتبالستة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فوج فصلى بهم العيد لم يصل قبلهاولا بعدها وهذا النفي بعدها مجول على ما اذا كان في المصلى لحديث أبن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيدشية فاذارج عالى منزله صلى ركعتين اه قال فى فتاوى قاضيخان والخلاصة والافضل أن يصلى أربع ركعات بعدها وأطلقه فشمل صلاة الضحى وشمل من يصلى صلاة العيداماما كان أوغيره ومن لم يصلها كاف السراج الوهاج ولهذا قال فى الخلاصة النساء اذا أردن أن يصلين الضحى يوم العيد صلين بعد ما يصلى الامام في الجبانة اه وهذا كله انماهو بحسب حال الانسان وأما العوام فلا يمنعون من تكبير قبلها قال أبوجعفر لاينبني أن يمنع العامة من ذلك لقلة وغبتهم فى الخيرات اه وكذافى التنفل قبلها قال فى التجنيس سئل شمس الا عُمة الحاواني ان كسالى العوام يصاون الفجرعن مطاوع الشمس أفنزج همعن ذلك قال لالنهم اذامنعواعن ذلك تركوها أصلاوأ داؤهام يجويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلا اه (قوله ووقتها من ارتفاع الشمس الىزوالما) أماالا بتداء فلانه عليه الصلاة والسلام كان يصلى العيد والشمس على قيدرم أو رمحين وهو بكسرالقاف بمعنى قدر وأما الانتهاء فامافى السنن ان ركباجاؤا الى النبي صلى اللة عليه وسلم يشهدون انهمرأوا الهلال بالامس فأمرهمأن يفطروا واذا أصبحوا يغدون الىمصلاهم ولوجاز فعلها بعدالزوال لمبكن للتأخيرالي الغدمعني واستفيدمنه أنهالاتصح قبل ارتفاع الشمس بمعني لانكون صلاةعيد بلنفل محرم ولوزالت الشمس وهوفي أثنائها فسدت كافى الجعة صرح به في السراج الوهاج وعلى هـذا فينبني ادخاله في المسائل الاثني عشرية الما انها كالجعة وقدأ غفاوها عن ذكرهاو يستحب تعيل صلاة الاضحى المتعيل الاضاحى وف الجتى ويستحبأن يكون خو وجه بعدار تفاع قدر رمح حتى الإيحتاج الى انتظار القوم وفي عيد الفطريؤخ الخروج قليلا كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمروين خرم عبل الانصى وأخرالفطر قيل ليؤدى الفطرة ويعبل الانصية (قوله ويصلى ركمتين مثنيا قبل الزوائد) أما كونهار كعتين فتفق عليه وأما كون الثناء قبل التكبيرات فلانهشر عأول الصلاة فيقدم عليها في ظاهر الرواية كإيقدم على سائر الافعال والاذ كار (قوله وهي الاثف كل ركمة) أي الزوائد الات تكبيرات في كل ركعة وهوقول ابن مسعود رضي الله عنه وبه أخذ أثمتنا أبوحنيفة وصاحباه وأماماني الخلاصة وعن أيي يوسف كماقال ابن عباس رضى الله عنهما خس في الاولى وخس فى الثانية أوأر بع على اختلاف الروايات والائمة فى زماننا يكبرون على مذهب ابن عباس لان الخلفاء شرطواعليهم ذلك اه فليس مذهبا لابي يوسف وانمافع له امتثالا لامرهرون الرشيد قال في السراج الوهاج لما انتقات الولاية الى بني العباس أمروا الناس بالعمل فى التكبيرات بقول جدهم وكتبواذلك فى مناشيرهم وهـ نداتأو يلماروى عن أبى يوسف أنه قدم بغـ داد فصلى بالناس صـ الاة العيدوخلفه هرون الرشيد فكبرتكبيرابن عباس فيحتمل أن هرون أمره ان يكبرتكبير جده ففعله امتثالا لامره وأمامذهبه فهوعلى تكبيرابن مسعودرضي اللهعنه لان التكبير ورفع الايدى

(قوله ولهذا قيل بنوى بكل تكبيرة الافتتاح الخ) أقول ظاهره اله ينوى بمازا دعلى الستة عشر لانه الذى ظهر به احتمال الغلط وامل وجهه الله لمازا دعلى الما أور احتمل خطأ المكبرين بأنهم زادوا تكبيرة مثلا واحتمل أن تكون هذه الزائدة هى تكبيرة الافتتاح كاتقدموا بها على الامام فلم يصح الشروع فلذا ينوى بمازادوه الافتتاح (١٦١) (قوله كالوركع الامام الخ) هذا بخالف

لما ذكره في باب الوتر والنوافل من انه يكبر في الركوع وذكرهناك الفرق بينه و بين القنوت اذا تذكره في الركوع حيث لا يعود اليه لان القناوت لم يشرع الافي القيام ومخالف لما في المالقيام و يكبر و أحكاف للفرق بينه و بين القنوت المفرق بينه و بين القنوت فأنه على هذا القول يشكل أكثر منه على

و یوالی بین القسراءتین و یرفع یدیه فی الزوائد

الاول وأماعلى ماهنا فـلا فرق بينهما فـلا أشكال أصلا وماهناصر ح بمثله ابن أمير حاج فى شرح المنية حيث قال وان تذكر فى الركب و بمضى على صلاته ومشى عايـه صاحب ومشى عايـه صاحب البدائع وهو رواية النوادر ويعيد الركوع ولا يعيد الركوع ولا يعيد الركوع ولا يعيد الركوع الخ) ظاهره أن الركوع الخ) ظاهره أن الركوع الخ) ظاهره أن

خلاف المعهود فكان الاخذفيه بالافل أولى اه وكذاهوم ويعن محد قال في الظهير ية انهما فعلا ذلك امتثالالأمرالخليفة لامذهبا ولااعتقادا وذكرفي المجتيثم بأخل بأى هذه التكبيرات شاءوفي رواية عن أبي يوسف ومجد قال في الموطأ بعدذ كرالروايات في أخيذ أبه فسن ولوكان فيها ناسخ ومنسوخ لكان عجد بن الحسن أولى بمعرفته القدمه في علم الحديث والفقه وقيل الآخر ناسخ الروق والصحيح ما قلناه والأخذبت كبيرات ابن مسعودأولى اه وبهذاظهر ان الخلاف في الاولوية وفي المحيط ولوكبرالامام أكثرمن تكبير ابن مسعودا تبعهمالم يكبر أكثره اجاء به الآثار لانه مولى عليه فيلزمه العمل برأى الامام وذلك الىستةعشر فان زاد لايلزمه متابعته لانه مخطئ بيقين ولوسمع التكبيرات من المكبرين يأ في بالكل احتياطا وان كثر لاحتمال الغلط من المكبرين ولهذا قيل ينوى بكل تكبيرة الافتتاح لاحتمال التقدم على الامام في كل تكبيرة اه مقال الاصل ان المنفرد يتبعرائى نفسه فىالتكبيرات والمقتدى يتبعرأى امامه ومن أدرك الامامراكعا فى صلاة العيد فخشى أن يرفع رأسه يركع ويكبر فى ركوعه عندهما خلافالأبي يوسف ولوأ دركه فى القيام فلم يكبرحتى ركع لايكبر فى الركوع على الصحيح كالوركع الامام قبل أن يكبرفان الامام لايكبرف الركوع ولا يعود الى القيام ليكبرف ظاهر الرواية ومن قاتته أول الصلاة مع الامام يكبر في الحال و يكبر برأى نفسه (قوله و يوالي بين القراء تين) افتداء بابن مسعود رضى الله عنه ولتكون التكبيرات مجتمعة لانهامن أعلام الشريعة ولذلك وجب الجهربها والجع يحقق معنى الشعائر والاعلام هذا الاأن فى الركعة الاولى تخللت الزوائد بين تكبيرة الافتقاح وتكبيرة الركوع فوجب الضم الى احداهما والضم الى تكبيرة الافتقاح أولى لانها سابقة وفي الركعةالثانية الاصلفيه تكييرة الركوع لاغيره فوجبالضماليها ضرورة كذافىالمحيط والهداية والظاهرأن المرادبالوجوب في عبارتهما الثبوت لاالمصطلح عليه لان الموالاة بينهمامستحبة لمانقدم منأن الخلاف فى الاولوية ثم المسبوق بركعة اذاقام الى القضاء فانه يقرأ ثم يكمر لانه لو بدأ بالتكبير يصير مواليابين التكبيرات ولم يقل بهأ حدمن الصحابة ولو بدأ بالقراءة يصيرف لدموافقا لقول على فكان أولى كندا فى المحيط وهو مخصص لقولهمان المسبوق يقضى أول صلاته فى حق الاذكار ويكبر المسبوق على رأى نفسه بخلاف اللاحق فانه يكبرعلى رأى امامه لانه خلف الامام حكما كذافي السراج الوهاج وفى المجتى الاصل انمن قدم المؤخر أوأخر المقدم ساهياأ واجتمادا فانكان لم يفرغ عمادخل فيه يعيد وان قرغ لا يعود اه وفي المحيط ان بدأ الامام بالقراءة سهوا ثم تذكر فان فرغ من قراءة الفاتحة والسورة يمضى فىصلاته وان لم يقرأ الاالفاتحة كبروأعاد القراءة لزوما لأن القراءة اذالم تتمكان امتناعا عن الاتمام لارفضاللفرض ولوتحول أيه بعدماصلي ركعة وكبر بالقول الثاني فان تحول الى قول ابن عباس بعدما كبر بقول ابن مسعود وقرأ ان لم يفرغ من القراءة يكبرمايق من تكبيرات ابن عباس ويديد القراءة وان فرغ من القراءة كبرمابق ولايعيد القراءة (قوله ويرفع بديه فى الزوائد) توضيع لماأ بهمه سابقا بقوله ولاير فع الايدى الافي فقعس صمعيج فان العين الاولى للاشارة الى العيدين فدين هذا أنه خاص بالزوائددون تكبيرة الركوع فان تكبير فى الركوع لماأ فحقت بالزوائد فى كونهما واجبتين

( ۲۱ - (البحرالرئق) - ثانى ) تكبيرالركوع فى الركعتين واجب يجب بتركه سجودالسهو وهكذافهمه فى الشر نبلالية من عبارة المؤلف فاعترضه بان الكال صرح فى باب سجود السهو بانه لا يجب بترك تكبيرات الانتقال الافى تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد اله قلت والمؤلف أيضا صرح بذلك هناك فيتعين حل كلامه هنا على ان المراد بتكبير فى الركوع التكبير نان فى ركوعى الركعة الثانية من صلاتى العيدين وهذا وان كان فيه نوع بعد لكنه يرتكب توفيقا بين كلاميه

حتى بجب السهو بتركهماساهيا كماصر حبه فى السراج الوهاج رباتوهم انهما التحققا بهما فى الرفع أيضافنص علىأ نهخاص بالزوائد وعن أبي يوسفلا يرفع يديه فيهاوهوضعيف ويستثني منهمااذا كبر واكعالكونهمسبوقا كماقدمناه فانهلا يرفع يديه كماذكره الاسبيجابي وقيل يرفع يديه وأشار المصنف الىأ نه يسكت بين كل تكبيرتين لانه ايس بينهماذ كرمسنون عندناو لهذا يرسل يديه عند ناوقدره مقدار ثلاث تسبيحات لزوال الاشتباه وذكرفي المبسوط ان هذا التقدير ليس بلازم بل يختلف بكثرة الزحام وقلته لإن المقصود ازالة الاشتباء ولم يذكرهنا الجهر بالقراءة لماعلم سابقافى فصل القراءة ويقرأ فيهما كمايقرأفى الجمة وفى الظهيرية لوصلى خلف امام لايرى رفع اليدين عندة كبيرات الزوا مديرفع يديه ولا يوافق الامام في الترك اه (قوله و يخطب بعدها خطبتين ) اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام بخلاف الجعة فانه بخطب قبلها لان الخطبة فيهاشرط والشرط متقدم أومقارن وفى العيدليست بشرط ولهذا اذا اخطب قبلهاصح وكره لانه ظالف السنة كمالوتر كهاأصلا وفي المجتبي ويبدأ بالتحميد فى خطبة الجعمة وخطبة الاستسقاء وخطبة النكاح ويبدأ بالنكبيرات فى خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع قال عبدالله بن عتبة بن مسعود هومن السنة ويكبرقبل أن ينزل من المنبر أربع عشرة اه وبجب السكوت والاستماع في خطبة العيدين وخطبة الموسم كذافي المجتبي (قوله ويعلم الناس فيهما أحكام صدقة الفطر) لانها شرعت لأجله قال في السراج الوهاج وأحكامها خسة على من نجب ولمن تجب ومنى تجب وم تجب أماعلى من نجب فعلى الحرالمسلم المالك للنصاب وأمالمن تجب فللفقراء والمساكين وأمامتي تجب فبطاوع الفجر واماكم نجب فنصف صاعمن برأوصاع من تمر أوشعير أوزبيب وأمامم نجب فمن أر بعة أشياء المذكورة وأما ماسواهافبالقيمة (قوله ولم تقض ان فانتمع الامام) لان الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قر بة الابشرائط لاتتم بالمنفرد فراددنني صلاتها وحده والافاذافات مع امام وأمكنه أن يذهب الى امام آخر فانه يذهب اليه لانه يجوزته دادها في مصروا دفي موضعين وأكثراتفاقا انما الخلاف في الجعة وأطلقه فشمل مااذا كان في الوقت أوخر ج الوقت ومااذالم يدخل مع الامام أصلاأ ودخل معه وأفسدها فلاقضاء عليه أصلا وقال أبو يوسف اذا أفسدها بعد الشروع يقضى لان الشروع فى الا يجاب كالندر كذافى المحيط ولايخن أنهاذالم الزمه القضاء فالاثم عليه لترك الواجب من غيرعذ ركالسجدة الصلاتية اذالم يسجدها حتى فرغ من صلاته و فى البدائع وأماحكمها اذافسدت أوفات فكل ما يفسد سائر الصلوات والجعة يفسدها من خروج الوقت ولو بعدالقعود وفوت الجاعة على التفصيل والاختلاف المذكور فيالجعة غيرانهاان فسدت بنحوحدث عمد يستقبلها وان فسدت بخروج الوقت سقطت ولايقضها عندنا كالجعة واكنه يصليأر بعامثل صلاة الضحي انشاء لانهااذا فاتته لايمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط فلوصلي مثل الضحى لنيل الثواب كان حسنا وهومروى عن ابن مسعود (قوله وتؤخر بعذر الىالغدفقط) لانالاصلفيها انلاتقضي اكن وردالحديث بتأخيرهاالىالغدالمعذر فيق ماعداه على الاصل فلاتؤ توالى الغد بغيرعدر ولاالى مابعده بعذر ولماقدم ان انتهاء وقته زوال الشمس من اليوم الاول لم يحتج الى التقييدهنا فالعبارة الجيدة وتؤخر بعن نرالي الزوال من الغدفقط قول أبي بوسف وقال أبوحنيفة إن فاتف في اليوم الاول لم تقض لابي يوسف حديث أنس قال أخبرني عمومتي من الانصاران الهلال خنى على الناس فى آخر ليلة من شهر رمضان فاصبحواصيا مافشهدواعند النى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال انهمرأوا اله زل في الليلة الماضية فأمر هم الذي صلى الله عليه وسلم

و يخطب بعدها خطبتين ويعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ولم تقض ان فانت مع الامام وتؤخر بعذرالي الغدفقط (قُوله فالدَّاكان الخَتَّار عَدَم كُراهة الأكل) قال في النهر أَي شحر عما اله والظاهرا له غير صحيح لقول النبيين بعد ولكن يستحب أن يأكل وهو يعطى نفي التبزيه كالا يخفي قاله الشيخ اسمعيل فليتأمل والاحسن الاستدلال بماقاله في البدائع وأما في عيد الأنهى فان شاء ذا قوان شاء لم يذق والأدب أن لا يذوق شيأ الى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين اله فان هبذا انتعبير يفيد نفي المكراهة أصلا وانظر ما قدمناه في مكروهات الصلاة قبيل الفصل (قوله ١٦٧٧) فينبغي للخطيب أن يعلمهم الخ) قال

فى النهر قدمنامايستغنى به عن ذلك فارجع اليه وما قدمه هوقوله فى خطبة صلاة الفطر يمكن أن تظهر فى حق من أ قى بهافى العام الحام المالية اه ولا يخفى العام ينسى العالم فضلاعن العوام وظهور المشرة فى العوام وظهور المشرة فى حق من لم يؤدها فقط بعيد

وهى أحكام الانصحى لكن هنايؤخرالاكل عنهاويكبر فى الطريق جهرا ويعلم الاضحية وتكبيرالتشريق وتؤخر بعذر الى ثلاثة أيام والتعريف ليس بشئ

اذالمقصودتذ كير الاحكام العام على انه لا يظهر في حق تكبير التشريق خصوصا مع ماذكره من كلامهمم فأنه يؤيد ماقاله وقد ذكر في الدر المغتار في أول باب صدقة الفطر عن الشمني انه كان عليه الصلاة والسلام يغطب قبل الفطر بيومين يأم باخواجها (قوله وفي يأم م باخواجها (قوله وفي يقد العلم باخواجها (يقوله وفي يقد العلم باخواجها (يقوله وفي يقوله باخواجها (يقوله يقوله ي

بالفطر فافطروا وخوج بهممن الغدفصلي بهم صلاة العيد ولابي حنيفة ان الاصل أن لا تقضى لكن تركناه فىالانصى لخصائص العيدثمة وهوجوأز النحر وحرمة الصوم وفهاعداهجر يناعلى الاصل قال الطحاوى فى حديث أنس والخرجو العيدهممن الغد وايس فيه أبه صلى صلاة العيدمهم فيعتمل أن يكون خووجهم لاظهارسو ادالمسلمين وارهابا لعدوهم اه (قول وهي أحكام الاضحى) أى الاحكام المذكورة لعيدالفطر ثابتة لعيدالانعى صفة وشرطاو وغتاومندوبا لاستوائهما دليلا واستثنى المصنف رجهاللهمن ذلك فقال (الكن هذا يؤخ الا كل عنها) للانباع فيهما وهومستحب ولايلزم من نرك المستحب ببوت الكراهة اذ لابد لهامن دليل خاص فلذا كان الختار عدم كراهة الاكل قبل الصلاة وأطلقه فشمل من لايضحي وقيل انه لايستحب التأخير في حقه وشمل من كان في المصر ومن كان في السوادوقيد وفي غاية البيان بان هذانى حق المصرى أما القروى فانه يذوق من حين أصبح ولا يسك كما فى عيد الفطر لان الاضاحي تذبح في القرى من الصباح (قوله و يكبر في الطريق جهرا) للاتباع أيضا وظاهرهأ نهليس بمستحب فيالبيت وفي المصلي وفي المحيط ويكبر في حال خووجه الى المصلى جهرا فاذا انتهى الى المصلى يترك وفي رواية لا يقطعها مالم يفتتج الامام الصلاة لانه وقت التكبير فانه يكبر عقب الصلاة جهرا ويسن الجهر بالتكبيراظهار اللشعائر اه وجزم فى البدائع بالاولى وعمل الناس فى المساجد على الروايةالثانية (قولهو يعلمالانحية وتكبيرالتشريق) في الخطبة لانهاشرعت لتعليم أحكام الوقت هكذاذ كروامع أن تكبيرالنشريق يحتاج الى تعلمه قبل يوم عرفة ليتعلموه يوم عرفة فانها بتداؤه فينبغى للخطيب أن يعلمهم أحكامه في الجعة التي قبل عيد الاضحى كما أنه ينبغي له أن يعلمهم أحكام صدقة الفطر فى الجعة التي قبل عيد الفطر ليتعلموها ومخرجوها قبل الخروج الى المصلى ولمأره منقولا والعلم أمانة في عنق العلماء ويستفادمن كالرمهم أن الخطيب اذارأي بهم حاجة الى معرفة بعض الاحكام فاله يعامهماياها فىخطبة الجعة خصوصافى زماننامن كثرة الجهل وفلة العلم فينبغى أن يعامهم أحكام الصلاة كالايخني (قوله وتؤخر بعـ ندرالي الاثة أيام) لانهام وقتة بوقت الاضحيـة فتجوز مادام وقتها باقياولا تجوز بعد خروجه لانهالا تقضى قيد بالعذر لان تأخيرهالغير عذرعن اليوم الاول مكروه بخلاف تأخير عيدالفطر لغيرعذ رفانه لايجوز ولايصلي بعده فالتقييد بإلعذر هنالنفي الكراهة وفي عيد الفطر للصحة كذافي كثرالكنب المعتمدة وفي المجتبي وأعاقيده بالعذر لانه لوتركهافي اليوم الاول بغيرعذر لم يصلها بعد كذانى صلاة الجلابي وهومن جلة غرائبه رجمالله (قوله والتعريف أيس بشئ) وهوفي اللغة الوقوف بعرفات والمرادبه هناوقوف الناس يوم عرفة في غير عرفات تشبها بالواقفين بها واختلف فى معنى هـ ندااللفظ فني فتح القدير ان ظاهره أنه مطاوب الاجتناب فيكون مكروها وفي النهاية ايس بشئ يتعلق بدالثواب وهو يصدق على الاباحة وفى غاية البيان أى ايس بشئ فى حكم الوقوف لقول مجد فى الاصل دم السمك ليس بشئ فى حكم الدماء وهـ ند الانه شئ حقيقة لكونه موجودا الاأنه لمالم يكن معتبرانني عنهاسم الشئ واعمالم يعتبرتمر يفهم لان الوقوف لما كان عبادة مخصوصة بمكان لم يجزفه له

المجتبى واعاقيده بالعذرالخ) قال في النهر أقول الذي في المعراج عن المجتبى ماقد مناه يعنى من قوله في صلاة الفطر لوأ خوها بلاعد رلم يصلها يخلاف عيد الانحجى قال وهو الموافق لكلامهم والظاهران ما في البحرسة و اه قلت الذي رأيته في المجتبى عين ما ذكره المؤلف فلا ينبغى المدكم عليه بالسهو بدون مراجعة له كماهو مقتضى نقله عن الهراج وأغرب منه مافعله الرملي حيث نقل صدر عبارة المجتبى وحكم على المؤلف بالسهوم عان قول المجتبى وأعاقيده الخرمة كورعة يب ما نقله الرملي بلافاصل ولعله ساقط من نسخته والله تعالى أعلم

(قُولُهوق النَّخيرة من كتاب الخُظروالاباحة الخ) فيه الله لاشاهد فيه لما نحن فيه لما أن العلة في كراهة التضحية كونها من رسوم المجوس وهي منتفية هنا الاأن يقال ان الجامع التشبه في كل من المستلتين فان التشبه هنا وان كان بالمسلمين فهو مكروه كايفيده كالرم المحقق في الفتح وغيره وفي النهروا لحاصل ان عباراتهم (١٦٤) نؤخذ جوابه

عاقاله في الفتح اختلف في أن تكبيرات التشريق واجبةفى المذهب أوسنة والأكثرعلي انها واجبة ودليلاالسنة أنهض وهو مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم وأماالاستدلال بقوله تعالى و بذكر والسم الله فى أيام معاومات فالظاهر منها ذكر اسمه على الذبيحة نسيخا لذكرهم عليها غيره في الجاهلية بدليل على مار زقهممن وسن بعد فر عرفة الى عمان مرة الله أكبرالخ بشرط اقامىة ومصر ومكتوبة وجاعة مستعبة بهمة الانعام بلقد قيلان الذكركناية عن نفس الذبح اه الا أن يقال مراده ان من استدل بالآية بازمه القول بالفرضية تأمل قوله والحق كاقدمناه مراراالخ) أي الحق في الجواب عن المسنف حيث سماه سنة لافي الجواب عن قوله فقديقال فكان ينبغى تأخير القيل الى مابعدالجواب هـذا وفها قاله نظر لان الذي قدمه مراراً الهمامُتساويان في

الافىذلك المكان كالطواف وغيره ألاترى أمه لا يجوز الطواف حول سائر البيوت تشبها بالطواف حول الكعبة اه وظاهرهأن الكراهة نحريمية وفى الذخيرة من كتاب الحظر والاباحة التضحية بالديك أو بالدجاج فى أيام الاضحية عن لا أضحية عليه العسرته بطريق التشبيه بالمضحين مكروه لان هـ نامن رسوم المجوس اه (قوله وسن بعد فرعرفة الى عمان مِن الله أكبر الى آخره بشرط اقامة ومصر ومكتو بة وجاعة مستحبة ) بيان لتكبير التشريق والاضافة فيه بيانية أى التكبير الذي هو التشريق فان التكبير لايسمى تشريقا الااذا كان بتلك الالفاظ في شئ من الايام المخصوصة فهو حين المتفرع على قول الكل وبهذا اندفع مافى غاية البيان من أن هذه الاضافة وقعت على قوطم الانه لا تكبير في أيام التشريق عندأ بي حنيفة اه فان التكبير في هذا الوقت الخاص يسمى تشريقا فاذاصار علما عليه خرجمن افادته معناه الاصلى من تشريق اللحم مع أنه ان روعي هـ ندا المعنى لم يكن متفرعاعلى قولأحدلانهم اتفقواعلي تكبيرالتشريق في يوم عرفة وليس المعني موجو دافيه ومافي الحقائق من أنه اعاأضيف الى التشريق مع أنه يؤتى به في غيرها لما ان أكثره في أيام التشريق وللا كثر حكم الكل يؤل الى أنه على قوهما كمالا يخفى وعلى هذا في الخلاصة والبدائع من أن أيام المصر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة ويمضى ذلك كله فىأر بعةأيام العاشر من ذى الحجة للنحرخاصة والثالث عشر للتشريق خاصة واليومان فيابينهماللنحر والتشريق جيعا اه فبيان للواقع من أفعال الناس من انهم يشرقون اللحم في أيام مخصوصة لابيان لتكبير التشريق لاتفاقهم على أن اليوم الاول من أيام النحر يكبرفيه ممصرح فى البدائم بان التشريق فى اللغة كما يطاق على القاء لحوم الاضاحى بالمشرقة يطلق على رفع الصوت بالتكبير قالة النضر بن شميل ولذا استدل أبوحنيفة على اشتراط المصرلوجوب التكبير بقول على لاجعة ولاتشر يقولافطر ولاأنحى الافي مصرجامع فينتذظهران الاضافة فيهعلي قول الكل ثمسماه فى الكتاب سنة تبعالل كرخى مع انه واجب على الاصح كافى غاية البيان للامر فى قوله تعالى واذكروااللهفىأ بام معدودات واقوله تعالى ويذكروا استمالله في أيام معلومات على القول بان كالامنهما أيام التشر يق وقيل المعدودات أيام المشريق والمعلومات أيام العشر وقيل المعلومات يوم النحرو يومان بعده والمعدودات أيام التشريق لانه أمرفى المعدودات بالذكر مطلقاوفى المعلومات الذكرعلى مارزقهم من بهيمة الانعام وهي الذبائح ومطلق الامر للوجوب واطلاق اسم السنة على الواجب جائز لان السنة عبارةعن الطريقة المرضية أوالسيرة الحسنة وكل واجب هنداصفته كندافى البدائع ولايخفي أنه مجاز عرفافيحتاج الىقرينة والاانصرف الى المعنى الحقبقي وهي فى كارم المصنف قوله بعده و بالافتداء يجب على المرأة والمسافر فصر ح بالوجو بالاقتداء ولولاانه واجب لماوجب بالاقتداء وقديقال ان الامرفى الآية يفيد الافتراض لانه قطعي فلابدله من صارف منه الى الوجوب والخق كماقد مناه مرارا ان السنة المؤكدة والواجب متساويان في الرتبة فلذا تارة يصرحون في الشئ بانه سنة و يصرحون فيه بعينه بانه واجبلعه مالتفاوت في استحقاق الاثم بتركه و بين وقته فأفادان أوله عقب فحر يوم عرفة فالمراد ببعد عقب فعبارته ولاخلاف فيه وأفاد آخره بقوله الى عمان أى مع عمان صاوات فلذالم يقل عمانية وهي من الغايات التي تدخل فى المغيا كذافى المصفى وهذا عند أبي حنيفة فالتكبير عنده عقب عان صاوات

أصل الاثم بتركهما لا انهما فى رتبة واحدة بل الانم فيهما متفاوت وظاهر كلامه انهما متحدان فياصدقاعايه فينهى كالانسان والبشر وايس كذلك بدل عليه ماشاع بينهم وحرر وه فى كتبهم من ذكر الخلاف فى الوترهل هوسنة أوواجب وترجيعهم قول الامام بوجو به فلو كانامة ساويين لما ساغ ذلك (قوله ولاخلاف فيه) كذا نقله فى النهر عن السراج قال وفيه نظر

فينتهى بالتكبيرعقب العصريوم النحروعندهما ينتهي بالتكبير عقب العصرمن آخرأ يام التشريق وهي ثلاث وعشرون صلاة وهوقول عمر وعلى ورجحاه لانه الاكثروهو الاحوط في العبادات ورجح أبوحنيفة قول ابن مسعو دلان الجهر بالتكبير مدعة فكان الاخذبالاقل أولى احتياطا وقدذ كروا فىمسائل السجدات انما تردد بين بدعة وواجب فانه يؤتى بهاحتياطا وماتر دد بين بدعة وسنة يترك احتياطا كمافي المحيط وغيره وهو يقتضي ترجيح قولهما ولهلذاذ كرالاسبيجابي وغيره ان الفتوى على قوطما وفي الخلاصة وعليه عمل الناس اليوم وفي المجتبي والعمل والفتوى في عامة الامصار وكافة الاعصارعلي قولهما وهلذابناء على انهاذا اختلف أبوحنيفة وصاحباه فالاصمحان العبرة بقوة الدليل كماف آخرالحاوى القدسي وهومبني على ان قوطما فى كل مسئلة مروى عنه أيضا كماذكره فى الحاوى أيضا والافكيف يفتى بغيرقول صاحب المذهب وبه اندفع ماذكره فى فتج القدير من ترجيح قوله هناورد فتوى المشايخ بقو لهماالاان يريدوا بالواجب المذكور فى باب السجد آت الفرض وياتزم ان ماتر ددبين بدعة وواجباصطلاحي فأنه يترك كالسينة فيترجح قوله وفى قوله مرة اشارة الى ردمانقل عن الشافعي انه يكرر التكبير ثلاثا وقول الله أكبرالى آخره بيان لالفاظه وهوالله كبرالله كبرلاله الاالله واللهأ كبراللهأ كبرولله الجد وقدذ كرالفقهاءانه مأثورعن الخليل عليه السلام وأصله انجبريل عليه السلام لماجاء بالفداء خاف العجلة على ابراهيم فقال الله أكبرالله أكبر فلمارآه ابراهيم عليه السلام قال لا اله الا الله والله أ كبرفام اعلم اسمعيل الفداء قال اسمعيل الله أ كبر ولله الحدكة افي غامة البيان وكشرمن الكتب ولم يثبت عند المحدثين كمافى فتي القدير وقد صرحوا بأن الذبيح اسمعيل وفيه اختلاف بين السلف والخلف فطائفة قالوابه وطائفة قالوا بأنه اسحق والحنفية مائلون الى الاول ورجحه الامام أبوالليث السمر قندى فى البستان بأنه أشبه بالكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم ثم قال بعدقصة الذبح وبشرناه باسحق الآية وأما الخبرف اروى عنه عليه السلام أناابن الذبيحين يعنى أباه عبدالله واسمعيل وانفقت الامة انهكان من ولداسمعيل وقال أهل التوراة مكتوب في التوراة انه كان اسحق فان صح ذلك فيها آمنا به اه وأما محل أدائه فد برالصلاة وفورهامن غيران يتخلل مايقطع حرمة الصلاة حتى لوضحك قهقهة أوأ حدث متعمداأونكام عامدا أو ساهياأ وخرج من المسجد أوجاوز الصفوف في الصحراء لابكبرلان التكبير من خصائص الصلاة حيث لايؤتى به الاعقب الصلاة فيراعى لانيانه حرمتها وهذه العوارض تقطع حرمتها ولوصرف وجهه عن القبلة ولم يخرج من المسجدولم بجاوز الصفوف أوسبقه الحدث يكبر لان حومة الصلاة باقية والاصل ان كل ما يقطع البناء يقطع التكبير ومالافلا واذاسبقه الحدث فان شاءذهب وتوضأ ورجع فكبر وان شاء كبرمن غير تطهير لانه لايؤدي في تحريمة الصلاة فلايشـ ترطله الطهارة قال الامام السرخسي والاصح عندى انه يكبر ولا يخرج من المسجد الطهارة لان التكبير لمالم يفتقر الى الطهارة كان خووجه مع عدم الحاجة قاطعالفور الصلاة فلا يمكنه التكبير بعد ذلك فيكر للحال جزما كذا فى البدائع وشرط الاقامة احترازا عن المسافر فلاتكبيرعليه ولوصلى المسافرون فى المصرجاعة على الاصح كهافي البدائع وقيد بالمصراحترازا عن أهل القرى وقيدبا كيتوبة احترازا عن الواجب كصلاة الوتروالعيدين وعن النافلة فلاتكبيرعقبها وفى المجتبى والبلخيون يكبرون عقب صلاة العيدلانها تؤدى بجماعة فأشبه الجعة اه وفي مبسوط أفي الليث ولو كبرعلى أثر صلاة العيد لابأس به لان المسلمين توارثواهكذا فوجبان يتبع توارث المسلمين اه وفى الظهيرية عن الفقيه أبى جعفرقال سمعتان مشايخنا كانوا يرون التكبير في الاسواق في الايام العشر اه وفي المجتبي لاتمنع العامة عنه

(قوله الاأن ير يدوابالواجب المذكوراخ) يبعده انهم في كروافيمن شك في الوتر انها الثانية أو الثالثة أنه يقنت فيهما وعالوه بذلك عامر في بابه مع ان القنوت غير فرض (قوله والاصح عندى انه يكبر) وكذا في الفتح انه الاصح قال في الشرنبلالية و يخالفه في الفاله الزيلي وان سبقه ماقاله الزيلي وان سبقه الحدث قبل أن يكبر توضأ وكبر على الصحيح

بلهوصحيح اذمن شرائطه الوقت أعنى أيام التشريق حتى لوفاتته صلاة في أيامه فقضاها في غيراً يامه من القابل لايكبر واذالم يشترط السلطان أوناثبه فلامعني لاش\_تراط الاذن العام وكأنهم اســتغنوا بذكر السلطان عنه على انا قدمنا ان الاذن العام لميذ كرفى الظاهر نعم بـ قي أن يقال من شرائطها الجاعة التيهيجع والواحد هنامع الامام جاعة فكيف يصح أن يقالان شروطه شروط الجعة اه والجواب

وَ بالاقتداء يجب عــلى المرأةوالمسافر

﴿ باب صلاة الكسوف ﴾

أن المراد الاشتراك في اشتراط الجاعة فيهما لامن كلوجه والا انتقض ماأجاب بهأولافان الشرط في الجعمة وقت الظهر فالاشـ براك في اشـ براط الوقت فهما مطلقا فكذا الجاعة تدبر (قوله فقضاها فيها) أي في العام القابل في هذه الايام (قوله حتى لوسمها) أي حيث نسي مالاينسى عادة حينعامه خلفه وذلك ان العادة اعا هونسيان التكبيرالاول وهوالكائن عقيب فير عرفة فاما بعد توالى ثلاثة

وبه نأخذ وتدخل الجعة في المكتوبة كافي المحيط وأراد بالمكتوبة الصلاة المفروضة من الصاوات الخس فلاتكمير عقب صلاة الجنازة وانكانت مكتوبة وقيدبالجاعة فلاتكبير على النفرد وقيد بكونها مستحبة احترازاعن جماعة النساء والعراة ولميشترط الحرية لانهاليست بشرط على الاصع حتى لوأم العبدقوماوجب عليه وعليهم التكبير وذكر الشارح ان الخاصل ان شروطه شروط الجعة غير الخطبة والسلطان والحرية فى رواية وهو الاصح اه وايس بصحيح اذليس الوقت والاذن العام من شروطه وهذا كله عندأبي حنيفة أخذامن قول على لاجعة ولاتشريق ولافطر ولاأضحى الافي مصرجامع فان المرادبالتشريق التكبيركما قدمناه لان تشريق اللحم لايختص بمكان دون مكان وأماعندهما فهو واجب على كل من يصلى المكتوبة لانه تبع له افيجب على المسافر والمرأة والقروى قال في السراج الوهاج والجوهرة والفتوى على قوطمافي هذاأ يضافالحاصل ان الفتوى على قوطمافي آخروقته وفيمن يجبعليه وأطلق المصنف فى التكمير عقب هذه الصلوات فشمل الاداء والقضاء وهي رباعية لانكمير فى ثلاثة منها الاولى فاتته في غيراً يام التشريق فقضاها فيها النيها فاتته في هـ نـ م الايام فقضاها في غير هــنــ هالايام الماثها فاتنه في هنــ هالايام فقضاها فيهامن الســنة القابلة ولا تكبير في الاوليين انفاقا وفي الثالثة خلافأى يوسف والصحيح ظاهر الرواية والتكبيرا نماهوفي الرابعة وهي مااذافاتته في هـ نه الايام ففضاها فيهامن هذه السنة فانه يكمر لقيام وقته كالاضحية ثم الذي يؤدى عقب الصلاة ثلاثة أشياء سجو دالسهووة كبرالتشريق والتلبية الاان السهو يؤدى في تحريمة الصلاة حتى صح الاقتداء بالساهى بعدس الامه والتكبير يؤدى فى حرمتها لافى تحريتها حتى لم يصح الاقتداء بالامام بعدا سلام قبل التكبير والتلبية لاتؤدى في شئ منها ولذاقال في الخلاصة ويبدأ الامام بسجود السهو عم بالتكبير ثم بالتلبية انكان محرما وفي فتاوى الولوالجي لوبدأ بالتلبية سقط السجود والتكبير والمالميكن مؤدى في تحريمتها اوتركه الامام فعلى القوم ان يأتوابه كسامع السجدة مع تاليه ابخـ الذف ما اذالم يسجد الامام للسهو فانهم لايسجدون قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت ان أ كبر بهم فكبر بهمأ بوحنيفة رحه الله وقداستنبط من هذه الواقعة أشياء منهاهذه المسئلة ومنهاان تعظيم الاستاذف اطاعته لافما يظنه طاعة لان أبايوسف تقيدم بأمرأ بى حنيفة ومنهاانه ينبغى للاستاذاذا تفرس فى بعض أصحابه الخيران يقدمه و يعظمه عندالناس حتى يعظموه ومنهاان التلميذ لاينبغي أن ينسى حرمة أستاذه وان قدمه أستاذه وعظمه ألاترى ان أبايوسف شغله ذلك عن التكبير حتى سها (قوله و بالاقتداء بجب على المرأة والمسافر) أى باقتدائهما بمن بجب عليمه بجب عليهما بطريق التبعية والمرأة تخافت بالتكبيرلان صوتهاعورة وكذا يجبعلى المسبوق لانه مقتد تحريمة لكن لايكبرمع الامام ويكبر بعدماقضي مافاته وفي الاصل ولوتابعه لاتفسد صلاته وفي التلبية تفسد كذافي الخلاصة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

﴿باب صلاة الكسوف﴾

مناسبته للعيدهوان كلامنهما يؤدى بالجاعة نهارا بغيراً ذان ولااقامة وأخرها عن العيد لان صلاة العيدواجبة على الاصح بقال كسفت الشمس الكسف كسوفا وكسفها الله كسفا يتعدى ولا يتعدى قال جرير يرثى عمر بن عبد العزيز

الشمس طالعة ليست بكاسفة \* تبكى عليك نجوم الليل والقمرا

أى ايست تكسف ضوء النجوم مع طاوعها لفلة ضوئها و بكائم اعليك ولاجل ذلك لم يظهر لها نورفعلي هذا انتصب قوله نجوم على المفعول به والقمر معطوف عليه وتمامه في السراج الوهاج ومنهم من جمل

یصلی رکعتین کالنفل امام الجعـة بلاجهر وخطبة ثم یدعوحتی تنجلی الشمس والاصاوافرادی

(قوله وبه اندفع ما في السراج الخ) قال فى النهر معنى قوله لابد من شرائط الجعية أى في تحصيل كمال السنة نع ظاهرما قاله الاسبيحابي يفيد أنه لوص \_ الاهاعناد الاستواء صحت فتدره (قوله فدل على كونهانافلة) ذكرفي الدائم الجواب عنه وهو أن تسمية عد اياها نافلة لاينفي الوجوب لان النافلة عبارة عن الزيادة وكل واجبز بإدةعلى الفرائض الموظفة اه قلت لى فيه نظر فانهاذا كان المرادمن النافلة الزائد على الفرائض يلزم عليه خروج العيادمع انهالاتصلى بدون جاعة وفى العناية ذهب الى وجوبها بعض أصحابنا واختاره صاحب الاسرار والعامة ذهبت الى كونهاسنة لانها ايست من شعائر الاسلام فانها توجد بعارض لكن صلاها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكانتسنة والامرالندب

الكسوف حديث البخاري ان الشمس والقمر لاينكسفان الوت أحدمن الناس والكنهما آيتان من آيات الله فاذارأ يتموها فصلوا وفى رواية فادعوا (قوله يصلى ركعتين كالنفل امام الجمة) بيان لمقدارها ولصفة أدائهاامامقدارهافذ كرانهار كعتان وهو بيان لاقلها ولذاقال في المجتى ان شاؤا صاوهار كعتين أوأربعا أوأ كثركل ركعتين بتسليمة أوكل أربع وأماصفة أدائهافهي صفة أداء النفل من أنكل ركعة بركوع واحدوسجدتين ومن انه لاأذاناه ولااقامة ولاخطبة وينادى الصلاة جامعة ليجتمعوا ان لم يكونو الجتمعوا ومن انها لاتصلى في الاوقات المكروهة ومن انه لا يكره تطويل القيام والركوع والسجو دوالادعية والاذكار الذي هومن خصائص النوافل واحترز بقوله كالنفل عن قول أبي يوسف فانهقال كهيئة صلاة العيد وتقييد ه بامام الجعة بيان للسمعب قال القاضي الاسبيجابي ويستحب في كسوف الشمس ثلاثة أشياء الامام والوقت والموضع اما الامام فالسلطان أوالقاضي ومن لهولاية اقامة الجمة والعيدين وأما الوقت فهوالذي يباحفيه التطوع والموضع الذي يصلى فيه صلاة الميدأ والمسجد الجامع ولوصاوافي موضع آخرأ جزأهم والكن الاول أفضل ولوصاوا وحدانا في منازهم جاز ويكره ان يجمع في كل ماحية اه و به اندفع ما في السراج الوهاج ان في ذكر الامام اشارة الى انه لا بدمن شرائط الجدية وهوكذلك الاالخطبة اه لكنجعله الوقت من المستحبات لايصح لانه لاتجوز الصلاة في الاوقات المكروهة ولم يبين المصنف رجه الله صفتهامن الوجوب والمنية وقدد كرفى البدائع قولين وذكر مجد في الاصل مايدل على عدم الوجوب فأنه قال ولا نصلي نافلة في جاعة الاقيام رمضان وصلاة الكسوف استثناهامن النافلة والمستثني من جنس المستثنى منه فدل على كونها نافلة لكن مطاق الأمر فى قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا يدل على الوجوب الالصارف وما قديتوهم من انه ذكره معقوله وادعوافان الدعاءايس بواجب اجماعافكذا الصلاة غير صحيح لان القرأن في النظم لايوجب القران في الحبكم (قول بلاجهر) تصريح بماعلم من قوله كالنفل لان النفل النهاري لايكون جهرا لدفع قوطما من الجهر لحديث ابن عباس صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف فقام بناقياماطو يلا نحوامن سورة البقرة ولوجهركما احتيج الىالخزر وقدتركنا الدلائل الكثيرة في هذا الباب والكلام مع الشافعي والصاحبين روماللا ختصار قال في المجتبي وأماقد والقراءة فيها فروى الهعليه السلام قام فى الركعة الاولى بقدرسورة البقرة وفى الثاذية بقدرسورة آل عمران فان طول القراءة خفف الدعاء أوعلى العكس اه (قوله وخطبة) أى بلاخطبة لانه عليه الصلاة والسلام أم بهاولم يبين الخطبة وماوردمن خطبته يوم مأت ابراهم وكسفت الشمس فأنما كان للردعلي من قال انها كسفت لموته لالامهامشروعة له ولذاخطب بعدالانجلاء ولوكانت سنة له خطب قبله كالصلاة والدعاء (قوله ثم يدعو حتى تنجلي الشمس) أي يدعو الامام والناس معه حتى تنجلي الشمس المحديث المتقدم أطلقه فافادان الداعي مخيران شاء دعاجالسامستقبل القبلة وان شاء دعا قائما يستقبل الناس بوجهه قا الحاواني وهـ ندا أحسن ولو قام ودعامعتمداعلى عصا أوقوس كان أيضاحسـ نا وأفاد بكامة ثمان السنة تأخيرالدعاء عن الصلاة لانه هوالسنة في الادعية وفي المحيط ولايصعد الامام على المنبرللدعاء ولا يخرج (قوله والأصلوا فرادى) أى ان لم يحضرامام الجعة صلى الناس فرادى تحرزاعن الفتنةاذ هي تقام بجمع عظيم وروىعن أبى حنيفةان لكل امام مسجداً ن يصلي بجماعة والصحيح ظاهرالرواية لانأداءهذه الصاوات بالجاعة عرف باقامة رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاعليقمهاالآنمن هوقائم مقامه فانلم يقمها الامام صلى الناس فرادى ان شاؤار كعتين وان شاؤاأر بعا

الكسوف للشمس والقمر ومنهم من جعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر والاصل في صلاة

(قول المصنف كالخسوف الخ) قال العيني أطلق الشيخ الحمكم فيهما والتفصيل فيه ان صلاة الكسوف سنة أوواجبة وصلاة الخسوف حسنة وكذا البقية (قوله وعموم الاحراض) قال في النهراع لم أن كلتهم متفقة على انهم يصلون فرادى و يدعون في عموم الامراض وهو شامل للطاعون لان الوباء اسم لكل مرض عام فكل طاعون في ذلك وباء ولاينعكس وان الدعاء برفعه بم ايفعله الناس في الجبل مشروع وليس دعاء برفعه بدعة يعنى حسنة فاذا اجتمعوا صلى كل واحدر كعتين ينوى بهما (١٩٨) رفعه وهذه المسئلة من حوادث الفتوى اه والكلام في هذه المسئلة

بسطه المؤلف في الاشباء والنظائر

إباب الاستسقاء المراقوله وان الجاعة ليست عشروعة) قال في النهر وأما عدم مشروعية الجاعة فيها فلقول محمد كافي الرسالة في الاستسقاء وانما فيها

كالخسوف والظامة والريح والفزع

﴿باب الاستسقاء﴾ لهصلاة لا بجماعة ودعاء واستغفار لاقلب رداء وحضور ذمى وانما يخرجون ثلاثة أيام

دعاء بلغنا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه خوج ودعا و بلغناعن عمراً له صعد على المنابر ودعا واستسقى ولم يبلغنا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك صلاة الاحديث واحد شاذ اه وها المروهة و يدل على فيها مكروهة و يدل على

والاربع أفضل ثمان شاؤاطولوا القراءة وان شاؤاقصر واواشتغاوا بالدعاء حنى تنجلى الشمس كذا فى البدائع (قول كالخسوف والظامة والربح والفزع) أى حيث يصلى الناس فرادى لا نه قد خسف القمر في عهده عليه السلام مرار اولم ينقل انه جع الناس له ولان الجع فيه متعسر كالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل بالليل والثلج والامطار الدائمة وعموم الامراض والخوف الغالب من العدو ونحوذلك من الافزاع والاهوال لان ذلك كله من الآيات المخوفة والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصى ويرجعوا الى الطاعة التى فيها فوزهم وخلاصهم وأقرب أحوال العبد فى الرجوع الى ربه الصلاة وذكر فى البدائع انهم يصلون فى منازلهم وفى المجتبى وقيل الجاعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة والله أعلم

بإب الاستسقاء ب

هوطلبالسقيا من اللة تعالى بالثناء عليه والفزع اليه والاستغفار وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والاجماع اماالكتاب فقوله تعالى حكايةعن نوح عليهاإسكام حين أجهدقومه القحط والجدب فقلت استغفروار بكم الهكان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأما اسنة فصح في الآثار الكثيرة أنالني صلى الله عليه وسلم استسقى مراراوكذا الخلفاء بعده والامة أجعت عليه خلفا عن سلف من غبرنكبر (قولهلهصلاةلابجماعة) عندأبي حنيفة بيان الكونها مشروعة في حق المنفرد وان الجاعة لبست عشروعة لها ولم يبين صفتها وقداختلف فيها والظاهر مافى الكتاب من انها جائزة وليست بسنة وقالا يصلى الامام ركعتين لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيدقلنافعلهم ، قوتركة أخرى فلم يكن سنة كذافى الهداية (قوله ودعاء واستغفار) أى للاستسقاء دعاء واستغفار لماتاونا (قوله لاقلبرداء) أى ايس فيه قلبرداء لانه دعاء فيعتبر بسائر الادعية ولا فرق بين الامام والقوم وقالايقلب الامام رداءه واختاره القدورى وهوان يجعل الايمن على الايسر والايسرعلى الاعن ليقلب اللة تعالى الحال من الجدب الى الخصب ومن العسر الى المسروقيل ان يجعل أعلاه أسفل وفىالمدور يعتبراليمين واليسار (قوله وأعمايخرجون ثلانةأيام) يعنىمتتابعات ويخرجون مشاة فى ثياب خلق غسيلة أوم قعة متذللين متواضعين خاشعين للة تعالى نا كسي رؤسهم ويقدمون الصدقة فيكل بوم قبل خروجهم ويجددون التوبةو يستغفرون للسلمين ويتواضعون بينهم ويستسقون بالضعفة والشيوخ وفى المجتبى والاولى أن يخرج الامام بالناس وان امتنع وقال اخرجو اجاز وانخرجوا بغيراذنه جاز ولايخرج فىالاستسقاءمنبر بل يقوم الامام والقوم قعودفان أخرجوا المنبر جاز لحديث عائشة رضى الله عنهاانه أخرج المنبرلاستسقائه صلى الله عليه وسلم وقيد بالخروج ثلاثة أيام لانه

ذلك مامم عن الاصل (قوله وقالا يقاب الامام رداءه) قال فى النهر لا نهر لا نه مام عن الاصل (قوله وقالا يقاب الامام رداءه) قال فى النهر لا نه الله صلى الله تعليه وسلم فعل ذلك ولا بى حنيفة أنه دعاء فيعتبر بسائر الادعية وماروى من فعله كان تفاؤلا واعترض بانه لم لا يتفاء ل من ابتلى به تأسيا به عليه الصلاة والسلام وأجيب بانه علم بالوحى أن الحال ينقلب متى قلب الرداء وهذا عالا يتأتى في غيره فلا فائدة والمائل في البدائع طاهر المحتاد الاصل فى أفعاله عليه الصلاة والسلام كونها شرعاعا ماحتى يثبت دليل الخصوص وقوله فى البدائع عتمل أنه تغير عليه فأصلحه فظن الراوى أنه قلبه أبعد من البعيد ومن هناج م القدورى بقول محمد وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم بالتشديد أى يقلبون كافى السراج عند كافة العلماء خلافا لماك

لمينقلأ كثرمنها (قوله ولايحضرأهل الذمة الاستسقاء) لنهيي عمروضي اللهعنه ولان المقصودهو الدعاءقال تعالى ومادعاءا أكافرين الافي ضلال وفي فتاوى قاضيخان اختلفوافي أنه هل يجوزأن يقال يستجاب دعاءالكافرين ولم يرجح وذكرالولوالجي ان الفتوى على أنه يجوزأن بقال يستجاب دعاؤه اه وأطلق المصنف الخروج للاستسقاء واستثنى فى فتح القدير مكة وبيت المقدس فيجتمعون فى المسجد ولم يستثن مسجد المدينة لعله لضيقه والافهو أفضل من بيت المقدس والله تعالى أعلم

毎り上しまの

أى صلاته ووجه المناسبة أن شرعية كل منهما لعارض خوف وقدم الاستسقاء لان العارض هناك انقطاع المطروهوسماوي وهنااختياري وهوالجهادالذي سببه كفرالكافر (قوله ان اشتدالخوف منعدو أوسبع وقف الامام طائفة بازاء العدق وصلى بطائفة ركعة وركعتين لومقما ومضتهده الى العدو وجاءت تلك فصلى بهممابق وسلم وذهبوا اليهم وجاءت الاولى وأنمو ابلاقراءة وسلموا ثم الاخرى وأثموا بقراءة ) هكذاصلاهار سول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وهذاك كيفيات أخرى معاومة في الخلافيات وذكر في المجتى ان الكل جائز وانما الخلاف في الاولى وفي العناية ليس الاشتداد شرطاعند عامة مشايخناقال فى التحقة سبب جواز صلاة الخوف نفس قرب العدومن غيرذ كرالخوف والاشتداد وقال فرالاسلام فى مبسوطه المرادبا لخوف عندالبعض حضرة العدولا حقيقة الخوف لان حضرة العدوأ قيمت مقام الخوف على ماعرف في أصلنا في تعليق الرخصة بنفس السفر لاحقيقة المشقة لان السفرسبب المشقة فاقيم مقامها فكذاحضرة العدو هناسبب الخوف فاقيم مقامه حقيقة الخوف اه وفى فتح القدير واعلم ان صلاة الخوف على الصفة المذكورة انحا تلزم اذا تنازع القوم فى الصلاة امااذا لم يتنازعوا فالافضل أن يصلى باحدى الطائقتين عمام الصلاة ويصلى بالطائفة الاخرى امام آخرتم امها اه وذكر الاسبيجابي ان من انصرف منهم الى وجه العدور اكبافانه لا يجوز سواء كان انصر افه من القبلة الى المدوأ وعكسه وانماتتم الطائفة الاولى بلاقراءة لانهم لاحقون ولذالو حاذتهم أمرأة فسدت صلاتهم والثانية بقراءة لانهم مسبوقون ولذالوحاذتهم امرأة لاتفسد صلاتهم ويدخل تحته المقيم خلف المسافر حتى يقضى ثلاث ركعات بلاقراءة ان كان من الطائفة الاولى و بقراءة ان كان من الثانية والمسبوق انأدرك ركعةمن الشفع الاول فهومن الطائفة الاولى والافهومن الثانية وأطلق فى الصلاة فشمل كل صلاة تؤدى بجماعة كالصاوات الحس ومنها الجعة وكذا العيد وفي الجتي ويسجد للسهوف صلاة الخوف لعموم الحديث ويتابعه من خلفه ويسجد اللاحق في آخر صلاته (قول وصلى في المغرب الأولى ركعتين و بالثانية ركعة) لان الركعتين شطرفي المغرب ولهذا شرع القعود عقيبهما ولان الواحدلاية جزى فكانت الطائفة الاولى أولى بهاللسبق فاذا ترجحت عند التعارض لزم اعتباره ومسائل خطأ الامام وتفار يعهم ترك ناهاعمد اللاستغناء عنها (قوله ومن قاتل بطلت صلاته) لانه عمل كشير مفسد للصلاة وهو مراده بالمقاتلة والافاوقاتل بعمل قليل كالرمية لاتفسد كجاعل في مفسدات الصلاة واستدل فى المجتى بحديث المغيرة أن النى صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صاوات يوم الخندق فصلاهن من بعمدمامضي من الليل ولوجازمع القتال لماأخرهن عن وقتهن اه وأشار المصنف الىأن السابح في البحر اذالم عكنه أن يرسل أعضاء مساعة فانه لا يصلى فان صلى لا تصمح وان أمكنه ذلك فأنه يصلى بالاعماء كذاف المجتى (قوله فاذا اشتدالخوف صداوار كبانا فرادى بالاعاءالي أى جهـة قدروا) لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أوركبانا والتوجه الى القبلة يسقط للضرورة أراد بالاشتدادان لايتهيأ لهما انزول عن الدابة كمافى غاية البيان قيد بقوله فرادى لانه لا يجوز بجماعة احدم

وعليه شرح في النهر لاقاب رداء وحضورذي واغما يخرجون ثلاثة أيام (قوله اختلفوا فيأنه هليجوز) قالفالنهر أي يجوزعقلا وان لم يقع اه وهو بعيد جداوعا يبعده نسبة الجواز الى القول لا الى الاستحابة ولامعنى للإختالاففي

¥بابا±وف¥

اذا اشتدالخوف من عدو أوسبع وقف الامام طائفة بازاءالعدوة وصلى ركعة وركعتين لو مقها ومضت هذه الى العدووجاءت تلك فصلى بهمانقي وسلم وذهبوا اليهم وجاءت الاولى وأتموا بلا قـراءة وسـلموا ثم الاخرى وأتموا بقراءة وصلىفى المغرب بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة ومن قاتل بطلت صلاته وان اشتدا الخوف صاوا ركيابا فرادى بالاعاءالي أىجهةقدروا

جـواز القول بها عقــلا فالظاهر أن المراد الجواز شرعا يدل عليه قولهني غررالاذ كارورأى مالك حضوره لان دعاءه قد يستجاب فى الشدة اقوله تعالى فاذا ركبوافي الفلك دعوا الله مخلصين لهالدين الآية اه قلتولقوله تعالى قال رب انظرني الى يوم يبعثون قال انكمن المنظرين ولعل هذاوجهماعليه الفتوى ¥باب الخوف¥

الاتحاد في المسكان الاادا كان را كبامع الامام على دابة واحدة فانه يجوز اقتداء المتأخر منهما بالمتقدم اتفاقا ويرد على المصنف ما اذاصلى را كباف كذا الفرض المضرورة وقيد بالركوب لانه لا يجوز في المصر را كباف كذا الفرض المضرورة وقيد بالركوب لانه لا يجوز ما شيافي غير المصر لان المشي عمل كثير مفسد المصلاة كافريق السامج كما قدمناه وفي الحيط والرا كب ان كان طالبالا يجوز صلاته على الدابة لعدم ضرورة الخوف في حقه وان كان مطاو بافلا بأس ان يصلى وهوسائر لان السير فعل الدابة حقيقة وان ما ضيفت اليه معنى بتسييره فاذا جاء العنر انقطعت الاضافة اليه بخلاف مالوصلى وهو يمشى حيث لا يجوز لان المشي فعله حقيقة وهو مناف المصلاة اه (قوله ولم تجز بلا حضور عدو العدم الضرورة حتى لو رأ واسواد افظنوا انه عدوف الواصلاة اله (قوله ولم تجز بلا حضور عدو المام فصلاته عبان نام قبل أن يتجاوزوا الصفوف فان طم ان يدنوا استحسانا وهذا كاه في حق القوم وأما الامام فصلاته عبائرة بكل حال اعدم المفسد في حقه والله أعلم

﴿ كتاب الجنائز ﴾

جمع جنازة وهي بالكسرالسر يرو بالفتح الميت وقيل همالغتان كالفالمغرب ومناسبته لماقبلهان الخوفوالقتال يفضي الىالموتأ ولمافرغمن بيان الصلاة حال الحياة شرعفى بيانها حال الموت وأخر الصلاة فى السكعبة ليكون ختم كتاب الصلاة بما يتبرك بها حالا ومكانا وصفتها الها فرض كفاية بالاجاع حتى لا يسع للكل تركها كالجهاد وسبب وجو بهاالميت المسلم لانها شرعت قضاء لحقه ولهذا تضاف اليه فيقال صلاة الجنازة بالفتح ععنى الميت وركنها التكبيرات والقيام لأن كل تكبيرة منهاقائة مقام ركعة وشرطها على الخصوص اثنان كونه مسلما وكونه مغسولا كذا في المحيط ويزادعلى الشرطين كونه أمام المصلى كماصر حوابه وسننها التحميد والثناء والدعاء وماذ كروه منهامن كونه مكفنا بثلاثة أثواب أو بثيابه في الشهيد فهو تساهل كما في فتح القديراذايس الكفن من سنن الصلاة (قوله ولي المحتضر القبلة على عينه ) أى وجه وجـه من حضره الموت فالمحتضر من قرب من الموت وعلامته أن يسـ ترخى قدماه فلاينتصان وينعو جأنفه وينخسف صدغاه وتمتدجلدة الخصية لان الخصية تتعلق بالموت وتتدلى جلدتها ولايمتنع حضورالجنب والحائض وقت الاحتضار وانما يوجـــه الى القبلة على يمينه لانه السنة المنقولة واختار مشايخنا بماوراء النهر الاستلقاء على ظهره وقدماه الى القبلة لانهأ يسر لخروج الروح وتعقبه فى فتح القدير وغيره بأنهلم يذكر فيه وجه ولم يعرف الانقلا والله أعلم بالايسر منهما واكنه أيسراتغميضه وشدلحييه وأمنعمن تقوس أعضائه ثماذا ألقى على القفايرفع رأسه قليلاليصير وجهه الى القبلة دون السماء اه وفي المبتغي بالمعجمة والاصح انديوضع كماتيسر لاختلاف المواضع والاماكن اه وهذا كاهاذالم يشق عليه فاذاشق عليه ترك على حاله كذافي المجتى وذكر في المحيط الاضطجاع للريض أنواع أحمدهافي حالة الصلاة وهوأن يستلقي على قفاه والثاني اذاقرب من الموت يضجع على الاين واختيرالاستلقاء والثالث في حالة الصلاة على الميث يضجع على قفاه معترضا للقبلة والرابع في اللحديضجع على شقه الايمن ووجهه الى القبلة هكذا توارثت السنة آه وفي معراج الدراية والمرجوم لايوجه اه (قوله ولقن الشهادة) بان يقال عند ده لا اله الا الله مجدر سول الله ولا يؤمر به اللحديث الصحيحمن كانآخ كلامه لااله الاالله دخل الجنة وهوتحريض على التلقين بهاعند الموت فيفيد الاستحباب وحينتذ فلاحاجة الى الاستدلال بالحديث الآخولقنوا موتاكم قول لااله الااللة فان حقيقته التلقين بعد الموت وقدا ختلفوا فيه وقوطمم أنه مجاز تسمية للشئ باسم ما يؤل اليه قول لا دليل عليه لأن الاصلالحقيقة وقدأطال المحقق في فتح القدير في رده وفي المجتى فاذا قالها مرة كفاه ولا يكثر عليه

ولم تجز بلاحضور عدو ﴿ كتاب الجنائز ﴾ ولى المحتضر القبلة على يمينه ولقن الشهادة

(قوله الاأن يقال الهمعاوم عاقدمه الخ) هذا بعيد جدا بر كتاب الجنائز ، وقوله لان الخصية تتعلق بلوت (قوله ولا يتنع) أى لزوما لماسيأتي

(قوله ثم قال ان الروح اذا قُبِض تبعه البصر) قال السيوطى فى حاشيته على تحييخ مسلم قال النووى معناه اذا شو ج الروح من الجسد تُبعه البصر ناظر المين تذهب قات وفي فهم هذا دقة فانه قديقال ان البصر انما يبصر ما دام الروح فى البدن فاذا فارقه تعطل الابصار كما يتعطل الاحساس والذى ظهر لى فيه بعد النظر ثلاثين سنة أن يجاب بأحد أصرين (١٧١) أحدهما أن ذلك بعد خووج الروح من

أكثرالبدن وهي بعد باقية في الرأس والعينين فاذا خرج من الفم أكثرها القدرالذي خرج وقدورد القدرالذي خرج وقدورد فاذا خرج بقيتها من الرأس فاذا خرج بقيتها من الرأس قوله اذا قبض الروح معناه اذا شرع في قبضه ولم بنته قبضه الثاني أن يحمل على ماذ كره كثير من العلماء

أن الروح لها اتصال بالبدن وان كانت خارجة فترى وتسدمع وترد السسلام ويكون هذا الحديث من أقوى الادلة على ذلك والله تعالى أعلم عراد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وفى الروح لغتان التذكير والتأنيث كذا فى شرح الباقانى قات والجواب الثانى يرجع الى ماذ كره النسووى تدبر (قوله الى أن يرفع) أقول الذى رأيته فى النتف الى أن يرفع ا

مالم يتكام بعد ذلك ولماأ كثرعلى ابن المبارك عندالو فاة قال اذا قلت ذلك مرة فاناعلى ذلك مالم أتكم لان الغرض من التلقين أن يكون لااله الااللة آخرقوله اه وفى القَنية اشتدمر ضهود ناموته فالواجب على اخوانه وأصدقائه أن يلقنو والشهادة اج وينبغى أن يكون مستحبا كماقدمناه لان الامرفى الحديث لم يكن على حقيقته بل استعمل في مجازه فلم يكن قطعي الدلالة فلم يفد الوجوب قِالوا واذاظهر منه كلمات توجبالكفر لايحكم بكفره ويعامل معاملةموتى المسلمين حلاعلى آنه فيحالزوال عقله ولذا اختار بعض المشايخ أن يذهب عقله قبل موته لهذا الخوف و بعضهم اختار واقيامه حال الموت وقدا عتادالناس قراءة يس عندالختصروسيا تى (قوله فانمات شد لياه وغمض عيناه) بذلك جرى التوارث ممفيه تحسيد فيستحسن وتقدم فى الوضوء ان اللحى بفتح اللام منبت اللحية من الانسان أوالعظم الذي عليه الاسنان وعنأمسامةان النبى صلى الله عليه وسلم دخل على أبى سلمة بعد الوفاة وقد شق بصره فاغمضه تمقالان الروح اذاقبض تبعه البصر ثمقال اللهم اغفر لابى سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه فى الغابر ين واغفر لناوله يارب العالمين وافسح له فى قبره و نقرله فيه قال فى المجتبى و ينبغى أن يحفظه كلمسلم فيدعو به عندالحاجة وفى النتف يصنع بالمحتضر عشرة أشياء يوجه الى القبلة على قفاه أو يمينه وبمدأعضاؤه ويغمض عيناه ويقرأ عنده سورة يس ويحضر عنده من الطيب ويلقن لاالها لاالله ويخرجمن عنده الحائض والنفساء والجنب ويوضع على بطنه سيف لئلا ينتفخ ويقرأ عنده القرآن الى أن يرفع اه أى الى أن يرفع روحه وفى التبيين ويقول مغمضه بسم الله وعلى ماة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسرعليه أمره وسهل عليه مابعده وأسعده بلقائك واجعل مائز جاليه خيرام ائو ج عنه وفى المحيط وليسرع فجهازه لقوله عليه الصلاة والسلام عجلوا بموتاكم فان يك خيراقد متموه اليهوان يك شرافبعد الاهل النار (قوله ووضع على سرير جمروترا) لئلا يعتريه نداوة الارض ولينصب عنه الماء عندغسله وفى التجمير تعظيمه وازالة الرائحة الكريهة والوترأ حبالى اللهمن غييره وكيفيته أن يدار بالمجمرة حول السريرمسة وثلاثاأ وخسا ولايزادعليها كنذافى التبيين وفى النهاية والكافى وفتح القدير أوسبعاولا يزادعليه وفى الظهير يةوكيفية الوضع عندبعض أصحابنا الوضع طولا كمافي حالة المرض اذا أرادالصلاة بايماء ومنهم من اختارالوضع عرضا كمايوضع فى القبر والاصحانه يوضع كماتيسر اه وظاهر كلامهان السرير بجمرقب لوضعه عليه وانه يوضع عليه كمات ولايؤخرالى وقت الغسل وفي الغاية يفعل هذاعندارادة غسله اخفاء الرائحة الكريهة وقال القدورى اذا أرادوا غسله وضعوه على سريره والاول أشبه لماذ كرنا وفى التبيين وتكره قراءة القرآن عنده الى أن يغسل وفى المغرب جرثوبه وأجره بخره (قوله وسترعورته) اقامةلواجب السترولان النظر اليهاحوام كمافى عورة الحي وأطلق العورة فشملت الخفيفة والغليظة وصححه فى التبيين وغاية البيان وصحح فى الهداية والمجتبى انها العورة الغليظة تيسيرا ولبطلان الشهوة وجعله فىالكافى والظهير يةظاهرالرواية وفىالمحيط ويغسل عورته تحت الخرقة بعدأن يلف على يده خرقة لتصيرا لخرقة حائلة بين يدهو بين العورة لان اللس حرام كالنظر (قوله وجرد) اىمن ثيابه بم كنهم التنظيف وتغسيله عليه الصلاة والسلام في قيصه خصوصية له قالوا يجرد كامات لان الثياب تحمى فيسرع اليه التغيير (قوله ووضى بلامضمضة ولا استنشاق) لان الوضوء

الغسل وهكذانقله عنها القهستاني لكن عبارة الزيامي تكره القراءة عنده حتى يغسل اله وكذاقال في شرح المنية لابن أمير حاج قالواوتكره القراءة عليه بعدموته حتى يغسل اله (قول المصنف بلامضمضة واستنشاق) حند الوكان طاهرا أمالوكان جنبا وحائضا أونفساء فعلا تتم اللطهارة كمافى الامداد عن شرح المقدسي وفي حاشية الرملي اطلاق المتون والشروح يشمل من مات جنبا وكذلك

إطلاق الفتاوى والعاة تقتضيه ولمأرمن صرح به آكن الاطلاق يدخله اه وفى حاشية مسكين أنهما لا يفعلان وعزاه الى الزيلمي قلت ولم أجد ذلك فيه ونقل بعده عن الشلى قال في اذكره الخليخ الى أى في شرح القدورى من أن الجنب عضمض و يستنشق غريب مخالف العامة الكتب ثم قال في الحاشية ماذكره الخليخ الى يتجه على مذهب الامام في غسل الشهيد الجنب وماذكره غيره يتجه على قوطما بعدم غسله اه وفيه أن التعليل بالحرج يقتضى عدمه عنده م تأمل (قوله غيران الحراج المام عند المناقع الاأن الميت لا يمضمض ولا يستنشق لان ادارة الماء في فم الميت غير يمكن ثم يتعذر الحراج اجمعن الفم الابالكب وانه مثلة مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شئ لوفعل ذلك به وكذا الماء لا يدخل الخياشيم الابالجذب بالنفس وذا غير متصوّر من الميت ولوكاف الغاسل بذلك لوقع في الحرج اه (قوله لأنه لم يكن بحيث يصلى) قال الحلواني ماذكر من (۱۷۲) الوضوء في حق البالغ والصي الذي يعقل الصلاة فأ ما الذي لا يعقلها في غسل

ولا يوضأ لانه لم يكن بحيث يصلى فتح قال فى النه-ر وهاذا يقتضى أن من بلخ محنونا لا يوضأ أيضا ولم أره هم وانه لا يوضى الامن بلغ سبعا لانه الذى يؤمر

وصبعليه ماء مغلى بسدر أوحرض والا فالقرراح وغسل رأسه ولحيته بالخطمي وأضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء الى مايلى التختمنه ثم على عينه كذلك ثم اجلس مسندا اليه ومسح بطنه رفيقا وماخ جمنه

بالصلاة حينتذ اه قال الشيخ اسمعيل وفى كل منهما بحث أماالاول فالفرق ظاهر لانه اجتمع فيه المقتضى والمانع بخلاف الصبى وأماالثاني فالتعليق

سنة إلاغتسال غيران انواج الماءمتعذر فيتركان وفى الظهيرية ومن العلماءمن قال يجعل الغاسل خوقة فىأصبعه يمسح بهاأسنانه وطاته وللشه ويدخل فى منخريه أيضا اه وفى المجتبى وعليه العمل اليوم وظاهركلام المصنفان الغاسل يمسح رأس الميت فى الوضوء وهوظاهر الرواية كالجنب وفى رواية لافيهما اكنه لايؤخرغسل رجليه في هـندا الوضوء ولايبدأ بغسل يديه بل بوجهه فخالف الجنب فيهما كذافي المحيط ولم لذكرالاستنجاء للاختلاف فيه فعندهم ايستنجى وعندأى يوسف لاوأ طلقه فشمل البالغ والصبى الاأن الصبى الذى لا يعقل الصلاة لا يوضأ لا نهلم يكن بحيث يصلى (قوله وصب عليه ماء مغلى بسدر أوحرض) مبااغة فى التنظيف لان تسخين الماء كذلك يمايز يدفى تحقيق المطلوب فكان مطاو باشرعا ومايظن مانعا وهوكون سخونته توجب انحلال مافى الباطن فيكثرا لخارج هوعندنا داع لامانع لان المقصوديتماذ يحصل باستفراغ مافى الباطن تمام النظافة والامان من تاويث الكفن عند حركة الحاملين له فعند ناللاء الحارأ فضل على كل حال والحرض اشنان غير مطحون والمغلى من الاغلاء لامن الغلى والغليان لانهلازم كذا في المعراج (قوله والافالقراح) أى ان لم يتيسرماذ كر فيصب عليه الماء الخالص لان المقصود هو الطهارة و يحصل به (قوله وغسل رأسه و ليته بالخطمي) لانه أبلغ في استخلاص الوسخوان لم يكن فبالصابون ونحوه لانه يعمل عمله هذا اذاكان في رأسه شعراعتبارا بحالة الحياة والخطمي بكسرالخاء نبت يغسل بهالرأس كمافي الصحاح ونقل القاضي عياض في تنبيها ته الفتح لاغير والمرادبه خطمي العراق (قوله واضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء الى ما يلي التخت منه مم على عينه كذلك) لان السنة هي البداءة من الميامن والمراديمايلي التخت منه الجنب المتصل بالتخت والنفت بالخاءالمجمة لابالحاء المهملة لان بالحاء المهملة يوهمان غسل ما يلى التحتمن الجنب لاالجنب المتصل بالتخت امابا لخاء المجمة يفهم الجنب المتصل كذافي معراج الدراية وبه اندفع ماذ كره العيني من جواز الوجهين (قوله عماجلس مسند االيه ومسح بطنه رفيقاوما خرج منه غسله) تنظيفاله عماعلم أن المصنفذ كرغسله مرتين الاولى بقوله وأضجع على يساره فيغسل الثانية بقوله معلى عينه كذلك ولم يذ كرالغسلة الثالثة عمام السنة قال في الحيط بعداقعاده ثم يضجعه على شقه الايسرو يغسله لان التثليث مسنون في غسل الحي فكذا في غسل الميت وماقيل من انه ذكرها بقوله وصب عليه ماءمغلي فغير صحيح

على من لم يعقل وكونه لم يكن بحيث يصلى يقتضى خلافه فليتأمل اله وفى شرح المنية بعد سوقه كلام الحلوانى لانها وهذا التوجيه ليس بقوى اذ يقال ان هذا الوضوء سنة الغسل المفروض لليت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلى أولا كما في المجنون الهوظ الهركلامه أنه لا كلام فى المجنون أن يوضاً (قوله هذا اذا كان فى رأسه شعر ) قال فى النهرولم يقل و لحيته لان الغالب وجود شعر فيها حتى لوكان أمر دا والجود لا يفعل (قوله تنظيفاله) قال الرملي أى لا شرط حتى لوصلى عليه من غير غسله جازلما يأتى ولما تقدم أن شرط الصلاة عليه كونه مسلما وكونه مغسو لا وهذا مما لا يتوقف فيه تأمل الها أقول بل فيه توقف لا نهم عللو اشرطية غسله بكونه الما مامن وجه وهذا يقتضى اشتراط طهارته ولا نه صرح في النهر بانها لا تصح على من لم يغسل ولا على من عليه نجاسة وسياً تى عن القنية فى شرح قوله وشرطها اسلام الميت وطهارته ان طهارة الثوب والمكان والبدن شرط فى حق الامام والميت جيعا (قوله فغير صحيح ) عبر فى المعراج بقوله فبعيد قال في النهر وهذا أولى من قول المعرلان الو اولا تفيد ترتيباغاية الامم انه لم يذكر كيفية الغسلات مى تبة كاأنه لم يفصل فى ميائها بين القراح وغيره النهر وهذا أولى من قول المعرلان الو اولا تفيد ترتيباغاية الامم انه لم يذكر كيفية الغسلات مى تبة كاأنه لم يفعل فى ميائها بين القراح وغيره

لانهاليست غسلةمن الثلاث بدليل قوله بعدوغسل رأسه ولحيته بالخطمي فأن السنةأن يبدأ بغسلهما قبل الغسلة الاولى وانماهوكلام اجمالي لبيان كيفية الماء والحاصل ان السنة انه اذا فرغ من وضوئه غسل رأسه ولحيته بالخطمي من غير تسريح ثم يضجعه على شقه الايسرو يغسله وهذه مرة تم على الايمن كذلك وهذه ثانية تم يقعده ويمسح بطنه كماذكر ثم يضجعه على الايسر فيصب الماءعليه وهذه ثالثة لكن ذكرخواهرزاده ان المرة الاولى بالماءالقراح والثانية بالماءالمغلى فيهسدرأ وحرض والثالثة بالماءالذى فيهاا \_ كافور ولم يفصل صاحب الهداية في مياه الغسلات بين القراح وغيره وهو ظاهر كلام الحاكم وفى فتح القدير والاولى أن يغسل الاوليان بالسدر ولم يذكر المصنف كمية الصبات وفى المجتى يصب الماءعليه عند كل اضجاع ثلاث مرات وان زادعلى الثلاث جاز (قوله ولم يعد غسله) لان الغسل عرفناه بالنص وقدحصل مرة وكذالا تجب اعادة وضوئه لان الخارج منه من قبل أود برأ وغيرهم اليس بحدثلان الموتحدث كالخارج فلمالم يؤثر الموتفى الوضوء وهومو جودلم يؤثرا لخارج وضبطفى معراج الدراية الغسل هنابالضم وفى العناية يجوز فيه الضم والفتح وذكرفي السراج الوهاج من بحث الطهارة انهبفتح الغين كغسلاالثوب قال والضابط انكاذا أضفتالي المغسول فتحت واذا أضفت الىغيرالمغسول ضممت (قوله ونشف في ثوب) كيلاببتل أكفانه وفى الولوالجية المنديل الذي عسح به الميت بعد الغسل كالمند بل الذي يمسح به الحي اه يعني انه طاهر (قوله وجعل الحنوط على رأسه ولحيته) لان التطيب سنة وذكر الرازي أن هـ ندا الجعل مستحب والحنوط عطر مركب من أشياء طيبة ولابأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس اعتبار ابالحياة وقدور دالنهى عن المزعفر للرجال مساجده) زيادة في تكرمتها وصيانة لليت عن سرعة الفساد وهي موضع سجوده جعمسجه بالفتح لاغيركذافي المغرب واختلف فيها فذ كوالسرخسي انهاالجبهة والانف واليدان والركبتان والقدمان وذكرالقدورى فى شرح الكرخى انهاالجبهة واليدان والركبتان ولم يذكرالانف والقدمين كذا فى غاية البيان ولم يذ كر المصنف فى الغسل استعمال القطن لانه لم يردفى الروايات الظاهرة وعن أبى حنيفة أنه يجعل القطن المحلوج في منخر يهوفه وقال بعضهم في صماخيه وقال بعضهم في دبره أيضًا قال فى الظهير ية واستقبحه عامة المشايخ (قوله ولايسر حشعره ولحيته ولايقص ظفره وشعره) لانها للزينة وقداستغنى عنها والظاهران هذاألصنيع لايجوز قال فى القنية أما التزين بعدموتها والامتشاط وقطع الشعر لايجوز والطيب يجوز والاصح انه يجوز للزوجأن يراها وفى المجتبى ولابأس بتقبيل الميت وذكراللحية معالشعر من بابعطف الجزءعلى الكل اهتماما بمنع تسريحها وليسهومن قبيل التكرار كماتوهمه الشارح وفى الظهيرية ولوتكسرظفر الميت فلابأس بان يؤخذ روى ذلك عن أبي حنيفة وأبى يوسف اه ولم يذكرالمصنف صفة الغسل ومن يغسل والغاسل وحكم الميت قبلهو بعده أماالاول فهومن فروض الكفاية كالصلاة عليه وتجهيزه ودفنه حتى لواجتمع أهل بلدة على تركها قوتلوا ولوصلواعليه قبل الغسل أعاد واالصلاة وكذا اذاذكروا قبل أنيهال عليه التراب ينزع اللبن ويخرج ويغسل ويصلى عليه وان أهالوه لم ينبش ولم تعد الصلاة عليه ولو بقي منه عضوفذ كروه بعد الصلاة والتكفين يغسل ذلك العضو ويعاد فان بق أصبع ونحوها بعد التكفين لا يغسل وقال محد يغسل على كل حال كذا في المجتبى وفي الفنية وجدرأس آدمي لا يغسل ولا يصلي عليه ولوغسل صارالماءمستعملا ولومات في بيته فقالت الورثة لانرضى بغسله فيه ليس لهمذلك لان غسله في بيتهمن حوائجــه وهي مقدمة على الورثة اه وفي الظهيرية والافضــلأن يغســـل الميت بحانا فان ابتني

ولم يعدغساله ونشف فى ثوب وجعل الخنوط على رأسه ولحيته والكافور على على مساجده ولا يسرح شعره ولحيته ولايقص ظفره وشعره

(قوله وفى رواية يغسل مرة واحدة) قال الرملى قال فى الفتح كأن هذه الرواية ذكر فيها القدر الواجب (قوله وفى فتاوى قاضيخان ميث غسله أهله الخالف بعد كلام الفتح الاشارة الى أن قول قاضيخان أجزأ هم واطلاق عدم الاستراط المنقول عن الغاية والاسبيجابى ر عماي الفاية والاسبيجابى ر عماي على العماد كره تأمل عمراً يت الحلبي في شرح المنية بحث مع الفتح عمادات الهان مامر عن محمد وعن أبى يوسف يفيدان الفرض فعل الغسل له مناحتي لوغسله لتعليم الغيركني وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لاسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بقيدان الفرق قعروف الاصول ما وجب المعاملة على الفيرة من الافعال الحسية يشترط وجوده الا الجاده كالسعى والطهارة نع

الغاسل الاجر فهوعلى وجهين انكان هناك غيره بجوزأ خلالجر والافلا واختلفوا فاستجار الخياط لخياطة الكفن وأج ةالحاملين والحفار والدفان من رأس المال اه وفي الخانية اذاجري الماء على الميت أوأصابه المطر عن أبي يوسف أنه لاينوب عن الغسل لا ناأم ، تابالغسل وجريان الماء واصابة المطرليس بغسل والغريق بغسل ثلاثا عند أبي بوسف وعن مجداذانوي الغسل عند الانزاج من الماء يغسل مرتين وان لم ينو يغسل الاثا وفي رواية يغسل مرة واحدة اه وفي فتح القديرالظاهراشتراط النية فيهلاسقاط وجوبه عن المكاف لالتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليم اه وفى فقاوى قاضيخان ميت غسله أهله بغيرنية أجزأهم ذلك اه واختاره فى الغاية والاسبيجابي لان غسل الحي لايشترط له النية فكذا غسل الميت وأما الثاني فالموتى ضربان من يغسل ومن لايغسل والاول ضربان من يغسل اليصلى عليه ومن يغسل لاللصلاة فالاول من مات بعدالولادة وله حكم الاسلام والثانى الجنين الميت على ماسياً تى وكذا الكافر غيرا لحر في اذامات وله ولى مسلم كماسيأتى والثانى ضربان من لايغسل اهانة وعقوبة كقتلي أهل البغي والحرب وقطاع الطريق وضرب لايغسل كراماوفف يلة كالشهداء ولواختلط موتى المسلمين عوتى الكفار يغسلون انكان المسلمون أكثر والافلا ومن لايدرى أمسلم أمكافران كان عليه سما المسلمين أوفى بقاع ديار الاسلام يغسل والافلا ولو وجدالا كثرمن الميت أوالنصف مع الرأس غسل وصلى عليه والافلا وأما الغاسل فن شرطه أن يحـل له النظر الى المغسول فلايغـــل الرجل المرأة ولا المرأة الرجــل والمجبوب والخصى فاماالخنثىالمشكل المراهق اذامات ففيهاختلاف والظاهرانه يميم واذاماتت المرأةفي السفر بين الرجال يممهاذورحم محرممنها وأنالم يكن اسالاجنبي على يديه خرقة ثم ييمها وأن كانتأمة يممهاالاجنى بغير ثوب وكندا اذامات رجل بين النساء تيمه ذات رحم محرم منه أوز وجته أوأمته بغير ثوب وغيرهن بثوب والصي الذي لايشتهي والصبية كذلك غسلهما الرجال والنساء ولايغسل الرجلز وجته والزوجة تغسل زوجها دخل بهاأ ولابشرط بقاءالزوجية عندالغسل حتى لوكانت مبانة بالطلاق وهي في العدة أومحرمة بردة أورضاع أومصاهرة لم تغسله ولم يغسل المولى أم ولده وكذامد برته ومكاتبته وكذاعلي العكس فى المشهور عن أبي حنيفة الكل فى المجتبى وفى الواقعات رجل له امرأنان قال احدا كاطالق ثلاثا بعد الدخول بهما عمات قبل أن يبين فليس لواحدة منهماان تغسله لجواز أن كل واحدة منهما مطلقة ولهماالميراث وعليهماعدة الطلاق والوفاة ولومات عن امرأته وهي مجر سية لم تغسله لانه كان لايحلله المسحال حياته فكذابعه وفاته يخلاف التي ظاهر منهالان الحلقائم فان أسلمت فبلأن يغسل غسلته اعتبارا بحالة الحياة وكذالومات عن امرأته وأختهامنه فيعدته لم تغسله فان انقضت عدتها

لاينال ثواب العبادة بدونها اه ونقل كارمه الباقاني وأقره عليه وأيده بمافى الماء لابدمن غسله لان الخطاب يتوجه الى بني آدم ولم يوجد منهم فعل اه فالحاصل انهلابد فياسقاط الواجبمن الفعل وأماالنية فشرط لتحصيل الثواب ولذاصح تغسيل الذمية زوجها كاسيأتى معأن النية من شروطها الاسلام فظهر انمااستظهره في الفتح غيرظاهر بلالظاهر ماجزم بهفى الخانية واختاره في الغاية والاسبيجابي ثم الظاهر أيضا ان الشرط حصول الفعل سواء كان من المكاف أولالدليل قصة حنظلة غسسل الملائكة رضى اللة تعالى عنمه وعلى هذافالظاهرسقوط الواجب بفعل صي يعقل أيضاكم يسقط عن المكافين رد السلام بفعله اذاسلم عليهم

وجلوفيهم صى فردالسلام وكاتصح ذبيحته مع ان شرط حلها التسمية فهوأ هل لفعل الواجب فى الجلة قبل وحك المنبغ أن يسقط الوجوب عمله الميت ودفنه وقال فى الاشباه والنظائر فى أحكام الصبيان وأمافر ض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا يسقط كذا فى بعض نسخ الاشباه وفى بعضها فقالوا لاويق يدالنسخة الاولى ماقد مناه (قوله والصبي الذى لايشتهى والصبية كذلك ) قال فى الفتح قدره فى الاصل بان يكون قبل أن يتملم (قوله ولومات عن امر أنه وهى مجوسية الخ) أى لومات من كان مجوسيا فاسلم لم تغسله الااذا أسلمت بعدم وته قبل أن يغسل (قوله وكذالومات عن امر أنه الخ) صور تها وطئ أخت زوجته بشبهة حتى حرمت عليه و وجته الى أن تنقضى عدة الموطوأة في ات فانقضت قبل أن يغسل غسلته وفي هذه المسئلة والتي قبلها خلاف زفر قال

فى الفتح فالمعتبر فى حله عند مناحالة الغسل وعنده حالة الموت (قوله وصححه فى السكافى الخ) أقول تقدم فى بحث الماء المستعمل وفى تطهير النجاسات ان محدار جده الله ذكر فى الاصل ان غسالة الميت نجسة وأطلق والاصح انه اذالم يكن على بدنه نجاسة فالماء مستعمل لا نجس وان محدا انما أطلق لان غسالته لا تخلوعن النجاسة غالبا اه فهذا يقتضى تصحيح ان نجاسة الميت للحدث وماذكره هنا من الفرعين يخالفه والظاهر انه لاخلاف فيهدما لان صاحب المحيط جعلهما دليلا والدليل لابد من كونه مسلماعند الخصم ففاده تصحيح اطلاق كلام محدد ويؤيده أيضاقول المؤلف الآتى (١٧٥) واتفقوا على ان الكافر لا يطهر بالغسل

فالحاصل ان في المسئلة اختسلاف التصحيح وقديقال مااستشهد به في المحيط من المسئلتين المسعد المسالة بل المسال الماء ولانجوز صلاة حامله لانه لا ينجس غالبا فاوعل عن النجاسة فيه لا ينجس الماء وتجوز فيه لا ينجس الماء وتجوز صلاة حامله وبه يترجح صلاة حامله وبه يترجح

وكفنهسمنة ازار وقيص ولفافة

القول بانه حدث (قوله فان صحت وجب ترجیح انهاللحدث) فیده بحث لان مقتضی مامر من الفرعدین یخالفده فان صحت الروایة وجب تأویلها وهدو کمانی شرح المنیدة الله لاینجس أی بالحدث المدید وهو جنابة أبی المدید وهو جنابة أبی هر برة أی لایصیر نجسا بالحنالة کالنجاسات

قبلأن يغسل غسلته لماقلنا اه وفى الولوالجية اذا ارتدت المنكوحة بعدموته أوقبلت ابنه لاتغساه وكندا اذاوطئت بالشهة لان هنده الاشياء تنافى النكاح وتحرم المس وفيهااذا كان مع النساء رجل من أهل الذمة أومع الرجال امر أة ذمية يعلمان الغسل لان السنة تتأدى بغسله والكن لايهتدى الى السنةفيعلم وفى المحيط لومات عنهاوهي حامل فوضعت لاتغسله لانقضاء عدتها وفي المجتبي وأماما يستحب للغاسل فالاولى أن يكون أقرب الناس الى الميت فان لم يعلم الغسل فأهل الامالة والورع للحديث فان كان الغاسل جنباأ وحائضا أوكافراجاز واليهودية والنصرانية كالمسلمة في غسل زوجها الكنه أقبح وليس على من غسل ميتا غسل ولا وضوء اه وأما حكمه قبله فنيه اختلاف فقيل انه محدث وهوسبب وجوبه لالنجاسة حلتبه وانماوجب غسل جيع الجسد لعماطرج وقيل ينجس بالموت واقتصر عليه فيالحيط مستدلابانهلو وقع في الماء القليل قبل الغسل نجسه ولوصلي وهوحامل لليت لا يجوز فيجب تطهيره بالغسه لشرعاكرامة لهوشرفا اه وصححه في الكافي ونسبه في البدائع الى عامة المشايخ قال فى فتح القدير وقدروى فى حديث أبي هريرة سبحان الله ان الميت لا ينجس حيا ولاميتافان محت وجبترجيج انهاللحدث اه وانفقواان حكمه بعده انكان مسلما الطهارة ولذا يصلى عليه فايتوهم منأن الخنفية انمامنعوامن الصلاة عليه فى المسجد لاجل نجاسته خطأ واتفقو اعلى أن الكافر لأيطهر بالغسل واله لا تصح صلاة حامله بعده (قوله وكفنه سنة ازار وقيص ولفافة) لحديث البخارى كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية وسحول بفتح السين قرية بالممين فالازار واللفافة من القرن الى القدم والقرن هنا بمعنى الشعر واللفافة هي الرداء طولا وفي بعض نسخ الختار أن الازار من المنكب الى القدم هذاماذ كروه و بحث فيده في فتح القدير بانه ينبغي أن يكون ازار الميت كازارالحي من السرة الى الركبة لانه عليه السلام أعطى اللاتى غسلن ابنتـ محقوة وهي في الاصل معقد الازار ممسمى به الازار للجاورة والقميص من المنكب الى القدم بلادخاريص لانها تفعل فى قيص الحى ايتسع أسفله للشى و بالاجيب ولا كين ولا يكف أطر افه ولوكفن فى قيص قطع جيبه ولبته كذاف التبييين والمرادبالجيب الشق النازل على الصدر وفى العناية التكفين فى ثلاثة أثواب هوالسنة وذلك لاينافى أن يكون أصل التكفين واجباولم يذكر المصنف العمامة لمافي المجتبي وتكره العمامة فى الاصح وفى فتح القدير واستحسنها بعضهم ألاوى عن ابن عرا أنه كان يعممه و يجعل العنبة على وجهه اه وفى الظهيرية استحسنها بعضهم للعلماء والاشراف فقط وأشار المصنف الى انه لايزادللر جلعلى ثلاثة وصرحني المجتى بكراهتها واستثنى فى روضة الزندوستى مااذا أوصى بان يكفن فى أر بعة أو خسة فانه يجوز بخلاف مااذا أوصى أن يكفن فى ثو بين فانه يكفن فى ثلاثة ولوأوصى بان يكفن

الحقيقية التى بنبغى ابعادها عن المحترم كالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم والافالاجاع بانه يتنجس بالنجاسة الحقيقية اذا أصابته اله المحقق ابن أمير عاج قلت وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فان المسلم لا ينجس حيا ولامية وقال صحيح على شرط البخارى ومسلم فيترجح القول بانه حدث اله (قوله وصرح في المجتبى بكر اهتها) قال في النهر والمذكور في غاية البيان انه لا بأس بالزيادة على الشلائة في كفن الرجل ذكره في كتاب الخنثى فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الاقل مسنونا

(قوله كاعللبه في البدائع) قال في النهر المراد بالله بين في كلام البدائع الازار والرداء لا نه مقتضاه ان القميص مع الازار كفاية اله وشي الله تعالى كفنوني في في في هذين ولان أد في ما يلبسه الانسان في حال حياته ثو بان اله نع مقتضاه ان القميص مع الازار كفاية اله قال الشيخ اسمعيل أقول وهو المطاوب لاشعاره بعدم التخصيص ولو كان المراد بهما في كلامه ذلك ف كلام البحر بالنظر الى التعليل لالمعلل (قوله مع انهم صرحوا الح) قال في الفتح ولا يبعد الجواب قال الشيخ اسمعيل والعله كون التعبير بالاولى لا يقتضى الوجوب اله وقال بعضهم بان يفرق بين الميت والحى بان (١٧٦) عدم الاخذ من الحي لاحتياجه ولا كذلك الميت اله اكن لا يخفى ان

الاشكال أعاجاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الميت والحي فاني يصح هذا الجواب وكتب الرملي هنا أقول قال في ضوء السراج شرح السراجية قال الفقيه أبوجعفرليس المدمذلك بل يكفن بكفن الكفاية ويقضى بالباقي الدين بناء على مسئلة وكفاية ازار ولفافة وضرورة مايوجــد ولف من يساره مم عينه وعقد انخيف انتشاره وكفنها سنة درغ وازار وخار ولفافة وخرقة تربطبها

ذكرها الخصاف فى أدب القاضى اذا كان الديون أياب حسنة يمكنه الاكتفاء ويقضى الدونها يبيع القاضى ويقضى الدين ويشترى في الميت المديون اعتبارا بحالة الحياة وهوالصحيح وفي المنح ليس للغرماء أن يمنعواعن كفن المثل اهيمنعواعن كفن المثل اهيمنعواعن كفن المثل اهيمنعوري

بالف درهم كفن كفنا وسطا اه ولم يبين لو نالا كفان لجواز كل لون لكن أحبها البياض ولم يبين جنسها لجوازالكل لامالا يجوز ابسه حال الحياة كالحرير للرجال وقدقالوافى باب الشهيد أنه ينزع عنه الفرو والحشومعللين بانه ليس من جنس الكفن فظاهره أنه لايجوز التكفين به الا أن يقال ليس من جنسه المسنون وهوالظاهر لان المقصودمن الكفن ستره وهوحاصل بهما وفي المجتبي والجديد والخلق فيهسواء بعدأن يكون نظيفامن الوسخ والحدث قال ابن المبارك أحب الى أن يكفن في ثيابه التي كان يصلى فيها اه وفى الظهيرية ويكفن الميت كفن مثله وتفسيره أن ينظر الى ثيابه في حال حياته لخروج الجعة والعيدين فذلك كفن مثله وتحسن الاكفان للحديث حسنوا أكفان الموتى لانهم يتزاورون فهابينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم اه (قوله وكفاية ازار ولفافة) لقوله عليه الصلاة والسلام فى المحرم الذى وقصته ناقته كمفنوه في تو بين واختلف فيهما فقيل قيص ولفافة وصحح الشارح مافى الكتاب ولم يبين وجهه وينبغى عدم التحصيص بالازار واللفافة لان كفن الكفاية معتبر بادنى مايلبسه الاختيارلان في حال حياته تجوز صلاته في ثوب واحدم عالكراهة وقالوا اذا كان بالمال قلة و بالورثة كثرة فكفن الكفاية أولى وعلى القلب كفن السنة أولى ومقتضاه أنهلو كان عليه ثلاثة أثو ابوليس له غيرها وعليه دين أن يباع واحدمنها للدين لان الثالث ايس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم فالدين أولى مع انهم صرحوا كمافى الخلاصة بانه لايباع شئ منها للدين كمافى حالة الحياة اذا أفلس وله ثلاثة أثواب وهولا بسهاولا ينزع عنه شئ ليباع (قوله وضرورة ما يوجد) ثابت في أكثر النسخ وقد شرح عليه مسكين وباكير وغيرهما ولم يثبت في نسخة الزيلمي فانكرها واستدل له بحديث مصعب بن عمير لم يوجد له شئ يكفن فيه الا نمرة فكانت اذا وضعت على رأسه بدت رجلاه واذا وضعت على رجليه خرج انستر العورة وحده الايكني كذافي التبيين (قوله ولف من يساره ثم يمينه) أى لف الكفن من يسارالميتثم يمينهوكيفيتهان تبسط اللفافة أولائم الازارفوقها ويوضع الميتعليهما مقمصائم يعطف عليه الازار وحده من قبل اليسارم من قبل اليمين ليكون الايمن فوق الايسر ثم اللفافة كذلك وفي البدائع فان كان الازارطو يلاحتي يعطف على رأسه وسائر جسـده فهوأولى (قوله وعقـدان خيف انتشاره) صيانة عن الكشف (قوله وكفنها سنة درع وازار وافافة وخمار وخرقة تربط بها ثدياها) الحديث أمعطية أن الني صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خسة أثواب واختلف في اسمها فنى مسلمانهاز ينبوف أبى داودانها أمكاثوم وذكر بعضهما لقميص لهاولم يذكرالدرع وهوالاولى

قلت وقد صرح بمثل ذلك في سكب الانهر شرح فرائض ملتقى الابحر وكذا في غيره مع التصريح بالتصحيح به على المالم عن الخلاصة خلاف الصحيح أومجول على مااذا كان الحي لا يمكنه الا كتفاء بما دونها وعلى كل مع التصريح بالتصحيح وبه علم ان مام عن الخلاصة خلاف الصحيح أومجول على مااذا كان الحي لا يمكنه الا كتفاء بما دونها وعلى كل فلا الشيخ منه فلا الشيخ السيخ منه فلا أحداث في المدرع وهو الاولى الحق في الفي الذي يقوم هذا في المعرب في المالة على الشيخ الله ولا يتوالي المعرب في الشانى المن قال في النهر أنى يتوهم هذا مع قوله بعد وتلبس الدرع أولا الهوفيه ان المالولوية ولا يخفى ان الايهام يحمل أولا ثم يرتفع بعد في الاايمام فيه أصلا أولى

(قوله وهومذكر) أى بخلاف الدرع الحديد فانه مؤنث قال تعالى أن اعمل سابغات قال فى القاموس وقديذكر (قوله من عدالله ار أولى) قال فان بهذا يكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك الله الله يك (قوله والظاهر كاقدمناه الح) قال الشيخ

اسمعيل بعد نقله مشل مافى الحداية عن البدائع والوقاية والمنبع والتنوير ومشل العيون والنقاية وصدر العيون والنقاية وصدر والمفتاح والملتق والحاوى والايضاح ومشل مافى والنهاية والعناية ومثل مافى والنهاية والعناية ومثل مافى الخلاصة عن الخانية والمبتنى والفيض وعن خانة الفتاوى درع وخار

وكفاية ازارولفافة وخمار وتلبس الدرع أولائم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم الخارفوق تحت اللفافة وتجمر الاكفان أولاوترا

ولفافة ثم ذكر عبارة المؤلف هـنده وقال يؤيد مااسـتظهره اختـ الاف عباراتهم كانقلناه في تأدية الكفاية لها لكننالم نجد ذكرالازارين في شئمن العبارات ولعلهم لاحظوا في ترك ذكره المحافظة على المسنون في الجلة وان جاز ذلك أيضا اله وقد يقال هو داخل في اطلاق يقال هو داخل في اطلاق وماذكره في الفتح من وجـه أولو ية مافي الهـداية

للاختلاف فى الدرع قال فى المغرب درع المرأة ما تابسه فوق القميص وهومذكر وعن الحاواني ماجيبه الى الصدروالقميص ماشقه الى المنكب ولم أجده أنافى كتب اللغة اه واختلف في عرض الخرقة فقيل مابين الثدى الى السرة وقيل مابين الثدى الى الركبة كيلاينتشر الكفن بالفيخذين وقت المشي (قوله وكفاية ازار وافافة وخمار) اعتبارا بلبسها حال حياتهامن غيركراهة ويكره أقلمن ذلك وفي الخلاصة كفن الكفاية لهائلانة أثواب قيص وأزار ولفافة فلم يذكرا لخاروني فتح القدبروماني الكتاب من عدالخارأ ولى لكن لم يعين في الهداية ماعدا الخار بل قال ثو بان وخار ففسرهما في فتح القدير بالقميص واللفافة فهومخالف لمافي المتن والظاهر كماقدمناه عدم التعيين بل اماقيص وازار أوازاران لأن المقصود سترجيع البدن وهوحاصل بالكل لكن جعلهما ازارين زيادة في سترالرأس والعنق كالايخفي قال في التبيين ومادون الثلاثة كفن الضرورة في حقها (قوله وتلبس الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها ثم الخيار فوقه تحت اللفافة) ثم يعطف الازار ثم اللفافة كماذ كرنا ثم الخرقة فوق الأكفان و في الجوهرة توضع الخرقة تحت اللفافة وفوق الازار والقميص وهو الظاهر (قول وتجمر الاكفان أولاوترا) لانه عليه السلام أمرباج اراكفان امرأ ته والمراد به التطيب قبل أن يدرج فيها الميت وجيع ما يجمر فيه الميت ثلاث مواضع عند خروج روحه لازالة الرائحة الكريمة وعند غسله وعند تكفينه ولايجمر خلفه ولافي القبر وفي المجتى يحتمل أنير بدبالتجمير جمهاوتر اقبل الغسل يقال أجر كذا اذاجعه ويحتملأن يريدالتطيب بعود يحرق في مجمرة وصرح في البدائع بأنه لايز بدفي تجميرها على خس وفى المجتى المكفنون اثناعشر الرجل والمرأة وقد تقدما والثالث المراهق المشتهى وهو كالبالغ والرابع المراهقة التي تشته ي وهي كالمرأة والخامس الصي الذي لم يراهق فيكفن في خوقتين ازارورداء وانكفن فى واحدأ جزأ والسادس الصبية التي لم تراهق فعن مجمد كفنها ثلاثة وهذا أكثر والسابع السقط فيلف ولايكفن كالعضومن الميت والثامن الخنثي المشكل فيكفن كتكفين الجارية وينعش ويسجى قبره والتاسع الشهيدوسيأتي والعاشرالحرم وهوكالحلال عندنا والحادى عشر المنبوش الطرى فيكفن كالذي لم يدفن والثانى عشر المنبوش المتفسخ فيكفن في ثوب واحد اه ولميذ كرالمصنف من يجب عليه الكفن وهومن ماله انكان له مال يقدم على الدين والوصية والارث الى قدر السنة مالم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني فاونبش عليه وسرق كفنه وقدقسم الميراث أجبرالقاضي الورثة على ان يكفنوه من الميراث وان كان عليه دين فان لم يكن قبض الغرماء بدئ بالكفن لانه بقي على ملك الميت والكفن مقدم على الدين وانكانوا قبضوا لايستردمنهم لانه زال ملك الميت بخلاف الميراث لان ملك الوارث عين ملك المورث حكما ولهذا يردعليه بالعيب فصارملك المورث قائما ببقاء خلفه واستثنى أبو يوسف الزوجة فأن كفنها على زوجها اكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف ففي فتاوى قاضيخان والخلاصة والظهير يةوعلى قول أبي يوسف يجب الكفن على الزوج وان تركت مالاوعليه الفتوى اه وكذافي المجتبى وزادولارواية فيهاعن أبى حنيفة وفى المحيط والتجنيس والواقعات وشرح المجمع للصنف اذالم يكن لهامال فكفنها على الزوج عندا بي يوسف وعليه الفتوى لانه لولم بجب عليه لوجب على الاجانب وهو بيت المال وهوقد كان أولى بايجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الاجانب وقال مجمد يجب تجهيزها فى بيت المال وقيد شارح المجمع بيسار الزوج عند أبي يوسف

(. ۲۲ - (البحرالرائق) - ثانى ) عمافى الخلاصة يرجح ان الاولى ماذ كره المؤلف تدبر (قوله وفى المجتبى يحتمل أن يريدالخ) قال فى النهر و بعده لا يخفى على ان ظاهره انه لا يجمعها قبل الغسل الافى حال كونه و ترافيض جمنه كفن الكفاية للرجل وعليه فيعتاج الى الفرق

(قوله فظاهرهانهاذا كان لهامال الخ) كان حق التعبير أن يقال فظاهرهانه اذالم يمكن لهمال لا يلزمه كفنها اتفاقا وعبارة شرح المجمع لمصنفه قال أبو يوسف اذامات الزوجة ولامال له افتحهيزها وتكفينها على الزوج الموسر الخ (قوله لانه كسوتها الخ) مقتضاه انهالو كانت ناشزة قبل الموت لم يجبعليه كفنها لان كسوتها في حياتها لا تجبعايه فكذا بعدموته كما يحتمه المحتوي المحتملة الموت لم يتحمل المحلف ما اذالم يقم بهمانع بمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوز أوصغرم عكره ونحوذ لك اه (قوله وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات) أقول الذي رأيته في نفقات الولوا لجية هكذا اذامات المرأة ولامال لها قال أبو يوسف يجبر الزوج على الاصل فيه ان من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على نفقته بعدموته كذوى الارحام والعبدم عالمولى كفنها والاصل فيه ان من يجبر على المحلم والعبدم عالمولى

والزوجة مع الزوج وقال عدد لا بجبر الزوج عدلي عدد لا بجبر الزوج عدلي وسف لا نالولى الما بجبر على العلى الما بعد لا به في حال حياته في حال حياته في حال حياته في حال حياته المنفن عليه من بين سائر الناس وهذا المعنى موجود هذا اله على موجود يجبر على نفقة زوجته في يجبر على نفقة زوجته في السلطان أحق بصلاته

حيانهاوان كانهوفق برا أجبر على كفنهاأ يضا (قوله وجب كفنه الخ) الذى فى القنية ووجب بواوين أولاهم اللعطف

برفصل السلطان أحق بصلاته به (قوله سعيد ابن العاص) لانه كان واليا على المدينة كمافى الفتح (قوله فعلى هذا فالمراد من السلطان الخ)

الىدندايصدماأوامرأة يتزوجها

فظاهره انه اذا كان لهامال فكفنها في ما لها انفاقا والظاهر ترجيح ما فى الفتاوى الخانية لانه ككسوتها والكسوة واجبة عليه غنية كانتأوفقيرة غنيا كانأوفقيراو صححه الولوالجي فى فتاواهمن النفقات فان لم يكن لليتمال فكفنه على من تجب عليه نفقته وكسونه في حياته وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يدالبائع عليه فان لم يكن لهمن تجب النفقة عليه فكفنه في بيت المال فانلم يكن فعلى المسلمين تكفينه فانلم يقدرواسألوا الناس ليكفنوه بخلاف الحى اذالم يجدثو بايصلى فيهليس على الناس ان يسألوا له تو با والفرق ان الحي يقدر على السؤال بنفسه والميت عاجز فان سألوا له وفضلمن الكفن شئ يردالي المتصدق وان لم بعلم يتصدق به على الفقراء اعتبارا بكسوته كذافي الجتبي وفى التجنيس والواقعات اذالم يعلم المتصدق يكفن بهمثله من أهـل الحاجة وان لم يتيسر يصرف إلى الفقراء وفيه مالوكفن ميتامن ماله عموج دالكفن فلهان يأخذه وهوأحق به لان الميتلم علكه وفيهما محاعريان وميت ومعهما نوب واحدفان كان للحي فله لبسه ولايكفن به الميت لانه محتاج اليه وان كان ملك الميت والحي وارثه يكفن به الميت ولايلبسه لان الكفن مقدم على الميراث واذا تعدد من وجبت النفقة عليه على مايعرف فى النفقات فالكفن عليهم على قدر ميراثهم كما كانت النفقة واجبة عليهم ولومات معتق شخص ولم يترك شيأ وله خالة موسرة يؤمر معتقه بتكفينه وقال مجدعلى خالته وفى الخانية من لا يج برعلى النفقة في حياته كاولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات لا يج برعلى الكفن زادفى الظهيرية وانكان وارثاوفى البدائع ولايجب على المرأة كفن زوجها بالاجماع كالايجب عليها كسوته فى الحياة وفى القنية ولومات ولاشئ له وجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منه م بحصتهم ليس له الرجو عاذا أنفق عليه بغيراذن القاضى قال محدر حدالله كالعبدأ والزرع أوالنخل بينشريكين أنفق أحدهم اعليه ليرجع على الغائب لايرجع اذافعله بغيير

وفصل السلطان أحق بصلاته والمستنقط المستنقط المستخفافا به ولمامات الحسن قدم الحسين سعيد بن العاص وقال الولا السنقماقد متك أطلق في السلطان وأراد به من له سلطنة أى حكم وولا بقعلى العامة سواء كان الخليفة أوغيره فيقدم الخليفة ان حضر ثم نائب المصر ثم القاضى ثم صاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضى وهذا ما نقله الفقيه أبوجه فروالا مام الفضلى انما نقل تقديم السلطان وهو الخليفة فقط وامامن عداه فليس له التقدم على الاولياء الابرضاهم قال في الظهيرية والخانية

ماصله ان كالام المصنف يحتمل اجراؤه على كل من القولين ورده في النه وماصله انه على كلامه لا يحتمل أن يكون على ورده في النهر بانه غير صحيح لقوله بعد ثم القاضى وعطف الخاص على العام شرطه الواو اه وحاصله انه على كلامه لا يحتمل أن يكون على القول الثانى لا نهذ كر القاضى بعده ولا على الاول لعطفه اياه بثم ولا يكون دلك في عطف الخاص على العام ثم قال والتحقيق ان المراد به امام المصر ومنده يعلم تقديم الامام الاعظم بالاولى اه وفي تخصيصه عطف الخاص على العام بالواونظر فانه يكون بحتى نحو مات الناس حتى الانبياء نص عليه هفي مغنى اللبيب بل قد جوزه بعض المحققين بثم أيضا واستدل له بحديث ان الله كتب الاحسان على كل ثن فاذا حتى الانبياء نص عليه مغنى المديث ومن كانت هجرته قتائم فاحسنوا القتلة واذاذ بحتم فاحسنوا الذبحة ثم ليرح ذبيحته وليحد أحد كم شفر ته وقد وقع باوا يضا كما في الحديث ومن كانت هجرته

(قول المصنف وهي فرض كفاية) اعلم انهاذاقيل صلاة الجنازة واجبة على الكفاية كاصرح بهغير واحدمن الخنفية والشافعية وحكوا الاجاع عليه فقد يستشكل بسقوطها بفعل الصى الميزكاهو الاصح عند الشافعية والجواب عن هذا بان المقصد الفعل وقد وجـد لايدفع الوارد من افظ الوجـوب فانه لاوجوبعلى الصيى ولا عضرنى هانامنقولا فيا وقفت عليمه من كتب المذهب واعاظاهرأصوله عدم السقوط كما هوغير

وهی فرض کفایهٔ وشرطها اسلام المیتوطهارته

خاف اه كذفي التحرير وشرحه لابن أمير حاج أقولوظاهركلام التحرير السقوط حيثذ كرالحكم ولم يعزه للشافعية تأمل (قوله فاودفن بلاغسل ولم عكن اخراجهالخ) قال الرملى سيأتى فى شرح قوله فان دفن بلاصلاة الخ ان الصلاة على قبره لودفن بلا غسلر والةابن سماعة عن محد لكن صحح في غاية البيان معزياالي القدوري وصاحب التحقة إنه لايصلي على قبره لان الصلاة بدون الغسل لستعشر وعةولا يؤمر بالغسل لتضمنه أمرا

انه قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف وزفر اه فعلى هـ نافالمراد من السلطان في الختصر هو الوالى الذى لاوالى فوقه اكن المذكور في المحيط والبدائع والتبيين والمجمع وشرحه التفصيل المتقدم عن أبى جعفر واقتصرعليه في فتح القدير وصرح في الخلاصة بانه المختار فكان هو المذهب وقدم أبو يوسف الولى مطلقا وهو رواية الحسدن عن أبي حنيفة ومافي الاصلىمن أن امام الحي أولى بها فحمول على ماذالم يحضر الساطان ولامن بقوم مقامه توفيقا بينهمالان السلطان فلما يحضر الجنائز كذا فى البدائع وغيره ومعنى الاحقية وجوب تقديمه (قوله وهي فرض كفاية) أى الصلاة عليه للرجاع على افتراضها وكونهاعلى الكفاية وماورد فىبعض العبارات من انهاواجبة فالمراد الافتراض وقدصرح فى القنية والفوائدالتاجية بكفرمنأ نكرفرضيتها لانهأ نكرالاجاع اه وهل يصحالنذر بهاصرحوابانه لايصح النذر بالتكفين ولابتشييع الجنازة لعدم القربة المقصودة ولاشك ان صلاة الجنازة قربة مقصودة (قوله وشرطهااسـ الم الميتوطهارته) فلاتصح على الـ كافر للا يةولا تصل على أحدمنهم ماتأبدا ولاتصح على من لميغ للانهله حكم الامام من وجه لامن كل وجه وهذا الشرط عندالامكان فاودفن بالاغسل ولم يمكن اخراجه الابالنبش صلى على قبره بالاغسل للضرورة بخلاف مااذالم يهل عليه التراب ومد فأنه يخرج ويغسل ولوصلي عليه والاغسل جهلامثلا ولايخرج الابالنبش تعادلفساد الاولى وقيل تنقلب الأولى صميحة عندتحقق المجز فلاتعاد وفي المحيط ولواف في كيفنه وقديق عضومنه لم يصبه الماء ينقض الكفن ويغسل ثم يصلى عليمه ولو بقى أصبع واحدة ونحوها ينقض الكفن عند مجمد ويغسل وعندهمالاينقض الكفن لانه لايتيقن بعدم وصول الماءاليه فلعله أسرع اليه الجفاف لقلته فلايحل نقض الكفن بالشك لانه لايحل نقضه الابعذر بخلاف العضو لانه لايسرع اليه الجفاف ولوصلى الامام بلاطهارة أعادوالانه لامحة لهابدون الطهارة فاذالم تصحصلاة الامام لم تصحصلاة القوم ولوكان الامام على طهارة والقوم على غيرها لاتعاد لان صلاة الامام صحت فلوأعاد واتتكر رااصلاة والهلايجوزو بهمنداتبين الهلاتجب صلاة الجماعة فيها اهروزاد فىفتح القديروغ يره شرطا نالثاني الميت وهووضعه امام المصلى فلاتجوز على غائب ولاعلى حاضر مجول على دابة أوغيرها ولاموضوع متقدم عليه المصلى لانه كالامام من وجهدون وجه اصحة الصلاة على الصى وأماصلاته على النجاشي فامالانه رفع له عليه الصلاة والسلام سريره حتى رآه بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الامام وبحضرته دون المأمومين وهـ نداغـ يرمانع من الاقتـداء واماأن يكون مخصوصا بالنجاشي وقدأ ثبت كلامنهما بالدليل فى فتح القدير وأجاب فى البدائع بثالث وهو انها الدعاء لا الصلاة المخصوصة وهذه الشرائط في الميت وأماشر الطها بالنظر الى المصلى فشرائط الصلاة المكاملة من الطهارة الحقيقية والحممية واستقبال القبلة وسترالعورة والنية وقدمنا حكم مالوظهر المصلي محدثا وقيدا لمصنف بطهارة الميت احترازاعن طهارة مكانه قال في الفوائد التاجية ان كان على جنازة لاشك انه يجوز وان كان بغيرجنازة لارواية لهذا وينبغى أن يجوز لان طهارة مكان الميت ايس بشرط لانه ليس بؤد ومنهم من علل بان كفنه يصير حائلا بينه و بين الارض لانه ليس بلابس بل هوماً بوس فيكون حائلا اه وفى الفنية الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان وسترالعورة شرط في حق الامام والميت جيعا وقدقدمنا فيباب شروط الصلاة انهلوقام على النجاسة وفي رجليه أعلان لم يجز ولوافترش نعليه وقام عليهماجازت وبهمذا يعلمايفعل فىزماننامن القيام على النعلين فى صلاة الجنازة اكن لابدمن طهارة النعلين كالايخني وأماأر كانها فني فتح القديران الذي يفهم من كلامهم انها الدعاء والقيام والتكبير لقولم مان حقيقتها هوالدعاء والمقصودمنها ولوصلي عليهاقاعدا من غيرعدر لايجوز

(قوله وأماسننها فالتحميد والثناءالخ) أقول مقتضاداً نه يجمع بينهمامع ان المذ كورفي عدة كتب أنهمار وايتان فغي شرح الباقائي عند قوله ويكبر تكبيرة ثميثني عقيبهاقال بان يحمداللة تعالى وهوظاهر الرواية وقيل يقول سبحانك اللهمو بحمدك الخولايقرأ الفاتحة الابنية الثناء كذا فىالشمني اه وفىالنهرقال فىالمبسوط اختلف المشايخ فىالنناء قال بعضهم يحمدالله كمافى ظاهر الرواية وقال بعضهم يقول سبحانك اللهم و بحمدك كما في سائر الصاوات (١٨٠) وهو رواية الحسن عن الامام كذا في الدراية ولا يقرأ الفاتحة الاعلى وجه

> الثناء اهومثله فى العناية (قوله والذيظهرلي الخ) قال فى النهر مقتضى ماسبق فىالامامة تقديمه حتى على امام الحي وذلكأن تقديم امام الحي كالاعلم مندوب فقط وقدم أن الراتب مقدم عليه هناك فكذا هنا اذلافرق يظهروتعقبه الشيخ اسمعيل بان الفرق ظاهر وهوان هنا ولاية تقديم خاصة ولذا تعاد الصلاة اذاصلي غير الاولى وليس م كذلك فادا كان مقررا من القاضي كان

تمامام الحي تم الولى

كنائبه وهومقدم علىمن دونه اه وأحاب العلامة المقدسي بأن الظاهرانهم اغما بجعاون الامام فىمثل هذا المقام للغرباء والذين لاولى لحـم فهو كالاجنى أولى لان تقرير القاضيله لتعيين من يباشرهاده الوظيفة لاليكون نائبا عن القاضي والالزمأن كل من قرره القاضي في وظيفة امامةأن يكون نائباعنــه

وقالوا كل تكبيرة بمنزلة ركعة وقالوا يقدم الثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه سنة الدعاء ولايخفي ان التكبيرة الاولى شرط لانها تكبيرة الاحرام اه وفيه نظر لان المصرح به بخلافه قالف المحيط وأماركنها فالتكبيرات والقيام وأماسنها فالتحميد والثناء والدعاءفيها اه فقد حرحبان الدعاءسنة وقوطم فى المسبوق يقضى النكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه ولا نسلم ان التكبيرة الاولى شرط بلالار بع أركان قال في الحيط كبرعلى جنازة في عباخرى أعها واستقبل الصلاة على الاخرى لانه لونواها للإخوى أيضايصير مكبرا ثلاثاوا فه لايجوزوان زادعلي الاربع لايجوزلان الزيادة على الاربع لانتأدى بتحريمة واحدة وفىالغايةللسروجي فانقلتالة كمبيرةالاولى للزحرام وهي شرط وقد تقدم انه يجوز بناءالصلاة على التحرية الاولى الكونها غيرركن قيل له التكبير ات الاربع في صلاة الجنازة قائمة مقام الار بحركعات بخلاف المكتوبة وصلاة الناقلة اه وأماما يفسدها فحاأ فسد الصلاة أفسدها الاالمحاذاة كذافي البدائع وتكره في الاوقات المكروهة وقدتقدم ولوأمت امرأة فيهاتأ دت الصلاة ولوأحدث الامام فاستخلف غيره فيها جازهو الصحيح كذافى الظهيرية (قوله ثم امام الحي) أى الجاعة لانه رضيه فى حال حياته وظاهره ان تقديمه واجب لانه عطفه على ما تفديمه واجب وهو السلطان مع تصريحهم بان تقدعهمستحب بخلاف السلطان قالف غاية البيان واعاقالوا تقدعهمسك بان ف التقدم عليه لايلزم افسادأ مرالعامة بخلاف التقدم على السلطان حيث يلزم ذلك فلذاوجب تقديمه اه وفي شرح الجمع للصنف انمايستحب تقديم امام مسجد حيه على الولى اداكان أفضل من الولى ذكره في الفتاوي اه وهوقيد حسن وكذافي المجتى وفى جوامع الفقه امام المسجد الحامع أولى من امام الحي اه وهذا يدل على ان المراد بإمام الحي امام المسجد الخاص للمحلة وقدوقع الاشتباه في امام المصلى المبنية اصلاة الاموات في الامصار فان الباني يشرط لهااماما خاصا ويجعل لهمعاومامن وقفه فهل هومقدم على الولى الحاقاله بامام الحيئ أولامع القطع باندايس بامام الحي لتعليلهم اياه بان الميت رضي بالصلاة خلفه حال حياته وهذا خاص بإمام مستجدمحلته والذي ظهرلى انهان كانمقررامن جهة القاضي فهوكنائبه وانكان المقررله الناظر فهو كالاجنى (قوله مالولى) لانه أقرب الناس اليه والولاية له فى الحقيقة كافى غسله و تكفينه وانمايقه م السلطان عليه اذاحضر كيلايكون ازدراء بهثم الترتيب فى الاولياء كترتيب العصبات فى الانكاح لكن اذا اجتمع أبوالميت وابنه كان الاب أولى بالاتفاق على الاصح لان للاب فضيلة على الابن وزيادة سن والفضيلة والزيادة تعتبرتر جيحافي استحقاق الامامة كمافي سائر الصاوات كنذافي البدائع فاوكان الاب جاهلاوالابن عالما ينبغى تقديم الابن كافى سائر الصلوات الاأن يقال ان صفة العلم لا توجب التقديم فى صلاة الجنازة لعدم احتياجها للعلم ويعتبر الاسن فيهافالاخوان لاب وأمأ سنهماأ ولى فان أراد الأسن أن يقدم أحدا كانللاصغران يمنع فان قدم كل واحدمنهمارجلا آخر فالذى قدمه الاسن أولى وكذلك الابنان على هذا وكذلك أبناء الم فان كان الاخ الاصغر لابوأم والا كبرلاب فالاصغر أولى كما في الميراث فان قدم الاصغرجد افليس للا كبران عنعه فان كان الاخ لاب وأم غائبا وكتب لانسان ايتقدم فالاخ لاب

مقدماعلى امام الحي والولى (قوله الاأن يقال ان صفة العلم الخ) قال فى المهر أقول بل صفة العلم توجب التقديم فيها أيضاألا ترى الى مامر من أن امام الحي انمايقدم على الولى اذا كان أفض ل منه نم عالى القدوري كراهة تقديم الابن على أبيه بان فيه استخفافابه وهذا يقتضى وحوب تقديمه مطلقا قال فى الفتح لا يبعدان يقال ان تقديمه واجب بالسنة وفى البدائع قال أبويوسف وله بحكم الولايةأن يقدم غيره لان الولاية لهوا عامنع عن التقدم حتى لايستخف بابيه فلم تسقط ولايته فى النقديم

أن يمنعه وحدالغيبة أن لايقدرعلى أن يقدم ويدرك الصلاة ولاينتظرالناس قدومه والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاءوليس للابعد منعه ولومانت امرأة ولهاأب وابن بالغ عاقل وزوج فالابأحق بهائم الابن ان كان من غير الزوج فان كان منه فالزوج أحق من الولد ولومات ابن وله أب وأبوأب فالولاية لابيه ولكنه يقام أباه جدالميت تعظماله وكذا المكاتب اذامات عمده ومولاه حاضر فالولا بةلامكات لكنه يقدم مولاه احتراما ومولى العبدأ حق بالصلاة عليهمن ابنه الخرعلى المفتى به ليقاء ملكه حكما وكذا المكاتب اذامات عن غير وفاءفان ترك وفاءفان اديت كتابته أوكان المال حاضرا لا بخاف عليه التوى والتلففالابنأحق والافالمولى وسائرالقراباتأ ولىمن الزوج وكذامولى العتاقة وابنهومولي الموالاة لان الزوجية انقطعت بينهما بالموت و في المجتبي والحارأ حق من غيره (قوله وله أن يأذن لغيره) أى الولى الاذن في صلاة الجنارة وهو يحتمل شيئين أحدهما الاذن في التقدم لا به حقه فيملك ابطاله وقدمناان محلهمااذالم يكن هناك ولى غيره أوكان وهو بعيدأمااذا كاماوليين مستويين فاذن أحدهما أجنبيا فللا خوأن يمنعه ثانيهماأن يأذن للناس في الانصراف بعدالصلاة قبل الدفن لانه لاينبغي لهم ان ينصرفوا الاباذنه وذكرالشار حمعني آخر وهوالاع الم عوته ليصاوا عليه لاسمااذا كان الميت يتبرك به وكره بعضهمأن ينادى عليه في الازقة والاسواق لانه نعي أهل الجاهلية وهومكروه والاصحانه لايكره لان فيه تكثيرا لجاعة من المصلين عليه والمستغفرين له وتحريض الناس على الطهارة والاعتبار بهوالاستعداد وليس ذلك نعىأهل الجاهلية وانما كانوا يبعثون الى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد وهومكروه بالاجماع اه وهيكراهة تحريم للحديث المتفق عليه ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعابدعوى الجاهاية وقال عليه السلام لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة والصالقة التى ترفع صوتها بالمصيبة ولابأس بار سال الدمع والبكاء من غير نياحة (قوله فان صلى عليه غـيرالولى والسلطان أعادالولى) لان الحقله والمرادمن السلطان من له حق التقدم على الولى فان المكارم فمااذا تقدم على الولى من ايس له حق التقدم فليس للولى الاعادة اذاصلي القاضي أونائبه أوامام الحي لمافي الخلاصة والولوالجية والظهير يةوالتجنيس والواقعات ولوه ليرجل والولي خلفه ولم يرض به ان صلى معه لا يعيد لا نه صلى مرة وان لم يتابعه فان كان المصلى السلطان أوالامام الاعظم فىالبلدة أوالقاضي أوالوالى على البلدة أوامام حى ليس لهأن يعيد لانهم أولى بالصلاة منه وان كان غيرهم فله الاعادة اه وأشار المصنف الى ان الموصى له بالتقدم ايس عقدم على الولى لان الوصية باطلة على المفتى به صرح بذلك أصحاب الفتاوى قالوا ولوأ عادها الولى ليس لمن صلى عليها أن يصلى مع الولى من ةأ خرى وظاهر كالامهم ان الولى اذالم يعد فلاائم على أحد لما أن الفرض وهو قضاءحق الميت قد تأدى بصلاة الاجنبي والاعادة انماهي لاجل حقه لالاسقاط الفرض وهذا أولى مما فى غاية البيان من أن حكم الصلاة التي صايت بلاا ذن الولى موقوف ان أعاد الولى تبين ان الفرض ماصلى الولى وان لم يعد سقط الفرض بالاولى اه فأنه يقتضى ان لمن صلى أولا ان يصلى مع الوالى وايس كذلك وعاذ كرناه عن الفتاوى المذكورة ظهر ضعف في غاية البيان من أن امام الحي اذا صلى بلااذن الولى فان للولى الاعادة وانمالم يعداذاصلي السلطان لخوف الازدراء به وقد صرح في المجمع وشرحه بان امام الحي كالسلطان في عدم اعادة الولى (قوله ولم يصل غيره بعده )أي بعدماصلي الولى لان الفرض قد تأدى بالاولى والتنفل مهاغ يرمشروع الالمن له الحق وهو الولى عند تقدم الاجنبي ان قلناان اعادة الولى نفل والافلااستثناء وقداختلف المشايخ فى اعادةمن هو مقدم على الولى اذاصلي الولى كالسلطان والقاضي فذهب صاحب النهاية والعناية الى أن المراد بالغيير من اليس له تقدم على الولى أمامن كان مقدما

ولهأن يأذن لغيره فان صلى عليه غير الولى والسلطان أعاد الولى ولم يصل غيره بعده

(قوله ويشهد لهما في الفتاوى) أى مامر في القولة السابقة وفي هذه الشهادة نظر لان مامى عن الفتاوى هو أنه لوصلى السلطان ونحوه ليس للولى حق الاعادة لانهم أولى منه ولاد لالة في ذلك على أن لهم الاعادة اذا صلى الولى لان أولوية السلطان ونحوه لوجوب تعظيمه ولان في التقدم عليه از دراء به لاا حكون الحق لهم بل الحق انجاه وللولى وتقدم هم عليه لعارض فاذا صلى صاحب الحق ولم يراع حرمتهم لا يلزم منه أن يكون لحرم حق الاعادة ومثل ذلك الابن مع الاب فان الحق الابن ولكنه يقدم أباه احتراماله ولا يردامام الحي لان تقديمه على الولى مندوب لا واجب كتقديم السلطان (قوله وقد ظهر للعبد الضعيف الح) قال في النهر فيد نظر لان كلتهم متفقة على أنه لاحق للسلطان عند عدم حضوره وقد علم تبوت الخلاف مع حضوره واه وحاصلة أنه حل الخلاف بين كلاى النهاية والسراج على حالة حضوره أماء ندعدمه فليس عما الخلاف فيه لمام أن أولوية السلطان ان حضر وعليه في الحجي مثل ما في النهاية والذي يظهر لى فليس عما الخلاف فيه لمام أن المراب

أن كلام النهاية ايس خاصا بحالة حضوره يدل عليه ماذ كره بعده عن المبسوط في الجواب عن دليل الشافعي على جواز الاعادة حيث قال لا تعاد الصلاة الولى هو الذي حضر فان الحق له وليس لغيره ولاية اسقاط حقه وهو تأويل

وان دفن بلاصلاة صلى على قبره مالم يتفسخ

فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فان الحق كان له قال الله تعالى النابي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهكذا تأويل فعل الصحابة أبا بكر رضى الله تعالى عنه كان مشفولا بتسوية الامور وتسكين الفتنة

على الولى فله الاعادة بعد صلاة الولى لان الولى اذا كان له الاعادة اذاصلى غيره مع انه أدنى فالسلطان والقاضي لهمماالاعادةبالطريق الاولى وهومصرح بهفىر وايةالنوادر ويشهدلهمافي الفتاوي وفي السراج الوهاج قوله فان صلى الولى عليه الم يجزأن يصلى أحد بعده يعنى سلطانا كان أوغيره ففيه دلالة على تقديم حق الولى من حيث اله جوزله الاعادة ولم يجوز للسلطان اذاصلي الولى فافهم ذلك اه وكذا ذكرالمصنف في المستصفي وقدظهر للعبد الضعيف ان الاول مجول على مااذا تقدم الولي مع وجودمن هو مقدم عليه لانهحيث حضر فالحق له فكانتصلاة الولى تعديا والثاني مجول على مااذالم يحضر غيرالولى فصلى الولى ثمجاء المقدم عليه فليس له الاعادة لان الفرض قدسقط بصلاة من له ولايتها والله سبحانه وتعالى أعلم ثمرأيت بعدذلك فى المجتى ما يفيده قال فان صلى عليه الولى لم يجزأن يصلى عليه أحد بعده وهذا اذا كان حق الصلاة له بان لم يحضر السلطان وأمااذ احضر وصلى عليه الولى يعيد السلطان اه (قول فان دفن بلاصلاة صلى على قبره مالم يتفسخ) لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرامر أقمن الانصارأطلقه فشمل مااذا كان مدفو نابعد الغسل أوقبله كماقدمناه وهورواية ابن سماعة عن مجمد الكن صحيح فى غاية البيان معز يالى القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره لان الصلاة بدون الغسل ليست بمشروعة ولايؤم بالغسل لتضمنه أمراح اماوهو نبش القبر فسقطت الصلاة اه وقيد بالدفن الانهلو وضع فى قبره ولم يهل عليه التراب فانه يخرج ويصلى عليه كماقدمناه وقيد بعدم التفسيخ لانه لايصلى عليه بعدالتفسخ لان الصلاة شرعت على بدن الميت فاذا تفسخ لم يبق بدنه قاعما ولم يقيد المصنف عدة لان الصحيح ان ذلك جائز الى أن يغلب على الظن تفسخه والمعتبرفيه أ كبرالرأى على الصحيح من غيرتقدير بمدة كذافي شرح المجمع وغييره وظاهره انهلوشك في تفسخه يصلى عليه والمذكور في غاية البيان اندلوشك لايصلى عليه رواه ابن رستم عن محمد اه وانما كان هذاهو الاصح لانه يختلف باختلاف الاوقات فى الحروا ابردو باخت الف حال الميت فى السمن والهزال و باخت الاف الامكنة فيحكم فيده غااب الرأى فانقيل روى عنه عليه السلام انه صلى على شهداء أحد بعد ثما نين سنة فالجواب ان معناه والله أعلمانه دعالهم قال الله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والصلاة في الآية بمنزلة الدعاء وقيل انهم لم تتفرق أعضاؤهم فان معاوية لماأرادأن يحوطم وجدهم كادفنوافتر كهم كذافي البدائع

حضوره وكان الحق له لانه هو الخليفة فلما فرغ صلى عليه ثم إيصل أحد بعده عليه اه وهذا يشكل وحكم أيضاعلى توفيق المؤلف كما نبه عليه السمعيل الاأن يقال انه لم يصل أحد قبل الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ولاقبل أي بكر رضى الله تعالى عنه عن له ولا ية الصلاة بل جيم من صلى كان أجنبيا و به يند فع ما من لكنه يتوقف على اثبات ذلك وأنه لم يصل على الذي صلى الله تعالى عليه وسلم أحد من أقار به قبل الصديق وهو بعيد تأمل ثم ظاهر الجواب المذكور عن المبسوط يؤذن أن لمن لم يصل عليه الصلاة فبل الولى وليس عراد لما في الفتح وما في الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنى على قبر منبوذ فصفهم ف كبر أر بعاد ليدلى على أن لمن لم يصل أن يصلى عليه الصدارة وهو في غاية البعد من المبادعاء أنه لم يكن صلى عليه الموقف غاية البعد من الصحابة اله قلت بل لا يصح هذا الادعاء أصلافي صلاتهم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم (قوله بعد عمانين سنة) لعله بعد ثمانية سنين شمرا جعت البدائع في أيته كذلك في اهنائي في المنافع في

(قوله و حكم سلاة من لاولاية له كعدم الصلاة أصلا) قيل هذا مخالف لما قدمه من أن الفرض قد تأدى بصلاة الاجنبي قلت لم أجده في العبارة في المجتبى وانم الذي فيه اذا دفن قبل الصلاة أوصلي عليه من لاولاية له يصلى عليه ما لم يتمزق اه وه في الايخالفه لا نه يقال المراد يصلى عليه الولى قضاء لحقه و يمكن تأويل ماذكره المؤلف أيضابان يقال معنى قوله كعدم الصلاة أى في حق الولى يعنى انها معتد بهال كن للولى أن بصليها كالولم بصل عليه أحد (قوله وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح) قدمنا قبيل قوله ممام الحى ان ظاهر الرواية أنه يحمد (قوله وفي الحيط والتجنيس الح) قلت ومثله في الولوا لجبة والتتارخانية عن فتاوى سمر قند في اذكره الشرنبلالي في بعض رسائله وكذا منلاعلى القارى من انها مستحبة لثبوت قراء تهاعن ابن عباس كافي صحيح البخارى وانه قال عمد افعلت ليعلم انها سسنة ولمراعاة الخلاف فان الشافعي يقول بفرضيتها مخالف للنقول في كتب المذهب (١٨٣) فلا يعول عليه وما استدل به الشرنبلالي

من قول القنية ولوقرأفها الجد لله الى آخر السورة جاز ولو كان ساكتا تجوز صداته لادليل له فيه على قصد الثناء أوالمراد من الجوازالصحة بدليل مقابله فتنبه (قوله ولم يبين المنوى الخ) قال الرملى وفى وهى أربع تكييرات بمناء بعد الاولى وصدلاة على الذي بعد الثانية ودعاء

تكبيرات بثناء بعدالاولى وصلاة على الني صلى الله عليه وسل بعدالثانية ودعاء بعدالثالثة وتسليمتين بعد الرابعة) لماروى انه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي فكبرأر بع تكبيرات وثبت عليها حتى تو فى فنسخت ماقباها والبداءة با ثناء ثم الصلاة سنة الدعاء لانه أرجى للقبول ولم يعين المصنف الثناء وروى الحسن انه دعاء الاستفتاح والمراد بالصلاة الصلاة عليه في التشهد وهو الاولى كمافي فتح القدير ولميذكرالقراءة لانهالم تثبت عن رسول اللهصلي الله عليه وسلموفي المحيط والتجنيس ولوقرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء فلابأس بهوان قرأها بنية القراءة لايجوز لانهامحل الدعاء دون القراءة اه ولم يعين المصنف الدعاء لانه لانوقيت فيمه سوى انه بامور الآخرة وان دعابالمأ نور فما حسنه وأبلغمه ومن المأثور حديث عوف بن مالك انه صلى معرسول الله صلى الله على جنازة ففظت من دعائه اللهم اغفر له وارجه وعافه واعف عنهوأ كرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماءوا لثلج والبرد ونقهمن الخطايا كماينتي الثوب الابيض من الدنس وأبدله داراخ برامن داره وأهلاخ برامن أهله وز وجاخير امن زوجه وأدخله الجنمة وأعده من عداب القبر وعداب النار قال عوف حتى تمنيت ان أكون أ تاذلك الميتر والممسلم وقيد بقوله بعدالثالثة لانهلايدعو بعدالتسليم كافى الخلاصة وعن الفضلي لابأسبه ومن لايحسن الدعاء يقول اللهم اغفر للؤمنا ين والمؤمنات كذافي المجتى ولم يبين المدعوله لانه يدعولنفسه أولا لان دعاء المغفورله أقرب الى الاجابة ثم بدء ولليت وللؤمن بين والمؤمنات لانه المقصدمنها وهولا يقتضي ركنية الدعاء كالوهمه في فتح القدير لان نفس التكبيرات رحة لليت وان لم يدع له وأشار بقوله وتسلمتين بعدالرابعةالى انهلاشئ بعدهاغيرهماوهو ظاهرا لمذهب وقيل بقول اللهم آننافي الدنياحسنة المآخره وقيدلر بنالاتزغ قلو بناالىآخره وقيل بخير بين السكوت والدعاءولم يبين المنوى بالتسليمتين للاختلاف فني التديين وفتح القدير ينوى بهما لميتمع القوم وفى الظهيرية ولاينوى الامام الميت في تسلمتي الجنازة بلينوى من عن يمينه في التسلمة الاولى ومن عن يساره في التسلمة الثانية أه وهو الظاهر لان الميت لا يخاطب بالسلام عليه حتى ينوى به اذلاليس أهلاله وقد تقدم فى كيفية الصلاة انه لاترفع الايدى في صلاة الجنازة سوى تكبيرة الافتتاح وهوظاهر الرواية وكثير من أعمة بلخ اختار وارفع اليدفى كل تكبيرة فيها وكان نصير بن يحبى يرفع تارة ولا يرفع أخرى ولا يجهر عمايقرأ

وحكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره مالم يتمزق كذا في المجتبي (قوله وهي أرابع

ا كالادراية شرح مختصر الوقاية للشمنى ينوى فيهما ماينوى في تسلمتى صلاته وينوى الميت بدل الامام القبيان وينوى بالتسلميتين كاوصفناه في صفة الصلاة وينوى الميت كايندوى الامام الميت كايندوى الامام الهد فظاهر كلام الشمنى

بعد الثالثة وتسلمتين

بعدالرابعة

عدم نية الامام وهو مخالف لما في التبيين والذي ينبغى الاعتماد عليه ما في التبيين اذلا وجه لا خواج الامام من ذلك وقوله هذا ذلليت ليس أهلا غير مسلم وسيأ في ماور د في أهل المقبرة السلام عليه بكر دار قوم مؤمنين و تعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم السلام على الموقى (قوله وكثير من أنمة بلخ اختار وارفع اليدالخ) قال الرملى أقول بها يستفاد من هذا أن الحنفي اذا اقتدى بالشافى فالاولى مقابعته في الرفع ولم أره تأمل اه أقول وجه الاستفادة أن اختياراً منه بلخ الرفع دليل على أنه ايتس منسوخا ولا مقطوعا بعدم سنيته بل هو مجتهد فيه وكذا الحنفية على أن المقتدى في صلاة العيد يتبع الامام فيمازاد على الثلاث في تسكيرات الزوائد مالم يجاوز المأثور كامر أى لانه مجتهد فيه وكذا يتبع الشافعي اذا قنت للوتر بعد الركوع وعالوه أيضا بانه مجتهد فيه ولايتما بعه في قنوت الفجر خلافا لا بي يوسف لا نه امامنسوخ على تقدير أنه كان سنة ثم ترك أو مقطوع بعدم سنيته بناء على أنه كان دعاء على قوم شهر اوعد في الدر الختار من واجبات الصلاة متابعة الامام أنه كان دعاء على قوم شهر اوعد في الدر الختار من واجبات الصلاة متابعة الامام المناه على المام المناه المناه على المناه ال

فى المجتهد فيه لا فى المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كقنوت في اله وظاهره وجوب المتابعة فى رفع اليدين هنالا نه مجتهد فيه ليس مقطوعا بنسخه ولا بعدم سنيته بدليل اختلاف علما ئنافيه وقد نص فى البدائع على وجوب متابعة الامام فى تكبيرات الزوائد فى العيد مالم ينكبر تكبير الميقل به أحد من الصحابة قال لا نه تبع لامامه في جب عليه متابعته و ترك رأيه برأى الامام اقوله عليه الصلاة والسلام الماجعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقوله عليه السلام بابع امامك على أى حال وجدته فى الميظهر خطؤه بيقين كان انباعه واجبال الكن رأيت بعد ذلك فى شرح المقدمة الكيد انية للقهستانى نقلاعن الجلائ أنه لايتابع امامه فى رفع اليدين فى الجنازة فتأمل (قوله قالوا وينوى الافتتاح عند كل تكبيرة مازاد على الرابعة فهل يكبر بعد سكوت المنادى شيأاً م لا ومقتضى كونه ينوى عند كل تكبيرة مازاد على الرابعة فهل يكبر بعد سكوت المنادى شيأاً م لا ومقتضى كونه ينوى بذلك الافتتاح أن يأتى بعده بثلاث التم صلاته الاأن يقال ان نية الافتتاح للاحتياط فلا يناف أن تكون صلاته تامة بدون زيادة المن بذلك الافتتاح أن يأتى بعده بثلاث التم صلاته الاأن يقال ان نية الافتتاح بكون لافائدة فيه لان نيته للافتتاح فى الخامسة لا تفيده لو كبرالمنادى خساوقلما انه ينوى المعالم المناه المناه المناه المناه المناه المناه الافتتاح بكون لافائدة فيه لان نيته للافتتاح فى الخامسة لا تفيده

عقبكل تكبيرة لأنهذ كروالسنة فيه الخافتة كذفي البدائع وفيه وهل يرفع صوته بالتسأيم لم يتعرض له فى ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زيادانه لا يرفع لأنه للاعلام ولاحاجة له لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلافصل واكن العمل فى زماننا على خلافه اه و فى الفو الدالتاجية اذاسلم على ظن انه أتم التكبير شمعلمانه لميتم فانه يبني لانه سلمف محله وهوالقيام فيكون معذورا وف الظهيرية وغيرهارجل كبرعلى جنازة فجنيء بجنازة أخوى فكبرينويه ونوى أن لا يكبرعلى الاولى فقدخوج من الاولى الى صلاة الثانية وان كبرالثانية ينوى بهاعليهمالم يكن خارجا وعن أبي يوسف اذا كبرينوى به التطوع وصلاة الجنازة جازعن التطوع اه (قوله فاو كبرالامام خسالم يتبع) لانه منسوخ ولامتابعة فيه ولميمين ماذايصنع وعنأبى حنيفةروايتان فىرواية يسلم للحال ولاينتظر تحقيقا للخالفة وفىرواية يمك حتى يسلم معه اذاسلم ليكون متابعافيما تجب فيه المتابعة وبه يفتي كذافي الواقعات ورجحه في فتح القدير بأن البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطأ مطلقا انحا الخطأ في المتابعة في الخامسة وفي بعض المواضع اغمالا يتابعه في الزوائد على الاربعة اذاسمع من الامام امااذ الم يسمع الامن المبلغ فيتابعه وهـناحسن وهوقياس ماذكروه في تكبيرات العيدين اه وذكرابن الملك في شرح المجمع قالوا وبنوى الافتتاح عندكل تكبيرة لجوازأن تكميرة الامام للافتتاح الآن وأخطأ المنادي وقيد بتكبيرات الجنازة لان الامام في العيدلو زادعلى ثلاث فانه يتبع لانه مجتهد فيها حتى لوتجاوز الامام في التكبير حدالاجتهاد لايتابع أيضا كذافى شرح المجمع (قوله ولايستغفراصي ولالجنون ويقول اللهم اجعله لنافرطا واجعله لناأجرا وذخرا واجعله لناشافعا ومشفعا) كذاوردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه لاذنب لهما والفرط بفتحتين الذي يتقدم الانسان من ولده يقال اللهم اجعله لنافرطا أى أجرامتقدما والفرط الفارط وهوالذي يسبق الوراد الى الماء وفي الحديث أنافرط كم على الحوض أى أتقدمكم اليه كذافي ضياء الحاوم والانسب هوالمعني الثاني هنا كما اقتصر عليه ف غاية البيان الله يلزم التكرأرفي قوله واجعله لناأجر اوالذخر بضم الذال وسكون الخاء الذخيرة والمشفع بفتج الفاء مقبول الشفاعة وذكرالميني فشرح الشهاب في بحث اعاالاعمال بالنيات ان الثواب هو الحاصل بأصول

مالم يأت بعدها بثلاث أخر وانكان المرادانه ينوى الافتتاح بجميع التكبيرات النيأتي بهاففيه ان النية لاتكون بعدالمنوى بل معه ومن أين يعلم المقتدى ان المنادي يزيد على الار بعــة حــتى ينــوى فاو كبرالامام خسالم يتبع ولايستغفر لصي ولالجنون ويقول اللهم اجعله لنافرطا واجعله لناأجرا وذخوا واجعله لناشافعاومشفعا الافتتاح عندكل تكبيرة كبرها الاأن يحمل على انه متى كان بعيدا عن الامام ويدلمأنه لايسمع تكبيره بل بأخدمن المنادى بلزمه أن ينوى بكل تكبيرة الافتتاح لاحتمال خطئه في الاولى وان الثانية هي

الصواب أوانه أخطأ في الثانية أيضاوان الثالثة هي الصواب وهكذا فينوى بالكل الافتتاح الكن هذا الشرع مع بعده لا يتقيد بحال الزيادة على الاربع لوجود العلة وحيند في افائدة هذه النية لانه لو كانت الاولى أوالثانية خطأ من المنادى سبق بها الامام كانت الثالثة هي الصواب وكذا الرابعة فيلزم صلاة الجنازة بتكبير تين ولا تصح بدون الاربع والحاصل انه لم يظهر لناوجه هذا القول فليتامل وليراجع (قوله ويقول اللهم اجعله لنافرطاله) أى بعد قوله ومن توفيته منافة وفه على الايمان كافي شرح المنية لا براهيم الحلبي وظاهر كلام غيره الاقتصار على قوله اللهم اجعله لنافرطا ثم اعلم ان قول المصنف ولايستغفر اصبي بردعليه مافي الحديث اللهم الأن يجاب بأنه وميتناو شاهد ناوغا ببناوضغير ناوكبير ناوذ كرناوأ شانارواه الترمذي والنسائي كمافي الفتح ففيه الاستغفار للصغير المهم الأن يجاب بأنه لا يستغفر للصبي على سبيل التحصيص لانه لاذ نبله كاء الوابه قوله ولا يستغفر لصغير وأماما في هذا الحديث فليس المراد الاستغفار للصغير بل المراد طلب المغفرة الحموم الداعين فالمراد بأكيد التعميم تأمل ثم رأيت القهستاني أجاب بذلك وللدالمد

(قوله وينبغى أن يدعوله فيها الخ) قال الرملى قال فى شرح المنية وفى المفيد ويدعولوالدى الطفل وقيل يقول اللهم ثقل به موازينهما وأجوله به أجرهما ولا تفتنهما بعده اللهم اجعله فى كفالة ابراهيم وألحقه بصالحى المؤمنين اله شمقال الرملى والمراد بالعبد فى كلامه هذا الصبى وقوله و بنبغى أن يدعوله فيها كما يدعولا يويه المسلمين في السلمين فبالا ولى الدعاء السيده المسلم وأما الكبير مطلقا فلم يصرح أحد بالدعاء لوالديه فكذلك السيده بل يدعوله كما يدعوله والكبير فتأمل اله واصله ان المراد بالعبد فى كلام المؤلف العبد الصغير لان الحرائص فيرد عولا بويه وأما العبد الصغير في فينبغى أن وعمل العبد الصغير عدعولا بويه والما المؤلف العبد الصغير لان الحرائم المؤلف على هذا به يدلانه الميذ كرائم المؤلف العبد الصغير وعمل سيده بمن الما المؤلف النهر وتبعه فى فتح القدير وقضية عدم اعتبارها و داه المؤلف النهر وتبعه فى فتح القدير وقضية عدم اعتبارها و داه وأجيب بانه لا يلزم من عدم التباره عدم شروعه ولامن اعتبار شروعه اعتبارها أداه ألا ترى المراه عدم المناده وهذا المأم فى السمور عدم المناد المام فى السمود صحوله المناد المناد المناد المناد وهذا المأرمن أفصح عند فتد بر اله وأجيب بانه لا يلزم من عدم اعتباره عدم شروعه ولامن اعتبار شروعه اعتبارها أداه ألا ترى المراه المام فى السمود صحوله المنام فى السمود صحوله المنام فى السمود وصوله المنام فى السمود وصوله المنام فى السمود صحوله المنام فى السمود صحوله المام فى السمود صحوله المنام فى السمود صحوله المام فى السمود صحوله المنام فى المنام فى السمود صحوله المنام فى السمود صحوله المنام فى السمود في المنام فى السمود صحوله المنام فى السمود صحوله المنام فى السمود صحوله المنام فى السمود صحوله في منام المنام فى المنا

شروعـه مع انه لايعتـبر ماأداه من السجود مع الامام بل عليـه اعادتهاذا قام الى قضاء ماسبق به فلا مخالفة بين مافى الخلاصة والقنية اه وهو حسن (قوله من كان حاضرا حالة

وينتظر المسبوق ليكبر معــه لامنكان حاضرافي حالةالتجر عة

التحريمة) قيدا لخضور في الدرر بكونه خلف الامام والظاهر انه انفاق لان صدر عبارة المجتبى الآتية رجل واقف حيث يجزئه الدخول في صنادة الامام (قولهذكر في ظاهر الرواية

الشرع والحاصل بالمكملات يسمى أجرا لان الثواب لغة بدل العين والاجر بدل المنفعة فالمنفعة تابعة للعين وقديطلق الأجرو يرادبه الثواب وبالعكس اه ولمأرمن صرح بأنه يدعو لسيدالعبدالميت وينبغى ان يدعوله فيها كمايدعولميت (قولهو ينتظر المسبوق ليكبرمعه لامن كان حاضرا في حالة النحريمة) أى وينتظر المسبوق فى صلاة الجنازة تكبير الامام ليكبرم عالامام للإفتتاح فاوكبر الامام تكبيرة أوتكبيرتين لايكبرالآتى حتى يكبرالا خرى بعد حضوره عندأبي حنيفة ومجمد وقال أبويوسف يكبرحين يحضرلان الاولى للافتتاح والمسبوق يأتى به ولهماانكل تكبيرة قائمة مقامركعة والمسبوق لايبتدئ بمافاته اذهومنسوخ كذافى الهداية وهومفيد لماذ كرناه ان التكبيرات الاربع أركان وليست الاولى شرطا كماتوهمه فى فتح القدير الاأن يكون على قول أبي يوسف كمالا يخفى ولو كبركم حضرولم ينتظرلا تفسدعندهمالكن ماأداه غيرمعتبركذافي الخلاصة وأشار المصنف الى انهلوأ درك الامام بعد ماكبرالرابعة فاتته الصلاة على قوطماخلافالابي يوسف وأفادانه لوجاء بعدالتكبيرة الاولى فانه يكبر بعد سلام الامام عندهما خلافالإني يوسف معندهما يقضى مافاته بغير دعاء لانه لوقضى الدعاء رفع الميت فيفوتله التكبير واذارفع الميت قطع التكبيرلان الصلاة على الميت ولاميت يتصور وفي الظهيرية ولورفعت بالايدى ولم توضع على الاكتاف ذكرفي ظاهر الرواية الهلاية في وانم الاينتظر من كان حاضرا حالة التحريمة انفاقالانه بمنزلة المدرك ألاترى انه لوكبرتكبيرة الافتتاح بعد الامام يقع أداء لاقضاء أطلقه فشمل مااذا كبرالامام للثانية أولم يكبرفان لم بكبرالامام الثانية كبرالحاضر للاولى للحال وان لم يكبرا لخاضرحتي كبرالامام الثانية كبرمعه الثانية وقضى الاولى العجال كذافي المجتى وكذا ان لم يكبرني الثانية والثالثة والرابعة يكبرو يقضي مافاته للحال قال في الحيط ولو كبرالامام أربعا والرجل حاضر

( ٢٤ - (البحرالااق) - ثانى ) انه لا يأ أى بالتكبير و يخالفه ما قالبزاز ية فان رفعت على الا يدى ولم توضع على الا كاف كبر فى الظاهر وعن مجد لا اذا كان أقرب الى الا كتاف وعن مجد لا اذا كان أقرب الى الا كتاف وعن مجد لا اذا كان أقرب الى الا كتاف وعن مجد الا كتاف وعن مجد الا كتاف وعن مجد الا كتاف وعن عمل الارض أقرب يأتى بالتكبير لا اذا كان الى الا كتاف أقرب وقيل لا يقطع حتى تباعد اه ولا يخالفه ما سنذ كرمن انه الا تصح اذا كان الميت على أيدى الناس لا نه يغتفر فى البقاء ما لا يغتفر فى الا بتداء كذافى الشر نبلالية (قوله كبر الحاضر للاولى للحال وكذا قوله وقضى الاولى للحال) أى قبل سلام الامام وسينبه المؤلف على خلافه عن الواقعات وفى شرح الشيخ اسمعيل عن المنتقى بالقاف ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة وفى الوالجية وعليه الفتوى وفى النهر يكبر ماز ادعلى المحريمة بعد الفراغ نسقا ان خشى رفع الميت على الاعناق حتى لورفع على الايدى كبر في ظاهر الرواية لا فرق فى ذلك بين المدرك واللاحق نص على ذلك غير واحد في المجتبى من انه يكبر الكل لا يحال شاذ (قوله ولو كبر الامام أر بعاو الرجل حاضر) أى حاضر من أقل التكبيرات كاهو المتبادر بيق مالوحضر بعد التحريمة وكبر الامام الثانية بعد حضوره هل ينتظر أولا ظاهر تقييد المتن بقوله لامن كان حاضر افى حالة التحريمة انه ينتظر الولائلي مسبوق تأمل

(فوله انه اهوفى مسئلة الحاضر) قال فى النهر أنت خبير بان مسئلة الحاضر لاخلاف فيها فانى ينسب الى أبى يوسف و حده ولذاذ كر المسئلة فى غاية البيان غير معزوة اليه ثم قال وعن الحسن لا يدخل معه وعن أبى يوسف انه يدخل اله وحاصله ان مام محل وفاق لا على قول الثانى فقط كما توهمه عبارة المحيط و محل الايهام في الوحضر بعد الرابعة و حينت فى الحقائق فى مسئلة المسبوق لا الحاضر وقد نقل فى الشر نبلالية عن التجنيس والولوالجية ان الفتوى فى هذه المسئلة على قول أبى يوسف اله وفى البدائع والدرر وشرح المقدسى ان الصحيح قوطما فقد اختلف التصحيح وظهر ان ماذكره المؤلف غير ناهر (قوله فينبغى أن يكون كالمسئلة الاولى) أى انه تفوته الصلاة اذا كبر الامام الرابعة وهو (١٨٦) حاضر كما اذا حضر اعدما كبرها الامام فانها تفوته عندهما خلا فالأبى يوسف كمام

وحينئذ فالد فرق بين الخائب الذي الخاضرو بين الغائب الذي فقول الحيط والرجل حاضر ليس احترازا عن الغائب اذ لافرق بينها ما الافى التكبيرة الاولى فان من التكبيرة الاولى فان من مسبوقا اذا كبر الثانية مع الامام أما اذا لمير الثانية مع فانه يكون مسبوقا بالاولى ويقوم من الرجل والمرأة

و يقوم من الرجل والمرأة بحذاءالصدرولم يصاواركبانا ولانىمسجد

وحاضرافى الثانية فيتابعه فيها ويقضى الاولى كادل عليه كارم الواقعات هذا حاصل كارمه وفيه نظر لأن الظاهر النمين حضر تكبير الامام بعده سواء كان ذلك في التكبيرة الامام الاولى أو غديرها فاوكبر الامام الاولى ثم حضر رجل وكبر الامام الاالمام الثانية والرجل وكبر الامام الثانية والرجل

فاله يكبرمالم يسلم الامام ويقضى الثلاث وهذاقول أبي يوسف وعليه الفتوى وقدروى الحسن انه لايكبر وقدفانته أه فافى الحقائق من ان الفتوى على قول أبي يوسف اعاهوفي مسئلة الحاضر لافي مسئلة المسبوق وقديقال ان الرجل اذا كان حاضر ولم يكبر حتى كبرالامام اثنين أوثلا ثافلاشك أنهمسبوق كالوكان حاضرا وقدصلي الامام ركعةأوركعتين فانهمسبوق وحضوره من غيير فعل الايجوله مدركا فينبغى أن يكون كالمسئلة الاولى وان يكون الفرق بين الحاضر وغيره انماهوفي التسكييرة الاولى فقط كالايخني وفي الواقعات وان لم يكبرا لحاضر حتى كبرالامام ثنتين كبرالثانية منهما ولم يكبر الاولى حتى يسلم الامام لأن الاولى ذهب محلها فكان قضاء والمسبوق لايشتغل بالقضاء قبل فراغ الامام اه وهو مخالف لماذ كرناه عن الجمتى من أنه يكبر الاولى للحال قضاء وما فى الواقعات أولى قيد بالمسبوق لأن اللاحق فيها كاللاحق في سائر الصلوات كذا في الجتبي وذ كرفي الواقعات لوكبرم ع الامام التكبيرة الاولى ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرهماأ ولا ثم يكبرمع الامام مابيقي اه وهومعني مافي المجتبي في اللاحق (قوله ويقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر) لانه موضع القلب وفيه نور الايمان فيكون القيام عنده اشارة الى الشفاعة لايمانه وهذاظاهر الرواية وهو بيان الاستحباب حتى لو وقف في غيره أجزأه كذافى كافي الحاكم ومافى الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها لاينافي كونهالصدر بلالصدر وسط باعتبار توسط الاعضاء اذفوقه يداهورأسه وتحته بطنه ونفذاه ويحتمل انه وقف كماقلنا الاانهمال الى العورة في حقها فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين كذافي فتحالقدير (قوله ولم يصاواركبانا) لانهاصلاة من وجهلوجو دالتحريمة فلايجوزتركه القيام من غير عذراحتياطا ومافىغاية البيان من انها ليست بأكثرمن القيام فاذاترك القيام انعدمتأصلا فلميجز تركه فيه نظر لانه يقتضى أن ركنها القيام فقط وهو غير صحيح قيدنا بكونه بغير عدر لانه لوتعذر النزول لطين ومطر جازالركوب فيها وأشار الىانها لاتجوزقاعدا معالقدرة على القيام ولوكان ولى الميت مريضا فصلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما أجزأهم فى قول أى حنيفة وأى يوسف وقال مجديجزي الامام ولا يجزئ المأموم بناء على اقتداء القام بالقاعد (قوله ولا في مسجد) لحديث أبي داودم فوعا من صلى على ميت في المسجد فلا أجرله وفي رواية فلاشئ له أطلقه فشمل ما اذا كان الميت والقوم في المسجد أوكان الميت خارج المسجد والقوم فى المسجد أوكان الامام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون فى المسجد أوالميت فى المسجد والامام والقوم خارج المسجد وهو المختار خلافالما أورده النسنى كذافى الخلاصة وهذا الاطلاق فى الكراهة بناء على أن المسجدانا بني للصلاة المكتو بة وتوابعها

ماضركان مدركا طنده التكبيرة الثانية فله أن يكبرها قبل أن يكبر الامام الثالثة ويكون مسبوقا بواحدة من ويقضيها بعد سلام الامام فكذا اذا كبر الامام ثنتين أوثلاثاوهو حاضر يكون مدركالا خواها في يكبرها ومسبوقا بحاقبلها في قضيها وكذا اذا كبر الامام الاربعة في كبرها ويقضيها وكذا اذا كبر الامام الاربع وهو حاضر يكون مدركا للرابعة في كبرها ويقضى الثلاث لانه فات محلها في كون مسبوقا بها ولا يلزم من ذلك كونه مسبوقا بالرابعة أيضالان محلها باق مالم يسلم وكلام الواقعات مشير الى ماذ كرنا وحينت فالفرق ظاهر بين الحاضر والمسبوق لان المسبوق بالاربع بان حضر بعد الرابعة لا يمكن النامة عنده ما لانه لا يمكن أن يقال المعنى ليس المقصود منه الذاته الا القيام وأما التكبيرات فانها وان كانت أركانا الاأن فتأمل (قوله فيه نظر) أجاب في النهر بانه يمكن أن يقال المعنى ليس المقصود منه الذاته الا القيام وأما التكبيرات فانها وان كانت أركانا الاأن

معنى الانتقال لا يفارقها فهى مقصودة الغيرها (قوله عنوع) قال فى النهر يمكن التوفيق بين كلامهم بان الى الكراهة انفاقا فى حق من كان خارجاوا ثباتها فيمن كان داخلاوهذا لانه لا معنى لا ثباتها فى حق الخارج بل لا ينبغى أن يكون فيه خلاف وهذا فقه حسن فتدبره اه ولا يخفى مافيه فان المؤلف بنى المنع على التعليل الاول ولا شكان من فى المسجد وجدت فيه (١٨٧) العلة لا نه شغله بمالم يبن له نم يظهر

التوفيق على التعليل الثاني فتدبر (قوله لكن ترجح كراهة التحريم الخ) قال الشيخ اسمعيل فيمانظر لجواز كونه مثل لاصلاة لجارالسجد منقل عن مفتى الحنفية عكة المشرفة قطب الدين في تاريخ مكة انهأفتي بالجرواز وعدم الكراهة كماهورواية عن أبي نوسف ذ كرها في المحيط لتظافر أهل الحرمين سلفاوخلفاعلى ذلك دايلا يؤدى الى تأثيم السلف وقدرأيت رسالة للنلاعلى القارئ مؤداها ذلك أيضال كن ردالشيخ اسمعيل على قطب الدين بانه لايفتى بخلاف ظاهر المذهب عملي أنه جمدير بالترجيح لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت فوضعت في باب الجامع لاموى فرج منهادم ضمخ العتبة فالاحتياط عدم الادخال ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرنا اه وللعلامة قاسم رسالة خاصة نقل فيها الكراهة عن أغتنا الثالثة وحقق انها تحر عيـة والله تعالى أعلم بحقيقة الحال (قوله فان

من النوافل والذكر وتدريس العلم وقيل لايكره اذا كان الميت خارج المسجد وهومبني على ان الكراهة لاحمال تلويث المسجد والاول هوالاوفق لاطلاق الحديث كذافي فتح القدير فافي غاية البيان والعنايةمن ان الميت و بعض القوم اذا كاناخار جالمسجد والباقون فيه لا كراهة اتفاقا عنوع وقديقال ان الحديث يحتمل ثلاثة أشياء ان يكون الظرف وهو قوله في مسجد ظر فاللصلاة والميت وحيننذ فلل كراهة شرطان كون الصلاة في المسجد وكون الميت فيه فاذا فقداً حدهما فلا كراهة الثاني أن يكون ظرفا للصلاة فقط فلا يكره اذا كان الميت في المسجد والقوم كالهم خارجه الثالث أن يكون ظرفالليت فقط وحيائد حيثكان خارجه فلاكراهة ومااختار وه كانقلناه لم يوافق واحدامن الاحتمالات الثلاثة لانهم قالوا بالكراهة اذاوجدأ حدهمافي المسجد المصلى أوالميت كماقال في المجتبى وتكره سواء كان الميت والقوم في المسجداً وأحدهما ولعل وجهه انه الميكن دليل على واحد من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوجودأ حدهما أياكان وظاهر كالام المصنف ان الكراهة تحريمية لانه عطفه على مالا يجوزمن الصلاة راكبا وهي احدى الروايتين مع ان فيه إيهاما لأن في العطوف عليه لم تصح الصلاة أصلا وفى المعطوف هي صحيحة والاخرى انها تنزيهية ورجحه في فتيح القدير بان الحديث ليس نهياغير مصروف ولاقرن الفعل بوعيه بظنى بلساب الأجر وسلب الأجر لايستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الاباحة ممقررتقر يراحاصله انه لاخلاف بيننا و بين الشافعي على هذه الرواية لأنه يقول بالجواز فى المسجد اكمن الأفضل خارجه وهومعنى كراهة التنزيه وبه يحصل الجع بين الاحاديث اه لكن تترجيح كراهة التحريم بالرواية الاخرى التي رواها الطيالسي كمافي الفتاوى القاسمية من صلىعلى مت فى المسحد فلاصلاة له ولم يقيد المصنف كصاحب المجمع المسجد بالجاعة كافيده فى الهداية لعدم الحاجة اليه لانهم يحترزون به عن المسجد المبنى اصلاة الجنازة فانهالا تكره فيه مع ان الصحيح أنه ايس بمسجد لانهماأعد للصلاة حقيقة لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة وحاجة الناس ماسة الى انهلي يكن مسجداتوسعة للأمرعليهم واختلفوا أيضافي مصلى العيدين أنه هل هو مسجد والصحيح انهمسجدفى حق جواز الاقتداء وان لم تتصل الصفوف لانه أعد للصلاة حقيقة لافى حرمة دخول الجنب والحائض كذافي الحيط وغيره واعلم انظاهر الحديث وكالامهم انه لاأجر أصلالن صلى عليهافي المسجد ولايلزممنه عدم سقوط الفرض لعدم الملازمة بينهما ولم يذكر المصنف رحمه اللهمااذا اجتمعت الجنائز للصلة قالوا الامام بالخمار انشاء صلى علمهم دفعة واحدة وانشاء صلى على كل جنازة صلاة على حدة فان أراد الثانى فالافضل أن يقدم الافضل فالافضل فان لم يفعل فلا بأس به وأما كيفية وضعها فانكان الجنس متحدا فان شاؤاجعاوها صفاوا حدا كايصطفون في حال حياتهم عند الصلاة وان شاؤاوضعوا واحدا بعدواحد بمايلي القبلة ايقوم الامام بحذاء الكلهذاجواب ظاهر الرواية وفى رواية الحسن ان الثاني أولى من الاول واذاوضعو اواحدا بعد واحد ينبغي أن يكون الافضل عمايلي الامام ثمان وضع رأس كل واحدبعذاء رأس صاحبه فسن وان وضع رأس كل واحدعند منكب الاول فسن وان اختلف الجنس وضع الرجل بين يدى الامام عمااصبي وراءه عمانخنى عمالمرأة عمالصبية والافضل أن يجعل الحر ممايلي الامام ويقدم على العبد ولوكان الحرصبيا كافي الظهيرية وانكان

كان الجنس متحداالخ) قال الرملي هذا يوهم انحصار جو از الصف الواحد في متحد الجنس وما في التتارخانية يخالفه و في شرح المنية للحلي ولواجتمعت الجنائز جازأن يصلى عليهم صلاة واحدة و يجعلون واحد اخلف واحد و يجعل الرجال عمايلي الامام و يستوى فيه الحر والعبد في ظاهر الرواية ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء وان شاؤاجعادهم صفاواحدا اه ففيه كمانزى جو از الشيئين تأمل

(قوله وهونسه والخ) أقول هوقول لبعض العلماء فقد فركر في البدائع مانقله المؤلف عنه هذا في فصل الدفن و فركر قبله في فصل الصلة انه يوضع الرجال عمايلي الامام والنساء خلف الرجال عمايلي القبلة لانهم هكذا يصطفون خلف الامام في حالة الحياة ثم ان الرجال يكونون أقرب الى الامام من النساء عمايلي الامام والرجال خلفهن لان في الصلاة بمكونون أقرب الى النساء عمايلي الامام والرجال خلفهن لان في الصلاة بالجماعة في حال الحياة صف النساء خلف صف الرجال الى القبلة فكذا في وضع الجنائز ولو اجتمع جنازة رجل وصبى وخنى وامن أقد وصبية وضع الرجل عمايلي الامام والصبي (١٨٨) وراءه ثم الخنثي ثم المرأة ثم الصبية لانهم هكذا يقومون في الصف خلف

الامامحال الحياة فيوضعون كذلك اه (قوله تدريس) قال في النهاية أى هو تعليم من حيث التفرس في ان له حياة لا ان يشهدله اللغة الحيارة الهداية انه الختار ) فيه غفلة عن عبارة الهداية فانها غير في التبيين واختلفوا متعرضة للتسمية وعدمها في غسله وتسميته فذ كر الكرخي عن مجد انه لم يغسل ولم يسم وذ كر والا لا

ومن استهل صلى عليه والا لا الطحاوى عن أبي يوسف المه يغسل ويسمى اه والفيض والمجموع وفي تسميته كلام قاله الشيخ الطرهما الح، قاله والمها الح، قال فالنهر المدراية الى المسوط والمحيط أفسه في الخلاصة عزاه في وصاحب المحيط أيضا كلا وفي الظهيرية السقط الذي وفي الظهيرية السقط الذي عليه لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه

عبداوام أةحرة فالعبد يوضع ممايلي الامام والمرأة خلفه وفى فتح القدير ولواجتمعوا فى قبر واحد فوضعهم على عكس هذافيقدم الافضل فالافضل الى القبلة وفى الرجلين يقدم أ كبرهما سناوقر آناوعاما كافعله عليه السلام فى قتلى أحدمن المسلمين اه وفى البدائع ولو كان رجل وامرأة قدم الرجل يمايلي القبلة والمرأة خلفه اعتبار ابحال الحياة ولواجتمع رجل وامرأة وصي وخنثي وصبية دفن الرجل عمايلي القبلة ثم الصي خلفه ثم الخنثي ثم الانثى ثم الصبية لانهم هكذا يصطفون خلف الامام حالة الحياة وهكذا توضع جنائزهم عند الصلاة فكذافى القبر اه وهوسهو فى قوله وهكذا نوضع جنائزهم لماذكرنا انه على عكسه (قوله ومن استهل صلى عليه والالا) استهلال الصي في اللغة أن يرفع صو ته بالبكاء عند ولادته وقول من قال هوأن يقع حيا تدريس كذافي المغرب وضبطه في العناية بالبناء للفاعل وفي الشرعأن يكون منهما يدل على حياته من رفع صوت أوحركة عضو ولوأن يطرف بعينه وذكر المصنف ان حكمه الصلاة عليه وبلزمه أن يغسل وأن يرثو يو رثوأن يسمى وان لم يبق بعده حيا لا كرامه لانه من بني آدم و بجوزأن يكون له مال يحتاج أبوه الى أن يذكر اسمه عند الدعوى به ولم يقيد المصنف بوجود الحياة فيه الى أن يخرج أكثره ولابدمنه لما فى الحيط قال أبوحنيفة اذاخ ج بعض الولد وتحرك ممات فانكان خرج أكثره صلى عليه وانكان أقله لم يصل عليه اه وفي آخ المتغي بالمعجمة الولداذاخر جرأسهوهو يصيح ثممات قبلأن يخرج ليرث ولميصل عليمه مالمنخرج أكثر بدنه حيا فانكان ذبحه رجل حال مايخرج رأسه فعليه الغرة وان قطع أذنه وخرج حيا تم مات فعليه الدية اه وفي المجتبى والبدائع اختلف في الاستهلال فعن أبي حنيفة لا يقبل فيه الاشهادة رجلين أورجل وامرأتين لان الصياح والحركة يطلع عليها الرجال وقالايقبل قول النساء فيه الاالام فلايقبل قوطافي الميراث اجاعالانهامتهمة بجرها المغنم آلى نفسها واعاقبل قول النساء عندهما لان هذا المشهد لايشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة في قوظم وأمه كالقابلة كافي البدائع لكن قيد بالعدالة فقال لان خبر الواحد فى الديانات مقبول اذا كان عدلا اه ولما كانت الحركة دايل الحياة قالوا الحبلى اذا ماتت وفى بطنها ولد يضطرب يشق بطنها ويخرج الولد لا يسع الاذلك كمذا فى الظهير ية وأفاد بقوله والا لا الهاذالم يستهل لايصلي عليه ويلزم منهأن لايغسل ولايرث ولايو رث ولايسمي واتفقوا على ماعداالغسل والتسمية واختلفوافيهمافظاهرالروايةعدمهما وروىالطحاوىفعلهما وفيالهداية انه الختارلانه نفس من وجه وفى شرح المجمع للصنف اذاوضع المولود سقطانام الخلقة قال أبو يوسف يغسل كراما لبني آدم وقالا يدر جف خوقة ولايغسال والصحيح قول أي يوسف واذا لم يكن تام الخلق لايغسل اجاعا اه وبهذاظهرضعف مافى فتح القدير والخلاصة من أن السقط الذى لم تتم خلقة أعضائه المختارانه يغسل اه السمعتمن الاجاع على عدم غسله ولعله سبق نظرهما الى الذي تم خلقه أو سهومن

باتفاق الروايات واختلفوا في غسله والمختار انه يغسل و يدفن ملفو فا بخرقة وعزاه الشيخ السيخ السكاتب السمعيل الى النهاية قال وجزم به في عمدة المفتى والفيض والمجموع والخانية والمبتغى شمقال و بهذا يظهر ضعف ما في المنبع من انه لا يغسل اجماعا و في شرح ابن الملك وغرر الاذكار اتفاقا وما في البحر غير واضح بل الظاهر تضعيف الاجماع والاتفاق اه لكن في الشر نبلالية يمكن التوفيق بان من نفي غسله أراد الغسل المراعى فيه وجه السنة ومن أثبته أراد الغسل الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء محرض وسدر

(قوله واختلف في نفسيره) قال في النهرو في فتأوى قارى الهداية المراد بالعاقل المميز وهومن بالم سبع سنين في افوقها فاوادعي أبوه الله ابن خس وامه انه ابن سبع عرض على أهل الخبرة ورجع اليهم في ذلك اه وكان بنبني أن يقال ما قيل في الحضانة عند اختلاف الأبوين في سنه اذا كان يأ كل وحده ويشرب وحده ويستنجى وحده فابن سبع والافلا (قوله وهذا دليل ان مجرد قول لا اله الاالله لا يوجب الحكم الخ) الظاهر ان المراد لا يوجب الحكم الخاسلام في نفس الامم والافني ظاهر الشرع يكتنى بالاقرار بالشهاد تين كما كان يفعل صلى المتمادة المسلمين المنافق (١٨٩) فهو مسلم حكما و يعامل معاملة المسلمين

وأمره مفوض الى ربه تعالى وكم كان من منافق فى زمنه صلى الله تعالى عليه والسلام يعاملهم معاملة والسلمين وفى مختصراً نفع الوسائل للزهيرى عن البدائع الكفاراً صناف أربعة صنف ينكرون الوحدانية وهم ينكرون الوحدانية وهم الشوية والمجوس وصنف

كسى سبى مع أحداً بويه الاأن يسلم أحدهما أوهو أولم يسب أحدهمامعه

يقرون بالصانع وتوحيده وينكرون الرسالة رأسا وهـم قوم من الفلاسفة وصنف يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة في الجلة لكنهم ينكرون رسالة والسلام وهم اليهود والنصارى فان كان، من الاول أوالناني فقال لااله وكذلك اذا قال أشهد

الكاتب ثماء لم ان قو لهم هنابان من ولدميتًا لايرث ولايورث ايس على اطلاقه لما في آخر الفتاوي الظهير يةمن المقطعات ومتى انفصل الحلميتا انمالا يرث اذا انفصل بنفسه فاما اذافصل فهومن جلة الورثة بيانه اذاضرب انسان بطنها فالقت جنيناميتا فهذا الجنين من جلة الورثة لان الشارع أوجب على الضارب الغرة ووجوب الضمان بالجناية على الحي دون الميت فاذاحكمنا بحياته كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كابورث عنه بدل نفسه وهو الغرة اه وهكذا في آخر المسوط من ميراث الجل وفي المبتغي السقط الذي لم تتم أعضاؤه هل يحشر قيل اذا نفخ فيه الروح يحشر والافلا وقيل اذا استبان بعض خلقه يحشراه وفى الظهيرية والذي يقتضيه مذهب علمائنا انهاذا استبان بعض خلقه فانه يحشر وهوقول الشعبى وابن سيرين اه (قوله كصىسى مع أحد أبويه) أى لا يصلى عليه لا نه تبع لهما للحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه الى آخره وتقدم في غسل الجنابة معنى الفطرة وأفاد بقوله (الاأن يسلمأ حدهما) انه يصلى عليه لاسلامه تبعاللسلم منهما لانه يتبع خيرهمادينا وأفاد بقوله (أوهو) انه يصلى عليهاذا أسلروأ بواه كافران اصحة اسلامه عندنا وأطلقه وقيده في الهداية بان يعقل الاسلام واختلف في تفسيره فقيلان يعقل المنافع والمضار وان الاسلام هدى واتباعه خيرلهذ كره فى العناية وفسره فى فتح القدير بان يعقل صفة الاسلام وهوماني الحديث ان تؤمن بالله أي بوجوده و بر بو بيته لكل شئ وملائكتهأي بوجو دملائكته وكتبه أي انزالها ورسله أي ارسالهم البهم عليهم السلام واليوم الآخر أى البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى وهذا دليل أن مجر دقول لا اله الا الله لا يوجب الحكم بالاسلام مالم يؤمن بماذ كرناوعلى هذا قالوا لواشترى جارية أوتز وجامر أة فاستوصفها صفة الاسلام فلم تعرفه لاتكون مسلمة والمرادمن عدم المعرفة ايس مايظهرمن التوقف فى جواب ماالايمان ماالاسلام كما يكون من بعض العوام لقصورهم فى التعبير بل قيام الجهل بذلك بالباطن مثلا بأن البعث هل يوجد أولا وان الرسل وانزال الكتب عليهم كان أولا لا يكون في اعتقاده اعتقاد طرف الاثبات للجهل البسيط فعن ذلك قالت لا أعرفه وقلما يكون ذلك لمن نشأ فى دار الاسلام فانانسمع عن قد يقول فى جواب ماقلنا لاأعرف وهومن التوحيد والاقرار والخوف من النار وطلب الجندة عكان بل وذكر مايصلح استدلالا في أثناء أحواهم ونكامهم على التصريح مايصر ح باعتقادهـ نه الامور وكانوا يظنون انجوابهذه الاشياء انمايكون بكلام خاص منظوم وعبارة عالية خاصة فيعجمون عن الجواب أه فعلى هـ ذافينبغي أن لايسال العامى والمرأة على هـ ذا الوجه بان يقال ما الايمان وانما يذكرحقيقة الايمان وما يجبالايمان به بحضرتهما ثم يقالله هلأنت مصدق بهذا فاذا قال نع كان ذلك كافيا وأفاد بقوله (أولم يسبأ حدهمامعه) الديصلي عليه اذا دخل دار الاسلام

أن جدا رسول الله لانهم يمتنعون عن كل واحدة وان كان من الثالث فقال لااله الااللة لا يحكم باسلامه ولوقال أشهد أن محدا رسول الله يحكم به لانه يمتنع عن هده فكان الاقرار بها دليل الايمان وان كان من الرابع فأنى بهما لا يحكم باسلامه حتى يتبرأ عن الدين الذي هو عليمه لان من هؤلاء من يقر برسالة محمد عليمه الصلاة والسلام لكنه يقول بعث الى العرب دون غيرهم اه ملخصا ثم نقل عن قاضيخان ان فى الذى لابدأن يقول أيضا ودخلت فى دين الاسلام مم خركر انه كما يصح الاسلام بالقول يصح بالفعل وسمى ايما نابطريق الدلالة من أى صنف من الأربعة كان كما اذا صلى بجماعة أوسعد التلاوة أواسرم وطاف أوصلى وحده أوأدى زكاة الابل أوأذن فى وقت الصلاة

(قوله وظاهر ما في ضياء الحاوم اله لابدال) أي وحيند فلا يكون عالين فيه لان الكلام في السي وهومادام في دار الخرب لا يسمى سبيا فلافائدة لذ كرالسابي قلت الذي يظهر أن مافي ضياء الحلوم ليس المرادمنه ظاهره لخالفته لمافي الصحاح والقاموس لانهماذ كراانه يقال سبى العدة سبياوسباه أسره كاستباه فهوستي وهي سي أيضاوا لجعسهايا فأفادان السبي يطلق على الاسر وعلى المأسور أي على المصدر (١٩٠) الحل من بلدالى بلد نعمذ كراذلك القيدفي سي الخرة فيقال سبيت الخرة سبيا واسم المفعول من غيرم اعاة قيد

وسبااذاحلتهامن بلدالي بلد فهي سبية (قوله وكلامهم يدل على خلافه) قال المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير في فصل الحاكم بعدد كرالتبعية للا بوين عملادار عملسابي مانصمه الذي في شرح الجامع الصـفير لفخر الاسلام ويستوى فهاقلنا أن يعقل أولا يعقل الى هذا أشار في هدا الكتاب ونص عليه في الجامع ويغسل ولىمسلم الكافر

ويكفنه ويدفنه

الكبير فلاجوم انقالف شرحه أوأسلم أحد أبويه يحلمسلما تمعاسواءكان الصغير عاقلا أولم يكن لان الابن يتبع خيرالابوين دينا اه أقول ورأيتــه أيضافى شرح السيرالكبير للامام السرخسي في باب الوقت الذي يتمكن فيمه المستأمن من الرجوع الى أهله وذلك حيث قال بغد كالام وبهذا تبين خطأمن يقول من أصحابنا ان الذي يعبرعن نفسه لايصير

ولم يكن معه أحداً بويه تبعالدار الاسلام وفي التبيين أي اذالم يسب مع الصي أحداً بويه فينئذ يصلي عليه تبعاللسابي أوالدار اه فعمل كالرم المصنف شاملا لتبعية السابي ولتبعية الدار والظاهرأنه لم يتعرض لتبعية السابي فان السي في اللغة الاسر والسي الاسرى المحمولون من بلد الى بلد كافي ضياء الحلوم وفائدة تبعية السابي انماتظهر في دارالحرب بأن وقع صي في سهم رجل ومات الصي في دارالحرب فأنه يصلى عليه تبعاللسابي وظاهرمافي ضياء الحاوم انه لابدمن الحل من دارا لحرب الى دار الاسلام حتى يسمى سبيا وفى فتح القدير واختلف بعد تبعية الولاد فالذى فى الهداية تبعية الدار وفى المحيط عندعدم أحدالابوين يكون تبعالصاحب اليدوعندعدم صاحب اليديكون تبعاللدار ولعلهأ ولى فان من وقعف سهمه صبى من الغنجة في دار الحرب في التيم لي عليه و يجعل مسلما تبعالصاحب اليد اه وفيه نظر لان تبعية اليدعند عدم الكون في دار الاسلام متفق عليه فلا يصلح مر جمالما في الحيط من تقدم تبعية اليدعلى الدار فالحاصل ان الاتفاق على التبعية بالجهات الثلاث وانمامح لالاختلاف في تقديم الدارعلى اليدفصاحب الهداية وقاضيخان وجع على تقديم الدار على اليد وهو الاوجه لما نقله في كشف الاسرار شرح أصول فرالاسلام انهلوسرق ذمى صبيا وأخرجه الى دار الاسلام ومات الصي فانه يصلى عليه ويصير مسلما بتبعية الدار ولا يعتبر الآخذ حتى وجب تخليصه من يده اه ولم يحك فيه خلافاوهي واردة على مافى المحيط فان مقتضاه أن لا يصلى عليه تقديما لتبعية اليدعلى الدار الأأن يكون على الخلاف وأطلق المصنف في الصبي ولم يقيده بغير العاقل وقيده المحقق ابن الهمام في تحريره بغير العاقل قالوان كانعاقلااستقل باسلامه فلايرتدبردة من أسلم منهما اه وهوظاهر كلام الزيامي فأنه علل تبعية اليدبان الصفير الذى لايعبرعن نفسه عنزلة المتاع وعزاه الىشر حالز يادات فظاهرهما انهلوسي صى عاقل مع أحداً بويه الكافر فانه لا يكون كافر انبعالا بيه الكافر ويكون مسلما تبعالله ارويحتاج الىصر يجالنقل وكالرمهم يدل على خلافه فانهم جعلواالولدنابعا لابويه الىالبلوغ ولاتزول التبعية الى البلوغ نع تزول التبعية اذا اعتقددينا غهردين أبويه اذاعقل الاديان فينئذ صارمستقلا وفي الظهيرية واذاار تدالز وجان والمرأة حامل فوضعت المرأة الولد ثممات الولد لا يصلى عليه وحكم الصلاة عليه يخالف حكم الميراث اه مماعلم أن المراد بالتبعية التبعية في أحكام الدنيا لافي العقى فلايحكم بان أطفاهم من أهل النار ألبتة بل فيه خلاف قيل يكونون خدم أهل الجنة وقيل ان كانوا قالوابلي يوم أخ نالعهد عن اعتقاد فني الجنة والافني النار وعن مجدأ به قال فيهم انى أعلم أن الله لايعذب أحدا بغييرذنب وهلذاينني التفصيل وتوقف فيهم أبوحنيفة كذافي فتح القدير وفي القنية صي سيممع أبيه عمات أبوه فى دار الاسلام عمات الصى لا يصلى عليه لتقرر التبعية بالموت اه وحكم المجنون البالغ فه في الاحكام كحريكم الصي العاقل فيكون فيه الاوجه الثلاثة في التبعية كاصرح به الاصوليون (قوله و يغسل ولى مسلم الكافر و يكفنه و يدفنه) بذلك أمر على رضي الله عنه أن يفعل بأبيه حين مات وهذه عبارة معيبة غيرمحررة أماالاؤل فلان المسلم ليس بولى الكافر ومافي

مسلمات بعالابو يه فقدنص ههذاعلى انه يصير مسلما يمنع من الرجوع الى دار الحرب اه ونصأ يضافى هذا الباب على ان التبعية تنتهى ببلوغه عاقلا (قوله وهذه عبارة معيبة غير محررة الخ) قال فى النهر بعدذ كره ان هذه والعبارة لفظ الجامع الصغير ولقائل أن يقول لا نسلم انهامعيبة اذغابة الامر ان اطلاق الولى على القريب مجاز لكن بقرينة وهي مااشتهر انعلاتوالى بين كافر ومسلم وقدصرحوابانه لاعيب فى الجماز الذى معمقر ينة فى الحدود فى ابالك فى غيرها ولانسلم أيضا انها غير محروة لان جواب المسئلة الماهو

ويؤخا سر بره بقوائه الار بعويهجلبه بلاخب وجلوس قبلوضعها

جواز الغسل قال الامام التمرتاشي اذا كان لليت الكافر من يقوم به من أقار به فالاولى للســلم أن يتركه لهم كذا في السراج وبهذاالقدرلاينتني الجواز وأما المرتد فقد تعورف اخراجه من لفظ الكافر فتـــدير وحيث كانت العبارة واقعية من امام المذهب مجدد بن الحسن فنسيبة العيب وعدم التحر برالها عالاينسني كيف وقد تبعه في ذلك كبارالاعة كالمصنف وغيره (قوله وجاوس قبال وضعها) قالفالنهرللنهي عن ذلك كافي السراج قال الرملي ومقتضاه انهاكراهة تحريم تأمل (قولهو يكره القيام بعد وضعها) قال الرملي وهو مقيد بعلم الحاجة والضرورةذكره الحلى فى شرح منية المصلى وهوظاهر ومقتضي الدليل الآتى انهاكراهة نحريم تأمـل (قوله فالداكره) يفيدان قول البدائع فلا بأس بالجلوس ليسجاريا على ماهو الغالب في استعماله فهاتركهأولى

فشمل ذوى الارحام كالاخت والخال والخالة وأماالثاني فلانه أطلق فى الغسل والتكفين والدفن فينصرف الى ماقدمه من تجهيز المسلم وليس كذلك وانما يغسل غسل الثوب النجس من غير وضوء ولابداءة بالميامن ولايكون الغسل طهارة له حتى لوجله انسان وصلى لم تجز صلاته ويلف فى خوقة بلا اعتبارعدد ولاحنوط ولاكافور ويحفرله حفيرةمن غيرم اعاة سنةاللحد ولانهأ طلق في الكافر وهومقيد بغيرالمرتد أماالمر تدفلا يغسل ولايكفن وانمايلتي في حفيرة كالكاب ولايدفع الى من انتقل الى دينهم كمافى فتح القدير ولانه أطلق جواب المسئلة وهومقيد بمااذالم يكن له قريب كافر فان كان خلى بينه وبينهم ويتبع الجنازةمن بعيه وقيد المصنف بالولى المسلم لان المسلم اذامات ولهقر يبكافر فان الكافر لايتولى بجهيزه وانمايفعله المسلمون ويكرهأن يدخه لرالكافر فى قبرقرابته المسلم ليدفنه ومااستدل بهالز يلعى على ان الكافر عكن من تجهيز قريبه المسلم من قول القدوري اذامات مسلم ولم يوجدرجل يغسله يعلم النساءالكافر فاستدلال غيرصحيج لان كلامنافيا اذاوجد المسلمون ودليله فما اذالم يوجدمن الرجال أحد فاوقال ويغسل ويكفن ويدفن المسلمقر يبه الكافر الاصلى عند الاحتياج من غيرمراعاة السنة الكان أولى (قول، ويؤخذ سريره بقوائمه الاربع) بذلك وردت السنة وفيه تكثير الجاعة وزيادة الاكرام والصيانة ويرفعونه أخل الإصعاعلي العنق كما تحمل الامتعة وفى مختصر الكرخي ويكره أن يحمل بين عمو دى السرير من مقدمه أومؤخره لان السنة فيه التربيع ويكره حله على الظهر والدابةوذ كرالاسبيجابي ان الصي الرضيع أوالفطيم أوفوق ذلك قليلا اذامات فلابأس بان يحمله رجل واحدعلى يديه ويتداوله الناس بالجل على أيديهم ولابأس بان يحملها على يديه وهورا كبوان كان كبيرا يحمل على الجنازة اه (قوله و يعجل به بلاخب) وهو بمعجمة مفتوحة وموحدتين ضربمن العدو وقيل هوكالرمل وحدالتجيل المسنونأن يسبرع بهجيث لايضطرب الميت على الجنازة للحديث أسرعوا بالجنازة فان كانت صالحة قر بتموها الى الخير وان كانت غيرذلك فشرتضعونه عن رقابكم والافضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت ولومشو ابه بالخبب كره لانه ازدراء بالميت واضرار بالمتبعين وفى القنية ولوجهز الميت صبيحة يوم الجعة يكره تأخير الصلاة ودفنه ليصلى عليه الجع العظيم بعد صلاة الجعة ولوخافوافوت الجعة بسبب دفنه يؤخر الدفن وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة وتقدم صلاة الجنازة على الخطبة والقياس أن تقدم على صلاة العيد الكنه قدم صلاة العيد مخافة التشويش وكيلايظنها من في أخريات الصفوف انها صلاة العيد اه (قوله وجلوس قبل وضعها) أى بلاجاوس لتبعها قبل وضعها لانه قد تقع الحاجة الى التعاون والقيام أ مكن منه فكان الجلوس قبلهمكروها ولان الجنازة متبوعة وهماتباع والتبع لايقعد قبل قعو دالاصل قيد بقوله قبل وضعها لانهم يجلسون اذاوضعتعن أعناق الرجال ويكره القيام بعدوضعها كافى الخانية والعناية وفى المحيط خلافه قال والافضل أن لا يجلسوا مالم يسووا عليه التراب لمار وى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى يسوى عليه التراب ولان في القيام اظهار العناية بامرالميت وانهمستحب اه والاولى الاول المافى البدائع فاما بعد الوضع فلابأس بالجاوس لمار وى عن عبادة بن الصامت أن الني صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد ف كان قاءً امع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي هكذا أصنع بموتانا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لاصحابه غالفوهم اه أي في القيام فلذاكره وقيدنا بمتبعها لانمن لم يردا تباعها ومرتعليه فالمحتارا نه لايقوم لهما لماروى عن على رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نابالقيام في الجنازة عم جلس بعد ذلك

العنايةمن انهأراد بهالقر يبفغيرمفيدلان المؤاخذة على نفس التعبير به بعداوادة القريببه وأطلقه

ومشى قدامها

(قوله قالواو يجـوز المشي امامها الاانيتباعد الخ) قال الرمدلي الظاهر انها كراهة تنزيه وكذامابعده (قـوله والتعزية للصاب سنة) قال الرملي وتكره بعد ثلاثة أيام لانه يجدد الخزن الاأن يكون المعزى أو المعرى غائبا فلابأس بها وهي بعدالدفن أفضل منهاقبله (قوله فاعضوه يهن أبيه ولاتكنوا) قال الرملي قال في مختار الصحاح قلت قال الازهري معناه قولواله اعضض بأبرأبيك ولاتكنواعن الابر بالهن تأديباله وتنكلا اه

وأمرنابالجلوس بهذا اللفظ لاحدرجهالله وصحح فى الظهيرية ان من فى المصلى لا يقوم لها اذار آهاقبل أن توضع (قوله ومشي قدامها) أي بلامشي لمتبعها اماه هالان المشي خلفها أفضل عند ناللا حاديث الواردة بآنباع الجنائز وقدنقل فعل السلف على الوجهين والترجيح بالمعنى فالشافعي يقول هم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهد المقصود ونحن نقول هممشيعون فيتأخرون والشفيع المتقدم هو الذي لايستصحب المشفوع لهفى الشفاعة ومانحن فيه بخلافه بلقد ثبت شرعا الزام تقديمه حالة الشفاعةله أعنى حالة الصلة فثبت شرعاء ــ ماعتبار مااعتبره قالواو يجوز المشي امامها الاأن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره ولا بمشى عن يمينها ولاعن شما لهاوذ كر الاسبيجابي ولا بأس بان يذهب الى صلاة الجنازة را كباغير انهيكر وله التقدم امام الجنازة بخلاف الماشي اه و بهذا يضعف ما نقله ابن الملك في شرح المجمع معزيا الىأبي بوسف فقال وأيتأبا حنيفة يتقدما لجنازة وهورا كب ثم قعدحتي تأتيه كذافي النوادر اه وفي الظهيرية والمشي فيهاأ فضل من الركوب كصلاة الجعة وفي الغاية اتباع الجنائز أفضل من النوافل اذا كان لجوارأ وقرابة أوصلاح مشهور والافالنوافل أفضل وينبغي لمن تبع جنازة أن يطيل الصمت ويكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما في الجنازة والكراهة فيها كراهة تحريم فى فتاوى العصر وعند بجدالأمَّة التركماني وقال عـ الاءالدين الناصري ترك الاولى اه وفي الظهيرية فانأرادأن يذكرالله يذكره في نفسه لقوله تعالى انه لا يحب المعتبدين أي الجاهرين بالدعاء وعن ابراهيم انهكان يكره أن يقول الرجل وهو عشى معها استغفر واله غفر الله ليكروفي البدائع ولاينبغي أن يرجع من يتبع جنازة حتى يصلى لان الاتباع كان المصلاة عليها فلايرجع قبل حصول المقصودولا ينبغى للنساءأن يخرجن فى الجنازة لان الني صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك وقال انصرفن مأزورات غبرمأجورات ويكرهالنوح والصياحف الجنازة ومنزل الميت للنهي عنه فاماا لبكاء فلابأس بهوان كان مع الجنازة نائحة أوصائحة زجرت فان لم تنزج فلابأس بان تتبع الجنازة ولا يمتنع لاجلها لان الاتباع سنة فلاتترك ببدعةمن غيره اه وفي المجتبى قال البقالي اذااستمع الى باكية ليلين فلا بأس اذا أمن الوقوع فى الفتنة لاستماعه عليه الصلاة والسلام لبواكي حزة ولا تتبع بنارفي مجرة ولاشمع ولا بأس عرثية الميت شعراً كان أوغيره والتعزية للصاب سنة المحديث من عزى مصابافله مثل أجره قال البقالي ولا بأس بالجاوس للعزاء الانةأيام في بيتأ ومسجد وقدجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم لماقتل جعفر وزيدبن حارثة والناس يأتون ويعزونه والتعزية في اليوم الاول أفضل والجلوس في المسيجد ثلاثة أيام للتعزية مكرودوفي غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام للرجال وتركه أحسن ويكره للعزى أن يعزى ثانيا اه وهي كما فالتبيين أن يقول أعظم اللة أجوك وأحسين عزاك وغفر لميتك ولابأس بالجاوس اليها ثلاثامن غبر ارتكاب محظورمن فرش البسط والاطعمة من أهل البيت لانها تتخذعند السرور ولابأس بان يتخذ لاهل الميت طعام اه وفي الخانية وان اتخذ ولى الميت طعاما للفقراء كان حسنا اذا كانوا بالغين وان كان فى الورئة صغير لم يتخذذلك من التركة اه و فى الظهيرية و يكره الجاوس على باب الدار للتعزية لانه عمل أهل الجاهلية وقدنهي عنه ومايصنع ف بلاد الجيم من فرش البسط والقيام على قوارع الطرق من أقبيم القبائج اه وفى التجنيس ويكره الافراط في مدح الميت عند جنازته لان الجاهلية كانوايذ كرون في ذلك ماهوشبه المحال وفيه قال عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضو وبهن أبيه ولات كنوا اه وفى القنية عن شداداً كره التعزية عند القبرذ كره في المجرد اه وفى الظهيرية وهل يعذب الميت ببكاء أهله عليه فقال بعضهم يعذب لقوله عليه الصلاة والسلام ان الميت ليعذب ببكاء أهله وقال عامة العلماء لايعذب لقوله تعالى ولاتزروازرة وزرأخى وتأويل الحديث انهم فى ذلك الزمان كانوايوصون

بالنوح عليهم فقال عليه الصلاة والسلام ذلك اه (قوله وضع مقدمها على يمينك عمونوها عم مقدمها على يسارك تممؤخرها) بيان لا كمال السنة في جلهاعند كثرة الحاملين اذاتناو بوافي جلها وقوله ثم مؤخوها أى على يمينك وقوله ثانيا ثم مؤخرها أى على يسارك وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى كل شئ واذاح ل هكذا حصلت البداءة عين الحامل و عين الميت واعل بدأ بالاعن المقدم دون المؤخر لان المقدم أول الجنازة والبداءة بالشئ انمايكون من أوله نم يضع ورخوها ألاين على عينة لانهاو وضع مقدمها الأيسرعلى يساره لاحتاج الى المشي امامها والمشي خلفها أفضل ولأنه لوفعـــلذلكأو وضع مؤخرها الايسر على يساره تقدم الايسرعلى الايمن وانمايضع مقدمها الايسر على بساره لانه لوفعل هكذا يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشى خلفها وهوأ فضل لذلك كان كال السنة كماوصفنا اه وينبغىأن يحمل من كل جانب عشر خطوات للحديث من حل جنازة أر بعين خطوة كفرتأر بعين كبيرة كمذافي البدائع وذكرالاسبيجابي وفي حالة المشي بالجنازة يقدم الرأس وادا نزلوابه المصلى فأنه يوضع عرضاللقبلة والمقدم بفتح الدال وكسرها والكسرأ فصح كيذافى الغاية وكذا المؤخر وفى ضياءالحاوم المقدم بضم الميم وفتح الدال مشددة نقيض المؤخر يقال ضرب مقدم وجهه وهو الناصية اه (قوله و يحفر القبر و يلحد) لحديث صاحب السنن مرفوعا اللحد اناوالشق لغيرنا يقال لحدت الميت وألحدت له لغتان واللحد بفتح اللام وضمها كذافي الغاية وهوأن يحفر القبر بتمامه ثم يحفر فى جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت و يجعل ذلك كالبيت المسقف والشق أن يحفر حفيرة فى وسط القبر يوضع فيها الميت واستحسنوا الشق فهااذا كانت الارض رخوة لتعذر اللحد وان تعذر اللحد فلابأس بتابوت يتخذ لليت لكن المنةأن يفرش فيه التراب كذافي غاية البيان ولافرق بينأن يكون التابوت من حجراً وحديد كذافى التبيين وذكر في الظهير ية معزيا الى السرخسى فى الجامع الصغير انه لا يجوز أن تطرح المضر بة فى الة بر وماروى عن عائشة فغ يرمشهور ولايؤخـنبه اه واختلفوا في عمق القبر فقيل قدر نصف القامة وقيل الى الصدر وأن زادوا فسن وفى الحيط وغيره ومن مات في السفينة يغسل و يكفن و يصلى عليه و يرمى في البحر اه وهومقيه بمااذالم يكن اابر اليه قريبا كمافى فتح القدير وفى الواقعات لايذبني ان يدفن الميت فى الدار وأن كان صغيرا لان هـ فـ السنة كانتلانبياء (قولدو يدخـ لمن قبـ ل قبلة) وهو ان نوضع الجنازة في جانب القبلة من القبر و يحمل الميت منه فيوضع في اللحد فيكون الآخــ نـ الهمستقبل القبلة على الاخــ نـ واختار الشافعي السل وهوان توضع الجنازة على عين القبلة و يجعل رجـ الليت الى ا قبرطولا ثم يؤخذ برجليه وتدخمل وجلاه فى القبر و يذهب به الى أن تصير رجّلاه الى موضعهما و يدخمل رأسه القبر واضطر بتالروايات في ادخاله عليه الصلاة والسلام ورجح ناالاول لانجانب القبلة معظم فيستحب الادخال منه (قوله و يقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله) كذا ورد في الحديث وقال السرخسي أى بديم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك وزادنى الظهير ية بالله وفي الله وزاد في البدائع وفي سبيلاللة ثمقال الماتر يدى وليس هذابدعاء للميت لانهاذامات على ملة رسول الله لم يجزان تبدل عليه الحالة وانمات على غـ برذلك لم يبدل الى ملة رسول الله ولكن المؤمنين شهداء الله في الارض يشهدون بوفاته على الملة وعلى هنداج تالسنة ولايضر وتردخل القبرأ مشفع واختار الشافعي الوتراعتبار أبعدد الكفن والغسل والاجار ولناأن الني صلى الله عليه رسيل الما دفن أدخله العباس والفضل بن العباس وعلى وصهيب كذافي البدائع وذوالرحم المحرم أولى بادخال المرأة القبر وكذا الرحم غير المحرم أولى من الاجنبي فان لم يكن فلا بأس للرجانب وضعها ولا يحتاج الى النساء للوضع (قوله ووجه الى القبلة) بذلك

وضع مقدمها على بمينك م مؤخرها ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها و يحفر القبر و يلحد و يدخل من قبل القبلة و يقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الته ووجه الى القبلة

(فوله ولانه لو فعل ذلك) أى وضع مقدمها الايسر على يساره بعد مقدمها الايمن على يمينه وقوله أو وضع ونوها الايسرعلى يساره أى بعدوضع مقدمها الايمن على يمينه أو بدونه ابتداء

أمروسولاللة صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الايمن كافدمناه وفى الظهيرية واذادفن الميت مستدير القبلة وأهالوا التراب عليه فاله لاينبش ليجعل مستقبل القبلة ولوبق فيه متاع لانسان فلابأس بالنبش لاخراج المتاع وروىان المغيرة بن شعبة سقط خاتمه فى قبررسول اللة صلى الله عليه وسلم فحازال بالصحابة حتى رفع الابن وأخذخاته وقبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان يفتخر بذلك ويقولأنا أحدثكم برسولاللهصلى الله عليه وسلم (قوله وتحل العقدة) لوقوع الامن من الانتشار (قوله و يسوى اللبن عليه والقصب) لانه جعل على قبره عليه الصلاة والسلام اللبن وطن من قصب واللبن واحده لبنة على وزن كله ما يتخذمن الطين والطن بضم الطاء الحزمة واختلف فى المنسوجمن القصب وماينسيج من البردي يكره في فيو طم لانه للتزيين كذافى الجتى (قوله لاالآجر والخشب) لانهما لاحكام البناء والقبرموضع البلاء ولان بالآجوأثر النارفيكره تفاؤلا كذافي الهداية فعلى الاول يسوى بين الحجروالآج وعلى الثاني يفرق بينهما كذافي الغايةوأورد الامام حيدالدين الضريرعلي التعليل الثانى ان الماء يسخن بالنار ومع ذلك يجوز استعماله فعلمان أثر النار لايضر وأجاب عنه في غاية البيان بالفرق لان أثر النارف الآجر محسوس بالمشاهدة وفى الماء ليس بمشاهد أطلق المصنف في منعهما وقيده الامام السرخسي بان لايكون الغالب على الاراضي النز والرخاوة فان كان فلابأس بهما كاتخاذتا بوت من حديد لهذا وقيده في شرح الجمع بان يكون حوله امالو كان فوقه لا يكره لانه يكون عصمة من السبع أه وفي المغرب الآجر الطين المطبوخ فوله ويسجى قبرها لاقبره ) لان مبنى عالهن على الستر والرجال على الكشف الاأن يكون لطرأ وثلج في المغرب سجى الميت بثوب ستره (قوله ويهال التراب ستراله وبكره أن يزاد على النراب الذي أخرج من القبر لان الزيادة عليه بمنزلة البناء ويستحان يحقى عليه التراب ولا بأس مرش الماء على القبرلانه تسوية له وعن أبي بوسف كراهته لانه يشبه التطيين (قوله ويسنم القبر ولاير بع) لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن تر بيع القبور ومن شاهد قبر الني عليه الصلاة والسلام أخبر انهمسنم فى المغرب قبر مسنم من تفع غير مسطح ويسنم قدرشبر وقيل قدرأر بعأصابع وماوردفى الصحيح من حديث على أن لاأدع قبرامشرفا الاسويته فحمول على مازاد على التسنيم وصرح فى الظهيرية بوجوب التسنيم وفى المجتى باستحبابه (قوله ولا يجصص) لحديث جابرنه ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وان بني عليه وأن يكتب عليه وان يوطأ والتجصيص طلى البناء بالجص بالكسر والفتح كذافي المغرب وفي الخلاصة ولا يجصص القبر ولايطين ولايرفع عليه بناءقالوا أرادبه السفط الذي يجعل فى ديارنا على القبر وقال في الفتاوى اليوم اعتادوا السفط ولابأس بالتطيين أه وفي الظهيرية ولو وضع عليه شئ من الاشجار أوكتب عليه شئ فلابأس به عند البعض اه والحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن المعول عليه اكن فصل فى المحيط فقال وان احتيج الى الكتابة حتى لايذهب الاثر ولا يتهن فلا بأسبه فأما الكتابة من غيرعنر فلا اه وفي المجتبي ويكره أن يطأ القبر أو يجلس أو ينام عليه أو يقضي عليه حاجةمن بول أوغانط أو يصلى عليمة واليه ثم المشي عليمه يكره وعلى التابوت يجوز عند بعضهم كالمشي على السقف اه وفي الخلاصة ولو وجـ لاطريقا في المقدرة وهو يظور انه طريق أحــ لـ ثوه لاعشي في ذلك وان لم يقع ذلك في ضميره لا بأس بان يمشى فيه اه وفي فتح القدير و يكره الجلوس على القبر ووطؤه حينئة فاتصنعه الناس عن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليهم خلق من وطء تلك القبور الى أن يصلالي قبرقر يبهمكروه اهوفى المحيط وغيره ولايدفن اثنان وثلاثة فى قبر واحدالاعند الحاجة يوضع الرجل يمايلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة و يجعل بين كل ميتين حاجزامن التراب

وتحل العقدة ويسوى اللبنعليه والقصب لاالآجر والخشب ويسجى قبرها لاقبره ويهال التراب ويسنم القبرولاير بع ولا يجصص (قوله وأحاب عنده في غالة البيان الخ ) أحسن من الآج انماكره في القبر تفاؤلا لان به أثر النار ألاترى انه يكره الاجار عندالقبر واتباع الجنازة بالنار بخلاف الغسل بالماء الحار لانه يقع فى البيت ولايكره الاجارفيه واليه أشار الشارح (قول المصنف ويسيحي قبرها) قال الرملي أي على سييل الوجوب كما صرح به الزيامي في كتاب الخنثي (قوله باستحبابه) قال في النهر وهوأولى

(قُولُه التي تسمى فْساقى) هي كَبيت معة و دبالبناء يسعج اعة قياماً ونحوه كذا فى الامداد (قُولُه رهى) أى الكراهة (قُولُه أُودُقَنْ مُعه مال الح) قال الرملي استفيد منه جواب حادثة الفتوى اصرأة دفنت مع بنتها (١٩٥) من المصاغ والاسباب والامتعة

المشتركة ارثاءنها بغيبة الزوجانه ينبش لحقه واذا تلفت به تظمن حصته (قوله لانهروى ان يعقوب صاوات الله تعالى عليه الخ لايخفى ان هـ ناشرعمن قلبلنا ولم تتوفرفيه شروط كونه شرعالنا كذافى شرح العيلامة المقدسي ومثيله فى شرح الشيخ اسمعيل عن الفتح وأوضحه بان من شرط كونه شريعة لناأن يقصدهالله تعالى أورسوله صـ لى الله تعالى عليه وسلم ولم يوجد ذلك معان مانقل ولا يخرج من القبر الاأن

من نقل سعد رضى الله تعالى عنه وان لم يرد من أنكره لكن ورد ماعن عائشة رضى الله تعالى عنها يقال ذلك من بلدالى بلد ونقل سعد دونه لكن ما الستدل له به هومن بله وفى التجنيس وذكر انه وفى التجنيس وذكر انه اذا مات فى بلدة يكره نقله الى أخرى لانه استغال دفنه وكف بذلك كراهة عالا بفيد وفيه تأخير دفنه وكف بذلك كراهة عالا بفيد وفيه تأخير دفنه وكف بذلك كراهة

تكون الارض مغصوبة

ليصير في حكم قبرين هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وقال قدموا أكثرهم قرآنا اه وفى فتح القديرو يكره الدفن في الاماكن التي تسمى فساقى اه وهي من وجوه الاول عدم اللحد الثاني دفن الجاعة في قبر واحدالغير ضرورة الثالث اختلاط الرجال بالنساء من غير حاجز كما هوالواقع في كشيرمنها الرابع تجصيصهاوالبناء عليها وفىالبدائع قال أبوحنيفة رحمه الله ولايذبني أن يصلي على ميت بين القبور وكان على وابن عباس يكرهان ذلك فان صاوا أجزأهم اه (قول ولا يخرج من القبر الاأن تركمون الارض مغصوبة) أى بعد ماأهيل التراب عليه لا يجوز اخراجه لغيرضرورة للنهمي الوارد عن نبشه وصرحوا بحرمته وأشار بكون الارض مغصوبة الى أنه يجوز نبشه لحق الآدمى كااذاسقط فيها متاعه أوكفن بثوب مغصوب أودفن في ملك الغير أودفن معه مال احياء لحق المحتاج قد أباح الذي صلى الله عليه وسلم نبش قبراً بيرعال لعصا من ذهب معه كذا في المجتبي قالوا ولو كان المال درهما ودخل فيه مااذاأخذهاالشفيع فانه ينبش أيضالحقه كمافى فتجالقه يروذ كرفى التبيين انصاحب الارض مخير انشاءأخرجهمنهاوانشاءساواه مع الارضوانتفع بهازراعةأوغيرها وأفادكلام المصنف انهلو وضع لغيرالقبلة أوعلى شقه الايسرأ وجعل رأسه فى موضع رجليه أودفن بلاغسل وأهيل عليه التراب فانه لاينبش قال فى البدائع لان النبش حرام حقاللة تعالى وفى فتج القدير واتفقت كلة المشايخ فى امرأة دفن ابنهاوهي غانبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله انه لايسعها ذلك فتنجو يزشواذ بعض المتأخرين لايلتفتاليه اه وأطلق المصنف فشمل مااذا بعدت المدة أوقصرت كمافى الفتاوى ولم بتكام المصنف على نقل الميت من مكان الى آخر قبل دفنه قال في الواقعات والتيحنيس القتيل أواليت يستحب لحما أن مدفنافي المكان الذى قتل أومات فيه في مقابراً والمك القوم لماروى عن عائشة رضي الله عنها انهازارت قرأخهاعبدالرجن بنأى بكررضي الله عنهما وكانمات بالشاموجل من هناك ففالت لوكان الام فيكبيدى مانقلتك ولدفنتك حيثمت اكن مع هذا اذا نقل ميلاأ وميلين أونحو ذلك فلا بأس وان نقل من بلدالى بلدفلاا م فيه لانه روى ان يعقوب صاوات الله عليه مات عصر فمل الى أرض الشام وموسى عليه السلام حل تابوت يوسف عليه السلام بعدماأتي عليه زمان الى أرض الشام من مصر ليكون عظامهمع عظام آبائه وسعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أر بعة فراسخ من المدينة فمل على أعناق الرجال الى المدينة اه وفى التبيين ولو بلى الميت وصارتر اباجاز دفن غيره فى قيره وزرعه والبناء عليه اه وفي الواقعات عظام اليهود لها حرمة اذاوجدت في قبورهم كرمة عظام المسلمين حتى لاتكسر لان الذي لما حرم ايذاؤه في حياته لذمته فتجب صيانة نفسه عن الكسر بعدموته اه ولم يتكلم المصنف رجمه الله على زيارة القبور ولابأس ببيانه تكميلاللفائدة قال فى البدائع ولابأس بزيارة القبوروالدعاء للاموات ان كانوامؤمنين من غيروطء القبورلقوله صلى الله عليه وسلم انى كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألافزور وهاولعمل الامة من لدن رسول اللة صلى الله عليه وسلم الى يومناهذا اه وصرح فى الجتى بأنهامندوبة وقيل تحرم على النساء والاصحان الرخصة ثابتة لهما وكان صلى الله عليه وسلم يعلم السلام على الموتى السلام عليكم أيها الدارمن المؤمنين والمسلمين واناان شاء الله بكم لاحقون أتتم لنافرط ونحن لكم تبع فنسأل الله العافية ولابأس بقراءة القرآن عند القبورور بماتكون أفضل من غيره و يجوزأن يخفف الله عن أهل القبور شيأمن عذاب القبر أو يقطعه عند دعاء القارئ

(قوله وقيل تحرم على النساء الخ) قال الرملى أما النساء اذا أردن زيارة القبوران كان ذلك لجديد الحزن والبيكاء والندب على ماجرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه حل الحديث لعن الله زائرات القبور وان كان الاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا باس بهاذا كن عبائز و يكره اذا كن شواب كجضور الجاعة في المساجد

برباب صلاة الشهيد به هومن قتله أهل الحرب أوالبنى أوقطاع الطريق أووجد في معركة وبه أثر أوقتله مسلم ظلما ولم تبدية

﴿باب الشهيد﴾ (قوله فان كان يسيل من فيه الخ) قال في فتح القدير وأما ان ظهر من الفم فقالوا انعرف انه من الرأس بان يكون صافيا غسل وانكان خلافه عرف انه من الجوف فيكون من جراحة فيه فلايغسل وأنتعامت ان المرابق من الجوف قد يكون علقافهو سوداء بصورة الدم وقد يكون رقيقامن قرحة فى الجوف علىمًا تقدم في الطهارة فسلم يلزم كونه من جواحة حادثة بل هــو أحــد المحتملات اه (قولهوانما لم يكتف بقوله أوقتــله مسلم ظلما الخ) قال في النهرفيم نظرلانه لوقال من قتــل ظلمـا ولم تجب بقتله دية لاستفيدماذ كره مع كمال الاختصار اه ولاغفىمافيه

وتلاوته وفيــهوردآ ثارمن دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومدًــند وكان له بعدد من فيها حسنات اه وفى فتح القدير و بكره عنــدا لقبر كلمالم يعهد من الســنة والمعهو دمنها ليس الازيارتها والدعاء عندها قائما كما كان يفعل صلى الله عليه وسـلم فى الخروج الى البقيع اه وفى الخلاصة و يكره قطع الحطب والحشيش من المقبرة الااذا كان يابسا ولا يستحب قطع الحشيش الرطب اه وذكر فى الظهيرية مسئلة السؤال فى القبر والمست فقهية وانم اهى كلامية فلذا تركناها والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماتب

لإباب الشهيدي

انمابوب لهمع ان المقتول ميت باجله عند أهل السنة لاختصاصه بالفضيلة فكان افر اده كافر ادجريل معالملائكة وهو فعيه لى عمني مفعول لان الملائكة يشهدون موته اكراماله فكان مشهودا أولانه مشهودله بالجنة أو يمعني فاعل لانه حي عندالله حاضر (قوله هو من قتله أهـل الحرب أوالبغي أوقطاع الطريق أووجد فى المعركة و به أثر أوقتله مسلم ظلم اولم يجب بقتله دية) بيان لشرا أطه قيد بكو نه مقتولا لانه لومات حتف أنفه أوتردى من موضع أواحترق بالنار أومات تحت هدم أوغرق لايكون شهيدا أي فى حكم الدنيا والافقدشهدرسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداءفينالون ثوابالشهداء كذافي البدائع وفى التجنيس رجل قصدالعدوليضر بهفاخطأ فأصاب نفسه فمات يغسل لانهما صارمقتو لابفعل مضاف الى العدووا كنه شهيد فهاينال من الثواب في الآخرة لانه قصد العدولا نفسه اه وأطلق في قتله فشمل الفتل مباشرة أوتسببالان موته مضاف اليهم حتى لوأ وطؤادا بتهم مسلماأ ونفروادا بةمسلم فرمته أورموه من السور أوالقواعليه حائطاأ ورموا بنارفا حرقوا سفنهمأ وماأشبه ذلك من الاسباب كان شهيدا ولوا نفلتت دابة مشرك ايس عليهاأحد فوطئت مسلما أورمى مسلم الى الكفار فاصاب مسلماأ ونفرت دابة مسلم من سوا دالكفارأ ونفر المسلمون منهم فالجؤهم الى خندق أوناراً ونحوه أوجع اواحو لهم الشوك فشي عليه امسلم فات بذلك لم يكن شهيدا خلافا لابى يوسف لانفعله يقطع النسبة اليهم وكذافعل الدابة دونحامل وانمالم يكن جعل الشوك حولهم تسبيبالانماقصدبه القتلفهوتسبيب ومالافلاوهم انماقصدوابهالدفع لاالقتل وأرادبمن المسلم فان الكافير ليس بشهيد وأرادبالاثرهنا مايكون علامة على القتل كالجرح وسيلان الدممن عينيه أوأذنه لاماء يسيلمن أنفه أوذ كره أودبره فانكان يسيلمن فيه فان ارتق من الجوف وكان صافيا كان علامة على القتــل وان نزل من الرأس أوكان جامدافلا وفى البدائع ان أثر الضرب والخنق كاثر الجرح وقيدنا بكونه فى المعركة وهى موضع الحرب لانه لو وجدف عسكر المسلمين قتيل قبل لقاء العدوفليس بشهيدلانه ليس قتيل العدو وطذاتجب فيده القسامة والدية بخلاف مااذا كان بعدلفائهم فانه قتيلهم ظاهرا كذافى البدائع وانمالم يكتف بقوله أوقتله مسلم ظلماعن ذكرأهـل البغي وقطاع الطريق مع كونهم مسلمين قتلواظلما لان قتيل أهل البغى وقطاع الطريق لايشترط أن يكون قتله بحديدة بل بكل آلة سلاحا كان أوغ يرمم باشرة أوتسبيبا كقتيل أهل الحرب قال في معراج الدراية لانهلا كان القتال مع أهل البغى وقطاع الطريق مأمور ابدأ لحق بقتال أهل الحرب فعمت الآلة كماعمت هناك اله بخلاف قتل غيرهم فانه يشترط أن يكون بحديدة كماسنذ كره وقيد بقوله ظلم الانمن قتلهمسلم حقا كالمقتول بحدأ وقصاص أوعداعلى قوم فقتاوه فليس بشهيدوكذا لومات فيحدأ وتعزيرأ وغيره وقيد بقوله ولم يجب بقتله دية لان من قتله مسلم ظلما خطأ أوعمدا بالمثقل أوغيره فايس بشهيدلوجوب الدية بقتله وكذالو وجدمذ بوحا ولم يعلمقاتله كاسيأنى وكذالو وجدنى محلة

فيكفن ويصلى عليه بالأ غسل ويدفن بدمه وثيابه الا ماليس من الكفن ويزادوينقص ويغسلان قتل جنباأ وصبيا (قوله لان المدافع المذكور

شهيدالخ) قال في النهرمن قتال مدافعا عن نفسه فكونهشهيدا معقتله بغير الحددمشكل جدالوجوب الدية بقتله فتدبره ععنا النظرفيه اه ومثل المدافع عن نفسه المدافع عن غيره اذلافرق يظهر والجواب عن اشكالهان هذا القاتل انكان مكابرا في المصر ليلا فسيأتى اله عنزلة قاطع ااطريق وانكان لصانزل عليه ليلاليقتله أيضا كما في النهر وعدلي كل فالدية كا لادية في قاطع الطريق فقوله لوجوب الدية ممنوع وعمليكل فهو شيهيد ولااشكال تدبر (قوله فدفوعمن ان كارمه فى نفس الصلاة لافى المدعو له) ذ کرفی النهران هذا الجواب عنوع واقتصرعلى الثاني (قوله وفي معراج الدراية وبهاستدل المشايح الخ) قال في النهر هذا يفيد ان المراديزاد على الشلاث وقدم عن الغاية

من المسامين وكل واحدة ترى انهم مشركون فاجلوا عن قتلي من الفريقين قال محد لادية على أحد ولا كفارة لانهم دافعون عن أنفسهم ولميذ كرحكم الغسل وبجب أن يغسلوا لان قاء الهم لم يظلمهم اه واحترز بقولة بقتله أى بسببه عمااذا وجبت الدية بالصلح أو بقتل الاب ابنه أوشخصا آخر ووارثه ابنه فان المقتول شهيدلان نفس القتل لم يوجب الدية بل يوجب القصاص وانماسقط للصلح أوللشبهة وأنما كانالمال عوضاما نعاولم يكن وجوب القصاص عوضاما نعالان القصاص للميتمن وجه وللوارثمن وجهآخر وهي تشنى الصدور وللمصلحة العامة وهومافي شرعيته من حياة الانفس فلم يكن عوضا مطلقافلا تبطل الشهادة بالشك كذافى شرح المجمع للمصنف وذكر فى المجتى والبدائع أن الشرائط ستالعقل والباوغ والقتل ظلما وانه لايجب بهعوض مالى والطهارة عن الجنابة وعدم الارتثاث اه وانمالم يذكر المصنف بقيتها لماسيصرح بهمن مفهوماتها لكن بق من قتل مدافعاعن نفسه أوعن مالهأ وعن أهل الذمة من غيرأن يكون القاتل واحدامن الشلانة في الكتاب فان المقتول شهيد كماصرح بهفى المحيط وعطفه على الثلاثة وجعله سببارا بعاولا يمكن دخوله تحتقوله أوقتله مسلم ظلما لان المدافع المذكور شهيد بأى آلة فترل بحديدة أوجرأ وخشب كاصرح به فى المحيط ومقتول المسلم ظامالا يكون شهيدا الااذاقة ل بحديدة كاقدمناه ومن هنا يظهران عبارة المجمع هنالم تكن محررة فانهليفصل فيمقتول المسلم ظلمابل أدخل الباغي وقاطع الطريق تحت المسلم وجعل حكم مقتولهم واحدا وليس بصحيح وانأرادبالسلم ماعداهمافليسفي عبارتهاستيفاءللشهيد ويردعني الكل مافتلهذى ظامافانه فى حكم المسلم هنا كاصرح به ابن الملك فى شرح الجمع قال والمكابرون في المصر ليلا عنزلة قطاع الطريق اه والبغى في عبارة المختصر مجرور وقطاع الطريق مرفوع (قوله فيكفن ويصلى عليه بلاغسل بيان لحكمه اماعدم الغسل فلحديث السنن انه عليه الصلاة والسلام أم بقتلى أحدأن ينزع عنهم الحديدوالجاود وان يدفنوا بدمائهم وأيابهم وماعلل به الحسن البصرى لعدم الغسل بانهم كانواجرحى فقدقال السرخسي انهايس بصحيح لانهلو كانعدم الغسل باعتبار الجراحة لكان التيمم مشروعا وأماالصلاة فلصلاته عليه السلام على حزة وغيره يوم أحدولحديث البخارى انه صلى على قتلى أحد بعد عمان سنين وماقيل من انهم أحياء والحي لا يصلى عليه فدفوع بانه حكم أخروى لادنيوى بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم و بينونة نسائهم الى غير ذلك وما قيل من انهاللاستغفار وهم مغفور لهـم فنتقض بالنبى والصيكافي الهداية ومافى فتح القــدير من انه لواقتصر على الذي لكان أولى فان الدعاء في الصلاة على الصي لأبويه فدفوع من ان كالممه في نفس الصلاة لافى المدعوله ولان الصي ليس بمستغن عن الرحة فنفس الصلاة عليه رحة لهونفس الدعاء الوارد لابو يه دعاءله لانه اذا كان فرطالابو يه فقد تقدمهما في الخير لاسم وقد قالوا ان حسنات الصي له لالابو يه ولهما أواب التعليم (قوله ويدفن بدمه وثيابه الاماليس من الكفن ويزاد وينقص) بيان الحريم آخرله وأشارالى انه يكره أن ينزع غنه جيع ثيابه و يجدد الكفن ذكره الاسبيج الى وقالو اماليس من جنس الكفن الفرووالحشو والقلنسوة والسلاح والخف وقدمنافيه كلاماواختلفوافي معني قولهم يزادو ينقص فغي غاية البيان وغيرها يزاد انكان ماعليه ناقصا عن كفن السنة وينقص ان كان ماعليه زائداعلى كفن السنة وفي معراج الدراية وبه استدل المشايخ على جوازالزيادة في الكفن على الثلاث وفيه و يجعل الحنوط الشهيد كالميت (قوله و يغسل ان قتل جنباأ وصبيا) بيان لشرطين آخرين الشهادة الاول الطهارة من الجنابة الثاني التكليف أما الاول فهوقوله وقالا الجنب شهيد لان ماوجب بالجنابة

مقتول ولم يعلم قاتله فانه لا يدرى أقتل ظالماأ ومظاوما عمدا أوخطأ وفى الجتبي واذا التقت سريتان

(قُوله وفيه انهذا الفسل الح) تنظير فيماقاله في المعراج من الاستدلال بقصة أَدْم عليه السلام لان هذا الفسل عند أبي حنيفة للجناية للجناية للموت وما في الفسل المنابة المنابقة المنابق

من أى غاسل كان والجواب عن قولهما حينتذ ظاهر وان كان للوت وهوظاهر كالام المعراج كماهوقضية تنظيره بقصة آدمعليه السلام فالجواب مشكل لمامر من انه لا مدفى اسقاط الفرض من فعل المكافين حتى لووجه فى البحر لابد من تغسيله فقوله اذالواجب نفس الغسل الخ غيرظاهر ويجاب عن قصة آدم بان ذلكأول تعلمه للوجوب فِارْ أَن يسهط بفعل أوارت بان أكل أوشرب أونام أونداوى أومضي وقت صلاة وهو يعقل أونقــل من المعركة حيا أوأوصى

الملائكة بخلاف مابعد الاول فلايسقط الابف على المكافين والذي يشعر به قول البدائع ان الجنابة على المنطقة الفسل وقوله كالفتح مانعة من حلول نجاسة مانعة من حلول نجاسة كانت قبلها اله ان الفسل المحتابة كاقاله المؤلف للالموت وقضيته انه لو وجد في جرا يجب اعادة غسله وهل الحكم كذلك المأره فليراجع (قوله وأما الثاني)

سقط بالموت ولهان الشهادة عرفت مانعة غيررافعة فلاترفع الجنابة وقدصح ان حنظلة لما استشهد جنبا غسلته الملائكة وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء اذاطهرتا وكذاقب لالانقطاع في الصحيح من الرواية كندافى الهداية وفى معراج الدراية وانمالم يعدالني صلى الله عايه وسلم غسل حنظلة لان الواجب تأدى بدليل قصة آدم عليه السلام ولم تعدأ ولاده غسله وهوالجواب عن قوطمالو كان واجبالوجب على بني آدم ولما كتفي به اذالواجب نفس الغسل فاما الغاسل يجوز من كان كما في قصة آدم اه وفيه انهذا الغسل عنده للجنابة لاللوت قيد بقوله جنبا لانه لوقتل محدثا حدثا أصغر فانه لايغسل والفرق بين الحدثين عنده هوان سقوط غسل أعضاء الوضوء لمعنى ضرورى لان الموت لايخاوعن حدث قبله العدم خاوه من زوال العقل فكانت الشهادة رافعة لهضرورة ولاضرورة في الجنابة لان الموت يخلوعنها فلاتكون رافعة في حقها وفي الخبارية هذا الجواب في النفساء مجرى على اطلاقه لان أقل النفاس الاحدله امافى الحائض فصورة فيمااذا استمر بهاالدم ثلاثة أيام ثم قتلت قبل الانقطاع أوبعده أمالورأت يوماأ ويومين دما وقتلت لانغسل بالاجاع ذكره التمر تاشي لعدم كونها حائضا اه وأماالناني فعلى الخلاف أيضا لهما ان الصبى أحق بهذه الكرامات وله ان السيف كني عن الغسل ف حق شهداء أحد بوصف كونه مطهرة ولاذنب للصبي فلم يكن فى معناهم فعلى هذا الخلاف المجنون وقد يقال ينبغى تخصيصه بمجنون بلغ مجنونا امامن بلغ عاقلائم جن فهومحتاج الى مايطهره اذذنو به الماضية لم تسقط عنه بجنونه الاأن يقال ان الجنون اذا استمر على جنونه حتى مات لم يؤاخذ بمامضي لانه لاقدرة له على التو بة ولمأرنقلافي هذا الحكم (قوله أوارتثبان أكل أوشرب أونام أوتداوى أومضى وقت الصلاة وهو يعقل أونقلمن المعركة أوأوصى) بيان للشرط السادس وهوعدم الارتثاث وهوفى اللغةمن الرثوهوالشئ البالى وسمى بهمس تثالانه قدصار خلقافى حكم الشهادة وقيل مأخوذمن الترثيث وهو الجريح وفي مجمل اللغة رتث فلان أى حلمن المعركة رثيثاأى جريحا وحاصله في الشرع أن ينال بعد مرافق الحياة فبطلت شهادته فى حكم الدنيا فيغسل وهوشهيد فى حكم الآخرة فينال الثواب الموعود للشهداء وذكرفى البدائع ان المرتث فى الشرع من خرج عن صفة القتلى وصار الى حال الدنيابان جرى عليهشئ من أحكامهاأو وصل اليه شئ من منافعها اه وهوأضبط مماتقدم أطلق فى الاكل والشرب والنوم والتباوى فشمل القليل والكثير وأطلق في مضى الوقت فشمل ماأذا كان قادراعلى الاداء فى فتح القدير بقوله الله أعلم بصحته وفيه افادة انه اذالم يقدر على الاداء لا يجب القضاء فان أراداذالم يقدر للضعفمع حضور العقل فكونه يسقط به القضاء قول طائفة والختارهو ظاهر كلامه في بأب صلاة المريض انه لايسقط وان أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضى مالم يزدعلى صلاة يوم وليلة فتى يسقط القضاء مطلقالعدم قدرة الاداء من الجريم اه وقديقال ان مراده الاول وكون عدم القدرة للضعف لايسقط القضاءعلى الصحيح هوفهااذاقدر بعده أمااذامات على حاله فلاا ماعدم القدرة عليهابالايماء وقيده بقوله وهو يعقل لانهلومضي الوقت وهو لايعقل لايغسل وانزادعلي يوم وليلة أونقل من المعركة لعدم الانتفاع بحياته فلوأخر وهو يعقل وجعله قيدافى الكل لكان أولى كما انهلابد من استثناء من نقل من المعركة خوفا من ان تطأه الخيل فانه لا يغسل لا نه ما بال شيأ من الراحة كما في

أى التكايف (قوله الاأن يقال ان المجنون اذااستمرال ) قال في النهر ولا يخفي ان هذامسام في اذاجن الهداية فقب المعصية أمالومضى بعدها زمن يقدر فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة اه وهذا نظير ماقالوا فعين أفطر بعذر ومات ولم يدرك هدة من أيام أخر يقضى فيها لا يلزمه الوصية بخلاف مالوا دركها تأمل (قوله وفيه افادة) أى فى كلام التبيين

أوقتل في المصر ولم يعلم انه قتل بحد يدة ظلما

(قوله وصرح فى البدائع بان النقل الخ) أجاب عنه العلامة المقدسى فى شرحه بان لقائل أن يقول تزايد الآلام وان حدث فهو ناشئ من الجراحة فلاتنقص به الشهادة انما تنقص بحصول الرفق والراحة

الحداية وتعقبه فى غاية البيان بانالانسلم ان الحلمن المصرع المس بنيل واحة اه وصرح فى البدائع بإن النقل من المعركة يزيده ضعفاويوجب حدوث آلام لم تحدث لولا النقل والموت بحصل عقب ترادف الآلام فيكون النقل مشاركاللجراحة فى اثارة الموت فلم بمت بسبب الجراحة يقينا فلذ الم يسقط الغسل بالشك اه فالارتفاث فيمه ليس للراحة بللماذكره وأطلق في النقل فشمل مااذاوصل الى بيته حيا أومات على الايدى كمافى البدائم وأشار الى انهلوقام من مكانه الى مكان آخر فابه يكون مرتشا بالاولى كافى البدائع والى انه لوباع أوابتاع فهوم تث وأطلق فى الوصية فشملت ما كان بامور الدنيا وبامور الآخرة وفيهاختلاف معروف والاظهرانه لاخلاف فجواب أبي يوسف بانه يكون م تثافعااذا كان بامورالدنيا وجواب مجمدبعدمه فمااذا كانبامورالآخرة لانالوصية بامورالدنيامن أمرالاحياء فقد أصابه من افق الحياة فنقص معنى الشهادة فاما الوصية بامور الآخرة من أمور الموتى وصنيع من أيس من نفسه فيوصي عما يكفن به و يخاص رقبته و ببرد جلدته من النار و يدخر انفسه ذخيرة الآحرة كما في وصية سعدين الربيع لما بلغه سلامة رسول الله صلى المة عليه وسلوقال الحدللة على سلامت الآن طابت نفسى للوت اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام واقرأ الانصار مني السلام وقل لهم لاعذرا - كم عندالله ان قتل محدوفيكم عين تطرف كذافي المحيط وشمل الوصية بكلام قليل أوكثير كمافي غاية البيان واستثنى فى الخانية الوصية بكامتين وقالوا اذاتكم فانكان طو بلاكان مرتشاوالا فلا ويمكن حله على كلام ليس بوصية توفيقا بينهما لكن ذكراً بو بكرالرازي انهلواً كثرمن كلامه في الوصية فطال غسل لان الوصية بشيء من أمر الميت فاذاطالت أشبهت أمور الدنيا كذافى غاية البيان ومن الارتثاث مااذا أواه فسطاط أوخمية كذافي الهداية يعني وهوفي مكانه والافهي مسئلة النقل من المعركة وفي التميين وهـ نـ ا كله اذا وجد بعـ ما نقضاء الحرب وأماقب ل انقضائها فلا يكون من تشابشي مماذ كرنا اه (قول أوقتل في المصر ولم يعلم اله قتل بحديدة ظلما) أى مظلوما لان الواجب فيه القسامة والدية ففأثر الظلم قيد بالمصر لانه لووجد في مفارة ايس بقر بها عمر ان لا تجب فيه قسامة ولادية فلايغسل لو وجدبه أثر القتل كذاني معراج الدراية فالمراد بالمصر العمران ومابقر به مصرا كان أوقرية وقيدبكونه لم يعلم الهقتل محديدة لانه لوعلم ذلك بان وجدمذ بوحا فان عملم قاتله فهوشهيد لوجوبالقصاص وان لميعلم قاتله فلالعدم وجوبه فقوله ظلمادا خل تحت النفي يعني لم يعلم انه قتسل مظاوما بحديدة فكانفيه شياآن أحدهماعدم العلم بكونه قتسل بحديدة ثانيهماعه مالعلم بكونه مظاوما بان لم يعلم قاتله لانهاذ الم يعلم قاتله لم يتحقق كونه مظاوما وأماأذا علم فقد تحقق كونه مظاوما فلا يكون كالرم المصنف مخلا بشئ كماقد يتوهم وحاصل المسئلة ان من قتل بغيرا لحدد وعلم قاتله أولا فانهليس بشهيد عنداقي حنيفة أصلاسواء كان بالمنقل أو بغيره لوجوب الدية ومن قتل بالمحدد ولم يعلم قاتله فليس بشهيدلوجوب الدية والاقتصار على وجوب الدية فى التعليل أولى عاقدمناه من ضم القسامة كافي الهداية لانه يردعليه المفتول في الجامع أوالشار ع الاعظم فانه ايس بشهيد حيث لميعلم قانله وايس فيه قسامة وانما تجب الدية في بيت المال فقط فلوقيل أوقتل في العمران بغير المحدد مطلقاأ وبالمحدد ولهيعمل قاتله لشمل الكل اكن قدعلم حكم مااذا قتمل بغير المحدد مطلقامن أول الباب وفي البدائع لوقنل في المصر بغير الحددلا يكون شهيدا وان كان في المفازة كان شهيدا لانه يوجب القتل بحكم قطع الطربق لاالمال ولونزل عليه اللصوص ليلافى المصر فقتل بسلاح أوغيره أوقتله قطاع

الطريق خارج المصر بسلاح أوغ يره فهوشهيد لان القتيل لم يخلف في هـ نده المواضع بدلاهو مال اهو بهذا يعلم ان من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فانه لاقسامة ولادية

(قوله لانه متوجه الى متقدم على امامه قال وحذفهفي البحر ولابدمنه لقـ وله والى وجهـه لاأى لايصح معانهمتوجهالي القبلة غير انه تقدم عليه فالؤثر انما هـ و التقـدم وعدمه (قـول المصنف ان لم يكن في جانبه) قال الرملي رأيت في كتب الشافعية لوتوجه الامامأو المأموم الى الركن فكل منجانبيه جهته وأقدول أوقته ليحد أوقصاص لالبغى وقطع طريق بإباا إصلاة في الكعبة ك صع فرض ونفل فيها وفوقها ومنجعلظهره الى ظهر امامه فيها صح والى وجهـ لايصح وان تحلقوا حولهاصح لمنهو أقرب اليها من امامه ان الم يكن في جانبه

ولاشئ من قواعدنا يأباه فاوصلى الامام الى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر الى من عن عينه وشمالهمن المقتدين فن كان الامام أقرب منه الى الحائط أو بمساواتهله فيحكم بصحة صلاته وأماالذى هوأقرب منه الى الحائط فصلاته فاسدة وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفةمع

على أحد لانهما لا يجبان الااذالم يعلم القاتل وهناقد علمان قاتله اللصوص وان لم يثبت عليهم الفرارهم فليحفظ هذا فان الناس عنه غافلون (قوله أوقتل بحداً وقود) أى يغسل لا نه صح انه عليه الصلاة والسلام غسل ماعزا ولانه بذل نفسه لحق واجب عليه فلم يكن في معني شهداء أجد (قوله لا ابني وقطع طريق) أى لا يفسل من قتل للبغي أوقطع الطريق واذالم يفسلالم يصل عليهما لان عليارضي الله عنه لميصل على البغاة ولم ينكر عليه فكان اجماعاوقطاع الطريق بمنزلتهم أطلقه فشمل مااذا قتاوا في حال الحربأ وأخذوا وقتلوا بعده كذاروى عن محدوفرق الصدر الشهيد بينهما فوافق فى الاول وقال بالصلاة في الثاني قال في التبيين وهذا تفصيل حسن أخذبه الكبار من المشايخ والمعني فيه ان القتل في الثاني حداً وقصاص في قاطع الطريق وفي البغاة الكسر شوكتهم فنزل منزنته لعودمنفعته الى العامة وهذا التفصيل ربمايشيراليه قوله لبغي فانمن قتل بعد الحرب لم يقتل لبغي وانماقت لقصاصاوأ لحق بقاطع الطريق المكابرون في المصر بالسلاح ليلاكذا في غاية البيان والخناق الذي خنق غيرمرة كذافي الاسبيجابي وحكمأهل العصبية كحكم البغاة ومن قتل أحداب يعلايصلى عليه اهانةله كذافى التبيين ولم يذكر ألمصنف حكم قاتل نفسه عمد اللزختلاف فعندهما يصلى عليه وهوالاصح لانه فاسق غيرساع في الارض بالفساد كذافى النهاية وقال أبو يوسف لايصلى عايه وهوالاصح لانه باغ على نفسه كذافى غاية البيان معز بالمالقاضي على السغدى فقد اختلف التصحيح كاترى لكن تأيد قول أبي يوسف بماني صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال أفى النبى صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه عشاقص فلم يصل عليه اه وفي فتاوى قاضيخان قريبامن كتاب الوقف رجلان أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره كان قاتل نفسه أعظم وزراوانما اه قيدنا بكونه قتل نفسه عمدا لانه لوقتلها خطأ فاله يغسل ويصلى عليه انفاقا ﴿ باب الصلاة في السكعبة ﴾

ختم كتاب الصلاة بمايته ك به حالاومكاناوأ ولاه الشهيد لانه معدول به عن سائر الصاوات لجوازجعل الظهرفيهاالىظهرالامام (قوله صحفرض ونفل فيهاوفوقها) لانه صلى الله عليه وسلم صلى فى جوف الكعبة يوم الفتح ولانها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لان استيعابه اليس بشرط وانماجازت فوقهالان الكعبةهي العرصة والهواء الى عنان السماء عند نادون البناء لانه ينقل ألاترى الهلوصلي على أبى قبيس جاز ولابناء بين يديه الاأ نه يكره لمافيه من ترك التعظيم وقدور داانهمي عنه وفى الغاية الكعبة هي البناء المرتفع مأخوذ من الارتفاع والنتو ومنه الكاعب فكيف يقال الكعبة هى العرصة والصواب القبلة هى العرصة كاذ كره صاحب المحيط والوبرى وفى المجتى وقد رفع البناء في عهدابن الزبيرليبني على قواعد الخليل وفي عهد الجاج كذلك ليعيدها الى الحالة الاولى والناس يصاون والاحرار والعبيد والرجال والنساء في ذلك سواء (قوله ومن جعل ظهره الى ظهر الامام فيهاصح) لانه متوجه الى القدلة ولا يعتقد امامه على الخطا يخلاف مسئلة التحرى (قوله والى وجهه لا) أى لوجعل ظهره الى وجه المامه لا يصح لتقدمه على امامه وسكت عمااذا جعل وجهه الى وجه الامام لانه صحيح لماقدمناه لكنهمكروه بلاحائل لانهيشبه عبادةالصورة وعمااذاجعلوجهه الىجوانبالامام وهو جائز بلا كراهة فهي أربعة تصح بلا كراهة في صورتين ومعها في صورة ولا تصح في أخرى (قوله وانحلقواحولها صحلنهوأقرباليها انالميكن فىجانبه) لانهمتأخرحكما لانالتقدم والتأخر الايظهر الاعنداتحادالجهة فن كأن وجهه إلى ألجهة التي توجه الامام اليها وهوعن يمينه أو يساره وتقدم عليه بان كان أقرب الى الحائط من الامام فهوغير صحيح انقدمه فهوفى معنى من جعل ظهره الى وجه الامام

مؤتم امام

الامام في سائر الاحوال آه ونحوه فى الدرالختار حيثقال ولووقف مسامتالركن في جانب الامام وكان أقرب لم أرهو ينبغي الفساداحة ياطا انرجيع جهة الامام وهذه صورته ﴿ كتاب الزكاة ﴾ هى تعليك المال من فقير مسلم غيرها شمى ولامولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه للة تعالى

﴿ كتاب الزكاة ﴾ (قوله فى ائنسان وعماناين آية) صوابه في اثنيان وثلاثين كما عده بعض الفضلاء (قوله وجوابهان قوله الخ ) اعترضه المقدسي وأقرهني الشرنبلالية بانه لايفهم من التعريف شئ عاذ كرمن كون الاسلام شرطافي الزكاة وليس بشرط في الكفارة حتى يخرج هذا اه واعترضه في النهر أيضابان شأن الشروط أن تكون خارجةعن الماهية لاانها جزءمنها فالاولىأن يقالأل فىالمال العهدأى المعهود اخراجه شرعاولم يعهدفها الاالتمليك وكون الخرج ربع العشروبه عرف ان حقيقتها عليك ربع العشر لاغير اه ولايخفي عليكمافى كلمن الاعتراضين نعيردعلى المؤلف أن جعال بعض القيود شروطا فى الحدود غيرمعهو دفالاولى الاقتصار على الحواب الثاني لكن بردعليه أيضاانه اذاملك الكفارة صدق عليها تعريف المصنف للزكاة فيكون غيرمانع فلايندفع الاعمل ألف المال للمهد تأمل ولوقام الامام فى الكعبة وتحلق المقتدون حوط اجازاذا كان الباب مفتوحا لانه كقيامه فى المحراب فى غيرهامن المساجد والله سبيحانه وتعلى أعلم بالصواب واليه المرجع والماتب في غيرهامن المساجد والله سبيحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماتب

ذكرالزكاة بمدالصلاة لانهمامقترنان فى كتاب الله تعالى فى اثنين وعمانين آية وهذا يدل على ان التعاقب بينهما فىغايةالوكادة والنهاية كمانى المناقب والبزازية وهي لغةااطهارة قال في ضياء الحلوم سميت زكاة المال زكاة لانهاتزكى المال أى تطهره قال تعالى خيرامنه زكاة وقيل سميت زكاة لان المال يزكو بها أى ينموو يكثر ثمذ كرفعل بالفتح يقال زكاءالمال زيادته ونماؤه وزكا أيضا اذاطهر ثمذكر في باب التفعيل زكى المال أدى زكاته وزكاه أخذ زكاته اله وفي الغاية انها في اللغة بمعنى النماء وبمعنى الطهارة وبمعنى البركة يقال زكت البقعة أى بورك فيها وبمعنى المدح يقال زكى نفسه وبمعنى الثناء الجيل يقال زكى الشاهد وفى اصطلاح الفقهاء ماذكره المصنف (قوله هي تمليك المال من فقير مسلم غيرها شمي ولامولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجهللة تعالى ) لقوله تعالى وآثواالزكاة والايتاء هوالتمليك ومراده تمليك جزءمن ماله وهور بـعالعشـر أومايقوم مقامه وانما كانتاسما للفعل عندالحققين وهوالاصع لانهاتوصف بالوجوب وهومن صفات الافعال دون الاعيان والمراد من ايتاء الزكاة اخراجها من العدم الى الوجود كافى قوله أفيموا الصلاة كذا في المعراج ويؤيده ان موضوع الفقه كاقدمناه فعل المكلف وفى الشرعهى المال المؤدى لانه تعالى قال وآنوا الزكاة ولايصح الايتاءالاللعين كذافى العناية وأوردالشارح على هذا الحدالكفارة اذاملكت لان التمليك بالوصف المذكورموجودفيها ولوقال تمليك المال على وجه لابدله منه لانفصل عنها لان الزكاة يجب فيها تمليك المال اه وجوابهان قولهمن فقيرمسلم خرج مخرج الشروط والاسلام ليس بشرط فىأخدالكفارة كاسيأنى وأيضاليس الجواز فى الكفارة باعتبار التمليك بلباعتبار ان الشرط فيها التمكين الشامل التمليك والاباحة والمال كاصرح بهأهل الاصول مايتمول ويدخو للحاجة وهوخاص بالاعيان فرج تمليك المنافع قال فى الكشف الكبير في بحث القدرة الميسرة الزكاة لا تتأدى الا بتمليك عين متقومة حتى لوأسكن الفقير داره سنة بنية الزكاة لا بجزئه لان المنفعة ليست بعين متقومة اه وهنداعلى احدى الطريقتين وأماعلى الاخرى من أن المنفعة مال فهوعند الاطلاق منصرف الى العين وقيد بالتمليك احترازاعن الاباحة ولهذاذ كرالولوالجي وغيره انهلوعال يتما فجعل يكسوه ويطعمه وجعلهمن زكاة ماله فالكسوة تجوزلوجودركنه وهوالتمليك وأماالاطعامان دفع الطعام اليه بيده يجوزأيضا لهذه العلة وانكان لم يدفع اليه ويأكل اليتيم لم يجز لانعدام الركن وهو التمليك ولم يشترط قبض الفقير لان التمليك فى التبرعات لا يحصل الابه واحترز بالفقير الموصوف بماذ كرعن الغني والكافر والهاشمي ومولاه والمرادعندالعلم بحالهم كماسيأتي في المصرف ولم يشترط الباوغ والعقل لانهما ليسا بشرط لان عليك الصي صحيح النمن ان لم يكن عاقلا فانه يقبض عنه وصيه أوأبوه أومن يعوله قريباأ وأجنبياأ والملتقط كافى الولوالجية وانكان عاقلا فقبض سنذ كروكذ اقبضه بنفسه والمرادأن يعقل القبض بان لايرمى به ولا يخدع عنه والدفع الى المتوه يجزى كذافى فتح القدير وحكم المجنون المطبق معاوم من حكم الصى الذى لا يعقل ولم يشترط الحرية لان الدفع الى غبو الحرجائز كاسيأتى فى بيان المصرف وأفاد بقوله بشرط انالدفع الىأصوله وانءلوا والىفروعه وانسفاوا والى زوجته وزوجها والى مكاتبه ليس بزكاة كماسيأتى مبينا وأشارالى ان الدفع الىكل قريب ليس باصل ولافرع جائز وهومقيد بمافي الولوالجية رجل يعول أخته أوأخاه أوعمه فارادأن يعطيه الزكاة فان لم يفرض القاضي عليه النفقة

(قوله فان ملك بعدقضاء سعايته) الاظهر عبارة البدائع حيث قال ان فضل عن سعايته الخ (قوله فعن محمدوجو به االخ) الذى فى البدائع هكذا وان كان ساعة من الحول من أوله أو وسلطه أو آخره يجبز كاة ذلك الحول وهوقول محمدور واية ابن سماعة عن أبى يوسف وفيرواية هشام عنه ان أفاق أكثر السنة وجب (٢٠٢) والافلا اه وفى الهداية ولواً فاق فى بعض السنة فهى بمنزلة افاقته

في بعض الشهر في الصوم وعن أبى يوسف الهيمتبر أكثرالحول اه وبه يظهر مافي كارم المؤلف من الابجاز الخـل حيث أرجعضمير وعنه اليمجمد مع انه راجع الى أبي يوسف (قوله وقدجعله المصنف شرطاللوجوبالخ) أقول حاصل جوابه عن المصنف انه أطلق الشرط على السبب لاشتراكهما في اضافة الوجوداليهما وقد وشرط وجوبها العقل والباوغ والاسلام والحرية وملك نصاب حولى فارغ عن الدين وحوائجه الاصلية

نام ولو تفديرا
يقال ان كلام المصنف على حقيقته وقوله ملك نصاب من اضافة المصدر الى مال كا للنصاب الحدولي وأما النصاب نفسه فهو السبب وقول المحيط ان سببها ملك مال من اضافة الى الموصوف أى مال علوك يدل عليه قول البدائع وأما سبب فرضيتها ملك المناه عليه قول المحافظ وأما سبب فرضيتها ملك النها وجبت شكر النعمة المال والذا

جاز لان التمليك بصفة القر بة يتحقق من كل وجه وان فرض عليه النفقة لزمانته ان لم يحتسب من نفقتهم جاز وان كان يحتسب لا يجوز لان هـ فدا اداء الواجب عن واجب آخر اه وقوله لله تعالى بيان لشرط آخر وهوالنية وهي شرط بالاجاع فى العبادات كلها المفاصل (قول وشرط وجو بهاالعقل والبلوغ والاسلام والحرية) أى شرط افتراضها لانهافريضة محكمة قطعية أجمع العلماء على تكفير جاحدها ودليله القرآن ومافى البدائم من انه الكتاب والسنة والاجاع والمعقول رده فى الغاية بان السنة لايثبت بهاالفرض الاأن تكون متواترة أومشهورة والسنة الواردة أخبار آحاد محاح وبهايثبت الوجوب دون الفرض والعقل لايثبت بهشئ من الاحكام الشرعية وان أراد بالمعقول المقاييس المستنبطة من الكتاب والسنة فلايثبت بماالفرضية اه وجوابه انهم في مشله يجعلونه مؤكدا للقرآن القطعي لامثبتا وهوكثيرفى كلامهم كاطلاق الواجب على الفرض وهواما مجازف العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهوالفرض اليه بسبب ان بعض مقاديرها وكيفياتها تثبت بإخبار الآحاد أوحقيقة على ماقال بعضهم ان الواجب نوعان قطعى وظنى فعلى هذا يكون اسم الواجب من قبيل المشكك اسماأعم وهوحقيقة فى كل نوع وقد أسلفنا شيأمنه فأول الطهارة ونوج الجنون والصي فلازكاة في مالهما كالاصلاة عليهماللحديث المعروف رفع القلرعن ثلاث وأماايجاب النفقات والغرامات في مالهما فلانهمامن حقوق العباد لعدم التوقف على النية وأماايجاب العشر والخراج وصدقة الفطر فلانهاليست عبادة محضة لماعرف فىالاصول وقدقدمنا فى نقض الوضوء حكم المعتوه فى العبادات والاختلاف فيه وخرج الكافر لعدم خطابه بالفروع سواء كان أصلياأ ومرتدا فلوأس لم المرتدلا يخاطب بشئ من العبادات أيامردته ثم كاهوشرط للوجوب شرط لبقاء الزكاة عند دناحتى لوار تدبعد وجو بهاسقطت كافى الموت كذا في معراج الدراية وقيدباخر بةاحترازاعن العبدوالمدير وأمالولدوالمكاتب والمستسعى عندا في حنيفة لعدم الملك أصلافيماعدا المكاتب والمستسعى ولعدم تمامه فيهما ولوحذف الحرية واستغنى عنها بالملك اذالعبدلاملكله وزادفي الملك قيدالتمام وهوالمملوك رقبة ويداليخرج المكاتب والمشترى قبل القبض كماسيأتي لكان أوجؤ وأتم وعندهما المستسمى حرمديون فانملك بعدقضاء سعايته مايبلغ نصابا كاملاتجب الزكاة والافلا وفى البدائع والجنون نوعان أصلى وعارض أماالاصلى وهو أن يبلغ مجنونا فلاخلاف بين أصحابناانه يمنع انعقاد الحول على النصاب حتى لا يجب عليه زكاة مامضي من الآحوال بعد الافاقة وانما يعتبرا بتداء الحول من وقت الافاقة كالصي اذا بلغ يعتبرا بتداء الحول من وقت البلوغ وأماالطارئ فان دامسنة كاملة فهو في حكم الاصلى وانكان في بعض السنة ثم أفاق فعن محمد وجوبها وان أفاق ساعة وعنه ان أفاق أكثر السنة وجبت والافلا اه وظاهر الرواية قول مجدكمافى الهداية وغيرها والمغمى عليه كالصحيح كمافى المجتى (قوله وملك نصاب حولى فارغ عن الدين وحوائجه الاصلية نام ولو تقديرا) لانه عليه الصلاة والسلام قدر السبب به وقد جعله المصنف شرطا للوجوب معقولهم انسببهاملك مآل معدم صدالناء والزيادة فأضلعن الحاجة كذافي المحيط وغيره لماان السبب والشرط قداشة كافى انكلامنهما يضاف اليه الوجود لاعلى وجه التأثير

تضاف اليه يقال زكاة المال والاضافة فى مثله للسببية كصلاة الظهر وصوم الشهر وحج البيت اه فعلم ان المال الذى هوالنصاب الحولى سبب وملكه شرط ولذاعد فى البدائع من الشروط الملك المطلق وهو المملوك رفبة ويداو بماقر رناه ظهر ان قول النهر فى قول المصنف انه من اضافة الصفة الى الموصوف غبر صحيح فتدبر القبض ولاعلى المولى في عبده المدللتجارة اذا أبق لعدم اليد ولا المغصوب ولا المجحود اذاعادالي صاحبه كذافى غاية البيان ولايلزم عليه ابن السبيل لان يدنا ثبه كيده كذافى معراج الدراية ومن موانع الوجوب الرهن اذا كان في يدالمرتهن لعدم ملك اليد بخلاف العشر حيث يجب فيمه كذافى العناية وأما كسب العبدالمأذون فانكان عليهدين محيط فلازكاة فيه على أحد بالاتفاق والافكسبه لمولاه وعلىالمولىزكاته اذاتمالحول نصعليه فيالمبسوط والبدائع والمعراج وهو باطلاقه يتناول مااذاتم الحول وهوفى بدالعبدا كن قال في المحيط وان لم يكن عليه دين ففيه الزكاة ويزكى المولى متى أخذه من العبدذ كره محدفي نوادرالزكاة وقيل ينبغي أن يلزمه الاداء قبل الاخذ لانه مال علوك للولى كالوديعة والاصح أنهلا يلزمه الاداء قب ل الاخذ لا نه مال تجرد عن بدالمولى لان بدالعبد بداصالة عن نفسه لا يد نيابة عن المولى بدايل أنه علك التصرف فيه اثباتا وازالة فيرتكن يدالمولى ثابتة عليه حقيقة ولاحكما فلايلزمه الاداءمالم يصل اليه كالديون ولاكناك الوديعة اه وفي المحيط معز ياالى الجامع رجل لهألف درهم لامال له غيرها استأجر بها داراعشرسنين لكل سنة مائة فدفع الالف ولم يسكنها حتى مضت السنون والدارف يدالآجرزكى الآجرف السنة الاولى عن تسعمائة وفى الثانية عن عمان مأثة الازكاة السنة الاولى ثم يسقط لكل سنةز كاقمائة أخرى وماوجب عليه بالسنين الماضية لانهملك الالف بالتجيل كلهافاذالم يسلم الدار اليهسنة انتقضت الاجارة فى العشر لانه استهلك المعقود عليه قبل التسليم فزال عن ملكهمائة وصارمصروفا الىالدين وكذلك في كل حول انتقضمائة ويصيرمائة ديناعليه ويرفع ذلك من النصاب معندا في حنيفة يزكى للسنة الثانية سبع القوستين وعندهما سبع الله وسبعة وسبعون ونصف لانهلاز كاةفى الكسور عنده وعندهما فيهز كاةولاز كاة على المستأجر في السنة الاولى والثانية لنقصان نصابه فى الاولى ولعدم عمام الحول فى الثانية ويزكى فى الثالثة ثلثماثة لانه استفاد مائة أخرى ثم يزكى احكل سنة مائة أخرى ومااستفاد قبلها الاأنه يرفع عنه زكاة السنين الماضية اه والمرادبكونه حولياأن يتمالحول عليمه وهوفى ملكه اقوله عليه الصالاة والسلام لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول قال في الغاية سمى حولا لان الاحوال نحول فيه وفي القنية العبرة في الزكاة للحول القمرى وفى الخانية رجل تزوج امرأة على أنف ودفع اليها ولم يعمل انهاأمة فال الحول عندها معمم أنها كانتأمة زوجت نفسها بغيراذن المولى وردالالف على الزوج روى عن أبي يوسف أنه لازكاة على واحدمنهما وكذلك الرجل اذاحلق لحية انسان فقضى عليه بالدية ودفع الدية اليه وحال الخول ثم نبتت لحيته وردت الدية لازكاة على واحدمنهما وكذلك رجل أفرلرجل بدين ألف درهم ودفع الالف اليهثم تصادقا بعدالحول أنهلم يكن عليمه دين لازكاة على واحدمنهما وكذلك رجل وهدارجل ألفا ودفع الالف اليه ثمرجع في الهية بعد الحول بقضاء أو بغير قضاء واسترد الالف لاز كاة على واحدمتهما اه وظاهره عدم وجوب الزكاة من الابتداء وهومشكل فى حق من كانت فى يده وملكه وحال الحول عليه فالظاهر انهذا بنزلة هلاك المال بعد الوجوب وهو مسقط كمافى الولوالجية والافتحتاج المتون الى اصلاح كالايخفى وفى الخانية أيضارجل اشترى عبدا للتجارة يساوى مائتي درهم ونقد الثمن ولم يقبض

العبد حتى حال الحول في التالعبد عند البائع كان على بائع العبد زكاة المائتين وكذلك على المسترى أما على البائع فلائه ملك الثمن وحال الحول عليه عنده وأما على المشترى فلان العبد كأن للتجارة و بموته عند البائع انفسخ البيع والمشترى أخذ عوض العبد مائتي درهم فان كانت قيمة

خرج العلة ويتميز السبب عن الشرط باضافة الوجوب اليه أيضادون الشرط كماعرف فى الاصول وأطلق الملك فانصرف الى الكامل وهو المملوك رقبة ويدافلا يجب على المشترى فما اشتراه للتحارة قيل

(قــوله فانصرف الى الكامل) قال فى النهر أنت خبر بان هذامناف لمام قريبامن احتياجه الى قيد التمام (قوله فلا بجاعلي المشترى الخ )أى قبل قبضه أمابعده فيجب لمامضي كاسينبه عليه (قوله الازكاة السينة الاولى) وهي اثنان وعشرون درهما ونصف فتع وهـ ندا بناء على قوطما والافعلى قوله يزكي في الاولى عن أعاعائة وعانين ولازكاة في العشرين لانها دون الخس فيكون الجدواب عليه فى الاولى النين وعشرين درهما ويكون الماقىمعه فى الثانية سبعاثة وثمانية وسيعين فيزكي عن سبعمائة وستان عنده كاسيأتى

العبدمائة كان على البائع زكاة المائنين لانه ملك النمن ومضى عليم الحول عنده و بانفساخ البيع لحقهدين بعدالحول فلاتسقط عنهز كاةالمائتين ولازكاة على المشترى لان الثمن زال عن ملكه إلى البائع فلم على المائتين حولا كاملاو بانفساخ البيم استفاد المائتين بعد الحول فلاتجب عليه الزكاة اه وشرط فراغه عن الدين لانهمعه مشغول بحاجته الاصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش ولان الزكاة تحلمع ثبوت بده على ماله فلرتجب عليه الزكاة كالمكاتب ولان الدين يوجب نقصان الملك ولذا يأخذه الغريم اذا كان من جنس دينه من غير قضاء ولارضا أطلقه فشه الخال والمؤجل ولوصداق زوجته المؤجل الى الطلاق أوالموت وقيل المهر المؤجل لا يمنع لانه غيرمطالب به عادة بخلاف المعبل وقيل ان كان الزوج على عزم الاداءمنع والافلالانه لا يعددينا كذافي غاية البيان ونفقة المرأة اذاصارت ديناعلي الزوج اما بالصلح أو بالقضاء ونفقة الاقارب اذاصارت ديناعليه امابالصلم أو بالقضاء عليه يمنح كذافي معراج الدراية وقيد نففة الاقارب في البدائع بقيدآخر وهو قليل المدةفات المدةاذا كانتطو يلةفانها تسقط ولاتصيردينا وشمل كلامه كلدين وفى الهداية والمراد دين لهمطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النفر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لانه ينتقص مه النصاب وكذابعد الاستهلاك خلافالز فرفيهما ولابي يوسف في الثاتي لان له مطالبا وهو الامام في السوائم ونوّابه في أموال التجارة كأن الملاك نوابه اه وكذا لا يمنع دين صدقة الفطر ووجوب الحيج وهدىالمتعة والأنحية وفي معراج الدرية ودين النذر لايمنع ومتى استحق بجهة الزكاة بطل النذر فمه بيانه لهمائتا درهم نذربان يتصدق عائة منها وحال الحول سقط النذر بقدر درهمين ونصف ويتصدق للذنر بسبعة وتسعين ونصف ولوتصدق عائةمنها للنذر يقعدرهمان ونصفعن الزكاة لانهمتعين بتعيين اللة تعالى فلا يبطل بتعيينه لغيره ولونذر بمائة مطلقة لزمته لان عل المنذور به الذمة فاوتصدق بمائة منهاللنذر يقع درهمان ونصف للزكاة ويتصدق بمثلها عن النذر اه فاوكان له نصاب حال علىه حولان ولم يزكه فيهمالازكاة عليه في الحول الثاني ولوكان له خس وعشرون من الابل لم يزكها حولين كان عليه في الحول الاول بنت مخاض والحول الثاني أربع شياه ولو كان له نصاب حال عليه الحول فإيزكه ثم استهاكه ثم استفاد غبره وحال على النصاب المستفاد الحول لازكاة فيه لاشتغال خسةمنه بدين المستهلك بخلاف مالوكان الاول أميستهلك بلهلك فأنه يجب فى المستفاد اسقوط زكاة الاول بالهلاك وبخلاف مالواستهلك قبل الحول حيث لايجب شئ ومن فروعه مااذاباع نصاب السائمة قبل الحول بيوم بسائمة مثلها أومن جنس آخر أو بدراهم يريدبه الفرار من الصدقة أولار بد لا يحد عليه الزكاة في البدل الا يحول جديد أو يكون له ما يضمه اليه في صورة الدراهم وهندابناءعلى اناستبداله السائمة بغيرها مطلقااستهلاك بخلاف غيرالسائمة كذافى فتح القدير وفىالبدائع وقالوادين الخراج يمنع وجوبالزكاة لانه يطالببه وكذا اذاصار العشردينا فىالذمة بأن أتلف الطعام العشري صاحبه فأماوجو بالعشر فلا يمنع لانه متعلق بالطعام وهوليس من مال البجارة وذكرالشار حوغيره انكان للديون نصب يصرف الدين الى الايسر قضاء فيصرف الى الدراهم والدنانبر ثمالى عروض التجارة ثم الى السوائم فان كانت أجناسا صرف الى أقلها حتى لوكان له أربعون من الغنم وثلاثون من البقر وخس من الابل صرف الى الغنم أوالى الابل دون البقر لان التبيع فوق الشاة فان استو ياخبركار بعين من الغنم وخس من الابل وقيل بصرف الى الغنم لتحب الزكاة في الابل في العام القابل هكذا أطلقواوقيده فيالمبسوط بان يحضر المصدق أي الساعي فان لم يحضره فالخيار الى صاحب المال ان شاء صرف الدين الى السامّة وأدى الزكاة من الدراهم وان شاء صرف الدين الى الدراهم وأدى

(فوله وتقديم قول مجد يشعر بترجيعه) سيد كرالمؤلف آخر باب زكاة المال ما يدل على ان هذا قول زفر حيث قال وذكر في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وان كان مستغرقا وقال زفر يقطع اه وظاهره ان عدم القطع أى عدم منعه وجوب الزكاة قول علما ثنا الثلاثة خلاف ما هذا فتأمل وانظر ما في الجوهرة فلعله يفيد التوفيق (قوله لشغله بدين الد كفالة) أقول انما يتحقق الشغل في مال من يأخذ منه صاحب الدين في نبخي أن يكون المراد انه لا تتعين الزكاة في مال واحد منهم لا خذظهر شغل مال ذلك الواحد وظهر عدم منهم فكل منهم عتمل أن يكون ماله مشغولا لكن بعد تعيين صاحب الدين واحد امنهم للا خذظهر شغل مال ذلك الواحد وظهر عدم وجوب الزكاة في ماله بخلاف غيره منهم فانه قد ظهر عدم ذلك في نبغي لزوم الزكاة في مالهم حين ثند الصقى عدم الشغل تأمل لكن قديقال انه قبل الاخذمن أحدهم كان مال كل واحد بانفر اده مستحقالقضاء الدين فاذا مضي الحول كمذلك لم يتحقق سبب وجوب الزكاة على واحد منهم (قوله والغاصب الثاني الا أى لا يزكي ألفه لما يذكره من أن اقرار الضمان عليم لدمن يتعين تقييد ذلك بما الفالوالوأن الغاصب الثاني الالف اذلو بقيت معه يزكي ألفه لا نه الله من الفمان لا نه يلزمه (وله والغاصب الثاني الالف اذلو بقيت معه يزكي ألفه لا نه الله من الفمان لا نه يلزمه (وله والفالوأن ودم على الفالولو الغاصب الثاني الالف اذلو بقيت معه يزكي ألفه لا نه الله عالذا الشاني الانه الذلو بقيت معه يزكي ألفه لا نه الله من الفمان لا نه يلزمه (وله والفالو أن كاله على الفه الذلو القبال الفه الفه الشاني الثاني الالفالة المناق الم

سلطاما غصبمالا وخلطه الخ) أى خلطه عاله أمااذا لم يكن له مال وغصب أمدوال الناس وخلطها ببعضها فلاز كاةعليه لمافي القنية لوكان الخيث نصابا لايلزمه الزكاة لان الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه ومثله فىالبزازية قال فى الشرنبلالية وبه صرح في شرح المنظومة و بجاعليه تفريغ ذمته برده الىأر باله ان علموا والاالى الفقراء (قوله وهو قيد حسن الخ) قال في النهروينبغىأن يقيد يما اذالم يكن لهمال غيره يوفى منه الحل أوالمعض فان

الزكاة من السائمة لان في حق صاحب المال هماسواء اه وفي المحيط وأما الدين المعترض في خلال الحول فاله يمنع وجوب الزكاة بمنزلة هلا كه عند مجد وعند أبي يوسف لا يمنع بمنزلة نقصاله اه وتقديمهم قول مجديشعر بترجيعه وهوكذلك كمالايخني وفائدة الخلاف تظهر فمااذا أبرأه فعند مجديستأنف حولاجد يدا لاعندأبي يوسف كمافى المحيط أيضا وأماالحادث بعدالحول فلايسقط الزكاة انفاقا كذا في الخانية وغيرها وعلى هذامن ضمن دركا في بيع فاستحق المبيع بعد الحول لم تسقط الزكاة لان الدين انماوجب عليه عند الاستحقاق كذائى غاية البيان وشمل كالامه الدين بطريق الاصالة وبطريق الكفالة ولذاقال في المحيط لواستقرض ألفا فكفل عنه عشرة ولكل ألف في بيته وحال الحول فلا زكاة على واحدمنهم لشغله بدين المكفالة لان له أن يأخذ من أيهم شاء بخلاف مااذا كان له ألف وغصب ألفا وغصبهامنيه آخولهألف وحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما فانه يزكى الغاصب الاقل ألفه والغاصب الثانى لا لان الغاصب الاول لوضمن يرجع على الثاني والثاني لوضمن لايرجع على الاول فكان قرار الضمان عليه فصار الدين عليه مانعا اه وظاهره انه لولم يبرئهما لايكون الحمك كذلك وفى فتح القدير وغيره لايخرج عن ملك النصاب المذكور ماملك بسبب خبيث ولذاقالوا لوأن سلطانا غص مالا وخلطه صارما كاله حتى وجبت عليه الزكاة وورث عنه على قول أفي حنيفة لان خلط دراهمه بدراهم غيره عنده استهلاك أماعلى قوطمافلا فلايضمن فلايثبت الملك لأنه فرع الضمان فلايورث عنه لانه مال مشترك فانما يورث حصة الميت منه وفى الولوالجية وقوله أرفق بالناس اذ قلما يخلومال عن غصب اه هكذاذ كرواوهومشكل لانهوان كانملكه عندأبي حنيفة بالخلط فهومشغول بالدين والشرط الفراغ عنه فينبغي أن لاتجا الزكاةفيه على قولهأيضا ولذاشرط في المبتغي بالمجمة أن يبرته أصحاب الاموال لانه قبل الابراء مشغول بالدين وهوقيد حسن يجب حفظه وقيد المصنف بالزكاة

كان زكر ماقدرعلى وفائه شمرا يته في الحواشي السعدية قال مجل ماذكر وممااذا كان له مال غير مااستهلكه بالخلط يفضل عنه فلا يحيط الدين بماله وهذا طبق مافهمته وللة تعالى المنة اه قلت وقدراً يتما يفيده في الفصل العاشر من التتارخانية حيث قالى عن فتاوى الحجة ومن ملك أمو الاغير طبية أوغصب أمو الاوخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامنا وان لم يكن له سواها نصاب فلاز كاة عليه في تلك الاموال وان بلغت نصابا لانه مديون ومال المديون لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة عندنا اه وذكو في الشرنبلالية مشلما في السعدية و بالجلة فوجوب الزكاة عليه مقيد بمااذا أبر أه الغرماء أو بماذا كان له مال يوفي دينه والافلاو به يندفع الاشكال لكن لابد أن يكون معه نصاب زائد على مايوفي دينه لان ماكان مشغولا بالدين لازكاة فيه وانمايزكي مازاد عليه ماذا بلغ نصابا كان هده عبارة السعدية خلافا لمايوهمه كلام النهروعلى هذا فلم تجب عليه زكاة ماغصبه بل زكاة ماله الزلك عليه ما فاذا كان له من ذلك ما يساوى ما عليه تلزمه الزكاة لان ما عليه عافي ما فاذا كان له من ذلك ما يساوى ما عليه تلزمه الزكاة لان ما عليه على ما الزكاة في ذلك الدين لزم ايجاب الزكاة على الفقير الذي يحل له أخذ الزكاة ولان المصرح به ان الدين يصرف الى مال الزكاة وقلنا بوجوب الزكاة في ذلك الدين لزم ايجاب الزكاة على الفقير الذي يحل له أخذ الزكاة ولان المصرح به ان الدين يصرف الى مال الزكاة وقلنا بوجوب الزكاة في ذلك الدين لزم ايجاب الزكاة على الفقير الذي يحل له أخذ الزكاة ولان المصرح به ان الدين يصرف الى مال الزكاة

على لو كان عليه دين وله مال الزكاة وغيره يصرف الدين الى مال الزكاة ولومن غير جنسه خلافالزفر حتى لو تزوج امر أة على خادم بغير عينه وله ما تتادرهم وخادم يصرف الدين الى المائتين دون الخادم خلافالز فر صرح بذلك فى البدائع فلا يكن الحل المذكورة أمل وقد يجاب عن أصل الاشكال كا أفاده شيخنا حفظه الله تعالى بان ماغصبه السلطان وخلطه بماله ان كان أصحابه معاومين فلا كلام فى وجوب ضمانه هم وعدم وجوب الزكاة عليه بقدره قبل أداء ضمانه وان كانواغ يرمعاومين أى لاهم ولا ورثتهم فعليه زكاته لانه صارما حكه بالخلط وهو وان كانت ذمته مشغولة بقدره لكن هذا دين ليس له مطالب من جهة العباد فى الدنيا فلا يمنع وجوب الزكاة قلت لكن سيد كرا المؤلف فى أواخر فصل زكاة الفتم عن المبسوط ان (٢٠٠٠) الظامة بمنزلة الغارمين والفقراء حتى قال مجمد بن سلمة يجوز دفع الصد قة لوالى

لانالدين لاعدع وجوب العشر والخراج وعنع صدقة الفطركذافي الخانية وأماالتكفير بالمال فلاعنع الدين وجو به على الأصح كذافي الكشف الكبير من بحث القدرة الميسرة وفي الولو الجية رجل التقط ألف درهم وعرفها سينة نم تصدق بها وله ألف درهم ثمتم الحول على ألفه زكاها استعسانا لان الألف المتصدق بهالم تصرديناعليه في الحال لجوازأن يجيز صاحبها التصدق اه وشرط فراغه عن الحاجة الاصلية لان المال المشغول بها كالمعدوم وفسرهافى شرح الجمع لابن الملك عايدفع الهدلاك عن الانسان تحقيقاأ وتقديرا فالثانى كالدين والاول كالنفقة ودورالسكني وآلات الحرب والثياب المحتاج البهالدفع الحرأ والبرد وكالات الحرفة وأثأث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لاهلها فاذا كان له دراهم مستحقة ليصرفها الى الك الحواج صارت كالمعدومة كان الماء المستحق لصرفه الى العطش كان كالمعدوم وجازعنده التهيم اه فقدصر ح بانمن معهدراهم وأمسكها بنية صرفها الى حاجته الاصلية لاتجبالزكاة اذاحال الحول وهي عنده ويخالفه مافى معراج الدراية فى فصل زكاة العروض ان الزكاة تجبف النقد كيفماأ مسكه للنهاءأ وللنفقة اه وكذافى البدائع فى بحث النماء التقديري ومن آلات الحرفة الصابون والحرض للغسال لاللبقال بخلاف العصفر والزعفر ان للصباغ والدهن والعفص الدباغ فانهاواجبةفيه لانالمأخوذفيه بمقابلة العين وقوار يرااعطارين ولجما لخيسل والحير المشمتراة للتجارة ومقاودها وجلالها انكان من غرض المشترى بيعهابها ففيها الزكاة والافلا كذافي فتع القدير ومافي النهاية من أن التقييد بالاهل في الكتب ليس عفيد لما أنه ان لم يكن من أهلها وليست هي للتجارة لاتجب فيهاالزكاة وان كثرت العدم النماء وانمايفيدذ كرالاهل فى حق مصرف الزكاة فاذا كانت له كتبتساوى مائتي درهم وهومحتاج اليهاللتدريس وغيره يجوز صرف الزكاة اليه وأمااذا كان لايحتاج اليها وهي تساوى مائتي درهم لا يجوز صرف الزكاة اليه اه فغير مفيد لان كلامهم في بيان ماهومن الحوائج الاصلية ولاشك ان الكتب لغير الاهل ليستمنها وهو تقييد مفيد كالايخني وشرط أن يكون النصاب ناميا والنماء فياللغة بالمدالزيادة والقصر بالهمز خطأ يقال نمالمال ينمي نماء وينمو نموا وأنماه الله كذاف المغرب وفى الشرعهو نوعان حقيقي وتقديرى فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أويد نائبه فلاز كاة على من لم يتمكن منها في ماله كمال الضمار وهو في اللغة الغائب الذي لاير جي فاذارجي فليس بضمار وأصله الاضمار وهوالتغييب والاخفاء ومنهأضمر فى قلبه شيأ وفى الشرع كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام

خراسان وذ كرقاضيحان فى الجامع الصغير لوأوصى بثلثماله للفقراء فدفع الى السلطان الجائر سيقط اه فكونه فقـيرابجوز دفع الصدقة اليه ينافي وجوب الزكاة عليه نعم سيأتى فى باب المصرف تحقيق مسئلة من له نصاب سائمة لاتساوى مائتى درهم انه يحلله أخدالزكاة مع وجوب الزكاة عليه وكذلك ابن السبيــل له أخلال كاة معوجوبها عليه فى ماله الذى ببلده (قوله وهو تقييدمفيد كما الا يخفى قال فى النهرهـ ندا غيرسديد اذ الكلام في شرائط وجوب الزكاة التي منها الفراغ عن الحواجم الاصلية ومقتضى القيد وجو بهاعلى غيرالاهلك انها ليست من الحـوائج الاصلية فى حقهم وايس بالواقع لفقدشرط آخروهو

نية التجارة فالاهل وغير الاهل في نفي الوجوب سواء اه قات لا يخفي عليك ان قول المؤلف انه تقييد مفيد بناء اصل على انها لغير الاهل ليست من الحواج الاصلية لاانه تجب الزكاة فيها عليه فقوله وحوائجه الاصلية لايشمل الكتب الالمن هوأهلها فيفيد انه لازكاة فيها وأمالمن هوغيراً هلها فيسكوت عنه هذا ثم يستفاد حكمه من قوله نام ولو تقدير افيه المهاذا لم يقصد بها التجارة لا تجب فيها الزكاة عليه أيضا ثم ناه عليه أيضا ثم المناه وهذا منا المناه ومشعر بما قلناه المناه المناه المناه المناه وهذا منا أجاب به المؤلف ومشعر بما قلنا

(قوله فغير صحيح مطلقا) قال في النهر فيه بحث فان تعليل الفتح بقوله لانه كان غائبا غير من جو القدرة على الانتفاع به ظاهر في ان كوئه ضمارا يعنى بالنسبة الى المالك الاصلى نع هو بالنسبة الى من كان في بده كالهالك بعد الوجوب فتدبره اه وأنت خبير بان ماذ كره المؤلف مبنى على انه لا ملك فيه للمالك الاصلى والمأخوذ في مفهوم الضمار غيبته مع قيام الملك لا مطلق الغيبة فانى يكون ضمارا بدون الملك الاأن يدعى ذلك شمراً يت الشيخ اسمعيل اعترض على النهر فقال فيه ان تعليل الفتح ظاهر في كونه ضمارا لوكان ملك المن غاب عند الفتال والظاهر خلافه اذلاملك المؤلف المؤلف الموافق المقال في الفاهر خلافه اذلاملك المؤلف المؤلف المؤلف الموافق المؤلف الفاهر في كونه في المؤلف المؤلفة والمؤلفة والفاهر المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

أى الاداء بالتراخي الي قبض النصاب (قوله ففيها درهم) لانمادون الحس من النصاب عفو لازكاة فيهشرنبلالي (قولهوكذا فمازاد بحسابه) أى وكلا قبضأر بعين درهما يلزمه درهم لأن الكسورالتي دون الجس لا يجب فيها الزكاةعندأبي حنيفة (قوله و يعتـــبر لمامضي الخ) أى ولايعتبر الحول بعد القبض بليعتد عامضي من الحول قبل القبض وهـ نه احدى الروايتين عن الامام وهي خلاف الاصح قال في البدائع ذكر في الاصل اله تجب الزكاةفيه قبلالقبض الكن لا بخاطب بالاداء مالم يقبض مائتي درهم فاذا قدضهاز كى لمامضي وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة الهلاز كاة فيه حتى يقبض المائتين و بحول الحدول من وقت القبض وهو الاصح من

أصل الملك كذا فى البدائع فافى فتح القدير من أن مهر المرأة التى تبين انهاأمة ودية المحيدة التى تنبت بعد حلقها والمال المتصادق على عدم وجو به والهبة التي رجع فيها بعد الحول من جلة مال الضمار فغير صحيح مطلقا لأن الذي كان في يده المال في الحول كان متمكنا من الانتفاع به فلم يكن ضمارا في حقه وكذامن لم يكن في يده اذلاملك له ظاهر افي الحول وانما الحق في التعليل ماقد مناه عن الولوالجي منانه بمنزلة الهالك بعد الوجوب ومال الضمار هوالدين المجحود والمغصوب اذالم يكن عليهما بينة فانكان عليهما بينة وجبت الزكاة الافى غصب السائمة فانه ليس على صاحبها الزكاة وان كان الغاصب مقرا كذافى الخانية وفيهاأ يضامن باب المصرف الدين المجحود انمالا يكون نصابا اذاحلفه القاضي وحلف اماقبل ذلك يكون نصابا حنى لوقبض منه أر بعين درهما يلزمه أداء الزكاة اه وعن مجلد لاتجب الزكاة وان كان له بينة لأن البينة قد لا تقبل والقاضي قد لا يعدل وقد لا يظهر بالخصومة بين يديه لمانع فيكون فى حكم الهالك وصححه فى التحفة كذا فى غاية البيان وصحه فى الخانية أيضا وعزاه الى السرخسي ومذهالمفقود والآبق والمأخوذمصادرة والمال الساقط فىالبحر والمدفون فى الصحراء المنسى مكانه فاوصار فى يده بعد ذلك فلابدله من حول جديد لعدم الشرط وهو النمو وأماالمدفون في حرز ولودارغ يره اذانسيه فليس منه فيكون نصابا واختلف المشايخ في المدفون في أرض ماوكة أوكرم فقيل بالوجوب لامكان الوصول وقيل لالانهاغير حز وأمااذا أودعه ونسى المودع قالوا ان كان المودع من الاجانب فهوضمار وأن كان من معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غيرمحله وقيدناالدين بالمجحود لانهلوكان على مقرملي أومعسر تجب الزكاة لامكان الوصول اليه ابتداء أوبواسطة التحصيل ولوكان على مقرمفلس فهونصاب عندا في حنيفة لان تفليس القاضي لايصح عنده وعند حجد لا يجب لتحقق الافلاس عنده بالتفليس وأبو يوسف مع مجد في تحقيق الافلاس ومع أبى حنيفة في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء كذا في الحداية فأفادا نه اذا قبض الدين زكاه لمامضي قال فى فتح القدير وهو غير جار على اطلاقه بلذلك فى بعض أ نواع الدين ولنوضح ذلك فنقول قسمأ بوحنيفة الدين على ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ماايس للتحارة كثمن ثيابالبذلة وعبدالخدمة ودارالسكني وضعيف وهو بدل ماليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والساعاية ففي القوى تجب الزكاة اذاحال الحول ويتراجى القضاء الىأن يقبض أر بعين درهما ففيهادرهم وكذافيازاد بحسابه وفى المتوسط الاتجب مالم يقبض نصابا ويعتبر لمامضي من الحول في صحيح الرواية وفي الضعيف لا تجب مالم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه وغن السائمة كمن عبد الخدمة ولوورث دينا على رجل فهو كالدين

الروايتين عنه اه وكذاصر حبانه الاصحفى غاية البيان (قوله وغن السائمة كذن عبد الخدمة) أى هو من الدين المتوسط لانه يصدق عليه انه بدل ماليس للتجارة وجعله ابن ملك فى شرح المجمع من القوى وهوموافق لما فى غاية البيان لانه بدل عن مال لو بقى ذلك المال فى يده تجب الزكاة فيه فاله جعل الدين الذى هو بدل عن مال على قسمين أحدهما هذا وهو الدين القوى والآخر ما يكون بدلاعن مال لو بقى ذلك المال فى يده لا تجب في مال كان عن على الدين المتوسط والكن ماذكره المؤلف من تعريف الدين المذكورة هو الموافق لما في الدين المنت عند الفضلاء ماصورته وفى غاية البيان ثم الدين اذا كان بدلا عن مال فهو على وجهين اما أن يكون بدلا عن مال و بقى ذلك المال فى يده لا تجب في مال الكاة

كدل عبيد الادمة وثياب البدن فني أصح الروايتين عن أبي حنيفة رحم الله لا تجب فيم الزكاة لمامضى و في الرواية الاخرى تجب الزكاة في المائتين واماأن يكون بدلا عن مال لو بقي ذلك المال في يده تجب الزكاة فيه حدل عروض التجارة فلاخلاف بين أصحابنا في وجوب الزكاة فيه واختلافهم في نصاب الاداء فقال أبو حنيفة رحمه الله يقدر ذلك بأر بعين وعند هم اتجب في قليل المقبوض وكثيره الاالدية على العاقلة و بدل الكتابة فانه مااشترط افيهما حولان الحول بعد قبض المالين لان كل الديون صحيحة سوى هذين ثم الديون السحيحة التي تجب فيها الزكاة اختلفوا فيها فقال أصحابنا لا يجب الخواج الزكاة عنها قبدل القبض وقال الشافعي في الجديد اذا كان الدين حالا على ملىء معترف به في الظاهر والباطن وجب الخواج زكانه وان لم يقبضه لنا انه لو وجب التبجيل للزم اخراج المكامل عن الناقص وذلك لا يجوز كاخواج البيض عن السود وهذا الان الدين أنقص من العين بدليل ان أداء الدين عن العين الإيجوز اه (قوله وكلا قبض شيأزكاه) أى وكلا قبض شيأ يلزمه أداء زكاة ذلك القدر قل المقبوض أوكثر اه ماراً يته (قوله وان كان المناف رواية لازكاة فيها الخ) أقول هذا مخالف المفال علي الذكاة فيها الزكاة فيها

الوسط وروى انه كالضعيف وعندهما الديون كاها سواء تجب الزكاة قبل القبض وكلماقبض شيأ زكاه قل أوكثر الادين الكتابة والسعاية وفي رواية أخر جاالدية أيضا قبل الحسكم بها وارش الجراحة لأنهاليست بدين على الحقيقة فلذالا تصح الكفالة بدال الكتابة ولايؤخذ من تركة من مات من العاقلة الدية لان وجو بها بطريق الصلة الاأن يقول الاصل ان المسببات تختلف بحسب اختلاف الاسباب ولو آجرعبده أوداره بنصابان لم يكو ناللتجارة لاتجب مالم يحل الحول بعد القبض في قوله وان كان المتجارة كان حكمه كالقوى لان أجرة مال التجارة كفن مال التجارة في صحيح الرواية اه وفي الولوالجية وأمااذا أعتق أحدالشريكين عبدامشتركا واختار المولى تضمين المعتق انكان العبد للتجارة فكمه حكمدين الوسط هوالصحيح وانكان العبد للخدمة فكذلك أيضاوان اختار استسعاء العبد في كمه حكم الدين الضعيف اه ومقتضى الاول ان العبد اذا كان للتجارة في كم هذا الدين حكم الدين القوى وقدصر حبه فى المحيط الاان الصحيح خلافه كاعلمت ولعله ليس بدلا من كل وجه بدليل ان المولى مخير ثم قال الولو الجبي وهذا كله اذالم يكن عنده مال آخر للتجارة فاما اذا كان عنده مال آخر للتجارة يصير المقبوض من الدين الضعيف مضموما الى ماعنده فتعجب فيها الزكاة وان لم يبلغ نصابا وكذا فى المحيط وفيه ولوكان لهمائتا درهمدين فاستفاد فى خلال الحول مائة درهم فانه يضم المستفاد الى الدين فى حوله بالاجاع واذاتم الحول على الدين لا يلزمه الاداءمن المستفاد مالم يقبض أربعين درهما وعندهما يلزمه وانلم يقبض منهشيأ وفائدة الخلاف تظهر فمااذامات من عليه مفلساسقط عنهز كاة المستفاد عنده لانه جعلمضموما الىالدين تبعاله فسقط بسقوطه وعندهما تجب لانه بالضم صاركالموجودف ابتداء الحول فعليه زكاة المين دون الدين اه وقدمناان المبيع قبل القبض لا تجب زكاته على المشترى وذكر فى الحيط فى بيان أقسام الدين ان المبيع قبل القبض قيل الايكون نصابا لان الملك فيه ناقص بافتقاداليد والصحيح انهيكون نصابالانه عوضعن مالكانت يدهثابتة عليه وقدأمكنه احتواء اليد

حتى يقبض ويحول عليها الحول لان المنفعة ليست عال حقيقة فصار كالمهر وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة فيهاو يجب الاداءاذا قبض منها مائتي درهم لانها يدل عن مال ليس عحل لوجوب الزكاة فيمه لان المنافع مال حقيقة لكنها ليست عحل لوجوب الزكاة لانها لانصلح لانها لاتبقي سنة اه قلت وهذا صريح في أنه على الرواية الاولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر الرواية من المتوسطلامن القوى لان المنافع ليستمال زكاة وانكانت مالاحقىقة تأمل ثم رأيت في الولوالجيــة التصريح بان فيه ثلاث

روايات (قوله واذاتم الحول الحنى يقول مجردهنه الحواشي رأ يت بخط بعض الفضلاء على هامش البحرهنا عند تقوله واذاتم الحول مانصه وقال قاضيخان رجله على رجل مائتا درهم فحال الحول الاشهرا ثم استفاداً لفافتم الحول على المائتين لا تجب عليه زكاة المائتين الدين أر بعين درهما فصاعدا في قول أبى حنيفة لانه لا تجب عليه زكاة المائتين مالم يقبض أر بعين درهما فاذالم يجب عليه الاداء عن الاصل لا يجب عن الفائدة اله ورأيت أيضا بخطه هنا عند قول صاحب البحر وعندهما تحجب لانه بالضم صار كالموجود المن ابتداء الحول تحجب لانه بالضم صار كالموجود المن ابتداء الحول تحجب لانه بالضم الكافر ودالح ظاهر تعليلهما بقوله صار كالموجود في ابتداء الحول يعطى ان النقد نصابا بضمه الى الدين وهو كذلك غير مستفاد في أثنائه يجب فيه الزكاة بعد ومائة دين على الناس يجب الزكاة وكمل أحدهما بالآخر اله وقال قاضيخان رجل لهمائة درهم في يده ومائة أخرى ديناله على غيره فال الحول ذكر عصام رجم الله تعالى ان عليه الزكاة وهو مجول على ما اذا كان الدين بدل مال التجارة و يكون المديون مليامقر ابالدين الهمارية به المارا يقه المائية بعدا ماراً يقه المائية المائية المائية بعلى المال التجارة و يكون عليه الذا كان الدين الهمائية بعلى المال التجارة و يكون المائية بعلى المال التجارة و يكون المائية بعلى عليا ماراً يقه على المال التجارة و يكون الناس بعب الزكاة وهو مجول على ما اذا كان الدين بدل مال التجارة و يكون المائية بدن الهمائية بن الهمائية بن الهمائية بن الهمائية بعد مائية بعد مائية بعن المائية بعلى المائية بعن المائية المائية بعن المائية بعن المائية بعن المائية بع

(قوله وهوتقييد حسن الخ) قال في النهر هذا ظاهر في انه تقييد اللاطلاق وهوغير صحيح في الضعيف كمالا يخفي اه أى لأن الضعيف لا يجب فيه الزكاة قبل القبض مالم يحض حول في كون ابراء الموسر استهلا كاقبل الوجوب (قوله واليه أشار في الجامع كما في البدائع) المسايخ فيه قال بعضهم تصير للتجارة لأن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في العاقبة واليه أشار في الجامع ان من كان له ما تتادر هم لا مالله (٢٠٩) غيرها فاستقرض من رجل قبل

حولان الحول خسة أقفزة اغير التجارة ولم يستهلك الاقفزة حتى حال الحول لازكاةعليه ويصرف الدس الى مال الزكاة دون الجنس الذي ايس عال الزكاة فقوله استقرض الخيراالمجارة دليل انهلو استقرض للتجارة يصير للتجارة وقال بعضــهم لايصير للتجارةوان نوى لأن القرض اعارة وهو تبرع لاتجارة فلرتوجدنية التجارة مقارنة للتجارة فلا تعتبر اه كالام البدائع فعلى ماأشار اليه في الجامع اذانوى المجارة نجب الزكاة فما استقرضه ولايقال انه مشغول بالدين لان الدين ينصرف الى الدراهم التي فى يده كماتقدم نقله عن الشار حالزيلمي حــتيلو زادت قمية الاقفزة التي استقرضها يضم مازادفي قمتها الى المائتي درهم التي في يده فتجب الزكاة فيها أيضا وكذالولم تزدصرف القرض البهاوان لزم نقصها عن النصاب لانهاتضم الى مال التجارة فيزكى عنهما

على العوض فتعتبريده باقية على النصاب باعتبار التمكن شرعا اه فعلى هـ ذاقو لهم لا تجب الزكاة معناه قبلقبضه وأمابعدقبضه فتجبزكاته فمامضيكالدين القوىوفى المحيط رجلوهب ديناله على رجل ووكل بقبضه فليقبضه حتى وجبت فيه الزكاة فالزكاة على الواهب لان قبض الموهوب له كقيض صاحبالمال اه مماعلمان هذا كله فيااذالم يبرئ صاحب الدين منه أمااذا أبرأ المديون منه بعد الحول فانه لازكاة عليه فيهسواءكان عن مبيع أوقرضاأ وغيرذلك صرحبه قاضيخان فى فتاواه لكن قيده في الحيط بكون المديون معسرا أمالوكان موسرافهو استهلاك وهو تقبيد حسن بجب حفظه وذكرف القنية انفيه روايتين ولميبين المصنف رحمالله مايكون محلاللناء التقديري من الاموال وحاصله انهافسمان خلق وفعلى فالخلق الذهب والفضة لانها تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائج الاصلية فلا حاجة الى الاعدادمن العبد للنجارة بالنية اذالنية للتعيين وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة فتجس الزكاة فيهانوى التجارة أولم ينوأصلاأونوى النفقة والفعلى ماسواهما فانمايكون الاعدادفيها للتجارة بالنية اذا كانت عروضا وكذافى المواشي لابدفيها من نية الاسامة لانها كماتصلح للدروالنسل تصلح للحمل وللركوب ثمنية التجارة والاسامة لاتعتبرمالمتتصل بفعل التجارة والاسامة ثمنية التجارة قدتكون صر يحاوقد تكون دلالة فالصريح أن ينوى عند عقد التجارة أن يكون المماوك به للتجارة سواء كان ذلك العقد شراء أواجارة وسواءكان ذلك الثمن من النقود أومن العروض فاونوى أن يكون للبناة لايكون للتجارة وانكان الممن من النقود فرجماملكه بغير عقد كالميراث فلاتصح فيه نية البجارة اذا كانمن غيرالنقودالااذاتصرف فيه فينتذيج الزكاة كذافي شرح المجمع للصنف وفي الخانية ولوورث سائمة كان عليه الزكاة اذاحال الحول نوى أولم ينووخ ج أيضاما اذا دخل من أرضه حنطة تبلغ قبمتهاقيمة نصابونوى أن يمسكهاو يبيعها فأمسكها حولا لاتجب فيهاالزكاة كمافي الميراث وكذالو اشترى بذراللنجارة وزرعها فىأرض عشراستأجرها كان فيهاالعشر لاغير كالواشترى أرض خواج أوعشر للتجارة لم يكن عليه زكاة التجارة انماعليه حق الارض من العشر أوالخراج وخ جماملكه بعقدليس فيهمبادلة أصلا كالهبة والوصية والصدقة أوملكه بعقدهومبادلة مال بغيرمال كالمهرو بدل الخلع والصلح عن دم العمدو بدل العتق فانه لاتصح فيه نية التجارة وهو الاصح لان التجارة كسب المال ببدل هومال والقبول هناا كتساب المال بغير بدل أصلافل يكن من باب التجارة فلرتكن النية مقارنة لعمل التجارة كذا صححه فى البدائع وقيد ناببدل الصلح عن دم العمد لان العبد للجارة اذاقتله عبدخطأ ودفع به فانالمدفو ع يكون للتجارة كندافى الخانية ولواستقرض عروضا ونوى أن تكون للتجارة اختلف المشايخ والظاهرانها تكون للتجارة واليهأشار فى الجامع كمافى البدائع ولواشترى عروضا للبذلة والمهنة ثمنوى أن تكون للتجارة بعدذلك لاتصير للتجارة مالم يبعهافيكون بدلها التجارة لان التجارة عمل فلاتتم بمجرد النية بخلاف مااذا كان التجارة فنوى أن تكون للبذلة خرج عن التجارة بالنية وان لم يستعمله لانهاترك العمل فتتم بها قال الشارح الزيلمي ونظيره المقيم والصائم والكافر

وشرط أدامها نية مقارنة للزداء أولعزل ماوجب أو تصدق بكاه

(قوله والمنقول فى النهاية وفتح القديراني قال فى النهر أقول فى الدراية لو أراد أن يبيع السائمة لم يفعل حتى حال الحول فعليه زكاة السائمة لانه وصف الاسامة ولو نوى فى العامل وهيا العامل وقد ترك العامل وقد ترك العامة وقد ترك العامل وقد ترك العامة وقد ترك العامة وقد ترك العامل وقد ترك المسوط والخلاصة وها المسوط والخلاصة وها المنافقاين فقد بره

والعلوفة والسائمة حيثلا يكون مسافر اولامفطر اولامهاماولاسائمة ولاعلوفة بمحردالنية ويكون مقهاوصائما وكافرا بالنية اه فقدسوى بين العلوفة والسائمة والمنقول فى النهاية وفتح القديران العلوفة لاتصيرسائة بمجردالنية والسائة تصيرعاوفة بمجردها وقدظهرلى التوفيق بينهما انكارم الشارح محمول على مااذانوى أن تركون السائمة علوفة وهي فى المرعى ولم يخرجها بعدفانها بهذه النية لاتكون علوفة بللابدمن العمل وهواخراجهامن المرعى ولمير دبالعمل ان يعلفها وكلام غيره مجول على مااذا نوى أن تكون علوفة بعدا خواجهامن المرعى وهذا التوفيق يدل عليه مافى النهاية في تعريف الساعة فليراجع وأماالدلالة فهيىأن يشترى عينا من الاعيان بعرض التجارة أو يؤاجرداره التى للتجارة بعرض من العروض فيصير للتجارة وان لم ينو التجارة صريحالكن ذكر فى البدائع الاختلاف فى بدل منافع عين معدة للتجارةفغي كتابالزكاة منالاصاأنه للتجارة بلانية وفىالجامعمايدل على التوقف على النية فكان في المسئلة روايتان ومشايخ باخ كانوا يصححون رواية الجامع لان العين وان كانت المجارة الكن قديقصد ببدل منافعها المنفعة فيؤاج الدابة لينفق عليها والدار لاعمارة فلاتصير للتجارةمع التردد الابالنية اه ثماعلماله يستثني من اشتراط نية التجارة للوجوب مايشتريه المضارب فانه يكون التجارة وان لم ينوهاأ ونوى الشراء للنفقة - تى لواشترى عبيدا بمال المضار بقثم اشترى لهم كسوة وطعاما للنفقة كان الكل للتجارة وتجب الزكاة فى الكل لأنه لا علك الاالشراء التجارة بمالها وان نص على النفقة بخلاف المالك اذا اشترى عبيد اللتجارة ثماشترى طمطعاما وثياباللنفقة فانه لايكون للجارة لانه علك الشراء الغيرالجارة كذاف البدائع ويدخل فى نية التجارة مايشيريه الصباغ بنية أن يصبخ به للناس بالاجرة فانه يكون للتجارة بهذه النية وضابطه ان مايمتي أثره فى العين فهو مال التجارة ومالا يبقى أثره فيها فليس منه كصابون الغسال كماقدمناه ولمبذ كرالمصنف من شرائط الوجوب العلم به حقيقة أوحكما بالكون في دارالاسلام كما في البدائع لانه شرط لكل عبادة وقديقال انه ذكر الشروط العامة هذا كالاسلام والتـ كليف فينبغى ذكره أيضا اه (قوله وشرط أدائها نية مقارنة للاداء أولعزل ماوجب أونصدق بكله) بيان لشرط الصحة فان شرائطها ثلاثة أنواع شرائط وجوب وهي ماذ كره الاالحول فانهمن شروط وجوب الاداء بدليل جوازالت مجيل قبله بعد وجود السبب وأماالنية فهمي شرط الصحة لكل عبادة كاقدمناه وقدعامت من قوله أولالله تعالى لكن المرادهنابيان تفاصيلها والاصل اقترانها بالاداء كسائر العبادات الاأن الدفع يتفرق فيحرج باستحضار النية عندكل دفع فاكتفي بوجو دهاحالة العزل دفعاللحرج وانماسقطت عنه بلانية فمااذا تصدق بجميع النصابلان الواجب جزءمنه وقدوصل الىمستعقه وانماتشترط النية لدفع المزاحم فلماأدي الكل زالت المزاحة أطاق المقارنة فشمل المقارنة الحقيقية وهوظاهر والحكمية كمااذا دفع بلانية تمحضرته النية والمال قائم فى يدالفقير فانه يجزئه وهو بخلاف مااذانوى بعدهلاكه وكاذاوكل رجلا بدفع زكاة ماله ونوى المالك عندالدفع الى الوكيل فدفع الوكيل بلانية فانه يجزئه لان المعتبرنية الآمر لانه المؤدى حقيقة ولو دفعهاالىذى ليدفعهاالى الفقراء جازلوجو دالنية من الآمرولوأ دىز كاةغيره بغيراً مره فبلغه فأجاز لم يجز لانها وجدت نفاذاعلى المتصدق لانهاملكه ولم يصرنائباعن غيره فنفذت عليه ولوتصدق عنه بأمره جازويرجع بمادفع عندائي يوسف وانليشترط الرجوع كالامر بقضاء الدين وعدد مجد لارجو عله الابالشرط وتمامه في الخانية ولوأعطاه دراهمليتصدق بهاتطوعا فليتصدق بهاحتى نوى الآمران تكون زكاته عم تصدق بها أجزأه وكذا لوقال تصدق بهاعن كفارة يميني عم نوى عن زكاة ماله وفى الفتاوى رجلان دفع كل واحدمنهماز كاة ماله الى رجل ليؤدى عنه فلط ما لحمائم تصدق

ضمن الوكيل وكذا لوكان في يدرجل أوقاف مختلفة فخلط انزال الاوقاف وكذلك البياع والسمسار والطحان الافي موضع يكون الطحان مأذونا بالخلط عرفا انتهي وبهيعلم حكمين بجمع للفقراء ومحله مااذالم يوكاوه فانكان وكيلامن جانب الفقراء أيضافلاضمان عليه فاذاضمن في صورة الخلط لاتسقط الزكاة عن أربابهافاذا أدى صارمؤديامال نفسه كذافى التجنيس ولولم يخلط الجابي فاله يجوز دفعمن أعطى قبلان تبلغ الدراهم مائتين ولايجوز لمن أعطى بعدما بلغت نصابا انكان الفقير وكل الجابى وعلم المعطى بباوغه نصابافان لم يكمن الجابى وكيل الفقير جاز مطلقا وان لم يعلم المعطى ببلوغه نصاباجاز فى قول أبى حنيفةو محمد كذافى الظهيرية وللوكيل بدفع الزكاة ان يدفعها الى ولدنفسه كبيرا كان أوصغيرا والى امرأنه اذا كانوامحاويج ولايجوزان يمسك لنفسمه شيأ اه الااذاقال ضعها حيث شئت فلهان يمسكها لنفسه كذا فىالولوالجية وأشارا اصنف الى انهلا يخرج بعزل ماوجب عن العهدة بل لابدمن الاداء الى الفقير لما في الخانية لوأ فرزمن النصاب خسمة ممضاعت لا نسقط عنه الزكاة ولومات بعد افرازها كانت الجسة ميراثاعنه اه بخلاف ما اذاضاعت في بدالساعي لان يده كيدالفقراء كذا فىالحيط وفى التجنيس لوعزل الرجلز كاة ماله ووضعه فى ناحيةمن بيته فسرقهامنه سارق لم تقطع يده الشبهة وقدذ كر في كتاب السرقة من هـنا الكتاب اله يقطع السارق غنيا كان أوفق يرا اه بلفظه والى اله لوأخر الزكاة ليس للفقير أن يطالبه ولاان يأخل ماله بغير علمه وان أخل كان لصاحب المالان يسترده انكان قائما ويضمنه انكان هالكافان لم يكن في قرا به من عليه الزكاة أوفي قبيلته أحو جمن هذا الرجل فكذلك ليسله ان يأخذهاله وان أخذ كان ضامنافي الحكم امافها بينه وبين اللة تعالى مرجى ان يحلله الاخذ كذافي الخائية أيضاوالى انه لومات من عليه الزكاة لا تؤخذ من تركته لفقد شرط صحنها وهوالنية الا اذا أوصى بهافتعتبر من الثلث كسائر التبرعات والى أنه لوامتنع من أدائها فالساعى لايأخذمنه كرها ولوأخذ لايقع عن الزكاة الكونها بلا اختيار والكن يجبره بالحبس ليؤدى بنفسه لان الا كراه لايسل الاختيار بل الطواعية فيتحقق الاداء عن اختيار كذافي المحيط وفى مختصر الطحاوى ومن امتنع عن أداء زكاة ماله وأخذها الامام كرهامنه فوضعهافي أهلها لان النية فيهاشرط ولم توجــدمنه اله وفي المجمع ولانأخــندهامن سائمة امتنع ربها من أدائها بغــير رضاه بل نأمره ليؤديها اختيارا اه والمفتي به التفصيل انكان في الاموال الظاهرة فالهيسقط الفرض عن أر بابها بأخذالسلطان أونائبه لان ولاية الاخفله فبعدذلك ان لم يضع السلطان موضعها لايبطل أخذه عنهوان كان في الأمو الالباطنة فانه لا يسقط الفرض لانه ليس للسلطان ولاية أخذز كاة الاموال الباطنة فلم يصيرأ خذه كذافي التحنيس والواقعات والولوالجية وقيد بالتصدق بالكل لانه لوتصدق ببعض النصاب بلانية اتفقوا أمه لايسقط زكاة كله واختلفوا في سقوط زكاة ماتصدق مه فقال محد بسقوطه وقالأبو بوسف عليه زكاة كاه الااذا كان الموهو عمائة وستة وتسعين فينتذ تسقط كذافي المبتغي بالغين المعجمة وأطلق في التصدق بالكل فشمل العين والدين فلو كان له على فقسر دين فابرأه عنه سقط زكاته عنه وى الزكاة أولم ينولما قدمناه ولوأبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض ولاتسقط عنهز كاةالباقى ولونوى بهالاداءعن الباقى لان الباقى يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا الدين عن العين والاصل فيه ان أداء العين عن العين وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين وعن دين سيقبض لا يجوز وأداء الدين عن دين لا يقبض بجوز كذافي شرح الطحاوى وحيلة الجواز أن يعطى المديون الفقير خسة زكاة ثم يأخذهامنه قضاءعن دينه كذافي المحيط ولوأمر فقيرا بقبض دين

(قوله واختلفوا في سقوط زكاة ما تصدق به الخ) أخر في الهداية قول أفي يوسف ودليله وعادته وأخراها والختار عنده ولذا قال في متن الملتق لاتسقط حصته عندا أبي يوسف خلافا لمحمد

(قوله وهو الصحيح فيما اذا نوى التطوع الخ) قال في النهرفي التعبير بالتصدق والواجب الآخر (قوله والقواعد تشهد للاول الخ ) أقول فيه اظرفان ماذكره قياسمعالفارق لانهم صرحوا بان تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقيرغير معتبر فىالنذر لان الداخل تحت الندر ماهوقربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل التعيين وتلزم القربة وهناالوكيل اغماغلك

﴿باب صدقة السوائم﴾ هى التى تكتفى بالرعى فى أكثر السنة

التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع الى فلان فلس له مخالفته كمافي سائر أنواع الوكالة ونظيره لو أوصى بدراهم لفلان وأمر الوصى بان مدفعها المه بعد موته ليس له أن يدفعها الىآخ (قوله ومقتضى ماذ كرلزوم الاعادة) قال الرملي فرق بين هذا و بين ماتقدم فاتقدم شك في الاداء وعدمه وههنا في مقدار المؤدى فينسفى التحري كهاهوالاصل في مثلهاه أىحيث غلب على ظنهقدرمعين أمااذالم يغلب كاهو فرض كادم المؤلف فامعنى التحرى تأمل

له على آخر نواه عن زكاة عين عنده جازلان الفقير يقبض عينا فكان عيناعن عين كذافى الولوالجية وقيدنا بكون من عليه الدين فقيرا لانهلو كان غنيا فوهبه بعد الحول ففيه روايتان أصحهما الضمان كمافى المحيط وقدقدمناه وشمل أيضاما اذالم ينوشيأ أصلا أونوى غيرالز كاةوهوااصحيح فمااذانوي التطوع أمااذاتصدق بكاه ناويا النذرأ وواجبا آخرفانه يقع عمانوى ويضمن قدرالواجب كذافي التبيين وفي شرح الطحاوى لووجبت الزكاة في ما ثني درهم فأدى خسة ونوى ذلك تطوع اسقطت عنه زكاة الجسة وهي ثمن درهم ولا تسقط عنه زكاة الباقي اه وينبغي أن يكون مفرعا على قول محمد كمالا يخفي ولم يشترط المصنف رجهالله علم الآخذ عايأخذ وأنهز كاة للرشارة الىأنه ليس بشرط وفيه اختلاف والاصح كاف المبتغى والقنية انمن أعطى مسكينا دراهم وسماهاهبة أوقرضاونوى الزكاة فانها تجزئه ولم يشترط أيضا الدفعمن عين مال الزكاة لماقدمناه من أنه لوأمر انسانا بالدفع عنه أجزأه لكن اختلف فيا اذاد فعمن مال آخوخبيث وظاهر القنية ترجيج الاجزاء استدلالا بقوهم مسلمله خر فوكل ذميافباعهامن ذمي فللمسلمأن يصرف هذا الثمن الحالفقراءمن زكاةماله اه وفى الخانية اذاهلكت الوديعة عند المودع فدفع القيمة الى صاحبها وهو فقير الدفع الخصومة يريد به الزكاة لا يجزئه اه وفى القنية عليه زكاة ودين أيضاوالمال يبغى بأحدهما يقضى دين الغريم ثم يؤدى حق الكريم اه وفى الظهيرية له خمس من الابل وأر بعون شاة فأدى شاة لاينوى عن أحدهما صرفها الى أيهماشاء كما لوكفر عن ظهارام أتين بتحرير رقبة كانله ان يجعل عن أيتهماشاء اه وفى فتح القدير والافضل فى الزكاة الاعلان بخلاف صدقة التطوع وفى الولوالجية اذا أدى خسة دراهم ونوى الزكاة والتطوع جيعا يقع عن الزكاة عند أبي يوسف وعند مجدعن النفل لان نية النفل عارض نية الفرض فبقى مطلق النية لأبي يوسف ان نية الفرض أقوى فلايعارضهانية النفل اه وأطلق فى عزل ما وجب فشمل ما اذا عزل كل ما وجب أو بعضه وفى الخانية من باب الأنحية للوكيل بدفع الزكاة ان يوكل بلا اذن ولا يتوقف وفى القنية من باب الوكالة باداء الزكاة لوأمره أن يتصدق بدينار على فقير معين فدفعها الى فقير آخر لا يضمن مُرقم برقم آخرانه في الزكاة يضمن وله التعيين اه والقواعد تشهد للاول لانهم مقالوا لوقال ستعلى أن أتصدق بهذا الدينار على فلان فلهأن يتصدق على غيره وفى الواقعات ولوشك رجل فى الزكاة فلم يدرأ زكى أم لا فانه يعيد فرق بين هذاو بين مااذاشك في الصلاة بعددهاب الوقت أصلاها أم لاوالفرق ان العمر كله وقت لاداء الزكاة فصاره نا بمنزلة شكوقع فى أداء الصلاة انه أدى أم لا وهوفى وقنه اولوكان كذلك يعيد اه ووقعت حادثة هي انمن شك هل أدى جيع ماعليه من الزكاة أم لا بان كان يؤدى متفرقا ولا يضبطه هل بلزمه اعادتها ومقتضي ماذكر نالزوم الاعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لانه ثابت فى ذمته بيقين فلايخرج عن العهدة بالشك والتهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماكب

إباب صدقة السوائم الما قالواحيث أطلقت الصدقة في الكتاب العزيز فالمراد بها الزكاة و بدأ أكثرهم ببيان السوائم اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها كانت مفتحة بها ولكونها أعزا موال العرب والسوائم جمع سائمة ولها معنيان الغوى وفقهى قال في المغرب سامت الماشية رعت سوما وأسامها صاحبها اسامة والسائمة عن الاصمى كل ابل ترسل ترعى ولا تعلف في الاهل اه وفي ضياء الحلوم السائمة المال الراعى (قوله هي التي تكتفي بالرعى في أكثر السنة) بيان المسائمة بالمعنى الفقه على لان اسم السائمة لا يزول بالعلف السير ولا نه لا يمكن الاحتراز عند قيد بالأكثر لا فادة انه لوعلفها نصف الحول فانها لا تكون سائمة فلازكاة في الوقوع الشك في السبب لان المال اغلاما وسببا بوصف الاسامة فلا يجب

(فوله وقد يجاب بانهم الخ) قال في النهر هـ أغير دافع اد التعريف بالاعم لا يصح ولا ينفع فيه د كرالح كمين بعده اه و يمكن أن يقال المراد ان القيد المذكور ملاحظ في التعريف واكتفواعن التصريح به هنالعلمه عماياتي فلا يكون تعريف بالاعم تأمل على ان عدم التعريف بالاعم اصطلاح للتأخرين والافالم تقدمون وأهد اللغة على جوازه (قوله قلت المقصود من هـ ندا الشرط الح) يدل على هذا القصد ما في تحفة الماوك من أن السائمة الراعية أكثر الحول لالمركوب والعمل اه (٢١٣) لكن نظر في هـ ندا الجواب

و یجب فی خس وعشرین ابلابنت مخاض وفیادوته فی کل خس شاة وفی ست وثلاثین بنت لبون وفی ست وأر بعین حقة وفی احدی وستین جدعة وفی ست وسبعین بنتا لبون وفی احدی و تسعین حقتان الیمائة وعشرین

في قولك نطقت الحال فليس المراد خصوص المذكور بل ماأطاق هـو عليه فالمراد اللازمأعني نفي كونهاللحمل اللازمأعني كا ان المراد من النطق الدلالة فقد آل كلام المؤلف الى ماقدمناه عن التحفة ولا يخفي عدم توجه النظر عليه فكذاما آل اليه عليه فكذاما آل اليه

الحكم مع الشك اعترض فى النهاية بان مرادهم تفسير السائة التي فيها الحكم المذكور فهى تعريف بالاعماذ بقى قيد كون ذلك الخرض النسل والدر والتسمين والافيشمل الاسامة لغرض الجل والركوب وليس فيهازكاةوأ قرهعليه في فتح القدير وقديجاب بانهما عاتركو اهذا القيد لتصريحهم بعد ذلك بان ما كان للحمل والركوب فاله لاشئ فيه وصرحوا أيضابان العروض اذا كانت للتحارة بجب فيهازكاة التحارة وقالوا ان العرض خلاف النقدفيد خل فيه الحيوانات وحاصله انه ان أسامها للحمل أوالركوب فلازكاةأ صلاأ وللتجارة ففيهازكاة التجارةأ وللدروالنسل ففيها الزكاة المذكورة فى هذا الباب وفي المحيط ولواش تراها للتجارة تمجعلها سائمة يعتبر الحول من وقت الجعل لان حول زكاة التجارة يبطل بجعلهاالسوم لان زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببافلا يبني حول أحدهما على الآخر اه فانقلت قداقتصر الزيلمى وغيره على ان المرادبها الني تسام للدر والنسل فيفيدانها لوكانت كلها ذ كورا لاتجب الزكاة فيها والمصرح به في البدائع والحيط اله لافرق بين كونها كلها الماثاأ وكونها كلها ذكوراأو بعضهاذ كوراو بعضها اناثا فلتالمقصودمن هذا الشرط نفي كون الاسامة للحمل والركوب أوللتجارة لااشتراط أن تكون للدر والنسل ولذازاد في الحيط ان تسام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن فالذكورفقط تسامللز يادةوالسمن لكن في البدائع لو أسامهاللحملاز كاةفيها كالحمل والركوب وفىالقنيةلهابل عوامل يعمل بهافى السنةأر يعةأشهر ويسمنهافي الباقى ينبخي أن لا يجب فيها الزكاة اه والرعى مصدر وعت الماشية السكلا والرعى بالكسر السكلا نفسه كذافي المغرب والمناسب هنا ضبطه بالفتح لأن السائمة في الفقه هي التي ترعى ولا تعلف في الاهل لقصــ الدر والنسل كما في فتح القدير فلوحلاالكلااليهافي البيت لاتكون سائمة فلوضبط الرعى فى كلامهم هنابال كسر لكانت سائمة ولابدأن يكون الكلاالذي ترعاه مباحا كاقيده الشمني به لان الكلافى اللغة كل مارعت الدواب من الرطب واليابس فيدخل فيه غيرالباح (قوله و يجب في خس وعشرين ابلابنت مخاض وفهادونه في وسيعين بنتاليون وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول اللهصلي الله عليه وسسلم والابل ليس لهاوا حدمن لفظهاوا أنسبة اليها ابلي بفتح الباء كقولهم ف النسبة الى سلمة سلمي بالفتح لتوالى الكسرات مع الياء والخاض النوق الحوامل وابن الخاض هو الفصيل الذى حلت أمه قبل إبن اللبون بسنة وكذلك بنت الخاض والخاض أيضا وجع الولادة قال تعالى فأجاءها الخاض الى جذع النخلة وشاة ابون ذات ابن وابن اللبون الذى استكمل سنتين و دخل فى الثالثة والحق من الابل مااستكل ثلاث سنين ودخل فى الرابعة والحقة الانثى والجع حقاق والجذع من البهائم قيل الثنى الاانه من الابل في السنة الخامسة والانتى جذعة هذا في اللغة و في الشّر يعة والمراد ببنت الخاض ماتم لهاسنة وبنت اللبون ماتم لهاسنتان وبالحقة ماتم لها ثلاث وبالجذعة ماتم لهاأر بع ذكرالزيلى في فصل المحرمات من النكاح ان قيد كونها بنت مخاص أو بنت البون غوج هخرج العادة لا مخرج الشرط

فتدبر نع بردعليه مامرعن الخانية لو ورث سائمة كان عليه الزكاة اذا حال الحول نوى أولم بنو تأمل (قوله و يسمنها في الباق) الذي رأيته في القنية و يسيمها من الاسامة لا من التسمين (قوله فاوضبط الرعى الخ) قال في النهر الكسرهو المتداول على الالسنة ولا يلزم عليه أن تكون سائمة الالوأطلق الكلاعلى المنفصل ولقائل منعه بل ظاهر مامر عن المغرب أى من قوله هوكل مارعته الدواب من الرطب واليابس يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه ولم تكن منه سائمة لانه ملك بالحوز فتدبره

مْ في كل خسسشاة الى مائة وخس وأربعان ففيها حقتان وبنت مخاض وفى مائة وخسين ثلاث حقاق ممفى كل خسشاة وفي مائة وخس وسيعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة وستوثمانين ثلاث حقاق وبنت ابون وفي ماثة وست وتسعين أربع حقاق الى مائتين ثم تستأنف أبدا كمابعدمائة وخسين (قـوله الافهادون خس وعشرين من الابل الخ) قال الرمالي لو قال الا في الشاة الواجبة فيها لكان أخصر وأصوب لماسيأتي من قوله ثم في كل خسساة وهي أعممن الذكروالانثى وقد وجبت فمازاد عملي العدد المذكور الذي هو دون الحسة وعشرين من الأبل تأمل (قوله مفى كل خس شاة) ذ كر الرملي انه ورد سـؤال لبعض الفض اله الله هل تشرط حياة لشاةأملا وذكر الجواب عن بعضهم بالتوقف وانه لم يرفيه نصا وعن بعضهم الجزم بالاشتراط وان المذبوحة لاتجرئ الا عملى سبيل التقويم وأطال فيه فراجعه

فالمرادالسن لاأن تكون أمها مخاضا أولبونا اه واقتصر الفقهاء على هـ نده الاسنان الار بعـة لان ماعداها لامدخل لهافى الزكاة كالثني والسديس والباذل تيسيراعلي أرباب الاموال بخلاف الانصية فانها لاتجوز بهذه الاستنان لانه لا يجوزفيها الاالثني ولا يجوز الجذع الامن الضأن وقالواهده الاسنان الار بعة نهاية الابل في الحسن والدروالنسل والقوة وماز ادعليه فهورجو عكالكبر والحرم والاصل في هذا الباب انه توقيني ومافى المبسوط عمايفيد انه معقول المعنى فانه قال ان ايجاب الشاة في خسة من الابل لان المأمور بهر بع العشر بقوله عليه الصلاة والسلام هاتوار بع عشر أموالكم والشاة تقرب من ربع عشرفان الشاة كانت تقوم بخمسة دراهم هناك وابنة مخاض بار بعين درهما فايجاب الشاة في الجس كايجابها في المائتين من الدراهم ففيه نظر لانه قدور دفى الحديث ان من وجب عليه سن فلم يوجد عنده فانه يضع العشرة موضع الشاة عند عدمها وهومصر ح بخلافه وقيد المصنف السن الواجب فى الابل بالاناث لانهلا يجوز فيه أدفع الذكوركابن المخاض الابطريق القيمة للاناث الافيادون خس وعشرين من الابل فانه يجوز الذكروالانثى لان النصور دباسم الشاة فانها تقع على الذكروالانثى بخلاف البقر والغنم فانه يجوزنى السن الواجب فيهماالذ كور والاناث كاسيصر حبهمن التبيع والمسن وفى البدائع ولايجوزف الصدقة الاما يجوزف الانحية وأطلق في الابل فشمل الذكور والاناث كاقدمناه لان الشرع وردينصابها باسم الابل والبقر والغنم واسم الجنس يتناول جيم الانواع باى صفة كانت كاسم الحيوان وسواء كانمتولدامن الاهليين أومن أهلى ووحشي بعدان كأن الام أهلية كالمتولدمن الشاة والظبي اذا كان أمه شاة والمتولد من البقر الاهلى والوحشى اذا كان أمه أهلية فتجب الزكاة فيه كذافى البدائع وشمل الصغار والكبار لكن بشرط أن لايكون الكل صغار الماسيصر حبه بعد ذلك فالصغار تبيع للكبار عندالاختلاط وشمل الاعمى والمريض والاعرج فى العدد ولايؤخذ فى الصدقة كافى الولوالجية وشمل السمان والعجاف الكن قالوا اذا كان له خس من الابلمهازيل وجب فيهاشاة بقدرهن ومعرفة ذلك أن ينظر الى الشاة الوسطكم هي من بنت الخاض الوسط فان كانت قيمة بنت مخاض وسط خسين وقيمة الشاة الوسط عشرة تبين ان الشاة لوسط خس بنت مخاض فوجب في المهاز يل شاة قيمتها قيمة خس واحدةمنها وان كانسدسها فسدس وعلى هذاقياسه وان كان لايباغ قيمة كاهاقيمة بنت مخاض وسط ينظر الى قيمة أعلاهن فيجب فيهامن الزكاة قدر خس أعلاهن فان كانت قيمة أعلاهن عشرين فمسهأر بعةفيج فيهاشاة تساوىأر بعة دراهم وانكانت قمة أعلاهن ثلاثين فمسهستة دراهم لانه لاوجمه لايجاب الشاة الوسط لانه لعل قيمتها تبلغ قيمة واحدة من العجاف أوتر بوعليها فيؤدى الى الاجاف بار باب الاموال فاوجبناشاة بقدرهن ليعتدل النظر من الجانبين وكذافى العشرة منها يجب شاتان بقدرهن الى خس وعشرين فيجب واحدة من أفضلهن وتمام تعريفات زكاة المجاف في الزيادات والحيط وغيرها (قوله ثم في كل خس شاة الى مائة وخس وأر بعين ففيها حقتان و بنت مخاض وفي ما ئة وخسين ثلاث حقاق مم في كل خس شاة وفي ما ئة وخس وسبعين ثلاث حقاق و بنت مخاص وفي مائة وستوثمانين الائحقاق وبنت لبون وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق الى مائتين ثم تستأنف أبدا كابعدمائة وخسين كاوردذاك في كاب عروبن حزم وفي المبسوط وفتاوى قاضيحان اذاصارت ماثتبن فهو مخيران شاءأدى فيها أربع حقاق فى كل خسين حقة وان شاءأدى خس بنات لبون فى كل أر بعين بنت البون وفي معراج الدراية ان له الخيار فها اذا كانت مائة وستاو تسعين ان شاء أدى أربع حقاق وان شاء صبرلت كممل ما ثتين فيخير بينها وبين خمس بنات لبون وانما قيد في الاستثناف بقوله كما بعدماتة وخسين ليفيدانه ليس كالاستثناف الذي بعدالمائة والعشرين والفرق بينهماان في الاستئناف

الثانى إيجاب بنت ابون وفى الاستثناف الاول لم يكن لا نعدام نصابه وان الواجب فى الاستئناف الاول تغير من الجس الى الجس الى الخس المان تستا ف الفريضة وفى الاستئناف الثانى لم يكن كذلك فاذا زاد على المائتين خسس ففيها شاة مع الاربع حقاق أو الجس بنات البون وفى عشر شاتان معها وفى خسة عشر ثلاث شياه معها وفى عشر ين أربع معها فاذا باغت مائتين و خساو عشر ين ففيها بنت مخاص معها الى ست وثلاثين فبنت أبون معها الى ست وثلاثين ففيها خسس حقاق الى مائتين و خسين ثم تستأنف كذلك ففى مائتين و ست و تسعين ست حقاق الى ثلثما ئة وهكذا (قوله والبخت كالعراب) لان اسم الابل بتناوطما واختلافهما فى النوع لا يخرجهما من الجنس والبخت جع بختى وهو الذى تولد من العربى والمجمى منسوب الى بخت نصر والعراب جع عربى للهمائم وللاناسي عرب ففرقوا بينه مافى الجمع والعرب هم الذين استوطنوا المدن والعراب جع عربى الاعراب أهل البدو واختلف فى نسبتهم فالاصح انهم في السبوا الى عربة بفت حتين وهى من تهامة لان أباهم اسمعيل عليه السلام نشأ بها كذا فى المغرب والله المراب واليه المرجع والماتب

﴿باب صدقة البقر ﴾

قدمت على الغنم لقر بهامن الابل فى الضخامة حتى شماها اسم البدنة وفى المغرب بقر بطنه شقه من باب طلب والباقور والبيقور والابقور والبقرسواء وفىالتكملة عن قطرب الباقورة البقر اه والبقرجنس واحده بقرةذ كراكانأوأ نثى كالتمروالتمرة فالتاءللوحدة لاللتأنيث وفيضياء الحلوم الباقرجاعةالبقرمع رعائها (قوله ف ثلاثين بقراتبيع ذوسنة أوتبيعة وفى أربعين مسن ذوسنتين أومسنة وفهازا دبحسآبه الىستين ففيها تبيعان وفى سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع الى مسنة) بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا حين بعثه الى اليمن ولاخـلاف فما في المختصر الافي قوله وفهازاد على الار بعـين فبحسابه ففيه روايات عن الامام فما في الختصر رواية عن أبي يوسف عنه فيحب في الزائداذا كان واحدة جزء من أربعين جزأ من مسنة وروى الحسن عنه انه لاشئ فهازاد الى خسين ففي الخسين مسنة وربع مسنة أوثلث تبيدع وروى أسد ابن عمر وعنهانه لاشئ فى الزيادة الى ستين وهوقو لهما وظاهر الرواية مافى الختصر كذافى غاية البيان اكن فى الحيط رواية أسدأ عدل الاقوال وفي جامع الفقه قولهما هو المختاروذ كر الاسبيجابي ان الفتوى على قو لهما كماذ كره العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري وسمى الحولي من أولاد البقر بالتبييع لانه يتبع أمه بعدوالمسن من البقر والشاء ماتم لهسنتان ومن الابل مادخل في السنة الثامنة ثم لايتعين الانوثة في هـندا الباب ولا في الغنم بخلاف الابل لإنها لا تعد فضلافه ما مخلاف الابل و في المحيط معزيا الىالز يادات لهأر بعون من البقر عجافا فعليه مسنة بقدرهن ومعرفة ذلك أن ينظر الى قيمة التبيع الوسط وقيمة المسنةالوسط فانكانت قيمةالتبيع أربعين وقيمةالمسنة خسين تبينان المسنة مثل تبيع وربع تبيع فعليه واحدةمن أفضلهن وربع التي تليها وانكانت قيمة أفضلهن ثلاثين وقيمة التي تليهاعشرين فعليه مسنة قيمتها خسة وثلاثون وعلى هذا تجرى المسائل اه (قوله والجاموس كالبقر الان اسم البقر يتناولهمااذهونوع منه فيكمل نصاب البقر به وتجب فيهز كاتها وعند الاختلاط تؤخذ الزكاة من أغلبها انكان بعضهاأ كثر من بعض وان لم يكن فيأخذ أعلى الادنى وأدنى الاعلى ولايردعليه مااذاحلف لايأكل لحمالبقرفأ كله فانه لايحنث كمافي الهداية لان أوهام الناس لاتسبق اليه فىديار نالقلته وفىفتاوى قاضيخان من فصلالا كلمن الايمان قال بعضهم لوحلف لايأ كل لحمالبقر فأكل لحم الجاموس حنث ولوحلف ان لاياً كل لحم الجاموس فأكل لحم البقر لا يحنث وهذا أصح

والبخت كالعراب

عرباب صدقة البقر عدو وفي ثلاثين بقرا تبيع ذو سنة أوتبيعة وفي أر بعين وفهازاد بحسابه الىستين ففيها تبيعان وفي سبعين ففيها تبيعان وفي سبعين مسن وتبيع وفي عانين مسنتان فالفرض يتغير بكل عشر من تبيع الى مساة والجاموس كالبقر

﴿ باب صدقة البقر ﴾

وينبغى ان لا يحنث فى الفصلين العرف اله فعلى ها التصحيح كان التشبيه فى قوله كالجاموس عاما فى الا يمان أيضاو يوافقه ما فى المحيط والجواميس بمنزلة البقر ولهذا الوحشى وان ألفت فيا بيننا لا يلتحق يحنث بخلاف البقر الوحشى لا نه ملحق بخلاف الجنس كالحار الوحشى وان ألفت فيا بيننا لا يلتحق بالا هلى حكاحتى بسق حلال الا كل ف كذا البقر الوحشى اله والحق ما فى الهداية وفى التبيين وقوله والجاموس كالبقر ليس بجيد لا نه يوهم انه ليس ببقر اله وجوابه انه لما كان فى العرف ليس ببقر كان ذلك كافيا فى التغاير المقتضى لصحة التشبيه وعبارة الولوالجي أحسن وهى والجواميس من البقر لا نها نوع منه واللة أعلم بالصواب واليه المرجع والماتب

﴿ فصل في الغنم ﴾

سميتبه لانهليس لها الةالدفاع فكانت غنيمة لكلطالب (قوله فى أر بعين شاةشاة وفي مائة واحدى وعشرين شانان وفى مائتين وواحدة ثلاث شياه وفى أربعما ئة أربع شياه نم فى كل مائة شاة شاة) بالاجماع وقدمناان الشاة تشمل الذكر والانتي وفي المحيط والمتولد بين الغنم والظباء يعتبر فيه الام فانكانت غنما وجبت فيهاالزكاة ويكمل به النصاب والافلا وفى الولوالجية لوكان لرجل ما ته وعشرون شاة حتى وجبت فيهاشاة ليس للساعى أن يفرقها فيجعلها أربعين أربعين فيأخذ ثلاث شياه لان باتحاد الملك صارال كل نصابا ولوكان بين رجلين أر بعون شاة حتى لم يجب على كل واحدمنهما الزكاة ليس الساعىأن يجمعهاو يجعلها نصابا ويأخـ ندالزكاة منهالان ملك كل واحدمنهما قاصر على النصاب اه وفىالهجافانكانتشاةوسط تعينت والاواحدةمن أفضلها فانكانت نصابين أوثلاثة كمائة واحدى وعشرين أومائتين وواحدة وفيهاعد دالواجب وسط تعينت هي أوقيمتها وان بعضه تعين هو وكمل من أفضلها بقية الواجب فتجب الواحدة الوسط وواحدة أواثنتان عجفاوان بحسب مايكون الواجب والموجودوتمامه فى الزيادات (قوله والمعز كالضأن) لان النصورد باسم الشاة والغنم وهوشامل لهما فكاناجنساواحدا وفىفتح القديروالضأن والمعزسواء أىفى تكميل النصاب لافى أداءالواجب اه وفى المعراج الضأن جعضائن كركب جعرا كبمن ذوات الصوف والضأن اسم للذكر والنجة للاشى والمعزذات الشمر اسم للانتي واسم الذكرالتيس (قوله ويؤخذالثني في زكتها لاالحذع) لقول على رضى الله عنمه لا يجزى في الزكاة الاالذي فصاعداوا طلقه فشمل الضأن والمعز ولاخلاف انه لا يؤخذ فىالمعز الاالثني كماذكره قاضيخان واختلف فىالضأن فمافىالمختصر ظاهرالرواية ويقابله جواز الجذع وهوقوطما قياسا على الانحية وهوممتنع لان جوازالتضحية بهعرف نصا فلايلحق مهفره والثني ماتم لهسنة واختلف فى الجذع فني الهداية أنه ماأتى عليه أكثرها وذكر الناطني انهماتم له عمانية أشهر وذكرالزعفراني انهماتم لهسبعة أشهر وذكرالاقطع قال الفقهاء الجذع من الغنم مالهستة أشهر اه وهوالظاهر وحاصله ان الجذع من الغنم عند الفقهاء ابن نصف سنة ومن البقر ابن سنة ومن الابل ابن أربع سنين والثني عندهم ماتم لهسنة من الغنم ومن البقر ابن سنتين ومن الابل ابن خسية والمذ كورفى التبيين من كتاب الانصحية ان الثني من الضأن والمعزسواء وهوماتم لهسينة ولم أرسن الجدع من المعزعند الفقهاء وانمانقاوه عن الازهرى ان الجدع من المعزماتم لهسنة (قوله ولاشئ في الخيل) اختيار لقو طما لـديث البخاري مرفوعاليس على المسلم في عبده ولافي فرسه صدقة ولاير دعليه ان فيهاز كاة التجارة اذا كانت لها تفاقالان كلامه في زكاة السوائم لامطلق الزكاة وأماعندا فيحنيفة فلانخلواماأن تكون سائمة أوعلوفة وكلمنهما لايخلواماأن تكون للتجارة أولافان كانت للتجارة وجبت فيهاز كاة التجارة سائة كانت أوعاوفة لانهامن العروض وان لم تكن للتجارة فلا

﴿ فصل في الغنم ﴾ فيأر بعيين شاةشاة وفي مائةواحدى وعشرين شاتان وفى مائتين وواحدة ثلاثشياه وفىأر بعمائة أربع شياه ثم فى كل مائة شاة شاة والمعز كالضأن لاالجدع ولاشئ فىالخيل (قوله وجوابه انهلاكان فى العرف ليس ببقرال) قال فى النهر فيــه نظر والاولى أن يقال ان في كارمه مضافا محيدوفا أي وحكم الجاموس كالبقر فـ الاأشـكال أه وفيـه نظر لانكون حكمهما واحدالا يدفع إيهام انهما نوعان فالاولى ماذ كره المؤلف تأمل

﴿ فصل في الغنم ﴾

يخلو اماأن تكون للحمل والركوبأولا فانكانت للحمل والركوب فلاشئ فيهامطلقا وانكانت لغبرهمافاماأن تكون سائمةأوعاوفة فانكانت علوفة فلاشئ فيها وانكانت سائمةللدر والنسل فلايخاو فان كانتذ كوراوانا افلا يخاوفان كانت من أفراس العرب فصاحبه ابالخياران شاءأ عطى عن كل فرس ديناراوان شاءقومها وأعطى عن كل مائتين خسة دراهم وهوما ثورعن عمر رضى الله عنه كافي الهداية وان لم تكن من أفراس العرب فانها تقوم ويؤدى عن كل مائتين خسة دراهم والفرق ان أفراس العرب لاتتفاوت تفاوتافا حشا بخلاف غيرها كمافى الخانية وانكانت ذكور افقط أوانا ثافقط فعنه روايتمان المشهورمنهما عدم الوجوب لانهاغيرمعدة للاستناء لانمعني النسل لامحصل منها ومعني السمن فيها غيرمعتبرلانه غيرمأ كول اللحم كذافى المحيط وصححه فى البدائع وفى التبيين الاشبه ان تجب فى الاناث لانهاتتناسل بالفحل المستعار ولاتجب فى الذكور لعدم النماء ورجح قوله شمس الاعمُّة وصاحب التحفة وتبعهماني فتح القدير وذكرفي الخانية ان الفتوى على قولهما وأجعوا ان الامام لايأخذمنهم صدقة الخيل جبرا اه واختلف المشايخ على قوله في اشتراط نصاب لها والصحيح انه لايشـ ترط لعدم النقل بالتقدير (قوله ولافى الحير والبغال) لقوله عليه السلام لم ينزل على فيهماشي والمقادير ثبتت سماعا الاأن تكون للتجارة لان الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة (قوله ولافى الجلان والفصلان والمجاجيل) الجلان بضم الحاء و فى الديوان بكسرها جمع حمل بفتحتين ولد الشاة والفصلان جع فصيل ولدالناقة قبل ان يصيرابن مخاض والمجاجيل جع عبول بمعنى عبل ولدالبقرة وعدم الوجوب في الصغار من السوائم قولهما وقال أبو يوسف تجب واحدة منها وفي الحيط تكامو افي صورة المسئلة فانهامشكلة لانالزكاة لاتجب بدون مضي الحول وبعدالحول لمتبق صغاراقيل انصورتها ان الحول هل ينعقد على هـنه الصغار بان ملكها في أول الحول ثم تم الحول عليها هل تجب الزكاة فيها وان لم تبق صغارا وقيل صورتها أذا كانت لهاأمهات فضت ستة أشهر فولدت أولادا عمماتت الامهات وبقيت الاولاد ثمتم الحول عليها وهي صغارها تجب الزكاة فيهاأم لاوهو الاصح لابي يوسف انالوأ وجبنا فيهاما يجب فى المسان كماقال زفرأ حجفنا بأر باب الاموال ولوأ وجبنا فيهاشاة أضرر نابالفقراء فأوجبنا واحدة منهااستدلالا بالمهازيل فان نقصان الوصف لماأثر في تخفيف الواجب لافي اسقاطه في كذلك في اسقاط السن والصحيج قول أبى حنيفة لان النص أوجب للزكاة أسينانام تبة ولامدخل للقياس في ذلك وهومفقود في الصغار اه وفي معراج الدراية انهام صورة فهااذا كان له خس وعشرون من النوق قال وانمالم تصوّر خسة لان أبايوسف أوجب واحدةمنها وذلك لا يتصوّر في أقلمن خس وعشرين وهذاالخلاف فهااذالم يكن مع الصغاركبير فأمااذا كان فتجب بالاجماع حتى لوكان مع تسع وثلاثين حلامسن تجبو يؤخذ المسن وكذلك ف الابلوالبقر اه وفى غاية البيان معز يالى الزيادات رجل له أسعة وثلاثون جلاومسنة واحدة فانكانت المسنة وسطاأ خلنت وان كانت جيدة لم تؤخذ ويؤدى صاحب المال شاة وسطا وان كانت دون الوسط لم يجب الاهداء فان هلكت الكبيرة بعد الحول بطل الواجب كامعندأى حنيفة ومحد لان الصغاركانت تبعالل كبارعندهما وعندأى يوسف يجب في الباق تساعة وثلاثون جزأمن أربعين جزأمن حللان الفضل على الجل اعاوج اعتمار الكمرة فمطل بهلاكها واذاهلك الكالكبيرة فانفيها جزأمن أربعين جزأمن شاة مسنة وكذلك رجلله أر بعة وعشرون فصيلا و بنت مخاض سمينة أووسط وكذلك تسعة وعشر ون عو لاوفهامسنة أوتمعة ثم الاصل الذي يعتبر في حال اختلاط الصغار والكبار أن يكون العدد الواجب في الكبار موجودا كااذا كان لهمسنتان وما تة وتسعة عشر جلا فانه يجب مسنتان في قوطما أمااذا كان لهمسنة وما تة

(قوله فاماأن تكون سائة أوعلوفة) الاصوب حدفه لانه أصل المقسم (قوله وهوالاصح) قال فى النهر لعل وجهه انه على التصوير الاول لم يبق على النزاع حيث يوجه الواجب وهو الطعن فى السينة الثانية كانبه عليه فى الحواشى السعدية

وعشرون حلايحب مسنة واحدة عندأني حنيفة ومحدوعندأني يوسف تجب مسنة وحل وكذلك تسعة وخسون عجولا وتييع حيث يؤخذ التبيع فسبعندهما لانه ليس فيهاما يجزئ فى الوجوب غيره وقال أبو يوسف يؤخذ التبيع وعجل معه وعمامه في شرح الزيادات لقاضيخان (قوله ولافي العلوفة والعوامل) للحديث ليس في الحوامل والعوامل والعاوفة صدقة ولان السبب هو المال النامي ودليله الاسامة أوالاعداد للتجارة ولميوجداولان فالعلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء معنى والمراد بنفى الزكاةعن العاوفة زكاة السائمة لانهالوكانت للتجارة وجبت فيهازكاة التجارة والمراد بنفيهاعن العوامل التعميم والعاوفة بفتح العين مايعلف من الغنم وغيرها الواحدوا لجعسواء والعاوفة بالضم جع علف يقال علفت الدابة ولايقال أعلفتها والدابة معلوفة وعليف كذافى غاية البيان وقدمناعن القنية انهلو كانله ابل عوامل يعمل بها فىالسنةأر بعةأشهر و يسمنها فى الباقى ينبغي أن لانجب فيهاالزكاة (قوله ولا ف العفو) أى لاز كافي العفو وهو لغة مشترك بين أفضل المال وأفضل المرعى والمعروف والاعطاء من غير مسئلة والفاضل عن النفقة والمكان الذي لم يوطأ والصفح والاعراض عن عقو بة المذنب وشرعاما بين النصب كالار بعة الزائدة على الجسة من الابل الى العشر وكالعشرة الزائدة على خس وعشرين من الابل فعندأ بىحنيفة وأبى بوسف الزكاة في النصاب لافي العفو وعند مجمدوز فرفيهما حتى لوهاك العفوو بقي النصاب يبقىكل لواجب عندالاولين ويسقط بقدره عندالآخرين فلوكان لهتسع من الابل أومائة وعشرون من الغنم فهلك بعد الحول من الابل أربعة ومن الغنم ثمانون لم يسقط شئ من الزكاة عند أبى حنيفة وأبى يوسف وعند مجمد وزفر يسقط فى الاول أر بعة اتساع شاة وفى الثانية ثلثاشاة وفى الهداية وغيرهاان الهلاك يصرف بعدالعفو الى النصاب الاخير ثم الى الذي يليه الى أن ينتهى عند الامام لان الاصل هو النصاب الاول ومازاد عليه تابع وعندأ في يوسف يصرف الى العفوأ ولاثم الى النصب شائعاوفي المحيط ان همنده رواية ضعيفة عن أني يوسف وظاهر الرواية عنه كقول امامه وتظهر فائدته فهااذا كان لهمائة واحدى وعشرون شاة فهلك احدى وثمانون بقيمن الواجب شاة عند الامام وعند الثلاثة يجبأر بعون جزأمن مائة واحدى وعشر بن جزأمن شاتين ولوهلك شاة فقط بق من الواجب شاة عنده وعندالثلاثة يسقط جزء واحدمن مائة واحدى وعشرين جزأمن شاتين ويبقى الباق واذا كانله أربعون من الابل فهلك نصفها بعد الحول فعند الامام الواجب أربع شياه وعندأني يوسف عشرون جؤأمن ستة وثلاثين جؤأمن بنت اللبون وعند محمد نصف بنت لبون ولوهلك عشرة من خس وعشرين فعنده الواجب الاثشياه وعند الدالله الانة أخساس بنت الخاض وفى غاية البيان ينبغي لكان تعلم ان العفو عندأ في حنيفة في جيع الاموال وعندهما لا يتصور العفو الافي السوائم لان مازاد على ما تني درهم لاعفوفيه عندهما اه (قوله ولاالهالك بعدالوجوب) أى لاشئ في المالك بعدالوجوب فان هلك المال كله سقط الواجبكاه وان بعضه فبحسابه وقال الشافعي يضمن اذاهلك بعدالتمكن من الاداء وهومبني على ان الزكاة تجب في العين أو في الذمة فعند ناتجب في العين وهوالمشهور من قول الشافعي وفي قول له تجب في الذمة والعين مهتهنة بها كذا في غاية البيان ثم الظواهرتؤ يدماقلنامثل قوله عليه الصلاة والسلام هاتوار بع العشور من كل أر بعين درهما درهم أطلقه فشمل مااذاتمكن من الاداء وفرط فى التأخير حتى هلك ومااذامنع الامام أوالساعى بعدالطلب حتى هلك وفى الثانى خلاف وعامتهم على السقوط وهو الصحيح لانهلم يفوت بهذا المنع ملكاعلى أحدولايدا فصار كالوطلب واحدمن الفقراء ورجحه فى فتح القدير بأنه الاشبه بالفقه لان الساعى وان تعين لكن للالك رأى في اختيار محل الاداء بين العين والقيمة ثم القيمة شائعة فى محال كشيرة والرأى يستدعى زمانا

ولانى العــاوفة والعوامل ولافىالعفوولاالهـالك بعد الوجوب (قوله وقيد بالحلاك لانه لواستهلكه الخ) أقول المرادبالاستهلاك اخراج النصاب عن ملكه قصد ابلابدل يقوم مقامه فاستبدالها التجارة عمال التجارة على التجارة المحل التجارة على التجارة المحل التجارة على التجارة المحل التجارة المحل التجارة المحل التجارة التحل التجارة التحل التجارة على التجارة والتحل التجارة والتجارة والتجارة والتجارة والتحل التجارة والتجارة والتحارة والتجارة والتحارة وال

فكان الحول منعقداعلي المعــني وانه قائم لم يفت بالاستبدال وكذلك الدراهم والدنانير اذا باعها بجنسها أوبخلاف جنسها بان باع الدراهم بالدراهم أوالدنانير بالدنانيرأ والدراهم بالدنانير وقال الشافعي ينقطع حكم الحول فعلى قياس قوله لاتجب الزكاة فيمال الصيارفة لوجو دالاستبدال منهم ساعة فساعة كااذا باعالسائة بالسائة ولناان الوجوب في الدراهم والدنانيرمتعلق بالمعني أيضا لابالعين والمعنى قائم بعد الاستبدال فلايبطلحكم الحول كافي الحول نخلاف مااذااستبدلالساعةبالساعة لان الحكم هناك يتعلق بالعيان فيبطل الحول المنعقد على الاول فيستأنف للثاني حول اه ويأتي قريبانحوه فى كالام المؤلف

فالحبس الذلك اه وقيدبالهلاك لأنهلواستهاكه بعدالحوللاتسقط عنه لوجودالتعدى واختلف فمالوحبس السائمة للعلف أوللاء حتى هلكت قيل هو استهلاك فيضمن وقيل لايضمن كالوديعة اذا منعهالذلك حتى هلكتلم يضمن كذافي المعراج وقدمناأن الابراءعن الدين بعد الحول مطلقاليس باستهلاك فلاز كاةفيه وفى الخانية واستبدال مال التجارة عمال التجارة ايس باستهلاك و بغيرمال التجارة استهلاك واستبدالمال السائمة بالسائمة استهلاك واقراض النصاب بعدالحول ايس باستهلاك وان نوى المال على المستقرض وكذالوأ عارثوب التجارة بعدالحول اه وانما كان بيع السائمة استهلاكا مطلقا لأنالوجوب فيهامتعلق بالصورة والمعنى فبيعها يكون استهلا كالااستبدالا فاذاباعها فانكان المصدق حاضرا فهوبالخيار انشاءأ خذقيمة الواجبمن البائع وتمالبيع فىالكل وانشاءأخل الواجب من العين المشتراة وبطل البيع في القدر المأخوذ وان لم يكن حاضر اوقت البيع وحضر بعد التفرق عن المجلس فانه لا يأخذه من المشترى وانما يأخذ قيمة الواجب من البائع ولو باع طعاما وجب فيه العشر فالمصدق بالخيار ان شاء أخذمن البائع وان شاء من المشتري سواء حضر قبل الافتراق أو بعده لانه تعلق العشر بالعين أكثر من تعلق الزكاة مها ألاترى ان العشر لا يعتبر فيه المالك يخلاف الزكاة ولومات من عليه العشر قبل أداله من غير وصية يؤخذ من تركته بخلاف الزكاة كذافي البدائع وفى معراج الدراية ولو استبدل السائمة بجنسها ينقطع حكم الحول لان وجوب الزكاة في السائمة باعتبارعينها وفي غيرها باعتبار ماليتها فالعين الثانية في السائمة غير الاولى لفوات متعلق الوجوب بخـ لاف العروض لان متعلق الوجوب هوالمالية وهي باقية مع الاستبدال اه وقيدوا بالاستبداللان اخواج مال الزكاة عن ملكه بغيرعوض كالهبة من غيرالفقير والوصية أو بعوض ليس عال بان تزوج امرأة أوصالح بهعن دم العمد أواختلعت به المرأة فهواستهلاك فيضمن به الزكاة وقولهمان استبدال مال التجارة بمشاهليس باستهلاك يستثني منه مااذاحابي بمالا يتغابن الناس في مثله فأنه يضمن قدر زكاة المحاباة ويكون دينا في ذمته وزكاة مابيقي تتحول الى العين تبيقي ببقائها كمافي البدائع فاذاصارمستها كابالهبة بعدالحول فاذارجع بقضاءأ وغيره لاشئ عليه لوها كتعنده بعده لان الرجوع فسخمن الاصل والنقود تتعين في مثلة فعاد اليه قديم ملكه ثم هلك فلاضمان ولو رجع بعد ماحال الحول عند الموهوبله فكذلك خلافالزفر فمالوكان بغيرقضاء فانهيقول يجبعلى

عن المعراج (قوله و بغير مال التجارة استهلاك) قيده في الفته بان ينوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدال قال وانحاقالناذ الكلانه لولم ينو في البدل عدم التجارة وقد كان الاصل التجارة يقع البدل التجارة (قوله وحضر بعد التفرق عن المجلس) قيد بالمجلس المافي الولوالجية المراد من التفرق بالبدن حتى لوكانا في مجلس العقد كان الساعى أن يأخذ من المشترى وان كان قدقبضه و نقله الان عمام البيدة قبل التفرق بالابدان مجتهد فيه والساعى في مال الصدقة بمنزلة القاضى في سائر الاحكام الثبوت ولا يته فيها ف كان الساعى أن يجتهد فان أدى اجتهاده الى أن البيع قد تم أخذ الزكاة من المشترى الان الجائع في عين المال بعد في أخذ من المشترى الان المنافع على الاداء منه وهو المراد من الاخذ من المشترى اله

(قُوله وفى المعراج ولو باع السوائم الخ) قال فى متن در را البحار وشرحه غرر الاذكار ولا يُنكره أى يجوز أبو يوسف بلاكراهة حيلة دفعها أى منع وجوب الزكاة بان يستبدل نصاب السائمة آخر الحول أو يخرجها عن ملكه فى آخره ثم يدخلها لان هاندا متناع عن الوجوب لا ابطال حق الغير اذر بما يخاف عدم (٢٢٠) امتثال أمره تعالى فيكون عاصيا والفرار من المعصية طاعة وفى المحيط هذا

الموهوب لهفانه مختار فكان عليكا قلنابل غيرمختار لانه لوامتنع عن الردأجبر كذافى فتح القدير وقوطم ان الرجوع فسخمن الاصل ليس على اطلاقه فقد صرحوافي الهبة ان الواهب لا علك الزوائد المنفصلة برجوعه وفىالظهيريةولو وهبالنصاب ثم استفادمالافى خلال الحول ثمرجع فى الهبة يستأنف الحول فى المستفادمن حين استفاده فهذه المسئلة تدل على ان الرجوع فى الهبة ليس فسخاللهبة من الاصل اذ لوكان فسخالما وجب استئناف في المستفاد من وقت الاستفادة اه بلفظه ثم اعلم أنه لو وهب النصاب فىخلال الحول عمتم الحول عند الموهوبله عمرجع الواهب بقضاء أوغيره فلاز كاةعلى واحدمنهما كماف الخانية وهي من حيل اسقاط الزكاة قبل الوجوب كمالايخفي وفي المعراج ولوحال الحول على مائتى درهم ثم و رث مثلها فلطه بهاوهاك النصف سقط نصف الزكاة لان أحدهم اليس بتابع للاتنو بخلاف مالور بع بعدالحول مائتين عمهاك نصف الكل مختلطالم يسقط شئ لان الربح تبع فيصرف الهلاك اليه كالعفو وعندهما لايتصورالعفو في غيرالسوائم اه وسوى في الحيط بين الأرث والربح عندهمافى عدم السقوط وعندمجد يسقط نصفها وتمام تفاريعهافيه وفى المعراج ولوباع السوائم قبل تمام الحول بيوم فراراعن الوجوب قال مجمديكره وقالأبو يوسف لايكره وهوالاصح ولوباعهاللنفقة لايكره بالاجماع ولواحتال لاسقاط الواجب يكره بالاجماع ولوفرمن الوجوب بخللا لاتاثها يكره بالاجماع اه (قوله ولو وجبسن ولم يوجد دفع أعلى منها وأخذ الفضل أودونها وردالفضل أودفع القيمة) بيان لمسئلتين الاولى لو وجب عليه سن كبنت مخاض مثلاولم تكن عنده فصاحب المال مخبر ان شاء دفع الاعلى واسترد الفضل أو الادنى ورد الفضل فقد جعل الخيار للالك دون الساعى فيهما وقد صرح به فى المبسوط وقال ليس للساعى اذاعين المالك سنا أن يأ بى ذلك فى الصورتين واستثنى فى الهداية من ذلك مااذا أراد المالك دفع الاعلى وأخذ الفضل من الساعى فانه لا اجبار على الساعى لانه شراء فينثذلم يكن للمالك خيار فهمذه الصورة وتبعه فى التبيين وتعقبه فى غاية البيان بان الزكاة وجبت بطريق اليسر فاذا كان للساعى ولاية الامتناع من قبول الاعلى يلزم العسر وفي ذلك العود على الموضوع بالنقض فلا يجوز وأيضافيه خلاف السنة لانمن لزمه الحقة تقبل منه الجنعة اذالم تكن عنده حقة وكذلك من لزمه بنت البون وعنده حقة يقبل منه الحقة ويعطى المصلق عشرين درهما أوشاتين كمافى صحيح البيخاري وهو دليلناعلى دفع القيمة في الزكاة وهي في المسئلة الثانية وتقدير الفضل بالعشر من أوالشانين بناء على الغالب لاانه تقدير لازم- اه وأماقو لهم انه شراء ولا اجبار فيه فمنوع لانهليس شراء حقيقيا ولم يلزم من الاجبارضر ربالساعي لانه عامل لغيره فالظاهر اطلاق الختصرمن أن الخيار للالك فيهمالكن ذكر مجدفي الاصل ان الخيار للصدق أى الساعى ورده في النهاية والمعراج بان الصواب خلافه وذكر في البدائع ان الخيار لصاحب المال دون المصدق الافي فصل واحد وهو مااذا أرادصاحب المال أن يدفع بعض العين لاجل الواجب فالمصدق بالخيار بين أن لا يأخذ وبين أن يأخذبان كان الواجب بنت لبون فارادأن يدفع بعض الحقة بطريق القيمة فالصدق ان شاءقبل وان شاءلم يقبل لمافيه من تشقيص العين والتشقيص فى الاعيان عيب فكان له أن لا يقبل اه وتعقبه الزيلعي بانهغ برمستقيم لوجهين أحدهما انهمع العيب يساوى قدر الواجب وهو المعتبر في الباب

اصح ومج دخالفه أى ابا يوسف وكره حيلة دفعها ومعهالشافعي واختارقوله الشيخ حيدالدين الضرير لان في الخيها اضرارا بالفقراء وقصدابطال حقهم ما لا وكذا الخدلاف في حيلة دفع الشفعة وأما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فيكر ماتفاقا وقيل الفتوى في الشفعة على قول أبى يوسف وفى الزكاة على قول محمد وهـندا تفصيل ولو وجب سن ولم بوجــد دفع أعلى منها وأخل الفضــل أو دونها ورد الفضل أودفع القيمة

حسن وتحرم حيدلة دفع وجوب الزكاة عند عدد الاكثرين من الفقهاء حتى أفسد مالك البيع لدفع الوجوب وحرم الشافى البيع له وان صحوقال أحد ان نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو بدله بغير جنسه انقطع الحول الاأن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجو بها فلا تسقط اله (قوله وفى فلا تسقط اله (قوله وفى بالنقض)قال في النهركيف

يعودعلى موضوعه بالنقض مع جواز دفع القيمة اه وقديقال عليه ان القيمة لاتنيسر للالك فى كل وقت والثاني والثاني فاذالم يكن عنده الواجب ولا القيمة وامتنع الساعى عن أخذ الاعلى لزم العسر فقد بر (قوله لانه ليس شراء حقيقيا) قال فى النهر كونه ليس بشراء حقيقة بل ضمنا لا يقتضى الاجبار كيف والفاضل عن الواجب يصير ملكا للساعى ولاطريق سم كمه اياه الا بالشراء

و يؤخذالوسط

(قوله والثانى ان فيه اجبار المصدق على شراء الزائد) لم يظهر لنا هـذا الكلام ولم أرمن تعقبه وفى كالرم المؤلف تسليمله وانه لايضر ولقائل أن يقول أنه غير واردعلى مافى البدائع لان كارمه فها اذا دفع البعض عن الواجب عليه بطريق القيمة والزائد باق على ملك المالك لاانه بأخدمنه قسمة الزائد والاكان هذا عين دفع الاعلى وأخل الفضل ولم يكن فيه تشقيص أصلا فتدبر مظهرلي ان هذاالثاني راجع الى اطلاق قول البدائع أولاان الخيار لصاحب المال فأنه يشمل مااذا أراد دفع الاعلى وأخذالزائد مرأيت صاحب النهرنبه على ذلك (قوله بقفيزدقل) الدقل عركة اردأالتمرقاموس

والثانى ان فيه اجبار المصدق على شراء الزائد اه وقدقد مناان جبره على شراء الزائد مستقيم ولايخني انفى التشقيص اضرار ابالفقراء فلم علك وبالمال ذلك فاستقام مافى البدائع لكن قيد المصنف الخيار المذكور بين الامور الثلاثة بعدم وجود السن الواجب كمافئ كثرالكتب وهوقيدا تفاقى لان الخيار ثابتمع وجودالسن الواجب ولذاقال فالمعراج وظن بعض أصحابنا ان أداء القيمة بدل عن الواجب حتى لقب المسئلة بالا بدال وليس كذلك فان المصير الى البدل لا يجوز الاعند عدم الاصل وأداء القيمة مع وجود المنصوص عليه جائز عندنا اه وفي البدائع اختلف أصحابنا فعند الامام الواجب فياعدا السوائم جزءمن النصاب معنى لاصورة وعندهماصورة ومعنى لكن يجوزا قامة غبره مقامه معنى واختلف فىالسوائم على قوله فقيل هى كغيرها وقيل الواجب المنصوص عليهمن حيث المعنى وعندهم الواجب المنصوص عليه صورة ومعنى احمن يجوزاقامة غبره مقامه معنى ويبتني على هذا الاصل مسائل الجامع لهما تتاقفيز حنطة للتجارة تساوى مائتى درهم ولامال لهغيرها فان أدىمن عينها يؤدى خسة أقفزة بلا خلاف وانأدى قيمتها فعنده تعتبرالقيمة يوم الوجوب فالزيادة والنقصان وعندهم افى الفصلين يعتبر يوم الاداء واختلف على قوله في السوائم فقيل يوم الوجوب وقيل يوم الاداء حسب الاختلاف السابق وتمامه فيه وفى المحيط يعتبر فى قيمة السوائم يوم الاداء بالاجماع وهوالاصح وذكرفي الجامع لو فسدت الحنطة بماأصابها حتى صارت قيمتهامائة فانه يؤدى درهمين ونصفا بلاخلاف اذا اختارا لقيمة لانه هلك جزءمن العين فسقط ما تعلق بهمن الواجب وان زادت في نفسها قيمة فالعبرة ليوم الوجوب اه وفى الهداية ويجوزدفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدفة الفطر والعشر والنذر اه وفى فتح القدير لوأ دى الات شياه سمان عن أر بع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاص جاز لان المنصوص عليه الوسط فليكن الاعلى داخلا في النص والجودة معتبرة في غير الربويات فتقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف مالوكان مثليابان أدى أربعة أقفزة جيدة عن خسة وسط وهي تساويه الا يجوز أوكسوة بان أدى أو بايعدل أو بين لم يجز الاعن أو بواحد اونذر أن يهدى شاتين أو يعتق عبدين وسطين فاهدى شاة أوأعتق عبدايساوي كل منهما وسطين لا يجوز أما الاول فلان الجودة غيرمعتبرة عندالمقابلة بجنسها فلاتقوم الجودة مقام القفيز الخامس وأما الثانى فلان المنصوص عليه مطلق الثوب في الكفارة لابقيدالوسط فكان الاعلى وغيره داخلاتحت النص وأما الثالث فلان القربة في الاراقة والتحرير وقدالتزم اراقتين وتحريرين فلايخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بان نذرأن يتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة بقدرهم اجاز لان المقصو داغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل بالقيمة وعلى ماقلنا لونذرأن يتصدق بقنيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوى تمامه لايجزئهلان الجودة لاقيمة لهاهناللربوية وللمقابلة بالجنس بخلاف جنس آخرلو تصدق بنصف قفيز منه يساويه جاز أه قيد المصنف بالزكاة لانه لايجوز دفع القيمة في الضحايا وألهد ايا والعتق لان معنى القربة اراقة الدم وذلك لايتقوم وكذلك الاعتاق لانمعنى القربة فيها تلاف الملك ونفى الرق وذلك لايتقوم كذافى غاية البيان ولايخني انهمقيد ببقاءأ يام النحر وأما بعسدها فيجوز دفع القيمة كاعرف فى الانصية والسن هي المعروفة والمرادبها هناذات سن اطلاقا للبعض على الكل أوسمى بهاصاحبها كماسمي المسنةمن النوق بالناب لان السن بما يستدل به على عمر الدواب ووقع هذا اطلاق المسدق على الساعى وهومشتبه بوب المال والفرق بينهما انهان كان بالصاد الخففة والدال المشددة المكسورة فهو بمعنى آخذا اصدقة وانكان بالصاد المشددة والدال المكسورة المشددة فهوالمعطى لحما (قوله ويؤخذ الوسط) أى فى الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذ وامن حزرات أمو ال الناس

أى كرائمها وخذوامن حواشي أموالهم أى من أوساطها ولان فيه نظر امن الجانبين كذافي الهداية والخزرات جمع خزرة بتقديم الزاى المنقوطة على الراء المهملة وفى الخانية ولا تؤخ ندالر في والا كولة والماخض وفل الغنم لانهامن الكرائم وقدنهيناعن أخف الكرائم ولاتؤخذ الهرم ولاذات عوارالا أن يشاه المصدق أه والا كولة الشاة السمينة التي أعدت للا كل والربي بضم الراء المشددة وتشديد الباءمقصورة وهي التيتر بي ولدها كذافي المغرب والماخض التي في بطنها ولد وقدأ طال فيه في البدائع وذكرانه ليس للساعى أخلالادون وهومخالف لمافى الخانية وفى فتح القدير ان الادلة تقتضى أن الإيجب في الاخة من المجاف التي ليس فيها وسط اعتباراً علاها وأفضلها وقد قدمنا عنهم خلافها في صدقةالسوائم اه وفى المعراج وذكرالحاكم الجليل فى المنتقى الوسط أعلى الادون وأدون الأعلى وقيل اذاكان عشرون من الضأن وعشرون من المعزية خذالوسط ومعرفته أن يقوم الوسط من المعز والضأن فتؤخذشاة تساوى نصف قيمة كل واحدمنهما مثلا الوسط من المعز تساوى عشرة دراهم والوسط من الضأن عشرين فتؤخذ شاة قميتها خسة عشر اه وكذافي البدائع وفيه ولوكان له خس من الابلكها بنات مخاض أوكلها بنات لبون أوحقاق أوجذاع ففيها شاة وسط وفى الفتاوى الظهير يةاذا كان لرجل نخيل عرجيد برنى ودقل قال أبو حنيفة يؤخذ من كل نخلة حصتهامن العشر وقال مجديؤ خذمن الوسط اذا كانتأصنافاثلانة جيد ووسط وردىء اه وهـ نايقتضي ان أخذ الوسط انماهو فهااذا اشتمل المال على جيد ووسط وردىء أوعلى صنفين منهما أمالوكان المال كله جيدا كار بعين شاة أكولة فانه يجب واحدة من الكرائم لاشاة وسط عند الامام خلافالحمد كالايخفي (قوله ويضم مستفادمن جنس نصاب اليه) لان الذي صلى الله عليه وسلم أوجب في خس وعشرين من الابل بنت مخاض الى خس وثلاثين فاذأزادت واحدة ففيها بنت لبون من غيرفصل بين الزيادة في أول الحول أوفي أثنائه ولانه عندالجانسة يتعسر التميز فيعسر اعتبارالحو لالكل مستفادوماشرط الحول الاللتيسير والمرادبالضم أن تجب الزكاة في الفائدة عند تمام الحول على الاصل قيد بالجنس لان المستفاد من خلاف جنسه كالابل مع الشياه لاتضم لانه لا يؤدى الى التعسير لانه لا ينعقد الحول عليه مالم يبلغ نصابا مم كل ما يستفيد ممن هذا الحنس يضمه البه وقيد بالنصاب لانهلوكان النصاب ناقصا وكمل مع المستفاد فان الحول ينعقد عليه عندال كال كندافي الاسبيجابي بخلاف مالوكان له نصاب في أول الحول فهلك بعضه في أثناء الحول فاستفادته امالنصاب أوأكثر يضم أيضاعند نالان نقصان النصاب فى أثناء الحول لا يقطع حكم الحول فصار المستفادمع النقصان كالمستفادمع كاله كذافى غاية البيان وأطلق فى المستفاد فشمل المستفاد بميراث أوهبة أوشراء أووصية وسيأتى ان أحدالنقدين يضم الى الآخر وان العروض للتجارة تضم الى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها وفي المحيط لوكان لهمائتا درهم دين فاستفاد في خلال الحول مائة درهم فانه يضم المستفاد الى الدين فى حوله بالاجاع واذاتم الحول على الدين فعند أبى حنيفة لا يلزمه الاداءمن المستفادمالم بقمضأر بعين درهما وعندهما يلزمه وان لم يقبض من الدين شيأ وفائدة الخلاف تظهر فها اذامات من عليه مفلساسقط عنه زكاة المستفاد عنده وعندهما يجب اه وأشار بقوله اليهأى اتى النصاب الى أنه لا بدمن بقاء النصاب المضموم اليه ولذاقال فى المحيط ولو وهب له ألف ثم استفاد ألفا قبل الحول مرجع الواهب فى الهبة بقضاء قاض فلاز كاة عليه فى الالف الفائدة حتى عضى حول من حين ملكهالانه بطل حول الاصل وهو الموهو بفيبطل في حق التبع اه وفي المسوط ولوضاع المال الاول فأنه يستقبل الخول على المستفادمنه منذملكه فأن وجد درهمامن دراهم الاول قبل الحول بيومضمه الى ماعنده فيزكى الكل لان بالضياع لا يتعدم أصل الملك وانما تنعدم يده وتصرفه فاذا ارتفع ذلك قبل

ويضم مستفاد من جنس نصاب اليه

على الاصح فكان هـذا مبنى على مقابل الاصح (قـوله غيرضائر) خبر المبتداوهوقوله وكونهم وفىالنهر ولايخني ان فيه تدافعا ظاهرا وذلكان وجوب الزكاة عليه يؤذن بغنائه وجوازالصرفاليه يقتضى فقره وتنبهلا قيدنابه المسئلة فمامرفانه عا لاغنى عنه هنا اه ومراده عما من قسوله وينبغى أن يقيد عااذالم يكن له مال غيره يوفى منه الكلأوالبعضفان كان ولوأخل العشروالخراج

والزكاة بغاةلم يؤخذأخرى

زكى ماقدرعلى وفائه الى آخر ماقدمناه وبه يندفع التدافع عن كلام المحقق لان كونهم فقراءاذالم يكن لهم مال غيرمااستهاكوه ووجوب الزكاة عليهم اذا كان لهم مالغييره أمااذالم يكن فسلاوجوب ولايخفي انه خـ الف المتبادر من كارمهم هناعلى انهقليل الجدوى لان الزكاة حينتذ تكونلاله الغيرالمأخوذ من الناس لاالمستهلك مع ان كارمهم فيه فبقي اشكال المؤلف السابق على حاله ومانقلناه عن التتارخانية هناك مو بدله حيث

كالالخول كان كأن الضياع لم يكن اه ولا يخفى ان الضم المذ كورعند عدم ما نع أما اذا وجدما نعمنه فلاضم ولذاقال في المحيط ولا يضمأ ثمان الابل والبقر والغنم المزكاة الى ماعنده من النصاب من جنسه عندأ في حنيفة لان في الضم تحقيق الثني في الصدقة لان الذي الجاب الزكاة من تين على مالك واحد في مال واحد في حول واحدوانه منفي لقوله عليه الصلاة والسلام لانني في الصدقة وعند هما يضم ولوجعل السائة عاوفة بعدماز كاهاثم باعهايضم عنهاالى ماعنده خروجهاعن مال الزكاة فصاركمال آخر فلم يؤدالى الثنى وكذالوجعل العبد المؤدى زكانه للخدمة ثمباعه يضم عنه الىماعنده ولوأدى صدقة الفطرعن عبدالخدمة أوأدى عشرطعامه عباعهضم عنه الىماعنده لانه ليس ببدل مال أديت الفطرة عنه لان الفطرة انماتجب بسبب رأس يمونه ويلى عليه دون المالية ألانرى انهاتجب عن أولاده الاحراروالمن بدل المالية والعشرا فمايجب بسبب أرض نامية لابالخارج فلم يثبت الاتحاد حتى لوباع الارض النامية لايضم عنهاالى ماعنده عندأى حنيفة ومن عنده نصابان من جنس واحداً حدهما عن ابل من كاة فاستفاد نصابامن جنسهافانه يضم الىأقر بهماحو لالانهمااستويافي علةالضم وترجح أحدهماباعتبار القرب المكونه أنفع للفقراء ولوكان المستفادر بحاأ وولداضمه الىأصله وانكان أبعد حولالانه يرجح باعتبارالتفرع والتولدلانه تبع وحكم التبع لايقطع عن الاصل ولوأدى زكاة الدراهم ثم اشترى بها سائمة وعنده من جنسها سائمة لم يضمها اليه لانها بدلمال أديت الزكاة عنه اه (قوله ولوأ خذ العشر والخراج والزكاة بغاة لم يؤخذ أخرى أى لم يؤخذ مرة أخرى لان الامام لم يحمهم والجباية بالجاية قال فى الهداية وأفتوابأن يعيد وهادون الخراج لانهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة والزكاة مصرفها الفقراء ولايصرفونهااليهم وقيل اذانوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه وكذا الدفع الىكل جائر لانهم بماعليهم من التبعات فقراء والاول أحوط آه أطلق فيالزكاة فشمل الاموال الظاهرة والباطنة ولذاقال فىالمبسوط الاصحان أرباب الاموال اذانووا عندالدفع الى الظلمة التصدق عليهم سقط عنهم جيع ذلك وكذاجيع مايؤخ نمن الرجل من الجبايات والمصادرات لان ماباً يديهم أموال المسلمين وماعليهم من التبعات فوق مالهم فهم بمنزلة الغارمين والفقراء حتى قال مجدبن سامة يجوز دفع الصدقة لعلى بن عيسى بن ماهان والىخواسان وكان أميرا ببلخ وجبت عليه كفارة يمين فسأل فأفتوه بالصيام فعل ببكي ويقول الشمة انهم يقولون لي ماعليك من التبعات فوق مالك من المال فكفارتك كفارة يمين من لا علك شيأ قال في فتح القدير وعلى هذالوأ وصى بثلث ماله للفقراء فدفع الى السلطان الجامر سقط ذكره قاضيخان في الجامع الصغير وعلى هذافانكارهم على يحيى بن يحيى تلميذ مالك حيثأفتي بعضملوك المغاربة فىكفارة عليه بالصوم غيرلازم وتعليلهم بأنه اعتبارللناسب المعلوم الالغاء غيرلازم لجوازأن يكون للاعتبار الذى ذكرناه من فقرهم لالكونه أشق عليه من الاعتاق ليكون هوالمناسب المعلوم الالغاء وكونهم لهم مال وماأخذوه خلطوه به وذلك استهلاك اذاكان لايمكن تمييزه عندأبي حنيفة فيملكه وبجب عليه الضمان حتى قالواتجب عليهم فيه الزكاة ويورث عنهم غيرضائر لاشتغال ذمتهم عمله والمديون بقدرمافي يده فقير اه وظاهر ماصححه السرخسي انه لافرق بين الاموال الظاهرة والباطنة وصحيح الولوالجبي عدم الجواز في الاموال الباطنة قال وبه يفتي لانه ليس للسلطان ولاية الزكاة في الاموال الباطنة فلم يصح الاخذ اه وفي الظهيرية الافضل لصاحب المال الظاهرأن يؤدى الزكاة الى الفقراء بنفسه لان هؤلاء لايضعون الزكاة مواضعها فأما الخراج فانهم يضعونه مواضعه لانموضع الخراج المقاتلة وهؤلاء مقاتلة اه وفى التبيين واشتراطأ خذهم

الخراج ونحوه وقع اتفاقا حتى لولم يأخذوامنه سنين وهوعندهم لم يؤخذمنهم ثبئ يضالماذ كزنا اه والضمير فى قوله وهوعندهم عائدالى من وجب عليمه الخراج ونحوه وضميرا لجاعة في عندهم عائدالى البغاة أىومن وجبعليه عندالبغاة وأطلق فيمن وجبعليه الخراج فشملالذي كالمسلم وأشار المصنف الى ان الحربي لوأسل فى دار الحرب وأقام فيهاسنين ثم حرج الينالم يأخذ منه الامام الزكاة لعدم الحاية ونفتيه بادائهاان كانعالما بوجو بهاوالافلاز كاةعليه لان الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب (قوله ولوعبل ذونصاب اسنين أولنصبصح) أماالاول فلانه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز اسنة واسنين كااذا كفر بعدالجرح وأماالثاني فلان النصاب الاول هوالاصل في السببية والزائد عليه تابع لهقيد بقوله ذونصاب لانهلوعجل قبلأن يملك تمامه ثم تمالحول على النصلب لا يجوزوفيه شرطان آخران أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول وأن يكون كاملافي آخره فتفرع على الاول انه لو عبل ومعه نصاب ثم هلك كله ثم استفاد فتم الحول على النصاب لم بجز المجل مخلاف مااذا بق في مده منه شع وعلى الثاني مالوعل شاة عن أربعين وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون فانكان صرفها الى الفقراء فالمحل نفل بخلاف مااذاأدى بعدالحول الى الفقير وانتقص النصاب بادائه فان الزكاة واجمة وانكانت قائمة فى مد الساعى فالصحيح وقوعهاز كاةفلا يستردهالان الدفع الى المصدق لايزيل ملكه عن المدفوع ولافرق بين السوام والنقودفي هذاولا فرق بين أن تكون الزكاة في يدالساعي حقيقة أواستها كها أوأ نفقها على نفسه قرضاأ وأخلدها الساعي من عمالته لانه كقيام العين حكما يخلاف مااذاصر فها الساعي الى الفقراء أوالى نفسه وهو فقير فانه كصرفها بنفسه فلايجوز المجل كالوضاعت من يدالساعي قبل الحول ووجدها بعده فلاز كاة وللالك أن يستردها فاولم يستردها حتى دفعها الساعى الى الفقراء لم يضمن الاان كان المالك نهاه ثماعلان وقوعهاز كاة فماآذا أخذهاالساعيمون عمالته انماهو في غيرالسو المأمافي السوائم فلاتقعز كاةلنقصان النصاب ويستردها المالك ويضمن الساعي قيمتهالو باعها ويكون الثمن له وانما كان كذلك في السائمة لانهالما خرجت عن ملك المجل بذلك السبب فين م الحول يصير ضامنابالقيمة والسائمة لايكمل نصابها بالدين بخلاف نصاب الدراهم لانه يكمل بالدين وهذا كله اذالم يستفدقدرما عجل ولم ينتقص ماعنده فان استفاده صار المؤدى زكاة في الوجوه كلهامن وقت التحيل والايازم هذا كون الدين زكاة عن العين في بعض الوجوه ولا يجب عليه زكاة المستفادوان انتقص مافىيده فلاتجب فىالوجوه كلها فيستردانكان في مدالساعي وان استهاكها أوأ كلهاقرضا أوبجهة العمالة ضمن ولوتصدق بهاعلى الفقراء أونفسه وهوفقير لايضمن الاان تصدق بهابعد الحول فيضمن عنده علم بالنقصان أولم يعلم وعندهماان علم وانكان نهاه ضمن عندالكل وأماالفقير فلارجوع عليمه فىشئ من الصورلانه وقع صدقة تطوعالولم بجز المعبل عنها والحاصل ان وجوه هذه المسئلة ثلاثة وكلوجه على سبعة لان المجل اماأن يكون في يدالساعي أواستهلكه أوأ نفقه على نفسه قرضا أوعمالة أوصدقة أوصرفهالىالفقراء أوضاعمن بدالساعي قبل الحول فهيي احدى وعشرون وقد علمأحكامهاو بسطه فيشرحالز يادات لقاضيخان والمسئلة الثانية أعني مااذا عللنصب بعدماك نصاب واحدمقيدة بمااذاملك ماعجل عنه في سنة التجيل فلوكان عنده ما تتادرهم فجلزكاة ألف فان استفادمالا أور بح حتى صارت ألفائم تم الحول وعنده ألف فانه بجوز التحييل وسقط عنه زكاة الالف وانتمالحول ولم يستفدشيأ ثماستفادفالمعللا بجزئ عن زكاتها فاذاتمالحول من حبن الاستفادة كانعليهأن يزكى صرحه في المبسوط وأفاده الاسميحابي والكاكي والسغناقي وغيرهم و بهـ نداظهر ما في فتاوى قاضيخان من اله لو كان له خس من الابل الحوامل يعني الحيالي فعيل

ولوعجلذونصاب لسينين أولنصبصح شاتين عنهاوعمافى بطنها نم نتجت خساقب لالحول أجؤأه ماعجل وان عجل عما تحمل فى السنة الثانية لايجوز اه لانه لماعجل عما تحمله في الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التبجيل ففقد الشرط فلم يجز عما تحمله فى الثانية وهو المرادمن نفي الجواز وليس المرادنني الجواز مطلقا اظهور انه يقع عماف ماكه وقت التجيل فى الحول الثاني فهو تعجيل زكاة مانى ملكه لسنتين لان التعيين في الجنس الواحد لغو وكذالوكان له ألف درهم بيض وألف سو دفجل خسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل تمام الحول ثم تم لاز كاة عليه في السود و يكون الخرج عنها وكذا اعكسه وكذا لو على عن الدنانبروله دراهم ثم هلكت الدنانير كان ماعل عن الدراهم باعتبار القيمة وكذاعكسه قيدنا بالهلاك لانه لوعل عن أحدالمالين ثم استعق المال الذي عبل عنه قبل الحول لم يكن المجل عن الباق وكذا لواستعق بعدالحول لان في الاستعقاق عجل عمالم على كه فبطل تجيله كذافي فتاوى قاضيخان ويماذ كرناه اندفع مافى فتج القدير من الاعتراض على الفرع الاول المنقول من الفتاوى كمالا يخفي وقيدنا بكون الجنس متحدا لانه لو كان له خسمن الابلوأر بمون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين مه هلك لايكون عن الآخر ولو كان له عين ودين فعجل عن العين فها - كتقب ل الحول جازعن الدين وان هلكت بعده لايقع عنه والدراهم والدنانير وعروض التجارة جنس واحد بدليل الضم كماقدمناه وصرح بهفى المحيط هناوفى الولو الجية وغيرها رجل عنده أربعما تة درهم فظن ان عنده خسما تة درهم فادى زكاة خسمائة فلهأن يحتسب الزيادة السنة الثانية لانهأ مكن أن تجعل الزيادة تجيلا اه فقولنا فهامضى يشترط أن علكما عبل عنه فى حوله يستشنى منه مااذا عبل غلطاعن شئ يظن انه فى ملكه مماعلم الهلوعجل زكاة ماله فأيسر الفقير قبل عمام الحول أومات أوارتد جازعن الزكاة لانه كان مصرفا وقت الصرف فصم الاداء اليه فلاينتقض بهذه العوارض كذا فى الولوالجية وأشار المصنف بجواز التجيل بعمد ملك النصاب الىجواز تجيل عشرزرعه بعمالنبات قبل الادراك أوعشر الثرر بعدا الروج قبل الباوغ لانه تجيل بعد وجود السبب وبعدم جوازه قبل ملك النصاب الى عدم جواز تنجيل العشرقبل الزرع أوقبل الغرس واختلف فى تنجيله قبل النبات بعد الزرع أو بعد ماغرس الشحرقبل خووج الممرة فعند محمد لايجو زلان التعجيل للحادث لاللبذر ولم يحدث شئ وجوزه أبو يوسف لان السبب الارض النامية و بعدالزراعة صارت نامية ورده مجمد بان السبب الارض النامية بحقيقة النماء فيكون التجيل قبلها واقعا قبل السبب فلايجوز كذا في الولوالجية ولايخني أن الافضل لصاحب المال عدم التجيل للاختلاف فى التجيل عند العلماء ولم أره منقولا والله أعلم بالصواب واليه المرجع والماكب

※リーにとるはり

مانقدم أيضاز كاة مال لان المال كاروى عن مجدكل ما يتما كه الناس من نقدوعروض وحيوان وغير ذلك الاان في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض وقدم الفضة على الذهب في بعض المصنفات اقتداء بمكتب وسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله بجب في ما نتى درهم وعشر بن مثقالار بع العشر) وهو خسة دراهم في المأنين واصف مثقال في العشر بن والعشر بالضم أحد الاجزاء العشرة وانما وجبر بع العشر لحديث مسلم ليس فيادون خس اواق من الورق صدقة والاوقية أر بعون درهما كما رواه الدارق على ولحديث على وغديره في الذهب وعبر المصنف بالوجوب تبعاللقدورى في قوله الزكاة واجبة قالوا لان بعض مقاديرها وكيفياتها ثبت باخبار الآحاد وقد صرح السيد نكركان في شرح

الخ) سيأنى فى باب العشر انسببه الارض النامية بالخارج حقيقة وان وقته وقت خروج الزرع وظهور وعندا في حنيفة الادراك وعند محدعند التنقية والجذاذ اه وبه المه على قول أبى حنيفة ليس ماذ كره هنابت جميل بل هو أداء في وقته

﴿ بابزكاة المال ﴿ (قوله الاان في عرفنا الخ) جواب عن تناوله السائمة أيضامع انهاغير مرادة في

﴿بابزكاة المال﴾ يجب فى مائتى درهـم وعشرين دينارا ربع العشر

هذا البابوأجابالزيلى وتبعه في الدر روالنهر بانأل في المال المعهود في قوله عليه الصلاة والسلام هاتوار بع عشراً مواله لان المراد به غيرالسوائم لان زكانها غير مقدرة به قال في النهر و بهذا استغنى علقيل المال في عرفنا وانظر ما وجه الاستغناء يتبادر الى الذه والغرما وجه الاستغناء مع ان تبادر الذهن الى المذكور في الحديث الى المذكور في الحديث تأمل (قوله وقد مرح

السيدنكركان الح) د كونك تعقبالما قالوه في السيدنكركان الح) د كونك تعقبالما قالوه في توجيه تعبير القدوري بواجبة قال في السراج وفي هذا أى التوجيد المذكور نظر فان أهل الإصول مجمعون على ان مقاد برالزكوات ثبتت

بالخبر المتواتر وانجاحــــها يكفر فيحمل كلامه أى الموجــه على مقادير ما زادعلى المائتى الدرهم واشباه ذلك من الزيادة على النصب فان ذلك لم يثبت بالتواتر وانما ثبت باخبار الآحاد (قوله زكى ربع عشره) أى يعطى خســة ودراهم قيمتها سبعة ونصف وهي مســئلة الابريق الآتية قريبا (قوله فسناه (٢٢٦) كسور اباعتبار ما يجب فيه) فيكون من قبيل ذكر الحال وارادة المحل فان

المناران مقادير الزكوات ثبتت بالتواتر كنقل القرآن واعداد الركعات وهدايقتضي كفرجاحد المقدار فى الزكوات قيد بالنصاب لان مادونه لازكاة فيه ولوكان نقصانا يسيرا يدخل بين الوزنين لانه وقع الشك في كال النصاب فلا يحكم بكالهمع الشك كذا في البدائم (قوله ولو تبرا أو حليا) بيان لعدم الفرق بين المحكوك وغيره كالمهر الشرعى وفى غيرالذهب والفضة لاتجب الزكاة مالم تباغ قيمته نصابا مصكوكامن أحدهما لان از ومهامبني على المتقوم والعرف ان تقوم بالصكوك وكذا نصاب السرقة احتيالا للدرء قال في ضياء الحلوم التبرالذهب والفضة قبل أن يصاغاو يعملا وحلى المرأة معروف وجعه حلى وحلى بضم الحاء وكسرهاقال تعالى من حليهم يقرأ بالواحد والجدع بضم الحاء وكسرها اه والمراد بالحلى هناماتحلي بهالمرأة من ذهبأ وفضة ولايدخل الجوهر واللؤلؤ بخلافه في الايمان فانهماتحلي بهالمرأة مطلقا فتحنث بلبس اللؤلؤأ والجوهرفي حلفها لاتحلى ولولم يكن مرصعاعلي المفتى به ودليل وجوبالزكاة فيالحلى أحاديث في السنن منها قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لمانزينتله بالفتخات أتؤدين زكاتهن قالتلا قالهو حسبك من النار والفتخات جم فنخة وهي الخاتم الذي لافصله وفي المعراج وأماحكم الزكاة فى الحلى والاوانى يختلف بين أداء الزكاة من عينها وبين أدائها من قيمتها مثلا له اناء فضة وزنه مائتان وقيمته ثلثما تذفاو زكى من عينه زكى ربع عشره ولوأدى من قيمته فعند الحمد يعدل الى خلاف جنسه وهو الذهب لان الجودة معتبرة اماعندا في حنيفة لوأدى خسلة من غير الاماء سقطت عنهالز كاةلان الحكم مقصور على الوزن فلوأدى من الذهب ما يبلغ قميته قمية خسة دراهم من غيرالاناءلم يجزف قوطم جيعالان الجودة متقومة عندالمفا بلة بخلاف الجنس فان أدى القمة وقعت عن القدر المستعق كذافي الايضاح وفي البدائع تجب الزكاة في الذهب والفضة مضروبا أوتبرا أوحليامصوغا أوحلية سيف أومنطقة أولجام أوسرج أوالكواكب في المصاحف والاواني وغيرها اذا كانت تخلص عن الاذابة سواء كان عسكهاللتجارة أوللنفقة أوللتجمل أولم ينوشيا اه (قوله عم ف كل خس بحسابه) بضم الخاء المجمة أحدالا جزاء الخسة وهوأر بعون من المائتين وأر بعة مثاقيل من العشر ين دينارا فيجب في الاول درهم وفي الثاني قيراطان أفاد المسنف انه لاشئ فها نقص عن الخس فالعفو من الفضة بعدالنصاب تسعة وثلاثون فاذاملك نصابا وتسعة وسبعين درهما فعليه ستة والباقي عفو وهكذا مابين الخس الى الخس عفو في الذهب وهـ نداعند أ في حنيفة وقالا يجب فماز ادبحسابه من غير عفولقوله عليه الصلاة والسلام وفماز ادعلى المائتين فبحسابه وله قوله عليه السلام في حديث معاذ لاتأخذ من الكسورشيأ وقوله فى حيديث عمرو بن خرم ليس فمادون الاربعين صدقة ولان الحرج مدفوع وفاليجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف وفى المعراج معنى الحديث الاول لاتأخه من الشئ الذي يكون المأخوذمنه كسو رافسهاه كسوراباعتبارما يجب فيه وقيل من زائدة وفيه نوع تأمل اه ومماييتني على هذا الخلاف لوكان له مائتان وخسة دراهم مضى عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهم اخمة لانه وجبعليه فى العام الاول خسة وعن فيق السالم من الدين فى العام الثانى مائتان الاثمن درهم فلا تجب فيه الزكاة وعنده لازكاة في الكسور فيدقى السالم مائتين ففيها خسة

الاموال محاللزكاة كذا في السعدية وعلى هذا الوجه فالجارمة علق بتأخذ وشيأمفعول به أومفعول مطلق (قوله وفيه نوع تأمل)لعل وجهدانه يكون المفعول به على هـ ذا لفظ الكسور ويبقى شيأبلا كمرفائدة وأيضافن شروط زيادتهاأن يكون مجرورها نكرة عندالجهو رخلافا للإخفس قلت وثم وجه آخر وهوأن يكون من الكسور بيانا لقوله شيأ ولوتبرا أوحليا أوآ نيسة م في كل خس بحسابه تم رأيته في الحواشي السعدية (قوله ومماييتني على هذا الخلاف الخ) ويبتني عليه أيضا ماذكره في السراج رجله ألف درهم حال عليها ثلاثة أحوال فعند أبى حنيفة يجب في الاولى خسة وعشرون وفى الثانية أربعة وعشرون وفى الثالثة ثلاثة وعشرون وعندهما للاولى خسة وعشرون وللثانية أربعة وعشرون وثلاثة أعان درهم لانالكسر خسة عشر وللثالثة ثلاثة

وغشرون ونصفور بع ونمن درهم اه ونقله فى النهركذلك قال بعض الفضلاء قوله ونمن درهم صوابه وخس نمن درهم ونقله بعضهم وارتضاه و بين وجهه قلت وليس كذلك بل صوابه ونمن نمن درهم لان الفارغ هن الدين فى الحول الثالث تسعماً ته وخسون درهما و خسسة أنمان درهم فنى تسعمائة وعشر ين ثلاثة وعشرون درهما وفى ثلاثين ثلاثة أرباع درهم وفى خسة أنمان درهم نمن نمن درهم كما لا ينفى على الحاسب والمعتبروزنهماأداءووجوبا وفىالدراهم وزن سبعة وهى أن تكون العشرة منهاوزنسبعةمثاقيل

(قوله وذكرفي الميطالخ) ذ كربعض المحشين عن حاشية الزيلعي لمرغني ان مانقله في البعدروالنهر عن الحيط غلط في النقل وان المذكور في غاية السروجي عن الحيط انه تضم احدى الزيادتين الى الاخرى عنده ولاتضم عندهما عكس مانقلههنا من ذكر الخلاف اه أقول وقدراجعت المحيط فرأيته كانقله السروجي ووجهه ظاهر لائه اذا كانت الزكاة واجبة فى الكسور عندهما لم يظهر فأئدة للضم تأمل مُرأيت في البدائع مثل مانقلناه عن المحيط ونصه فان كان على كل واحدمن النصابين زيادة فعنداني يوسف وعمد لايجدن احددي الزيادتين الي الانوى لانهما بوجبان الزكاة فى الكسور يحسبها وأماعند أبي حنيفة ينظر ان بلغت الزيادة منهما أربعة مثاقيــل وأر بعين درهما فكذلك وانكانت أقل من أربعة مثاقيل وأقل من أربعين درهما يجبضم احدى الزيادتين الى الاخرى اينم أربعية

مثاقيل وأربعين درهمالان الزكاة لاتجب عنده فى الكسور اه

أخرى كذافي فتح القدير ويبتني على الخلاف أيضا الهلاك بعدالحول ان هلك عشر ون من مائتي درهم بقى فيهاأ ربعة دراهم عنده وعند هماأر بعة ونصف كذافى المعراج وذكرفي المحيط ولايضم احدى الزيادتين الى الاخوى ليتم أربعين درهماأ وأربعة مثاقيل عندأ بى حنيفة لانه لاتجب الزكاة فى السَّكسور عنده وعندهما يضم لانها نجب فى الكسور (قوله والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا) أما الاول وهواعتبار الوزن فى الاداء فهو قول أبى حنيفة وأبى بوسف وقال زفر تعتب برالقمة وقال محد يعتب برالا نفع للفقراء حنى اوأدى عن خسة دراهم جياد خسة زيوفاقيتها أربعة جياد جازعند الامامين خلافالحمد وزفر ولوأدىأر بعة جيدة قميتها خسةردية عن خسة ردية لا يجوز الاعند نزفر ولو كان ابريق فضة وزنه مائتان وقميته بصياغته الاثمائة ان أدى من العين يؤدى ربع عشره وهو خسة قميتها سبعة ونصف وانأدى خسة قميتها خسة جازعندهما وقال مجدوز فرلايجوزالاأن يؤدى الفضل فلوأ دىمن خلاف جنسه تعتبرا لقمية بالاجاع وأماالثاني وهواعتبار الوزن فى حق الوجوب دون العدد والقمية فجمع عليــه حتى لو كان له ابريق فضــة وزنهاما ئة وخسون وقميتها ما ثنان فلاز كاة فيها وكذا الذهب وفي البدائع ولوكانت الفضة مشتركة بين اثنين فانكان يبلغ نصيبكل واحدمقد ارالنصاب تجب الزكاة والافلا ويعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد (قوله وفي الدراهم وزن سبعة وهوأن تكون العشرةمنهاوزن سبعة مثاقيل) والمثقال وهوالدينار عشرون قيراطا والدرهم أربعة عشرقيراطا والقيراط خس شعيراتأى المعتبر فى الدراهم الى آخره والاصل فيه ان الدراهم كانت مختلفة فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وفى زمن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما على ثلاث مرانب فبعضها كان عشرين قيراطا مثل الدينار و بعضها كأن اثنى عشر قيراطائلانة أخاس الدينار و بعضها عشرة قراريط نصف الدينار فالاول وزن عشرة من الدنانير والثاني وزن ستة أىكل عشرة منه وزن ستة من الدنانير والثالث وزن خسة أى كل عشرة منه وزن خسة من الدنانير فوقع التنازع بين الناس في الايفاء والاستيفاء فأخند عمرمن كلنوع درهما فخلطه فعله ثلاثة دراهم متساوية فخرج كل درهم أربعة عشرقيراطا فبتى العمل عليه الى يومناهذافى كل شئ في الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات وذكر في المغرب ان هذا الجمع والضرب كان في عهد بني أمية وذكر المرغيذاني أن الدرهم كان شبيهالنواة وصارمدوراعلى عهدعمر فكتبواعليه وعلىالدينارلاالهالااللة مجدرسولاللة وزادناصر الدولة ابن حدان صلى الله عليه وسلم وفى الغاية ان درهم مصر أر بعة وستون حبة وهوأ كبرمن درهم الزكاة فالنصاب منماتة وعمانون درهماوحبتان وتعقبه فى فتح القدير بان فيمه نظراعلى مااعتبروه فىدرهمالزكاةلانهان أرادبالحبة الشعيرة فدرهم الزكاة سبعون شعيرة اذا كان العشرة وزن سبعة مثاقيل والمثقال مائة شعيرة فهواذن أصغر لاأ كبروان أراد بالحبة انه شعيرتان كماوقع تفسيرهافي تعريف السجاوندي فهوخلاف الواقع اذالواقع ان درهم مصر لايزيدعلى أربعة وستين شعيرة لان كل ربع منه مقدر بار بع خوانيب والخرنو بة مقدرة بار بعقحات وسط اه وذكر الولو الجي ان الزكاة تجب فى الغطار فة اذا كانت مائتين لانهااليوم من دراهم الناس فى الزمن الاول وانماً يعتبر في كل زمان عادة أهـل ذلك الزمان ألاترى ان مقـد ارالمائتين لوجوب الزكاة من الفضة انماتعتبر بوزن سبعة وانكان مقدار المائتين في الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بوزن خسة وفىزمن عمررضي الله غنه بوزن ستة فيعتبر دراهمأ هل كل بلد بوزنهم ودنا نبركل بلد بوزيهم وان كان الوزن يتفاوت اه وكذافي الخلاصة وعن ابن الفضل انه كان يوجب في كل ماثتي درهم بخارية خسةمنهاو بهأخذالسرخسي واختاره في المجتي وجمع النوازل والعيون والمعراج والخانية

وغالب الورق ورق لاعكسه وفي عــروض تجارة بلغت نصاب ورق أوذهب

- (قوله وذكره في فتح القدير الخ) ظاهر كلام المؤلف الميك اليه وفي السراج الاان الاول وهو أربعةعشر قيراطاعليه الجم الغفيروالجهورالكثير واطباق كتب المتقدمين والمتأخ من (قوله وقيدنا الخاط المورق الخ) في البدائع وكذاحكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب والصور بأونحوهما فكمها وحكم الذهب الخالص سواء وأماا لهروية والمروية عمالم وكن الغالب فيها الدهب فتعتبر قمتهاان كانت ثمنارائجا أوللتجارة وألافيعتبر قدرمافها من الذهب والفضة وزنالانكل واحدمنهما يخلص بالاذابة اه فتأمله معرماهنا فانه يفيد تقييدماهنا عااذالمتكن عناراتجاولاللتحارة (قوله وجوابمنلاخسرو)أى عن اعتراض الزيلمي ونظر فى النهرف كالرممنلاخسرو بانه لوكان كاقال لماصحت نية التجارة فيها مطلقامع انعدم الصحة اغاهو لقيام المانع المؤدي الى

وذكره فى فتح القدير غير انه قال بعده الاانى أقول ينبغى أن يقيد بمااذا كانت لهم دراهم لاتنقص عن أقلما كانوزنافي زمنه عليه السلام وهيمانكون العشرة وزن خسة لانهاأقل ماقدرالنصاب بمائنين منها حتى لاتجب في المائنين من الدراهم المسعودية الكائنة بمكة مثلا وان كانت دراهم قوم وكانه أعمل اطلاق الدراهم والاواق في الموجودوما يمكن أن يوجد ويستحدث (قوله وغالب الورق ورق لاعكسه) يمنى ان الدراهم اذا كانت مغشوشة فان كان الغالب هو الفضة فهى كالدراهم الخالصة لان الغش فيهامسة لك الافرق فى ذلك بين الزيوف والنبهرجة وماغاب فضته على غشه تناوله اسم الدراهم مطلقا والشرع أوجب باسم الدراهم فان غلب الغش فليس كالفضة كالستوقة فينظران كانت رائجة أونوى التجارة اعتبرت قمتها فان بلغت نصاباس أدنى الدراهم التي تجب فيهاالزكاة وهي التي غلبت فضتها وجبت فيهاالزكاة والافلا وان لمتكن أثمانارا أمجة ولامنوية للتجارة فلاز كاةفيها الاأن يكون مافيهامن الفضة يبلغ ماثتي درهم بأن كانت كثيرة ويتخلص من الغش لان الصفر لاتجب الزكاة فيهاالا بنية التجارة والفضة لايشترط فيهانية التجارة فانكان مافيه الابتخاص فلاشئ عليه لان الفضة فيه قدها كت كذاف كثيرمن الكتب وفى غاية البيان الظاهر أن خاوص الفضة من الدراهم ليس بشرط بل المعتبرأن تكون في البراهم فضة بقدر النصاب فاما الغطارفة فقيل يجب في كل ما تتين منها خسة منهاعد دالامهامن أعزالا ثمان والنقو دعندهم وقال السلف ينظران كانتأ ثمانارا أمجة أوسلماللتجارة تجبالز كاةفى قميتها كالفلوس وانلم تكن للتجارة فلاز كاةفيها لانمافيها من الفضة مستهلك لغلبة النحاس عليهاف كانت كالستوقة وفى البدائع وقول السلف أصحوحكم الذهب المغشوش كالفضة المغشوشة وقيد المصنف بالغالب لان الغش والفضة لواستو ياففيه اختلاف واختار في الخانية والخلاصة الوجوب احتياطا وفى معراج الدراية وكذالانباع الاوزنا وفى المجتبى المفهوم من كتاب الصرف انالساوى حكم الذهب والفضة وتماذكرفي الزكاة أنه لا يكون له حكم الذهب والفضة وقيدنا الخالط للورق بان يكون غشالانه لوكان ذهبافان كانت الفضة مغاو بةف كله ذهب لانه أعز وأغلى قعمة وانكانت الفضة غالبة فان بلغ الذهب نصابه ففيهز كاةالذهب وان بلغت الفضة نصابها فزكاة الفضة وفى المغرب الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارى منسوبة الى غطريف بن عطاء الكندى أمير خواسان أيام الرشيد (قوله وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورق أوذهب) معطوف على قوله أولالباب في مائني درهم أي بجبر بع العشرف عروض التجارة اذا بلغت نصابا من أحدهما وهي جمع عرض اكنه بفتح الراءحطام الدنيا كافى المغرب اكنه ليس عناسب هنا لانه يدخل فيه النقدان فالصواب أن يكون جمع عرض بسكونها وهوكافي ضياء الحاوم ماليس بنقد وفي الصحاح العرض بسكون الراء المتاع وكل شئ فهوعرض سوى الدراهم والدنانير اه فيدخل الحيوان ولاير دعليه ماأسيم من الحيوانات الدروالنسل لظهوران المرادغ بره لتقدمذ كرزكاة السوائم والعرض بالضم الجانب منه ومنه أوصى بعرض ماله أي جانب منه بلاتعيين والعرض بكسر العين ما يحمد الرجل ويذم عند وجوده وعدمه كذافي معراج الدراية قيدبكم نهاللتجارة لانهالوكانت للغلة فلازكاة فيهالانهاليست للبايعة ولواشترى عبداللخدمة ناويابيعه ان وجدر بحالاز كاةفيه ولاير دعليه مااذا كان فى العرض مانع من نية التجارة كان اشترى أرض خواج ناو بالتجارة أواشترى أرض عشر وزرعها فالهالا تكون للتجارة لمايلزم عليه من الثني كاقدمناه وجواب منلاخسرو بان الارض ايست من العروض بناء على تفسيراً بي عبيداياها علايد خله كيل ولاوزن ولايكون عقارا ولاحيوانام دود لماعلمت ان الصواب تفسيرهاهنا عاليس بنقه ولذالا يردعلي المصنف مالواشترى بذر اللتجارة وزرعه

(قولهفلان يسقط التصرف الاقـوى أولى) أى اذا كان مجردنية الخدمة في عبد التحارة مسقطا وجوب الزكاة فلان يسقط الوجوب أيضاالتصرف الاقوى من النية وهو الزراعة أولى وهذاالجواب عـن اعـتراض الزيلمي لمنلاخسر وأيضا (قـوله وبهاذا سقط اعتراض الزيلمي) أي الذي أشار اليهأولا بقوله ولايردعليه الخوقوله وكذالا يردالخ (قوله وقديفرق الخ) قال فى النهر هذا الحل مستفاد من تعليلهم بأن المالك كاعلك الشراء للتحارة علاك الشراء للنفقة والبذلة يعنى فلايكون للتجارة الابالنية واذاقصدحين شرائه بيعهمعه فقادنوي التجارة به مخلاف المضارب لماقدعامت وأماعدم محة قصاده مقصو دالتبعية فمنوع بليصح قصده مهماوان دخل تبعاعلي ان دخول الثوب مطلقا عنوع بل ثياب المهندة ثم مع الدخول لاتتعين بال انشاء البائع أعطى غيرها عاهوكسوةمثله كاتقرر فى محله (قـوله وذكرفي المجتى الدين في خلال

فانهلاز كاة فيه واعا بجب العشر فيه لان بذره في الارض أبطل كو نه للتحارة لان مجردكونه نوى الخدمة فى عبد التجارة أسقط وجوب الزكاة فلان يسقط التصرف الاقوى أولى وكذالولم يزرعه ففيه الزكاة وبهذاسقط اعتبارالزيلمي كمالايخني واعلمان نية التجارة في الاصل تعتبر ثابتة في بدله وان لم يتحقق شخصهافيه وهوماقو بضبهمال التجارة فانه يكون للتجارة بلانية لانحكم البدل حكم الاصل وكذا لوكان العبد للتجارة فقتله عبد خطأ ودفع به فان المدفو ع يكون للتجاوة بخلاف القتل عمد اوأجرة دار التجارة وعبدالتجارة بمنزلة عن مال الجارة في الصحيح من الرواية كذافي الخانية وذكر في الكافي ولو ابتاع مضارب عبدا وثو بالهوطعاما وجولة وجبت الزكاة في الكل وان قصد غير التجارة لانه لا علك الشراءالاللجارة بخلاف ربالمال حيث لا يزكى الثوب والجولة لأنه يملك الشراء الهيرالتجارة اه وفي فتع القدير وبحمل عدم تزكية الثوب لربالمال مادام لم يقصد بيعهمعه فانهذ كرفي فتاوى قاضيخان النفاس اذاباع دواب للبيع واشترى لهاجلالا ومقاودفان كان لايدفع ذلكمع الدأبة الى المشترى لازكاة فيهاوان كان يدفعهامعها وجبفيها وكذاالعطاراذااشترى قوارير آه وقد يفرق بان ثوب العبديدخل فى بيعه بلاذ كرتبعا حتى لا يكون له قسط من الثمن فلم يكن مقصودا أصلافوجوده كعدمه بخلاف جل الدواب والقوارير فانهمبيع قصدا ولذالم يدخل في المبيع الاذكر وانماقال نصاب ورق ولم يقل نصاب فضةلان الورق بكسرالراء استم للضروب من الفضة كمافى المغرب ولابدأن تبلغ العروض قيمة نصاب من الفضة المضروبة كمافي الذخيرة والخانية لان لزومها مبنى على التقوم والعرف ان تقوم بالمصكوك كماقدمناه وأشار بقولهورق أوذهب الىانه مخيران شاء قومها بالفضة وان شاء بالذهب لان الثمنين في تقديرقيم الاشياء بهماسواء وفى النهاية لوكان تقويمه بأحدالنقدين يتم النصاب وبالآخر لافانه يقومه بمايتم به النصاب بالانفاق اه وفي الخلاصة أيضا مايفيد الانفاق على هـ ذا وكل منهما يمنوع فقدقال فى الظهير يقرجل له عبد للتجارة ان قوم بالدراهم لا تجف فيه الزكاة وان قوم بالدنا نير تجب فعند أبى حنيفة يقوم بماتجب فيه الزكاة دفعالحاجة الفقير وسدالخلته وفال أبو يوسف يقوم بمااشةرى فان اشتراه بغير النقدين بقوم بالنقد الغالب اه فالحاصل ان المذهب تخييره الااذا كان لا يبلغ بأحدهما نصابا تعين التقويم بمايبلغ نصابا وهومراد من قال يقوم بالانفع ولذا قال في الحداية وتفسير الانفع أن يقومها بمايبلغ نصابا ويقوم العرض بالمصرالذي هوفيه حتى لو بعث عبد اللتجارة فى بلد آخر يقوم فى ذلك الذي فيه العبد وانكان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الامصار الى ذلك الموضع كذا في فتح القدير وهوأولى ممافىالتبيين من انداذا كانفىالمفازة يقوم فى المصرالذى يصيراليه نم عندأ بى حنيفة تعتبر القيمة يوم الوجوب وعندهما يوم الاداء وتمامه في فتح القدير (قوله ونقصان النصاب في الحول لا يضر ان كمل في طرفيه ) لانه يشتى اعتبارا لكمال في أثنائه اما لا بدمنه في ابتدائه للانعقاد وتحقيق الغناء و في انتهائه للوجوب ولا كذلك فمابين ذلك لانه حالة البقاء قيد بنقصان النصاب أى قدره لان زوال وصفه كهلاك الكل كااذاجعل السائمة علوفة لان العلوفة ليستمن مال الزكاة أما بعد فوات بعض النصاب بتي بعض المحلصالحا لبقاءالحول وشرط الكمال فى الطرفين لنقصانه في الحول لان نقصانه بعدالحول من حيث القيمة لايسقط شيأمن الزكاة عند أبي حنيفة وعندهما عليه زكاةمابقي كذافي الخلاصة وذكر في المجتى الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وانكان مستغرقا وقال زفر يقطع اه ومن فروع المسئلةاذا كانله غنم للتجارة تساوى نصابا فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدهافتم الحول كانعليه فبهاالزكاة ان بلغت نصابا ولوكان لهعصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صارخلافتم الحول لازكاة فيهاقالوا لان في الاول الصوف الذي على الجلامتقوم فيبقى الحول ببقائه وفى الثاني بطل تقوم

(قولة حتى ان من كان له ما تقدر هم الخ) أفاد ان وجوب الضم اذالم يكن كل واحد منهما الصابان كان أقل فاما اذا كان كل واحد منهما الصابا المادلم يكن زائد اعليه لا يجب الضم ( ٢٣٠) بل ينبغى أن يؤدى من كل واحد در كانه ولوضم أحد هما الى الآخر حتى يؤدى

كلهمن الذهب أوالفضة فلا بأس به عنددنا ولكن بجب أن يكون التقدويم والخيؤدي من كل واحد منهمار بع عشره فان كان منهمار بع عشره فان كان زيادة فعندهما لا يجبضم احدى الزيادة تين الى الا ترى فينظر ان بلغت الزيادة فينظر ان بلغت الزيادة وتضم قيمة العروض الى الفضة وتضم قيمة العروض الى الفضة قيمة

## ﴿بابالعاشر ﴾

وأربعين درهما فكذلك والايجب ضم احدي الزيادتين الى الاخرى لتنم أر بعةمثاقيل وأر بعين درهما لان الزكاة لاتجب عنده في الكسور كذافي البدائع (قوله والصحيح الوجوب) عزاه فى البدائم - الى الامام حيث قال عماد أبى حنيفة يعتبر في التقويم منفعة الفقراء كاهوأصله حتى روى عنمه انه قال اذا كانالرجل خسة وتسعون درهما ودينار يساوى خسة دراهم انه تجب الزكاة وذلك بان تقوم الفضة

الكل بالخرية فهاك كل المال الاأ نه يخالف ماروى ابن سماعة عن محداشترى عصيرا قيمته ما تتادرهم فتنخمر بعدار بعةأشهر فلمامضي سبعة أشهرأ وثمانية أشهرالايرما صارخلايساوي مائتي درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة لانه عاد للتجارة كما كان كذاف الخانية (قوله وتضم قيمة العروض الى المُنين والذهب الى الفضة قيمة) أما الأول فلان الوجوب فى الكل باعتبار التجارة وان افترقت جهة الاعداد وأما الثاني فللمجانسة من حيث المثنية ومن هذا الوجه صارسبا وضم احدى النقدين الىالآخ قيمة مذهب الامام وعندهماالضم بالاجزاء وهورواية عنه حتى ان من كان لهما تقدرهم وخسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتهامائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهماهما يقولان المعتبرفيهما القدردون القيمة حتى لاتجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقهما وهو يقول الضم للجانسة وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها وفى الحيط لوكان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أفل من ما تة تجب الزكاة عندهما واختلفواعلى قوله والصحيح الوجوب لانهان لم يمكن تكميل نصاب الدراهم باعتبار قيمة الدنانيرأ مكن تكميل نصاب الدنانير باعتبار قيمة الدراهم لان قميتها تبلغ عشرة دنانير فتكمل احتياطالا بجاب الزكاة اه وبهذاظهر بحث الزيلمي منقولا وضعف كلام المصنف في الكافىحيث قال ان القيمة لا تعتبر عند تكامل الاجزاء عنده كانة وعشرة دنانير ظنامنه أن ايجاب الزكاة فى هذه المسئلة على الصحيح لتكامل الاجزاء لاباعتبار القيمة وايس كاظن بل الايجاب باعتبار القيمة كمأأفاده تعليل الحيط فان حاصله اعتبار القيمة منجهة كل من النقدين لامنجهة أحدهما عينا فأنهان لم يتم النصاب باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة بالذهب فكيف يكون تعليلا لعدم اعتبار القيمة مطلقا عندتكامل الاجزاء مع انه يردعليه لوزادت قيمة أحدهما ولم تنقص قيمة الآخر كمانة درهم وعشرة دنانير تساوى مائة وثمانين فان مقتضى كلامه من عدم اعتبار القيمة عندتكامل الاجزاء أن لا يلزمه الاخسة والظاهر لزوم سبعة اعتبارا للقيمة أخله من دليله من أن الضم ليس الاللجانسة وانماهي باعتبار المعنى وهو القيمة لاباعتبار الصورة وقد صرحبه في المحيط فقال لوكانله مائةدرهم وعشرة دنانير قيمتهامائة وأر بعون فعنمدأ بى حنيفة تجبستة دراهم وعندهماهونصاب تام نصفه ذهب ونصفه فضة فيجب فىكل نصف ربع عشره وفيهأيضا لوكان له ماثة وخسون درهما وخمسة دنانير قيمتها خمسون تجب الزكاة بالاجماع ولوكان له ابريق فضة وزنه مأنة وقيمته لصناعته مائتان لاتجب الزكاة باعتبار القيمة لان الجودة والصنعة في أمو ال الربالاقيمة لها عندانفرادها ولاعند المقابلة بجنسها اه وفى الممراج لوكان لهمائة وخسون درهما وخسة دنانير وقيمة الدنانير لاتساوى خسين درهما تجب الزكاة على قولهما واختلف المشايخ على قوله قال بعضهم الأنجب لان الضم باعتبار القيمة عنده ويضم الاقل الحالا كثر لان الاقل تابع للر كثر فلا يكمل النصاببه وقالاالفقيه أبوجعفر تجبعلى قوله وهو الصحيح ويضمالاكثرالىالاقل اه وهو دليل على انه لااعتبار بتكامل الاجزاء عنده واعايضم أحد النقدين الى الآخر قيمة ولافرق بين ضم الاقل الحالا كثرا وعكسه

﴿ باب العاشر ﴾

أخره عماقبله لتمحض ماقبله زكاة بخلاف ما يأخف العاشر كماسية تى وهوفاعل من عشرته أعشره عشر اللفح والمرادهناما يدوراسم العشرفي متعلق أخذه فانه انها يأخذ العشر من الحربي لاالمسلم والذمي

بالذهبكل خسة منها بدينار أه برباب العاشر ، (قوله والمرادهناما يدوراسم العشرالخ) بيانه ما فى النهاية العاشر المناسم عشر المضمومة اذا أخذت منهم عشراً موالهم فعلى هذا تسمية العاشر الذي يأخذ العشرا عا

هومن نصبه الامام ليأخذ الصدقات من التجار فن قاللم يتم الحول أوعلى دين أوأديت أناأ والى عاشر آخر وحلف صدق الاف السوائم في دفعه بنفسه

يستقيم على أخلهمن الحربى لامن المسلم والذمي لانديأخذ من المسلم ربع العشرومن الذمي نصف العشرومن الحربي العشر على مايجيء والكن في حق كل واحدمنهم بدوراسم العشر وانكان مغشئ آخر فجاز اطلاق اسم العاشر عليه اه وقوله تسمية الشئ الخ جواب آخر لصاحب العناية وفي النهر عن السعدية ولا عاجة اليه بلالعشرعلمعلىما يأخذه العاشرسواء كان المأخوذ عشرالغو باأور بمهأونصفه (قوله وبهاندفع مافى غاية البيان الخ ) قال في الشرنبلالية لايخفى مافيه من معارضة المنطوق بالمفهوم فليتأمل اهروفيه نظر لانهلم يكتف عفهوم كالام المصنف بل بما ينقله عن العراج وهو صريح الكن عبارة المعراج بعد نقله عبارة الخبازية هكذا وقيل يتبغى أن يصدقه فماينقص النصاب بهلأنه لايأخف من المال الذي يكون أفل من النصاب

أو تسمية للشئ باعتبار بعض أحواله وهوأ خذه العشرمن الخري لامن المسلم والذي والادوارم كب فيتعسر التلفظ به والعشر منفر دفلا يتعسر (قوله هومن نصبه الامام ليأخذ الصدقات من التجار) أي من نصبه الامام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين بامو الهم عليه قالو اواتما ينصب ليأمن التجارمن اللصوص ويحميهم منهم فيستفادمنه انهلابدأن يكون قادراعلى الحاية لان الجباية بالحاية ولذا قال في الغاية و يشترط في العامل ان يكون حوامسام اغيرها شمى فلا يصح أن يكون عبد العدم الولايةولايصح أنيكون كافرالانه لايلىعلى المسلم بالآية ولايصحأن يكون مسلما هاشميللان فيهاشبهة الزكاة اه بلفظه وبه يعلم حكم تولية اليهودف زماننا على بعض الاعمال ولاشك في حرمة ذلك أيضاقيدنا بكونه نصب على الطريق للاحة ترازعن الساعى وهوالذي يسمى فى القبائل ليأخذ صدقة المواشى فى أما كنها والمصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسم جنس لهما كذافي البدائع وحاصله انمالالزكاة نوعان ظاهر وهوالمواشي والمالالذي يمر بهالتاجر على العاشر وباطن وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها أماالظاهر فللامام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشارولاية الاخذللا ية خذمن أموالهم صدقة ولجعله للعاملين عليهاحقا فاولم يكن الامام مطالبتهم قاتل الصديق مانعي الزكاة ولاشك ان السوائم تحتاج الحالجاية لانها تكون في البراري بحماية السلطان وغيرهامن الاموال اذاأخرجه فى السفراحتاج الى الحاية بخلاف الاموال الباطنة اذالم يخرجها مالكهامن المصرافقده فدا المعنى وفىالبدائع وشرط ولايةالاخذ وجودالجاية من الامام فلاشئ لوغلب الخوارج على مصرأوقرية وأخفوامنهم الصدقات ومنها وجوب الزكاة لان المأخوذزكاة فيراعى شرائطها كاها ومنها ظهورالمال وحضور المالك فلوحضر وأخبر بمافى بيته أوحضرماله معمستبضع ونحوه فلاأخذ وفى التبيين ان هذا العمل مشروع وماوردمن ذم العشار مجول على من يأخذ أموال الناس ظلماكما تفعله الظلمة اليوم روى ان عمر أرادأن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل فقال له أتستعملني على المكس من عملك فقال ألا ترضى ان أقلدك ماقلدنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اه وفي الخانية من قسم الجبايات والمؤن بين الناس على السوية يكون مأجورا اه (قوله فن قال لم يتم الحول أوعلى دين أوا ديت أنا أوالى عاشر آخر وحلف صدق الافي السوائم في دفعه بنفسه) أماالاولوالثاني فلانكاره الوجوب وقدمناان شرط ولاية الاخذوجو دالزكاة فكل ماوجو دهمسقط فالحكم كذلك آذا ادعاه والمراد بنني تمام الحول نفيمه عماني يده وماني بيته لانه لوكان في بيته مال آخر قدحال عليه الحول ومامر به لم يحل عليه الحول واتحد الجنس فان العاشر لا يلتفت اليه لوجوب الضم فى متحد الجنس الالمانع كماقد مناه وقيد في المعراج الدين بدين العباد وقد مناان منه دين الزكاة وأطلق المصنف فى الدين فشمل المستغرق للال والمنقص النصاب وهو الحق وبه اندفع مافى غاية البيان من التقييد بالمحيط لماله واندفع مافى الخباز يةمن أن العاشر يسأله عن قدر الدين على الاصح فان أخبره بمايستغرق النصاب يصدقه والالا يصدقه اه لان المنقص لهمانع من الوجوب فلافرق كافى المعراج وأشار المصنف الى ان المار اذاقال ليس في هذا المال صدقة فانه يصدق مع عينه كافي المبسوط وان لم يبين سبب النفي وفيه أيضااذا أخبر التاج العاشران متاعهم روى أوهروى وأتهمه العاشر فيه وفيه ضررعليه حلفه وأخذ منه الصدقة على قوله لانه ليس له ولاية الاضرار به وقد نقل عن عمر ائه قال لعماله ولا تفتشوا على الناس متاعهم وأماالثالث فلانه ادعى وضع الامانة موضعها ومراده اذا كان في تلك السنة عاشر آخو والافلايصدق اظهوركذبه ببقين ومماده أيضامااذا أدى بنفسه في المصرالي الفقراء لان الاداء

(قوله و فى الجزية لا يصدق الح) قال الرملى فاوثبت أخذه امنه المؤخذ ثانيا اذا كان الآخذ السلطان أونائبه لانه الانتكر رفى السنة من تين وهى واقعة الفتوى (قوله (٣٣٣) وقوطم ما يؤخذ من الذى جزية الح) أقول صرح فى شرح درر

البحار بانه جزية حقيقة والظاهر ان مرادهم بها بانهاجزية تؤخذ على ماله فدلايلزم منده سقوط جزية رأس وجزية نوعان جزية رأس وجزية مال وسمى المأخوذ على مال بنى تغلب جزية وان مال بنى تغلب جزية وان مال بنى تغلب جزية وان مال ضعف المأخوذ من مال بنى تغلب جزية وان حلى من تسميته المسلمين لان تسميته طدقة الكونهم غيراهل

وكل شئ صدق فيه المسلم صدق فيه الذى لاالحربى الافى أم ولده

طالاانهم ليسعلى بنى تغلب خرية لرؤسهم غيرها بخداف غيرهم (قدوله ويستثنى من العموم الحن مقتضى حصر المصنف مقتضى حصر المصنف انه لو قال أديت الى عاشر وبه جزم فى العناية وغاية وتبعه الشارح وينبغى أن الميان قال السروجى يقبل الشلا يؤدى الى يقبل الشلا يؤدى الى وتبعه فى شرح الدور وارتضاه فى البحر الاان وارتضاه فى البحر الاان

كان مفوضااليه فيه وولاية الاخذ بالمرور لدخولة تحت الحاية لاندلوا دعى الاداء بنفسه اليهم بعد الخروج من المصر لا يقبل وأعالا يصدق في قوله أديت بنفسي صدقة السوائم الى الفقراء في المصر لان حق الاخذ للسلطان فلاعلك ابطاله بخلاف الاموال الباطنة تمقيل الزكاة هوالاول والثاني سياسة وقمل هوالثاني والاول ينقلب نفلاهوااصحيم كذافي الهداية وظاهر قوله ينقلب نفلاانه لولم يأخذمنه الامام لعامه بإدائه الى الفقراء فان ذمته تبرأ ديانة وفيه اختلاف المشايخ كافى المعراج وفي جامع أفي اليسرلو أجاز الامام اعطاءه لم يكن به بأس لانه اذاأذن له الامام في الأبتداء أن يعطى الى الفقراء بنفسه جازف كذااذا أجاز بعد الاعطاء اه وانماحلف وانكانت العبادات يصدق فيها بلاتحليف لتعلق حق العبد وهو العاشر فى الاخذ وهو يدعى عليه معنى لوأقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول بخلاف حدالقذف لان القضاء بالنكول متعذرفي الحدود على ماعرف وبخلاف الصلاة والصوم لانه لامكذب لهفيها فاندفع قول أيي يوسف انه لايحاف لانهاعبادة وأشار المصنف بالاكتفاء بالحلف الى انه لايشترط اخواج البراءة فما اذاادعى الدفع الى عاشر آخر تبعاللجامع الصغير لان الحظ يشبه الحظ فلم يعتبر علامة وهوظاهر الرواية كإفى البدائع وشرطه في الاصل لانه ادعى واصدق دعو اه علامة فيجب ابرازها وفي المعراج معلى قول من يشترط آخراج البراءة هل بشترط اليمين معهافقد اختلف فيه وفي البدائع اذا أتى بالبراءة على خلاف اسم ذلك المصدق فانه يقبل قوله مع يمينه على جو اب ظاهر الرواية لان البراءة ليست بشرط فكان الانيان مها والعدم عنزلة واحدة اه وقديقال انه دليل كذبه فهو نظير مالوذ كرالحد الرابع وغلط فيه فالهلانسمع الدعوى وانجازتركه الاأن يقال انهاعبادة بخلاف حقوق العباد المحضة وفي الحيط حلف انهأدى الصدقة الىمصدق آخر وظهركذبه آخذه بها وان ظهر بعدسنين لانحق الاخذ ابت فلايسقط بالمين الكاذبة اه (قوله وكل شئ صدق فيه المسلم صدق فيه الذي ) لان مايؤخذ منهمضعف مايؤخذ من المسلم فيراعي فيه شرائط الزكاة تحقيقاللتضعيف وفي التبيين لايمكن اجراؤه على عمومه فانمايؤخدمن الذمى جزية وفي الجزية لايصدق اذاقال أديتها انالان فقراءأ هل الذمة ليسواعصارف لهـنا الحق وليسله ولاية الصرف الىمستحقه وهومصالح المسلمين اه وقوطم مايؤ خذمن الذي بزية أي حكمه حكمها من كونه يصرف مصارفها لاانه بزية حتى لاتسقط بزية رأسمه في تلك السمنة نصعليه الاسبيجابي واستثني في البدائم نصاري بني تغلب لان عمر صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة فاذا أخد العاشر منهم ذلك سقطت الجزية اه (قوله لاالحريي الافى أم ولده) أى لا يصدق الحربى في شئ الافى جارية في يده قال هي أم ولدى فانه يصدق وكذا فى الجوارى لأن الاخذ منه بطريق الحاية لازكاة ولاضعفها فلابراعى فيه الشروط المتقدمة ولذاكان الاولىأن يقال لايلتفت الى كلامه أولايترك الاخدمنه اذاادعي شيأعماذ كرناه دون ان يقال ولابصدق لانهلوكان صادقا بان ثبت صدقه ببينة عادلة من المسلمين المسافرين معهمن دار الحرب أخذ منه كذا فى فتح القدير ويستثنى من العموم مااذاقال الحربى أديت الى عاشر آخر وثمة عاشر آخرفانه الايؤخذمنه ثانيا لانه يؤدى الى الاستئصال جزم به منلاشيخ في شرح الدرروذ كره في الغاية بلفظ ينبغي أن لا يؤخذ منه ثانيا وتبعه في التبيين وأشار باستشناء أم الولد الى انه لوقال في حق غلام معه هذا ولدى فانهيصح ولايعشرلان النسب يثبت فدارالحرب كمايثبت فى دارالاسلام وأمومية الولدتبع للنسب

كلامأهلالمذهبأحق مااليه يذهب اه (قوله جزم به منلاشيخ)هوالامام محمد بن محمود البخارى وقيده فى كتابه المسمى بغر رالافكارفى شرح در رالبحار للعلامة محمد بن يوسف بن الياس القونوى وفى بعض النسخ منلاخسر ووهو تحريف لان عبارته كعبارة الكنز (قوله وأمومية الولد تبع للنسب) أى قيصح اقراره بهاقال فى النهر وهذا لايشكل على قول أبى حنيفة أما على

لانهاقرار بالعتق فلايصدق في حق غيره اه وقيد بأم الولد لانه لوأقر بتدبير عبد ولا يصدق لان التدبير لايصح فى دارا لحرب كذافى المعراج وفى النهاية لوم بجاود الميتة فان كانوايدينون انهامال أخذمنها والافلا اه والحاصل انه لا يؤخذ الامن مال (قوله وأخذمنار بع العشر ومن الذمي ضعفه ومن الحربي العشر بشرط نصاب وأخذهممنا) بذلك أمر عمر رضى الله عنده سعاته وقدمنا ان المأخوذمن المسلمزكاة ومن الذمى صدقة مضاعفة تصرف مصارف الجزية وليست بجزية حقيقة ومن الحربي بطريق الجاية وتصرف مصارف الجزية كما في غاية البيان ويصيح أن يتعلق قوله بشرط نصاب بالثلاثة وهومتفق عليه في المسلم والذى وأمافي الحربي فظاهر المختصر انه اذاص باقل منه لايؤخذمنه وفى الجامع الصغيروان مرح بي بخمسين درهم الم يؤخذ منهشي الاأن يكونوا يأخذون منامن مثلهم لان الاخذ بطريق المجازاة وفى كتاب الزكاة لانأخذمن القليل وان كانوايأخذون منالان القليل لم يزل عفوا وهوللنفقة عادة فأخذهم منامن مثله ظلم وخيانة ولامتابعة عليه والاصلفيه انهمتى عرفناما يأخذون مناأخذمنهم مثله لان عمرأم بذلك وان لم نعرف أخذمنهم العشر لقول عمر رضى الله عنه فان أعياكم فالعشر وان كانوا يأخذون الكل نأخذمنهم الجيع الاقدر مايو صله الى مأمنه فى الصحيح وان لم يأخذ وامنالا نأخذ منهم ليستمر واعليه ولاناأحق بالمكارم وهو المراد بقوله وأخذهم منا لانه بطريق الجازاة كذافي التبيين وفي كافي الحاكم ان العاشر لايأخـ نـ العشر من مال الصبي الحربي الاأن يكونواياً خـ نون من أموال صبيانناشياً اه (قوله ولم يأن في حول بلاعود) أى بلا عودالى دار الحرب لان الاخلفي كلمرة يؤدى الى الاستئصال بخلاف مااذاعاد عمر جالينا لان مايؤخذمنه بطريق الامان وقداستفاده في كل مرة وفي الحيط ولوعاد الحربي الى دار الحرب ولم يعلم به العاشر ثمن وجثانيالم يأخذه بمامضي لانمامضي سقط لانقطاع الولاية ولوم المسلم والذي على العاشر ولم يعلم بهما مُعلم في الحول الثاني يؤخف نمنهما لان الوجوب قد ثبت والمسقط لم يوجد اه (قوله وعشراللر لاالخنزير) أى أخذ نصف عشر قيمة الجرمن الذي وعشر قيمته من الحربي لاانه يؤخذ العشر بممامهمنهما ولاان المأخوذمن عين الخر لان المسلم منهى عن اقترابها ووجه الفرق بين الخر والخنز يرعلى الظاهران القيمة فى ذوات القيم لهاحكم العين والخنز يرمنها وفى ذوات الامثال ليس لها هذاالحكم والخرمنها ولان حق الاخذمنه اللحماية والمسلم يحمى خرنفسه للتخليل فكذا يحميهاعلى غيره ولا يحمى خنزير نفسه بل يجب تسييبه بالاسلام فكذا لا يحميه على غيره وسيأتي في آخر باب المهر مأأورد على التعليل الاوّل وجوابه وفى الغاية تعرف قيمة الخربة ولفاسقين تابا أوذميين أسلما وفي الكافي يعرف ذلك بالرجوع الى أهل الذمة اه قيدنا بخمر الذمى والحربي لان العاشر لا يأخذ من المسلم اذامر بالخراتفاقا كذافي الفوائد وقيد المسئلة في المبسوط والاقطع بان يمرالذ مي بالخر والخنز برللتجارة ويشهدله قول عمر ولوهم بيعهاوخن واالعشرمن أثمانها وفى المعراج قوله مرذى بخمرأ وخنزير أىمس بهما بنية التجارة وهمايساويان مائتي درهم لماذ كزنامن رعاية الشروط في حقه اه وجاود الميتة كالجر فانه كان مالافي الابتداء ويصير مالافي الانتهاء بالدبغ (قوله ومافي بيته) معطوف على الخينزير أى لايعشر المال الذي في بيته لما قدمنا ان من شروطه مروره بالمال عليه فيلزمه الزكاة فيابينه وبين الله تعالى (قوله والبضاعة) أى لايا خدمن مال البضاعة شيأ لان

وقيده في الحيط بان كان يولد مثله لمثله لانهلو كان لا يولد مثله لمثله فأنه يعتق عليه عندا في حنيفة و يعشر

وأخدمنار بع العشرومن الذي ضعفه ومن الحربي العشر بشرط نصاب وأخدهم منا ولم يأت في حول بلاعود وعشر الحر لا الخنزير وما في بيت والبضاعة ومال المضاربة

قولهما فيدار الامرعلي ديانتهـم فاذا دانواذلك لايؤخـــ فرعـلي هــ فــ ا التفصيل لومر بجلد الميتة كذا في المعراج معز ياالي النهاية وبهعلاانماسيذكره عن النهاية من قوله لومي بجلد الميتة الخ مقتصرا عليه عالاينيغي بل التفصيل اعاهوعلى قوطها (قوله والحاصل انه لايؤخذ الامن مال)قال الرملي ويه يعلم حرمة مايفعله العمال اليوم من الاخذعلي رأس الحربي والذمى خارجاعن الجرية حتى يمكن من ز يارة بيت المقدس

الوكيل ليس بنائب عنه في أداء الزكاة وفي المغرب البضاعة قطعة من المال وفي الاصطلاح ما يدفعه المالك لا نسان يبيع فيه و يتجر ليكون الربح كله للمالك ولاشئ للعامل (قوله ومال المضاربة وكسب

﴿باب الركاز ﴾ (قوله و به اندفع مافى غاية البيان الخ) قال الرملي عبارته والركاز اسم لهما جيعافقد يذكر و براد به الكنز و يذكر الركزوهوالاثبات يقال ركزرم هأى أثبته وهذافي المعدن حقيقة لانه خلق فيه ويرادبه المعدن وهومأخوذمن (377)

> مركبا وفي الكنز مجـاز بالجاورة كذا قاله فحر الاسلام رجمالله اه فبه علمت الهلاوجه القوله الدفع مافي غاية البيان الخ اذلم بجعله نفسه حقيقة في المعدن مجازا في الكنز تامل اه قلتوفيه نظرظاهر فتدبر (قوله وقيد بكونه في أرض خواج أوعشر الخ)أقول المفهوم من كادم البدائعانالرادمنأرض المأذون وثنى ان عشر

> الخراج والعشرهو الارض

الخوارج

﴿ باب الركاز ﴾ خس معدن نقدونحو حديد في أرض خراج أوعشر الغير المملوكة فانهقال وأما المعدن فلايخلواماان وجده في دار الاســلام أو دار الحرب فيأرض علوكةأو غبر مماوكة فان وجده فى دار الاسلام في أرض غير عاوكة ففيه الخس وان وجده في أرض عاوكة أو دارأ ومنزلأو حانوت فلا خـ الففان الاربعـة الاخاس لصاحب الملك وحدههوأ وغيره واختلف فى وجوب الحس ثم قال وأما اذا وجده في دار الحرب

المأذون)أى لا يأخذ العشر من المضارب والمأذون لانه لاملك طماولانيا بةمن المالك وهذا هو الصحيم فىالثلاثة ولوكان فى المضاربة رجح عشر حصة المضارب ان بلغت نصابالملك نصيبه من الربح ولوكان مولى المأذون معه يؤخذ منه لان المال له الااذا كان على العبد دين محيط بماله ورقبته لانعدام الملك عنده وللشغل عندهما (قوله وتني ان عشر الخوارج) أى أخدمنه ثانيا ان مرعلى عاشر الخوارج فعشروه الن التقصير من جهته حيث مرعليهم بخلاف مااذاظهر واعلى مصرأ وقرية كهاقدمناه

﴿ باب الركاز ﴾

هوالمعدن أوالكنزلان كلامنهمام كوزف الأرض وان اختلف الراكز وشئ واكز ثابت كذافي المغرب فظاهرهانه حقيقة فيهممامشتر كالمعنويا وليس غاصابالدفين ولودارالامرفيمه بين كونه مجازا فيهأو متواطئا اذلاشك في صحة اطلاقه على المعدن كان التواطؤ متعينا وبه اندفع مافى غاية البيان والبدائع من ان الركازحقيقة في المعدن لانه خلق فيهام كباوفي الكنزمجاز بالمجاورة وفي المغرب عدن بالمكان أقام بهومنه المعدن لماخلقه الله تعالى في الارض من الذهب والفضة لان الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء وقيل لانبات الله فيه جو هرهما واثباته اياه في الارض حتى عدن فيهاأى ثبت اه (قول خسمعدن نقدونحوحديد فيأرض خراج أوعشر ) لقوله عليه الصلاة والسلام وفى الركاز الخس وهومن الركز فانطلق على المعدن ولانه كان في أيدى الكفرة وحوته أيدينا غلبة فكان غنيمة وفي الغنيمة الخس الاان للغاغين بداحكمية لثبوتهاعلى الظاهر وأماالحقيقة فللواجد فاعتبرنا الحكمية فى حق الحس والحقيقة فى حق الاربعة الاخماس حتى كانت الواجد والنقد الذهب والفضة ونحوالحديد كل جامد ينطبع بالنار كالرصاص والنحاس والصفر وقيدبه احترازاعن المائعات كالقار والنفط والملح وعن الجامدالذى لاينطبع كالجص والنورة والجواهر كالياقوت والفيروزج والزمرد فلاشئ فيها وأطلق فى الواجد فشمل الحر والعبد والمسلم والذى والبالغ والصبى والذكر والانثى كمافى الحيط وأما الحربي المستأمن اذاعمل بغيراذن الامام لم يكن لهشئ لانهلاحق لهفى الغنيمة وان عمل باذنه فلهما شرط لانه استعمله فيه واذاعمل رجلان في طلب الركاز وأصابه أحدهما يكون للواجد لانه عليه الصلاة والسلام جعلأر بعة أخماسه للواجد واذا استأج أجراء للعمل فى المعدن فالمصاب للستأجر لانهم يعملون له وعن أبي يوسف لو وجد ركاز افباعه بعوض فاللس على الذي في يده الركاز و يرجع على البائع بخمس الثمن كذافي المحيط وفى المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين فأذا اطلع الامام على ذلك أمضى لهماصنع لان الخس حق الفقراء وقد أوصله الى مستحقه وهوفى اصابة الركازغير محتاج الى الجاية فهوكز كاة الاموال الباطنة اه وفي البدائع و يجوز دفع الجس الى الوالدين والمولودين الفقراء كمافى الغنائم و يجوز للواجد أن يصرفه الى نفسه اذا كان محتاجا ولاتغنيه الاربعة الاخماس بان كان دون المائتين امااذا بلخ مائتين فانه لا يجوز له تناول الخس اه وهو دليـل على وجوب المسمع فقرالواجد وجواز صرفه لنفسه ولايقال ينبغىأن لايجب الممسمع الفقر كاللقطة لانانقول ان النص عام فيتناوله كذافي المعراج وقيد بكونه في أرض خراج أوعشر ليخرج الدار فانه لاشئ فيهالكن وردعليه الارض التى لاوظيفة فيها كالمفازة اذيقتضي انه لاشئ في المأخو ذمنها وليس كندلك فالصوابان لايجعل ذلك لقصد الاحتراز بللتنصيص على ان وظيفتهما المستمرة لاتمنع

الخ لكن اذاجل كلام المصنف هناعلى غير المماوكة وذلك كالمفازة يردعليه انهاليست عشرية ولاخراجية فكيف يعبرعنها بارض العشر أوالخراج الاأن يوجد أرض عشرأ وخواج غير مماوكة (قوله فالصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراز الخ) قال في النهر فيه بحث بل يصح أن يكون للاحتراز عن الدار و يعلم حكم المفازة بالاولى لانه اذا وجب في الارض مع الوظيفه فلان يجب

الجس كما يذكره المؤلف في المقولة الآتية تأمل (قوله العامات ان الخفف متعد) أى فيبنى للفعول من غير نقله الى باب التضغيف على ان التشديد لامعني له هنا لان خست الشئ ععنى جعلته خسة أخاس كافي النهر وأما الذي بمعنى أخلنت خسه فهوالخفف كامرعن المغرب (قوله واختلفوا في وجوب الحس) الظاهر ان الخلاف فيهجار فى الارض المماوكة لاواجد أواخره بدليل قولهقبله تبعاللبدائع سواء وجده لاداره وأرضه وكنزوباقيه للختط لهوزئبق

هوأوغيرهأى المالك أو غير المالك فقول المتن لاداره وأرضه بارجاع الضمير للواجد ليس احـــترازا عن الارض المملوكةلغر الواجدبل هماسواء فيعدموجوب اللس فيهما كماستويافي ان الار بعة الاخاس للالك سواء كان هوالواجب أو غيره وعبارةالتنوير تقتضى خلاف ذلك فاله قال و باقيه أى باقى المعدن بعدائلس لمالكهاان ملكت والافلاو اجدولا شي فيهان وجده في داره

الاخذيما يوجدفيها كذافى فتج القدير وفى المغرب خس القوم اذا أخذ خس أمو الهممن بابطاب اه واستشهدله فى ضياء الحلوم بقول عدى بن حاتم الطابى ربعت فى الجاهلية وخست فى الاسلام والجس بضمتين وقد تسكن الميم وبهقرئ في قوله تعالى فان لله خسه اه فعلم أن قوله في المختصر خمس بتخفيف الميم لانه متعد فجاز بناء المفعول منه وبهاندفع قول من قرأه خس بتشديد الميم ظنامنه ان المخفف لازم الماعلمت ان الخفف متعد وانه من بابطلب (قوله لاداره وأرضه) أى لا خس في معدن وجده في دارهأوأرضه فانفقواعلى انالار بعةالاخاس للالك سواءوجده هوأوغيره لانهمن توابع الارض بدليل دخوله فى البيع بغير تسمية فيكون من أجرائها واختلفوا فى وجوب الحس قال أبوحنيفة لاخس اختار المصنف انها كالدار وقالا بحدالخس لاطلاق الدليل ولهانه من أجزاء الارض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الاجزاء فكذا في هذا الجزء لان الجزء لا يخالف الجلة بخلاف الكنز فانه غيرم كب فيها والفرق بين الارض والدارعلى احدى الروايتين وهي رواية الجامع الصغيران الدارملكت خاليةعن المؤن دون الارض ولذاوجب العشر أوالخراج فى الارض دون الدارف كذاهذه المؤنة حتى قالوالو كان فىالدارنخلة تطرح كلسنةا كرارامن الثمارلا يجب فيهشئ لماقلنا بخلاف الارض وفى البدأتع هذا كلهاذاوجدفى دارالاسلام فامااذاوجده فى دارالحرب فان وجده فى أرض غير مه وكة فهوله ولاخس فيه كافى الكنزوأ وردعلى كون المعدن من أجراء الارضجواز التميم بهوليس بجائز وأجاب فى المعراج بانهمن أجزائها وليسمن جنسها كالخشب (قولهوكنز) بالرفع عطف على معدن أي وخس كنز وهودفين الجاهلية فيكون الجس لبيت المال ولهأن يصرفه الى نفسه ان كان فقيرا كماقدمناه فى المعدن ووجوب الخس اتفاقا لعموم الحديث وفي الركاز الخس كاقدمناه (قول وباقيم المختطله) أي الاخاس الار بعة للذى ملكه الامام البقعة أوّل الفتحوان كان ميتافلو رثته ان عرفوا والافهو لاقصى مالكاللارض أولو رثته كذافي البدائع وقيل يوضع في بيت المال ورجحه في فتح القدير وفي التحفة جعله لبيت المال ان لم يعرف الاقصى و ورثته وهذا كله عندهما وقال أبو يوسف ان الباقى للواجد كالمعدن لان الاستحقاق بتمام الحيازة وهيمنه ولهماان يدالختط لهسبقت اليه وهي يدالخصوص فيملك به مافي الباطن وان كانت على الظاهر كمااذا اصطاد سمكة في بطنها درة ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه لانهمودع فيها بخلاف المعدن لانهمن أجزائها فينتقل الى المشترى ومحل الخلاف فيااذالم يدعه مالك الارض فان ادعى انهملكه فالقول قوله اتفاقا كذافي المعراج أطلق فى الكنز فشمل النقد وغيره من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش لانها كانتملكاللكفار فوته أيديناقهرا فصارت غنيمة وقيدناه بدفين الجاهلية بان كان نقشه صنا أواسم ماوكهم المعروفين للاحتراز عن دفين أهل الاسلام كالمكتوب عليه كلة الشهادة أونقش آخرمعروف للسامين فهولقطة لانمال المسامين لايغنم وحكمهامعروف وان اشتبه الضرب عليهم فهو جاهلي فىظاهر المذهب لانه الاصل وقيل يجعل اسلاميافي زماننا لتقادم العهد وأشار بقوله للختط له الى انه وجده في أرض مملوكة لانه لووجده فىأرض غيرمماوكة كالجبال والمفازة فهوكالمعدن يجب خسه وباقيه للواجد مطلقاح واكان أوعبدا كماذ كرناه وفى المغرب الخطة المكان الختط لبناء دارأ وغيرذلك من العمارات وفى المعراج انماقالواللختط له لان الامام اذا أرادقسمة الاراضي يخط احكل واحدمن الغاعين و يجعل تلك الناحية له (قول وزئبق) أى خس الزئبق عندأ بى حنيفة ومجد وعن أبى يوسف لاشي فيه لانهما ثع ينبع

وأرضه فقوله وباقيه الكها يدل على انه لوكان الواجد غير المالك يخمس والباقى للالك ولوكان الواجد هو المالك لا يخمس بل الكله لقوله بعده ولاشئ فيه ان وجده في داره وأرضه فتأمل (قوله وعن أبي يوسف لاشئ فيه) قال الرملي أى في روايته الاخبرة وأقول الخلاف

من الارض كالقير ولهماانه ينطبع مع غييره فانه حجر يطبخ فيسيل منه الزئبق فاشبه الرصاص وهو بكسرالباء بعدالهمزةالساكنة كذافى المغرب وقيل هوحيوان لانهذوحس يتحرك بالارادة ولهذا يقتل كذافى المعراج وفى فتح القديرانه بالياء وقدتهم زومنهم حينئذمن يكسر الموحدة بعدا لهمزة مثل زئبرالثوب وهومايعاوجديده من الوبرة لاخذه لاعلى وجهالقهر والغلبة (قوله لاركاز دارحب) أىلايخمس ركازفي دارالحرب لانهليس بغنيمة لاخذه لاعلى وجه القهر والغلبة لانعدام غلبة المسلمين عليه أطلق فى الركاز فشمل الكنز والمعدن والقدوري وضع المسئلة فى الكنز ليبين حكم المعدن بالاولى لعدم الاختلاف فيه بخلاف الكنز فان شيخ الاسلام أوجب الجس فيه كما في المعراج وأطلق في دار الحرب فشملمااذا وجده فىأرض غيربملوكة أوفى بملوكة لمم اكنن اذا كانت غيرمملوكة فالكلله سواءدخل بأمان أولالان حكم الامان يظهر فى المماوك لافى المباح وان كانت عاوكة لبعضهم فان دخل بأمان رده الى صاحبها لحرمة أموا لهم عليه بغير الرضا فان لم يرده اليهمل كهمل كاخبيثا فسبيله التصدق به فاو باعه صع لقيام ملكه لكن لا يطيب للشترى بخلاف بيع المشترى شراء فاسدا لان الفسادير تفع بييعه لامتناع فسيخه حينثذ وان دخل بغيرأمان حلله ويستثني من اطلاق المصنف مااذا دخل جماعة ذو ومنعة دارا لحرب وظفروا بشئمن كنوزهم فانهج فيها للس لكونه غنيمة لحصول الاخدعلي طريق القهر والغلبة (قوله وفير وزج ولؤاؤ وعنبر) أى لا تخمس هذه الاشياء أما الاول فلانه حجر مضىء يوجد في الجبال وقدو ردفى الحديث لاخس في الحجروني والياقوت والجواهر كما قدمناه من كل جامد لاينطبع أطلقه وهومقيد بمااذا أخذهامن معدنها أمااذا وجدت كنزاوهي دفين الجاهلية ففيه الخمس لانه لايشترط فى الكنز الاالمالية لكونه غنيمة وأماالثاني فالمرادبه كل حلية تستخرجمن البحر حتى الذهب والفضة فيهبان كانت كنزافى قعر البحر وهله اعندهما وقال أبو يوسف بجفى جيعما يخرجمن البحرلانه عاتحو مه مدالماوك وطماان قعر البحرلا بردعليه قهر أحد فانعدمت المد وهي شرط الوجوب فالحاصل ان الكنز لا تفصيل فيه بل يجب فيه الجس كيفما كان سو اعكان من جنس الارض أولم يكن بعدان كان مالامتقوما وأماالمعدن فثلاثة أنواع كماقدمناه أقل الباب واللؤلؤ مطرالر بيع يقع فى الصدف فيصير اؤلؤا والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ والعنبر حشيش ينبت في البحرأ وخثى دابةف البحر والله سبحانه أعلم

﴿ باب العشر ﴾

هوواحدالا براء العشرة والكلام فيه في مواضع في بيان فرضيته وكيفيتها وسببها وشرائطها وقدر المفروض ووقته وصفته وركنه وشرائطه ومايسقطه أما الاقل فنابت بالكتاب قوله تعالى وآتواحقه يوم حصاده على قول عامة أهل التأويل هوالعشر أونصفه وبالسنة ماسقته السماء ففيه العشر وماستى بغرب أودالية ففيه نصف العشر وبالاجاع وأما الكيفية فاتقدم في الزكاة انه على الفور أوالتراخي وأما سببها فالارض النامية حقيقة أوتقديرا وأما سببها فالارض النامية بالخارج حقيقة بخلاف الخراج فان سببه الارض النامية حقيقة أوتقديرا بالتحكين فلم يزرع وجب الخراج دون العشر ولوأصاب الزرع آفة لم يجبا وقدمنا حكم تجيل العشر وانه على ثلاثة أوجه في مسئلة تجيل الزكاة وأما شرائطها فنوعان شرط الاهلية وشرط المحلية فالاول نوعان أحدهما الاسلام وانه شرط ابتداء هذا الحق فلا يبتدأ الاعلى مسلم بلاخلاف وأما كونه يتحول الى الكافر فسيئا في مفصلا والثانى العلم بالفرض ية وهوعام في كل عبادة أيضا وأما العقل والبلوغ فليسامن شرائط الوجوب حتى يجب العشر في أرض الصي والمجنون لان فيه معنى المؤنة وطذا جاز للامام أن يأخذه جبرا و يسقط عن صاحب الارض الاانه لاثواب له الااذا أدى اختيارا ولذالومات

لاركازدار-وبوفيروزج ولؤلؤوعنبر

﴿باب العشر ﴾ الماب في معدد له

في المصاب في معدنه أما الموجود في خزائن الكفار ففيه اللس اتفاقا كذا في النهر وهملذا أيضا فهااذا وجدهفي غير أرضه وداره أمااذاوجده فيهمالاسبيل لاحد عليه ولا يخمس كما صرح به فى التتارخانية (قوله ملكه ملكاخبيثا) قال في النهر المذكور في المحيط وغيره انهان أخرجه الى دار الاسالام ملكه ملكاخيشا (قوله فالحاصل ان الكنز لاتفصيل فيه) أىالكنزغيرالمستخرج منالبحر

﴿بابالعشر﴾

(قوله على قوطماالعشر عليهما بالحصة الخ) كُدُا أطلقه في المعراج والسراج والمجتبى وفي الفتح لوزار ع بالعشرية ان كان البدر من قبل العامل فعلى قياس قول أبى حنيفة العشر على صاحب الارض كافى الاجارة وعندهما يكون فى الزرع كالاجارة وان كان البدر من رب الارض فهو على رب الارض فهو على رب الارض فه و على المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب الارب المرب المرب الارب المرب ا

العشر فى القلى وهـوشى
يتخـند من حريق الحص
وهومن الحشيش والظلمة
يأخـندونه والله تعالى أعلم
رملى (قوله أطلقه فتناول
القليل والكثير) فيكون
قـوله بـلا شرط نصاب
تصريحا عاعـلم وفائدته
تصريحا عاعـلم وفائدته
قول الصاحبين (قوله لان
العسل اذا كان فى أرض
الرملى أقول يجب تقييـده
الرملى أقول يجب تقييـده

يجب في عسل أرض العشر ومسق سماء وسيم بالاشرط نصاب و بقاء الا الحطب والقصب والحشيش

بخراج المقاطعة فاو وجد في أرض خراج المقاسمة ففيسه مشل مافي المثر الموجود فيها وقوله ولاشئ في عماراً رض الخراج صريح فياقلنا وأنت على علم اله عند الاطلاق ينصرف الى الموظف اه وقد يجاب بان المراد من قوله فلاشئ فيه نفي وجوب العشرلان الحكلام فيه فيه فيا ينافي وجوب القسم اذا كانت أرضه حراجية خواجها من عليه العشروالطعام قام يؤخذ منه بخلاف الزكاة وكذاملك الارض ليس بشرط للوجوب لوجو به فى الارض الموقوفة ويجب فى أرض المأذون والمكاتب ويجب على المؤج عنده وعندهما على المستأجر كالمستعبر ويسقط عن المؤجر بهلاكه قبل الحصاد لابعده وفى المزارعة على قولهما العشرعليهما بالحصة وعلى قوله على رب الارض لكن يجب في حصيته في عينه وفي حصة المزارع يكون دينافي ذمته وفى الارض المغصوبة على الغاصب أن لم تنقصها الزراعة وان نقصتها فعلى رب الارض عنده وعندهما فى الخارج ولو كانت الارض خواجية فراجهاعلى رب الارض فى الوجو ه كاها بالاجاع الافى الغصب اذالم تنقصها الزراعة فراجهاعلى الغاصب وان نقصتها فعلى رب الارض كذافي البدائع وغيره وفى الخلاصة والظهيرية ان الخراج انمايكون على الغاصب اذا كان جاحد اولا بينة للالك وزوعها الغاصب أمااذا كان مقرا أولل الك بينة عادلة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الارض اه وأما شرائط الحلية فان تكون عشرية فلاعشر في الخارج من أرض الخراج لانهما لا يجمّعان وسيأتي بيان العشرية ووجو دالخارج وأن يكون الخارج منهاعا يقصد بزراعته عاء الارض فلاعشر في الحطب ونحوه وسيأتى بيان قدره وأماوقته فوقت نووج الزرع وظهور الثمر عندأبي حنيفة وعند أبى بوسف وقت الادراك وعندمج دعند التنقية والجذاذ وأماركنه فالتمليك كالزكاة وشرائط الاداء ماقدمناه فى الزكاة وأماما يسقطه فهلاك الخارج من غيرصنعه وبهلاك البعض يسقط بقدره وان استهلكه غيرالمالك أخذالضمان منه وأدىعشره واناستهلكه المالك ضمن عشره وصاردينافي ذمته ومنها الردة ومنها موت المالك من غير وصية اذا كان قداستهلكه كذافى البدائم مختصرا (قوله يجب في عسل أرض العشر ومسقى سهاء وسيح بلاشرط نصاب وبقاء الاالخطب والقصب والحشيش) أى يجب العشر فهاذ كرأما في العسل فللحديث في العسل العشر ولان النحل يتناول من الانوار والثمار وفيهما العشرفكذافها يتولدمنهما بخلاف دودالقز لأنه يتناول الاوراق ولاعشرفيهاأ طلقه فتناول القليل والكثير وهومذهب الامام وقدرأبو بوسف نصابه بخمسة أوسق وعن محد بخمسة افراق كل فرق ستة وثلاثون رطلاقيد بارض العشر لان العسل اذاكان فأرض الخراج فلاشئ فيه لماذكران وجوب العشرفيم لكونه بمنزلة الثمرولاشئ في ثمار أرض الخراج لامتناع وجوب العشروالخراج في أرض واحدة وفي المعراج وقول مجد لاشئ فيه أى في العسل والكن الخراج يجب باعتبار التم كن من الاستنزال اه وفى المبسوط ان صاحب الارض يملك العسل الذى فى أرضه وان لم يتخذها لذلك حتى لهأن يأخذه بمن أخذه من أرضه بخلاف الطيراذافر خ فى أرض رجل فجاء رجل وأخذه فهوللآخذ لان الطيرلايفرخ في موضع ليترك فيه بل ليطير فلم يصرصاحب الارض محرزا للفرخ بملكه اه ولو وجدالعسل فى المفازة أوالجبل ففيه اختلاف فعندهما يجب العشر وقال أبو يوسف لاشئ فيه لان الارض ليست بملوكة وطمان المقصودمن ملكها لنماء وقدحصل وعلى هذا كل ما يوجدني البال من الممار والجوز وبهذاعلان التقييد بأرض العشر للاحترازعن أرض الخراج فقط فاوقال يجبى عسلأرض غيرا الراج الكان أولى وأماوجوبه فعاسق بالمطرأو بالسيح كاء النيل فتفق عليه للادلة

مقاسمة تأمل (قوله و بهذاعلمان التقييدان) ظاهره ان الجبال والمفازة ليست بعشرية مع ان العشر واجب في الخارج منها وقد قال في الخانية على ان أرض الجبال التي لا يصل الماءعشرية تأمل وعبارة الغرر يجب في عسل أرض عشرية أوجبل قال الشيخ اسمعيل نص عليه أى على الجبل وان كان معاوما بما قبله لان أرض الجبل الذي لا يصل اليه الماء عشرية كما في النوازل والخانية والخلاصة وغبرها للاشعار بعدم اعتبار ماروى عن ألى يوسف اله

السابقة وأماقوله بلاشرط نصاب وبقاء فذهب الامام وشرطاهما فصارا لخلاف فى موضعين لهافى الاول قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيحب ولاتمرصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلموله اطلاق الآية وعماأ خرجنال كممن الارض والحديث فهاسقت السهاء العشروتأويل مرويهما ان المنفى زكاة التجارة لانهم كانوايتبا يعون بالاوساق وقيمة الوسق أربعون درهما أوتعارض الخاص والعام فقدم العام لانه أحوط وطمافىالثاني الحديث ليس في الخضر اوات مدقة وله التمسك بالعمومات وانمااستثني الثلاثة لانه لايقصه بهااستغلال الارض غالباحتي لواستغلبهاأرضه وجب العشروعلي هذا كلمالا يقصديه استغلال الارض لا يجب فيه العشرمة لى السعف والتبن وكذا كل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقثاء الكونهاغيرمقصودة فينفسلها وكذالاعشرفهاهوتابع للارض كالنحل والاشجارلانه بمنزلة جزء الارض لانه يتبعها فى البيع وكذا كل ما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران لانه لايقصد به الاستغلال ويجب فى العصفر والكتان وبزره لانكل واحدمنها مقصود فيه عماختلفافها لايوسق كالزعفران والقطن فاعتبرأ بو يوسف قيمة أدنى مايوسق كالذرة واعتبرمجمد خسية أعداد من أعلى مايقدر بهنوعه فاعتبر في القطن خسة أجمال كل حل ثلثما ثةمن وفي الزعفران خسة أمناء ولوكان الخارج نوعين يضمأ حدهماالى الآخولت كميل النصاب اذا اتحدالجنس وان كاناجنسين كل واحد أقلمن خسة أوسق فانه لايضم ونصاب القصب السكرعلي قول أبي يوسف أن تبلغ قيمته قيمة خسة أوسق منأدني مايوسق وعند يحجد نصاب السكر خسية أمناء فاذابلخ القصب قدرايخر جمنه نجسة أمناء سكروجب فيه العشرعلى قوله وينبغى أن يكون نصاب القصب عنده خسية أطنان كمافي عرف ديارنا (قوله ونصفه في مستى غرب ودالية) أي و يجب نصف العشر فهاستي باكة للحديث والغرب دلوعظيم والدالية دولاب عظيم لديره البقروان سقى بعض السنة بآلة والبعض بغيرها فالمعتبرأ كثرها كمامرفي السائمة والعلوفة وان استو يابجب نصف العشر نظر اللفقراء كمافي السائمة وظاهر الغاية وجوب ثلاثة أر باع العشر (قوله ولاترفع المؤن) أى لاتحسب أجرة العمال ونفقة البقروكرى الانهار وأجرة الحافظ وغيرذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلامعني لرفعها أطلقه فشمل مافيه العشر ومافيه نصفه فيجب اخراج الواجب من جيع ماأخرجته الارض عشرا أونصفا لاانمات كلفه يأخذه بلاعشر أونصفه ثم يخرج الواجب من الباقي كماتوهمه بعض الناس (قوله وضعفه فىأرض عشر ية لتغلى وان أسلم أوابتاعها منه مسلم أوذى ) أى يجب عشران في أرض الى آخره وفيه ثلاث مسائل الاولى الارض العشرية اذا اشتراها تغلى فالمذهب تضعيفه عليه لاجماع الصحابة الثانية اذاأس لم التغلى فالتضعيف باق عليه لان التضعيف صاروظيفة الارض فيبقى بعد اسلامه كالخراج الثالثةاذا اشتراهامنه مسلمأوذى فكذلك لانهاانتقلت اليه بوظيفتها كالخراج فان المسلم أهللبقاء عليه وانلريكن أهلالا بتدائه وردالواجب أبو يوسف في المسئلتين الى عشرواحد لزوال الداعى الى التضعيف (قول وخواج ان اشترى ذمي أرضاع شرية من مسلم) أي يجب الخراج لان فى العشر معنى العبادة والكفر بنافيها ولاوجه الى التضعيف لأن الكلام في غير التغلي بخلاف الخراج لانه عقوبة والاسلام لاينافيها كالرقوبه اندفع قول أبي يوسف من تضعيف العشر عليه وقول مجد ببقاء العشروحاصل هنده المسائل ان الارض اماعشر يةأوخراجية أوتضعيفية والمشترون مسلموذمي وتغلى فالسراذا اشترى العشرية أوالخراجية بقيت على حالها أوالتضعيفية فكذلك عندأ بي حنيفة ومجدوقال أبو يوسف ترجع الى عشرواحدفاذا اشترى التغلى الخراجية بقيت خواجية أوالتضعيفية فهي تضعيفية أوالعشرية من مسلم ضوعف عليه العشرعندهما خلافالحمد واذا اشترى ذمي

ونصفه فی مسقی غرب ودالیة ولاترفع المؤن وضعفه فی أرض عشریة لتغلبی وان أسلم أوابتاعهامنه مسلم أوذی وخواج ان اشتری ذی أرضاعشریة من مسلم

(قوله الثلاثة) أى الحطب والقصب والحشيش (قوله ونصاب القصب السكرالخ) تصرف في عبارة الفتح وهي بتمامهاقال في شرح الكنز في قصب السكر العشرقل أوكثر وعملي (قـوله خسـة أطنان) الطن بالطاء المهملة حزمة القصفاله الشيخ اسمعيل (قـوله نظـرا للفقراء) الظاهر أن يقال نظرا للالك لان النظر للفقراء في وجــوب ثلاثة أرباع العشير تأمل ٣ همدا بياض بالاصل

(قوله أما الاول فاتحول الصفقة الى الشفيع الخ) أقول صرحوافي الشفعة بإن الاخد نبالشفعة شراء من المشترى ان كان الاخذ بعد هنابعد القبض فيكون شراء من الذمي (TT9) القبض وان كان قبله فشراءمن البائع لتحول الصفقة اليه ووضع المسئلة

فهومشكل وعكن الجواب عنه عانقله في النهاية عن نوادر زكاة المسوط ولو أنكافرا اشترى أرضا عشرية فعليه فيها الخراج فيقول أبي حنيفة رجه الله ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنها منكلوجهحتى لواستحقها مسلم أوأخلها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها سواء وضع عليها الخراج أولم يوضع وعشران أخذهامنهمسلم بشفعة أورد على البائع للفساد وان جعل مسلم

داره بستانافؤنته تدورمع مائه مخلاف الذى وداره ح كعين قير ونفط في أرض عشر ولو فىأرض خراج بجب الخراج

لانهم ينقطع حق المسلم عنها اه تاملرملي (قوله وجواله ان الممنوع الخ) حاصل الجواب تسليم المسارابت داء جائزا كن لامطلقا بل اذا كان برضاه وانالمنوع وضعه عليه جبرا وأجاب في الفتح عاماصله انهندا ليس فيهوضع الخراج عليه ابتداءأصلا واعاهو

غير تغلى خواجية أوتضعيفية بقيت على حالها أوعشرية صارت خواجية ان استقرت في ملكه عنده ولم يشترط القبض في الختصر لوجوب الخراج وشرطه في الهداية لان الخراج لا يجب الابالمكن من الزراعة وذلك بالقبض (قوله وعشر ان أخذهامنه مسلم بالشفعة أورد على البائع للفساد) أما الاول فلتحول الصفقة الى الشفيع كأنه اشتراهامن المسلم وأما الثاني فلانه بالرد والفسخ جعل البيع كانلم يكن لان حق المسلم وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع لكونه مستحق الرد وأشار بقوله للفساد الى كل موضع كان الردفيه فسيخا كالردبخيار الشرط والرؤية مطلقا والرديخيار العيبان كان بقضاء وأمابغ يرقضاء فهسى خراجية على حالها كالاقالة لانهافسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق ثالث فصار شراء من الذي فتنتقل الى المسلم بوظيفتها فاستفيد من وضع المسئلة ان للذي أن يردها بعيب قديم ولا يكون وجوب الخراج عليها عيباحادثا لانه يرتفع بالفسخ بالقضاء فلا يمنع الرد (قوله وانجعلمسلم داره بستانا فؤنته تدورمع مائه) يعنى فان سقاه بماء العشر فهوعشرى وان سقاه عاء الخراج فهو خواجي وانسقاه مرة من ماء العشر ومرةمن ماء الخراج فعليه العشر لانه أحق بالعشرمن الخراج كذافى غاية البيان واستشكل العتابى وجوب الخراج على المسلم ابتداء حتى نقل فى غاية الببان ان الامام السرخسى ذكر فى كتاب الجامع ان عليه العشر بكل حال لانه أحق بالعشر من الخراج وهو الاظهر اه وجوابه ان المنوع وضع الخراج عليه ابتداء جبر اأما باختيار ه فيجوز وقداختاره هناحيث سقاه بماء الخراج فهوكم اذا أحياأ رضاميتة باذن الامام وسقاها بماء الخراج فانه يجب عليه الخراج والبستان يحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة كذافى المعراج قيد بجعلها بستانا لانهلولم يجعلها بستاناوفيها نخل تغل اكرار الاشئ فيهاوأما الذمى فان الخراج واجب عليه مطلقا ولا يعتبرالماء وهو المراد بقوله (قوله بخلاف الذي) لانهأهل له لالمعشر (قوله وداره حر) لان عمر وضى الله عنه جعل المساكن عفو اوعليه اجاع الصحابة وكذا المقابر وتقييده فى الهداية بالجوسى ليفيد النفى في غيره من أهل الكتاب بالدلالة لان الجوسى أبعد عن الاسلام لحرمة مناكحته وذبائحه (قوله كمين قير ونفط في أرض عشر ولوفي أرض خواج يجب الخراج) لانه ليس من انزال الارض وانما هو عين فوارة كعين الماء فلاعشر ولاخراج ان لم يكن وراء موضع القير والنفط أرض فارغة صالحة للزراعة وأمااذا كان وراءه موضع صالح للزراعة فلا يجبشئ ان كان فى أرض العشر لان العشر لايكفي فيه النمكن من الزراعة بل لابد من حقيقة الخارج وأما ان كان في أرض خراج وجب الخراج لانه يكفي لوجو به التمكن من الزراعة وقدحصل وهو المراد بمافى المختصر والقبرهو الزفت ويقال القار والنفط بالفتح والكسروهو أفصح دهن يعاوالماء وفىمعراج الدراية ولا يمسح موضع القيرفى رواية ابن سماعةعن محدلان موضعه لايصلح للزراعة وقال بعض مشايخنا يسح لان موضع القير تبع للارض فيمسح معه تبعا وان كان لا يصلح للزراعة كارض في بعض جوانبها سبخة فانهما تمسح مع الارض ويوضع الخراج فيهالكونها تابعة لمايصلح للزراعة اه وظاهرالمختصر يدل على قول البعض فانه أوجب الخراج مطلقاولم يذكر المصنف الفرق بين الارض الخراجية والعشرية فالارض العشرية أرض العرب كلها قال مجدهي من العنديب الى مكة وعدن أبين الى أقصى حجر بالين عهرة وذكر الكرخي انها أرض الخجاز وتهامة والمين ومكة والطائف والبرية ومنها الارض التي أسلم أهلها طوعا أو فتحت فهرا وقسمت بين الغانمين وأما الارض الخراجية فمافتحت قهراوتركت فىأيدى أربابها وأرض نصارى

انتقال ماوظيفتما الخراج اليه بوظيفته وهوالماءفان وظيفته الخراج فاذاستي به انتقلهو بوظيفته الىأرض المسلم كالواشترى خراجية (قوله وعدن أبين) قال في القاموس وعدن أبين محركة جزيرة باليمين أقام بها أبين

بنى تغلب والموات التى أحياها ذى مطلقا أومسلم وسقاها بماء الخراج وماء الخراج هوماء الانهار الصغار التى حفرها الاعاجم عمايد خل تحت الايدى وماء العيون والقنوات المستنبطة من مال بيت المال وماء العشر هوماء السماء والآبار والعيون والانهار العظام التى لاتد خل تحت الايدى كسيعون وجيعون ودجلة والفرات والنيل لعدم اثبات يدعليها وعن أبى يوسف انها خواجية لامكان اثبات اليدعليها بشد السفن بعضها على بعض حتى تصير شبه القنطرة كذا في البدائع وغيرها والله أعلم

﴿ بابالمصرف ﴾

هوفي اللغة المعدل قال تعالى فلم يجدوا عنهامصرفا كذافي ضياء الحلوم ولم يقيده في الكتاب عصرف الزكاة ليتناول الزكاة والعشر وخس المعادن عماقدمه كماأشير اليه فى النهاية وينبغى الخواج خس المعادن لان مصرفه الغنائم كاصرح به الاسبيجابي وغيره وقدذ كرالاصناف السبعة وسكت عن المؤلفة قاوبهم للرشارة الى السقوط للرجاع الصحابي وهومن قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته الغائية التيكان لاجلهاالدفع فان الدفع كان للاعزاز وقدأعزاللة الاسلام وأغنى عنهم واختار فى العناية انه ليسمن باب النسخ لان الاعز از الآن في عدم الدفع فهو تقرير لما كان لانسخ وتعقبه في فتر القدير بان هذا لايننى النسخ لان اباحة الدفع اليهم حكم شرعى كان ثابتا وقدار تفع وهم كانوا ثلاثة أقسام قسم كان الاعطاءليتألفهم على الاسلام وقسم كان يعطيهم لدفع شرهم وقسمأ سلموا وفيهم ضعف فكان يتألفهم ليثبتواولا يقالان نسخ الكتاب بالاجاع لايجوزلان الناسخ دليل الاجاع لاهو بناء على انهلااجاع الاعن مستندفان ظهر والاوجب الحكم بانه ثابت على ان الآية التي ذ كرها عمر رضى الله عنه تصلح لذلك وهوقوله تعالى وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (قوله هو الفقير والمسكن وهوأسوأحالامن الفقير) أى المصرف الفقير والمسكين والمسكين أدنى حالا وفرق بينهما في الهداية وغيرهابان الفقيرمن له أدنى شئ والمسكين من لاشئ له وقيل على العكس والكل وجه والاول هو الاصحوهو المذهب كذافي الكافى والاولى أن يفسر الفقير بمن له مادون النصاب كما في النقابة أخذا من قوطم يجوز دفع الزكاة الى من يملك مادون النصاب أوقدر نصاب غيرنام وهومستغرق في الحاجة ولاخلاف فيانهماصنفان هوالصحيح لان العطف في الآية يقتضي المغايرة وانما الخلاف في انهما صنفان أوصنف واحدفى غيرالزكاة كالوصية والوقف والنذر فقال أبوحنيفة بالاول وهو الصحيح كمافى غاية البيان وأبو يوسف بالثانى فاوأوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فعلى الصحيح لفلان ثلث الثلث وعلى غيره نصف الثلث واعلجاز صرف الزكاة الى صنف واحد لعني لا يوجد في الوصية وهودفع الحاجة وذايحصل بالصرف الى صنف واحد والوصية ماشرعت لدفع حاجة الموصى لهفانها تجوز للغنى أيضا وقديكون للوصى أغراض كثيرة لايوقف عليها فلاعكن تعليل نص كلامه فيجرى على ظاهر لفظه من غير اعتبار المعنى كذافى البدائع ولهذا لوأوصى بثلث ماله للاصناف السبعة فصرف الى صنف واحد لا يجوز وقيل يجوز كذافى الحيط وفى الخانية والذى له دين مؤجل على انسان أذا احتيج الى النفقة يجوزله أن يأخل من الزكاة قدر كفايته الى حاول الاجل وان كان الدين غيرمؤجل فان كان من عليه الدين معسرا يجوزله أخذال كاة في أصح الاقاويل لانه عنزلة ابن السمل وان كان المديون موسرامعترفا لايحلله أخذالزكاة وكذا اذا كانجاح داوله عليه بينةعادلة وانلم تكن بينةعادلة لايحل لهأخل الزكاة مالم يرفع الامرالي القاضي فيحلفه فاذاحلف بعد ذلك يحلله أخذ الزكاة اه والمراد من الدين ما يبلغ نصابا كمالايخني وفي فتح القدير ولو دفع الى فقيرة لهامهر دين على زوجها يبلغ نصابا وهوموسر بحيث لوطلبت أعطاها لايجوزوان كان بحيث لايعطى لوطلبت جاز اه

﴿بابالمصرف﴾ هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالا من الفقير

﴿باب المصرف، (قولهو ينبغى اخراج خس المعادن) الاولىأن يقول خس الركاز الشامل للكنز أيضا لانه كالمعددن في المصرف قاله بعض الفضلاء (قوله وكذا اذا كان جاحدا الخ) قال فى النهر بيق انه في الاصل لم يجعل الدين المجحود نصابا ولم يفصل بين ما اذا كان له بينةعادلةأ ولاقال السرخسي والصحيح جوابالكتاب اذ ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تقبل والجثو بين بدى القاضى ذل وكل أحد لايختارذلك وينبغي أن يعول على هـ ذا كافي عقدالفرائد اه

لايمنع أخذالزكاة ويكون فىالأول عدم اعطائه بمنزلة اعساره ويفرق بينهو بين سائر الديون بآن رفع الزوجالقاضيء الاينبغي للرأة بخلاف غـيره اكن في البزازية وانكان موسرا والمعجل قدرالنصاب لايجوزعندهما وبهيفتي للاحتياط وعندالامام يجوزمطلقا وسيأني بيان النصب الثلاثة آخرالباب انشاءالله تعالى (قوله والعامل) تقدم تفسيره فى باب العاشر وعبر بالعامل دون العاشر ليشمل الساعى أيضا وقدمناالفرق بينهما فيعطىما يكفيه وأعوانهبالوسط مدةذها بهموايابهم مادام المال باقياالااذا استغرقت كفايته الزكاة فلايزا دعلى النصف لان التنصيف عين الانصاف قيدنابالوسط لانه لايجوزله أن يتبع شهوته فيالمأكل والمشرب والملبس لانهاحوام اكونهااسرافا محضا وعلى الامام أن يبعث من يرضى بالوسط من غيراسراف ولاتقتير كذافى غاية البيان وفى البزاز ية المصدق اذاأ خداعما لته قبل الوجوب أوالقاضي استوفى رزقه قبل المدةجاز والافضل عدم التجيل لاحتمال أن لا يعيش الى المدة اه وقيدنا ببقاءالمال لانهلوأخذالصدقة وضاعت فى يده بطلت عمالته ولايعطى من بيت المال شيأ كذا فالاجناس عن الزيادات ومايأ خذه العامل صدقة فلاتحل العمالة لهاشمي اشرفه كماسيا تى وانماحلت للغني مع حرمة الصدقة عليه لانه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج الى الكفاية والغني لا يمنع من تناولها عندالحاجة كابن السبيل كذافي البدائع والتحقيق ان فيه شبها بالاجرة وشبها بالصدقة فللأوّل يحل للغنى ولايعطى لوهلك المال أوأد اهاصاحب المال الى الامام وللثاني لايحل للهاشمي ويسقط الواجب عن أرباب الاموال لوهلك المال في يده لان يده كيد الامام وهو نائب عن الفقر اءولا تكون مقدرة وفي النهاية رجلمن بني هاشهم استعمل على الصدقة فاجوى لهمنهارزق فانه لاينبغي لهأن يأخذمن ذلك وان عمل فيها ورزق من غيرها فلابأس بذلك اه وهو يفيد صحة نوليته وان أخذه منها مكروه لاحرام ومن أحكام العامل ماذ كره فى البزازية ان العامل اذاترك الخراج على المزارع بدون علم السلطان بحلله لومصرفا كالسلطان اذاترك الخراجله (قوله والمكانب) أى يعان المكانب فى فكر قبته وهو المراد بقوله تعالى وفى الرقاب هومنقول عن الحسن البصري وغيره في تفسير الطبري وأطلقه فشمل مااذا كان مولاه فقيرا أوغنياوهل مايدفع للكاتب منها يكون ملكاله أولا فالذى في بعض التفاسير انه لا يملك قال القاضى البيضاوى والعدول عن الارم الى فى للدلالة على ان الاستعقاق للجهة لاللرقاب وقيل للايذان بانهمأ حق بها اه وقال الطيبي في حاشية الكشاف اغاعدل عن اللام الى في في الار بعة الاخيرة لان الار بعة الاول ملاك لماعسى أن يدفع اليهم والار بعة الأخيرة لا يملكون ما يدفع اليهم انما يصرف المال فىمصالح تتعلق بهم لانالتعدية بني مقدر بالصرف فحال الرقاب يملكه السادة والمكاتبون لايحصل في أيديهمشئ والغارمون يصرف نصيبهم لأرباب الديون وكذلك فى سبيل الله تعالى وابن السبيل مندرج فى سبيلالله وأفرد بالذكرتنبيها على خصوصية وهومجرد عن الحرفين جيعا أى اللام وفى وعطفه على اللام يمكن وفي أقرب اه فقد صرح بان الار بعة الاخبرة لايمكون شيأ و يستفادمنه انهم ليس لهم صرفالمال فغيرالجهة التى أخذوا لأجله اوفى البدائع وانماجاز دفع الزكاة الى المكاتب لان الدفع اليه عليك وهوظاهر فىأن الملك يقع للكاتب فبقية الار بعة بالطريقة الاولى لكن بق هل لهم على هذا الصرف الى غيرالجهة وفى الحيط وقدقالوا اله لا يجوز المكاتب هاشمى لان الملك يقع للولى من وجه والشبهة ملحقةبالحقيقة في حقهم اه وفي شرح المجمع وان عزالم كاتب يحل لمولا. وانكان غنيا وعلى هذاالفقيراذااستغنى وابن السبيل اذاوصل الى ماله (قوله والمديون) أطلقه كالقدورى وقيده في

وهومقيد لعموم مافى الخانية والمرادمن المهرما تعورف تجيله لان ما تعورف تأجيله فهودين مؤجل

والعامل والمكاتب والمديون (قـوله وسيأتى بيان النصبالخ)أىعندشرح قوله وغنى علك نصاباوكان الاولىأن يقول وسيأتى ان النص الاثة (قولهوان أخذهمنهامكروه) قال في النهرالمرادكراهة التحريم لقوطم لايحل لهذلك لكن مامر من ان من شرائط الساعي أن لايكون هاشميا يعارضه وهلذا الذى ينبغى أن يعول عليه (قوله لكن بقيالخ) قال الرملى الذى يقتضيه نظر الفقيــه الجواز تأمل اه قلت بل جزم به المقدسي في شرحه فقال واذاملك المدفوع له جازله صرفه

فهاشاء (قوله وقدقالواله)

أى دفع الزكاة

الكافى بان لايملك نصابا فاضلاعن دينه لانه المراد بالغارم في الآية وهو في اللغة من عليه دين ولا يجد قضاء

(قوله فيندند لا تظهر عُرته فى الزكاة) قال فى النهر والخلف لفظى للا تفاق على ان الاصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر فنقطع الحاج يعطى اتفاقا اه هذاوفى منح (٢٤٢) الغفار بعدذ كره ما سرعن البدائع من تعليل حل الدفع للعامل الغنى بأنه

فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج الى الكفاية الخ قال وبهذا التعليل يقوى مانسب الى بعض الفتاوى انطالب العل يجوزله أن يأخذ الزكأة وانكان غنيا اذافرغ نفسه لافادة العبلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب والحاجة داعيـة الى مالابد منـه وهكذا رأيته بخط موثوق وعزاه الى الواقعات والله تعالى أعلم اه قلت وقد رأيته أيضافى جامع الفتاوي ومنقطع الغزاة وابن السبيل فيدفع الىكاهم أوالى صنف لاالىذىوصحغيرها

معزيا الى المبسوط ونصه وفى المبسوط لايجوز دفع الزكاة الى من يملك نصابا والمنقطع لقوله عليه السالم يجوزدفع الزكاة المالب العلم وان كان له الطالب العلم وان كان له تفقة أربعين سنة اه وهذا مناف لدعوى النهر تأمل (قوله ولايحلله أن يأخل أقول تقدم عن أمول المجمع ان ابن السبيل حاجته) أقول تقدم عن اذاوصل الى ماله و بق معه اذاوصل الى ماله و بق معه

كاذكره القتى وانمالم يقيده المصنف لان الفقر شرط فى الاصناف كلها الاالعامل وابن السبيل اذا كان له فى وطنه مال غنزلة الفقير وفي الفتاوي الظهيرية والدفع الى من عليه الدين أولى من الدفع الى الفقير (قوله ومنقطع الغزاة) هو المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله وهو اختيار منه لقول أبي يوسف وعند مجد منقطع الحاج وقيل طلبة العلم واقتصرعليه في الفتاوي الظهيرية وفسره في البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كلمن سعى في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا اه ولا يخفي ان قيد الفقير لا بدمنه على الوجوه كايها فينتذ لانظهر تمرته في الزكاة وأنما تظهر في الوصايا والاوقاف كما نقدم نظيره في الفقراء والمساكين (قوله وابن السبيل) هو المنقطع عن ماله لبعده عنه والسبيل الطريق فكل من يكون مسافرايسمى ابن السبيل وهوغني بمكانه حتى تجب الزكاة في ماله ويؤمر بالاداء اذا وصلت اليه يده وهو فقير يداحتي تصرف اليه الصدقة في الحال لحاجت كذافي الكافي فان قلت منقطع الغزاة أوالحج انلميكن فى وطنهمال فهوفقير والافهوابن السبيل فكيف تكون الاقسام سبعة قلت هو فقير الاأنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى فكان مغاير اللفقير المطلق الخالى عن هذا القيد كذاف النهاية وفي الظهيرية الاستقراض لابن السبيل خيرمن قبول الصدقة وفي فتح القدير ولا يحلله أن يأخذ أكثر من حاجته وألحق بهكل من هوغائب عن ماله وان كان في بلده ولا يقدر عليه الابه وفي المحيط وان كان تاجرالهدين على الناس لا يقدر على أخذه ولا يجدشيا يحلله أخذال كاة لانه فقير يدا كابن السبيل اه وهوأولى من جعله غارما كافي فتح القدير وقد قدمنا في بحث الفقير تفصيلاله فراجعه (قوله فيدفع الى كلهمأ والى صنف لان المراد بالآية بيان الاصناف التي يجوز الدفع اليهم لا تعيين الدفع لهم و يدل له من الكتاب قوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخيرا يم ومن السنة أنه عليه الصلاة والسلام أتاه مال من الصدقة فجعله في صنف واحدوهم المؤلفة قالوبهم ثم أتا ممال آخر فجعله في الغارمين ولم يصرح في الكتاب بجواز الاقتصار على شخص واحد من صنف واحد ولاشك فيه عندنا لان الجع المعرف باللام مجازعن الجنس وكهذالوحلف لايتزوج النساءولا يشترى العبيد يحنث بالواحد فالمعني في الآية انجنس الزكاة لجنس الفقير فيجوز الصرف الى واحد لأن الاستغراق ليس عستقيم اذيه يرالمعني انكل صدقة اكل فقير ولايردخالمني على مانى يدى من الدراهم ولاشئ في يدها فأنه يلزمها ثلاثة ولوحلف لايكلمه الايام أوالشهور يقع على العشرة عنده وعلى الاسبوع والسنة عند همالانه أمكن العهدفلا يحمل على الجنس فالحاصل ان حل الجمعلى الجنس مجاز وعلى العهدأ والاستغراق حقيقة ولامسوغ للخلف الاعند تعدر الاصل وعلى هذا تنصف الموصى به لزيدوالفقراء كالوصية لزيدوفقير (قوله لاالىذى) أىلاندفع الىذى لـ ديث معاذخذ هامن أغنيائهم وردهافى فقرائهم لالان التنصيص على الشئ ينفي المرجم عاعداه بل الامربردها الى فقراء المسلمين فالصرف الى غيرهم ترك للامر وحديث معاذمشهور تجوز الزيادةبه على الكتاب وائن كان خبروا حد فالعام خص منه البعض بالدليل القطعى وهوالفقيرا لحربي بالآية وأصوله وفروعه بالاجاع فيخص الباق بخبرالواحد كماعرف فالاصول (قوله وصح غـ يرها) أى وصح دفع غـ يرالزكاة الى الذمى واجبا كان أو تطوعا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور لقوله تعالى لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية وخصت الزكاة بحديث معاذ وفيه خلاف أيى يوسف ولاير دعليه العشر لان مصرفه مصرف الزكاة كاقدمناه فلايدفع الى ذى

شئ من مال الزكاة الذي أخذه يحلله كما يحللولى المسكاتب الذي عجز الكن لامنافاة فان ماهنا معناه انه يأخذ ما يغلب والصرف هلى ظنه انه قدر الحاجة لاأ كثرولا يخنى الهمع غلبة الظن قديفضل معه شئ فافا دما فى المجمع ان هذا الفاضل يحلله (قوله وفيه خلاف أبي يوسف الى في جو از دفع غير الزكاة اليه خلاف أبي يوسف قال الرملي قال فى الحارى القدسى و به نأخذ (قوله وأطلقه فشمل المستأمن) قال الرملي أى أطلق ف غاية البيان الحربي فشممل المستأمن ودخوله في الحربي ظاهر الأله الا يقرف دار الاسلام وانعا الاذن خصه بوصف لا يمنع اطلاق الحربي عليه تأمل (قوله رجع (٣٤٣) المتبرع على الدائن الاعلى المديون)

و بناء مسحد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء قن يعتق وأصله وان علا وفرعه وان سفل

برجوع وقوله فهو عليك منه أى منه أى من المديون أى المه عن المديون والدائن نائب عن المديون فى القبض لان من قضى دين غيره بامره لم يكن متبرعا فله الرجوع على متبرعا فله الرجوع على المديون (قوله فى الصحيح ولذاقال وانما كابحثه المحقق الخ) وذلك حيث قال لانه بالدفع وقع حدم الدين فى الواقع انما وعدم الدين فى الواقع انما

والصرف في الكل الى فقر اء المسلمين أحب وقيد بالذمى لان جيع الصدقات فرضا كانت أوواجبة أوتطوعا لاتجوز للحرى انفاقا كمافى غاية البيان لقوله تعالى انماينها كمالله عن الذين قاتلوكم في الدين وأطلقه فشملالمستأمن وقدصرح بهفى النهاية (قولهو بناءمسجدوتكفين ميتوقضاء دينهوشراء قن يعتق) بالجر بالعطف على ذمى والضمير في دينه لليت وعدم الجواز لانعدام التمايك الذي هوالركن فىالار بعة لان الكفن على ملك المتبرع حتى لوافترس الميت السبع كان الكفن للتبرع لالورثة الميت وقضاء دين الغيرلا يقتضي التمليك من ذلك الغير الحي فالميت أولى بدليل الملوقضي دين غيره ثم تصادق الدائن والمديون على عدمه رجع المتبرع على الدائن لاعلى المديون والاعتاق اسقاط لاتمليك قيد بقضاء دين الميت لأنه لوقضي دين الحي ان قضاه بغيراً من ه يكون متبرعاو لا يجزئه عن الزكاة وان قضاه بامره جاز ويكون القابض كالوكيل لهفى قبض الصدقة كذافى غاية البيان وقيده فى النهاية بان يكون المديون فقيرا ولابدمنه ويستفادمنه أنرجوع المتبرع بقضاء الدين عندالتصادق على الدائن محمول على مااذا كان بغيراً مرالمديون أمااذا كانبامره فهو تمليكمنه فلارجوع عندالتصادق بانه لادين على الدائن وأنمايرجع على المديون وهو بعمومه يتناول مالودفه هناو ياالزكاة وينبغي ان لارجوع فيها كمابحثه المحقق فى فتح القدير فليراجع والحيلة في الجواز في هـ نده الار بعة ان يتصدق بمقـ دار زكاته على فقير تم يأمره بعد ذلك بالصرف الى هذ دالوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب كذافى المحيط وأشار المصنف الىأنه لوأطع يتيا بنيتها لايجز به العدم التمليك الااذاد فع له الطعام كالكسوة اذا كان يعقل القبض والافلا ولودفع الصغير الى وليه كذافي الخانية والمراد بالعقلهنا أن لايرى به ولا يخدع عنه (قوله وأصله وان علاوفرعه وان سفل) بالجرأى لا يجوز الدفع الى أبيه وجده وان علا ولا الى ولده وولد ولده وان سفل لان المنفعة لم تنقطع عن المملك من كلوجه كاقدمه في تعريف الزكاة لان الواجب عليه الاخراج عن ملكه رقبة ومنفعة ولم يوجد فى الاصول والفروع الاخواج عن ملكه منفعة وان وجدر قبة وفي عبده وجد الاخواج منفعة لارقبة كذافي المستصفى وفيه اشارة الى ان هذا الحريم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كاحد الزوجين كالكفارات وصدقة الفطر والنذور وقيد باصله وفرعه لأنمن سواهم من القرابة يجوزالدفع لهموهوأولى لمافيه من الصلةمع الصدقة كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات الفقراء وطمنة اقال في الفتاوي الظهيرية ويبدأ في الصدقات بالاقارب ثم الموالي ثم الجيران وذكرفي موضع آخرمعز ياالى أبى حفص الكبيرلا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج فيسدحاجتهم وفي المحيط ولودفع الىأختمه ولهامهر علىزوجها الموسر يبلغ نصابا يجوز عندأبي حنيفة ولايحل عندهما وبهيفتي احتياطاولودفع زكاته الىمن نفقته واجبة عليه من القرايب جازاذالم يحتسبهامن النفقة وفى القنية دفع زكاته في مرض موته الى أخيه ثم مات وهو وارثه وقعت موقعها ثمر قم بانه لا يصح كمن أوصى بالحج ليس الوصى ان يدفعه الى قر يب الميت لانه وصية كذاهذا ثم رقم بانه يصح لكن المورثة الردباعتبار انه وصية اه والذي يظهر ترجيح الاول وأطلق فى فرعه فشمل ثابت النسب منه وغيره اذا كان مخلوقا من مائه فلايدفع الى الخالوق من مائه بالزنا ولا الى ولدأ مولده الذي نفاه وخرج ولد المنسعي اليهاز وجها اذا تزوجت ثم ولدت ثم جاءالاول حيافان على قول أبى حنيفة المرجوع عنه الاولاد للاول ومع هذا يجوز دفع زكاة الاول اليهم وتجوزشهادتهم له كذافي معراج الدراية لعدم الفرعية ظاهر اوعلى هذافينبغي

يبطل به صير ورته قابضالنفسه بعدالقبض نيابة لاالتمايك الاول لان غاية الامرأن يكون ملك فقيراعلى ظن انه مديون وظهور عدمه لايؤثر عدم الملك بعدوقوعه للة تعالى الخ وماوقع في النهر من انه برجع على المديون سهو لان الكلام فيما اذا دفعه ناويا لزكاة

على هذا القول انلا بوزلاثاني دفع الزكاة اليهم لوجو دالفرعية حقيقة وانلم يثبت النسب منه أكن المنقول في الفتاوي الولوالجية أنه يجوز للثاني الدفع اليهم وتجوز شيهادتهم له على قول الامام وروى رجوعه وعليه الفتوى وعليه فللأول الدفع اليهم دون الثاني وعلم من تعليل المسئلة بعدم انقطاع المنفعة عن المملك ان خس المعادن بجوز صرفه الى الاصول والفروع وأحـد الزوجين لان له ان يحبس الخس لنفسهاذا كانت الار بعة الاخماس لاتغنيه فأولى أن يجوز لغيره لانه أبعده بن نفسه كذاذكر الاسبيحابي وقيد بالصدقة الواجبة لانصدقة التطوع الاولى دفعهاالى الاصول والفروع كذافي البدائع (قوله وزوجته وزوجها) أى لا يجوز الدفع لزوجته ولادفع المرأة لزوجها لماقدمناه من عدم قطع المنفعة عنهمن كلوجه وفىدفعهالهخلافهما لقوله عليهالصلاة والسلام لك أجران أجرالصدقة وأجرالصلة قالهلامرأة ابن مسعود وقدسألته عن التصدق عليه قلناهو مجول على النافلة كذافي المداية أطلق الزوجة فشمل الزوجة من وجه فلايجو زالد فعرالي معتدة من بائن ولو بثلاث كذا في المعراج واعلمان فىشهادة أحدالزوجين لصاحبه تعتبر الزوجية وقت الاداء وفى الرجوع فى الهبة وقت الهبة وفي الوصية وقت الموت وفي الاقرار لها في من ضموته الاعتبار لوقت الاقرار وفي الحدود يعتب كلا الطرفين حتى لوسرق من امرأته ثم أبانها أومن أجنبية ثم تزوجها ثم اختصمالم يقطع كذافي النهايةوفي فتاوى قاضيخان من الشهادات مايدل على ان العبرة فيها لوقت الحبكم وسيأتى ان شاء الله تعالى وفي الظهيرية رجل دفع زكاة ماله الى رجل وأمر مبالاداء فاعطى الوكيل ولدنفسه الكبيرأ والصغيرأ وامرأته وهممحاويج جازولا يمسك لنفسه شيأولوان صاحب المال قال لهضعة حيث شئت لهأن يمسك لنفسه اه (قوله وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض) أى لا يجوز الدفع الى هؤلاء لعدم التمليك أصلا فىغيير المكاتب ولعدم عمامه فيه لان له حقافى كسب مكاتبه ولذالو تزوج بامة مكاتبه لم يجز عنزلة تزوجه بامة نفسه ومعتق البعض كالمكاتب واذا كانمعتق البعض لغيره فقدقدم ان الدفع لمكاتب الغيرهو المراد بالرقاب فلاير دعليه هنا وهذا اذا كان العبد كله لمعتق بعضه فلوكان بين اثنين فأعتق أحدهما حصته وهومعسر واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع لانهمكانب لشريكه وليس للساكت الدفع لانهمكانبه وهذا اذاكان الشريك أجنبيا فانكان ولده فلالان الدفع لمكاتب الولد غ يرجائز كالدفع لابنه وان كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه فللساكت الدفع للمبد لانهأجني عنه وليس للعتق الدفع اذا اختاراستسعاءه لانه مكاتبه لماانه بالضمان مخير بين اعتاق الباقى أوالاستسعاء (قوله وغني يملك نصاباً) أى لا يجوزالدفع له لحديث معاذ المشهور خيدها من أغنياتهم وردها ففقرائهم أطلقه فشمل النصاب النامى السالم من الدين الفاضل عن الحوائج الاصلية للموجب اكلواجب مالى والنصاب الذى ليس بنام الفارغ عماذ كرالموجب لثلاثة صدقة الفطر والانحية ونفقة القريب فان كلامنهما محرم لأخذ الزكاة ولاير دعليه الغني بقوت يومه فانه لايملك نصابا وتسمية الشارحين له نصابا وجعلهم النصب ثلاثة مجاز لمأنى الصحاح النصابمن المال القدر الذي يجب فيه الزكاة اذابلغه نحوما ثي درهم وخس من الابل اذليس قوت اليوم مقدرا اكمن في ضياء الحلوم نصاب كل شئ أصله ومنه النصاب المعتبر في وجوب الزكاة وهو يقتضي اطلاق النصاب عليه حقيقة اذقوت اليوم أصل تحر بمااسؤال وقيد نابكونه فارغا عن الحوائج الاصلية لانه لوكان مستغرقابها حلتله فتعدل لمن ملك كتباتساوى نصابا وهومن أهلهاللحاجة لآان زادتعلي قدرهاأوكان جاهلاوالفقيه غني بكتبه ولوكان محتاجا اليهالقضاء دينه فيجب بيعها كافي القنية من باب الحبس من القضاء و يحللن لهدور وحوانيت تساوى نصبا وهو محتاج العاته النفقته ونفقة عياله على

وزوجته وزوجها وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض وغنى بملك نصابا

من شراح الهداية صرح عما ادعاه بل عبارتهم مفيدة خلافه غيرانه قال فى العناية ولايجـوز دفع الزكاة الى من ملك نصابا سواء كان من النقودأو السوائم أوالعروض اه فأوهم ماذكره وهمو مدفوع لان قول العناية سواءكان الخ مفيد تفسير النصاببالقيمةمطلقالمان العسروض ليس اصابها الامايبلغ قيمتهمائتي درهم وقد صرح بان المعتبر مقدارالنصاب فى التبيين وغبره واستدل لهفى الكافى بقوله عليه السلام من سأل ولهما يغنيه فقدسأل الناس الحافا قيل وماالذي يغنيه قالمائتادرهمأ وعدلها اه ونحوه فىالحيط فقد شمل الحديث اعتبارا لسائة بالقيمة لاطلاقها وقدنس إعلى اعتبار قيمة السوائم في عدة كتبمن غبرخلاف في الاشمام والسراج والوهبانية وشرحها للصنف

خلاف فيه ولمن عنده طعامسنة تساوى نصابالعياله على ماهو الظاهر بخلاف قضاءالدين فانه يجب عليه بيع قوته الاقوت يومه كمافي القنية من الحبس وحلت لمن له نصاب وعليه دين مستغرق أومنقص للنصاب وحلت لمن له كسوة الشتاء لايحتاج اليهافى الصيف وللزارع اذا كان له ثور ان لا ان زاد و بلغ نصابا ولاتحل لمن لهدار تساوى نصميا والفاضل عن سكناه يبلغ نصابا وقيد بملك النصاب لانمن ملك مادونه يحلله أخذها اذا كان قيمته لاتبلغ نصابا ولوكان محيحام كتسبا قيدنابه لانهلوكان تسعة عشردينارا تساوى ثلثما تةدرهم لاتحاله الزكاة كذافى المحيط عن محمد و فى الفتاوى الظهيرية خلافه قال وقال هشام سألت مجدا عن رجل له تسعة عشر دينارا تساوى ثلثما تة درهم هل يسعه ان يأخذقال نعم ولايجب عليه صدقة فطره وقيدبالز كاةلان النفل بجوز للغني كماللها شمي وأما بقية الصدقات المفروضة والواجبة كالعشر والكفارات والنذور وصدقة الفطر فلا يجوز صرفهاللغني لعموم قوله عليه الصلة والسلام لاتحل صدقة لغني خوج النفل منها لان الصدقة على الغني هبة كذافي البدائع وأما صدقة الوقف فيجوز صرفها الى الاغنياء انسماهم الواقف والافلا لانهامن الصدقة الواجبة كذافي البدائع أيضا وفرعواعلى منع دفع الزكاة للغني مالودفع قوم زكاتهم الىمن يجمعها لفقير فاجتمع عندالآخذا كترمن مائتين فانكان جعهله بأصره قالوا كلمن دفع قبل أن يبلغ مافيدالجابي مائتين جازت زكاته ومن دفع بعده لا يجوز الاأن يكون الفقيرمد يونا فيعتبرهذا التفصيل فى مائتين تفضل بعددينه فانكان بغير أمره جازال كل مطلقا لانه في الاول هو وكيل عن الفقير في الجتمع عنده علكه وفى الثانى وكيل الدافعين في اجتمع عنده ملكهم كذا في فتح القدير وللغني أن يشترى الصدقة الواجبة من الفقير ويأكلها وكذالو وهبهاله لماعلم أن تبدل الملك كتبدل العين فاوأ باحهاله ولم علمهامنه ذكرأ بوالمعين النسني أنه لا يحل تناوله للغني وقال خواهر زاده يحلكة افى الفوائد التاجية والذي يظهر ترجيح الاول لان الاباحةلو كانت كافية لماقال عليه الصلاة والسلام في واقعة بريرة هو لها صدقة ولناهدية كمالايخني الاأن يقال بالفرق بين الهماشمي والغنى وان قيل به فصحيح لما تقدم ان الشبهة فى حق الهاشمي كالحقيقة بدليل منع الهاشمي من العمالة بخلاف الغنى ودخل تحت النصاب النامى المذكور أولا اللس من الابل السائمة فانملكها أونصابا من السوائم من أىمال كان لا يجوز دفع الزكاةله سواءكان يساوي مائتي درهم أولا وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أي مال كان وفى معراج الدراية قوله و يجوز دفعها الى من علاك أقل من ذلك واكنه لا يطيب الآخد لانه لا يلزم من جوازالدفع جوازالاخذ كظن الغني فقيرا اه وهوغير صحيح لان المصرح به في غاية البيان وغيرها أنه يجوزأ خلدها لمن ملك أقلمن النصاب كما يجوز دفعها نعم الاولى عدم الاخذ لمن لهسدا دمن عيش

ولابن الشعنة والذخائر الاشرفية وفى الجوهرة قال المرغينانى اذا كان له خس من الابل قيمتها أقل من ما تنى درهم تعلى له الزكاة وتجب عليه وبهذاظهر أن المعتبر نصاب النقد من أى مال كان بلغ نصابا أى من جنسه أولم يبلغ اه ما نقله عن المرغينانى اه ما فى الشر نبلالية ووفق بعض محشى الدرائختار بحمل ما مرعن الحيط والظهيرية على اختلاف الرواية عن محدف ان المعتبر فى النصاب المحرم الوزن أوالقيمة فى المحيط الثانى وما فى الظهيرية الاول والظاهر ان اعتبار الوزن خاص بالموزون لتأنيه فيه أما المعدود كالسائمة فيعتبر فيه العدد بدل الوزن فى المحدود البحر والنهر والمنه مرور على ما فى الظهيرية وما فى الشرنبلالية على ما فى الحيط و بهذا يند فع التنافى بين كلام القوم اه ما خصاقات هذا ممكن ولكن لوورد فى كلامهم ما هو صريح في اقاله المؤلف لحصل التنافى أمامع عدمه على ما ادعاه الشرنبلالى فلاحاجة اليه لعدم التنافى تأمل

كاصرح به في البدائع (قوله وعبده وطفله) أى لا يجوز دفع الزكاة وماألحق بهالعبدالغني وولده الصغيرلأن الملك فى العبديقع لمولاه وهوليس عصرف كذافي الكافى فأفاد ان المراد بالعبد غير المديون المستغرق لمافى يدهور قبته أماهو فيجوز دفعهاله لعدم ملك المولى اكسابه في هذه الحالة عند الامام لما عرف خلافالهما وأطلق العبد فشمل القن والمدبروأ مالولدوالزمن الذي ايس في عيال مولاه ولم يجدشيأ أوكان مولاه غائباخلافالماروىءن أبى يوسف فىالاخير واختاره فىالذخيرة لأنه لاينهي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وقديجاب بأنه عندغيبة مولاه الغنى وعدم قدرته على الكسب لاينزل عن حال ابن السبيل كذا في فتح القدر وقد يقال ان الملك هنايقع للولى وهو ليس عصرف وأما بن السبيل فمصرف فالاولى الاطلاق كماهو المذهب وقدتقدم ان الدفع الى مكاتب الغني جائزوا نمامنع من الدفع لطفل الغني لانه يعدغنيا بغني أبيه كذاقالواوهو يفيدان الدفع لولدالغنية جائزاذ لايعد غنيا بغني أمه ولولم يكن لهأب وقد صرح به في القنية وأطلق الطفل فشمل الذكر والانثى ومن هو في عيال الأب أولا على الصحيح لوجو دالعلة وقيد بالطفل لان الدفع لولد الغنى اذا كان كبير اجائز مطلقا وقيد بعبده وطفله لأن الدفع الى أب الغني وزوجته جائز سواء فرض لها نفقة أولا (قوله و بني هاشم ومواليهم) أي لا يجوز الدفع لهم لحديث البخاري نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ولحديث أبي داودمولي القوم من أنفسهم وانالاتحل لناالصدقة أطلق في بني هاشم فشمل من كان ناصر اللني صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن ناصراله منهم كولدأبي طب فيدخل من أسلم منهم فى حرمة الصدقة الكونه هاشميا فان تحريم الصدقة حكم يختص بالقرابة من بني هاشم لابالنصرة كذاف غاية البيان وقيده المصنف في الكافي تبعالما في الهداية وشروحهابا لعلى وعباس وجعفر وعقيل وحرث بن عبد المطلب ومشي عليه الشارح الزيلعي والمحقق في فتح القدير وصرحابا خواج أبي لهب وأولاده من هـ ندا الحركم لأن حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث نصروه عليه الصلاة والسلام في جاهليتهم واسلامهم وأبولهب كانح يصاعلى أذى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يستحقها بنوه واختاره المصنف فى المستصفى وروى حديثالاقرابة ايني و اين أبي لهبونص في البدائع على ان الكرخي قيد اني هاشم بالجسة من بني هاشم فكان المذهب التقييد لأن الامام الكرخي بمن هوأعلم بمذهب أصحابنا وقيد ببني هاشم لان بني المطلب تحلطم الصدقة وليسوا كبني هاشم وان استووافى القرابة لان عبدمناف جدالنبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف واحبد مناف أر بعة بنين هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس والجسة المذكورون من بني هاشم لان العباس والحرث عمان للني صلى الله عليه وسلروجعفر وعقيل اخوان لعلى بن أفي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلموكان لاقى طاابأر بعة من الاولادولدله طالب فات ولم يعقب وكان بينهو بين عقيل عشرسنين وبين عقيل وجعفر عشرسنين وبين جعفر وعلى عشرسنين وأمهم فاطمة بنتأسد بن هاشم بن عبد مناف كذافى غاية البيان وجهرة النسب وقال المصنف في الكافى وهذافى الواجبات كالزكاة والنذر والعشروالكفارة أماالتطوع والوقف فيجوزالصرف اليهم لان المؤدى فى الواجب يطهر نفسه باسقاط الفرض فيتدنس المؤدى كالماء المستعمل وفى النفل تبرع عاليس عليه فلايتدنس به المؤدى كمن تبردبالماء أه وانمالم تلحق صدقة التطوع لهم بالوضوء على الوضوء فيتدنس به المؤدى لان الاصل يقتضي عدمه وانماقلنابه فى الماء للنص الوار دالوضوء على الوضوء نور على نوراذا زديادالنور يقتضى زوال الظلمة بقدره لامحالة كذافى النهاية مختصر اوفيهاعن العتابي ان النفل جائز لهم بالاجماع كالنفل للغني وتبعه صاحب المعراج واختاره فى المحيط مقتصر اعليه وعزاه الى النوادر ومشى عليه

وعبده وطفله وبني هاشم ومواليهم

(قوله خلافا لماروي عن أبي توسف في الاخير)أي الزمن الذي ايس في عيال مولاه وقوله واختاره فى الذخيرة فيه نظرفانه في الذخبرة حكاه بقوله وعن أبى يوسف ولمأر فى كالرمه مايقتضي اختياره ومجرد الحكاية لقوللايفيد اختياره تأمل (قوله وقد يقال الخ) قال العلامة المقدسي أقولان أريدان المولى ايس عصرف العناه فابن السبيل غنى ولاصدقة لغنىأو يقالالعبدالمذكور لاينزل حاله عن مأذون مديون وهولاعلك المولى كسبه عندأبى حنيفة فجاز الصرف اليه فليجزههنا للضرورة المذكورة ويحوز أن يخالف أبو يوسف أصله فيه للضرورة اه (قوله اذا كان كبيرا) أي بالغا كمافىالقهستانى وبهعلمان المراد بالطفل غيرالبالغ

(قوله وفيــه نظرالخ) قالالرملي قديقال وجو به بالنذرالعارض لايعارض اه وكذاأجاب بعضـهم بأن مراده لاامجاب واجب حلكارمهم على الوقف المنذور بايجاب الله تعالى اه وبالجلة فماذ كره المؤلف لايدفع بحث المحقق اذيبعد (YEV)

(قـوله وقيـل بل كانت الصدقة تحلال قال في النهروالذي ينبغي اعتماده الاول لقوله في الحديث وحرم عليكم أوساخ الناس ولاشك ان الانبياء عليهم الصلاة والسلاممنزهون عن ذلك اه وفي حواشي مسكين عن الحوىعن ابن بطال اتفق الفقهاء عـ لي ان أزواجه عليـه الصلاة والسلام لايدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة قال ثم قال الجوى ولودفع بتحرفبان انهفني

أوهاشمي أوكافر أوأبوه أوابنه صح ولوعبده أو Na ika

وفى المغنى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت الالل عجد لاتحللنا الصدقة قال فهاذا بدل على تحريها علمين (قلوله باجتهاد بدون ظن ) أى بان اجتهد ولم يترجح عنده شئ وقوله أو بغيراجتهادأصلاأي بعد الشك بدليل قوله الآنى لانه لودفعها ولم يخطر بياله الخوقوله أو بظن انه بعد الشك ليس عصرف الظاهران قوله بعدالشك من تصرف النساخ اذلا

الاقطع فى شرح القد ورى واختاره فى غاية البيان ولم ينقل غيره شارح المجمع فكان هوالمذهب وأثبت الشارح الزيلمي الخلاف في التطوع على وجه يشعر بترجيح الحرمة وقواه المحقق في فتح القدير منجهة الدليل لاطلاقه وقدسوى المصنف في الكافي بين التطوع والوقف كماسمعت وهكذا في المحيط وفىشرح الطحاوى وغيره ان الحل مقيد بمااذاسهاهم أمااذالم يسمهم فلالانهاصدقة واجبة ورده المحقق فى فتح القدير بأن صدقة الوقف كالنفل لانه متبرع بتصدقه بالوقف اذلاا يقاف واجب وكأن منشأ الغلط وجوب دفعها على الناظرو بذلك لم تصرصدقة واجبة على المالك بل غاية الامرانه وجوب انباع شرط الواقف على الناظر اه وقيه فظراذ الايقاف قد يكون واجبا كمااذا كان منذورا كان قال ان قدم أبي فعلى ان أفف هذه الدارصر حالحقق نفسه في كتاب الوقف بذلك وأوردسؤالا كيف يلزم النذر به وايس من جنسه واجب وأجاب بأنه يجب على الامام ان يقف مسجدا من بيت المال للسلمين وانلم يكن في بيت المال شئ فعلى المسلمين و في الفتار ي الظهيرية من كتاب الزكاة من فصل الندررجل سقط منه شئ فقال ان وجدته فلله على أن أقف أرضى هذه على أبناء السبيل فوجده كان عليه الوفاء به فان وقف أرضه على من بجوزله صرف الزكاة اليه من الاقارب والاجانب جاز اه وأطلق الحكم في بني هاشم ولم بقيده بزمان ولابشخص للاشارة الى ردرواية أني عصمة عن الامام أنه يجوز الدفع الى بني هاشم في زمانه لان عوضها وهو خس الجس له يصل اليهم لاهمال الناس أمر الغنائم وايصالهاالى مستحقها واذالم يصل اليهم العوض عادوا الى المعوض وللاشارة الى ردالرواية بأن الهاشمي يجوزله أن يدفعزكاته الىهاشمىمثله لان ظاهرالرواية المنعمطلقاوقيد بمولىالهماشمي لان مولى الغنى يجوزالدفع اليه لان الغنى أهل لها الكن الغنى مانع ولامانع في حق المولى والحديث اليس على عمومه أعنى مولى القوم من أنفسهم ولهذاقال الاسبيجابي في تفسيره يعني في حل الصدقة وحرمتها والافولى القوم ايس منهم من جميع الوجوه ألاترى انه ايس بكفؤلهم وان مولى المسلم اذا كانكافرا تؤخذ منه الجزية وانكان مولى التغلى تؤخذ منه الجزية لاالمضاعفة اه وفي آخر مبسوط الامام المرخسي من كتاب الكسب وتكام الناس في حق سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام أتحل لهم الصدقة أملافنهم من يقول ما كان يحل أخذ الصدقة اسائر الانبياء أيضا والكن كانت تحل لقراباتهم ثمان الله تعالى أكرم نبينا بأن حرم الصدقة على قرابته اظهار الفضيلته وقيل بلكانت الصدقة تحل اسائر الانبياء وهذه خصوصية لنبيناعليه أفضل الصلاة والسلام (قوله ولودفع بتحرفبان انه غنىأوهاشمى أوكافرأوأ بوه أوابنه صحولوعبده أومكاتبهلا ﴾ ـــــديث البخارى لك مانو يت يازيد ولكماأخذت يامعن حين دفعهاز يدالى ولده معن وليس المراد بالتحرى الاجتهاد بلغلبة الظن بانه مصرف بعدالشك في كونه مصرفا وانماقلناه فالانه لودفع باجتهاد بدون ظن أو بغير اجتهادأصلا أوبظن انه بعدالشك ليس عصرف ثم تبين المانع فانه لايجزئه وكمذالولم يتبين شئ فهو على الفساد حتى يتبين أنه مصرف ولودفع الى من يظن أنه أيس بمصرف ثم تبين أنه مصرف يجزئه والفرق بين هذا وبين من صلى باجتهاد الى جهة يظن انهاايست القبلة حيث لا تجزئه الصلاة وان ظهرانهاالقبلة بلقال الامام يخشى عليه الكفران الصلاة الفرض الغير القبلة معصية والمعصية لاتنقلب طاعة ودفع المال الى غيرالفقيرقر بة يثاب عليها وقيد نابكونه بعدالشك لانه لودفعها ولم يخطر بباله

موقع لذكره هناو محله أن يذكر عقب قوله أصلافتصير العبارة هكذا أو بغيراجتهاد أصلابعد الشك أو بظن انه ليس بمصرف الخ (قوله ودفع المال الى غير الفقيرقر بة الخ) قال في النهركون الاعطاء لايكون به عاصيا مطلقا يمنوع فقد صرح الاسبيجابي بأنه اذاغلب على ظنه غناه حرم عليه الدفع اه وفيه آنه لا يخلواما أن يراد بالغني في كالرم الاسبيجابي ماهوا لمتبادر منه وهو أن يكون مالك نصاب أولا بان

كان على قوت يومه فقط فان كان الاول فالدفع اليه يكون هبة وهي جائزة وان كان الثانى كا حله عليه في النهر آخو الباب فلايتوجه المنع به لانه مصرف والكلام فيمن ظنه غير مصرف فالدفع اليه يكون هبة كايأتى آخو الباب وهي مندوبة وقبو لها سنة على ان كلام الاسبيجابي الظاهر منه ان المرادبه دفع الزكاة وان المراد بالغنى المعتبر ووجه الحرمة حين شند عدم سقوط الزكاة عنه بهذا الدفع فاذا اجتزأبه يكون ما نعالذكاة والمرادبقو لهم في الفرق ودفع المال الي غير الفقير قربة غير الزكاة كالا يخفي فاني يتوجه المنع (قوله وأطلق الكافر الح) قال في كفاية البيه قي دفع الى حربي خطأ ثم تبين جاز على رواية الاصل وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة انه لا يجوز وهو قوله الآخر مثل قول أبي حنيفة قال في مشكلات خواهر زاده قوله من ظهر انه غير انه غير انه غير النه كان مستأمنا وحربيا خواهر زاده قوله منعقد أنه لوكان مستأمنا وحربيا

أنه مصرف أملا فهوعلى الجواز الأاذاتبيين أنه غيرمصرف لان الظاهرانه صرف الصدقة الى محلها حيث نوى الزكاة عندالدفع والظاهر لا يبطل الاباليقين حتى لوشك فيه بعد ذلك ولم يظهرله شئ لاتلزمه الاعادة لانالظاهر الاوللا يبطل بالشك وليس لهأن يستردما دفعه اذاتبين أنه ليس بمصرف ووقع تطوعا كذافىالبدائع واختلف المشايخ فىكونه يطيب للفقير وعلى القول بانه لايطيب قيل يتصدقبه لخبثه وقيل يرده على الدافع كذافى معراج الدراية وأطلق الكافر فشمل الذمى والحربي وقدصرح بهمافى المبتنى بالمجمة وفى المحيط اذاظهر أنهح بى فيهروا يتمان والفرق على احداهما انه لم توجد صفة القربة أصلاوا لحق المنع فقدقال في غاية البيان معزيا المتحفة وأجعوا انه اذا ظهر اندوى ولومستأمنالا يجوز وكذاف معراج الدراية معلابان صلته لاتكون براشر عاولذا لم يجز التطوع اليه فلم يقعقرية ولايخفان أحدالزوجين كالاصول والفروع وان المدبروأ مالولد داخلان تحت العبد والمستسمى كالمكاتب عنده وعندهما حرمديون كذافي البدائع وقيدبالز كاة لانهلو أوصى بثلث ماله للفقراء فاعطاهم الوصي ثم تبين انهمأ غنياءلم يجز وهوضامن بالاتفاق لان الزكاة حق الله تعالى فاعتبر فيهاالوسع والوصية حق العباد فاعتبرفيها الحقيقة ألاترى أن النائم اذا أتلف شيأ يضمن ولايأثم كذا فىمعراج الدراية وقياسه ان الوصى بشراء دارليو قفها اذا اشترى ونقدالثمن ثم ظهرا نهاوقف الغير وضاع الثمن أن يضمن الوصى وهي واقعة في زماننا ولانه لواختلط أواني طاهرة بنجسة أوثياب كذلك وكانت الغلبة للطاهر فتحرى فيها ثم تبين خطؤه يعيد الصلاة أوقضي القاضي باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه بطل قضاؤه وهو الذي قاس عليمة بويوسف مسئلة الكتاب والفرق لهما ان العلم بالثوبالطاهر والمباء الطاهر والنصبمكن فلميأتبالمأموربه قيدنا بكون الغلبة للطاهر لان الغلبة لوكانت للنجس أواستويا لايتحرى بليتيمم كذافي المعراج وفي المهاية جعلهذا الحكم مختصا بالاواني أما الثياب النجســـة اذا اختلطت بالطاهرة فانه يتحرى مطلقاولو كانت النجســـة أكثرأو مساوية وتبعه في فتح القدير وقد أخذاه من مسوط السرخسي من كتاب التحري وفرق بينهمابان الضرورة لاتحقق في الاواتي لان الترابطهورله بدل عند العجز عن الماء الطاهر فلا يضطرالي الحرى للوضوء عندغلبة النجاسة ا أمكنه اقامة الفرض بالبدل حتى لوتحققت الضرورة للشرب عند العطش وعدم الماء الطاهر يجوز التحرى للشرب فى مسئلة الثياب الضرورة مست للتحرى لانه ايس الستربدل

فانه تجب الاعادة اه ونص في المختارعلي جواز الدفع فما اذاظهر انه حرى واطلاقه في الكنز تقييد بالذمى يدل على الجواز كذافي شرح الكنز للعلامة ابن الشبلي شيخ المؤلف صاحب المعر (قولەوھى واقعة فى زماندا) قال الرملي قد يفرق بين المسئلتين بإن الوصى في مسئلة المعراج وجدت منه الخالفة حقيقة لانه مأمور بالدفع الى الفقراء وقدأعطى الى الاغنياء وفي الواقعة لم توجـدالخالفة حقيقة لان المأمور به شراء دار وظهور انها وقف لايوجب المخالفة كالاستعقاق يدل عليه مافى التتارخانية عن نوادر هشام رجــل ترك ثلاثة آلاف درهم وأوصى الى

رجل أن يعتق عنه نسمة بألف درهم فاشتراها الوصى بالف وأعتقها ثم استحقت فلا فيمان على الوصى وان ظهر انها حرة فالوصى ضامن اه وأيضاد ارالوقف تقب للبيع فى الجلة حتى فرقوا بين ضم الحرالى العبد و بين ضم الوقف الى الملك في الفرق بينها و بين ضم الحرالى العبد والمائل في الفرق بينها و بين ضم الحرالى العبد الوقف الى الملك في الفرق بينها و بين ضم الحرالى العبد الوقف بعد القضاء وان صار لا زما بالاجاع المنه يقبل البيع بعد الزوم الوقف المابشرط الاستبدال وهو صحيح على قول أبى يوسف المفتى به أو بضعف غلت كاهو قو طما أو بورود غصب عليه ولا يمكن انتزاعه فللناظر بيعه كمافى فتاوى قاضيخان أو بقضاء قاض حنبلى بيعه فان عنده يجوز بيع الوقف المشترى ببدله ماهو خير منه كمافى معراج الدراية فكيف يجعل الوقف كالحرمع وجود هذه الاسباب لبيعه والله تعالى الموفق المصواب اه فتأمل ذلك اه

يتوصل به الى اقامة الفرض يوضحه ان في مسئلة الاواني لوكانت كلها نجسة لا يؤمر بالتوضو بها ولوفعل

أويكمله له حتى لوكان له مائة وتسعة وتسعون درهمافاعطاه درهما كره أيضا كماني الظهيرية اه وهـ ذا ظاهر احكن الذي رأيته في الظهرية مثل ماذكره المؤلف ونصمه قبيل كتاب الصوم قال هشام سألت أبابوسف رجهما الله تعالى عـن الرجل له مائة وتسعة وتسغون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال يأخل واحدا ويرد واحدا اه وهوكذلك في التتارخانية عن المنتقى فليتأمل ثم وكره الاغناء وندب عن السؤال

رأيت في حاشية نوح أفندى عـ لمي الدرر ذكر مافى النهرثم قال وهذاعند أبى حنيفة ومجد وقال أبو بوسف جاز اعطاؤه مائتی درهــم بدون الكراهة وفوق المائتين مع الكراهة ثمذ كرمافي الظهيرية عن الجوهرة وقد راجعت المنظومة ودررالبحارفلمأجدهـذا الخلاف نعم ذكره في النهاية بلفظ وعـن أبي يوسف انه لابأس باعطاء المائتين اليه بعد قوله يكرهعندنا فافادانه رواية

لا تجوز صلاته فكذا اذا كانت الغلبة له وفي مسئلة الثياب وانكانت الكل نجسة يؤمر بالصلاة في بعضها فكذا اذا كانت الغلبة لها عماعلم أن التحري يجرى في مسائل منها الزكاة كما قدمناه ومنها القبلة وقد تقدم في الصلاة ومنهامسائل المساليخ المختلطة بالميتة ففي حالة الاضطرار للاكل يجوز التحرى في الفصول كلها وفي حالة الاختيار لا يجوز التحرى الااذا كان الحلال غالبا ومنهامسـ ثلة الزيت اذا اختلط بودك الميتة فانكان المحرم غالباأ ومساويافا نهلا يجوز الانتفاع به أصلا للاكل ولاغيره وانكان الحلال غالبا فني حالة الاضطرار يجوز الاكل والانتفاع به وفي حالة الاختيار يحرم الاكل وتناوله ويجوز الانتفاع بهمن حيث الاستصباح ودبغ الجاودومنها مسئلة الموتى اذاا ختلط موتى المسلمين عوقى الكفارفان كانت الغلبة لموتى المسامين فالديصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين وان غلب موتى الكفارأ وتساويالا يصلى على أحدمنهم الامن يعلم انهمسلم بالعلامة وفي ظاهر الرواية يدفنون في مقابر المشركين ومنهامسئلتا الاواني المختلطة والثياب المختلطة وقدتقدمتا وأما التحري في الفروج فلا يجوز بحال حتى لوأعتق واحدة من جواريه بعينها ثم نسبهالم يسعه التحرى للوطء ولاللبيع ومن أراد معرفة الدلائل والفرق بين المسائل و زيادة التعريفات في مسائل التحري فعليه بكتاب التحري من المبسوط أول الجزء الرابع واعلم أن التحرى فى اللغة الطلب والابتغاء وهو والتوخي سواء الاأن لفظ التوخى يستعمل فىالمعاملات والتحرى فى العبادات وفى الشر يعة طلب الشئ بغالب الرأى عنـــد تعذر الوقوفعلى حقيقته وهوغيرالشك والظن فالشكأن يستوى طرفاالعلم والجهل والظن ترجح أحدهمامن غيردليل والنعرى ترجح أحدهما بغالب الرأى وهودليل يتوصل به الى طرف العلموان كان لا يتوصل به الىمايوجب حقيقة العلم ويلحق بالتحرى في مسئلة الزكاة مالوكان المدفوع اليه جالسا في صف الفقراء يصنع صنيعهم أوكان عليه وزى الفقراء أوسأله فاعطاه فهذه الاسباب بمزلة التحرى كذا فى المبسوط أيضايعني انه لوظهر انه غني لااعادة عليه (قوله وكره الاغناء وندب عن السؤال) أي كره ان يدفع الى فقير مايضير به غنيا وندب الاغناء عن سؤال الناس وانماصح الاغناء لان الغني حكم الاداء فيتعقبه الكن يكره لقرب الغني منه كمن صلى وبقر به نجاسة كذافي الهداية وفي فتج القدير وقوله فيتعقبه صريح في تعقب حكم العلة اياها في الخارج ولم يتعقبه وتعقبه في النهاية والمعراج باله ليس عستقيم على الاصحمن مذهبنامن أنحكم العلة الحقيقية لايجوز تأخره عنهابل هما كالاستطاعة مع الفعل يقترنان وأجابا بان معنى قوله ان الغنى حكم الاداءأى حكمه حكم الاداء لان الاداء علة الملك والملك علة الغنى فكان الغنى مضافا الى الاداء بواسطة الملك كالاعتماق في شراء القريب فكان للاداء شبهة السبب الحقيق والسبب الحقيق مقدم على الحكم حقيقة ومايشبه السبب من العلل له شبهة التقدم اه وانماعممنافي المدفوع ولم نقيده بمائتي درهم لانه لوكان لهمائة وتسعة وتسعون درهم افتصدق عليه بدرهمين قال أبو يوسف يأخذوا حداو يردوا حدا كذافي الفتاوى الظهير يةوانم اقيدنا بقو لنايصير غنيالا نهلو دفع مائتي درهم فاكثر لديون لايفضل لهبعددينه نصاب لايكره وكذا لوكان معيلا اذاوزع المأخوذعلي عياله لم يصب كالامنهم نصاب وأطلق في استعباب الاغناء عن السؤال ولم يقيده باداء قوت يومه كماوقع فى غاية البيان لان الاوجــه النظر الى ما يقتضيه الاحوال في كل فقير من عيال وحاجــة أخرى كدين وثوب وغيرذلك والحديث واردفى صدقة الفطركذاني فتج القدير وقال فرالاسلام من أرادأن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوساففر قهافقد قصر في أمر الصدقة لان الجيع كان أولى من التفريق

( ٢٢ - (البحرالرائق) - ثانى ) عنه ويمكن أن يكون ما فى الظهيرية على هذه الرواية عنه ولكن على هذا يردعلى المؤلف انه لا يناسب ماذكره أولامن كراهة دفع ما يصبر به غنيا فالاظهر ماسلكه فى النهر تأمل

وكره نقلها الى بلدآخر لغير قريبوأحوج ولايسأل من لهقوت يومه

(قول المصنف وكره نقلها الخ) قال الرملي قال الزيلعي فاما كراهة النقل لغير هذين فلقولهعليه الصلاة والسلام لمعاذحين بعثهالي الين اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم تردفي فقرائهم ولانفيه رعامة حق الجوار فكان أولى اه أقول يؤخذ منه انها كراهة تنزيه (قوله والمنقول في النهاية الخ) ظاهره انهلم يرمن صرح بظاهر الرواية مع انه في النهاية وكذافي العناية صرح بانهأى مافى المبسوط ظاهر الرواية كانقل عبارتهمافي الشرنبلالية (قوله لكن عكن دفع القياس المذكور الخ) الظاهر إن المراد بالاعانة على السؤال انه يكون سببا لسؤاله بعد ذلك لالهذا السؤال الخصوص ثمرأيت العلامة المقدسي اعترضه عثلذلك

(قوله وكره نقلهاالى بلد آخر لغيرقر يبوأحوج) أماالصحة فلاطلاق قوله تعالى اعالصدقات للفقراء من غيرقيد بالمكان وأماحه يثمعاذ المشهو رخدهامن أغنيائهم وردهافي فقرائهم فلاينني الصحة لان الضمير واجع الى فقراء المسلمين لاالى أهل اليمن أولانه وردابيان انه عليه الصلاة والسلام لاطمع له في الصدقات ولانه صح عنه انه كان يقول لأهل اليمن ائتوني بخميس أولبيس وهما الصغارمن الثياب آخذه منكم فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانفىزمنه فهوتقرير وانكان فىزمن أبى بكرفذاك اجماع اسكوتهم عنه وعدم الكراهة في نقلها للقريب للجمع بين أجرى الصدقة والصلة وللاحوج لان المقصو دمنها سدخلة المحتاج فن كان أحوج كان أولى وليس عدم الكراهة منحصرافي هاتين لانهلو نقلها الى فقير في بلد آخو أورع وأصلح كمافعل معاذ رضى الله عنه لا يكره ولهذا قيل التصدق على العالم الفقيراً فضل كذافي المعراج ولا يكره نقلها من دار الحربالى فقراء دارالاسلام ولهذاذ كرفى نوا درالمبسوط رجل مكثفى دارا لحرب سنين فعليه زكاة ماله الذى خلف ههنا ومال استفاده فى دار الحرب الكن تصرف زكاة الكل الى فقراء المسلمين الذين فى دار الاسلام لان فقراءهم أفضل من فقراء دار الحرب اه وكذا لايكره نقل الزكاة المعجلة مطلقا ولهذاقال فى الخلاصة لا يكره أن ينقل زكاة ماله المجلة قبل الحول لفقير غيراً حوج ومديون أه فاستثنى على هذاستة هذاوالمعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كالهاو في صدقة الفطر مكان الرأس الخرج عنه في الصحيح مراعاة لايجاب الحركم في محل وجود سببه كندا في فتيح القدير وصحح في الحيط انه في صدقة الفطريؤدى حيثهو ولايعتبرمكان الرأس من العبدوالولدلان الواجب في ذمة المولى حتى لوهاك العبد لم يسقط عنهفا ختلف التصحيح كما ترى فوجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع اليهاوالمنقول في النهايةمعز ياالى المبسوط ان العبرة لمكانمن نجب عليه لا بمكان الخرج عنهموافقا لتصحيح المحيط فكان هوالمذهب ولهذا اختار وقاضيخان فى فتاواه مقتصراعليه وحكى الخلاف فى البدائع فعن مجد يؤدى عن عبيده حيث هو وهو الاصح وعندا أبي يوسف حيث هم وحكى القاضي في شرح مختصر الطحاوى ان أباحنيفة مع أبي يوسف (قوله ولايسأل من له قوت يومه) أى لا يحل سؤال قوت يومه لن لهقوت يومه لحديث الطحاوي من سأل الناسءن ظهرغني فانه يستكثرمن جرجهنم قلت يارسول الله وماظهرغني قالان يعلم ان عندأهله ما يغديهم وما يغشيهم قيدنا بسؤال القوت لان سؤال الكسوة المحتاج اليهالا يكره وقيد نابالسؤال لان الاخدلن ملك أقلمن نصاب جائز بلاسؤال كاقدمناه وقيدعن لهالقوت لان السؤال لمن لاقوت يومه لهجائز ولاير دعليه القوى المكتسب فانه لا يحل سؤال القوت له اذا لم يكن له قوت يومه لانه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم فكانه مالك له واستثنى من ذلك في غاية البيان الغازى فانطلب الصدقة جائزله وانكان قويامكتسبالا شتغاله بالجهادعن الكسب اه وينبغي أن يلحق بهطالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم ولهذا قالوا ان نفقته على أبيه وان كان صحيحا مكنسبا كمالوكان زمنا واذاحرم السؤال عليه اذاملك قوت يومه فهل يحرم الاعطاء له اذاعلم حاله قال الشيخ أكل الدين في شرح المشارق وأما الدفع الى مثل ذلك السائل عالم المحاله في كمه في القياس ان يأثم بذلك لانه اعانة على الحرام لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أوان لايكون محتاجااليه لايكون آثما اهويلزم عليهان الصدقة على من ملك قوت يومه فقط تكون هبة حتى شبت فيها أحكام الهبة من صحة الرجوع فانهم قالوا الصدقة على الغني هبة فله الرجوع بخلافها على الفقيروهو بعيد فان الظاهر ان مرادهم بالغني من ملك نصابالكن يمكن دفع القياس المذكور بان الدفع ليس اعانة على الحرام لان الحرمة في الابتداء انماهي بالسؤال وهومتقدم على الدفع ولايكون الدفع اعانة الالوكان الأخذهوالمحرم فقط فليتأمل والله تعالى أعلم

وباب صدقة الفطر في الفة ضدا الموم الامساك عن الاكلوالمور في الفضر والكلام اله فلينظر مامعني كونه القاموس فطرالصائم أكل وشرب كافطر وقال في حوف الميم الصوم الامساك عن الاكلوالمرب والكلام اله فلينظر مامعني كونه السلاميا بعد ثبوته في كتب اللغة اله وقد يجاب بان المرادانه حقيقة شرعية جعلت المالفطر الصائم كالصلاة لم يظهر الافي الاسلام وان كان مستعملا قبله اذلاشك انه يطلق في الاسلام على كل مفطر شرعاوذلك لم يعهد قبل الاسلام فلذا كان اسلاء ياوليس المرادانه لم يتكلم به أحد من أهل اللسان كايوهم قول المؤلف اصطلح عليم الفقهاء لانه تكلم به الصحابة وقد جاء لفظ صدقة الفطر في عدد بعضهم من ساقها في الفتح منها ماسيذ كره المؤلف هذا وفي النهر وأما لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء وغيرهم قولد حتى عدد بعضهم من المحن العامة كذاف شرح الوقاية اله والمراد الفطرة المهالصدقة مخصوصة والافلفظ الفطرة بغيرهذا المعنى عربي فصيح واقع في القرآن الكريم قال تعالى فطرة التقالي فطر الناس عليها وفيمه ان صاحب الفاموس قال الفطرة بالكسر صدقة الفطر والخلقة التي خلام المولود في رحم أمه والدين اله وظاهره انها عربية بالمعنى المرادهنا الكن اعترضه بعضهم كانق ان وحافي الشرعية بالمقائق اللغوية المخرج يوم العيد لم يعلم الامن الشارع فاهل اللغة يجهلونه فكيف ينسب اليهم خلط صاحب القاموس الحقائق الشرعية بالمغنى المغرب وهذا كثير في كلامه وكله غلط يجب التنبه له و به تأيد ما في النهرمن انه مولد كثير في كلامه وكله غلط يجب التنبه له الا و به تأيد ما في النهرمن انه مولد كثير في كلامه وكله غلط يجب التنبه له الهر و به تأيد ما في النهرمن انه و به تأيد ما في النهر المن الشارع فاهد الكن نقل بعضهم عن المغرب وهذا كثير في كلامه وكله غلط يجب التنبه له و به تأيد ما في النهر النه المنافعة المنافعة المنافعة عن المغرب المنافعة عن المنافع

﴿ بابصدقة الفطر ﴾

لما كان هامناسبة بالزكاة الكونها عبادة مالية وبالصوم لان شرط وجوبها الفطر بعد الصوم ذكرها يينهما والصدقة العطية التي يراد بهالمثو بة عنده تعالى وسميت بها لانها تظهر صدق رغبة الرجل في تلك المثوبة كالصداق يظهر به صدق رغبة الزوج في المرأة والفطر افظ اسلامي اصطلح عليه الفقهاء كانه من الفطرة بمعنى الخلقة وقداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل ان تفرض زكاة المال وكان يخطب قبل الفطر بيومين يأمن باخراجها كذا في شرح النقاية والكلام ههنا في كيفيتها وكيتها وشرطها وحكمها وسبها وركنها ووقت وجوبها ووقت الاستحباب فالاول انها واجبة كافي المكاب وأراد به الوجوب المصطلح عليه عند ناوان كان وردفي السنة لفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لان معناه أمن أمن ايجاب والامن الثابت بظني الها يفيد الوجوب والاجماع المنعقد على وجوبها ليس قطعياليكون الثابت الفرض لانه لم ينقل تواترا و هذا قالوامن أنكر وجوبها لا يكفر واختلفوا هل هي على الفورا والتراخي فقيل تجب وجو بامضيقا في يوم الفطر عينا وقيل المناب لا يكفر واختلفوا هل هي على الفورا والتراخي فقيل تجب وجو بامضيقا في يوم الفطر عينا وقيل الذي آخر موسعا في العمر كالزكاة وصحه في البدء معللا بان الامن بادائها مطلق عن الوقت فلا تضييق الافي آخر السلام موسعا في العمر ورده المحقق في تحرير الاصول بانه من قبيل المقيد بالوقت لا المطلق القولة عليه الصلام المناب العمر ورده المحقق في تحرير الاصول بانه من قبيل المقيد بالوقت لا المطلق القولة عليه الصلام السنة المناب المناب المصلة على الفورا المناب قبيل المناب ا

أغنوهم فى هـنا اليوم عن المسئلة فبعد وقضاء فالراجح القول الاول وأمابيان كميتها وشرطها وسببها

ان الفطرة قداجاء قفي عبارة الشافعي وغيره وهي صحيحة من طريق اللغية وان لم أجدها فيا عندي من الاصول اهو وهذا كله على ماقلنا من

## ﴿ باب صدقة الفطر ﴾

ان المراد بها الصدقة الخصوصة وأمااذاقلنا انها عمنى الخلقة وقدرنا مضافا أى صدقة الخلقة كما قاله بعضهم على معنى زكاة البدن فهى حقيقة لغو ية قطعا (قوله وصححه في

البدائع) أقول ليس ذلك مصرحابه في البدائع واعايفهم منه وعبارة البدائع وأماوقت أدائها فوميع العمر عند عامة مشايخنا ولا يسقط بالتأخير عن يوم الفطر وقال الحسن بن يا دوقت أدائها يوم الفطر من أوله الى آخوه فاذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت لان هـ ندا حق يعرف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالانحية وجه قول العامة ان الامر بادائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت وانما يتعين بتعيينه فعد الأوات والعمر كالامر بالزكاة والعمر والكفارات في أى وقت أدى كان مؤديالا قاضيا كافي سائر الواجبات الموسعة غير ان المستحب أن بخرج قبل الخروج الى المصلى لا نه عليه الصدلاة والسلام كذا كان يفعل ولقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن المسئلة في هذا اليوم عتمل القالم الموات الموسطة وقوله الفطر وعبارة المنافق المنافق

تجبعلى كل حومسلم ذى نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه عن نفسه وطفله الفقير وعبده للخدمة ومدبره وأمولده لاعن زوجته وولده الكبير ومكانبه أوعبده أوعبيد لهما

(قولەخلافالماعن مجدفى الثاني) أى فمالوجن بعد باوغه وأشار بذلك الى التتارخانية عن الحيطان الظاهرمن المذهب عدم الفرق بين الجنون الاصلى والمارض (قولهوزيدت الولايةللاجاع الىقوله وتعقبه) فيه تقديم وتأخير والنسخ فيه مختلفة (قوله لومان صغيرا) بالنون آخره أى قام بكفايته (قوله عند عدمأبيه أوفقره على ظاهـرالرواية) أقول في الخانية ايسعلى الجدأن يؤدى الصدقةعن أولاد ابنه المعسر اذا كان الاب حيا باتفاق الروايات وكذا لوكان الابميتا في ظاهر الرواية اه لكن مقتضى كالام البدائع ان الخلاف في المسئلتين كاهنا

ووقتها فسيأتى مفصلا وأماركنها فهونفس الاداءالى المصرف فهي التمليك كالزكاة فلاتتأدى بطعام الاباحة وأماحكمهافهوا لخروج عن عهدة الواجب فى الدنياو وصول الثواب فى الآخرة والاضافة فيهامن اضافة الشئ الى شرطه وهومجازلان الحقيقة اضافة الحكم الى سببه وهو الرأس بدليل التعدد بتعدد الرأس وجعلوها فى الاصول عبادة فيهامعني المؤنة لانهاوجبت بسبب الغير كاتجب مؤنته ولذالم يشترط لها كمال الاهلية فوجبت في مال الصي والمجنون خلافالمحمد بخلاف العشر فانه مؤنة فيهام عني العبادة لان المؤنة مابه بقاءالشئ وبقاءالارض فأيدينابه والعبادة لتعلقه بالنماء واذا كانت الارض الاصل كانت المؤنة غالبة وللعبادة لا يبتدأ الكافر به ولايبق عليه خلافالحمد كانقدم (قولة تحد على حرمسلرذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده) لان العبدلايملك وان ملك فكيف يملك ورواية على في بعض الروايات بمعنى عن والكافر ليس من أهل العبادة فلاتجب ولوكان له عمد مسلم أو ولدمسلم وهي وجبت لاغناء الفقير للحديث أغنوهم فى هذا اليوم عن المسئلة والاغناء من غير الغني لايكون والغنى الشرعي مقدر بالنصاب وشرط أن يكون فاضلا عن حوائجه الاصلية لان المستحق بالحاجة كالمعدوم كالماء المستحق للعطش فخرج النصاب المشغول بالدين ولما كان حوائج عياله الاصلية كوائجه لميذ كرهافانه لابدأن يكون النصاب فاضلاعن حوائجه وحوائج عياله كاصرح بهفى الفتاوى الظهير يةولم يقيد النصاب بالنمو كمافى الزكاة لماقدمناه ولانهاوجبت بقدرة ممكنة لاميسرة ولهذالوهلك المال بعدالوجوب لايسقط بخلاف الزكاة كاعرف في الاصول ولم يقيد بالباوغ والعقل لما قدمناه فيجب على الولى أوالوصى اخراجها من مال الصبى والمجنون حتى لولم يخرجها وجب الآداء بعد البلوغ كذافى البدائع وكما يخرج الولى من ماله عنه يخرج عن عبيد وللخدمة كذافى الفتاوى الظهيرية وأشار بعد النصاب من الشروط الى انه ليس سببا فأفاد انه لوعبل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ممملك صعح لان السبب هوالرأس كذافى البزازية الااذا كان الاب مجنونافقيرا فان صدفة فطره واجبة على ابنه كذا فى الاختيار وكذا الولدال كبير اذا كان مجنونا فان صدقة فطره على أبيه سواء بلغ مجنونا أوجن بعد بلوغه خلافالماعن محدفى الثانى وخرج الاقارب ولوفى عياله واذا أدىعن الزوجة والولداا كبير بغير اذنهماجاز وظاهر الظهيرية انهلوأ دىعمن في عياله بغيراً من مجاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد (قوله عن نفسه وطفله الفقير وعبده لخدمته ومدبره وأم ولده لاعن زوجته و ولده الكبر ومكاتبه أوعبدهأ وعبيد لهما) شروع في بيان السبب وهو رأسه وما كان في معناه عن عو نه و يلي عليه ولاية كاملة مطلقة للحديث أدواعمن تمونون ومابعد عن يكون سببالما قملهاوز بدت الولاية للإجماع على انه لومان صغيرا أجنبيا للة تعالى لم يجبأن يخرج عنه لعدم الولاية ولان الائمة الثلاثة قالوابوجو بهاعن الابوين المعسرين وعن الولدالكبير في أحدقولي الشافعي ولاولاية عليهم فزيادة الولاية لم يدل عليها نص ولم يقع عليها اجماع كذاقاله بعض المتأخرين ويمكن أن يقال ان نفقة الفقير واجبة على الامام في بيت المال ولا تجب صدقة فطره اجماعا وليس ذلك الالعدم الولاية وفيه بحث لان المرادأ دواعلى من يلزمكم مؤنته كاصرح بهالحقق نفسه فى تقريرعدم لزومهاعن العبدالمكاتب والمستسمى والمشترك وفيه بخث لان المرادأدوا عمن تلزمكم مؤنته كولده الصغيرا والعبيد فرج الصغير الاجنبي اذامانه لعدم الوجوب لالعدم الولاية كذافى فتح القدير وخرجت الزوجة والولدال كبير لعدم الولاية وكذا الاصول والاقارب وخوج العبد المشترك أوالعبيد لعدم كال الولاية والمؤنة وخرج ولدالولد فان صدقة فطره لاتجب على جده عندعدما بيه أوفقره على ظاهر الرواية اعدم الولاية المطلقة فان ولايته ناقصة لانتقالها اليمه من الاب فصارت كولاية الوصى وتعقبه فى فتح القدير بالفرق بين الجد والوصى لوجوب النفقة

في الجدم الاب على ان انقطاع ولاية الابعوته أظهروبرد عليهم العبد الموصى بخدمته لواحد وبرقبته لآخر حيث تجب صدقة فطرته على الثاني ولاتجب مؤنته الاعلى الاولولمأر من أجابعنه وما في الشرح من انها لا يجب على أحد فسبق قلم كمافى الفتح وكان منشأ توهمه مامر ويمكن أن يجاب بان وجروب النفقة على الموصى له بالخدمة انما هي للخدمة وهـ ندالا عنع الوجوب أى وجو بالنفقة على المالك ألاترى ان

و يتوقف لومبيعا بخيار

نفقة للؤجر على المستأجر فمااختاره الفقيهأ بوالليث والفطرةعلى المولى فتدبره اه وأجيب عن الزيلمي بانه مجول على مابعدموت السيد قبلموتالموصى لهورده تأمل (قوله بين الابوين) أي بان ادعى الطفل الفقير رجالان (قوله لانسببوجوب الزكاة فيه موجود) وهو مالية التجارة (قولهولا عن عبدده المأسور) الظاهر ان المسئلة مصورة في غير القن كالمدبر وأم الولد فان القن اذا أسره أهل الحرب ملكوه (قوله

على الجد دون الوصى فلم يبق الامجردانتقال الولاية ولاأثر له بالفرق بين الجدوالوصى كمشترى العبد ولامخلص الابترجيح واية الحسن انعلى الجدصدقة فطرهم وهنده مسائل بخالف فيها الجدالاب في ظاهر الرواية ولا يخالف في رواية الحسن هـ نه والتبعية في الاسلام وجرالولاء والوصية لقرابة فلان اه وقديجابعنه بان انتقال الولاية لهأثر فى عدم الوجوب للقصور لانها لاتثبت الابشرط عدم الاب ولا فسلمان ولاية المشترى انتقلت لهمن البائع بلانقط عتولاية البائع بالبيع وثبت للشترى ولاية مطلقة غير منتفلة بحكم الشرع لهبذلك كانهملكهمن الابتداء واختاررواية الحسن فى الاختيار وأطلق الطفل فشمل الذكروالانني للعلة المذكورة وهووجوب نفقته عليه وثبوت الولاية الكاملة عليه له فاستفيد منه ان البنت الصغيرة اذاز وجت وسلمت الى الزوج ممجاء يوم الفطر لا يجب على الاب صدقة فطرها لعدم المؤنة عليه لها كاصرح به فى الخلاصة وشمل الولد بين الابوين فان على كل واحد منهما صدقة نامة كذا فى الفتاوى الظهيرية وقيد الطفل بالفقر لان الطفل الغنى علك نصاب تجب صدقة فطره في ماله كاقدمناه كنفقته وقيدالعبد بكونه للخدمة لانه لوكان للتجارة لانجب صدقة فطره لانه يؤدى الى الذي وهو تعدد الوجوب المالى فى مال واحد فلذالم تجب عن عبيد عبده ولو كان غيرمديون لكونهم التجارة كذا فى النهاية وفى القنية له عبد للتجارة لايساوى نصابا وليس لهمال الزكاة سواه لا تجب صدقة فطرة العبد وان لم يؤدالى الثني لان سبب وجوب الزكاة فيهموجود والمعتبر سبب الحريم لاالحريم اه وأطلقه فشمل المديون والمستأجر والمرهون اذا كان عنده وفاء بالدين والعبد الجاني عمدا كان أوخطا والعبد المنذور بالتصدق بهوالعبدالمعلق عتقه بمجيء يوم الفطر والعبدالموصي برقبته لانسان وبخدمته لآخر فانهاعلىالموصىلهبالرقبة بخلافالنفقة فانهاعلىالموصىلهبالخــدمة كـذافىالفتاوىالظهيرية وأشار بقوله عبده لخدمته الىأنه لايخرج عن عبده الآبق ولاعن المغصوب الجحود الابعد عوده فيلزمه لما مضى ولاعن عبده المأسور لانهخار جعن يده وتصرفه فاشبه المكاتب ولاعن خادمه بإحارة واعارة ولاعن الحيوانات سوى الرقيق ولاعن الجلل والى انه ليس فى رقيق الاخماس ورقيق القوام مثل زمزم ورقيق النيء والسي ورقيق الغنيمة والاسرى قبل القسمة صدقة اذ ليس لهم مالك معين كذا فى البدائع (قوله ويتوقف الومبيع ابخيار) أى يتوقف وجوب صدقة الفطر لوم يوم الفطر والمبيع فيه خيار فن استقرالملك له فهو عليه لان الملك والولاية موقوفان فكذاما يبتني عليهما أطلق الخيار فشمل مااذا كان الخيار للبائع أوللشترى أولهما وقيدبوجوب الصدقة لان النفقة تبجب على من كان الملائله وقت الوجوب لانهالا تحتمل التوقف لانها تجب لحاجة المماوك للحال فاوجعلناهامو قوفة لمات المملوك جوعا فاعتربرنا الملك فيها للحال ضرورة كذا في الكافي ولايخفي ان الخيار اذا كان للشترى فعندالامام خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل فى ملك الشترى ومع ذلك فالنفقة واجبة على المشترى اجماعا كاصرح به في الجوهرة شرح القدورى من خيار الشرط ولم يعالمه ولعل وجهدأن المشترى لمأملك التصرف فيهاجاعا كانت نفقته عليه بخلاف البائع لايملك التصرف وأشارالي أنوجوبزكاةمالالتجارةمتوقفأيضا باناشتراهللتجارة بشرط الخيار فتمالحول فيمدةالخيار فعندنا يضم الىمن يصيرلهان كان عند منصاب فيزكيه مع نصابه والى انه لولم يكن فى البيع خيار ولم يقبضه المشترى حتىم يوم الفطر فالامرموقوف فان قبضه المشترى فالفطرة عليه والافان رده على البائع بخيار عيب اور وية بقضاءأو بغير قضاء فعلى البائع لانه عاداليه قديم ملكه منتفعابه والا بانمات قبل قبضه فلاصدقة على واحدمنهم القصور ملك المشترى وعوده الى البائع غدير منتفع به فكان كالآبق بلأشد وفي الفتاوى الظهيرية وفي الموقوف ان أجاز المالك البيديم بعديوم الفطر

والى انهلولم يكن في البيع خياران) قال في النهر لم يلح لى مأخد هذه الاشارة بل ر بما أفاد التقييد بالخيار انهلولم يكن عُق خيار لا يتوقف

نصف صاع من برأودقيقه أوسو يقه أوز بيب أوصاع ثمر أوشعبر وهو ثمانية أرطال

(قوله ورده في الينابيع الخ) قال في المعراج وقال صاحب الينابيع فيهانه غيرسديد والصحيح ان الاختلاف بينهم فى الحقيقة لان الكل اعتبروا الرطل العراق فانهذكر في المبسوط فقدائص أبو يوسف في كتاب العشر والخراج خسمة أرطال وثلثرطل بالعراقي وفي الاسرار خسة أرطال كل رطل ثلاثون استارا أو ثمانية أرطال كلرطل عشرون استارا سواء (قوله يقتضي رفع الخلاف المذكور) أي المذكورعن أبى حنيفةوعن محدلان مفادان المعتبر في الصاع مايسع ذلك المقدار هما يتساوى كيله ووزنه عدم اعتبار الوزن فقط وعدماعتبار الكيلفقط بل اعتباركيل مخصوص لائه لوكان المعتبر الكيل لجازدفع نصف صاع كيله أكثر من وزنه ولوكان المعتبر الوزن لجاز دفع هكس ذلك

فعلى الجيز والعبد المشترى شراء فاسدا اذامرعليه يوم الفطر في يدالمشترى فالصدقة على البائع اذارده وانليرده ولكن باعه المشترى أوأعتقه فالصدقة على المشترى والعبد الجعول مهرا انكان بعينه تجب الصدقة على المرأة قبضته أولم تقبضه لانهاملكته بنفس العقد ولهذا جازتصرفها قبل القبض فان طلقها قبل الدخول بها ممريوم الفطران لم يكن المهرمقبوضا فلاصدقة على أحد وان كان مقبوضا فكذلك عندأبى حنيفة وعندهم اتجب عليها وفى الاصل لاصدقة فى عبد المهر فى يدالزوج اه مافى الظهيرية بلفظه (قوله نصف صاع من برأود قيقه أوسو يقه أوز بيب أوصاع تمرأ وشعير وهو ثمانية أرطال) بدل من الضمير في تجب أى تجب صدقة الفطر وهي نصف صاع الى آخره لحديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانتى والحرو المماوك صاعامن تمر أوصاعامن شعير فعدل الناس بهمدين من حنطة والكلام مع المخالفين في المسئلة طويل قداستوفاه المحقق في فتح القدير وفى جعله دقيق البر وسويقه كالبراشارة الى ان دقيق الشعير وسويقه كهو كماصر حبه في الكافى وأفادانه لااعتبار للقيمة في الدقيق والسويق كاصلهمالان المنصوص عليه لانعتبرفيه القيمة بخلاف غيره حتى لوأدى نصف صاعمن تمرقيمته صاع من برأوأ كثر لايجوز لكن صرح المصنف في الكافي بان الاولى اعتبار القدر والقيمة فى الدقيق والسويق وان نص على الدقيق فى بعض الاخبار الاانه ليس بمشهور فالاحتياط فماقلنا وهوأن يعطى نصف صاع دقيق حنطة أوصاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لاأقلمن نصف يساوى نصف صاع من برأ وأقلمن صاع يساوى صاع شعير ولانصف لايساوى نصف صاع برأوصاع لايساوى صاع شعيركذا فىفتح القدير وقيدبالدقيق والسويق لان الصحيح في الخبزانه لا يجوز الاباعتبار القيمة لعدم ورود النص به فكان كالزكاة وكالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يردبها النص وكالاقط وجعله الزبيب كالبر رواية الجامع الصغير وجعلاه كالتمر وهورواية عنأبى حنيفة وصححهاأ بواليسرورجهاالحقق فىفتح القديرمن جهةالدليل وفيشرح النقاية والاولى أن يراعى فى الزبيب القدر والقيمة والضمير فى قوله وهو عائد الى الصاع وتقديره عاذ كر مذهبأى حنيفة وجميد وقال أبو يوسف خسة أرطال وثلث وبه قال الائمة الدلاثة ومنهم من رفع الخلاف بينهم فانأبايوسف لماحرره وجده خسة وثلثا برطلأهلالمدينة وهوأ كبرمن رطلأهل بغدادلانه ثلاثونأستارا والبغدادى عشرون واذاقابات ثمانية بالبغدادى بخمسة وثلث بالمدنى وجدتهاسواء وهوالاشبه لان محمدالميذكر فىالمسئلة خلاف أبى يوسف ولوكان لذكره على المعتاد وهوأعرف بمذهبه وردهفي الينابيع بانالصحيح انالاختـلاف بينهمثابت بالحقيقة والاستار بكسرالهمزةأر بعةمثاقيل ونصف كذافى شرح الوقاية وفى تقديره الصاع بالارطال دليل انه يعتبر اصف صاع أوصاع من حيث الوزن لامن حيث الكيل وهومذهب أبى حنيفة وعن مجديعتبركيلا لان النصجاء بالصاع وهواسم للمكيال حتى لو وزن أر بعة أرطال فدفعها الى الفقير لا يجزئه لجوازكون الحنطة ثقيلة لانبلغ نصفصاع وانوزنتأر بعةأرطال كذاقالوالكن قولهم في تقدير الصاع أنه يعتبر بمالايختلفكيله ووزنهوهو بالعــــس والمــاش فماوسع ثمـانيةأرطال أوخســـةوثلثا منذلك فهو الصاع كماصرح به فى الخانية يقتضى رفع الخيلاف المذكور فى تقد برااصاع كيلاووزنا كذافى فتح القدير وفي الفتاوي الظهيرية ولوأدي منوين من الحنطة بالوزن لا يجوز عند أبي حنيفة الا كيلا وهو قول محمد الاأن يتبقن انه يبلغ نصف صاع وقال أبو يوسف يجوز اه وهو مخالف لما نقل من الخلافأولا وفيها أيضا ويجوزنصف صاع من تمرومشله من شاعير ولايجوز نصف صاع من التمر ومدمن الحنطة وجوزه في الكفارة وذكر الامام الزندوستي في نظمه فان أدى نصف صاع من شعير

صبح بوم الفطر فن مات قبله أوأسلم أوولد بعده لانجب وصح لوقدماً واخو

ونصف صاع من عرأ ونصف صاع تمرومناواحدا من الحنطة أونصف صاع شعير وربع صاع حنطة جاز عندناخلافاللشافعي فانعنده لا يجوز الااذا كان الكلمن جنس واحد اه وأطلق المصنف نصف الصاع والصاع ولم يقيده بالجيد لانهلوأدى نصف صاع ردىء جاز وان أدى عفيناأ وبهعيب أدى النقصان وانأدى قيمةالردىءأدى الفضل كذافى الفتاوى الظهيرية ولميتعرض المصنف لافضلية العينأ والقيمة فقيل بالاول وقيل بالثاني والفتوى عليهلانهأ دفع لحاجة الفقيركذافي الظهيرية وأختار الاول فى الخانية اذا كانوافى موضع يشترون الاشياء بالحنطة كالدراهم (قوله صبح بوم الفطر فن مات قبله أوأسلم أوولد بعده لا يجب بيان لوقت وجوب أدائها وهومنصوب على انه ظرف ليجب أول الباب وعندالشافعي بغروبالشمس من اليوم الاخيرمن رمضان ومبنى الخلاف على ان قول ابن عمر فى الحديث السابق فرض وسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب أوالفطر الذى ليس بمعتاد فيكون الوجوب بطاوع الفجر ورجحنا الثاني لانه لوكان الفطر المعتاد اسائر الشهر لوجب ثلاثون فطرة فكان المرادصدقة يوم الفطر ويدل عليه الحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون أى وقت فطركم يوم تفطرون كذافى البدائع وكم يتعرض فى الكتاب لوقت الاستحباب وصرح به في كافيه فقال ويستحبأن يخرج الناس الفطرة قبل الخروج الى المصلى يعنى بعد طاوع الفجر من يوم العيد لحديث الحاكم كان يأمن نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر قبل الصلاة وكان يقسمها قبل أن ينصرف الى المصلى ويقول أغنوهم عن الطوف في هـ أ اليوم (قوله وصح لوقدم أوأخر) أي صح أداؤها اذاقدمه على يوم الفطر أوأخره أماالتقديم فلكونه بعدالسبب اذهوالرأس وأماالفطرفشرط الوجوب كاقدمناه ولهذاقالوالوقال لعبده اذاجاءيوم الفطرفانت وفجاء يوم الفطرعتق العبد ويجب على المولى صدقة فطره قبل العتق بلافصل لان المشروط متعقب عن الشرط في الوجود لامقارن بخلاف العلة فان المعلول يقارنها وكذالوكان للتجارة يجبعلى المولى زكاة التجارة اذاتم الحول بانفجار الصبح من يوم الفطر ونظيرهما مالوقال لعبدهان بعتك فانتح حيث يصح البيع كذافى النهاية فصاركتقد يم الزكاة على الحول بعدملك النصاب بمعنى انه لافارق لاانه قياس فاندفع به مافى فتح القدير من أن حكم الاصل على خلاف القياس فلايقاس لكنه وجدفيه دليل وهوحديث البخارى وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين وأطلق فى التقديم فشمل مااذادخل رمضان وقبله وصححه المصنف فىالكافى وفى الهداية والتبيين وشروح الهداية وفى فتاوى قاضيخان وقال خلف بن أبوب يجوز التهجيل اذادخل رمضان وهكذاذ كره الامام مجدبن الفضل وهو الصحيح وفى فناوى الظهيرية والصحيح أنه يجوز تبحيلها اذادخل شهر رمضان وهو اختمار الشيخ الامام أفي بكر محمدين الفضل وعليه الفتوى اه فقد اختلف التصحيح كماترى لكن تأيدالتقييد بدخول رمضان بان الفتوى عليه فليكن العمل عليه وسببهذا الاختلاف ان مسئلة التجيل على يوم الفطرلة تذكر في ظاهر الرواية كاصرح به في البدائع الكن صحح هوانه يجوز التجيل مطلقا كمافى الهداية وأماالتأخير فلانهاقر بةمالية فلاتسقط بعدالوجوب الابالاداء كالزكاة حتى لومات ولده الصغير أومملوكه يوم الفطر لايسقط عنه أوافتقر بعدذلك فكذلك وفى أى وقت أدى كان مؤديا لاقاضيا كمافى سائر الواجبات الموسعة كذافي البدائع وقد تقدم ان التحقيق أنه بعد اليوم الاول قاض لامؤد لانهمن قبيل المقيد بالوقت بقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم فى هذا اليوم عن المسئلة ومقتضاه انهيأتم بتأخيره عن اليوم الأول على القول بانه مقيد وعلى انه مطلق فلااثم ولهذاقال ف الفتاوى الظهيرية ولا يكر هالتأخير ولم يتعرض في الكتاب لجواز تفريق صدقة شخص على مساكين وظاهر مافي التبيين

(قوله فلاخلاف فى جوازه) أى لاخلاف معتدابه كماقال فى الدر المختار والافقد صرح فى مو اهب الرجن بالخلاف فى المستلتين حيث قال و يجوز أخذوا حدمن جع و دفع واحدة لجع على الصحيح فيهما (قوله وان كانت نفقتها عليه) فيه ان نفقتها على العبد ولذا يباع لاجلها و العالم المراد انها عليه حكالا نه لما (٢٥٣) كان لها بيعه للنفقة صارت كأنها عليه لان العبد ملكه و اذا باعته فقد استوفت

وفتح القديران المذهب المنع وان القائل بالجوازا عاهو الكرخى وصرح الولوالجى وقاضيخان وصاحب الحيط والبدائع بالجواز من غيرذ كرخلاف فكان هو المذهب كجواز نفريق الزكاة وأما الحديث المأمور فيه بالاغناء فيفيد اللولوية وقد نقل فى التبيين الجواز من غيرذ كرخلاف فى باب الظهار وأما دفع صدقة جماعة الى مسكين واحد فلاخلاف فى جوازه في فروع في المرأة اذا أمم هازوجها بأداء صدقة الفطر نفلطت حنطته بحنطته بغيراذن الزوج كذا فى الفقير جازعنها لاعن الزوج عند أبى حنيفة خلافا لهما وهى مجولة على قو لهما ذا أجاز الزوج كذا فى الفقاوى الظهيرية وعلله فى حيرة الفقهاء بأنها لما خلطت بغيراذنه صارت مستهلكة لحصته لأن الخلط استهلاك عنده يقطع حق صاحبه عن العين وفى قو لهما لا يقطع وتجوز عنده هذه العلة وفى البدائع ولا يبعث الامام على صدقة الفطر ساعيالأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يبعث وذكر الزندوستى ان الافضل صرف الزكاتين يعنى زكاة المسلمين ثم الى أعده الفقراء ثم الى أحده وأخواته المسلمين ثم الى أعمامه الفقراء ثم الى أحده وأخواته المسلمين ثم الى أعمامه الفقراء ثم الى أحده والمام أبوحف الكبير البخارى لا تقبل صدقة الرجل وقرابته مسكنه ثم الى أهل مصره وقال الشيخ الامام أبوحف الكبير البخارى لا تقبل صدقة الرجل وقرابته من أحدى غيدة أب يبدأ بهم في سدحاجتهم ثم أعطى فى غيرقرابته ان أحب كذا فى الفتاوى الظهيرية وفى الواوا لجية وصدقة الفطر كالزكاة فى المصارف اه و ينبغى أن يستشى الذي كماسبق فى المصرف وفى عمدة الفتاوى الطهير المؤولة الفتاوى الطهاء الفتاوى الطهاء الفتاوى الطهاء الفتاوى الطهاء الفتاوى الفتاوى الطهاء الفتاوى الطهاء الفتاوى الملائة المدودة الفتاوى الفتاولة المناولة المدودة الفتاولة المناولة المناوك الملائة المناوك المنا

﴿ كَابِ الصوم ﴾ أخره عن الزكاة وانكان عبادة بدنية مقدمة على المالية لقرانها بالصلاة في آيات كثيرة وذ كرمجمد رجهالله الصوم عقب الصلاة فى الجامع الكبير والصغير نظرا لماقلناوهو فى اللغة ترك الانسان الاكل وامساكهعنه ثمجعل عبارةعن هذه العبادة الخصوصة ومن مجازه صام الفرس على آريه اذالم يعتلف ومنهقول النابغة خيل صيام كذافي المغربو في الشرع ماسيذ كره المصنف ولوقال كتاب الصيام لكان ثلاثة أيام كمافى قوله تعالى ففدية من صيام اه وركنه حقيقته الشرعية التي هي الامساك الخصوص وسببه مختلففني المنذورالنـــنـر ولذاقلنالونذرصومشهر بعينه كرجبأو يومابعينه فصامغيره أجزأ عن المنذورلأنه تبجيل بعدوجو دالسببوفيه خلاف مجمكافي المجمع وصوم الكفارات سببه مايضاف اليهمن الحنث والقتل والظهار والفطر وسبب رمضان شهو دجزءمن الشهر اتفاقالكن اختلفوافذهب السرخسي الى ان السبب مطاق شهود الشهرحتي استوى في السببية الايام والليالي وذهب الدبوسي وفرالاسلام وأبواليسرالى أن السبب الايام دون الليالى أى الجزء الذى لا يتجزأ من كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم فيجب صوم جيع الايام مقارنااياه وعمرة الخلاف تظهر فمين أفاق فأول ليلة من الشهرثم جن قبل أن يصبح ومضى الشهر وهومجنون ثم أفاق فعلى قول السرخسي بلزمه القضاء ولولم يتقرر السبب فى حقه بماشهد من الشهر حال افاقته لم يلزمه وعلى قول غيره لا يلزمه القضاء وصححه السراج الهندى فى شرح المغنى لأن الليل اليس بمحل للصوم فكان الجنون والافاقة فيه سواء وعلى هذا الخلاف النفقة من ملكه تأمل في كتاب الصوم المن كتاب الصوم المن الرمي المعلف قال الرمي المعلف قال في مختار الصحاح وهما يضعه الناس في غير موضعه قوله علم المعلف آرى وانما المرى محبس الدابة وفي الصحاح وهو في التقدير فاعول والجع أوارى (قوله المافي المتاوى الظهيرية الخي المتاوى الظهيرية الخي المناف النهراء الوجهه انه قال في النهراء الموجهة انه أريد بلفظ صيام في السان غلاثة أيام فكذا الشارع ثلاثة أيام فكذا في الندر خروجاعن العهدة

## ﴿ كتاب الصوم ﴾

بخـ الله صوم وتوهم في البحر ان الصيغة هـ ادلالة على التعـد دولاشك ان الصوم له أنواع ثلاثة فادعى منوع فقد قال القاضى في ان الاولى صيام وهـو تفسيره الآية بيان لجنس الفـدية وأماقدرها فبينه عليه الصلاة والسـلام في حديث كعب فان قلت حديث كعب فان قلت حديث مرادا في الآية ولا في الترجة جعالها أم الذوق السـليم والطبع المستقيم على ان والمستقيم على ان والطبع المستقيم على ان والمستقيم والمستقيم والمستقيم على ان والمستقيم على ان والمستقيم على ان والمستقيم والمستقيم على ان والمستقيم والمستقيم والمستقيم على ان والمستقيم والمستقيم والمستقيم على ان والمستقيم والمستقي

أل الداخلة على الجع تبطل معنى الجعية فقد بره (قوله مقار نااياه) يلزم عليه مقارنة السبب للوجوب مع لو المسلمة كالوشرع في الصلاة النالسبب لا بدمن تقدمه لكنه سقط هنا اشتراط تقدمه للضرورة لعدم صلاحية ماقبل أول جزء من النهار للسببية كالوشرع في الصلاة في أول جزء من الوقت فان السبب قارن الوجوب وسيذكر المؤلف تحقيق ذلك في فصل العوارض عند قول المتن ولو بلغ صبى أوأسلم كافر

لم يعقبها جنون والافالافاقة التي يعقبها جنون لافرق فهااذا كانت بعد الزوال بين أن تكون في آخر يومأوفى وسط الشهرلانها ليستفى وقت النية (قوله القولين) مقتضي ماذكره من ان الاختلاف في المسائل الثلاث مبنى على الاختلاف فى السبب وعرة لهأن تتنافى أحكامهاحيث جع بين كل من القولين أوأن لايكون الخدلاف فها مبنياعلى الاختلاف فى السبب فلايصم قوله وغرة الاختلاف الح وعما يؤيدهـ ذا الاخـير قول المؤلف في شرحه على المنار ولمأرمن ذكر لهذاالخلاف ثمرة فىالفروع فليتأمل (قـوله والذي يظهرالخ) لم يظهر لنا مامراده بهذا السكارم ولعسل مراده ان صاحب الهدايةلم يردالع بين القواين بل مراده اختيارواح دمنهما وهو غير قول السرخسي ولذا أخره كماهوعادته فما يختاره وبهلذا يندفع ماأوردناه قبيله اكن التعليل بنبو عن هذا التأويل فليتأمل (قـوله وزادفي فتح القدير الخ) أي في شرائط الوجوب (قوله وفيه بحث لان صوم

لوأ فاق ليلة في وسط الشهر ثم أصبح مجنو ناوكذ الوأ فاق في آخر يوم من رمضان بعد الزوال وجع في الهداية بين القولين بانه لامنافاة فشهود جزءمنه سبب اكله ثمكل يوم سبب وجوب أدائه غاية الامرأنه تكررسبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره كذا في فتح القدير والذي يظهر انصاحب الهداية يختار غيرقول السرخسي لان السرخسي يقولكل يوم مع لياته سبب للوجوب لاليوم وحده وتمام تقريره فىالاصول وشيرا لطه ثلاثة شرط وجوب وهو الاسلام والبلوغ والعقل كذا فى النهاية وفتح القديرو في غاية البيان ذكرالاولين ثم قال ولايشترط العقل لاللوجوب ولاللاداء ولهذا اذاجن فى بعض الشهر مم أفاق بلزمه القضاء بخلاف استيعاب الشهر حيث لايلزمه القضاء للحرج واختاره صاحبال كشف فقال ان المجنون أهل الوجوب الاان الشرع أسقط عنه عند تضاعف الواجبات دفعاللحرج واعتبرالحرج فى حق الصوم باستغراق الجنون جيع الشهر اه وفي البدائم وأماالعقلفهل هومن شرائط الوجوبوكذا الافاقة واليقظة قالعامة مشايخناليستمن شرائط الوجوب بلمن شرائط وجوب الاداء مستدلين بوجوب القضاء على المغمى عليه والنائم بعدالافاقة والانتباه بعدمضي بعض الشهرأ وكاه وكذا الجنون اذاأ فاق في بعض الشهر وقال بعض أهل التحقيق من مشايخماوراءالنهرانه شرط الوجوبوعندهم لافرق بينه وبين وجوب الاداء وأجابوا عمااستدل به العامة بان وجوب القضاء لايستدعى سابقة الوجوب لامحالة وانمايستدعى فوت العبادة عن وقنها والقدرة على القضاء من غيرح ج وهكذاوقع الاختلاف في الطهارة عن الحيض والنفاس فذهب أهل التحقيق الى أنهاشرط الوجوب فلاوجوب على الحائض والنفساء وقضاء الصوم لا يستدعى سابقة الوجوب كاتقدم وعندالعامة ليست بشرط وانما الطهارة عنهماشرط الاداءوتمامه في البدائع ولعله لانمرقله والنوع الثانىمن الشرائط شرط وجوب لاداءوهوالصحةوالاقامة والثالث شرط صحتهوهو الاسلام والطهارة عن الحيض والنفاس والنية كذافي البدائع واقتصر في فتح القدير على ماعدا الاول لان الكافرلانية له فرج باشتراطها ولم يجعلوا العقل والافاقة شرطين للصحة لان من نوى الصوم من الليلثم جن فى النهار أواعمى عليه يصح صومه فى ذلك اليوم وانما لم يصح فى اليوم الثاني لعدم النية لانها من الجنون والمغمى عليه لا تتصور لالعدم أهلية الاداء وأما الباوغ فليسمن شرط الصحة اصحته من الصي العاقل ولهذا يثاب عليه كذافى البدائع وزادفى فتح القدير العلم بالوجوب أوالكون فى دار الاسلام لان الحربى اذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم بفرضية رمضان مم علم ليس عليه قضاء مامضي وزادفي الهاية على شرائط الصحة الوقت القابل ايخرج الليل وفيه بحث لان التعليق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لاقيدله ولهذا كان التحقيق في الاصول ان القضاء والنذر المطلق وصوم الكفارة من قبيل المطلق عن الوقت لامن المقيد به كاذهب اليه فرالاسلام وحكمه سقوط الواجب ونيل توابه ان كان صومالازما والافالثاني كذافي فتح القديروفيه بحث لانصوم الايام المنهية لانواب فيمه فالاولى أن يقال والافالذانى ان لم يكن منهيا عنه والافااصحة فقط وأقسامه فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه تنزيها وتحريمافالاول رمضان وقضاؤه والكفارات والواجب المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع والمندوب صوم ثلاثة من كل شهر و يندب فيها كونها الايام البيض وكل صوم ثبث بالسنة طلبه والوعدعليه كصوم داودعليه الصلاة والسلام وعلى سائر الانبياء والنفل ماسوى ذلك مالم يثبت كراهته والمكروه تنزيهاعاشوراء مفردا عن التاسع ونحو يوم المهرجان وتحريماأيام التشريق والعيدين كذا فى فتح القدير واستثنى في عمدة الفتاوى من كراهة صوم يوم النيروز والمهرجان

( ۱۳۳۳ - (البحرالرائق) - ثانى ) الايام المنهية لاثواب فيه)قال فى النهرظ هركاد مهم كاسياً تى ان النهرى فيها الدوهو الاعراض عن الضيافة يفيدان فيه ثوابا كالصلاة فى أرض مغصو بة

(قوله للاجاع على زومه) اعلمان من قال بالوجوب استدل بان قوله نعالى وليوفو انذو رهم خصمنه النذر بالمعصية وماليس من جنسه واجب كعيادة المريض وماليس مقصودا لذاته بل الهيره كالوضوء فصار ظنيا كالآية المؤولة فأفاد الوجوب قال فى النهر وفى عدول المحقق الى الاجاع تسايم لدعوى التخصيص قيل وفيه أى التخصيص نظر اذمن شرطه المقارنة والخصص غير معلوم فضلاء فن كونه مقارنا وأيضا قوله تعالى فن شهدمنكم الشهر فليصمه خص منه المجانين والصبيان ولم ينتف عنده اثبات الفرضية وعليه فلاحاجة للاجاع على انه عنوع بدليل ان جاحده لا يكفر وقد قال فى أوائل السير من الحيط البرهانى والذخيرة الفرق بين الفرض والواجب ظاهر نظرا الى الاحكام حتى ان الصلاة المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر وتقضى الفوائت بعد صلاة العصر اه ولو كان تهاجاع لكانت تؤدى بعده قال بعض المتأخرين والحق ان التخصيص ثابت بالاجاع يعنى على عدم صحة النذر بالمعصية ونحوها ولا بدمن مستند وهو الخصص فى الحقيقة والاجاع كاشف عنده ومقرر له وعند عدم العلم بالتاريخ يحمل على المقارنة كما تقرر ولم ينعقد الاجماع على فرضية مابيق بعد (٢٥٨) التخصيص بخلاف آية الصيام اه قال بعض الفضلاء فى فى البحر غير ظاهر الاجماع على فرضية مابيق بعد (٢٥٨) التخصيص بخلاف آية الصيام اه قال بعض الفضلاء فى فى البحر غير ظاهر

أن يصوم يوماقبله فلا يكره كما في يوم الشك والاظهران يضم المنذور بقسميه الى المفروض كما اختاره فىالبدائع والمجمع ورجحه فىفتح القدير للرجاع على لزومه وأن يجعل قسم الواجب صوم التطوع بعدالشروع فيهوصوم قضائه عندالافساد وصوم الاعتكاف كذافي البدائع أيضا وبماذكره المحقق اندفع مافى البدائع من قوله وعند نايكر والصوم في يومى العيد وأيام التشريق والمستحب هو الافطار فانه يفيدان الصوم فيهامكروه تنزيها وليس بصحيح لان الافطار واجبمتهم ولهذاصر حف الجمع بحرمة الصوم فيها وينبغى أن يكون كل صوم رغب فيه الشارع صلى الله عليه وسلم بخصوصه يكون مستحباوماسواه يكون مندوبايمالم تثبت كراهيته لانفلا لان الشارع قدرغب في مطلق الصوم فترتب على فعله الثواب بخلاف النفلية المقابلة للندبية فأن ظاهره يقتضى عدم الثواب فيه والافهو مندوب كالايخني ومن المكروه صوم يوم الشك على ماسند كره ان شاء الله تعالى ومنه صوم الوصال وقدفسيره أبو يوسف ومجمد بصوم يومين لافطر بينهما ومنه صوم يوم عرفة للحاج ان أضعفه ومنه صوم يوم السبت بانفراده للتشبه باليهود بخلاف صوم يوم الجعة فان صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخيس وكره الكل بعضهم ومنهصوم الصمت بان يمسك عن الطعام والكلام جيعا كذافي البدائع ومنهأ يضاصوم ستةمن شوال عندأبي حنيفة متفرقا كان أو متتابعا وعن أبي بوسف كراهته متقابعالامتفرقا الكن عامة المتأخرين لم يروابه بأسا ثماعم ان الصيامات اللازمة فرضا ثلاثة عشر سبعة منها يجب فيها التتابع وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الافطارفي رمضان والنذر المعين وصوم اليمين المعين وستة لايجب فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيدوصوم النذر المطلق وصوم اليمين بان قال والله لاصومن شهرا مماذا أفطر يوماف يجب فيمالتنابح هل يلزمه الاستقبال أولافنقول

فصلاعن أن يكون أظهر ومافى الفترمن الاستدلال بالاجماع غيرمحرر (قوله وينبغى أن يكون كل صوم الخ ) اعلم انالذي عليه الاصوليون عدم الفرق بين المستعب والمندوب وان ما واظب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم مع أترك مّا بلا عذرسنة ومالم يواظب عليه مندوب ومستحب وانلم يفعله بعدمارغب فيه كذا في التحرير وعند الفقهاء المستحب ما فعله الني صلى الله عليه تعالى وسلم م ، أو تركه أخرى والمندوب مافعله مرةأوم تين تعلما للجواز كذافي شرح النقاية قال المؤلف في كتاب

الطهارة ويردغليه مارغب فيه ولم يفعله وماجعله تعريفاللستحب جعله في المحيط أعريفا للندوب فالاولى كالنفل في الفقالزيادة وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لذا لاعلينا في شم النفل في اللغة الزيادة وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لذا لاعلينا في شمل الاقسام الثلاثة ولذا نرجم المصنف بقوله باب الوتر والنوا فل المراد بالنفل في كلام الفتح ما قابل المسنون والمندوب وظاهره ان المراد به مارادف المباح ما لا نواب فيه ولا شك ان كل صوم لم يكن مكروها ولا محرما يشاب عليه فانه اضطرا لمؤلف الى التفرقة بين المستحب والمندوب وبيان ان المراد بالنفل في كلامه المندوب لثلاير دعليه المحذور هذا ما ظهر لى والله تعالى أعلم (قوله على ماسند كره) أى من التفصيل الآتى عند قوله ولا يصام يوم الشك الا تطوعا (قوله ومنده صوم النبر و زوالمهر جان يوم الشك الا تطوعا (قوله ومنده صوم النبر و زوالمهر بان في يوم السبت والأحد (قوله الكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا) قد سرد عبارتهم العلامة قاسم في فتاواه و ردقول من صحح الكراهة فراجعه وفي الفتح بقدمام واختلفوا فقيل الافضل وصلها بيوم الفطر وقيل بل تفريقها في الشهر

هو ترك الاكل والشرب والجاع من الصبح الى الغروب بنية من أهله وصح صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنيةمن الليل الى ماقبل نصف النهار (قوله يكون التتابع شرطا فيه) أى فاذاتحلل الفطر فىخلاله يلزمه الاستقبال (قوله يسقط التتابع) أي فاوأفطر فىخلالهلا يستقبل بل يدنى على مافات (قوله والمراد بترك الا كل الخ) قال فى النهر بعيد لان الصوم لايختص بالكف عما يؤكل كاسسيأتي بافطاره بادخال نحوالحديد فاو قال المصنف كمافى الفتح هوامساك عدن الجاع وعسن ادخال شئ بطنا أو ماله حكم الباطين مين الفجر الى الغروبعن نيةلكانأجود

كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لاجل الفعل وهو الصوم يكون التتابع شرطافيه وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لاجل ان الوقت مفوت ذلك يسقط التتابع وان بـ قي الفعل واجب القضاء فالاول كصوم كـفارة القتل والظهارواليمينوالافطارو بلحق بهالنذرالمطلق اذاذكرالتتابع فيهأونواه والثانى كرمضان والنذر المعين واسمين بصوم يوم معين كذاذ كره صاحب البدائع والاسبيجابي مختصرا ومحاسنه كثيرة منهاشكر النعمة التيهي المفطرات الثلاثة لان بضدها تتبين الاشياء ومنها أنهوسيلة الى التقوى لانها اذا انقادت الى الامتناع عن الحلال طمعافى مرضائه تعالى فالاولى ان تنقاد للامتناع عن الحرام واليه الاشارة بقوله تعالى لعدكم تتقون ومنها كسرالشهوة الداعية الىالمعاصي ومنها الاتصاف بصفة الملائكة الروحانية ومنها علمه محال الفقراء ليرجهم فيطعمهم ومنهامو افقته لم (قوله هو ترك الاكل والشربوالجاع من الصبح الى الغروب بنية من أهله) أى الصوم فى الشرع ألامساك عن المفطرات الثلاث حقيقة أوحكمافى وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية وانمافسرنا الترك بالامساك المذكور في كالرم القدوري ليكون فعل المكلف لانه لا تكليف الابفعل حتى قالوا ان المكلف به فىالنهبي كنفالنفس لاترك ألفعل لانه لاتكليف الابمقدور والمعدوم غمر مقدو رلان تفسير القادر بمن انشاء فعــل وان لم يشألم يفعل لاوان شاء ترك وتمـامه في تحر يرالاصول وقلناحقيقــة وحكما ليدخل من أفطر ناسيا فانه يمسك حكما واختص الصوم باليوم لتعذر الوصال المنهمي عنيه وكونه على خلاف العادة وعليه مبنى العبادة اذترك الاكل بالليل معتاد واشترطت النية لتمبيز العبادة عن العادة كاسيأتي وأرادبالاهل من اجمعت فيه شروط الصحة وتقدم انها ثلاثة نخرج الكافر والحائض والنفساء والمراد باشتراط الطهارة عن الحيض والنفاس اشة الع عدمهما لاان يكون المرادمنها الاغتسال كذا فى النهاية والمراد بترك الا كل ترك ادخال شئ بطنه أعممن كونه مأ كولا أولا لما سيأتى من ابطاله بادخال نحوالحديدولا يردماوصل الى الدماغ فامه مفطركم اسيأتى لما ان مين الدماغ والجوف منفذ اف وصل الى الدماغ وصل الى الجوف كماصرح به فى البدائع على ماسيأتى وفى البزازية استنشق فوصل الماءالى فه ولم يصل الى دماغه لا يفسد صومه (قوله وصح صوم رمضان والندر المعين والنفل بنية من الليل الى ماقبل نصف النهار) شروع في بيان النية التي هي شرط الصحة لكل صوم وعرفها في المحيط بان يعرف بقلبه أنهصوم ووقتها بعدالغروب ولايجوزقبله والتسحرنية كذافى الظهير يةولم يشكلم على فرضية رمضان لماانها من الاعتقادات لا الفقه النبوتها بالقطعي المتأيد بالاجاع ولهذا يحكم بكفر جاحده وكانت فرضيته بعدماصرفت القبلة الى الكعبة بشهر فى شعبان على رأس عمانية عشر شهرا من الهجرة وهو في الاصلمن رمض اذا احترق سمي به لان الذنوب تحترق فيه وهو غير منصرف للعلمية والالف والنون قال الجوهرى يجمع على أرمضا ورمضانات وقال الفراء يجمع على رماضين كسلاطين وشياطين وقال ابن الانبارى رماض جعرمضان وتقدم حكم النذرانه فرضعلى الاظهر والمراد بالنفلماعدا الفرض والواجبأعهمن أن يكون سنة أومندوبا أومكروها وأشار الىأنهلونوى عندالغروب لاتصح نيته لانه قبل الوقت كماقدمناه وفي فتاوى الظهيرية ولونوى ان يتسحرف آخرالليل ثم يصبح صائما لم تصح هذه النية كالونوى بعد العصر صوم الغد اه واستدل الطحاوى لعدم اشتراط التبييت في رمضان بحديث الصححين في يوم عاشوراء من أكل فليمسك بقية يومهومن لم يكن أكل فليصم وكان صومه فرضاحتي فرض رمضان فصارسنة ففيه دليل على ان من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا تجزئه النية نهارافوجب حل حديث السنن الاربعة لاصيام لمن لم ينو الصيام من الليل على نفى الكالان الافضل فى كل صوم ان ينوى وقت طلوع الفجر ان أ مكنه أومن

(قوله وهي أولى الخ) قال في النهر الظاهر ان عبارة المصنف هناأولى الفادتهاميد أالنية وغايتها معظهور المرادمنها بخلاف مافي أصله اذليس المراد ان نية أكثره كان هداه السر في التغيير وأماذاك الاطلاق فمنوع فقد تقل في غاية البيان عن الديوان انه لغة أيضامن طاوع الصبح الصادق ولوسلم الايضر نااذ ألفاظ أهل كل فن انما تصرف الى ما تعارفوه و منذا التقر مرعامت ان تقييد (٠٢٠) النهار بالشرعي كافي النقاية تما الحاجة اليه (قوله والظاهر ان الاختلاف في العبارة

الليل كإفى البدائع أوعلى ان المرادلم ينوكون الصوم من الليل فيكون الجار وهومن الليل متعلقا بصيام الثانى لايدنوى فاصله لاصيام لمن لم يقصد انه صائم من الليل أى من آخرا أبه فيكون نفيا اصحة الصوم من حين نوىمن النهار وعلى تقدير كونه لنفي الصحة وجبأن يخص عمومه بمارو يناعندهم وعندنا لوكان قطعيا خص بعضه ٣ خصص به بعض فكيف وقداجتمع فيه عدم الظنية والتخصيص اذقد خصص منه النفل بحديث مسلمعن عائشة دخل على رسول اللهصلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ فقلنالا فقال انى اذاصائم فالحاصل ان صوم عاشوراء أصل وألحق به صوم رمضان والمنذور المعين فى حكمه وهوعدم النية من الليل ومقتضاه الحاق كل صوم واجب به لكن القياس انمايصلح مخصصاللخبرلا ماسخاولوج يناعلى تمام لازم هذا القياس الكان ناسخالحديث السنن اذلم يبق تحتهشي حينتذ فوجبأن يحاذى بدمور دالنص وهوالواجب المعين من رمضان ونظيره من النذر المعين ولايمكن أن يلغى قيدالتعيبن في موردالنص الذي رويناه فانه حينتذ يكون ابطالا لحكم لفظ بلالفظ بنص فيه وانمااختص اعتبارها بوجودهافي كثرالنهار لانمارويناه منحديث الصحيحين واقعة حال لاعموم لهافى جيع أجزاءالنهار واحتمل كون اجازة الصوم فى تلك الواقعة لوجود النية فيهافى أكثره واحتملكونهاللنجو يزفىالنهارمطلقا فىالواجب فقلنابالاول لاندأحوط خصوصا ومعنانص السنن عنعهامن النهار مطلقا وعضده المعين وهوان للأ كثرمن الشئ الواحد حكمالكل وانمااختص بالصوم دون الحج والصلاة فان قران النية فيهماشرط حقيقة أوحكما كالمنقدمة بلافاصل لان الصوم ركن واحديمتد فبالوجودف آخره يعتبرقيامهافي كله بخلافهما فانهماأ ركان فيشترط قرانها بالعقدعلي أدائها والاخلت بعض الاركان عنها فإيقع ذلك الركن عبادة واعتبرالمصنف النية الى ماقبل نصف النهار ليكون أكثراليوم منو بإولهذا عبرفى الوافى بنية أكثره وهي أولى لما ان النهار يطلق فى اللغة على زمن أوله طاوع الشمس كمافى النهاية وغيرهالكن هوبى الشرع واليوم سواءمن طاوع الفجروفي غاية البيان جعل أوله من طاوع الفجر لغة وفقها وعلى كل حال فهي أولى من عبارة القدوري ومختصر الكرخي والطحاوى مابينه وبين الزوال لان ساعة الزوال نصف الهارمن طاوع الشمس ووقت الصوم من طاوع الفحركذا فيالمبسوط والظاهران الاختلاف فيالعبارة لأفي الحركم وفي الفتاوى الظهيرية الصائم المنطوع اذا أرتد عن الاسلام عمرج الى الاسلام قبل الزوال ونوى الصوم قال زفر لا يكون صائما ولاقضاء عليه ان أفطر وقال أبو يوسف يكون صائمًا وعليه القضاء اذا أفطر وذكر بعده وعلى هـ ذا الخلاف اذاأسا النصراني في غير رمضان قبل الزوال ونوى التطوع كان صائما عندأ في يوسف خلافالزفر وأطلق المصنف فأفادانه لافرق بين الصحيح والمريض والمقيم والمسافر لانه لاتفصيل فياذكرنا من الدليل وقالزفر لايجوزالصوم للسافر والمريض الابنية من الليل لان الاداء غيرمستحق عليهمافصار كالقضاء وردبانهمن باب التغليظ والمناسب لهما التخفيف وفى فتاوى قاضفان مريض أومسافر لم بنوالصوم من الليل في شهر رمضان ثم نوى بعد طاوع الفجر قال أبو يوسف يجزئهما وبه أخذا لحسن

لافياليكم) هذاخلاف الظاهر يدل عليه قول الهداية وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الاصح فانه يفيدان مقتضى مافى القدورى الجوازقبيل الزوال وأصرح من هذا مافى التتارخانيــة عن المحيط وانما تظهر تمبرة الاختلاف بين اللفظين يعنى قوله قبل الزوال وقوله قبل انتصاف الهار فهااذا نوى عند قدرب الزوال وعند استواءالشمس في كبد السماء فاللفظ الاول مدل على الجواز واللفظ الثاني بدل على عدم الجواز والصحيح هواللفظ الثاني اله بحروفه النبيه اعلمان كل قطر نصف نهاره قبل زواله بقدر نصف حصة فره فتى كان الباقى لازوال أكثرمن هيذا النصف صح والافالا فني مصر والشام تصح النية قبل الزوال بخمس عشرة درجــة لوجود النيــة في أكثر النهار لان نصف حصة الفحرلاتز يدعلي

. و حسرة درجة في مصرواً ربع عشرة ونصف في الشام فاذا كان الباقي الى الزوال أكثر من نصف هذه الحصة قال ولو بنصف درجة صح الصوم كذا حرره شيخ مشايخنا ابراهيم السائحاني رجه الله تعالى ٣ (قوله خص بعضه الح) به حدد في بعض النسخ هذه العمارة هكذا وعند ناله كان قطعما خص به يعني ان القطمي اذا خص بني

٣ (قوله خص بعضه الح) يوجد في بعض النسخ هذه العبارة هكذا وعند نالوكان قطعيا خص به يعني ان القطعي اذا خص بنص جاز تخصيصه بعد ذلك بالقياس فكيف اه مصححه صفة كاشفة والصحة بالمغاير خاصة برمضان ولادلالة فى الكلام على وقوله الاتى فعلم بهذا الخية فقتضى أن يكون قيدا فقت من والصواب أن يجعل فقيدا والدلالة فى الكلام على اصابة رمضان بنية والجب آخر والى ذلك أشار واجب آخر وعبارته فى الوافى بالمقصدود علما الوافى بالمقصدود علما الوافى حيث قال وان أطلق المناس بالمقال وان أطلق المناس بالمناس بالمن

وعطاق النية ونية النفل أونوى واجبا آخر فى غير نذر ونفل وسفر و يعلمنه الصحة فما اذانوى نفلا ىالاولى (قـوله واذا وقع عمانوي الى قوله كذافي الظهيرية) يوجدفي بعض النسخ والانسب اسقاطه من هذا الحل لان قوله ولا يرد عليه وفي بعض النسخ لثلا يردعليهمن متعاقات قوله وعكن أن يكون الخ (قوله وتعقبه الاكلاخ) أقول يظهرلى انمافهمه الاكل ليس مرادا للقائلين بالتفصيل بلمرادهم ان المريض تارة يضروالصوم بان يصر الصوم سببالزيادة مرضه فهذا تتعلق الرخصة فى حقه بخوف الزيادة فادام

قالصاحب الكشف الكبير فهذايشير الى ان عند أبي حنيفة ومجدلا يجزئهما اه وهذه الاشارة مدفوعة بصر يج المنقول من أن عند الافرق كماذ كره في المسوط والنهاية والواو الجية وغيرها (قوله و بمطلق الذية ونية النفل) أى صح صوم رمضان ومامعه بمطلق النية و بنية النفل أما في رمضان فلان الشارع عينه الفرض الصوم فانتني شرعية غيره من الصيام فيه فلم يشترط له نية التعيين فصح بنية صوم مباينله كالنفل والكفارات بناء على لغوالجهة التي عينها فيبقى الصوم المطلق و بمطلق النيــة يصح صومه كالاخص نحوز يديصاب بالاعم كيا نسان وجهور العلماء على خلافه قال فى التحرير وهو الحتى لان اني شرعية غيره انماتوجب صحته او نواه و نفي صحة مانواه من الغيير لا يوجب وجود نية مايصح وهو يصرح بقوله لمأرده بللوثبت إكان جبراولا جبرفى العبادات وقوطم الاخص يصاب بالأعمانما يصحاذا أرادالاخص بالاعم ولوأراده لارتفع الخلاف وأعجب من هلذا ماروى عن زفر ان التعيين شرعا يوجب الاصابة بلانية اه وقديقال بأنه نوى أصل الصوم ووصفه والوقت لايقبل الوصف فلغت نية الوصف و بقيت نية الاصل اذليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل والاعراض أن ثبت فانه اهو فى ضمن نية النفل أوالقضاء وقد لغت بالانفاق فيلغوما في ضمنها ولايلزم الجبر لان معنى القربة فيأصل الصوم يتحقق لبقاءالاختيار للعبدفيه ولايتحقق في الصفة اذلااختيارله فيها فلا يتصورمنه ابدال هذا الوصف بوصف آخر فى هذا الزمان فيسقط اعتبارنية الصفة فعلم انه لايلزم الجبر الالوقلنا بوقوع الصوم من غيرنية أحلا وماألزمنا بهالشافعي هنامن لزوم الجبر لزمه في الحج فانه صححه فرضا بنيةالنفل فحاهوجوابه فهوجوابنا وأمافىالنذرالمعين فلانهمعتبر بإيجاباللة تعالى واعماقال وبنيةالنفل ولميقل وبنيةمباينة لماانالنفل لايصح بنية وأجبآخر بليقع عمانوى ولماان المنذورالمعين لايصحبنية واجبآخر بليقع عمانوى بخلافرمضان والفرق بنهماانالتعيين أنما جعل بولاية الناذر وله ابطال صلاحية ماله وهو النف للاماعاليه وهو القضاء ونحوه ورمضان متعين بتعيين الشارع وليس لهولاية ابطال صلاحيته اغيرهمن الصيام لكن بقي عليه افادة صحةرمضان بنية واجب آخر ويمكن أن يكرون ذكر نية النفل اشارة اليه بجامع الغاء الجهة لتعيينه واذاوقع عمانوى فهل يلزمه قضاءالمنذورالمعين لأذ كرلهمافي ظاهرالرواية والاصحوجوبالقضاء كذافي الفتاوي الظهيرية ولايرد عليه المسافر فانه لونوى واجبا آخر فى رمضان يصح عندأ بى حنيفة ويقع عمانوى لاثبات الشارع الترخصله وهو فىالميلالى الاخف وهوفى صوم الواجب المغاير لانه فى ذمته وفرض الوقت لايكون فىذمته الااذاأدرك عدةمن أيام أخروفي النفل عنه روايتان أصحهماعدم صحةمانوي ووقوعه عن فرض الوقت لان فائدة النفل الثواب وهوفى فرض الوقت أكثر كمالوأ طلق النية كذافى التقرير فعلم بهذا ان المسافر يصحصومه عن رمضان بمطلق النيةو بنية النفل على الاصح فبهما مع وجود الروايتين فيهما فلهذا لميستثنه في المختصر وأماالمريض اذانوى واجبا آخرأونفلا ففيه ثلاثة أقوال فقيل يقع عن رمضان لانهلاصام التحق بالصحيح واختاره فرالاسلام وشمس الأئة وجع وصححه صاحب الجمع وقيل يقع عمانوى كالمسافر واختاره صاحب الحداية وأكثر المشايخ وقيل بأنه ظاهر الرواية وينبغي أن يقع عن رمضان في النفل على الصحيح كالمسافر على ماقدمناه وقيل بالتفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فيصير كالمسافر يقع عمانوى وبين ان لايضره الصوم كفساد الهضم فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت واختاره صاحب الكشف وتبعه المحقق في فتم القدير والتحرير وتعقبه الاكلف التقرير بان المعلوم ان المريض الذى لايضر والصوم غيرم رخص له الفطر عندأ تمة

يخافها يرخص له الفطر ولا يمكن الحاقه بالصحيح بلهوكالمسافر لوجو دالرخصة وتارة لايضره الصوم وانماحصل لهمن الضعف مالايقه رمعه على أداء الصوم أصلا فهذا تتعلق الرخصة فى حقه بحقيقة المرض أى مادام هذا المرض الذى لا يمكنه معه الصوم أصلا برخص له الفطر

ومابق لم بجزالا بنية معينة مبيتة

فاذا قدرعلى الصوم فقد زال المسرخص فصار كالصحيح لاكالمسافر والحاصيل انالمرض قسمان قسم عكن معيه الصوم لكنه يزداديه المرض فيباح فيهالفطر فهدا كالمسافر بجامع الاباحة مع الامكان وقسم لاعكن معهالصوم أصلا وان كان الصوم لايضره في نفس الامركفساد الخضم فان الصوم ينفعه لكنهلو وصل في الضعف الى حالة لاعكنه الصوم يباح له الفطر مادام على هـ نه الحالة حتى لوقـ در بعدها فقد زالالمبيح فالتحق بالصحيح فيقع صومهعن رمضان فليس مرادهم بهدا القسمأن لايضره الصوم مع القدرة عليه والاكان هذيانا من القول اذ لايقول عاقل باباحة الفطرله

الفقه كاشهدت كتبهم بذلك فن لايضره الصوم صيح وأيس الكلام فيهثم اعلم انه وقع في عبارة القوم أصولاوفروعا ان رمضان يصحمع الخطأ فى الوصف فذهب جاعةمن المشايخ الى أن مسئلة نية الصوم النفل في رمضان من الصحيح المقيم الماهي مصورة في يوم الشك بان شرع بهـ نه النية تم ظهر انهمن رمضان حتى يكون هذاالظن معفوافا مالووجدت في غيره يخشي عليه الكفر لانه ظن ان الامر بالامساك المعين يتأدى بغيره وبمثل هذاالظن يخشى عليه الكفركذافي التقريروفي النهاية مايرده فانه قال في دليل الشافعي انهلواعتقد المشروع فيهذا الوقت انهنفل يكفر وقال فيرده انهلما لغانية النفل لم تتحقق نية الاعراض وبه يبطل قوله انه لواعتقد فيه انه نفل يكفر اه والحاصل انهلا ملازمة بين نية النفل واعتقاد عدم الفرضية أوظنه فقديكون معتقد اللفرضية ومعذلك نوى النفل فلايكون بنيته النفل كافر ا الااذا انضم اليهااعتقاد النفلية وكذالا يخشى عليه الكفر الااذاا نضم اليها الظن المذكور والله سبحانه وتعالى أعلم ثماعلمان أباحنيفة جرى على أصله فى المواضع كلهامن أن الاصل ينفك عن الوصف فلهذا قال اذا بطلت صفة الفرضية فى الصلاة لا يبطل أصلها واذا بطلت الصفة فى الصوم بقى أصله واذا قال لها أنت طالق كيف شئت وقع أصل الطلاق وكان الوصف مفوضا اليها وهماقالا في هذه المسئلة بان مالايقبل الاشارة من الامورالشرعية فحاله ووصفه بمنزلة أصله فيتعلق الاصل بتعلقه فخالفاهذا الاصل في الصوم وخالفه أبو يوسف في الصلاة لانه موافق لافي حنيفة فيها وجرى عليه محمد في الصلاة فانه قال ببطلان الاصل اذا بطل الوصف فيها وقد فرق بعضهم لمحمد بين الصوم والصلاة ورده الاكل فى تقريره وقال فى بحث كيف ان أصلهما المذكور ليس بصحيح لان صحته تستلزم انتفاء الفاسد على مذهبنا واللازم باطل لان الاحكام عندنا تنقسم الى جائز وفاسدو باطل بيان الملازمة ان الربامثلا وسائر العقودات الفاسدة مشروعة بأصلهاغيرمشروعة بوصفهابالاتفاق وهي عمالايقبل الاشارة فاوكان ماذكرناه صحيحالكان الاصل فيهمثل الوصف والوصف غير مشروع وماكان غير مشروع بحسب الاصل والوصف فهو باطل اتفاقا لافاسدأوكان الوصف مثل الاصل والاصل مشروع فكان الرباجائزا لافاسداوهو باطل اجماعا اه (قوله وما بق لم يجز الا بنية معينة مبيتة) أي ما بقي من الصيام وهوقضاء رمضان والكفارات وجزاءالصيدوالحلق والمتعة والنذرالمطلق لايصح عطلق النية ولابنية مباينة ولابدفيهمن التعيين لعدم تعين الوقتله ولابدفيه أيضامن النية من الليل أوماهو فى حكمه وهو المقارنة لطاوع الفجر بلهو الاصل لان الواجب قران النية بالصوم لاتقديمها واعاجاز التقديم للضرورة ومن فروع لزوم التبييت في غيرالممين لونوى القضاء نهارافلم يصحهل يقعءن النفل فى فتاوى النسنى نعم ولوأ فطر يلزم القضاء قيلهذااذاعلمأن صومهعن القضاءلم يصح بنيةمن النهار أمااذالم يعلم فلايلزم بالشروع كمافى المظنون كذا فى فتح القدير والذى يظهر ترجيح الاطلاق فان الجهل بالاحكام فى دار الاسلام ليس بمحتبر خصوصاان هذه المسئلة أعنى عدم جواز القضاء بنية نهارامتفق عليهافها يظهر فليس كالمظنون ولايخفي ان قضاء النفل بعد افساده وقضاء المنذور المعين داخل تحت قوله ومابق ثم اعلم أن النية من الليل كافية فى كل صوم بشرط عدم الرجوع عنها حتى لونوى ليلاأن يصوم غدا ثم عزم فى الليل على الفطرلم يصبح صائما فاوأ فطر لاشئ عليهان لم يكن رمضان ولومضي عليه لايجزئه لان تلك النية انتقضت بالرجوع ولونوى الصائم الفطرلم يفطرحتي يأكل وكذالونوى التكامف الصلاة كذافي الظهير يةولوقال نو يتصوم غد ان شاء الله تعالى فعن الحاواني يجوز استحسانا لان المشائة اعما تبطل اللفظ والنية فعل القلب وصححه فى فتاوى الظهيرية واعلم انه يتفرع على كيفية النية ووقتها مسئلة الاسير فى دار الحرب اذا اشتبه عليه رمضان فتحرى وصام شهراعن رمضان فلايخاو اماأن يوافق أولا بالتقديم أو بالتأخير

(قوله وصحح فى المحيط الخ) هذا التفصيل في كره فى البدائع أيضا لكن بدون تصريح بالتصحيح فقال وفصل الفقيه أبوجعفر فى ذلك تفصيلا فقال ان النه في السنة الثالثة والرابعة لانه في مضام عن الواجب عليه والواجب عليه قضاء رمضان الاقل دون الثانى وان صام فى السنة الثانية عن الثالثة وفى الثالثة عن الرابعة لم يجز وعليه قضاء الرمضانات كلها ثم قال وضرب له أى أبوجعفر مثلاوهور جلاقتدى بالامام على ظن انه زيد فاذاهو عمرو صح اقتداؤه ولواقتدى بريد فاذاهو عمرو لم يصح لا به فى الاقل اقتدى بالامام الاانه ظن انه زيد فاذاهو عمرو لم يصح لا به فى الاقل اقتدى بالامام الاانه ظن انه زيد

فان وافق جازوان تقدم لم يجزوان تأخرفان وافق شو الا يجوز بشرط مو افقة الشهرين في العدد وتعيين النية وتبييتهاولايشترط نيةالقضاءفي الصحيح فان كان كلمنهما كاملا قضي يوماواحدا لاجل يوم الفطر وانكان رمضان كاملا وشؤال ناقصاقضي يومين يومالاجل يوم العيد ويومالاجل النقصان وعلى العكس لاشئ عليه وان وافق صومه هلالذى الحجة فان كان ومضان كاملا وذوالحجة كاملاقضي أربعةأيام يوم النحروأيام التشريق وانكان رمضان كاملاوذوا لحجة ناقصاقضي خسة أيام وعلى عكسه قضى ثلاثةأيام وانوافق صومه شهرا آخرسوى هذين الشهرين فان كان الشهران كاملين أوناقصين أوكان رمضان ناقصا والآخركاملافلاشئ عليه وعلى عكسه قضى يوماولوصام بالتحرى سنين كشيرة ثم تبين انهصام في كل سنة قبل شهر رمضان فهل يجوز صومه في الثانية عن الاولى وفي الثالثة عن الثانية وفى الرابعة عن الثالثة قيل يجوز وقيل لا يجوز كذافى البدائع مختصرا وصحح فى الحيط انه ان نوى صوم رمضان مبهما يجوزعن القضاء وان نوى عن السنة الثانية مفسر الايجوز وقد علم من هـ نما ان من فاته رمضان وكان ناقصا يلزمه قضاؤه بعددالايام لاشهركامل ولهذاقال فىالبدائع قالوافيمن أفطر شهرا بعذر ثلاثين يوما ممقضى شهرابالهلال فكان تسعة وعشرين ان عليه قضاء يوم آخر لان المعتبر عدد الأيام التي أفطر فيهادون الهلال لان القضاء على قدر الفائت ولوصام أهل مصر تسدعة وعشر ين وأفطروا للرؤية وفيهم مريض لم يصم فانعلم ماصام أهل مصره فعليه قضاء تسعة وعشر بن يوما وان لم يعلم صام ثلاثين يومالانه الاصل والنقصان عارض اه وفي عدة الفتاوى لوقال للة على صوم شوال وذى القعدة وذى الجبة فصامهن بالرؤية وكان هلالذي القعدة وذى الحجة ثلاثين وشوّال تسعة وعشرين فعليه صوم خسة أيام الفطر والانصحية وأيام التشريق ولوقال لله على صوم ثلابة أشهر فصامهن فعليه قضاء تسعة أيام لانهأشارالىغائب فيلزم لكلشهر ثلاثون اه و بماذ كرناعلم من يراجع فتح القدير انه لم يستوف الاقسام كلها (قوله ويثبت رمضان برؤية هلالهأو بعد بشعبان ثلاثين يوما) لحديث الصحيمة بين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكلواعدة شعبان ثلاثين يوماوالوجه في اثبات الرمضانية والعيدأن يدعى عندالقاضي بوكالترجل معلقة بدخول رمضان بقبض دين فيقر الخصم بالوكالةوينكردخول مضان فيشهد الشهود بذلك فيقضى القاضي عليه بالمال فيثبت مجيء رمضان لاناثبات مجيءرمضان لايدخل تحت الحريم حتى لوأ خبررجل عدل القاضي بمجيى ورمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعنى فى يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أمافى العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم لانهمن حقوق العبادكذافي الخلاصةمن كتاب الشهادات وبهذا علمان عبارةالمصنف فىالوافى أولى وأوجزوهي ويصام برؤية الهلال أواكمال شعبان لان الصوم لايتوقف على الشبوت وايس بلزم من رؤيته ثبوته لما تقدم ان مجرد مجيئه لايدخل تحت الحديم ولم يتعرض لوجوب

قبض عين هي وديعة للوكل فانه لا يصح افر ار الغريم بها لا نه اقرار بثبوت حق القبض للوكيل فى ملك الموكل فلا يصح وأمااذا أقر بالوكالة وجد الدين فلا يكون الوكيل فدي خصما باثبات الحق الا باثبات وكالته لان اقرار الغريم ليس بحجة كافرار الوكيل نص على ذلك كاه في شرح أدب القضاء للخصاف (قوله لان الصوم على ثبوت على الثبوت الخير اه والظاهر ان المراد بالثبوت المزوم والوجوب أى و بلزم صوم عند دالقاضى كما قتضاه كلامه بل ان السبب الثبوته أحده في ين لاغير اه والظاهر ان المراد بالثبوت اللزوم والوجوب أى و بلزم صوم

رمضان برؤ ية هلاله الخ أوالمراد التبين كاقاله الرملي

الاقتداء بالامام وفى الثانى اقتدى برزيد فاذالم يكن زيدا تبين انه لم يقتدبا حد كذلك هنا اذا نوى صوم كلسنة عن الواجب عليه تعلقت نية الواجب عليه انه ظن انه للثانى فاخطأ في ظنه فيقع عن الواجب عليه في ظنه فيقع عن الواجب عليه علي حد الاعماظن اه قال الرملى عبارة النهر قال الرملى عبارة النهر

ويثبت رمضان برؤ بةهلاله

أو بعدشعبان ثلاثين يوما

فيقر بالدين والوكالة و يشكر الدخول وكالاهما مشكل اذ لا ينفذ الاقرار على المائب بقبض المدعى عليه المقلل المائل على عبارة قلت لااشكال على عبارة والوكالة جيعاصح اقراره لانه أقرر بثبوت حق القبض له في ملك نفسه لان الديون انما تقضى بامثا لها كانت دعوى الوكيل مااذا كانت دعوى الوكيل

(فوله وينبغى فى كلام بعضهم بمعناه) قال فى الهدية وينبغى للناس أن يلتمسوا الهلال فى اليوم التاسع والعشرين من شعبان أى يجب عليهم وفيه تساهل فان التراثى أي يجب ليلة الثلاثين لافى اليوم الذى هو عشيته كذا فى الفتح قال فى الحواشى السعدية وفيه بحث فانه يبدأ بالالتماس قبل الغروب اه وأنت خبير بان ينبغى حيث كان بمعنى يجب فالتساهل باقى اذلا وجوب قبله كذا فى النهر (قوله من أتى كاهنا الخ) نقل فى الامداد عن شرح المنظومة لابن الشحنة ان المراد بالكاهن والعراف فى الحديث من يخبر بالغيب أو يدعى معرفته فياكان هذا التبيل بل معتمدهم فيه الحساب القطمى فايس من هذا القبيل بل معتمدهم فيه الحساب القطمى فايس من الاخبار عن الغيب أو دعوى معرفته في الاترى الى قوله تعالى وقدره منازل التعلموا عدد السنين و الحساب والله تعالى أعلم (قوله المأن يغم عليهم هلال رمضان أو هلال (٢٦٤) شعبان الخي فالشك فى اليوم الثلاثين على الاول هل هومن رمضان

أومن شعبان وعلى الثانى هــل هـوالدــ الاثون أوالحادى والثلاثون وفى شمرح الشيخ اسمعيل عن البرجندى ويحتمل أن يحصـل الشيك برد الشهادة وفي شمرح المختار الشك بان يتحدث الناس المروية ولا يثبت اه لكن قال في الفتح وعماذ كر ولا يصام يوم الشــك الا ولا يصام يوم الشــك الا وطوعا

فيه منكالام غير أصحابنا مااذا شيهد من ردت شهادته وكانهم لم يعتبر وا ذلك لانه ان كان في عنيدنا لظهيوره فقابله موهوم لامشكوك وان كان في غيم فهوشيك وان لم يشهدبه أحد اه ويخالفه ماني المجتبي ونقله عنه في المعراج يوم الشك

النماسه ولاشك فى وجو به على الناس وجوب كنفاية وينبغي فى كلام بعضهم بمعناه و وقته ايرلة الثلاثين ولهـ ناقال فى الاختيار يجب التماسه فى اليوم التاسع والعشرين وقت الغروب وقول بعضهم فى التاسع والعشرين تساهل نعملور وى في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرؤ يته ليلة الثلاثين انفاقا وانما الخلاف فىرؤ يتهقبل الزوال يوم الثلاثين فعندأبي حنيفة وجمده وللستقبلة وعندأبي يوسف هوللاضية والختارقو لهمااكن لوأفطروا لاكفارة عليهم لانهمأ فطروا بتأويلذ كرهقاض يخان وفى الفتاوى الظهيرية وتكره الاشارة عندرؤ يةالهلال نحرزاعن التشبه بإهل الجاهلية وأشار المصنف الى انه لاعبرة بقول المنجمين قالفى غاية البيان ومنقال يرجع فيهالى قولهم فقدخالف الشرع لانه روىءنه صلى الله عليه وسلم انه قال من أتى كاهناأ ومنجما فصدقه بماقال فهوكا فر بما أنزل على محد (قوله ولايصام يوم الشك الأنطوعا)وهو استواء طرفى الادراك من النفي والاثبات وموجبه هناأ حداً مرين اماان ينع عليهم هلالرمضان أوهلالشعبان فأكملت عدته ولميرهلال رمضان لان الشهرليس الظاهرفيه أن يكون ثلاثين بليكون تسعةوعشرين كما يكون ثلاثين فيستوى هاتان الحالتان بالنسبة اليه كما يعطيه الحديث المعروف في الشهر فاستوى الحالحينة في الاين انه من المنسلخ أوالمستهل اذا كان غيم فيكون مشكوكابخلاف بااذالم يكن لانهلو كان من المستهل لرؤى عند دالترائي فلمالم يركان الظاهر ان المنسلخ الاثون فيكون هذااليوم منه غيرمشكوك فى ذلك كذاذ كروا وقد قدمناعن البدائع ان كونه الاثين هوالاصلوالنقصان عارض ولهذاوجب على المريض الذى أفطر رمضان قضاء ثلاثين يوما اذالم يعلم صومأهل بلده فلوكان على السواءلم بلزم الزائد بالشكلان ظهوركونه كاملاا نماهوعند الصحواماعند الغيم فلاالاأن يقال الاصل الصحو والغيم عارض ولاعبرة بهقبل تحققه وهما بماذ كروا التساوى عند تحقق الغيم ولم يتعرض اصفة صوم غير التطوع ولالصفته من الاباحة والاستحباب اماصوم غير التطوع فان جزم بكونه عن رمضان كان مكروها كراهة تحريم للتشبه باهل الكتاب لانهم زادوا فى صومهم وعليه حل حديث النهى عن التقدم بصوم يوم أو يومين وفى استحبابه ان وافق صوما كان يعتاده على الاصحو يجزئه ان بان الهمن رمضان لماتقدم والافهو تطوع غير مضمون بالافساد لانه في معنى المظنون وان جزم بكونه عن واجب آخر فهوم كروه كراهة تنزيه التي مرجعها خلاف الاولى لان النهاى عن التقدم خاص بصوم رمضان لكن كره اصورة النهى المحدمول على رمضان

هومااذالم يرعلامة ليلة الثلاثين والسماء متغيمة أوشهدوا حدفر دتشهادته أوشاهدان فاسقان فان فردت شهادته مافامااذا كانت السماء مصحية ولم يراهلال أحد فليس بيوم الشك ولا يجوز صومه ابتداء لافر ضا ولا نفلالكن بق شئ وهوان الشك يتحقق وان لم يكن علة على القول بعدم اعتبارا ختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى نعم على مقابله ليس بشئ كافي الدر الختار عن الزاهدى بل في السراج عن الايضاح لولم ينم هلال شعبان وكانت مصحية يحتمل أن يقال ليس بشك وأن يقال انهشك للتقصير في طاب الهلال أولعدم اصابة المطالع اه لكن قال في النهر بعد نقله ولوقيل بان الاول بناء على انه لااعتبار باختلاف المائل الملي لقائل أن يقول وجب على المريض قضاء ثلاثين احتياط اللخر وجعن عهدة الواجب الملي لقائل أن يقول وجب على المريض قضاء ثلاثين احتياط اللخر وجعن عهدة الواجب

(قوله وعامة المشايخ على انه ينبغى الخ) قال فى النهر هذا يفيدان التاوم أفضل فى حق الكل وان من لا يقدر على الجزم بنية النفل فهو من العامة اه وفى هذه الافادة تأمل وظاهر الهداية خلافها (قوله عن الاضجاع عن النية) أى الترديد فيها وكان عليه الني بنى بدل عن كافى الهداية قال فى النهاية التضجيع فى النية التردد فيها وان لا ينها من ضجع فى الامراذ اوهى فيه وقصر كذافى المغرب (قوله ويكره فى اليوم واليومين) مقتضى ما مرمن حل حديث النهى عن التقدم (٢٦٥) بيوم أو يومين على انه من رمضان

علم الكراهة وعن صرح بحمل الحديث على ذلك صاحب المداية وشراحها وظاهر مامر عن التحفة خـ لافه وفي الشرنبلالي\_\_ة قال في الفوائد والمراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتقدموا الخ التقديم على قصد ان يكون من رمضان لان التقديم بالشئ على الشئ أن ينوى بهقبلحينه وأوانه ووقته ومن رأى هـ الال رمضان أوالفطرور دقولهصام فان أفطرقضي فقط

وزمانه وشعبان وقت التطوع فاذاصام عن شعبان لميأت بصوم رمضائ قبل زمانه وأوانه فلا يكون هذا تقدما عليه وحد الله تعالى و بهذا تنتني كراهة صوم الشك تنتني كراهة صوم الشك الشرنبلالية وفي المعراج عن الايضاح لابأس بصوم ومضان لماروى انه عليه الصلاة والسلام كان يصل الصلاة والسلام كان يصل

فانظهر انهمن رمضان أجزأه عنه لماعرف ان كان مقما والاأجزأه عن الذي نواه كالوظهر انهمن شعبان على الاصح وان جزم بالتطوع فلا كلام في عدم كراهته وانما الخلاف في استحبابه ان لم يوافق صومه والافضل ان يتاوم ولايا كل ولاينوى الصوم مالم يتقارب انتصاف النهار فان تقارب ولم يتبين الحال اختلفوافيه فقيل الافضل صومه وقيل فطره وعامة المشايخ على انه ينبغي للقضاة والمفتين ان يصوموا تطوعا ويفتوابذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالافطار وكان مجدبن سامة وأبونصر يقولان الفطرأحوط لانهمأجعوا انهلااتم عليمه لوأفطر واختلفوا فيالصوم قال بعضهم يكره ويأثم كذافي الفتاوى الظهيرية وقوطم بصوم القاضى والمفتى المرادانه يصوممن تحكن من ضبط نفسه عن الاضجاع عن النية وملاحظة كونه عن الفرض ان كان غدمن رمضان ولهـ فداقالوا ويفتو ابالصوم خاصتهم وأمااذاردد فانكان فى أصلها كان نوى أن يصوم غداعن رمضان ان كان رمضان والافليس بصائم وهذه غـيرصحيحة فليس بصائم وفى الفتاوى الظهيرية وعن مجمدينبني أن يعزم ليلة يوم الشك على انه انكان غدمن رمضان فهوصائم عن رمضان وان لم يكن من رمضان فليس بصائم وهذامذهب أمحابنا اه وانرددفى وصفها فله صورتان أحدهم امااذانوى أن بصوم عن رمضان ان كان غدمنه والافعن واجبآخر وهومكروه لتردده بين مكروهين فانظهرانه من رمضان أجزأه عنسه والاكان تطوعاغير مضمون بالافساد ولا يكون عن الواجب العدم الجزم به والثانية اذانوى أن يصوم عن رمضان ان كان منمه والافتطوع فهومكر وهلنية الفرض من وجه فان ظهر انهمنه أجزأه والافتطوع غيرمضمون لدخول الاسقاط فى عزيمته من وجه ولم يتعرض المصنف اصوم ماقبله وصرح فى الكافى بانه ان وافق يوم الشك صوما كان يصومه فالصوم أفضل وكذاان صامكاه أونصفه أوثلا ثقمن آخره ولم يقيد بكون صوم الثلاثة عادة وصرح فى التحفة بكراهة الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لن ليس له عادة لقوله عليه السلام لانتقدموارمضان بصوم يومأ ويومين الاأن يوافق صوما كان يصومه أحدكم وافعاكره خوفا من أن يظن الهزيادة على رمضان اذا اعتاد واذلك فالحاصل ان من له عادة فلا كراهة في حقه مطلقا ومن ليس له عادة فلا كراهة في التقدم شلانة فأكثر ويكره في اليوم واليومين وأماصوم الشك فلا يكره بنية التطوع مطلقا (قوله ومن رأى هلال ومضان أوالفطرور دقوله صامفان أفطر قضى فقط) لقوله تعالى في هلال رمضان فن شهدمنكم الشهر فليصمه وهـ أداقد شهده والحديث فهالالالفطرصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والناس لم يفطروا في هذا اليوم فوجب عليه موافقتهم ولان تفرده مع شدة حرص الناس على طلبه دليل غلطه واغالم تحسال كفارة فهاذارأي هلالرمضان ولميصم لان القاضي ردشهادته بدايل شرعى وهوتهمة الغلط فأورث شمة وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات لانهاأ لحقت بالعقو بات باعتباران معنى العقو بقفيهاأ غلب بدايل عدم وجوبها على المعلنور والخطئ بخلاف بقية الكفارات فأنه اجتمع فيهامعني العبادة والعقوبة والعبادة أغلب كماعرف فى تحرير الاصول قيد بقوله وردقوله أى ورد القاضى اخباره احترازاع اذا أفطر قبل

( ٢٠٤ - (البحرالرائق) - ثانى ) شعبان برمضان والمرادبقوله لا تتقدموا الحديث استقبال الشهر بصوم منه لانه يصير في يادة على الفرض وفى العناية وغيرها فان قيل في افائدة قوله يوم يومين وحكم الا كثر من ذلك كذلك أجيب بان يوماو يومين ماوصل الى حد الكثرة فيجوز أن يتكوهم بان الفليل معفوفي جوز كمافى كثير من الاحكام فنفى ذلك وفى السعدية يجوز أن يجاب بان المحتمل هو التقديم بيوم أو يومين كماهو الواقع من الممارسين بعلم حساب النجوم وغيزهم لكن قال فى الفتح يمكن أن يحمل الحديث على ما قاله فى الهداية

أن يردالقاضي شهادته فأنه لارواية فيه عن المتقدمين واختلف المشايخ في وجوب الكفارة وصحح في المحيط عدم وجو بها ورجحه في غاية البيان باعتبار أنه يوم مختلف في وجوب صومه فان الحسن وابن سيرين وعطاء قالوابانه لايصومه الامع الامام واحتراز اعماذاقبل الامام شهادته وهوفاسق وأمرالناس بالصومفافطر هوأوواحدمن أهل بلده لزمته الكفارة وبه قال عامة المشايخ خلافا للفقيه أبى جعفر لانهصوم يوم الناس فلوكان عدلا ينبغى أن لايكمون في وجوب الكفارة خلاف لان وجه النفي كونه من لا يجوز القضاء بشهادته وهومنتف كذافي فتح القدير وأفادان التفرد بالرؤ يةمن غير ثبوت عند الحاكم موجب لاسقاط الكفارة فدخل مااذارآه الحاكم وحده ولم يصم فألهلا كفارة عليه ولهذاقالوا لاينبغى للامام اذار آهو حده ان يأمى الناس بالصوم وكذافي الفطر بل حكمه حكم غيره فليس لهأن يخرج الى العيد برؤ يته وحده وله أن يصوم وحده اذارآه والوالى اذا أخبرصد يقه صام ان صدقه ولا يفطر وان أفطرلا كفارة عليه كذافي البزازية وفي فتاوى قاضيخان ومن رأى هلال رمضان في الرستاق وليس هناك والوقاض فان كان ثقة يصوم الناس بقوله وفي الفطران أخبر عدلان برؤية الملاللابأس بأن يفطروا اه وأشار بوجوب صومه اذارأى هلال الفطر وحده الى ان المنفر دبرؤ ية هلالرمضان اذاصام وأكل ثلاثين يومالم يفطر الامع الامام لان الوجوب علته الاحتياط والاحتياط بعدذلك فى تأخير الافطار ولوأ فطرلا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده وأطلق فى الرائى فشمل من لا تقبل شهادته ومن تقبل كذافي الفتاوى الظهيرية وأشار الى ردقول الفقيه أبي جعفر من أن معنى قول الامام أبي حنيفة فما اذار أي هلال الفطر لا يفطر لا يأ كل ولا يشرب ولكن ينبغي أن يفسد صومذلك اليوم ولايتقرب بهالى الله تعالى لانه يوم عيدعنده والى ردما قاله بعض مشايخنامن أنهاذا أيقن برؤية هلال الفطر أفطر لكن يأكل سراكذافي الفتاوي الظهيرية وفيهاأ يضاواذاصام أهل مصر بغير رؤية ورجل برؤية فنقص له يوم جاز (قوله وقبل بعلة خـبرعدل ولوقنا أوأ نثى لرمضان وحرين أوحروح تين للفطر) لان صوم رمضان أمرديني فأشبه رواية الاخبار ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة خلافالشيخ الاسلام ولايشترط الدعوى الكن قال في الفتاوى الظهير ية انه قوطما اماعلى قول الامام أبى حنيفة فينبغى أن يشترط الدعوى أمافى شهادة الفطر والاضحى فيشترط لفظ الشهادة وتشترط العدالة فى الحكل الن قول الفاسق فى الديانات التى عكن تلقيه امن العدول غيره قبول كالهلال ورواية الاخبار ولوتعدد كفاسقين فأكثر كذافى الولوالجية بخلاف مالايتيسر تلقيه منهم حيث يتحرى فى خبرالفاسق كالاخبار بطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام وحرمته وبخلاف الهدية والوكالة ومالاالزام فيهمن المعاملات حيث يقبل خبره بدون التحرى للزوم الضرورة ولادليل سواه فوجب قبوله مطلقا وحقيقة العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروأة والشرط أدناها وهوترك الكبائر والاصرار على الصغائر وما يخل بالمر وأة كاعرف تحقيقه في تعريف الاصول فلزم ان يكون مسلما عاقلا بالغا وأما الحرية والبصر وعدم الحدفى قذف وعدم الولاء والعداوة فختص بالشهادة وعن أبى حنيفة نفي رواية المحدود والظاهر خلافه لقبول رواية أبى بكرة بعدماتاب وكان قدحد في قذف وأما مجهول الحال وهو المستور فعن أبي حنيفة قبوله وظاهر الرواية عدمه لان المراد بالعدل في ظاهر الرواية من ثبتت عدالته وان الحكم بقوله فرع ثبوتها ولا ثبوت في المستور وماذ كره الطحاوي من عدم اشتراط العدالة فحمول على قبول المستور الذي هو احدى الروايتين وصحح البزازى في فتاوا ه قبول المستور وهوخلاف ظاهر الرواية كماعامت أمامع تبين الفسق فلاقائل بهعندنا وفرعوا عليه مالوشهدوافى تاسع عشرين رمضان انهم رأواهلال رمضان قبل صومهم بيومان كانوافي هذا المصر لاتقبل شهادتهم

وقبل بعلة خبر عدل ولوقنا أوأنثى لرمضان وحرين أو حووح تين للفطر

وتكره صومها لمعنى مافي التحفة يعنى قوله واعا كروالى آخرمام وفتأمل وما فى التحفة أوجه اه (قوله وأفادان التفرد بالرؤية الخ) قال الرملى ليس المراد بالتفرد الواحد اذلو كانوا جاعة وردالقاضي شهادتهم لعدم تكامل الجع العظيم فالحكم فيهم كذلك ولا شبهة انعبارةالمتنشاملة لذلك لان من عامة تامل (قولهوفي الفطران أخبر عدلان رؤية الملال) قال فىالشرنبلالية أىو بالسماء علة (قوله وفيهاأيضا واذا صام الخ)ذكر في الذخيرة وانصام أهل المصر بغير رؤيةمن غيرعدشعبان ثلاثين وفيهم رجل لم يصم معهم حتى رأوا الهلالمن الغد فصام أهدل المصر ثلاثين وصام هذا الرجل تسعة وعشر بن يومافليس عليه قضاء يوم اه تامل

(قُوله لأنهم تركوا الحسبة)فان شاهدا لحسبة اذا أُخرشها دته بلاعد ريفسق ولا تقبل شهادته كافى الاشباه والنظائر (قوله والى انهم لوصاموا بشهادة واحدالخ) قال فى النهر ثم اذا قبلت وأكلوا العدة ولم ير روى الحسن عن الامام وهو قول الثانى انهم يفطرون وسئل عنه مجد فقال يشهادة واحدالخ) قال فى النهر ثم اذا قبلت وأكب العدة ولي يشبت الفطر بحكم القاضى لا بقول الواحدوفي غاية البيان وقول محداً صحقال الشار حوالا شبه أن يقال ان كانت المام مصحية لا يفطرون المحدول عالم المواد والمناهدين افطروا وعن السغدى لا وهكذا عن مجموع النوازل قال فى المستحول وقيل ان قبله ما في المدرون وفى الغيم أفطروا لم يبعد وفى السراج (٢٦٧) صاموا بشاهدين افطروا عند كمال العدة قيل ان قبلهما فى الصحولا يفطرون وفى الغيم أفطروا لم يبعد وفى السراج

اجماعا وهدنداظاهرفهااذا كانت متغيمة عند الفطر أمالوكانت مصحية ينبغي أنلا يفطروا كالوشهدوا الساعة اله لكن في الاسداد صحيح في الدرامة والخلاصة والبزازيةحل الفطر وذكر في متنه اله لاخلاف في حل الفطراذا كان بالسماء علة ولوثبت رمضان بشهادة الفرد وذ كرانمامىعن السغدى حكاه عنه في التجنيس فها اذا كانت السماء مصحية وذ كر عـن الحاواني ان الخلاف فى المسئلة مالوثبت بشهادة واحد اذا كانت مصحبة والا افطروا بلا خلاف اه فصار الحاصل على هـ نداماذ كره في نور الايضاح اذاتم العدد بشهادة فرد ولمير هلال الفطر والسماء مصحية لايحــل الفطر واختلف الترجيح فما اذا كان بشهادة عدلين ولاخلاف في حـل الفطر اذا كان بالسماء علة ولوثبت رمضان

لانهم تركوا الحسبة وان جاؤامن خارج قبلت وفي البزازية الفاسق اذارا ، وحده يشهد لان القاضي ربما يقبل شهادته لكن القاضي يرده اه وأماهلال الفطر فلانه تعلق به نفع العبادوهو الفطر فاشبه سائر حقوقهم فيش ترط فيه مايشترط فى سائر حقوقهم من العدالة والحرية والعدد وعدم الحدفى قذف ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيهان أمكن ذلك والافقد تقدم انهم لوكانوا في بلدة لاقاضي فيها ولاوال فان الناس يصومون بقول الثقة ويفطرون باخبار عدلين للضرورة وأطلقه فشمل مالوكان الخبرمن مصر أوجاءمن خارجه وهوظاهر الرواية خلافاللامام الفضلي حيث قال انمايقبل الواحد العدل اذافسر وقال رأيته خارج البلدفي الصحراء أويقول رأيته في البلدة من بين خلل السحاب امابدون هـ فدا التفسير فلايقبل كذافي الظهيرية وأشارالي أنه يقبل في هلال رمضان شهادة واحدعد لعلى شهادة واحد عدل بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الاحكام حيث لاتقبل مالم يشهد على شهادة رجل واحد وجلان أورجل واص أتان لماذ كرناأ نهمن باب الاخبار لامن باب الشهادة كذافي البدائع وكذا تقبل فيمهادة العبدعلي العبدكذافي البزازية وكذاشهادة المرأة على المرأة كذافي الظهيرية والىأنهم لوصاموابشهادة واحد وغم هلال شؤال فانهم لايفطرون فتثبت الرمضانية بشهادته لاالفطر خلافالما روىعن محمد انهم يفطرون وصححه في غاية البيان وأمااذاصاموا بشهادة اثنين فانهم ميفطرون اتفاقا كذافي البدائع وحكي البزازي فيهخلافا والعلةغيم أوغمارأ ونحوهم اهنا وفي الاصول الخارج المتعلق بالحكم المؤثرفيم وأشارالى أن الجارية المخدرة اذارأت هلال رمضان و بالسهاء علة وجب عليها أن تخرج فى ليلتها واتشهد بغيراذن مواليها كماصرح بهالبزازى واعلمان ما كان من باب الديانات فانه يكتني فيه بخب برالواحد العدل كهلال رمضان وما كان من حقوق العباد وفيه الزام محض كالبيوع والاملاك فشرطه العدد والعدالةولفظ الشهادةمع باقى شروطها ومنه الفطر الاأن يكون الملزم بهغيير مسلم فلايشترط فى الشاهد الاسلام ولامالا يطلع عليه الرجال كالبكارة والولادة والعيوب فى العورة فلا عددولاذ كورة ومالاالزام فيهكالاخبار بالوكالات والمضار بات والاذن في التجارة والرسالات في الهدايا والشركات فلاشرط سوى التمييزمع تصديق القلب وماكان فيه الزام من وجه كعزل الوكيل وعجر المأذون وفسخ الشركة والمضار بةفالرسول والوكيل فيها كاقبله عندهما وشرط الامام عدالته أوالعدد كاعرف فى تحرير الاصول وفى البزازية وقعت فى بخارى سنة احدى وسبعين وسبعمائة ان الناس صامو ايوم الار بعاء فجاءا ثنان أو ثلاثة يوم الار بعاء التاسع والعشر بن وأخبر وا انهم مراوا ليلة الثلاثاء وهـنـا الار بعاءيو فى الثلاثين اتفقت الاجو بة ان بالسماء علة عيد وأيوم الخيس والالا صاموا عمانية وعشرين بلارؤية ثمرأ واهلال الفطران أكملواء دةشعبان ثلاثين وقدكانوارأ واهلال شعبان قضوايوما وان صاموا تسعاوعشرين لاقضاء عليهمأ صلافان كانوا أنمواشعبان من غيررؤية هلالهأ يضاقضو إيومين اه

بشهادة الفرد قال فى شرحه وقوله فى غاية البيان قول مجدهوالاصح يحمل على ماقال الكال منهم من استحسن فى الصحو المروى عن الحسن من انهم لا يفطرون وفى الغيم أخذ بقول مجد اه وحينئذ فلا يخالف مام عن الحلوانى والله تعالى أعلم (قوله فان كانوا أنمو اشعبان) مقابل قوله وقد كانواراً واهلال شعبان أمان عدوه ثلاثين من غيررؤية أيضا شمصاموا مقابل قوله وقد كانواراً واهلال شعبان عملوا فى شعبان بيومين لما عدوه ثلاثين رمضان عمل عادوه ثلاثين ومانية ين لجوازانهم غلطوا فى شعبان بيومين لما عدوه ثلاثين من غيررؤية كافى الولوالجية وفى التتارخانية عن العتابية ولوراً واهلال شعبان وعدوه ثلاثين يوماثم شرعوا فى صوم رمضان فلما صاموا

أعانية وعشرين يوما رأواهلال شوال فعلهم أن يقضوا يوماوا حدا لانهم غلطوا بيوم واحدبيقين وان عدوا شعبان الاثين يومامن غير روية هلال روية به الملال قضوا يومين لا يستحدل أن يكونوا صاموا يومين من شعبان وان رمضان وقع كاملا لانه الاصل فعلهم قضاء يومين شمالظاهر ان ماذكر مفروض فها اذا كرمفروض فها اذا روى هلال رجب وعد الاثنين شم عد شعبان وان رمضان وقع كاملا لانه الاصل فعلهم قضاء يومين شمالظاهر ان ماذكر مفروض فها اذا فوع مهلال رجب وعد الاثنين شم عد شعبان الاثنين أيضا لعدم روية هلالى شعبان ورمضان شمروى هلال شوال بعد صوم عمانية وعشرين فلوغم هلال الدول المقديم المقديم المقديم المقديم المقديم المقديم منظران النقص لا يقع متواليا في أكثر من أربعة أشهر وذكر الشيخ تقي الدين انه قديم والى شهران وثلاثه وأكثر المقابية والمنافق المقديم والمنافق المقديم والمنافق المقديم والمنافق المنافق المقديم والمنافق المنافق والمنافق المنافق المناف

كذا توالى خسة مكملة هذا الصواب وماسواه أبطله اه قال أى الصواب عند الميقانيين وكذا قوله وما سواه (قوله أى علم غالب

والافمععظيم

الظن) الظاهر ان لفظة عدم زائدة من قلم الناسخ وله كثرة عديراً ىلا نسبة بين المشاركة في التراقي الكثرة بل المشاركة في التراقي حيث الاسمع أى حيث الادليل سمع أى حيث الادليل سمع أى حيث الدليل المشايخ و يذبني العمل عليها عليه أقره الحرة في النهر وتاميذه في النهر وتاميذه في النهر والميذه والميث والميذه والميذه والميذه والميذه والميذه والميذه والميذه والميد والميد والميد والميذه والميد وا

(قوله والا فجمع عظيم) أي وان لم يكن بالسماء علة فيهما يشترط أن يكون فيهما الشهو دجما كثيرا يقع العلم بخبرهم أى علم غالب الظن لا اليقين لان التفردمن بين الجم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لماتوجه هواليهمع فرض عدم المانع وسلامة الابصار وان تفاوتت الابصار في الحدة ظاهر في غلطه قياسا على تفرد ناقل زيادة من بين سائراً هل مجلس مشاركين له في السماع فانها ترد وان كان ثقة مع ان التفاوت فى حدة السمع واقع أيضا كماهوفي الابصار مع انه لانسبة لمشاركته في السماع بمشاركته في الترائي كثرة والزيادة المقبولة ماعلم فيه تعدد المجالس أوجهل فيه الحال من الاتحاد والتعدد كذافي فتح القدير وغيره وبهذا اندفع تشنيع المتعصبين فى زمانناعلى مذهبنا حيث زعموا ان عدم قبول الاثنين لادليل لهوهوم دود لان القياس حيث لاسمع أحدالادلة الشرعية والقياس المذكور صحيح لوجودركنه وشرائطه ولم يريدوا بالتفرد تفردالواحد والالأفاد قبول الاثنين وهومنتف بل المراد تفردمن لميقع العلم بخبرهم من بين أضعافهم من الخلائق وهذاه وظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقبل فيهشهادة رجلين أورجل وامرأنين سواءكان بالسماءعلة أولم يكن كاروى عنه في هلال رمضان كذا فى البدائع ولمأرمن رجحهامن المشايخ وينبني العمل عليهافى زماننا لان الناس تكاسلت عن ترائى الاهلةفانتني قوطم مع توجههم طالبين لماتوجه هواليه فكان التفردغ برظاهرفي الغلط ولهذاوقع فى زماننافى سنة خس وخسين وتسعمائة ان أهل مصرافترقوافر قتين فنهم من صام ومنهم من لم يصم وهكذا وقع لهم فى الفطر بسبب ان جعاقليلاشهد واعند قاضي القضاة الحنفي ولم يكن بالسماء علة فلم يقبلهم فصاموا وتبعهم جع كثبر على الصوم وأمروا الناس بالفطر وهكذافي هلال الفطر حتى ان بعض المشايخ الشافعية صلى العيد بجماعة دون غالب أهل البلدة وأنكر عليه ذلك لخالفة الامام ولم يقدر الجمع الكثير

الحكفي وقال الشيخ اسمعيل انه حسن ونازعه الرملي فقال كيف هذا مع ان ظاهر المذهب خلافه ومع وقال الشيخ اسمعيل انه حسن ونازعه الرملي فقال كيف هذا مع ان ظاهر المذهب لما في وعدم العد الة في أكثر الخلق فلا يطمئن الفلب الابالجع العظيم فقد رأيت من الافتراء عليه ما لا يوصف فتعين العمل بظاهر المذهب لما فيه من اطمئنان الفؤاد ولما انه لا يجوز العمل بخلافه وما عداه ليس بعذهب لنا كما نصوا عليه فاعل ذلك وقوله لان الناس تميز مسلم على الاطلاق بل المشاهد الاهتمام منهم والاجتهاد والنشاط الى ذلك ولا عبرة بتسكام على ما في زمانه و بلده والا فال أهل زماننالا يخفي على المشاهد ولوقد رواعلى الافطار بالسكلية لفعلوا وكثيرا ما نراهم يشتمون الشاهد ويغتا بونه السعيه في منعهم عن شهواتهم وقد وقع في زماننا سنة خمس وعشرين بعد المائتين والالف انهم أثبتوا رمضان بشهادة واحد على قول الطحاوي فصل الذلك الشاهد من الناس غاية الايذاء والا يجاع بالسكلام حتى استفاض الخبر عن أكثر البلدان انهم صاموا مثلنا وشهد جاعة لدى القاضي على حكم قاضي ثغر بيروت فا كتف الناس عنه و بلغني انه أقسم أن لا يشهد من ثانية وخصوصا في بلد تناد مشق فانه قل ما يرى اله للافيها في ليلة موقد وقع في زمني غير من قضاؤنا يوما أفطرناه من أوله ف الاجرم ان عول الناس في زماننا على ما ختاره المؤلف ما يرى اله لل فيها في ليلة موقد وقع في زمني غير من قضاؤنا يوما أفطرناه من أوله ف الاجرم ان عول الناس في زماننا على ما ختاره المؤلف

(قوله وفى الفتاوى الظهيرية الخ) ونحوه فى الدخيرة حيث قال لا تقبل شهادة الواحد فى ظاهر الرواية خلافا لماروى الحسن عن أبى حنيفة بل يحتاج فيه الى زيادة العدد واختلفوافى مقدار ذلك ووى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رجه الله انه يقبل شهادة رجلين أورجل وامر أنين وعن أبى يوسف انه يعتبر قدره بعد القاسمة الخوضوه فى التتارخانية فقال لا تقبل شهادة الواحد فى ظاهر الرواية خلافا لماروى الحسن عن أبى حنيفة بل يحتاج فيه الى زيادة العدد واختلفوا (٢٦٩) فى مقد ارذلك الخوفيها عن الحجة ولوقبل

الامام شهادة شاهدين عدا بن وقد سقط قلب القاضي على قولهماجاز وثبت حكرمضان (قوله قـول الطحاوي) خبر قوله فرق وفي الذخيرة اعالاتقبل شهادةالواحد على هـ لال رمضان اذا كانت السهاء مصحية اذا كان هذا الواحد في المصر وأمااذا جاء خارج المصر أوجاءمن أعلى الاماكن في مصر ذكر الطحاوي رجهاللة الهتقيل شهادته وهکذا ذ کر فی کتاب الاستحسان وذكر في القدوري انه لاتقبل

والأنصى كالفطر

شهادته فى ظاهر الرواية وذكر الكرخى انه تقبل وفى الاقضية صحح رواية الطحاوى واعتمد عليها (قوله فانه لايقبل فيه الرملي الظاهر انه فى الاهلة التسعة لافرق بين أن يكون فى الرجلين أوالرجل والمرأتين لفقد العلامة والمرأتين لفقد العلامة الموالم أتين لفقد العلامة الموجبة والمرأتين لفقد العلامة الموجبة

في ظاهر الرواية بشئ فروى عن أبي يوسف أنه قدره بعدد القسامة خسين رجلا وعن خلف بن أيوب خسمائة ببلخ قليل وقيل ينبغى أن يكون من كل مسجد جاعة واحداوا ثنان وعن محداً نه يفوض مقدار القلةوالكثرة الى رأى الامام كذافي البدائع وفي فتح القدير والحق ماروى عن مجد وأفي بوسف أيضا ان العبرة لتو انوالخبر ومجيئه من كل جانب وفي الفتاوي الظهيرية وان كانت السماء مصحية لاتقبل شهادةالواحــد في ظاهرالرواية بليشــ ترط العددواختلفوافي تقــديره اه فظاهره ان ظاهرالرواية لايشترط الجع العظيم وانمايش ترط العددوهو يصدق على اثنين فكان مرجحا لرواية الحسن التي اخترناها آنفا ويدل على ذلك أيضا مافى الفتاوى الولوالجية وانكانت السماء مصحية لاتقبل شهادة الواحد وعن أبى حنيفة أنه يقبل لانه اجتمع فى هذه الشهادة ما يوجب القبول وهو العد الة والاسلام ومايو جبالردوهو مخالفة الظاهر فرجح مايوجب القبول احتياطالانه اذاصام يومامن شعبان كان خيرا منأن يفطر بومامن رمضان وجه ظاهر الرواية أنهاجتمع مايوجب القبول ومايوجب الردفرجع جانب الردلان الفطر في رمضان من كل وجه جائز بعدر كافي المريض والمسافر وصوم رمضان قبل رمضان لايجوز بعندرمن الاعدار فكان المصيرالي مايجوز بعدرأولى غماذالم تقبل شهادة الواحد واحتيج الىز يادة العددعن أبى حنيفة أنه تقبل شهادة رجلين أورجل وامر أنين وعن أبى يوسف أنه لايقبل مالم يشهدعلى ذلك جععظيم وذلك مقدر بعددالقسامة وعن خلف بن أيوب خسماً تة ببلخ قليل وعن أ بى حفص الكبيراً نه شرط الوفاوعن مجمد مااستكثره الحاكم فهوكثير ومااستقله فهو قليل هـ ندا اذا كان الذى شهد بذلك في المصر أما اذاجاء من مكان آخر خارج المصر فانه تقبل شهادته اذا كان عد لاثقة لانه يتيقن فى الرؤ ية فى الصحاري مالم يتيقن فى الامصار لما فيهامن كثرة الغبار وكذا اذا كان فى المصر في موضع مرتفع وهـ لال الفطر اذا كانت السهاء مصحية كهلال رمضان اه فهـ ندايدل على ترجيح رواية الحسن وان ظاهر الرواية اعتبار العدد لاالجع الكثير لكن فرقه بين من كان بالمصر وخارجهو بين المكان المرتفع وغييره قول الطحاوى اماظاهر الرواية فلايقبل فيه خبر الواحد مطلقا كافى غاية البيان وفتح القدير (قوله والاضحى كالفطر) أى هلال ذى الحبة كهلال شوّال فلايشت بالغيم الابرجلين أورجل وامر أتين واماحالة الصحو فالكل سواء لابدمن زيادة العدد على ماقدمناه واتما كان كهلاله دون رمضان لانه تعلق به حق العباد وهوالتوسع بلحوم الاضاحي وذكر في النوادر عن أبى حنيفة انه كرمضان لانه تعلق به أمرديني وهو وجوب الانصية والاول ظاهر المذهب كذا فى الخلاصة وهوظاهر الرواية وهوالاصح كذافي الهداية وشروحها والتبيين وصحيح الثاني صاحب التحفة فاختلف التصحيح لكن تأيدالاول بانه المذهب ولم يتعرض لحكم بقية الاهلة التسعة وذكر الامام الاسبيجابي في شرح مختصر الطحاوى الكبير واما في هلال الفطر والاضحى وغيرهمامن الاهلة فانه لايقبل فيه الاشهادة رجلين أورجل وامرأتين عدول أحرار غيرمحدودين كمافى سائر الاحكام اه

لاشتراط الجع الكثير وهي توجه الكل طالبين ويؤيده قوله كماف سائر الاحكام فاوشهدر جلان أورجل وأمر أتان بهلال شعبان ولم يكن بالسماء عداة يثبت واذائبت يثبت رمضان بعد ثلاثين يوما من يوم ثبوته كماه وظاهر لكن بعد اجتماع شرائط الثبوت الشرعي فان قلت فيه اثبات الرمضانية مع عدم العدلة بخبر رجلين أو رجل وامر أتين وقد نفيتموه قلت ثبوته والحالة هذه ضمني و يغتفر في الضمنيات مالا يغتفر في الضمنيات المسلم وينتفر في الضمنيات المسلم و للامداد بخلافه فاشترط الجع العظيم حيث لاعلة ويوافقه اطلاق عبارة مواهب الرحن حيث قال وأنبتوه بقول عدل ان اعتل المطلع وشرط للفطر حوان أو حووح تان والأضحى كالفطر في ظاهر الرواية وان لم يعتل فهم عظيم للكل

والا كتفاء بالاثنين رواية اه لكن قوله للكل محتمل كل الاشهرو محتمل كل الثلاثة المذكورة فى كلامه وهوأقر بلائه ألي يتعرض الخيرها وصاحب الامداد شديد المتابعة اصاحب المواهب فان كان مستنده ذلك ففيه نظر لما علمت من احتمال العبارة والله أعلم (قوله وقيد نابالثبوت المذكوراني) قال فى الشرنبلالية وفى المغنى قال الامام الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا ان الجبراذ استفاض فى بلدة أخرى وتحقق بلامهم حكم تلك البلدة اه وعزاه فى الدر الختار الى المجتبى وغيره ومثله فى الذخيرة بما نصه قال شمس الائمة الحلوانى رجه الله الصحيح من مذهب أصحابنا رجهم الله تعالى ان الخبراذ استفاض وتحقق فيابين أهل البلدة الاخرى يلزمهم حكم هذه البلدة اه قلت وقدوقعت هذه الحادثة فى دمشق سنة ١٩٧٥ تسع وثلاثين ومائتين وألف ثبت رمضان بدمشق الم الجمة بعد شعبان ثلاثين وكان فى السماء علة فى تلك الليلة ثم استفاض الخبرعن أهل بير وت وأهل حص انهم صاموا الخيس لكن استفاض الخبرعن عامة البلادسوى هذين البلدين انهم صاموا الجعمة مثل دمشق فهل تعتبر الاستفاضة الاولى فى مخالفتها الثانية أم لا بناء على ان الظاهر يقتضى غلط أهل هذين البلدين انهم مام وها الجعمة مثل دمشق فهل تعتبر الاستفاضة الاولى فى مخالفتها الثانية أم لا بناء على ان الظاهر يقتضى غلط أهل البلدتين نظير مام وها الوكانت (١٠٧٠) السماء مصحية ورأى الهلال واحد لا يعتبر لان التفرد من بين الجم الغفير المهاء مله وقله المهاء مصحية ورأى الهلال واحد لا يعتبر لان التفرد من بين الجم الغفير

ظاهر في الغلط مع أنه ليس بين تلك البلاد بعد كثير عيث تختلف به المطالع يقتضى لز وم عامة البلاد ماثبت عند بلدة أخرى وكل من استفاض عندهم ولاعبرة باختلاف المطالع المياب ما يفسد الصوم

اتباع أهلها ويدل عليه قوله ويلزم أهلاالشرق برؤية أهلالغرباذليس المرادبأهلالشرق جيعهم بل بلدة واحدة تكفي كالايخفي واذا كان هذا مع بعد المسافة التي تختلف فيها المطالع فع قربها أولى

ومالا يفسده

وقوله ولا عبرة باختلاف المطالع) فاذارآه أهل بلدة ولم بره أهل بلدة أخرى وجب عليهم ان يصوموا بروية أولئك اذا ثبت عندهم بطريق موجب ويلزم أهل المشرق بروية أهل المغرب وقيدل يعتبر فلا يلزمهم بروية غيرهم اذا اختلف المطلع وهوالا شبه كذا في التبيين والاقل ظاهر الرواية وهوالا حوط كذا في فتح القدير وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في الخلاصة أطلقه فشمل مااذا كان بينهما تفاوت بحيث يختلف المطلع أولا وقيد نابالثبوت المذكور لانه لوشهد جاعة ان أهل بلدكذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصامو اوهدذا اليوم ثلاثون بحسابهم ولم يرواه ولاء الهلال لا يماح فطرغد ولا تترك التراوي هذه الليلة لان هذه الجاعة لم يشهدوا بالروية ولا على شهادة غيرهم وأها حكوارؤية غيرهم ولوشهدوا ان قاضى بلدكذا شهدعنده اثنان برقية الهلال في ليلة كذا وقضى بشدها دتهما لان قضاء القاضى بحجة وقد شهدوا به واماما استدل به الشارح على اعتباراختلاف المطالع من واقعة الفضل مع عبد الله بن عباس حين أخبره انه رأى الهلال بالشام على اعتباراختلاف المطالع من واقعة الفضل مع عبد الله بن عباس حين أخبره انه وأي الهلال بالشام دليل فيه لانه لم يشهد على شهادة غيره ولاعلى حكم الحاكم واثن سلم فلا ته لم يأت بلفظ الشهادة ولئن سلم فهووا حد لايثبت بشهادة غيره ولاعلى حكم الحاكم والمطالع جمع مطلع بكسر اللام موضع ولئن سلم فهووا حد لايثبت بشهادة وجوب القضاء على القاضى والمطالع جمع مطلع بكسر اللام موضع والن ضياء الحاوم

برباب مايفسدالصوم ومالايفسده

الفساد والبطلان في العبادات بمعنى واحدوهو عدم الصحة وهي عند الفقهاء اندفاع وجوب القضاء بالاتيان بالشرائط والاركان وقديظن ان الصحة والفساد في العبادات من أحكام الشرع الوضعية وقدأ نكر ذلك وانما حكمنابه عقلى على ماعرف في تحرير الاصول بخلافهما في المعاملات فان ترتب أثر المعاملة مطلوب التفاسخ شرعاه والفساد وغير مطلوب التفاسخ هو الصحة وعدم ترتب الاثرأ صلا

واذا كانت الاستفاضة فى حكم الشبوت الى البلدة التى لم يشبت بها لا مجرد الاستفاضة لانهاقد تركون مبنية على اخبار رجل واحد مثلا فيشيع الخبر عنه ولا شكان هذا لا يكفى بدليل قوطم اذا استفاض الخبر وتحقى فان التحقى لا يكون الا بماذ كرنا في تمة في لم ينب بها لا يكفى بدليل قوطم اذا استفاض الخبر وتحقى فان التحقى لا يكون الا بماذ كرنا في تمة في لم ينسمعها من كان غائبا عن المصركة هل المارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع فى زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها من كان غائبا عن المصركة هل القرى ونحوها كم يجب العمل بها على أهل المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود وقدذ كرهذا الفرع الشافعية فصرح ابن مجرف التحقة انه يثبت بالامارة الظاهرة المالة التى لا تتخلف عادة كرقية القناديل المعلقة بالمنائر قال ومخالفة جع فى ذلك غير صحيحة اله في باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد في إلى الحالمة القي المعاملات) قال الرملي يعنى الفساد والبطلان في المعاملات متغايران وقوله مطاوب بالنصب على الحالية وقوله هو الفساد ف محل الرفع خبران يعنى ان العقد المستحق الفسخ فاسد وغير المستحق له صحيح والذى لم ينعقد أصلا باطل

(قوله الى آخره) انما أنى بهذه الغاية اصحة الاستدلال بالحديث فانه دليل القوله لم يفطر الذى هوجواب الشرط الكن المقصود الاستدلال على على عدم الفطر فياذكره فقط لافها عطف عليه أيضامن قول المتن أواحتم أوا نزل بنظر الخ (قوله لحديث الجماعة) قال فى النهر الاولى الاستدلال عما توجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وغيره من حديث أبى هر يرة رضى الله تعالى عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من أفطر فى رمضان ناسيا فلاقضاء عليه ولا كفارة لجواز أن يراد بالصوم اللغوى لانه بتقد يرفطره يلزمه الامساك تشبها و به يستغنى عن قوطم اذا ثبت هذا في الا كل والشرب ثبت في الجماع دلالة اذلفظ أفطر يعما اذا كان بالجماع أيضا (قوله فسد صومه في الصحيح) ظاهر اقتصاره على الفساد انه لا كفارة عليه وهو المختار كان بالجماع أن لا يخبره وان كان شيخال في في الفتح ومن رأى صاحماً بأ كل ناسيا ان رأى لهقوة عكمه أن يتم صومه بلاضعف المختار انه يكره أن لا يخبره وان كان شاباذ كره أوشيخا ولوا كل يتقوى على سائر الطاعات يسعه أن لا يخبره اه قال في النهر وقول (٢٧١) الشارح ان كان شاباذ كره أوشيخا

لاجرى على الغالب عمهذا التفصيل جرى عليه غير واحد وفي السراج عن الواقعات ان رأى فيه قوة أن يتم الصوم الى الليل ذكره والافلا والختارانه يذكره وظاهر كلامهم انه لافرق بين الفرض ولو قضاء أو كفارة والنفل في قضاء أو كفارة والنفل في

فان أكل الصائم أوشرب أوجامع ناسيا

اله يذكره أولا (قوله لان مايفعله الصائم ليس بعصية) قال بعض الفضداء تعليله بذلك يقتضى عدم التفرقة بين الشيخ والشاب والصواب في نفسه وكذا النوم عن صلاة كما صرحوا اله يكره السهراذاخاف فوت الصبح المن الناسي أوالنائم غير

هوالبطلان (قوله فان أكل الصائم أوشرب أوجامع ناسيا الى آخره ) لحديث الجاعة الاالنسائي من نسى وهوصائم فأكلأ وشرب فليتمصومه فانماأ طعمه اللهوسقاه والمراد بالصوم الشرعى لااللغوى الذى هو مطلق الامساك للاتفاق على ان الجل على المفهوم الشرعى حيث أمكن في لفظ الشارع واجب خصوصا قدورد في صحيح ابن حبان ولاقضاء عليك وعند البزار فلايفطر وألحق الجاع به دلالة للاستواء في الركنية لاقياسافاندفع بهالقياس المقتضى للفطر لفوات الركن وحقيقة النسيان عدم استحضار الشئ وقت حاجته قالواوليس عدرافي حقوق العبادة وفى حقوقه تعالى عدر في سقوط الائم اماالح يكم فان كان معمذكر ولاداعي اليهكا كل المصلي لم يسقط لتقصيره بخلاف سلامه في القعدة فأنه ساقط لوجو د الداعي وانلم يمكن معمذكر ولهداعكأ كل الصائم سقط وان لم يمن معهمذكر ولاداع فأولى بالسقوط كترك الذابج التسمية وخرج مااذاأ كل ناسيافذ كره انسان بالصوم ولم يتذكرفا كل فسد صومه فى الصحيح خلافا لبعضهم كذافى الظهيرية لانه أخبر بأنهذا الاكل حوام عليه وخبرالواحدفى الديانات مقبول فكان يجبان يلتفت الى تأمل الحال لوجود المذكر والاولى ان لايذكره ان كان شيخالان ما يفعله الصائم ليس بمعصية فالسكوت عنه ليس بمعضية ولان الشيخوخة مظنة المرحة وانكان شابايقوى على الصوم يكره ان لا يخبره والظاهر انهاتحر عمية لان الولوالجي قال يلزمه ان يخبره و يكره تركه أطلقه فشمل الفرض والنفل ولو بدأبالجاع ناسيافتذ كران نزعمن ساعته لم يفطروان دام على ذلك حتى أنزل فعليه القضاء ممقيل لاكفارة عليه وقيل هذا اذالم يحرك نفسه بعدالتذ كرحتي أنزل فانحرك نفسه بعده فعليه الكفارة كالونزع ثمأد خلولوجامع عامداقبل الفجر وطلع وجب النزع في الحال فأن حرك نفسمه فهوعلى هـ ندانظير ماقالوالوأولج ثمقال لهاان جامعتك فأنتطالق أوحرة ان نزع أولم ينزع ولم يتحرك حتى أنزل لم تطلق ولاتعتق وانح ك نفسه طلقت وعتقت ويصير مم اجعابا لحركة الثانية ويجب للامة العقرولاحد عليهما كذافي فتع القديروفي الفتاوى الطهيرية رجل اصبح يوم الشك متاوما ثمأ كل السيائم ظهرانه من رمضان ونوى صوماذ كر فى الفتاوى انه لا يجوز وفى البقالى النسيان قبل النية كمابعدها وصححه فى القنية قيد بالناسي لانهلو كان مخطئاأ ومكرها فعليه القضاء خلافاللشافعي فانه

قادر فسقط الانم عنه مالكن وجب على من يعلم حاهماتذ كيرالناسي وايقاظ النائم الافي حق الضعيف عن الصوم مى جةله (قوله والداد على ذلك حتى أنزل) ليس الانزال شرطافى افساد الصوم وانحاذ كره لبيان حكم الكفارة فى قوله ثم قيل الخونب عليه الشرنبلالى فى الامداد (قوله فهو على هذا) قال الشرنبلالى يعنى فى لزوم الكفارة أما افساد الصوم فيحصل بمجرد المكث فليتنبه له (قوله وفى البقالى النسيان قبل النية كابعدها) أقول الظاهر ان هذا فى مسئلة المتلوم الكونه فى معنى الصائم ويؤيده ان صاحب القنية نقل التصحيح عقب مسئلة المتلوم فقال ابعد مار من لبعض المشايخ والصحيح فى النسيان قبل اللية انه كابعدها هو ولعل وجهه ان رمضان معين الصوم بتعيين الشارع فاذا أكل المتلوم ناسيافيه لا يضره وان كان قبل النية لا نه لما ظهر ترمضانيته وكان هو متاول النهار ولانه لم توجد النية لا حقيقة ولا حكاحتى النفل فانه لوأ كل ناسيائم نوى النفل فالظاهر انه لا يصح لانه ليس متعين الصوم من أول النهار ولانه لم توجد النية لا حقيقة ولا حكاحتى يتحقق النسيان ولذا قال فى السراج قيد بقوله فان أكل الصائم اذلواً كل قبل أن ينوى الصوم ناسيا ثم نوى الصوم لم يجزه اه فليتأمل يتحقق النسيان ولذا قال فى السراج قيد بقوله فان أكل الصائم اذلواً كل قبل أن ينوى الصوم ناسيا ثم نوى الصوم لم يجزه اه فليتأمل يتحقق النسيان ولذا قال فى السراج قيد بقوله فان أكل الصائم اذلواً كل قبل أن ينوى الصوم ناسيا ثم نوى الصوم لم يجزه اه فليتأمل يتحقق النسيان ولذا قال فى السراح قيد بقوله فان أكل الصائم اذلواً كل قبل أن ينوى الصوم ناسيا ثم نوى الصوم لم يجزه اله فليتأمل

(قوله وحقيقة الخطاأن يقصدالخ)قال في النهروفي الفترالمرادبالخطئ من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد كن تسحر على ظن عـــدمالفجر أو أكل يوم الشك مُعظهراً نه في الفحر ورمضان اه قال في النهر وظاهر ان التسـحرليس قيدا بل لوجامع على هذا الظن فهو مخطئ اه قلت بل صرح بذلك في السراج وبه يستغنىءن التكاف لتصوير الخطا في الجاع عااذا باشرها مباشرة فاحشة فتوارت حشفته كانبه عليه فى النهر (قوله والمؤاخذة بالخطاجارة)أىعقلاكم فى شرح التعرير لابن أميرحاج ولذاسئل تعالى عدم المؤاخذة به (قوله وان أراد تسكين الشهوة) أى الشهوة المفرطة الشاغلة للفل وكانعز بالازوجةله ولاأمة أوكان الاانه لايقدر عملى الوصول الهاأعمدر كذا في السراج الوهاج (قوله وعـن مجد انه كره المباشرة الفاحشة) هي ان يعانقها وهما متجردان و يمس فرجه فرجها قال في الذخيرة وهدنامكروه بلا خلاف لانالباشرة اذا بلغت هذا المبلغ تفضى الى الجاع غالبا اه تأمل

يعتبر بالناسي ولناانه لايغلب وجوده وعذوالنسيان غالب ولان النسيان من قبل من له الحق والاكراه من قبل غيره فيفترقان كالمقيد والمريض العاجزعن الاداء بالرأس في قضاء الصلاة حيث يقضى المقيد لاالمريض واماحديث رفع عن أمتى الخطأفهومن باب الاقتضاء وقدأر يدالحكم الاخروى فلاحاجة الى ارادة الدنيوى اذهولاعموم له كاعرف في الاصول وحقيقة الخطأان يقصد بالفعل غير الحل الذي يقصد به الجناية كالمضمضة تسرى الى الحلق والفرق بين صورة الخطاو النسيان هناان الخطئ ذا كرالصوم وغيرقا مدالمشرب والناسي عكسه كذاف غاية البيان وقديكون الخطئ غيرذا كر الصوم وغيرقا مد للشرب اكنه في حكم الناسي هذا كماني النهاية والمؤاخذة بالخطاجائزة عندنا خلافاللعتزلة وعمامه في تحرير الاصول وبماالحق بالمكره النائم اذاصب فى حلفه ما يفطر وكذا النائمة اذا جامعها زوجها ولم تنتبه وفي الفتاوى الظهيرية ولوان رجلارى الى رجل حبة عنب فدخلت حلقه وهوذا كراصومه بفسد صومه وماعن نصير بن يحى فيمن اغتسل ودخل الماء في حلقه لم يفسد اه خلاف المذهب وفي فتاوى قاضيخان النائم اذاشرب فسدصومه وليس هوكالناسي لان النائم ذاهب العقل واذاذبح لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيعة من نسى التسمية (قوله أواحتلم أوأنزل بنظر) أى لا يفطر لحديث السنن لا يفطر من قاء ولامن احتلم ولامن احتجم ولانه لميوجدا لحاع صورة احدم الابلاج حقيقة ولامعني لعدم الانزال عن شهوة المباشرة وطداذ كوالولوالجي فى فتاواه بان من جامع فى رمضان قبل الصبح فلماخشى أخوج فانزل بعد الصبح لأيفسد صومه وهو بمنزلة الاحتلام لوجود صورة الجاع معنى قالوا ألصائم اذاعالجذ كره حتى أمنى بجبعليه القضاء وهوالختاركذا فىالتجنيس والولوالجية وبه قالعامة المشايخ كذافىالنهاية واختار أبو بكرالاسكاف انهلا يفسد وصححه فى غاية البيان بصيغة والاصح عندى قول أبي بكر لعدم الصورة والمعنى وهومردود لان المباشرة المأخوذة في معنى الجاع أعممن كونهام باشرة الغير أولابان يراد مباشرةهي سبب الانزال سواءكان مابوشرم ايشتهي عادة أولا ولهذا أفطر بالانزال في فرج البهيمة والميتة وليساع ايشتهى عادة وامامانقل عن أبى بكرمن عدم الافطار بالانزال فى البهيمة فقال الفقيه أبوالليث ان هـ نا القول زلة منه وهل يحل الاستمناء بالكف غارج رمضان ان أراد الشهوة لا يحل لقوله عليه السلام ناكح اليدملغون وانأراد تسكين الشهوة يرجى ان لايكون عليه وبال كذافي الولوالجية وظاهره انهفى رمضان لايحل مطلقا أطلق فى النظر فشمل ما اذا نظرالي وجهها أوفرجها كروالنظرأ ولاوقيدبه لانهلوقبلها بشمهوة فانزل فسلدصومه لوجو دمعنى الجاع بخلاف ما اذا لم ينزل حيث لايفسدالعدم المنافي صورة ومعنى وهومحل قوله أوقبل بخلاف الرجعة والمصاهرة لان الحبكم هناك أديرعلى السبب علىمايأتي انشاء اللة تعالى واللس والمباشرة والمصافحة والمعانقة كالقبلة ولا كفارة عليمه لانهما تفتقرالى كمال الجناية لمابينا ان الغالبفيها العقوبة لان الكفارة لجبر الفائت وهوقد حصل فكانت زاج قفط ولهذا تندرئ بالشبهات ولابأس بالقبلة اذا أمن على نفسه الجاع والانزال ويكره اذا لم يأمن لان عينه ليس عفطر ور عايصير فطر ابعاقبته فان أمن اعتبرعينه وأبيحله وانلميامن اعتبرعاقبته ويكره له والمباشرة كالقبلة فىظاهر الرواية وعن محمد انه كره المباشرة الفاحشة واختار في فتح القدير رواية مجمد لانها سبب غالب للانزال وجزم بالكراهة من غيرذ كرخلاف الولوالجي ففتاواه ويشهدات فصيل المذكور فالقبلة الحديث من ترخيصه الشيخ ونهيهالشأب والتقبيلالفاحش كالمباشرة الفاحشة وهوان يمضغ شفتيهاكذافي معراج الدراية وقيدنا بكونه قيلها لانهالوقيلته ووجدت لذة الانزال ولهتر بللافسه صومها عندائي يوسف خلافا لحمد وكذافى وجوب الغسل كذاف المعراج والمراد باللس اللس الاحائل فان مسهاو راء الثياب

القطرة بجد ملوحتها) عندى الاعتبار بوجودان عندى الاعتبار بوجودان الملوحة لصحيح الحس من ذلك ومافى فتاوى من ذلك ومافى فتاوى قاضيخان لودخل دمعه قاضيخان لودخل دمعه ماذ كرناه فانه على ووحدان الملوحة دليل ذلك وجدان الملوحة دليل ذلك والقطرتين لافطرا مافى

أو ادهـن أو احتجم أو اكتحل أوقبـلأودخل حلقه غبارأوذباب وهـو ذا كر لصـومه أوأ كل مابين أسنانه

الا كثر فان وجد الماوحة في جيع الفم واجتمع شئ كثير وابتلعه أفطر والافلا وهـنا ظاهـر في تعليق الحـم عـلى وجـدان الماوحة في جيع الفم اذلاشك ان القظـرة والقطرتين المالية فقد بر اه وفي مافي الخانية فقد بر اه وفي الممـداد عن المقـدسي في الحاق لتـلاشيها فبـل الوصول اليه (قوله لما ان النهر عنوع اذقه رالمفطر النه

فأمنى فان وجد حرارة جلدها فسدوالافلا ولومست زوجهافا نزل لم يفسد صومه وقيل ان تكاف له فسد كذافى المعراج أيضا وفىالذخميرة ولومس فرج بهيمة فانزل لايفسمد صومه بالاتفاق وفى الفتاوى الظهيرية فان عملت المرأتان عمل الرجال من الجاع في رمضان ان أنزلتا فعليهما القضاء وان لم ينزلا فلاغسل والقضاء وأشارالى انهلوأصبح جنبالا يضره كذافي المحيط (قوله أوادهن أواحتجم أواكتمل أوقبل) أى لا يفطر لأن الادهان غيرمناف للصوم لعدم وجود المفطر صورة ومعنى والداخل من المسام لامن المسالك فلاينافيه كالواغتسل بالماءالبارد ووجد برده في كبده وانماكره أبوحنيفة الدخول في الماءوالتلفف بالثوب المباول لمافيهمن اظهار الضجرفي اقامة العبادة لالانهقر يبمن الافطاركذافي فتح القدير وقال أبويوسف لايكره ذلك كذافي المعراج وكذاالا حجام غيرمناف أيضاولمارو ينامن الحديث وهومكروه للصائم اذاكان يضعفه عن الصوم أمااذاكان لايخافه فلابأس كذافى غاية البيان وكذاالا كتحال وأطلقه فأفادأ نه لافرق بين أن يجدطعمه في حلقه أولا وكذالو بزق فوجدلونه في الاصح لان الموجود فى حلقه أثره لاعينه كالوذاق شيأ وكذالوصب فى عينه لبن أودواء مع الدهن فوجد طعمه أومرارته في حلقه لا يفسد صومه كذافي الظهيرية وفي الولوالجية والظهيرية ولومص الهليلج وجعل يمضغها فدخل البزاق حلقه ولايدخل عينهافي جوفه لايفسد صومه فان فعل هذا بالفانيدأ والسكر يلزمه القضاء والكفارة وفيما لالفتاوي لوأفطر على الحلاوة فوجد طعمهافي فمه في الصلاة لاتفسد صلاته وأماالقبلة فقد تقدم الكلام عليها (قوله أودخل حلقه غبار أوذباب وهوذا كراصومه) يعني لايفطرلان الذباب لايستطاع الامتناع عنه فشابه الدخان والغبار لدخو طمامن الانف اذاطبق الفم قيد بماذ كرلانهلووصل لحلقه دموعه أوعرقه أودمرعافه أومطرأ وثلج فسدصومه لتيسرطبق الفهوفتحه أحيانامع الاحتراز عن الدخول وان ابتلعه متعمد الزمته الكفارة واعتبار الوصول الى الحلق في الدمع ونحوه مذكور فى فتاوى قاضيخان وهوأولى بمافى الخزانة من تقييد الفساد بوجدان الملوحة فى الاكثر من قطرتين ونفي الفسادفي القطرة والقطرتين لأن القطرة يجدما وحتها فلامعول عليه والتعليل في المطر بماذ كرناأولى ممافى الهداية والتبيين من التعليل يامكان ان تأويه خمية أوسقف فانه يقتضي أن المسافر الذى لا يجدمايا ويه ليس حكمه كغيره وليس كذلك وفي الفتاوى الظهير يةواذا نزل الدموع من عينيه الى فه فابتلمها بجب القضاء بلاكفارة وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر ان تلذذ بابتلاع الدموع يجب القضاءمع الكفارة وغبار الطاحونة كالدخان وفي الولوالجية الدم اذاخر جمن الاسنان ودخل الحلق ان كانت الغلبة للبزاق لايفسد صومه وان كانت للدم فسد وكذا ان استو يااحتياطا ممقال الصائم اذادخل الخاط أنفهمن رأسه ثم استشمه ودخل حلقه على تعمد منه لاشي عليه لانه بمنزلةريقه الاأن يجعله علىكفه ثم يبتلعه فيكون عليه القضاء وفى الظهير يةوكذا المخاط والبزاق يخرج من فيهأوأنفه فاستشمه واستنشقه لايفسد صومه وفى فتح القديرلو ابتلعريق غيره أفطر ولاكفارة عليه وايسعلي اطلاقه فسيأتى فى آخرالكتاب في مسائل شتى أنه لوا بتلع بزاق غيره كفرلوصديقه والالاوأقره عليه الشارح الزيلمي (قوله أوأكل ما بين أسنانه) أي لا يفطر لا ته قليل لا يمكن الاحتراز عنه فجعل عنزلة الريق ولم يقيده المصنف بالقلة معان الكثير مفسدموجب للقضاء دون الكفارة عندأ بي يوسف خلافالزفر لماأن الكثير لايبقي بين الاسنان وهومقد اوالجصة على وأى الصدر الشهيد أوما يمكن أن يبتلعه من غير ريق على ما اختاره الدبوسي واستحسنه ابن الهام ومادونه قليل وأطلقه فشمل ما اذاا بتلعه أومضغه وسواء قصدابتلاعه أولا كمافى غاية البيان وقيدبأ كله لانه لوأخرجه ثم ابتلعه فسدصومه كمالوابتلع سمسمة أوحبة حنطةمن خارج لكن تكاموافي وجوب الكفارة والمختار الوجوب كذافي فتاوى قاضيخان (قوله وان كان معها تفروقها الخ) قال في السراج ينبغي ان يقال ان وصل تفروقها الى الجوف أولا ان لا تجب الكفارة وان وصل اللب أولا تجب الكفارة (قوله وأراد بالتفروق ههذا الخز) قال الرملي عن القاموس التفروق بالضم قم الثمرة أوما يلنزق به قعها جعد تفاريق (قوله العدم الخروج شرعا) لان ما دون مل الفم ليسله حكم الخارج لانه يمكن ضبطه بخد لاف ما كان مل الفم فان له حكم الخارج وفائدته تظهر في أربع مسائل كما في السراج الوهاج أحدها اذا كان أقل من مل الفم وعاد أوشئ منه قدر الجصة لم يفطر اجماعا أماعند أبي يوسف فانه ليس مخارج لانه أقل (٢٧٤) من مل الفم وعند مجد لاصنع له في الادخال والثانية ان كان مل الفم وأعاده

وهوالصحيح كذافى المحيط بخلاف مالومضغها حيث لايفسد لانها تتلاشى الااذا كان قدرالحصة فان صومه يفسدوفي الكافى في السمسمة قال ان مضغها لا يفسد الاان وجد طعمها في حلقه قال في فنح القدير وهذاحسن جدا فليكن الاصلفيكل قليل مضغه وصرح في الحيط بمافي المكافى وفي الفتاوي الظهيرية روى عن مجد أنه خرج على أصحابه يوما وسأطم عن هـنه المسئلة فقال ماذا تقولون في صائم رمضان اذاا بتلع سمسمة واحدة كاهي أيفطر قالوا لاقال أرأيتم لوأكل كفامن سمسم واحدة بعد واحدة وابتلع كماهي قالوانع وعليه الكفارة قال بالاولى أم بالاخيرة فالوالا بل بالاولى قال الخاكم الامام محدبن يوسف فعلى قياس هذهالرواية بجبالقضاءمع الكفارة اذاابتلعها كماهي اه وتقدمان وجوبالكفارةهو المختاروذ كرقبلهاواذاابتلع حبةالعنبان مضغهاقضي وكفروان ابتلعها كماهي ان لم يكن معها تفروقها فعليه القضاء والكفارة بالانفاق وانكان معها تفروقها قالعامة العلماء عليه القضاءمغ الكفارة وقال أبوسهيل لاكفارة عليمه وهوالصحيح لانهالاتؤكل معذلك عادة وأرادبالتفروق ههنا مايلنزق بالعنقود من حبالعنب وثقبته مسدودة به وان ابتلع تفاحة روى هشام عن محمد أن عليه الكفارة ثم مايفسدالصوم فانه يفسدالصلاة وهوقدرا لجصة وفى آلبزازيةأ كل بعض لقمة وبقى البعض بين أسنانه فشرع فيها وابتلع الباقي لاتبطل الصلاة مالم تبلغ ملء الفم وقدرالحصة لايفسد الصلاة بخلاف الصوم (قوله أوقاء وعادلم يفطر) لحديث السنن من ذرعه التيء وهوصائم فليس عليه القضاء وان استقاء فليقضوا نماذكر العودليفيدان مجردالتيء بلاعو دلايفطر بالاولى وأطلقه فشمل مااذاملأ الفم أولاوفها اذاعادوملا الفمخلاف أبي بوسف والصحيح قول مجدلعدم وجودالصنع ولعدم وجودصورة الفطروهو الابتلاع وكذامه ناهلانه لايتغذى به بل النفس تعافه (قوله وان أعاده أواستقاء أوابتلع حصاة أوحديدا قضى فقط) أى أعاد القيء أوقاء عامد اوابتلع مالا يتغذى به ولايتداوى به عادة فسد صومه ولزمه القضاء ولاكفارةعليه وأطلق فىالاعادة فشمل مآاذالم يملأ الفم وهوقول مجمد لوجو دالصنع وقال أبو يوسف لايفسدالعده مالخروج شرعا وهوالمختار فلابدمن التقييد بملءالفم وأطلق في الاستقاء فشمل مااذا لميملأ الفم وهوقول مجمد ولايفطر عند أبي يوسف وهوالختار لكنذكر المصنف في كافيه ان ظاهر الرواية كقول محد وانمالم يقيد الاستقاء بالعمد كمافي الهداية لماقدمه ان النسيان لايفطر ومافى غاية البيان ان ذكر العرمد مع الاستقاء تأكيد لانه لايكون الامع العمد مردود لان العمد يخرج النسيان أى متعمد الفطره لامتعمد اللقيء فالحاصل ان صور المسائل اثناعشر لانه لايخاو اماان ذرعه القيء أواستقاء وكلمنهم الايخاو اماأن عملاً الفم أولاوكل من الاربعة اماان عاد بنفسه أوأعاده أوخرج ولم يعده ولاعاد بنفسه وان صومه لايفسد على الاصحف الجيع الافي مسئلتين في الاعادة بشرط ملء الفم وفى الاستقاء بشرط ملء الفم وان وضوأه ينتقض الافيا آذالم علا الفم وأما الصلاة أوشياً منه قدر الحصة فصاعدا أفطر اجماعا أماعندا في يوسف فلانه ملء الفم فكان خارجا وما كان خارجالذا أدخله جوفه فسدصومه ومحد يقول قدوجدمنه الصنع والثالثة اذا كان أقلمن أفطر عند مجدلمام وعند أبي يوسف لا يفطر لمام وأوقاء وعاد لم يفطر وان

حصاة أوحد بدا قضى فقط وعاد بنفسه أوشى منه مقدار الجصة فصاعداً فطر عند عمد لا وهو الصحيح لانه لم يوجد صورة الفطر وهو الا بتلاع بمولانه كمالا يمن الاحتراز به ولانه كمالا يمن الاحتراز عن خروجه فكذا عن عوده فعل عفو اله (قوله واغما لم يقيد الاستقاء بالعمد الى قوله لا نه لا يخلو) بعض النسخ ساقط من بعض النسخ

أعاده أواستقاء أوابتلع

والصواب وجوده (قوله فالحاصل ان صور المسائل اثناعشرالخ) قال فى الدر المنتقى فالحاصل انها تتفرع فى الدر المنتقى فالحاصل انها تتفرع فى الى أر بعدة وعشرين لانه امان قاء أواستقاء وكل اماأن علا الفمأ ودونه وكل من الار بعد اماان خرج أوعاداً وأعاد وكل اماذا كراصومه أولا ولا فى فطر فى السح على الاصح الا فى الاعادة والاستقاء بشرط المل عمع التذكر لكن صحح القهستانى عدم الفطر باعادة القليل وعود الكثير فتنبه وهذا فى غير البلغم أماهو فغير مفسد مطلقا خلافالا بى يوسف فى الصاعد واستحسنه المكال وغيره (قوله الا فى مسئلتين فى الاعادة بشرط مل الفم وفى الاستقاء بشرط مل الفم وفى الاستقاء وكان يغنيه على الاولى

أن يقول فى الاعادة أوالاستقاء بشرط مل الفم فيهما وهـ دابناء على قول أبى يوسف المختار لا على ظاهر الرواية كما علم م وقوله وان وضوأه ينتقض وضوأه ينتقض الافيا اذالم علا الفيم على الفيم على قوله وان صومه لا يفسد وهذه النسخة هي الصواب وفي بعض النسخ وفي ان وضوأه ينتقض فيا اذالم علا الفيم بزيادة في واسقاط الاوعليها كتب الرملي فقال لاوجه لاستثنائه عما تقدم (قوله في الظهيرية منها) أى من الصلاة المي من كتاب الصلاة عمان النسخ هنا مختلفة والصواب الموافق لما رأيته في الظهيرية أن تكون العبارة هنا هكذ الوقاء أقل من مل الفيم لم تفسد صلاته وان أعاده لل جوفه يجب أن يكون الحول على والما الما وقول أبى يوسف قول أبى يوسف وعند أبى حنيفة ومجد لا يفسد صومه بناء على الاختلاف في وسف وعند أبى حنيفة ومجد لا يفسد صومه بناء على الاختلاف في وسف

هناأحسن الى قوله كذا فى فتح القدير محله بعد عمام عبارة الخلاصية (قوله وتعبيري بالاستقاء الخ موجود في موضعين الاول منهما بعدمسائلة البلغم والثاني بعد عبارة الخزانة بعض النسخ والاصوب وجوده لانالز يلعىعبر بالقيءفيهما (قولهوينبغي أن يعتبر عند عمد اتحاد السبب الخ) اعترضه في النهر بان على قول مجـد لايتأتى التفريع لماانه يفطرعنده عادونملء الفم وحينشن فلايصح اعتبار السبب على قوله كما فىالوضوء وهوظاهر اه قلت مرادالمؤلف انهلو أمكن التفريع لكان ينبغى اعتبار اتحادالسبب والمرادبالتفريع الفرق بان العود والاعادة و مدل على أن مراده ماقلنا قوله بعدأماعلى قول مجــد فانه

ففي الظهيرية منهالوقاء أقلمن ملء الفملم تفسد صلاته وانأعاده الىجو فه يجبأن يكون على قياس الصوم عندأني يوسف لاتفسد وعن مجد تفسدوان تقيأ فى صلاته ان كان أقل من مل الفم لا تفسد صلاته وانكان مل الفم تفسد صلاته اه وفي الخلاصة من فصل الحدث في الصلاة فلوقاء ان كان من غير قصده يبنى اذالم يتكام وان تقيأ لايبني وهذا اذا كان ملءالفم فانكان أقلمن ذلك لاتفسد صلاته فلاحاجة الى البناءاه وأطلق فيأنواع التيءوالاستقاء فشمل مااذا استقاء بلغماملءالفم وهوقول أيي يوسف وعند أبى حنيفة ومجمد لايفسد صومه بناءعلى الاختلاف في انتقاض الطهارة وقول أبي يوسف هناأحسن وقوطمانى عدم النقض به أحسن لان الفطراعا أنيط عمايدخل أوبالقء عمدامن غيرنظر الىطهارة ونجاسة فلافرق بين البلغ وغيره بخلاف نقض الطهارة كذافي فتح القدير وتعييري بالاستقاء في البلغم أولى عافى الشرح وغيره من التعبير بالتيء كالايخفي ولو استقاءم ارافي مجلس ملء فيه لزمه القضاء وان كان في مجالس أوغدوة ثم نصف النهار ثم عشية لا يلزمه كذا في خزانة الأكل وتعبيري بالاستقاء أولى من التعبير بالقيء كمافى الشرح وينبغى أن يعتبر عند مجمد اتحاد السبب لاالمجلس كمافى نقض الوضوء وان يكونهوالصحيح كمافى النقض وينبغىأن يكونمافي الخزانة مفرعاعلي قول أبي يوسف أماعلي قول مجمد فامه يبطل صومه بالمرة الاولى وأمااذا ابتلع مالايتغذى به ولايتداوى به كالحصاة والحديد فلوجود صورة الفطرولا كفارة لعدم معناه وهوايصال مافيه نفع البدن الى الجوف فقصرت الجناية وهي لاتجبالا بكمالها فانتفت وفى القنية أفطرفى رمضان مرة بعدأ خوى بتراب أومدر لاجل المعصية فعليه الكفارةزجوا لهوكتب غيره نعم الفتوى على ذلك وبه أفتى أئمة الامصاروا عاعبر بالابتلاع دون الأكل لانه عبارة عن ايصال مايتاً تى فيه المضغ وهو لايتاتى فى الحصاة وكندا كل مالا يتغذى به ولايتداوى به كالحجروالتراب والدقيق على الاصح والارز والعجين والملح الااذا اعتادأ كاه وحده ولافى النواة والقطن والكاغدوالسفرجلاذالم يدرك ولاوهومطبوخولافي ابتلاع الجوزة الرطبة ويجب لومضغهاأ ومضغ اليابسة لاأن ابتلعها وكذايابس اللوز والبندق والفستق ان ابتلعه لا يجب وان مضغه وجبت كمايجب في ابتلاع اللوزة الرطبة لانهاتؤكل كماهي بخلاف الجوزة وابتلاع التفاحة كاللوزة والرمانة والبيضة كالجوزة وفي ابتلاع البطيخة الصغيرة والخوخة الصغيرة والهليلجة روى عن محمد وجوب الكفارة وتجب بأكل اللحمالنيء وانكان ميتةمنتنالاان دودفلا تجبواختلف في الشحم واختار أبوالليث الوجوب وصححه فى الظهيرية فاوكان قديداوجب بلاخلاف وتجب بأكل الحنطة وقضمها لاان مضغ قحة للتـــلاشي ولانجب بأكل الشعير الااذا كان مقليا كذافي الظهيرية وتجب بالطين الارمني وكذا بغيره على من

يبطل صومه بالمرة الاولى تأمل (قوله وأمااذا ابتلع الح) أى وأماالقضاء فقط اذا ابتلع الح (قوله والملح الآاذا اعتاداً كله وحده) كذا في الفتح قال وقيل يجب في قليله دون كثيره و به جزم في الجوهرة كما في النهر وكذا في السراج ومشى عليه في نور الايضاح وجعله المختار ونقله في الامداد عن المبتنى ونقل عن الخلاصة والبزازية اختيار الوجوب من غيرذ كر تفصيل قال الرملي والذي يظهر اعتماده التفصيل بين من المبتنى ونقل عن الخلاصة والبزازية اختيار الوجوب من غيرذ كر تفصيل قال الرملي والذي يظهر اعتماده التفصيل بين من اعتماد أكله و بين من لم يعتد (قوله روى عن مجدوجوب الكفارة) قال في النهر والاقيس في الهليلجة الوجوب لا نه يتداوى بها على هذلك وأما الفساد فهو ثابت لو وجد طعمها في حلقه على مامر عن الكافي والفتح

(قوله الى ان الحل الخين على بقوله أشار قال في النهروفي الاشارة بعد ظاهر اه وأجاب عند الرملي بقوله اللهم الاأن يقال هو مطلق في نصرف الى الكامل واعترض بانه لامعنى لقوله على التنصيص على الوجوب الخذاه وكان مراده ان تقييد المفعول به بالطائع غير مستفاد من كالرم المتن والافلاشك انه نص على الوجوب على المفعول به على ان قوله عمد امخرج للكره فليتأمل ما مراده وقد يجاب عن الاول بان الجاع ادخال الفرج في الفرج كافى السراج والصغيرة غير المشتهاة التي لا يمكن افتضاضها لا يمكن جاعها اذ لاا دخال بدون افتضاض تأمل به عنه أوميتة الخيال الرملى اقتصاره على نفى الكفارة يوهم وجوب القضاء ولولم ينزل

يعتادأ كله كالمسمى بالطفل لاعلى من لا يعتاده ولا بأكل الدم في ظاهر الرواية وان أكل ورق الشجر فانكان عمايؤكل كورق الكرم فعليه القضاء والكفارة وانكان عمالايؤكل كورق الكرم اذاعظم فعليه القضاء دون الكفارة ولوأكل قشور الرمان بشحمتهاأ وابتلع رمانة فلاكفارة وهومجول على مااذا أكلمع القشر ولوأكل قشر البطيخ انكان يابسا وكان بحال يتقذر منه فلا كفارة وان كان طريا لايتقذرمنه فعليه الكفارةوانأ كلكافورا أومسكاأوزعفرا نافعليها لكفارةواذا أكللقمة كانت فى فيه وقت السحر وهوذا كراصومه لار واية لهافى الاصول قال أبوحفص الكبيران كانت لقمة غيره لا كفارة عليه وانكانت لقمته فابتلعهامن غيران يخرجهامن فه فعليه الكفارة هو الصحيح وان أخرجهاان بردت فلاكفارة لانهاصارتمستقذرة وانلم تبردوجبت لانهاقد تخرج لاجل الحرارة ثم تدخل ثانيا كذانى الظهيرية (قوله ومن جامع أوجومع أوأكل أوشرب عمداغذاء أودواء قضي وكفرككفارة الظهار) اماالقضاء فلاستدراك المصلحة الفائتية وأماالكفارة فلتكامل الجناية أطلقه فشمل مااذالم ينزل لان الانزال شبع لان قضاءالشهوة يتحقق دونه وقدوجب الحدبدونه وهو عقو بةمحصة فمافيهمعنى العبادةأولى وشمل الجماع في الدبركالقبل وهو الصحيح والمختار انه بالاتفاق كذاذكره الولوالجي لتكامل الجناية لقضاء الشهوة وانمادعي أبوحنيفة النقصان فيمعني الزنامن حيث عدم فسادالفراش بهولاعبرة به في ايجاب الكفارة وأشار بقوله أوجومع ليفيد بعد التنصيص على الوجوب على المفعول به الطائع امرأة أورجـ لا الى أن المحـل لا بدأن يكون مشتهى على الـكمال فلاتجب الكفارة لوجامع بهيمة أوميتة ولوأنزل كمافى الظهيرية وأماالصغيرة التي لاتشتهي فظاهرمافي شرح المجمع لابن الملك وجوب الكفارة بوطئها وروى عن أبي حنيفة عدم الوجوب مع انهم صرحوا فى الغسل بانه لا يجب بوطئها الابالانز ال كالبهيمة وجعاوا المحل ليس مشتهى على الكال ومقتضاه عدم وجوب الكفارة مطلقا وفى القنية فامااتيان الصغيرة التي لاتشتهى فلارواية فيه واختلفوافى وجوب الكفارة وقيدبالعمدلاخراج الخطئ والمكره فانهوان فسدصومهمالاتلزمهماالكفارة ولوحصلت الطواعية فى وسط الجاع بعدما كان ابتداؤه بالا كراه لانها انماحصلت بعد الافطار كما في الظهيرية قال فى الاختيار الااذا كان الاكراه منهافاتها تجب عليهما وفى الفتاوى الظهير ية المرأة اذا أكرهت زوجها

فى رمضان على الجاع فجامعها مكرها فالاصح انه لا تجب الكفارة عليه لا نهمكره في ذلك وعليه الفتوى

وأشار بقوله أكل أوشرب الى انه لابد من وصوله الى المسلك المعتاد اذلو وصل من غيره فلا كفارة

كاسند كره وأشار عماسياتي من قوله كأ كله عمد ابعدا كله ناسيامن عدم وجوب الكفارة الى ان

الكفارة لاتجب الابافسادصوم ام قطعاحتى لوصام يومامن رمضان ونوى قبل الزوال ثم أفطر لايلزمه

الكفارة عندا في حنيفة خلافا لهمالان في هذا الصوم شبهة وعلى قياس هذا الوصام يومامن رمضان

معان الامر ليس كذلك المان جاع البهمة والميتة الاانزال غير مفسد المصوم كافي الخلاصة وغيرها وقد الفسل الولانقض الوضوء مالم في شرح المختار لابن ملك وتوفيق العناية شرح الوقاية وتوفيق العناية شرح الوقاية (قوله وأما الصغيرة التي الوجه يقتضي عدم وجوب الوجه يقتضي عدم وجوب

ومن جامع أوجومع أوأكل أوشرب عمداغذاء أودواء قضى وكفر كفارة الظهار

الكفارة فيها وحكى الاجاع فيه قال في النهر وقيل لا تجب بالاجاع وهو الوجه وعلل له بماهنا وقالوا في الغسل الصحيح انه متى أمكن وطؤها من غيرا فضاء فهى هن بجامع مثلها والا فلابق لووطئ الصغيرا مرأته هل عليه الحكفارة لمأرهم صرحوا وظاهر كلام الخانية في الغسل انها تجب وهو مقتضى اطلاق المتون قال

فى الخانية غلام ابن عشر سنين جامع امر أنه البالغ عليها الغسل لوجود السبب وهومواراة الخشفة بعد توجه الخطاب بمطلق ولاغسل على الغاطب الغاطب على الغاطب الغاطب الغاطب الغاطب على الغاطب الغاطب الغاطب على الغاطب الغاطب الغاطب الغاطب الغاطب على الغاطب على الغاطب الغاطب الغاطب على الغاطب على الغاطب الغاطب الغاطب على الغاطب الغا

بمطلق النياة ثم أفطر ينبغي أن لاتلزمه الكفارة لمكان الشبهة كذاف الظهيرية ولوأ خبربان الفجر لم يطلع فا كل ثم ظهر خلافه لا كفارة مطلقاو بهأ خذأ كثرالمشايخ ولوأ خـبر بطلوعه فقال اذالم أكن صائماً آكل حتى أشبع تمظهران أكله الاول قبل طاوع الفجروا كله الآخر بعد الطاوع فانكان الخبر جاعة وصدقهم لا كفارة وانكان الخبروا حدافعليه المفارة عدلا كان أوغير عدل لان شهادة الفرد فمشله الاتقبل كذافى الظهيرية واذا أفطرت على ظن انه يوم حيضها فلمتحض الاظهر وجوب الكفارة كالوأ فطرعلى ظن اله يوم مرضه أوأ فطر بعدا كراهه على السفر قبل ان يخرج معنى عنه أوشرب بعدماقدم ليقتل تمعني عنه ولم يقتل ومما يسقطها حيضهاأ ونفاسها بعدا فطارها فى ذلك اليوم وكذام صهاوكذا مرضه بعدافطاره عدابخلاف مااذابوح نفسه بعدافطاره عمدافانها الانسقط على الصحيح كالوسافر بعدافطاره عمدا كذافي الظهيرية بخلاف مالوأ صبح مقهاصائما ثم سافر فافطر فانها تسقط لان الاصل انه اذاصارفي آخرالهار على صفة لوكان عليها في أول اليوم يباح له الفطر تسقط عنه الكفارة كذافى فتاوى قاضيخان ولوجامع مرارافى أيام من رمضان واحدولم يكفر كان عليه كفارة واحدة لأنهاشرعت للزجر وهو يحصل بواحدة فاوجامع وكفر ثم جامع مرة أخرى فعليه كفارة أخرى فظاهر الرواية للعلم بان الزجولم يحصل بالاول ولوجامع فى رمضانين فعليه كفارتان وان لم يكفر للاولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح كذافي الجوهرة وقال محد عليه واحدة قال في الاسرار وعليه أوالثانية لاشئ عليه لان المتاخر يجزئه ولواستحقت الثالثة فعليه اعتاق واحدة لان ماتقدم لاجزى عماتأخرولواستحقت الثانيةأ يضافعليه واحدة للثاني والثالث وكذالواستحقت الاولى تنريلاللستحق منزلة المعدوم ولواستحقت الاولى والثالثة دون الثانية اعتق واحدة للثالث لان الثانية كفت عن الاولى والاصلان الثانى يجزئ عماقبله لاعمابعده كذافى فتح القدير والبدائع وأفاد بالتشبيه ان هذه الكفارة مرتبة فالواجب العتق فانلم يجدفعليه صيامشهر ين متتابعين فانلم يستطع فاطعام ستين مسكينا لحديث الاعرابي المروى في الكتب الستة فلوأ فطر يوما في خلال المدة بطل ماقبله ولزمه الاستقبال سواء أفطرلع نرأولا وكمذافى كفارة القتل والظهار للنص على التتابع الالع ندرا لخيض لانها لاتجدشهرين عادة لاتحيض فيهمال كنهااذا تطهرت تصل عمامضي فأن لم تصل استقبلت كذا في الولوالجية وكذا صوم كفارة اليمين متتابع فهى أربعة بخلاف قضاء رمضان وصوم المتعة وكفارة الحلق وكفارة جزاء الصيدفانه غيرمتتابع والاصل انكل كفارةشرع فيهاعتق فان صومه متتابع ومالم يشرع فيهاعتق فهو مخيركذافى النهاية واذاوجب عليه مقضاء يومين من رمضان واحدينوى أول يوم وجب عليه وان لم ينوجاز وان كانامن رمضانين ينوى قضاء رمضان الاول فان لم ينوذلك اختلف المشايخ فيـــه والصحيح الاجزاء ولوصام الفقير احدى وستين يومالل كفارة ولم يعين اليوم للقضاء جاز ذلك كذاذكره الفقيه أبوالليث وصاركانه نوى القضاء فى اليوم الاول وستين يوماعن الكفارة كذافي الفتاوى الظهيرية وعلله فى التجنيس بان الغالب ان الذي يصوم القضاء والكفارة يبدأ بالقضاء وفيه اشكال للحقق مذكور فى فتمح القدير ولونوى قضاء رمضان والتطوع كان عن القضاء فى قول أبى يوسف خلافا لمحمد فان عنده يصير شارعاني التطوع بخلاف الصلاة فانهاذا نوى التطوع والفرض لايصير شارعا فى الصلاة أصلاعنده ولونوى قضاء رمضان وكفارة الظهاركان عن القضاء استحسانا وفي القياس يكون تطوعا وهوقول مجدكذافى الفتاوى الظهيريه وفى الفتاوى البزازية من أكلنهارافى رمضان عياماعمداشهرة يقتل لانه دليل الاستحلال اه واعلمان هذا الذنبأعني ذنب الافطار عمدالا يرتفع

(قوله كالوأفطر علىظن انه يوم مرضه) جعله مشيها بهلانه بالاجاع بخالف مسئلة الحيض فان فها اختلاف المشايخ والصحيح الوجوب كماذكره في التتارغانية قلت لكن صحح قاضيان فىشرح الجامع الصفير سقوط الكفارة في المسئلتين وشبههماعن أفطر وأكر ظنه ان الشمس غربت مُ ظهر عدمه (قوله ومما يسقطها حيضها أونفاسها بعدافطارها)فىالتتارخانية اذاجامع امرأنه فينهار رمضان ثم حاضت امرأته أومرضت فىذلك اليروم سقطعنه الكفارة عندنا اه وهكذارأيته في نسخة أخرى واعلااله وابسقط عنها بضمير المرأة تأمل (قوله وأفاد بالتشبيه الخ) أقول هـ نا اشارة الحانه لايلزم أن تكون مثلها من كلوجه فان المسيس فى اثنائها يقطع التتابع فى كفارة الظهار مطلقا عمدا أونسيا باليلا أونهارا للركة بخلاف كفارة الصوم والقتل فانه لايقطعه فيهما الاالفطر بعيدو أوبغيرعذر فتأمل فقي زلت بعض الاقدام في هذا المقامرملي

(قُولُه امافيا بينه و بين ربه فيرتفع بالتو بةبدون تكفير) فيه اله يلزمه ان تسقط الكفارة بالتو بة أيضاو يدل على هذا اللزوم كالرم الحداية فانه جعل أيجاب الاعتاق معر فالعدم تكفيراً لتو بة للذنب فان مفاده انه لوكفرته لم يجب مال فالظاهر الفرق بين الحدودوا الكفارات فليتأمل (قوله لان حدالزنا يرتفع) (٢٧٨) قال أبوالسعود عشى مسكين قيده في بحرال كلام بما اذالم يكن للزني بها

زوج فانكان فلابدمن اعلامه ليكونه حق عبد فلابد من ابرائه عنه (قوله بالوجوب عملي الجارية) أى وجوب كفارة الصوم (قولهأوالفطرفيه)أىفى الاستقاء (قوله حتى لايحس به)أى فلايكون الحديث الأول مخصوصا بحديث الاستقاء (قوله وبالضم فى أقطر ) قال فى النهــر قيل الصواب قطر لأن ولا كفارة بالانزال فها دون الفرج وبافساد صوم

غير رمضان وان احتقن أواستعط أوأقطر في أذنه أوداوى جائفةأ وآمة بدواء ووصل الدواء الىجوفه أو دماغهأفطر

أفطرلم يأت متعديا يقال أقطر الشئ حان له أن يقطر بخلاف قطرفانهماء متعديا ولازما وبالتضعيف متعدلاغير واما الاقطار بمعنى التقطير فلريأت ذكره الجوهرى وبهندا تبين فسادماقيل ان أقطرعلى الفظ المنى للفعول لان مبناه على أن يجيىء الاقطار متعديا ولا صحة له على أنه لو صح لكان حقه أن يقرأ

بالتوبة بللابد من التكفير ولهذاقال في الهداية وبايجاب الاعتاق عرف ان التوبة غير مكفرة لهذه الجناية وتبعه الشارحون وشبهه في غاية البيان بجناية السرقة والزناحيث لاير تفعان بمجردالتوبة بل يرتفعان بالحدوه ف ايقتضي أن المراد بعدم الارتفاع عدمه ظاهراأ مافيا بينه و بين ر به فيرتفع بالتو بة بدون تكفيرلان حدالزناير تفع فهابينه وبين الله بالتوبة كماصر حوابه وأماالقاضي بعدمار فع الزاني اليه الايقبل منه التوبة بليقيم الحدعليه وقد صرح الشيخ زكر يامن الشافعية في شرح المنهج بارتفاعه بدون تكفيرفها بينهو بين الله تعالى وعبر بمن المفيدة للعموم فى قوله من جامع أوجومع ايفيد انه لافرق فيالحكم وهووجوبالكفارة بينالذكر والانثى والحروالعب ولهذاصرح في البزازية بالوجوبعلى الجارية فيمالوأ خبرتسيدها بعد طلوع الفجرعالمة بطلوعه فجامعهامع عدم الوجوب عليه وكذالافرق بين السلطان وغيره ولهذاقال فى البزازية اذالزم الكفارة على السلطان وهوموسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لاحديفتي باعتاق الرقبة وقال أبو نصر مجدبن سلام يفتى بصيام شهرين لان المقصودمن الكفارة الانزجار ويسهل عليه افطار شهرواعتاق رقبة فلا يحصل الزج (قوله ولا كفارة بالانزال فمادون الفرج) أى في غير القبل والدبر كالفخذ والابط والبطن لا نعدام الجاع صورة وفسد صومه لوجوده معنى كماقدمناه فى المباشرة والتقبيل وعمل المرأتين كذلك كماقدمناه وفى المغرب الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة وقوله القبل والدبركلاهمافرج يعنى في الحسكم اه بلفظه يعني لافىاللغة (قوله و بافساد صوم غير رمضان) أى لا كفارة فى افساد صوم غيراً داء رمضان لان الافطار في رمضان أبلغ في الجناية لهتك حرمة الشهر فلا يلحق به غيره لاقياسا اذهو يمتنع لكونه على خلاف القياس ولادلالة لان افسادغيره ليس في معناه ولزوم افساد الحيج النفل والقضاء بالجاع ليس الحاقا بافسادالحج الفرض بلهو ثابت ابتداء لعموم نص القضاء والاجماع (قوله واذا احتقن أواستعطأو أقطر فى أذنه أوداوى جائفة أوآمة بدواء ووصل الى جوفه أودماغه أفطر ) لقوله عليه السلام الفطر عما دخلوليس مماخرج رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وهو مخصوص بحديث الاستقاء أوالفطر فنه باعتبارانه يعودشي وان قلحي لا يحسبه كذافي فتح القدير فان قلت ظاهره ان الخارج لا يبطل الصوم أصلا الافى الاستقاء والحصر منوع لان الحيض والنفاس كل منهما يفسد الصوم كاصرح مه في البدائع قلت لا يردلأن افسادهما الصوم باعتبار منافاتهما الاهلية له شرعاعلى خلاف القياس باجاع الصحابة بخلاف الجنون والاغماء بعدالنية لايفسدان الصوم لأنهما لاينافيان أهلية الاداء وانمآ ينافيان النية كذافى البدائع والرواية بالفتح في احتقن واستعط أى وضع الحقنة في الدبر وصب السعوط وهوالدواء فى الأنف و بالضم في أقطر والجائفة اسم لجراحة وصلت الى الجوف والآمة الجراحة وصلت الىأم الدماغ وأطلق فى الاقطار فى الاذن فشمل الماء والدهن وهو فى الدهن بلاخلاف وأماالماء فاختار فى الهداية عدم الافطار به سواء دخل بنفسه أوأدخله وصرح الولوالجي بأنه لايفسد صومه مطلقاعلى الختارم الدبأنه لم يوجد الفطرصورة ولامعني لأنه ممالا يتعلق به صلاح البدن بوصوله الى الدماغ وجعل السعوط كالاقطار في الاذن وصححه في المحيط وفي فتاوى قاضيخان انه ان خاض الماء فدخلأذنه لايفسدوان صبالماء فياذنه فالصحيح انه يفسدلأ بهوصل المي الجوف بفعله ورجمه

الحقق هلى لفظ المبنى للفاعل لتتفق الافعال وتنتظم الضمائر فى سلك واحد وأقول في المغرب قطر الماء صبه تقطيراوقطره وأقطره لغة وعلىهذه اللغة يتخرج كالامهموحينئذ فيصح بناؤه للفاعلوهوالاولى لمام وللفعول ونائب الفاعل هوقوله في أذنه أي وجدا قطار افي أذنه (قوله وان بق الرمح في جوفه) عبارة قاضيخان وان بق الزج فالظاهر ان ماهنا تحريف من النساخ (قوله لانه لم يوجد منه الفعل) ذكر في النهر انه يشكل عليه مسئلة الاستنجاء السابقة ومسئلة مااذا أدخل خشبة (٢٧٩) وغيبها حيث يفطر في الصورتين مع

انه لم يوجد منه الفعل أعنى صورة الفطروهو الابتلاع ولامعناه وهو مافيه صلاحه لماذ كروه من ان ايصال الماء الى المحقنة يوجب داء عظيا قال وجوابه ان الصورة بالابتلاع كما في المداية والاولى تفسيرها بالادخال بصنعه كما علل بدخال الماء اذنه بانه بوصل اليه بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن كما لو فيه صلاح البدن كما لو فيه صلاح البدن كما لو أدخل خشبة وغيبها الى

آخر كلامه اه نع يرد ذلك على تعليل الولوالجي العدم الفساد بادخال الماء اذنه و يردعليه أيضا كما الماء الى الدماغ في الاستنشاق فائه اذا فسد مع عدم القصد فكيف لا يفسد في القصد مم قال الحيارض على الشروح واذاعارض ما في الفتاوى ما في الشروح الها المتاوى ما في الشروح الها المتاوى المتاوى ما في الشروح الها المتاوى ما في المتاوى ما في الشروح الها المتاوى ما في المتاوى ما في الشروح المتاوى ما في المتاوى م

المحقق في فتج القديرو بهذا يعلم حكم الغسل وهوصائم اذا دخل الماء في أذنه وفي عمدة الفتاوي للصدر الشهيد فأودخل الماءفي الغسل أنفه أوأذنه وصل الى الدماغ لاشئ عليه أه ولوشد الطعام بخيط وأرسله في حلقه وطرف الخيط في يده لا يفسد الصوم الااذا انفصل وذكر الولوالجبي ان الصائم اذا استقصى في الاستنجاء حتى بلغ مبلغ المحقنة فهذا أقل مايكون ولوكان يفسد صومه والاستقصاء لايفعل لانه يورث داءعظماوفى الظهيرية ولوأ دخل خشبة أونحوها وطرفامنها بيده لم يفسد صومه قال فى البدائع وهـ نايدل على ان استقرار الداخل في الجوف شرط لفساد الصوم وكذا لوأدخـ ل أصبعه في أسته أوأدخلت المرأة فى فرجها هو المحتمار الااذا كانت الاصبع مبتلة بالماء أوالدهن فينثذ يفسد لوصول الماء أوالدهن وقيل ان المرأة اذاحشت الفرج الداخل فسده ومها والصائم اذا أصابه سهم وخرج من الجانب الآخر لم يفسد صومه ولو بق النصل في جوفه يفسد صومه اه وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان وان بق الرمح في جوفه اختلفو افيه والصحيح انه لايفسد لانه لي يوجد منه الفعل ولم يصل اليه مافيه صلاحه وذ كرالولوالجي وأماالوجور فى الفم فانه يفسد صومه لانه وصل الى جوف البدن ما هو مصلح للبدن فكانأ كلامعنى لكن لاتلزمه الكفارة لانعدام الاكل صورة وعن أبي يوسف في السعوط والوجور الكفارة ولواستعط ليلافرجنهارا لايفطر وأطلق الدواء فشمل الرطب واليابس لان العبرة للوصول لالكونه رطبا أويابساوا عاشرطه القدورى لان الرطب هوالذي يصل الى الجوف عادة حتى لوعلمان الرطب لم يصل لم يفسد ولوعلم أن اليابس وصل فسد صومه كذاف العناية الكن بقي مااذالم يعلم يقينا أحدهما وكان رطبا فعندأ بى حنيفة يفطر للوصول عادة وقالالالعدم العلم به فلايفطر بالشك بخلاف مااذا كأن يابساولم يعمل فلافطر اتفاقا كذافي فتج القمدير وقوله الى جوفه عائدالي الجائفة وقوله الى دماغه عائد الى الآمة وفى التحقيق أن بين الجوفين منفذا أصليا فحاوصل الى جوف الرأس يصل الى جوف البطن كذافى النهاية والبدائع ولهذا لواستعط ايلاووصل الى الرأس ثم حرج نهارا لايفسد كما قدمناه وعلله فى البدائع بأنه لماخ جعلم انه لم يصل الى الجوف أولم يستقرفيه (قوله وان أقطر فى احليله لا) أى لايفطر أطلقه فشمل الماء والدهن وهذا عندهما خلافالا بي يوسف وهومبني على انه هل بين المثانة والجوف منفذ أملا وهو ايس باختـ لاف فيه على التعقيق فقالا لا و وصول البول من المعدة الى المثانة بالترشح ومايخر جرشحالا يعو درشحا كالجرة اذاسد رأسها وألتي في الحوض بخرج منهاالماء ولايدخل فيها ذكره الولوالجبي وقال نعم قال في الهداية وهذاليس من بأب الفقه لانه متعلق بالطبوا لخلاف فيما اذاوصل الى المثانة امامادام فى قصبة الذكر فلا يفسد صومه اتفاقا كذا في الخلاصة وعارض به فى فتح القدرير ما فى خزانة الا كمل لوحشاذ كره بقطنة فغيبها أبه يفسد كاحتشائها وأطالفيه وصححف التحفة قولأبي يوسف ومجمد وهوروايةعن أبى حنيفة اكن رجح الشيخ قاسم فى تصحيحه ظاهر الرواية وقيد بالاحليك الذي هو مخرج البول من الذكر لان الاقطار في قبل المرأة يفسد الصوم بلاخلاف على الصحيح كذافى غاية البيان وفى الولوالجية انه يفسد بالاجماع وعلله في فتحالقدير بانه شبيه بالحقنة وفى شرح المجمع لابن فرشته الاحليل مخرج البول ومخرج اللبن من الثدى (قوله وكره ذوق شئ ومضغه بلاعدر ) لمافيه من تعريض الصوم للفساد ولا يفسد صومه لعدم الفطرصورة ومعنى قيد بقوله بلاعدر لان الذوق بعدر لايكره كماقال فى الخانية فيمن كان زوجهاسي

وفيه ان مانى الولوالجية اختاره فى الهداية كمام والهداية معدودة من المتون وهى مقدمة على الشروح فأين المعارضة (قوله وصحح فى التحفة قول أبى يوسف ومجد) قال الرملي تقدم ان مجدامع أبى يوسف لكن قال ومجد توقف فيه وقيل هو مع أبى يوسف والاظهر انه مع أبى حنيفة فما تقدم نقله هو الاظهر وما تأخر على خلاف الاظهر

ومضغ العلك لا كحل ودهن شارب

(قوله وأطلق في الصوم الخ) قال في الامداد كذا أطلقه في الهداية والكنز وشرح الختار فشمل النفل لما الهلايباح فيه الفطر بلاعدرعلى المذهب ومن قيده بالفرض كشمس الائمة الحلوانى ونفي كراهة الذوق في النفل اغماه وعلى رواية جوازالافطارفي النفل الخ) قالفالنهر عكن أن يقال اعالم يكره في النفل وكره في الفرض اظهارا لتفاوت المرتبتين (قوله وقد صرح في النهاية بوجوب قطع مازاد الخ) قال في النهر وسمعتمن بعض أعرزاء الموالى ان قول النهاية يحب بالحاء المهملة ولا بأس به اه قال الشيخ اسمعيل ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهمفمثله يستحب اه وكانه لهـ ذا والله تعالى أعلم ليعول عليه الشيم علاء الدين مع شدة متابعته للنهر وقال مقتضاه الائم بتركه الاان يحمل الوجوب على الثبوت اه قلت وظاهر قول الهداية ولايفعل لتطويل اللحية الخ يفيد الكراهة تأمل

الخلق أوسيدها لابأسبان نذوق بلسانها وليس من الاعدار الذوق عندالشراء ليعرف الجيدمن الردىء بليكره كماذ كره فى الولوا لجي وتبعه فى فتح القدير وفى الحيط يجوزأن يقال لابأس بهكي لا يغبن والمضغ بعذر بان لم تجد المرأة من عضغ اصبيها الطعام من حائض أونفساء أوغيرهم اعن لايصوم ولم تجد طبيخا ولالبناحليبا لابأس بهللضرورة ألاترى انه يجوز لهاالافطار اذاخافت على الولد فالمضغ أولى وأطلق في الصوم فشمل الفرض والنفل وقد قالواان الكراهة في الفرض أما في الصوم التطوع فلا يكره الذوق والمضغ فيهلان الافطار فيهمباح للعذر وغيره على رواية الحسن كذافي التجنيس وتبعه في النهاية وفتح القدير وغيرهما وفيه بحث لان المذهب ان الافطار في التطوع علا يحلمن غير عدر في كان تعر يضاله عليه يكره لان كالامناعند عدم العذر وأماعلى رواية الحسن فسلم وسيأتى انهاشاذة (قوله ومضغ العلك) أي و يكره مضغه في ظاهر الرواية لما فيه من تعريض الصوم على الفساد ولانه يتهم بالافطار أطلقه فأفادانه لافرق بين علك وعلك في انه لا يفطر وانما يكره وهوظاهر الرواية كذافي غاية البيان والمتأخرون قيدوه بان يكون أبيض وقدمضغه غيره امااذالم يمضغه غييره أوكان أسودمطلقا يفطره لانهاذالم عضغه غيره يتفتت فيتجاوز شئ منه حلقه واذامضغه غيره لا يتفتت الاان الاسود يذوب بالمضغ فاماالابيض لايذوب واطلاق مجمد يدل على ان الكل سواء كذاذ كره الولوالجي في فتاواه واختارالمحقق كلام المتأخرين لان اطلاق محمد مجمول عليه للقطع بانهمعلل بعدم الوصول فاذا فرض في بعض العلكمعرفةالوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفسادلانه كالمتيقن اه وقال فحر الاسلام وعموم ماقال مجمد في الجامع الصغير اشارة الى انه لا يكره العلك اغر برالصائم ولكن يستحب للرجال تركه الالعذر مثل أن يكون في فه بخر اه وأما في حق النساء فالمستحب لهن فعله لانه سو اكهن وفى فتح القدير والاولى الكراهة للرجال الالحاجة لان الدليل أعنى التشبه يقتضيها فى حقهم خالياعن المعارض وفى الفتاوى الظهيرية صائم عمل عمل الابريسم فأدخل الابريسم فى فيه فرجت خضرة الصبغ أوصفرته أوجرته واختلطت بالريق فاخضر الريق أواصفر أواحرفا بتلعه وهوذا كرصومه فسدصومه وفى المحيط عن أبى حنيفة الهيكره للصائم المضمضة والاستنشاق لغييرالوضوء ولابأس بهللوضوء وكره الاغتسال وصب الماءعلى الرأس والاستنقاع فى الماء والتلفف بالثوب المباول لانه اظهار الضجرعن العبادة وقالأبو بوسف لايكره وهوالاظهر لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ماء من شدة الحروهوصائم ولان فيــه اظهار ضعف بنيته وعجز بشريته فان الانسان خلق ضعيفا لااظهار الضجر (قوله لا كـل ودهن شارب) أى لايكره يجوزأن تكون الفاء منهما مفتوحة فيكونان مصدرين من كل عينيه كحلاودهن رأسه دهنا اذاطلاه بالدهن ويجوزأن يكون مضموما ويكون معناه ولابأس باستعمال الكحل والدهن كذافي العناية وفي غايه البيان الرواية بفتح الكاف والدال وانمالم يكرهالماانهنوع ارتفاق وليسمن محظور الصوم وقدندب صلى الله عليه وسلم الى الاكتحال يوم عاشوراء والى الصوم فيه ولا بأس بالا كتحال للرجال اذاقصه وابه التداوى دون الزينة ويستحسن دهن الشارب اذالم بكن من قصده الزينة لانه يعمل عمل الخضاب ولا يفعل لتطويل اللحية اذا كانت بقدرالمسنون وهوالقبضة كذافى الهداية وكان ابنعمر يقبض على لحيته فيقطع مازاد على الكف رواهأبو داودفى سننه ومافى الصحيحين عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام أحفوا الشوارب واعفوا اللحى فعحمول على اعفائها من أن يأخذ غالبها أوكلها كاهوفعل مجوس الاعاجم من حلق لحاهم فيقع بذلك الجع بين الروايات وأماالا خذمنها وهى دون ذلك كما يفعل بعض المغاربة والمخنثة من الرجال فلم يبعمه أحدكذافي فتح القدير وقدصر حفى النهاية بوجوب قطع مازاد على القبضة بالضم ومقتضاه الانم بتركه (قوله وقد تقدم حكم القبلة) أي تحت قول المتن أواحتلم فصلف العوارض (قوله وهي هنا يمانية الخ) نظمها المقدسي سقم واكراه وحل وسفر \* رضع وجوع وعطش وكبر فى بيت واحد فقال مرض واكراه رضاع والسفر \* حبل كذا عطش وجوع والكبر والاولى انشاده خاليامن الضرورة هكذا

ويزاد تاسع وهوقتال العدو فان الغازى اذاخاف المجزعن القتال له الفطر ولومقها (٧٨١) كماياً تى قريباوقد زدت ذلك فقلت

واعلمأ نهلا تلازم بين قصدالجال وقصدالزينة فالقصدالاقل الدفع الشين واقامة مابه الوقار واظهار النعمة شكرا لافراوهوأثرأ دبالنفس وشهامتها والثانى أثرضعفها وقالوابالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصدالزينة تم بعد ذلك ان حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطاوب فلايضر ماذالم يكن ملتفتا اليه كذافى فتح القدير وله\_ذاقال الولوالجي في فتاواه لبس الثياب الجيد القمباح اذا كان لايتكبر لان التكبر - وام وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه (قوله وسواك وقبلة ان أمن) أى لا يكرهان وقد تقدم حكم القبلة وأماالسواك فلابأس بهالصائم أطلقه فشمل الرطب واليابس والمباول وغيره وقبل الزوال وبعده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولاأن أشق على أمتى لا مرتهم بالسواك عند كل وضوء وعندكل صلاة لتناوله الظهروالعصروا لغرب وقدتقدم أحكامه فى سنن الطهارة فارجع اليهاولم يتعرض اسنةالسواك للصائم ولاشك فيه كغير الصائم صرح بهفى النهاية واللة أعلم

﴿ فصل في العوارض ﴾

اعلم أن الفساد الصوم أحكاما بعضها يعم الصيامات كلها وبعضها يخص البعض دون البعض فالذي يعم الكل الانماذا أفسده بغيرعذ ولانهأ بطل عمله من غيرعذر وابطال العمل من غيرعذر حام لقوله تعالى ولاتبطاوا أعمالكم على ماسيأتى في صوم التطوع وان كان بعذر لا يأثم واذا اختلف الحكم بالعذر فلابد من معرفة الاعذار المسقطة للائم والمؤاخذة فلهذاذ كرها في فصل على حدة كذا في مختصر البدائع وأخرها لانهاح يةبالتأخير والعوارض جععارض وهوفى اللغة كلمااستقبلك قال الله تعالى عارض مطرنا وهوالسحاب الذى يستقبلك والعارض النابأيضا والعارضان شقاالفم والعارض الخديفال أخذمن عارضيه من الشعروعرض لهعارض أى آفةمن كبرأومن مرض كذافي ضياء الحلوم مختصر شمس العاوم وهي هنا عمانية المرض والسفر والاكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش وكبرالسن كذا في البدائع (قوله لن خاف زيادة المرض الفطر) لقوله تعالى فن كان منكم مريضاً وعلى سفر فعدة من أيام أخر فانه أباح الفطر الكلم يض لكن القطع بان شرعية الفطرفيه انماهولدفع الحرج وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أوابطاء البرء أوافساد عضوتم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غيرمجردالوهم بلهوغلبة الظنعن امارة أوتجر بةأو باخبار طبيب مسلم غيرظاهر الفسق وقيل عدالته شرط فاوبرأمن المرض اكن الضعف باق وخاف أن عرض سأل عنه القاضى الامام فقال الخوف ليس بشئ كذافى فتج القدير وفى التبيين والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهوكالمريض ومراده بالخشية غلبة الظن كماأرا دالمصنف بالخوف اياها وأطلق الخوف ابن الملك فى شرح المجمع وأرا دالوهم حيثقال لوخاف من المرض لا يفطر وفي فتج القدير الامة اذاضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم جازلهاالفطر وكذاالذىذهب بهمتوكل السلطان الى العمارة في الايام الخارة والعمل الحثيث اذاخشي الهلاك أونقصان العقل وقالواالغازى اذاكان يعلم يقيناأنه يقاتل العدق في شهر رمضان و يخاف الضعف ان لم يفطر يفطر قبل الحرب مسافرا كان أومقيا وفى الفتاوى الظهيرية والولوالجية للامة أن تمتنع

عدة من أيام أخروالله تعالى أعلم (قوله للامة أن تمتنع الح) أى لا يجب عليها طاعته في ذلك وانظر هـل يجوز لهـااطاعتــه أم لا والظاهر الثانى تأمل واكن مقتضى مافى شرح الوهبانية للشر نبلالى الاول حيث قال صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فافطر لزمته

الكفارة وقيل لاتلزمه وبهأفتي البقالي وهذا بخلاف الامةاذا أجهدت نفسها لانهامعذورة تحت قهرالمولى ولهاأن تمتنع من ذلك وكذا

حبــل وارضاع وا كراه مرض جهاد جوعه

عطش کبر قال فى النهر و يردعليه ان السفرمن الثمانية معانه لايبيح الفطر اعا يبيح عدم الشروع في الصوم ومنها كبرالسن وفى عروضه فىالصوم ليكون مبيحا للفطرمالا يخفى فالاولىأن يراد بالعوارض مايبيح عدم الصوم ليطرد في

وسواك وقبلةان أمن ﴿ فصل في العوارض ﴾ لمن خاف زيادة المرض

الكل (قوله وفي فتح القدر الامة اذا ضعفت الخ)قال الرملي قال في جامع الفتاوي ولوضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه وأقول هذا اذالم يدرك عدة من أيامأخ عكنهااصوم فيها اما اذا أمكنه عب القضاء وعلى هذا الحصاد في شهر رمضان اذالم يقدرعليه ( ٢٦ - (البحرالرئق) - ثاني ) مع الصوم ويهلك الزرع بالتأخير لاشك في جواز الفطر والقضاء اذا أدرك العبد اله فقوله وطمايفيدانه يجوز طمالطاعته الاأن يقالان قوله وطماعناه أنه يحل لهما مخالفة أمره ان أمكنها وقوله قبله بخلاف الامة مجول على مااذ افعلت بغيرا ختيارها بدليل التعليل تأمل (قوله كان عليه الكفارة) قال في جامع الفصولين وقيل لا ولوا فطر على ظن انه يقاتل أهل الحرب فلم يتفق القتال لا يكفروا لفرق أى بين ها دا و بين من له نو بة حي ان الفتال يحتاج الى تقديم الا فطار ليتقوى بخلاف المرض اله وحاصله ان المقاتل محتاج الى تقديم الا كل فصار مأذونا فيه قبل وجود حقيقة العذر بخلاف المريض فلذا يلزمه الكفارة اذا لم يوجد عذره بعد الا كل لكن قدمناعن قاضيفان في شرح الجامع سقوطها عنه أيضاوكذا عمن ظنت انه يوم حيضها (قوله برئ الصغير وتماثل) قال في القاموس في مادة مثل تماثل العليل قارب البرء (قوله وفيه اشارة الى أن المريض يجوز له الحن ) قال في الدر المختار وفيه كلام لان عنده منصح المسلم كفر فاني يتطبب بهم اله قال محشيه وأيده شيخنا بمائقله عن الدر المنشور للعلامة السيوطي من قوله وفيه كلام لان عنده من المحالمة السيوطي من قوله فيه الخباز وغيره وقوله هو كاذب الحزم على قتله (قوله وفي القنية لا يحوز للخباز الحي ماقد مناه عن جامع الفتاوى يدخل فيه الخباز وغيره وقوله هو كاذب الحزم على قتله فيه نظر فان طول النهار وقصره لادخل له في الكفاية فقد يظهر صدقه فيه الخباز وغيره وقوله هو كاذب الح

فى قوله لا يكفينى فيفوض اليه حلا لحاله على الصلاح تأمل اه وفى الامداد عن التتارخانية سئل على ابن أحد عن المحترف اذا كان يعلم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه مرض ببيح الفطروهو محتاج الى

وللسافر وصومهأحبان لميضره

تعصيل النفقة هل يباحله الاكل قبل أن يمرض فنع من ذلك أشد المنع وكذا حكاه عن أستاذه الوبرى واذا لم يكفه عدل نصف النهار ويستريج في النصف الباقي وهو محجوج باقصر أيام الشدتاء اه قلت ويكن حدل مامرعن

من امتثال أمر المولى اذا كان ذلك يجزها عن اقامة الفرائض لانهامه قاة على أصل الحرية في حق الفرائض أطلق فالمرض فشمل مااذاص ضقبل طلوع الفيجرأ وبعده بعدماشرع بخلاف السفر فانه ليس بمذرفي اليوم الذي أنشا السفر فيه ولايحل له الافطار وهوعذ رفي سائر الايام كذافي الظهيرية وأشار باللام الى أنه مخير بين الصوم والفطر اكن الفطر رخصة والصوم عزيمة فكان أفضل الااذاخاف الهلاك فالافطار واجب كذافى البدائع وفى الظهير يةرجل لوصام فى شهررمضان لا يمكنه أن يصلى قامًا واذا أفطر يمكنهأن يصلى قائما فانه يصوم ويصلى قاعداجها بين العبادتين وفى الخلاصة لوكان لهنو بةحى فأ كل قبل أن تظهر يعني في يوم النو بة لا بأسفان لم يحم فيه كان عليه الكفارة كالوأ فطرت على ظن انهيوم حيضهافلم يحض كانعليهاالكفارةلوجودالافطار في يوم ليس فيهشبهةالاباحة وهذااذا أفطر بعدمانوى الصوم وشرع فيه امالولم ينوكان عليه القضاء دون الكفارة كذافى فتاوى قاضيخان وفى الظهير يقرضيع مبطون يخاف موتهمن هذاالدواء وزعم الاطباءان الظئر اذاشر بتدواء كذابرى الصغيروتماثل وتحتاج الظئر الىأن تشرب ذلك نهارا فى رمضان قيل لهاذلك اذاقال ذلك الاطباء الحذاق وكذلك الرجل اذا لدغته حية فافطر بشرب الدواء قالواان كان ذلك ينفعه فلابأس بهأطلق فىالكتاب الاطباء الحذاق قال رضى الله عنه وعندى هذا مجول على الطبيب المسلم دون الكافر كمسلم شرعف الصلاة بالتميم فوعدله كافر اعطاءالماء فانه لايقطع الصلة لعل غرضه افساد الصلة عليه فكذلك في الصوم اه وفيه اشارة الى أن المريض يجوزله أن يستطب بالكافر فهاعدا ابطال العبادة لماانه علل قبول قوله باحتمال أن يكون غرضه افساد العبادة لابان استعماله في الطب لا يجوز وفي القنية لايجوز للخبازأن يخبز خبزا يوصله الى ضعف مبيح للفطر بل يخبز نصف النهار ويستريح في النصف قيلله لا يكفيه أجرته أور بحمه فقال هو كاذب وهو باطل باقصر أيام الشتاء (قوله وللسافر وصومه أحبان لميضره)أى جاز للسافر الفطر لان السفر لايعرى عن المشقة فعل نفسه عدر المخلاف المرض

جامع الفتاوى على ما يأقى من نذر صوم الابد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة ويقر به اطلاق قوله فله أن يفطر ولفسه ألى بن نفس المستأجر بفسخ الاجارة كما ويطعم تأمل وانظراذا كان أجر نفسه في العمل مدة معلومة هل له الفطر اذا جاء رمضان والظاهر نع اذالم يرض المستأجر بفسخ الاجارة كما في الظئر فانه يجب عليه الارضاع بالعقد في على الافطار اذا خافت على الولد في كون خوفه على نفسه أولى تأمل وينبغى التفصيل في مسئلة المحترف بان يقال اذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر لانه اذا كان كذلك يحرم عليه السؤال من الناس فلا يحل له الفطر بالاولى وان كان محتاجا الى العمل يعمل بقدر ما يكفيه وعياله حتى لوأداه العمل في ذلك الى الفطر حل له اذا لم يمكنه العمل في غير ذلك عالا يؤديه الى الفطر من سائر الاعمال التي يقدر عليها (قوله فجعل نفسه عندرا) أى نفس السفر عندر وان عراعين المسقة لانها موجودة فيسه غالبا والنادر كالعدم فانيطت الرخصة بنفس السفر وظاهر اطلاقهم انه لودخل بلدا ولم ينو فيه اقامة نصف شهران له الفطر ويؤيد مصره فعلق الكراهة في كلامه من عبارة المحيط حيث علق كراهة الفطر على الاقامة في مصر أود خوله الى مصره ففرق بين مصره وغير مصره فعلى الاقامة ويدل عليه أيضاما يذكره عن الولو الجية من ان السفر المبيح للفطر هو المبيح للقصر والله أعلم على الدخول وفي غير مصره على الدخول وفي غير مصره على الدخول وفي غير مصره على الاقامة ويدل عليه أيضاما يذكره عن الولو الجية من ان السفر المبيح للفطر هو المبيح للقصر والله أعلم على الدخول وفي غير مصره على الاقامة ويدل عليه أله ين عالم المناه عن الولو الجية من ان السفر المبيح للفطر هو المبيح للقصر والمتوالد عن المسلم المناه على الاقامة في من الولو الجية من ان السفر المبيح الفطر على الاقامة ويدل عليه المناه عن الولو الجية من ان السفر المبيح الفطر على الاقتصر والله على المناه على المناه على العلم على المناه على العرب على المناه على

(قوله و فى المحيط ولوأراد المسافرالخ) أى اذا كان الرجل مسافرا فى أول النهار وأراد أن يدخل فى أنناء النهار مصرا عير مصره و ينوى في وقت فيه الاقامة أو يدخل مصره مطلقا يجب عليه صوم ذلك اليوم ترجيح اللحرم وهو الاقامة والظاهران هذا اذا كان دخوله المصر فى وقت النية كايفيده ماسيأتى فى شرح قول المصنف ولونوى المسافر الافطار الخلالة (٢٨٣) حين تديكون قد اجتمع فيه المبيح

والمحرم بخلاف مااذا كان في وقت النبة مسافرالانه تمحض فيهالميع نع بعد اقامته بجب عليه امساك بقية يومه كاسيأني هذا ماظهر لی تأمل لکن رأيت فىالبدائع مايخالفه حيث قال بعد ذكره عبارة المحيط المد كورة فان كان أكبررأيه انه يتفق دخوله المصرحين تغيب الشمس فلابأس بالفطرفيه اه ذكر ذلك قبيل باب الاعتكاف (قوله لان ضرر المال ولاقضاء ان ماتا علمهما

كضررالبدن)قال فى النهر علل في الفتاوي أفضلية الافطار بموافقة (قولهأى ولاقضاء على المريض والمسافر) أرجع فى النهر الضمير المجرور الى المرض والسفر واليه يومئ كالام الزيلمي وهو أظهر في التقسد المذكور في قوله قید به أی بوتهما عــلی السفروالرض وانكان ظاهراعلى ماذ كرهلانه بعد الصحة والاقامة لايوصفان حقيقة بالوصف المذكور (قوله وغلطه القدوري) قال في النهر يعني

لانه قديخف بالصوم فشرط كونه مفضيا الى الحرج وانما كان الصوم أفضل ان لم يضره لقوله تعالى وان تصومو اخيرا يكرولان رمضان أفضل الوقتين فكان فيه الاداءأ ولى ولاير دعلينا القصرفي الصاوات فانهوا جبحتى بأثم بالاعمام لان القصرهو العزيمة وتسميتهم لمرخصة اسقاط مجاز وقول صاحب غاية البيان ان القصر أفضل تسامح ولوقال المصنف وصومهماأ حبان لم يضرهما الكان أولى اشمو له قيد بقوله ان لم يضر ولان الصوم ان ضروبان شقى عليه فالفطر أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام ليسمن البرالصيام فالسفر قاله لرجل صائم يصب عليه الماء وفى الحيط ولوأ راد المسافر أن يقيم فى مصر أو يدخل مصره كرهاةأن يفطر لانهاجتمع فى اليوم المبيح وهوالسفر والمحرم وهو الاقامة فرنجنا المحرم احتياطا وصرح فى الخلاصة بكر اهة الصوم ان أجهده وأطلق الضرر ولم يقيده بضرر بدنه لانه لولم يضره الصوم لكن كان رفقاؤه أوعامتهم مفطرين والنفقة مشتركة بينهم فالافطار أفضل كذافي الخلاصة والظهيرية لان ضرر المال كضرر البدن وأشار الى أن أنشاء السفر في شهر رمضان جائز لاطلاق النص خلافالعلى وابن عباس كذافى الحيط وفى الولوالجية والسفر الذي يبيح الفطرهو الذي يبيح القصر لان كلاهم اقد ثبتت رخصته وأطلق السفر فشمل سفر الطاعة والمعصية لماعرف وأرا دبالضرر الضرر الذي ليس فيهخوف الهلاك لان مافيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالافطار في مثله واجب لاانه أفضل كذافي البدائع ومنه مااذا أكرهالمريض والمسافرفان الافطار واجب ولايسعه الصوم حتى لوامتنع من الافطار فقتل يأثم كالاكراه على أكل الميتة بخلاف ما أذا كان صحيحامقها فا كره بقتل نفسه فانه يرخص له الفطر والصوم أفضل حتى لوامتنع من الافطار حتى قتل يثاب عليه لأن الوجوب ثابت حالة الا كراه وأثر الرخصة بالأكراه فى سقوط الاثم بالترك لافى سقوط الواجب كالاكراه على الكفركذافي البدائع وقيدنا بكونهأ كره بقتل نفسه لانه لوقيل له لتفطرن أولاقتلن ولدك فانه لايباح له الفطر كقو له لتشرين الخرأ ولاقتلن ولدك فصاركتهديده بالحبس كذاف النهاية وفى فتاوى قاضيخان المسافر اذاتذ كرشيأقد نسيه فى منزله فدخل فافطر ثم رخ ج قال عليه الكفارة قياسالانه مقيم عند الا كل حيث رفض سفر ه بالعود الى منزله وبالقياس نأخذ اه (قوله ولاقضاء ان ماناعليهما) أى ولاقضاء على المريض والمسافراذا ماتاقبل الصحة والاقامة لانهمالم يدركاعه ةمن أيام أخوفل يوجد شرط وجوب الاداء فلريلزم القضاء قيد بهلانه لوصح المريض أوأقام المسافر ولم يقض حتى مات لزمه الايصاء بقدره وهومصرح به فى بعض نسخ المتناوجودالادراك بهذاالمقداروذ كرالطحاوى ان هذاقول مجدوعندهما يلزمه قضاءال كلوغلطه القدورى وتبعه فى الهداية قال والصحيح انه لا يلزمه الا بقدره عندال كل وانما الخلاف فى النذر بان يقول المريض لله على صوم هذا الشهر فصح يوما ممات يلزمه قضاء جيع الشهر عندهما وعند محمد قضاء ماصع فيه والفرق لهماان النذرسبب فظهر الوجوب فى حق الخلف وفى هذه المسئلة السبب ادراك العدة فيتقدر بقدرماأ درك فيه واعالم يلزمه القضاء قبل الصحة ليظهر في الايصاء لانه معلق بالصحة وانلميذ كراداة التعليق تصحيحالتصرف المكاف ماأ مكن فينزل عند الصحة وأجاب عنهفي غاية البيان بان الجاعة الذين أنكروا الخلاف نشؤا بعد الطحاوى بكثيرمن الزمان باعتباران الخلافلم يبلغهم وهوليس بحجة عليه لانجهل الانسان لايعتبر حجة على غييره وقدذ كره بعد ماثبت عنده وهو

رواية ودراية اذلزوم الكلمتوقف على القدرة عليه ولم توجدوا لكتب المعقدة ناطقة بخلاف ماقال والعادة قاضية باستعالة نقل غير المذهب و بهذا اندفع ما يأتى عن غاية البيان (قوله ليظهر في الايصاء) تعليل للمنفى وهو يلزمه وقوله لانه أى النذر معلق بالصحة تعليل للنفى (قوله لانه معلى بالصحة عليل للنفى (قوله لانه معلى بالصحة) أى النذر وهو قول المريض لله على صوم هذا الشهر أى لانه في قوة قوله اذا برئت

(قوله والحاصل ان الصحيح لوندر صوم شهر معين ممات قبل مجى الشهر لا يلزمه شي بلاخلاف وان مات بعد ماصح يوما يلزمه الا يصم البيد عندها وعند مجد بقد رماصح وفصل الطحاوى فقال ان لم يصم اليوم الذى صحفيه لزمه الحكل وان صامه لا يلزمه شي كالمريض في رمضان الخي) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها اضطراب وعلى هذه النسخة يجب ابدال الصحيح بالمريض وفي بعض النسخ والحاصل ان الصحيح لوندر صوم شهر معين ممات قبل مجى الشهر وأما المريض اذا ندر ممات قبل المحمد المساح والمالم يضه ممات يلزمه الا يصاع بعابق من الشهر وأما المريض اذا ندر ممات قبل المحمد المساح وان مات بعد ماصح يوما لزمه الا يصاع بالمجد عند هما وعند محمد بقد رماصح الهولا يختى ان تفصيل الطحاوى الماهوفي القضاء كاعلم من كلامه المارولذ اردوا عليه هذا وفي السراج رجل نذر صوم رجب فاقام أيا ما قادرا على الصوم قبل رجب مات ذكر في الفتاوى ان عليه الوصية بشهر كامل وذكر الحاكم انه يوصى بقدر ماقدروذ كرفي الكرخي انه ان مات قبل رجب لا شي عليه والاقلان (ع ٢٨) روايتان عنهما والثالث قول محد خاصة لان الزام ما لا يقدر عليه محال ولذا لا يوصى اذا لم يقدر ما قدر عليه قدر المالات المالات الموم قبل والاقلان المالولان (ع ٢٨) وايتان عنهما والثالث قول محد خاصة لان الزام ما لا يقدر عليه عليه والاقلان (ع ٢٨) وايتان عنهما والثالث قول محد خاصة لان الزام ما لا يقدر عليه على المها و المالولان (ع ٢٨) وايتان عنهما والثالث قول محد خاصة لان الزام ما لا يقدر عليه على المورد كل المالولان الزام ما لا يقدر عليه على المورد كل الم

على قضاء رمضان ولهما على طريقة الحاكم ان الندرسبب ملزم فجاز الفعل عقيبه وانحالتاً خيراتسهيل الاداء الاانه لابد من التحكن من الاداء اشلا يطاق ولهما على طريقة الفتاوى و يطعم وليهما لكل يوم كالفطرة نوصية

فى حق الاداء يظهر فى خلفه وهوالاطعام فاذا ثبت هذا فنقول اذا نذر شهرا غيرمعين ممأقام بعدالندر أياماقادرا على الوصية لجيع الشهر على كلا الطريقتين وقال مجدوز فر القدرماقدروجه قو لهما على طريق الحاكم ان

عن لايتهم لاوصافه الجيلة والحاصل ان الصحيح لونذرصوم شهرمعين عمات قبل مجىء الشهر لايلزمه شئ الاخلاف وانمات بعدماصح يوما يلزمه الايصاء بالجيع عندهما وعند محد بقد درماصح وفصل الطحاوى فقال ان لم يصم اليوم الذي صح فيه لزمه الكل وان صامه لا يلزمه شئ كالمريض في رمضان اذا صعربو مافصامه نممات لايلزمه شئ اتفاقا لانهبالصوم تعين انه لايصل فيهقضاء يوم آخر بخلاف مااذالم يصمه حيث يلزمه المكل كاقدمناه على قول الطحاوى لان ماقد رفيه صالح لقضاء اليوم الاول والوسط والاخير فاماقدر على قضاء البعض فكانه قدر على قضاء الكل اليه أشار في البدائع وغاية البيان وفى الولوالجية ولوأ وجب على نفسه اعتكاف شهر وهومريض ثممات قبل ان يصح لم بجب عليه لانه لم يجب عليه اداء الاصل فلا يجب اداء البدل ولوأ وجب على نفسه اعتكاف شهر وهو صحيح فعاش عشرة أيام عمات أطع عنه الشهركله لان الاعتكاف عالا يجزى (قوله و يطع وليهما الكل يوم كالفطرة بوصية) أى يطعم ولى المريض والمسافر عنهما عن كل يوم أ دركاه كصدقة الفطر اذا أوصيا به لانهم الما يجزا عن الصوم الذي هو في ذمتهما المحقابالشيخ الفاني دلالة لاقياسا فوجب عليهما الايصاء بقدر ما دركافيه عدةمن أيام أخركما في الهداية ولوقال ويطعم ولى من مات وعليه قضاء رمضان الكان أشمل لان هذا الحكم الايخص المريض والمسافر ولامن أفطر اعذر بل يدخل فيهمن أفطر متعمدا ووجب القضاء عليه بل أراد بالولى من له ولاية التصرف في ماله بعد موته فيدخل وصيهما وأراد بتشبيهه بالفطرة كالكفارة التشبيه منجهة المقدار بان يطع عن صوم كل يوم نصف صاع من برأوز بيب أوصاعامن تمرأ وشعير لاالتشبيه مطلقالان الاباحة كافيةهنا ولهذاعبر بالاطعام دون الايتاء دون صدقة الفطر فان الركن فيهاالتمليك ولاتكنى الاباحة وقيد بالوصية لانهلولم يأمم لا يلزم الورثة شئ كالزكاة لانهامن حقوق الله تعالى ولا بدفيها من الايصاء ليتحقق الاختيار الااذامات قبل أن يؤدي العشر فانه يؤخذ من تركته من غيرا يصاء لشدة تعلق العشر بالعين كذافى البدائع من كتاب الزكاة فى مسئلة اذاباع صاحب المال ماله قبل اداء الزكاة ومعذلك لوتبرع الورثة أجزأه ان شاءاللة تعالى وكذا كفارة اليمين والقتل اذا تبرع الوارث بالاطعام

ماأدركه صالح الصوم كل يوم من أيام النذر فاذالم يصم جعل كالقادر على الجيع فوجب الايصاء وعلى طريقة الفتاوى والكسوة النذر ملزم فى الذمة الساعة ولا يشترط المكان الاداء وفائدة الخلاف اذاصام ماأدرك فعلى الاول لا يجب الايصاء بالباق وعلى الثانى يجب ومثله لونذر ليلاصوم شهر غير معين ومات فى الليل لا يجب الايصاء على الاول لعدم الادراك و يجب على الثانى ولوأ وجب على نفسه صوم رجب ثم أقام أياما ولم يصم فقد من اهما فى السراج ملخصاو به علم وجه الفرق بين النذر المعين والمطلق ثم قال فى السراج من يض لا يقدر على الصوم نذر صوم رجب ثم دخل رجب وهو من يض ثم صح بعده يوماأ و يومين فل يصم ثم من ومات فعليه الايصاء بجميع الشهر أما على طريقة الفتاوى فظاهر وكذا على طريقة الخاكم لان بخروج الشهر المعين وصحته بعده وجب عليه صوم شهر مطلق فاذا لم يصم فيه وجب عليه الايصاء بجميع الشهر كما في النذر المطلق اذا بق يوماأ و يومين يقدر على الصوم ولم يصم ثم مات اه (قوله لكان أشمل الح) أجاب فى النهر بان من أفطر متعمدا فو جو بها عليه بالأولى على ان الفصل معقود المعوارض (قوله بل أراد بالولى) كذا في بعض النسخ وفي بعضها بدون بل (قوله وكذا كفارة النمين والقتل بشي لان الواجب فيها كفارة النمين والقتل بشي لان الواجب فيها

ابتداءعتق رقبة مؤمنة ولايصح اعتاق الوارث عنه كماذ كره والصوم فيها بدل عن الاعتاق لا يصح فيه الفدية كما يأتى اه ومثله فى الهزمية معترضا على صاحب الدرر والزيلمي وادعى ان الزيلمي وهم فى فهم كلام الكافى وعبارة الكافى على مافى شرح الشيخ اسمعيل على معسر كفارة يمين أوقتل و عزعن الصوم لم تجز الفدية كتمتع عزعن الدم والصوم لان الصوم هنا بدل ولا بدل للبدل فان مات وأوصى بالتكفير صح من ثلثه وصح التبرع فى الكسوة والاطعام لان الاعتاق بلاايصاء الزام الولاء على الميت ولا الزام فى الكسوة والاطعام انتهت وأنت خبير بانها نص فها قاله الزيلمي وأماما ادعاه فى العزمية من اللوضوع فى (٢٨٥) كلام الكافى هو الكفارة مطلقا ولما

وقع فى سياق كالامه ذكر كفارة يمين أوقتل وهما قداشتر كافى مسئلة الاعتاق الحال فساق كالامه على الحال فساق كالامه على ماقال اله فبعيد ولاينافى دلك ماسياتى فى شرح قوله وللشيخ الفانى من انه لو وجبت عليه كفارة يمين أوقتل لا تجوزله الفدية لان

وقضياماقدرابلاشرطولاء فاذاجاء رمضان آخرقدم الاداءعلى القضاء وللحامل والمرضع ان خافتا على الولدأ والنفس

الصوم هنابدل عن غيره فان ذاك في الحي وماهنا في الحي وماهنا لعدم امكان الاصل اعدم امكان الاحل اعدم المكان الاعتاق لمافيه من الالزام كابسطه الشيخ الدرر وفي الامداد في فصل اسقاط الصلاة ولزم عليه يعني من أفطر في رمضان الوصية عاقدر عليه و بق

والكسوة يجوز ولايجوزالتبرع بالاعتاق لمافيهمن الزام الولاء لليت بغير رضاه وأشار بالوصية الحانه معتبر من ثلث ماله صرح به قاضيخان فى فتاواه والى ان الصلاة كالصوم بجامع انهما من حقوقه تعالى بلأولى الكونهاأهم ويؤدى عن كلوتر نصف صاع لأنه فرض عندالامام كذافى غاية البيان ويعتبر كل صلاة بصوم يوم على الصحيح والى ان سائر حقوقه تعالى كذلك ماليا كان أو بدنيا عبادة محضة أوفيه معنى المؤنة كصدقة الفطر أوعكسه كالعشر أومؤنة محضة كالنفقات أوفيه معنى العقوبة كالكفارات والى ان الولى لا يصوم عنه ولا يصلى لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد وقيد البكونهما ادركاعدة من أيام أخو اذلوما ناقبله لا يجب عليهما الايصاء لماقدمناه لكن لوأوصيابه صحتوصيتهما لانصحتهالاتتوقفعلى الوجوب كذافي البدائع وأشارأ يضالي انهلوأ وجب على نفسه الاعتكاف ثممات أطعم عنه لكل يوم نصف صاعمن حنطة لانهوقع الياس عن أدائه فوقع القضاء بالاطعام كالصوم فىالصلاة كذاذ كره الولوالجبي فىفتاويه فالحاصلان ما كان عبادة بدنية فان الوصى يطعم عنه بعدموته عن كل واجب كصدقة الفطروما كان عبادة مالية كالزكاة فانه يخرجعنه القدر الواجب عليه وما كان مركامنهما كالحج فانه يحيج عنه رجلامن مال الميت (قوله وقضيا ما قدرا بلاشرط ولاء) أى لايشترط التتابع فى القضاء لاطلاق قوله تعالى فعدة من أيام أخروالدى فى قراءة أبى فعدةمن أيام أخرمتنا بعة غيرمشهو رلايزاد بمثله بخلاف قراءة ابن مسعودفى كفارة الهيين فانهامشهورة فيزاد كذاف النهاية والكاف احكن المستحب التتابع وأشار باطلاقه الى ان القضاء على التراخي لان الامر فيهمطلق وهوعلى التراخى كماعرف فى الاصول ومعنى التراخى عدم تعين الزمن الاول للفعل فغي أى وقت شرع فيه كان ممتثلاولااثم عليه بالتأخير ويتضيق عليه الوجوب فى آخر عمره فى زمان يتمكن فيهمن الاداء قبلموته ولهذاقالأصحابناانه لايكره لمن عليهقضاء رمضانأن يصوم متطوعا ولوكان الوجوب على الفوريكره له التطوع قبل القضاء لانه يكره له تأخير الواجب عن وقته المضيق ولهذا اذا أخوقضاء رمضانحتى دخل آخر فلافدية عليه لكونها تبجب خلفاعن الصوم عنسدالهجز ولم يوجد لقدرته على القضاء ولهذاقال (فاذاجاءرمضان آخرقدم الاداء على القضاء) لانه فى وقته وهو لا يقبل غيره و يصوم القضاء بعده وهذا بخلاف قضاء الصاوات فانهاعلى الفورولا يباح التأخير الابعلى ذكره الولوالجبي (قوله وللحامل والمرضع اذاخافتاعلى الولدأ والنفس) أى هما الفطر دفع اللحرج ولقوله صلى الله عليه وسلماناللةوضع عنالمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم قيدبالخوف بمعنى غلبة الظن بتجر بةأواخبار طبيب حاذق مسلم كمافى الفتاوى الظهير يةعلى ماقدمناه لانهالولم تنخف لايرخص لها الفطر واعالا يجوزافطاره بسببخوف هلاك ابنه فى الاكراه لان العدر فى الا كراه جاء من قبل من ليسله الحق فلايعذ راصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع وهناك فرق آخرمذ كور فى النهاية

فى ذمته حى أدركه الموت وأوصى بفدية ماعليه من صيام فرض رمضان وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطأ وظهار وجناية على احرام وقتل عرم صيدا وصوم منذور فيخر جعنه وليه من ثلث ماترك اه فقد نص على جواز الايصاء بذلك وحينئذ فلا مانع من التوفيق بماص والله تعالى أعلم و به يند فع ما في حاشية مسكين عن الاقصر أى من ان مرادهم بالقتل قتل الصيد لاقتل النفس لانه ليس فيه اطعام اه فليتأمل وليراجع كى يظهر الحق (قوله وهناك فرق آخر مذكور في النهاية) وهو ان الحامل والمرضع مأمورة بصيانة الولد مقصودا ولايتاتى بدون الافطار عند الخوف ف كانت مأمورة أيضا بالافطار والامر به مع الكفارة التى بناؤها على الزجر عنه لا يجتمعان بخلاف الا كواه فان

وأطلق المرضع ولم يقيدها ليفيدانه لافرق بين الام والظئر أما الظئر فلان الارضاع واجب عليها بالعقد وأماالام فاوجو بهديانة مطلقا وقضاءاذا كان الابمعسرا أوكان الولدلا يرضع من غيرهاو بهذااندفع مافى الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظائر لا الام فان الاب يستأجر غيرها واعاقال اذاخافتا على الولد ولم يقل كالقدوري اذاخافتاعلى أنفسهما أوولدهما لانهلا يشمل المستأجر اذلاولدلها كذاقيل وقدقيل انه ولدهامن الرضاع لان المفرد المضاف يعم سواءكان مضافالمفردأ وغيره كاصرحوابه فيشمل الولدالذي ولدته والذى أرضعته لانهولدهاشر عاوان كان ولدها مجازالغة والواوفي قوله والمرضع ععني أولان هلذا الحكم ثابت لكل واحدمنهماعلى الانفراد كذافى النهاية والحامل هي التي في بطنها ولدوالمرضع هي التي المالبن ولا يجوزادخال التاءفي أحدهما كماف حائض وطالق لان ذلك من الصفات الثابتة لاالخادثة الااذا أر يدالحدوث فانه يجوزا دخال التاءبان يقال حائضة الآن وغدا كذافى غاية البيان ولم أرمن صرحبان الحامل والمرضع اذاماناقبلأن يزول خوفهما على الولدأ وعلى أنفسهما انهلا يلزمهماالقضاء كالمريض والمسافر احمن صرحف البدائع بان القضاء شرائط منها القدرة على القضاء وهو بعمومه يتناول الحامل والمرضع فعلى هذا اذازال الخوف أيامالزمهما بقدره بلولاخصوصية فان كل من أفطر اعذرومات قبل زواله لا يلزمه شئ فيدخل المكره والاقسام الثمانية المتقدمة (قوله والشيخ الفانى وهو يفدى فقط) أي له الفطر وعليه الفدية وليست على غيره من المريض والمسافر والحامل والمرضع لعدم ورود نص فيهم ووروده فالشيخ الفاني وهوالذي كليوم في نقص الى أن يموت وسمى به امالانه قرب من الفناء أولانه فنيت قوته وانمالزمته باعتبارشهو دهالشهر حنى لوتحمل المشقة وصامكان مؤديا وانماأ بيجله الفطر الأجل الحرج وعدره ليس بعرض الزوال حتى يصار الى القضاء فوجب الفدية الكل يوم نصف صاع من برأوز بيب أوصاع من تمرأ وشعير كصدقة الفطر اكن يجوزهناطعام الاباحة أكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر كماقدمناه كذافي فتح القدير وفتاوى قاضيخان وفي معراج الدراية ولا يجوزفي الفدية الاباحة لانها تذي عن تمليك اله وهو مخالف لماقدمناه و يحمل مافى المعراج على الفدية في الحج ولوقدرعلى الصوم يبطل حكم الفداء لانشرط الخلفية استمرارا المجز فى الصوم وانماقيدنابه ليخرج المتيمم اذاقه رعلي الماء لاتبطل الصاوات المؤداة بالتيمم لان خلفية التيمم مشروط عجرد العجزعن الماء لابقيد دوامه وكذاخلفية الاشهرعن الاقراء في الاعتداد مشروط بانقطاع الدممعسن اليأس لابشرط دوامه حتى لاتبطل الانكحة الماضية بعودالدم على ماقدمناه في الحيض وفي الكافي وشرط الخلفية استمرار المجزكمافي اليمين وفي صوم دم المتعة وغيرها قد نخلف لقيام الدليل اه وأشار المصنف فهاسبق من أن المسافراذ الم يدرك عدة فلاشئ عليه اذامات الى أن الشيخ الفاني لو كان مسافرا فاتقبل الاقامة لا يجب عليه الايصاء بالفدية لانه يخالف غيره فى التخفيف لافى التغليظ الكن ذكره الشارحون بصيغة قيل ينبغي ان لا يجب مع ان الاولى الجزم به لاستفادته عاذ كرناه ولعلها ليست صريحة فى كلام أهل المذهب فلم يجزموا بها ولان الفدية لاتجوز الاعن صوم هوأ صل بنفسه لابدل عن غيره فازتعن رمضان وقضائه والنذرحتى لونذرصوم الابد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة لهان يطعم ويفطر لانهاستيقن أن لايقدر على قضائه وان لم يقدر على الاطعام لعسرته يستغفر الله تعالى وان لم يقدر لشدةالحركانله أن يفطر و يقضيه فى الشتاء اذالم يكن نذرالا بدولونذر صومامعينا فلم يصمحتى صار فانياجازتلهالفدية ولووجبت عليه كفارة يمين أوقتل فليجدما يكفربه وهوشيخ كبير عاجزعن الصوم أولم يصمحتي صارشيخا كبيرا لاتجوزله الفدية لأن الصوم هنابدل عن غيره ولذالا يجوزالمصير الى الصوم الاعند المجزعما يكفر به من المال كذافي فتح القدير وفي فتاوي قاضفان وغاية البيان

وللشيخ الفانى وهو يفدى فقط

كلواحد غيرمأمور قصدا بصيانة غيره بلنشأ الام هناك من ضرورة حرمة القتل والحكم يتفاوت بتفاوت الامر القصدي والضمني (قوله وقد قيل انه ولدها من الرضاع الخ) قال فىالنهر لايخفى انهذا اعا يتم ان لو أرضعته والحركم أعم من ذلك فانهاء يحرد العقد لوخافت عملى الولد جازهاالفطر (قولهوالمرضع هي التي لهااللبن الخ) قال في النهر المرضع هي التي شأنها الارضاع وان لم تباشر والمرضعة هي التي في حال الارضاع ملقمة ثديهاالصيوهـذا الفرق مذكور في الكشاف وبه الدفع مافى غاية البيان من انه لا يجوز ادخال التاء في أحدهما الخ (قوله واعما قيدنابه)أى بقوله فى الصوم وللتطوع بغيرعدر في رواية ويقضى

(قوله فاذا كان قبل الزوال صار شارعا) المراد به قبل الضحوة الكبرى ومفهومه انهاذا كان بعد الزوال أى عليه القضاء اذا قطعه سواء قطعه في الحال أو بعد ساعة وهوظا هرقاله بعض الفضلاء

وكذلوحلق وأسه وهومحرم عن أذى ولم يجدنسكا يذبحه ولاثلاثة آصع حنطة يفرقها على ستةمسا كين وهوفان لايستطيع الصيام فاطعمعن الصيام لم يجز لانه بدل وفى القنية ولوتصدق الشيخ الفاني بالليل عن صوم الفدية يحزئه وفي فتاوى أبي حفص السكبير ان شاءاً عطى الفدية في أول رمضان بحرة وان شاءأعطاها فى آخره برة وعن أبي يوسف لوأعطى نصف صاع من برعن يوم واحد المساكين يجوز قال الحسن وبه نأخل وان أعطى مسكينا صاعاعن يومين فعن أبي يوسف روايتان وعندا أبى حنيفة لايجزئه كالاطعام في كفارة العميين وفي الفتاوي الظهيرية استشهاد الكون البدل لابدل له وذكر الصدرالشهيداذا كانجيع رأسه مجروحافر بطالجبيرة لم يجبعليه أن يمسح على الجبيرة لانالسح بدلعن الغسل والبدل لابدلله وقال غيره يجبعليه أن يسح لان المسح هناأ صل منصوص عليه لابدل عن غيره اه (قوله وللتطوع بغيرعد رفى رواية ويقضى) أى له الفطر بعد رو بغيره واذا أفطر قضى انكان نفلاقصديا وهذه الرواية عن أبي يوسف وظاهر الرواية الهليس له الفطر الامن عذر وصححه فىالمحيط وانمااقتصر على هذه الرواية لانهاأرجح منجهة الدليل ولهذا اختارها المحقق في فتح القدير وقالان الادلة تظافرت عليها وهي أوجه ثم اختلف المشايخ على ظاهر الرواية هل الضيافة عذراً ولاقيل نعم وقيللا وقيل عذرقبل الزوال لابعده الااذا كان في عدم الفطر بعده عقوق لاحد الوالدين لاغرهما حتى لوحلف عليه وجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لايفطر وقيل ان كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره وانهليأ كل لايباح الفطر وانكان يتأذى بذلك يفطركذافى فتح القدير ولم يصحح شيأ كاترى وفى الكافى والاظهرانهاعذر وصحح قاضيخان فيشرح الجامع الصغيرمن أحكام الخلوة ان الضيافةعذر وفى الفتاوى الظهير يةقالوا والصحيح من المذهب انه ينظر فى ذلك ان كان صاحب الدعوة عن يرضى بمجرد حضوره ولايتأذى بترك الافطار لايفطر وقال شمس الائمة الحلواني أحسن ماقيل فى هذا الباب انه ان كان يثق من نفسه القضاء يفطر دفع اللاذى عن أخيه المسلم وان كان لا يشق لا يفطر وانكان في ترك الافطار أذى أخيه المسلم وفي مسئلة اليمين يجب أن يكون الجواب على هذا التفصيل اه وفي موضع آخرمنها وان كان صاعماعن قضاءر مضان يمره له ان يقطر لإن له حكم رمضان اه ولهذا الايفطر لوحلف عليه وجل بالطلاق ليفطرن كذافى المحيط وفى النهاية الاظهران الضيافة عدروفى البزازية لوحلف بطلاق امرأته ان لم يفطران نفلاأ فطر وان قضاء لا والاعتماد على انه يفطر فيهما ولا يحنثه واذا قلنابان الضيافة عذرفي التطوع تكون عذرافى حق الضيف والمضيف كذافي شرح الوقاية وأطلق فى قضاء التطوع فشمل مااذا كان فطره عن قصداً ولابان عرض الحيض للصائمة المتطوعة فى أصح الروايتين كندافى النهاية وقيد االنفل بكونه قصديالانه لوشرع علىظن انه عليه معمم الهلاشئ عليه كان متطوعا والاحسن ان يتمه فان أفطر لاقضاء عليه كذافي المحيط وغيره وقيده صاحب الهداية في التجنيس بان لا يمضى عليه ساعة من حين ظهر بان لاشئ عليه فان مضى ساعة عم أفطر فعليه القضاء لا نعلامضى عليه ساعة صاركانه نوى في هذه الساعة فاذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه ثم قال اذانوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجرحتى لاتصح نيته عن القضاء يصيرصائما وان أفطر يلزمه القضاء كماذانوى التطوع ابتداء وهذه ترداشكالا على مسئلة المظنون اه وقد تقدم الكارم عليه عندقوله ومابق لم يجزالا بنية معينة وفي البدائع اذاشرع في صوم الكفارة مم أيسر في خلاله لاقضاء عليه وفى الفتاوى الظهيرية ويكره للعبدأ وللاجيرا وللرأة أن يقطوع بالصوم الاأن يأذن من له حق فيه ومن له الحق له أن يفطر ه وفي الولو الجية وابنة الرجل وقرابته تنطوع بدون اذنه لانه لايفوت حقه اه

وقيد في المحيط والولو الجية كراهة صوم المرأة بان يضر بالزوج امااذا كان لا يضره بأن كان صاعًا

أومر يضافلهاان تصوم وليس لهمنعها لانهليس فيهابطال حقه بخلاف العبدوالمدبروأ مالولدوالامة فأنه ليس لهما لصوم بغييراذن المولى وان لم يضر به لان منافعهم عماوكة للولى بخلاف المرأة فان منافعها غيير مماوكة للزوج وانماله حق الاستمتاع بها وتقضى المرأة اذا أذن لها الزوج أوبانت منه ويقضى العبد اذا أذن لهالمولى أوأعتق وقيدكراهة صوم الاجيرا يضا بكون الصوم يضر بالمستأجرفي الخدمة فانكان لايضرفله أن يصوم يغيراذنه اه وفى البزازية قالوايباح الفطرلاجل المرأة أى لايمنع صوم النفل صحة الخلوة وفى النظم الافضل ان يفطر للضيافة ولا يقول أناصائم لئلا يقف على سر هأحدوفي فتاوى قاضيحان لايصوم المماوك تطوعا الاباذن المولى الااذا كان غائبا ولاضر رله فى ذلك اه وهو خــ لاف ما فى المحيط وان أحرمت المرأة تطوعا بغيراذن الزوج قالواله أن يحللها والاجيراذاكان يضره الخدمة وكذا فى الصلوات كذافى فتاوى قاضيخان فالحاصل ان الصوم والحج والصلاة سواء والاظهر من هذا كله اطلاق مافى الظهيرية في المرأة والعبد لان الصوم يضر ببدن المرأة ويهز لهاوان لم يكن الزوج الآن يطؤها والعبدمنا فعمه محاوكة للولى فليس له الصوم مطلقا بغيراذ نه ولوكان المولى غائبا فانهلم يكن مبقى على أصل الحرية في العبادات الافي الفرائض وامافي النوافل فلا وفي القنية وللزوجان يمنعز وجته عنكلما كان الايجاب من جهتها كالتطوع والنف نر والعين دون ما كان من جهته تعالى كقضاء رمضان وكذا العبد الااذاظاهر من امرأته لا يمنعه من كفارة الظهار بالصوم لتعلق حق المرأة به ثماء لمران افسادالصومأ والصلاة بعدالشروع فبها مكروه نصعليه في غاية البيان وليس بحرام لان الدليل ليس قطعي الدلالة كما أوضحه في فتح القدير (قوله ولو بلغ صي أوا سلم كافر أمسك يومه ولم يقض شيأ) فالامساك قضاء لحق الوقت بالتشبه وعدم القضاء لعدم وجوب الصوم عليهمافيه وأطلق الامساك ولميبين صفته للاختلاف فيمه والاصح الوجوب لموافقته للدليل وهوما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالامساك لمن أكلف يوم عاشوراء حين كان واجبا وأطلق فى عدم القضاء فشمل مااذا أفطرافى ذلك اليوم أوصاماه وسواءكان قبل الزوال أوبعده لان الصوم لا يتجزى وجو با كالايتجزى آداءوأ هلية الوجوب منعدمة في أوله فلا يجب وقيد بالصوم لانه لو بلخ أوأ سلم في أثناء وفت الصلاة أوفي آخره وجبت عليه اتفاقاوهو قياس زفر وفرق أئمتنا بين الصوم والصلاة بان السبب فى الصلاة الجزء المتصل بالاداء فوجدتالاهليةعنده وفي الصوم الجزء الاول هوالسبب والاهلية معدومة عنده قالفي فتمح القدير وعلى هـ نافقو لهم فى الاصول الواجب المؤقت قديكون الوقت فيه سبباللؤدى وظر فاله كوقت الصلاةأ وسببا ومعيارا وهوما يقع فيهمق درابه كوقت الصوم تساهل اذيقتضي ان السبب عام الوقت فيهما وقدبان خلافه ثم على مابان من تحقيق المرادقديقال يلزم ان لا يجب الامساك في نفس الجزء الاولمن اليوم لانه هوالسبب للوجوب والالزم سبق الوجوب على السبب للزوم تقدم السبب فالايجاب فيه يستدعى سبباسابقا والفرض خلافه ولولم يستلزم ذلك لزم كون ماذكروه فى وقت الصاوات من ان السببية تضاف الحالجزءالاول فان لم يؤدعقيه انتقلت الحمايلي ابتداء الشروع فان لم يشرع الى الجزءالاخير تقررت السببية فيه واعتبر حال المكلف عنده تكلف مستغنى عنه اذلاداعي لجعله مايليه دونمايقع فيــه اه وقديقالان قولهم يقتضي ان السبب تمام الوقت مسلم لوسكة واوهم قدصرحوا بانه لا يمكن جعل كل الوقت سبيافي الصلاة وذكروا ان السببية تنتقل من جزء الى جزء وقوله تم على مابان الى آخوه فيه بحث اماعلى اختيار شمس الأثمة السرخسي من ان السببية لليالى والايام فقد وجد السبب بالليلة فالامساك انماوجب في الجزء الاول باعتبار سبق السبب عليه وهو الليل واماعلي اختيار غيره من ان السببية خاصة بالايام وان الليالى لا دخل لهافى السببية فلان لزوم تقدم السبب

ولو الغصى أوأسلم كافر أمسك يومه ولم يقض شيأ (قوله والاظهر من هذا كله الناح) قال في النهر وعندى الحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بان صوم يوم لا يهز لها فلم ينق الامنعه عن وطها وذلك اضرار به فان انتفى بان كان مريضا أومسافرا جاز

انماهو عندالامكان اماعندعدم الامكان فلاوالصوم منه لان وقت معيار له مقدر به يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فلايمكن أن يكون الجزء الاول خالياعن الصوم ليكون سببامتقدما ولا يمكن أن يكون ماقبله سببالعدم الصلاحية فلزم فيهمقارنة السبب للسبب وقدصر حبان السبب فى الصوم مقارن للسبب صاحب كشف الاسرار شرح أصول فرالاسلام البزدوى بخلاف وقت الصلة فانه ظرف فأ مكن تقدم السبب على الحريم حتى لولم يمكن بان شرع في الجزء الاول سقط اشتراط تقدم السبب وجوزت المقارنة إذلا يمكن جعل ماقبل الوقت سبباوذ كر بعض المتأخ بن من الاصوليين ان السبف الصوم اليوم الكامل لاالجزءمنه ولاشك فى المقارنة على هذا وأشار المصنف بالمستلتين الى أصل وهوان كلمن صارفى آخرالنهار بصفة لوكان فى أول النهار عليه اللزمه الصوم فعليه الامساك كالحائض والنفساء تطهر بعدطلو عالفجرأ ومعهوالمجنون يفيق والمريض يبرأ والمسافر يقدم بعدالزوال أوالاكل والذي أفطر عمدا أوخطأ أومكرها أوأكل يوم الشكثم استبان انهمن روضان أوأ فطروهو يرى ان الشمس قدغر بتأوتسحر بعدالفجرولم يعلم ومن لم يكن على تلك الصفة لم يجب الامساك كمافي عالة الحيض والنفاس ثمقيل الحائض تأكل سرالاجهرا وقيل تأكل سراوجهرا وللريض والمسافرالا كلجهرا كذانى النهاية وغيرفى فتح القدير عبارة هذا الأصل فقالكل من تحقق بصفة فى أثناء النهار أوقارن ابتداءوجو دهاطاو عالفجر وتلك الصفة يحيث اوكانت قبله واستمرت معهوجب عليه الصوم فاله بجب عليه الامساك تشبها قال وقلنا كل من تحقق ولم نقل من صار بصفة الى آخره يعني كافى النهاية لىشملمن أكل عدافينهار رمضان لان الصير ورة للتحول ولولامتناع مايليه ولايتحقق المفاد بهمافيه اه والحاصل انمن أكل عمدافى نهار رمضان لم يدخل تحت عبارة النهاية باعتبار انهلي بجدد له حالة وهـ د فطر ولم يكن علم اقبله وكلة صارتفيد التحول من حالة الى أخرى بخـ لاف تحقق ولا يخفي ان ماهر بمنهوقع فيهلأنه وانغيرصارالي تحقق أتى بكامةلو المفيدةلامتناع مايليه المفيدة ان الصفةلم تكن موجو دة أول اليوم فلايشمل كلامهمن أكل عمد افلية أمل فظهر من هذا ان من كان أهلا للصوم فى أوله كن أكل عمد الايدخل تحت الضابط أصلاعلى كل منهما وانما أدرجوه في هذا الأصلوان لم يدخل تحته باعتبارأن حكمه وجوب الامساك تشبها فهومثله لأن غرضهم بيان الاحكام وعبارة البدائع مانعمن الوجوب أومبيح للفطر غمزال عذره وصار بحاللو كان عليه فى أول النهار لوجب عليه الصوم لايباح له الفطر كالصبي اذابلغ والكافراذا أسلم والمجنون اذا أفاق والحائض اذاطهرت والمسافراذا قدم وكذا كلمن وجب عليه الصوم لوجود سبب الوجوب والاهلية ثم تعذر المضى بان أفطر متعمدا أوأصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين انهمن رمضان أوتسحر على ظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه طالع فانه يجب عليه والامساك تشبها اه فقد جعل لوجوب الامساك أصلين وجعل بعض الفروع مخرجة علىأصل ومعضها على آخو فلااير ادأ صلاوالله الموفق وفى الفتاوى الظهيريةصي بلغ قبل الزوال ونصراني أسلم ونو باالصوم قبل الزوال لا يجوز صومهماعن الفرض غيران الصي يكون صائما عن التطوع بخلاف الكافر لفقد الاهلية في حقه وعن أبي يوسف ان الصي يجوز صومه عن الفرض وقيل جوابه في الكافركذاك اليهأشار فى المنتقى تمفى ظاهر الرواية فرق بين هذاو بين المجنون اذا أفاق فى نهار رمضان قبل الزوال ولم يكن أكل شيأونوى الصوم جازعن الفرض لأن الجنون اذالم يستوعب كان بمنزلة المرض والمرض لاينافى وجوب الصوم بخلاف الصباوالكفر والحيض لانهامنافية الصوم اه (قوله ولونوى المسافر الافطار ثم قدم ونوى الصوم فى وقته صح) ان نوى قبل انتصاف النهار لان السفر لايناف أهلية

ولونوی المسافرالافطارئم قدم ونوی الصوم فی وقته صح

(قوله وعبارة البدائع الى قوله و في الفتارى الظهيرية) سقط من بعض النسخ

(قوله أومسافراقضاه كله) قال فى النهركذا قالواو ينبغى ان يقيد بمسافر يضره الصوم الممن لا يضره فلا يقضى ذلك اليوم حلا لامره على الصلاح لما مرمن ان صومه أفضل ( + ٢٩) وقول بعضهم ان قصد صوم الغد فى الليالى من المسافر ليس بظاهر بمنوع فيما

اذا كان لا يضره قال الشمني وهذا اذا لم يذكر اله نوى أملا امااذا علم انه نوى شك في الصحة وان علم انه فرق لم ينو فلا وعدن مجمدانه فرق بينه حما) أى قال ان بلغ محنونا ثم أفاق في بعض مامضي و روى هشام عن الشهر ليس عليه و وكني أبي يوسف انه قال في القياس استحسن فاوجب عليه قضاء مامضي من الشهر لان الجنون الاصلي لا

ويقضى باغماء سوى يوم حدث فى ليلته و بجنون غمر عدد

يفارق العارض في شئ من الاحكام وايس فيه رواية عن أبي حنيفة واختلف فيه المناخرون على قياس منهمة والاصح انه ايس عليه قضاء مامضي كذا في العناية وفي مواهب الرحين وفي مواهب الرحين بعضه ولم نسقطه الافي الأصلى على الأصح اه لكن في شرح الجامع الصغير على المنات مطلقا فيجرى الكتاب مطلقا فيجرى على الطلاقه وهوالصحيح

الوجوب ولاصحة الشروع أطلق الصوم فشمل الفرض الذى لايشترط فيه التبييت والنفل وحيث أفاد صعةصوم الفرض لزم عليه صومهان كان فى رمضان لزوال المرخص فى وقت النية ألاترى انه لو كان مقما فى أول اليوم ثم سافر لايباح له الفطر ترجيحا لجانب الاقامة فهذا أولى الاانه اذا أفطر في المسئلتين لا كفارة عليه لقيام شبهة المبيج وكذالونوى المسافر الصوم ليلا وأصبح من غيرأ ن ينقض عز يمته قبل الفجر تمأصبح صائمالا يحلفطره في ذلك اليوم ولوأ فطر لا كفارة عليه وأشار الى انه لولم ينوالا فطار وانماقدم قبل الزوال والاكل فالحبكم كذلك بالاولى لأن الحبكم اذا كان الصحةمع نية المنافى فع عدمها أولى ولان نية الافطار لاعبرة بهاحتي لونوى الصائم الفطر ولم يفطر لا يكون مفطرا وكذالونوى التكلم في الصلاة ولم يتكم لا تفسد صلاته كمافى الظهيرية (قوله ويقضى باغداء سوى يوم حدث فى ليلته) لانه نوع مرض يضعف القوى ولايزيل الحجا فيصير عذرا فى التأخير لافى الاسقاط وانمالا يقضى اليوم الاول لوجودالصوم فيه وهوالامساك المقرون بالنية اذالظاهر وجودهامنه ويقضى مابعد ولا نعدام النية ولا فرق بين أن يحدث الاعماء في الليل أوفى النهار في أنه لا يقضى اليوم الاول وانماذ كر المصنف حدوثه في ليلته ليعلم حكم ما اذا حدث في اليوم بالاولى لوجود الاساك وهوليس بخمي عليه وأشار الى ان الاعماء لوكان في شعبان قضاه كله اعدم النية والى انه لوكان متهتكا يعتاد الاكل في رمضان أومسافر اقضاه كله لعدم مايدل على وجود النية (قوله و بجنون غير عند) أي يقضيه اذافا نه بجنون غير عند وهوأن لا يستوعب الشهر والممتدهوأن يستوعب الشهر وهومسقط للحرج بخلاف مادونه لان السبب قدوجد وهوالشهروالاهلية بالذمة وفىالوجوب فائدة وهوصير ورته مطاو باعلى وجه لايحرج فى أدائه بخلاف المستوعب فانه يحرجن أدائه فلافائدة فيه والاغماء لايستوعب الشهرعادة فلاحرج والاكان ر عايمو تفانه لاياً كل ولايشرب أطلقه فشمل الجنون الاصلى والعارض وهو ظاهر الرواية وعن محمد انه فرق بينهما لانهاذا بلغ مجنوناالتحق بالصي فانعدم الخطاب بخـلاف مااذا بلغ عاقلا ثم جن وهـذا مختار بعض المتأخرين ودخل تحت غيرالممتدمااذا أفاق آخر يوممن رمضان سواء كان قبل الزوال أو بعده فانه يلزمه قضاءجيع الشهرخلافا لمافى غاية البيان عن حيد الدين الضريرانه قال اذا أفاق بعد الزوال فى آخر بوم من رمضان لا يلزمه شئ وصححه فى النهاية والظهيرية لان الصوم لا يصح فيه كالليل اعلم ان الجنون يناف النية التي هي شرط العبادات فلا يجب مع الممتد منه مطلق اللحرج ومالا عتد جعل كالنوم لان الجنون لاينافي أصل الوجوب اذهو بالذمة وهي البتة له باعتبار آدميته حيى ورث وملك وكان أهلاللثواب كأن نوى صوم الغد بعد غروب الشمس فجن فيه مسكاكاه صح فلا يقضى لوأفاق بعده وصح اسلامه تبعا واذا كان المسقط الحرج لزم اختلاف الامتداد المسقط فقدرفي الصلاة بالزيادة على يوم وليلة عندهما وعند محمد بصير ورة الصلاة ستاوهو أفيس لكنهما أقاماالوقت مقام الواجب كما في المستحاضة وفى الصوم باستغراق الشهر ليله ونهاره وفى الزكاة باستغراق الحول وأبو يوسف جعل أكثره ككاه وأماااصغير فقبلأن يعقل كالجنون المتدفاذا عقل تأهل للاداء دون الوجوب الاالاعان وأماالنائم فلكون النوم موجبالل مجزلزم تأخير خطاب الاداء لاأصل الوجوب ولذاوجب القضاءاذا والبعدالوقت ولما كان لا عتد غالبالم يسقط به شيء من العبادات لعدم الحرج والاغماء فوقه فان امتد فى الصلوات بانزاد على يوم وليلة جعل عذر المسقط الهاد فعاللحر جلكونه غالبا ولم يجعل عندرافي الصوم لان امتداده شهر انادر فلم يكن في ايجابه وجوبهذاظهران الاعدار أربعة صباوجنون وأغماء

> نص عليه فى المنتقى (قوله وصححه فى النهاية والظهيرية) أى صححاما فى غاية البيان وكذا فى العناية -وفى المجتبى والمعراج وعليه الفتوى وهو مختار شمس الأثمة كما فى الامداد ومشى عليه مصححاله فى نور الايضاح

(قوله أرادبالظن الخ) قال فى النهر لا يصح أن يراد بالظن هذا ما يتم الشك اذلا يلائم قوله بعد أوأ فطرك ذلك والشمس حية كاترى فالصواب ابقاؤه على بابه غاية الامرانه لم يتعرض لمسئلة الشك (قوله لما فى الفتاوى (٢٩١) الظهيرية الخ) قال فى النهر لا يخفى

انه لامطابقة بين الدعوى والدليل اذخبرالواحد المضاف الى غالب الظن كاروب اليقين اه وفيه عث فان كارم الظهيرية يفيدان غلبة الظن بالطلوع لاتوجب القضاء وليس فوق غلبة الظن الماليقين فا يجاب القضاء بانضهام خبرالعدل الى غلبة الظن مفيد لافادة ذلك اليقين ومفيدانه ليس

وبامساك بلا نيسة صوم وفطر ولوقدم مسافر أو طهرت حائض أوتسحر ظنه ليلا والفجرطالع أو أفطركذلك والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفركا كله عمدا بعد أكه باسياوناعة ومجنونة وطئتا

المراد باليقين مالا يحتمل النقيض أصلا ادلا يحصل ذلك الابالمشاهدة لا يخبر الواحد ولا الأكثر الااذا ليس بقيدال ) اعترضه في النهر بأنه الماقيد بالليل ليطابق قوله أو تسحر أكل ليطابق قوله أو تسحر أكل التسحور وجعل تسحر عمنى أكل تكاف مستغنى عنه اله لكن الظاهر عنه اله لكن الظاهر عنه اله لكن الظاهر عنه اله لكن الظاهر المناهر المناهر

ونوم وقد علمأ حكامها والله الموفق للصواب (قوله وبامساك بلانية صوم وفطر) أي يجب القضاء لأن المستحق هو الامساك بجهة العبادة ولاعبادة الابالنية وأماهبة النصاب من الفقيرفانها تسقط الزكاة بدون نيته اباعتبار وجودنية القربة وفى غاية لبيان وقد مران المغمى عليه لايقضى اليوم الذي حدث الاغماء في ليلته لوجو دالنية منه ظاهر افلا بدمن التأويل لهذه المسئلة وتأويلهاأن يكون مريضا أومسافر الابنوى شمأأ ومتهتكا اعتادالا كل في رمضان فليكن حاله دليلاعلي عزيمة الصوم اه وكذافيالنهاية وردهفي فتح القدير بأبه تكلف مستغني عنهلأن الكلام عندعدم النية ابتداء لابأمر يوجب النسيان ولاشك أنه أدرى بحاله بخلاف من أغمى عليه فان الاغماء قديوجب نسيانه حال نفسه بعدالافاقة فبني الامرفيه على الظاهر من حاله وهي وجودالنية وأشار بوجب القضاء فقط الى عدم وجوب الكفارة لوأكلانه غيرصائم وهذاعنه بأبي حنيفة وعندهما كذلك انأكل بعدالزوال وان أكل قبل الزوال تجب الكفارة لانه فوت امكان التحصيل فصارك غاصب الغاصب (قوله ولو قدم مسافر أوطهرت حائض أوتسحر ظنه ليلا والفجر طالع أوأفطر كذلك والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفركأ كله عمدابعدأ كله ناسياونا تمة ومجنونة وطئتا) لماقدمناأن كل من صارأهلا للزوم ولم يمكن كذلك فى أول اليوم فانه يجب عليه الامساك لانه وجب قضاء لحق الوقت لانه وقت معظم وانمأوجب القضاء على المسافر والحائض لماتقدم ان أصل الوجوب ثابت عليهما وانما المتأخر وجوب الاداء بخلاف الصي اذابلغ والكافراذا أسلمفانه وان وجب عليه ماالامساك أيضالم يجب القضاء لعدم الوجوب فى حقهماأ ول الجزءمن اليوم كماييناه وكذالو تسحروهو يظن بقاء الليل فبان خلافه أوأفطر ظانازوال اليوم فبان خلافه وجب الامساك قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أونفيا للتهمة ووجب القضاء أيضالانه حق مضمون بالمثلكمافي المريض والمسافر ولاكفارة في هاتين أيضالان الجناية قاصرة وهي جناية عدم التثبت الى أن يستيقن لاجناية الافطار لانه لم يقصد ولهذا صرحوا بعدم الاثم عليه كماقالوا فىالقتل الخطألاائم فيه والمرادائم القتل وصرح بأن فيهاثم ترك العزيمة والمبالغة فى التثبت حالة الرمى كذا فى فتح القدير أراد بالظن فى قوله ظنه ليلا التردد فى بقاء الليل وعدمه سواء ترجع عنده شئ أولا فيدخل الشك فان الحكم فيه لوظهر طاوع الفحر عدم وجوب الكفارة كالوظن والافضلله أن لايتسحرمع الشك وأراد بقوله والفجر طالع تيقن الطاوع لمافى الفتاوى الظهيرية ولوشك فى ليلة مقمرة أومتغمة في طلوع الفجر يدع الاكل والشرب لقوله عليه الصلاة والسلام دعماير يبك الى مالاير يبك ولوغل على ظنه أنه أكل بعد طلوع الفجر لاقضاء عليه مالم يخبره رجل عدل في أشهر الرواياتوذكرالبقالى فىكتاب الصلاة اذاغلب على ظنه أنه أحدث فلاوضوء عليه اه وقيد بقوله والفجرطااع لانه لوظن أوشك فتسحر ثم لم يتبين له شئ لم يفسد صومه لان الاصل بقاء الليل فلا يخرج بالشك وقوله ليلاليس بقيد لانه لوظن الطاوع وأكل مع ذلك ثم تبين صحة ظنه فعليه القضاء ولا كفارة لانه بنى الامرعلى الاصل فلم تكمل الجناية فلوقال ظنه ليلاأ ونهار الكان أولى وليس له أن يأكل لان غلبة الظن تعمل عمل اليقين وان أكل ولم تبين له شئ قيل يقضيه احتياطا وصححه في غاية البيان نافلا عن التحفة وعلى ظاهر الرواية قيل لاقضاء عليه وصححه فى الايضاح لان اليقين لايزال الابمثله والليلأصل البابيقين وللحقق فى فتح القدير بحث فيه حسن حاصله ان المتيقن به دخول الليل فى الوجود وأماالحكم ببقائه فهوظني لان القول بالاستصحاب والامارة التي بحيث توجب عدمظن

ان مرادالمؤلف ان السحور غيرقيد على انه لا تكلف في جعل التسحر بمعنى الا كل مطلقاهنا وتسميته تسحرا باعتبار ظنه والالزم أن لا يصح التعبير به هنالتبين انه وقع نهار اواذا ظنه نهارا فيصح تسميته تسحراأ يضابا عتبار احتمال بقاء الليل تأمل

(قُوله دليل ظنى) المناسب دليلان ظنيان أوانتصر يُح مجبر الاقل بأن يقول لأن القول بالاستصحاب دليل ظنى (قوله و تقل في شرح الطحاوى فيه اختلافا بين المشايخ) أقول ماسية في عن البدائع من تصحيح عدم وجوب الكفارة فيما ذا كان غالب رأيه انهالم تغرب يقتضى تصحيح عدم الوجوب في الشك بالاولى (قوله وفي البدائع ما يخالفه الح) لا يقال يمكن دفع المخالفة بحمل ما في البدائع على ما ذا تبين انه أكل بالليل (قوله فهي (٢٩٣) أربعة وعشرون) أوصلها في النه يل ستة و ثلاثين بجعله غلبة الظن

بقاء الليل دايل ظنى فتعارض دايلان ظنيان فى قيام الليل وعدمه فيتهار ان فيعمل بالاصل وهو الليل وتمامه فيه وأرادباظن فىقوله أوأفطركذلك غلبة الظن لانه لوكانشا كانجبالكفارة كندافي المستصفى ونقل فى شرح الطحاوى فيه اختلافا بين المشايخ وان لم يتبين له شئ فعليه القضاء وفى التبيين فى وجوب الكفارة روايتان وان تبيين انه أكل قبل الغروب وجبت الكفارة وقيد بكونه ظن وجود المبيج لانهلوظن قيام المحرم كان ظن ان الشمس لم تغرب فأ كل فعليه القضاء والكفارة اذالم يتبين لهشي أوتبين انهأ كل قبل الغروب وان تببين أكل بالميل فلاشئ عليــه في جيع ماذ كرما كـنـا فى التبريين و فى البدائع مايخالفه وافظه وأنكان غالبرأ يدانهالم تغرب فلاشك فى وجوب القضاء عليه واختلف المشايخ فى وجوب الكفارة فقال بعضهم تجب وقال بعضهم لاتجب وهو الصحيح لان احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة وهذه الكفارة لاتجب مع الشبهة فاصله انه اماأن يظن أويشك فان ظن فلا يحلواما أن يظن وجودالمبيح أوقيام المحرم فانكان الاوّل فلايخلواماأن لايتبين له شئ أو يتبين صحة ماظنه أو بطلاله وكلمن الثلاثة اماأن يكون في ابتداء الصوم أوانتهائه فهي ستة وان شك أيضافهي اثناعشرفي وجودالمبيح ومثاهافى قيام المحرم فهيىأر بعية وعشرون وقدعلمأ حكامها من المتن منطوقاومفهوما فليتأمل وأشاراليان التسحرنا بتواختلف فيه فقيل مستحب وفيل سنة واختارالاؤل في الظهيرية والثانى فى البدائع مقتصرا كل منهما عليه ودليله حديث الجاعة الاأباداود تسحروا فان فى السحور بركةوالسحورمايؤكل فيالسحر وهوالسدس الاخيرمن الليل وقوله فيالسحورهوعلي حذف مضاف تقديره فيأكل السحوريركة بناء على ضبطه بضم السين جعسحر فاماعلي فتحها وهوالاعرف في الرواية فهواسم للأكول في السحر كالوضوء بالفتح مايتوضاً به وقيل يتعين الضم لان البركة ونيل الثواب انما يحصل بالفعل لابنفس المأكول كذافي فتحالقدير ومحل الاستحباب مااذاتيقن بقاء الليلأو غلب على ظنه اما اذاشك فالافضل أن لايتسحر تحرز اعن المحرم ولم يجب عليه ذلك ولوأ كل فصومه تام لان الاصل هوالليل كذافي الهداية وفي الفتاوي الظهيرية واذا تسحرتم ظهران الفجرطالع أثم وقضى اه وهو باطلاقه يتناولمااذاغلبعلىظنه بقاؤهفت حرثم تبين خلافهفانه يأثم وفى البدائع وهليكره الاكلمع الشكروي هشام عن أبي يوسف اله يكره وروى ابن سهاعة عن محمداله لايكره والصحيح قول أبى يوسف وعن الهندواني أنه اذاظهر علامات الطاوع من ضرب الدبادب والاذان يكره والافلاولاتعو يلعلى ذلك لانه ممايتة مويتأخر اه والسينة فى السحور التأخير لان معنى الاستعانة فيه أبلغ وكذا تجيل الفطركذافي البدائع والتجيل المستحب التجيل قبل اشتباك النجوم ذكره قاضيحان في شرح الجامع الصغير ولم أرصر يحافى كالرمهم ان الماء وحده يكون محصلا اسنة السحور وظاهر الحديث يفيده وهومارواه أحدعن أبي سعيدمسندا السحوركله بركة فلاتدعوه ولوان بجرع أحدكم جرعة منماء فانالله وملائكته يصاون على المسحرين والبركة في الحديث الخة الزيادة والنماء

قيما مع الظن والشيك فكانت الاقسام الخارجة من التقسيم الاول تلانة كل واحدباثني عشر فبلغت ماقال واعترضه بعض الفضلاء بانه لافائدة لفرقه بينهماأى الظن وغلبته هنا لانهم لم يفرقوا بينهـمافي الحكم كايظهر لمن تأمل عبارة الزيلمي وغيره نعم بالنمفهوميهما فرق وهو ان مجرد ترجيع أحدطرفى الحيكم عند العقل هو أصل الظن فان زاد ذلك الترجيح حـتىقرب من اليقين سمى غلبة الظن وأ كبرالرأى فلذا اقتصر فى البحرعلى الاربعة والعشرين وبراد بالظن حينئه مايشه غلبته ويرد عليهماجعلاالشك تارة فى وجود المبيح وتارة فى قيام المحرم ولاوجــه له لانالظن اعاصح تعلقه بالمبيح تارةو بالمحرمأ خوى لان له نسبة مخصوصة الى أحدد الطرفين فاذا تعلق الظن بوجود الليل لا يكون متعلقا بوجـود النهـار

وبالعكس وأماالشك فلايتصور فيه ذلك لعدم ترجيح أحد الطرفين فيه فاذا شك في قيام زيد كان معناه والزيادة ان قيامة وعدمه على السواء فكان متعلقا بكلا الطرفين فيكون معنى شكه في طاوع الفجر في وقت احتمال وجود الليل ووجود المهار في في التقديم أن يقال الما أن يظن وجود المبيح أو وجود المحرم أويشك وكل منهما اما أن يكون في ابتداء الصوم أوانتهائه وفي كل من الست اما أن يتبين وجود المبيح أو وجود المحرم أولا يتبين فهي ثمانية عشر تسعة في ابتداء الصوم وتسعة في انتهائه ويشهد لما قلام حسن التهائه ويشهد لما قلناصنيع العلامة الزيلمي فانه لم يذكر الاثمانية عشروذ كرأ حكامها اله وهو كلام حسن

(قُولُه و فى التبيين ان عليه عامة المشايخ) و فى الخانية قال بعضهم هذا وفصل الحجامة سواء فى الوجوه كله أوعامة ألعلماء قالو اعليه السُّكة ارةً على كل حال اعتمد حديثاً أوفتوى لأن العلماء أجعوا على ترك العمل بظاهر (٣٩٣) الحديث وقالوا أراد به ذهاب الأجر وليس

في هـ ندا قول معتبر فهذا ظن مااستند الى دليل فلا يورثشهة اه ومارجه المؤلف مشيعليه في الملتق (قوله وهوفي الغيبة مخالف لمافى المحيط) وكذاهوني الادهان مخالف لما في الخانية حيث قال وكذا الذي الكتعل أوادهن نفسه أوشاربه ثمأكل متعمد اعليه الكفارة الا اذا كان جاهلا فاستفتى فافتىله بالفطر فينشذ لايلزمه الكفارة اهوعليه مشى فى الامداد مستدركا على مافى البدائع (قوله وفى المجنونة بان نوت الح) قال فى العناية تبعاللنهاية وغيرها قدته كلموا في صحةصومها لانها لاتجامع الجنون وحكى عن أبي ســـلمان الجوزجانى قال لمباقرأت على محدهده المسئلة قلت له كيف تكون صائمة وهي مجنونة فقال دع هذا فأنه انتشر في الافق فن المشايخ من قال كأنه كتب في الاصل مجبورة وظن الكاتب مجنونة ولهذاقالدع فانهانتشرفي الافق وأكثرهم قالوا تأويله انها كانت عاقلة بالغة فيأول النهار ثمجنت

والزيادة فيه على وجوه زيادة فى القوة على أداء الصوروزيادة فى اباحة الأكل والشرب وزيادة على الاوقات التي يستجاب فهاالدعاء كذاذ كره الكلاباذي وبينها في غاية لبيان وفي البزازية ويستحب تجيل الافطار الافي يوم غيم ولا يفطر مالم يغلب على ظنه غروب الشمس وان أذن المؤذن اه وذكر قبله شهدا أنهاغر بتوآخران بانهالم تغربو فطرتم بان عدم الغروب قضى ولا كفارة عليه بالاتفاق شهدا على طاوع الفجر وآحران على عدم الطاوع فأ كل ثم بان الطاوع قضى وكفر وفاقالان البينات للاثبات لاللنفي حتى قبل شهادة المثبت لاالنافي ولو واحدعلي طاوعه وآخران على عدمه لا كفارة عليه دخلوا عليه وهو يتسحر فقااوا انه طالع فصدقهم فقال اذن أنام فطر لاصائم ثم دام على الأكل ثم بان انه ماكان طالعافى أول الاكل وطالعا وقت الاكل الثاني قال النسفي الحاكم لاكمفارة عليه لعدم نية الصوم وان كان الخبر واحداعليه الكفارة لان خبر الواحد عدلا أولافي مثل هذا لايقبل اه واعالم تجالكفارة بافطاره عمدابعدأ كامأوشر به أوجاعه ناسيا لانهظن في موضع الاشتباه بالنظير وهوالا كل عمدا لان الاكل مضاد للصوم ساهيا أوعامدا فاورث شبهة وكذافيه شبهة اختلاف العلماء فان مالكما يقول بفساد صوممن أكل ناسياوأ طلقه فشمل مااذاعلم بانه لايفطره بان بلغه الحديث أوالفتوى أولاوهو قول أبى حنيفة وهوالصحيح لان العاماء اختافوافى قبول الحديث فان فقهاء المدينة كمالك وغيره لميقياوه فصارشهة لانقول الشافعي اذاكان موافقا للقياس يكون شبهة كقول الصحابي وكذا لوذرعهااقيء فظن انه يفطره فافطرلا كفارة عليه لوجودشهة الاشتباه بالنظير فان الق والاستقاء متشابهان لان مخرجهمامن الفم وكذا لواحتم للتشابه في قضاء الشهوة وانعم ان ذلك لا يفطره فعليه الكفارة لانهلم توجدشهمة الاشتباه ولاشبهة الاختلاف وقيد بالنشيان لانه لواحتجمأ واغتاب فظن انه يفطره ثمأ كلان لم يستفت فقيها ولابلغه الخبر فعليه الكفارة لانه مجردجهل وانه ليس بعذر في دار الاسلام واناستفتى فقيهالا كفارةعليه لانالعامي بجب عليه تقليدالعالم اذا كان يعتمد على فتواه فكان معذورافيا صنع وان كان المفتى مخطئافيا أفتى وان لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة تفطر الحائم ولم يعرف النسخ ولاتأويله فلاكفارة عليه عندهمالان ظاهرالحديث واجب العمل به خلافالا بي يوسف لانه ليس للعامى العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسو خولولس امرأة أوقبلها بشهوة أواكتحل فظن انذلك يفطره ثمأ فطر فعليه الكفارة الااذااستفتي فقيها فأفتاه بالفطرأو بلغه خبرفيه ولونوى الصوم قبل الزوال ثمأ فطرلم الزمه الكفارة عندأ بي حنيفة خلافا لهما كندافي المحيط وقد علم من هيذا ان مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب ولهذاقال في فتح القدير الحريم في حق العامي فتوى مفتيه وفي البدائع ولودهن شاريه فظن اله أفطرفا كل عمدافعليه الكفارة وان استفتى فقها أوتأول حديثالان هذا بمالا يشتبه وكنا لواغتاب اه وفى التبيين ان عليه عامة المشايخ وهوفى الغيبة مخالف لما فى المحيط والظاهر ترجيح مافىالمحيط للشبهة وفىالنهاية ويشترط أنيكونالمفتي ممن يؤخذمنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذ تصيرفتواه شبهة ولامعتبر بغييره وأما النائمة أوالمجنونة اذاأ كاتنابعيد ماجومعتافلا كفارةعليهما لانالفسادحصل بالجاع قبل الاكل كالمخطئ ولاكفارة لعدم الجناية فالا كل بعده ليس بافساد وصورتها فى النائمة ظاهر "وفى المجنونة بان نوت الصوم ثم جنت بالنهار وهى

فامعها زوجها ثم أفاقت وعلمت بما فعل الزوج اه قال فى النهر وهذا يقتضى عدم تصحيفها وجزم فى الفتح بانها مصحفة من الكاتب مستندا لما من قال وتركها محمد بعد التصحيف لامكان نوجيهها اه وهذا يفيدر فع الخلاف السابق اذلا تنافى بين تصحيفها وتأويلها وبه اندفع دفع المؤلف الكن لا يخفى ان ماعن أبى سلمان ايس نصافى ان الكاتب صحفها بل وقعت عن محمد كذلك غيرانه لم يصلحها لا نتشارها

﴿ فصل﴾ ومن نذرصوم بومالنحرأ فطر وقضىوان نوى بميناقضى وكفر

وامكان تأويلها وأيضا استعماله مجبورة بمعنى مجبرضعيف

﴿ فصل في الندر ﴾ (قولهوهوالقعدةالاخيرة فى الصلاة) قال فى المعراج في بابالاعتكاف قلنابل من جنسه واجب لله تعالى وهواللبث بعرفة يومعرفة بالمشي انمايصح اذا كان منجنسه واجباللة نعالى أومشتمل عملي الواجب وه\_نا كذلك لان الاعتكاف يشتمل على الصوم ومن جنس الصوم جنس الصوم واجب وان لم يكن من جنس اللبث واجب مشتملاعلى اللبث والصوم واجب فيصم الندرثمذكر عن جامع فرالاسلام النذر بالاعتكاف صيح وان كان ليس لله تعالىمىن جنسه ايجاب لان الاعتكاف انماشرع لدوام الصلاة ولذلك صارقر بة فصار التزامه عنزلة الصلاة والصلاة عبادة مقصودة (قوله وهذه المسئلة) أى مسئلة صوم يومالنحر أوغيره

صائمة فجامعها انسان فان الجنون لا ينافى الصوم انما ينافى شرطه أعنى النية وقدوجه فى حال الافاقة فلا يجب قضاء ذلك اليوم اذا أفاقت فاذا جومعت قضته اطرق المفسد على صوم صحيح وبهذا اندفع ماقيل انها كانت فى الاصل المجبورة أى المكرهة فصحفها الكاتب الى المجنونة لامكان توجيهها كاذ كرناه والله سبحانه وتعالى أعلم

وفصل عقدابيان مايوجبه العبدعلي نفسه بعد ماذ كرما أوجبه الله تعالى عليه (قوله ومن نذر صوم بوم النصر أفطر وقضي ) لانه نذر بصوم مشروع والنهي الغيره وهو ترك اجابة دعوة الله تعالى فيصح نذره الكن يفطر احـ ترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي اسقاطا للواجب وان صام فيه يخرج عن المهدة لانهأداه كما النزم أشار بصوم يوم النحرالي كلصوم كره تحريا وبالصوم الى الاعتكاف فلونذر اعتكاف يوم النعرصح ولزمه الفطر والقضاء فان اعتكف فيه بالصوم صح كافى الولوالجية وأراد بقوله أفطر على وجه الوجوب خ وجاعن المعصية وقوله فى النهاية الافصل الفطر تساهل أطاق فشمل مااذا قاللة على صوم غدفوافق يوم النحرأ وصرح فقاللة على صوم يوم النحر وهوظاهر الرواية لافرق بين أن يصرح بذكرالمنهى عنه أولا كذافى الكشف وغيره واعلم بانهم صرحوا بان شرط لزوم النذر ثلاثة كون المنذور ليس عصية وكونهمن جنسه واجب وكون الواجب مقصودا لنفسه قالوا فرج بالاول النذر بالمعصية والثانى نحوعيادة المريض والثااثما كان مقصودا لغيره حتى لومذرالوضوء الكل صلاة لم بلزم وكذا لونذر سجدة التلاوة وفي الواقعات ولونذر تكفين ميت لم يلزم لانه ليس بقر بة مقصودة كالوضوءمع تصريحهم هنابصحة النذر بيوم النحر ولزومه فعلم انهمأرادوا باشتراط كونه لبس معصية كون المعصية باعتبار نفسه حتى لاينفك شئمن افرادالجنس عنها وحينتذ لايلزم لكنه ينعقد للكفارة حيث تعذر عليه الفعل ولهذا قالوالوأضاف النذر الى سائر المعاصي كقوله لله على ان أقتل فلانا كان عمنا ولزمته الكفارة بالحنث فلوفعل نفس المنذور عصى وانحل النذركالحلف بالعصية ينعقدال كفارة فاوفع للعصية الحاوف عليها سقطت وأثم بخلاف ما اذا كان نذرابطاعة كالحبج والصلاة والصدقة فان اليمين لاتلزم بنفس النذر الابالنية وهو الظاهر عن أبى حنيفة وبه يفتى وصرح فى النهاية بان الندر لا يصح الابشروط ثلاثة فى الاصل الااذاقام الدليل على خلافه احداها أن يكون الواجب من جنسه شرعا والثاني أن يكون مقصود الاوسيلة والثالث أن لا يكون واجباعليه في الحال أوفى ثانى الحال فلذا لايصم النذر بصلاة الظهروغيرها من المفروضات لانعدام الشرط الثالث اه فعلى هـ نا فالشرائط أر بعة الآأن يقال ان النذر بصلاة الظهر ونحوها خوج بالشرط الاول اذ قولهم من جنسمه واجب يفيدان المنذورغ يرالواجب من جنسمه وههناعينه ولكن لابدمن رابع وهو أنلايكون مستعيل الكون فلونذرصوم أمس أواعتكاف شهرمضي لميصح نذره كمافي الولوالجية وقيد بقوله الا اذا قام الدليل على خلافه لانه لوقام الدايل على الوجوب من غدير الشروط المذ كورة يجب كالنذر بالحجماشيا والاعتكاف واعتاق الرقبة مع ان الحج بصفة المشيغير واجب وكذا الاعتكاف وكذانفس الاعتاق من غيرمباشرة سبب موجب الاعتاق كذاني النهاية وفيه نظر لان النذر بالحج ماشيامن جنسه واجب لان أهل مكة ومن حو لها لايشترط في حقهم الراحلة بل يجب المشي على كلمن قدرمنهم على المشي كماصرح به في التبيين في آخرا لحيج واما الاعتكاف وهو الله ث في مكان من جنسه واجب وهوالقعدة الاخبرة فى الصلاة واما الاعتاق فلاشك ان من جنسه واجبا وهو الاعتباق في الكفارة واماكو نه من غير سبب فليس عراد (قوله وان نوى عينا كفر أيضا) أي مع القضاء تجب كفارة اليمين اذا أفطر وهذه المسئلة على وجودستة ان لم ينوشيا أونوى النذر لاغير

أونوى النذر ونوى أن لايكون عينا يكون نذرا الانه نذر بصيغته كيف وقدقرره بعزعته وان نوى اليمين ونوى أن لايكون نذرا يكون يمينا لان اليمين محتمل كلامه وقدعينه ونفي غيره وان نواهما يكون نذراو عيناعندأني حنيفة ومحد وعندأى يوسف يكون نذرا ولونوى الممين فكذلك عندهما وعندأبي يوسف يكون عينالابي يوسف ان الندرفيه حقيقة والميين مجازحتي لايتوقف الاول على النية ويتوقف الثانى فلاينتظمهم الفط واحد نم الجاز يتعين بنيته وعند نيتهما تترجح الحقيقة وطماانها لاتمافى بين الجهتين لانهما يقضيان الوجوب الاأن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كاجعنا بينجهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض كذافي الهداية وتعقبه في فتح القدير بلزوم التنافى منجهة أخرى وهوان الوجوب الذى يقتضيه اليمين وجوب يلزم بترك متعلقه الكفارة والوجوبالذى هوموجبالنذرليس يلزم بترك متعلقه ذلك وتنافىاللوازمأ قلمايقتضي التغاير فلابدأن لايرادا بلفظ واحد واختار شمس الائمةالسرخسي فىالجواب انهأر يدبلفظ اليمين لله وأريدالنذر بعلى انأصوم كذا وجواب القسم حينتذ محذوف مدلول عليه بذكر للنذو رأى كأنه قاللله لاصومن وعلى أن أصوم وعلى هـ ندالا يرادان بنحو على أن أصوم وتمامه في تحرير الاصول وذكر المصنف في كافيه بانهما لمااشتركافي نفس الايجاب فاذانوي اليمين يرادبهما الايجاب فيكون عملا بعموم الجاز لاجعابين الحقيقة والجاز وذكر الولوالجي في فتاواه لوقال لله على "أن أصوم كل خيس فافطر خيسا كفرعن يمينه انأراديمينا ثماذا أفطر خيسا آخركم يكفر لان اليمين واحدة فاذا حنث فيها سرة لم يحنث مرة أخرى اه (قول ولونذرصوم هذه السنة أفطر أيامام نهية وهي يوما العيد وأيام التشريق وقضاها) لان النار بالسنة المعينة نذر بهذه الايام لامهالا تخاوعنها والنار بالايام المنهية صيعهم والحرمة عندنا فكان قوله أفطر للإيجاب كاقدمناه وبهصر حالمصنف فى كافيه وقد وقع صاحب النهاية بالاولوية فيالتساهل أيضا كماقدمناه ورتب قضاءها على افطاره فيها ليفيدانه لوصامها لاقضاء عليه لانهأداه كاالتزمه كاقدمناه وأشاراليأنالرأة لونذرتصوم هذهالسنة فانها تقضي مع هذه الايام أيام حيضها لان السنة قد تخلو عن الحيض فصح الايجاب والى انهالو نذرت صوم الغد فوافق حيضهافانها تقضيه بخلاف مالوقالت للهعلى صوم يوم حيضي لاقضاء احدم صحته لاضافته الى غيرمحله بخلاف مااذا قال لله على صوم يوم النحر فانه يقضيه اذا أفطر كماتقدم انه ظاهر الرواية والفرق ان الحيض وصف للرأة لاوصف لليوم وقدثبت بالاجماع أن طهارتها شرط لادائه فلما علقت النذر بصفة لاتبق معهاأهلالاداءلم يصح لانهلا يصح الامن الاهل كقوله للهعلى أن أصوم يوم آكل كذافي الكشف الكبير وأشار الى أنه لا يلزمه قضاء رمضان الذى صامه لانه لا يصح التزامه بالنذر لان صومه مستحق عليه بجهة أخرى والى انهلولم يعين هف دالسنة وانماشرط التتابع فهو كالوعينها فيقضى الايام الحسة دون شهررمضان لان المتابعة لاتعراعنها الكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الامكان وأطلق قضاء لزوم الايام المنهية فشمل مااذانذر بعدهذه الايام المنهية بان نذر بعد أيام التشريق صوم هذه السنة وحله في الغاية على مااذا نذر قبل عيد الفطر أمااذا قال في شوّال لله على صوم هذه السنة لا يلزمه قضاء يوم الفطر وكذالوقال بعد أيام التشريق لا يلزمه قضاء يومى العيدين وأيام التشريق بل يلزمه صيام مابقي من السنة اه و بدل على هـ ذا الحل قوله أفطر أيامامنهية اذ لا يتصور الفطر بعد المضى الكن قال الشارح الزيلعي هـ ناسهو وقعمن صاحب الغاية لان قوله هـ نه السينة عبارة عن اثني عشرشهرامن وقت النذر الى وقت النذر وهذه المدة لاتخاو عن هذه الايام فلا يحتاج الى الحل فيكون نذرابها ورده الحقق فى فتح القدير وقال ان هـ ناسهو وقع من الزيلى لان المسئلة كماهى فى الغاية

ولونذر صوم هـذه السنة أفطر أيامامنهية وهي يوماً العيـــد وأيام التشريق وقضاها

(قوله وقدعينه الخ) أى فيجب بالفطر كفارة الميين لا القضاء لعدم التزامه والكفارة موجب الخنث في هذا المقام (قوله نذراو عينا الخ) أى فيجب القضاء تحصيلا لما وجب بالالتزام وتجب الكفارة الن أفطر للحنث بترك الصيام اه در منشق الصيام اه در منشق الصيام اه در منشق لكفارة المين الفطارة يد المفارة والاصل أن يقال اله أريد المين بلفظ لله المين بلفظ لله

منقولة في الخلاصة وفتاوي قاضيخان في هذه السنة وهذا الشهر ولان كل سنة عربية معينة عبارة عن مدة معينة لهامبتدأ ومختتم خاصان عندالعرب مبدؤها المحرم وآخوها ذوالحجة فاذاقال هذه فأعما يفيد الاشارة الى التي هوفيها فقيقة كلامه انه نذر بالمدة المستقبلة الى آخوذى الجة والمدة الماضية التي مبدؤها المحرم الى وقت التكام فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قوله لله على صوم أمس وهذا فرع يناسب هذا لوقال للهعلى صوم امس اليوم أواليوم أمس لزمه صوم اليوم ولوقال غداهذا اليوم أوهذا اليوم غدا لزمه صومأ والوقتين تفوه به ولوقال شهر الزمه شهركامل ولوقال الشهر وجب بقية الشهر الذي هوفيه لانهذكرااشهرمعرفا فينصرف الىالمعهو دبالحضور فاننوىشهرافهوعلى مانوى لانه محتمل كلامه ذكره فىالتجنيس وفيه تأييد لمافى الغايةأيضا اه ويؤيده مافى الفتاوى الظهبرية أيضا ولوقال لله على أن أصوم الشهر فعليه صوم بقية الشهر الذي هوفيه ومانى فتاوى الولوالجي لوقال لله على أن أصوم الشهروجب عليه بقية الشهرالذي هوفيه لانهذ كرالشهرمعرفا فينصرف اليه وان نوي شهرا كاملافهوكمانوي لانه نوى مايحتمله اه و يمكن حلمافى الغاية على مااذالم ينو وحمل ماذ كره الزيلمي على مااذا نوى توفيقا وان كان بعيدا و بهذاظهر إن ماذ كره في فتح القدير من كونه يلغو فعامضي كما لغوفى قوله لله على صوم أمس ليس بقوى لانه لو كان لغو المالزمه بنيته ولا يصح تشبيهه بصوم الامس لانهلونوى بهصوم اليوم لايصح ولايلزمه لانه ايس محتمل كلامه كمالايخني ويدلله مافى الفتاوى الظهيرية ولونذرصوم غدونوى كلمادار غدلانصح نيته لان النية انماتعمل في الملفوظ ولوقال صوم يوم ونوى كلادار يوم صحت نيته وكندا يوم الخيس اه وفي وضع آخرمنها ولوندر بصوم شهر قدمضي لايجب عليه وان لم يعلم بمضيه لان المنف وربه مستحيل الكون وصرح الزيامي فى الاقالة بان المفظ لايحتمل ضده وقيد بكون السنة معينة لانه الوكانت منكرة فان شرط التتابع فكالمعينة كاقدمناه والافلا فلاتدخل هذه الايام الخسة ولاشهر رهضان وانمايلزمه قدر السنة فاذاصام سنة لزمه قضاء خسة وثلاثين يومالان صومه في هذه الجسة ماقص فلا يجزئه عن الكامل وشهر رمضان لا يكون الاعنه فيجب القضاء بقدره وينبغى أن يصل ذلك عمامضى وان لم يصل ذكر في بعض المواضع انه لم يخرج عن العهدة وهذاغلط والصحيح أنه يخرج كذافي فتاوى الولوالجي وأطلقه فشمل مااذاقصد ماتلفظ بهأولا ولهذا ذ كرالولوالجي في فتاوا مرجل أراد أن يقول لله على صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر كان عليه صوم شهر وكذااذا أرادشيأ فرىعلى اسانه الطلاق أوالعتاق أوالنذران مهذلك لقوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهز لهن جد الطلاق والعتاق والنكاح والنذر في معنى الطلاق والعتاق لانه لا يحتمل الفسخ بعدوقوعه اه وفى الفتاوى الظهير يقولونذرصوم يوم الاثنين أوالجيس فصام ذلك من ق كفاه الاأن ينوى الابدولوأ وجب صوم هذااليوم شهراصام ماتكر رمنه فى ثلاثين يوما يعنى ان كان ذلك اليوم يوم الخيس يصوم كل خيس حتى يمضى شهر فيكون الواجب صوم أربعة أيام أو خسة أيام وكذلك لوقال لله على أن أصوم يوم الاثنين سنة ولوقال لله على يوما ويومالا يلزه مصوم يوم الاأن ينوى الابدكااذا قاللامرأنه أنتطالق يوماو يومالا ولوقال للةعلى أن أصوم كذا كذا يوما يلزمه صوم أحدعشر يوما وهذامشكل وكان ينبغى أن يلزه الناعشر لان كذااسم عدد بدليل انه لوقال لفلان على كذادرهما يلزمه درهمان وقدجع بين عددين ليس بينهما حرف العطف وأقله اثناعشر ولوقال كذاوكذ أيلزمه أحدوعشرون ولوقال بضعة عشر يلزمه ثلاثة عشر وسيأتى أجناس هذا في كتاب الاقرار ولوقال للة على" أن أصوم جعة ان أراد به اأيام الجعة أولم تكن له نية يلزمه صوم سبعة أيام وان أراد بها يوم الجعة

الفطر ويومالنحر وأيام التشريق ويقضى تلك الايام ولوقال للهعلى صوم سنة ولم يعين يصوم سنة بالاه\_لة ويقضى خسا وثلاثين يوما ولوقال لله على أن أصوم هذا الشهر فعليه صوم بقية الشهر الذي هوفيه وكذا لوقال لله على صوم هـ ذه السنة يلزمه الصوم من حين حاف الىأن عضى السنة وايس عليه قضاء مامضي قبل اليمين (قوله و بهذا ظهر ان ماذ كره فى فتح القديرالخ) قالفاانهر هداوهماذ الذي يلزم بنيته على مامر لامامضى منها والمحكوم عليه باللغو الزام مامضي وحينئذ فتشبيهه بصوم الامس صحيح فتدبر (قوله وكذلك لوقال لله على أن أصوم يوم الاثنين سنة) كذا في بعض النسخ وفي بعضها ولوقال مدون كذلك وبعد قوله سنةبياض والذىرأيته في الظهررية ولوكهانه النسخة وبعدقولهسنة مانصه وعن الكرخي أنه قال يصوم ثلاثين مثل **ذلك** اليــوم اه ورأيت في هامش البحر نسيخة بخط بعضهم انه راجع

نسختين من الظهير يقفوجد فيه ماماذ كرناوالذى رأيته فى الخانية بالفظ وكذالوقال لله على أن أصوم يوم الاثنين يلزمه سنة كان عليه أن يصوم كل اثنين عربه الى سنة وعن الكرخى الخ (قوله ولوقال لله على يوما) أى أن أصوم يوما وقوله ويوما لاأى

يلزمه يوم الجعة لانه نوى حقيقة كلامه كالوحلف ان لايكم فلا با يوما وأراد به بياض النهار صدق قضاء ولوقال جعهذا الشهرفعليهان يصومكل يوم جعة تمرفي هذا الشهر قالشمس الأثمة السرخسي هذاهو الاصح ولوقال صوم أيام الجعة فعليه صوم سبعة أيام ولوقال لله على "ان أصوم السبت عمانية أيام لزمه صوم سبتين ولوقال لله على ان أصوم السبت سبعة أيام لزمه صوم سبعة أسبات لان السبت في سبعة أيام لايتكرر فمل كلامه على عدد الاسبات بخلاف الممانية لأن السبت فيهايتكرر ولوأوجب على نفسه صومامتتابعا فصامهمتفرقالم يجزوعلى عكسه جاز ولوقال للهعلى أن أصوم اليوم الذي يقدم فيهفلان فقدم فيه فلان بعدماأكل أوكانت الناذرة احمأة فحاضت لايجب شئ في قول مجمد وعلى قياس قول أبي حنيفة بجب القضاء ولوقدم بعد الزوال لايلزمه شئ فى قول مجد ولارواية فيه عن غيره ولوقال لله على "ان أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان شكر الله تعالى وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان كان عليه كفارةاليمين ولاقضاء عليه لانه لميوجد شرط البروهو الصوم بنية الشكر ولوقدم فلان قبلأن ينوى صوم رمضان فنوى بهعن الشكر ولاينوى بهعن رمضان برفي عينه لوجو دشرط البر وهوالصوم بنية الشكروأ جزأه عن روضان كالوصامر وضان بنية التطوع وليس عليه قضاؤه ولوقال لله على صوم مثل شهررمضان فانأرادمثله فىالوجوب فلهأن يفرق وانأرادبه فىالتتابع فعليهان يتابع وان لم يكن له نية فله أن يصوم متفرقا لانه محتمل لهما فكان له الخيار ولوقال لله على "ان أصوم عشرة أيام متتابعات فصام خمسة عشريوما وأفطر يومالايدرى ان يومالافطار من الخسة أومن العشرة فانه يصوم خسة أيام أخومتنا بعات فيوجد عشرة متنابعة ولوقال لله على صوم اصف يوم لا يصح بخلاف اصف ركعة حيث يصم عند مجدونصف حجلايصح ولونذرصوم شهرين متتابعين من يوم قدوم فلان فقدم في شعبان بني بعدرمضان كمافي الحيض ولوقال انعوفيت صمت كذالم يجب عليه حتى يقول لله على وهذاقياس وفى الاستحسان يجب فان لم يكن تعليق لا يجب عليه قياسا ولااستحسانا نظيره مااذا قال أناأ حج لاشئ عليهولوقال ان فعلت كذا فأناأ حج ففعل يلزمه ذلك ولوقال لله على صوم آخر يوم من أول الشهروأول يوم من آخر الشهر لزمه الخامس عشر والسادس عشر الكل من الظهيرية والولوالجية والخانية وزاد الولوالجي فروعا وبعضهافى الخانية وهي ولوقال للةعلى ان أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدافقدم فلان ليلا لم يجب عليه شئ لان اليوم اذاقرن به ما يختص بالنهار كالصوم يراد به بياض النهار واذا كان كذلك لم يوجدالوقت الذي أوجب فيه الصوم وهو النهار ولوقدم يوماقب ل الزوال ولم يأكل صامه وان قدم قبل الزوال وأكل فيه أو بعد الزوال ولم يأكل فيه صام ذلك اليوم في المستقبل ولايصوم يومه ذلك لان المضاف الى الوقت عند وجود الوقت كالمرسل ولوأرسل كان الجواب هكذا ولونذرصومافي رجب أوصلاة فيه جازعنه قبله فى قول أبى يوسف لانه اضافة خلافا لمحمد وان كان معلقا بالشرط بان قال اذاجاء شهررجب فعلى ان أصوم لا يجوز قبله لان المعلق بالشرط لا يكون سبباقبل الشرط و يجوز تعجيل الصدقة الضافة الى وقت كالزكاة ولوقال لله على صوم هذا الشهر بومالزمه صوم ذلك الشهر بعينه متى شاءموسعاعليه الى أن عوت لان الشهر لا يتصور أن يكون يوما حقيقة وهو بياض النهار فمل على الوقت فصاركالوقال لله على ان أصوم هـ ذا الشهر وقتامن الاوقات ولوقال لله على صيام الايام ولانية له كانءليه صيام عشرةأيام عندأبى حنيفة وعندهماسبعةأيام ولوقال للةعلى صيامأيام لزمهصوم ثلاثة لانه جع قليل ولوقال صيام الشهور فعشرة وقالاصيام اثني عشرشهرا ولوقال للة على صيام السنين لزمه صيام عشرة وقالالزمه صيام الدهر الاأن ينوى ثلاثا فيكون مانوى ولوقال لله على صيام الزمن والحين ولانيةله كان على سنة أشهر والزمن مثل الحين فى العرف ولاعلم لابى حنيفة بصيام دهر اذا نذره وقالا

لاأصومه وقوله الاأن ينوى الابدأى فيلزمه صيام داود عليه السلام كا في التتارخانية (قوله بني بعدرمضان) كذا في الظهيرية وفي نسخة في الظهيرية وفي نسخة فقال أي لا يعد ومضان الموطالتتابع كاان الحيض فقال الموطالتتابع كاان الحيض بغده في التتابع فتتابع بغده في التابع فتتابع التتابع فتتابع بغده في التقابع التقابع التقابع التقابع فتتابع التقابع فتتابع التقابع فتتابع التقابع فتتابع التقابع في المولا الم

ولا قضاء ان شرعٌ فيها فأفطر ﴿بابالاعتكاف﴾

(قولهفتقدم حرمةالقطع) قال في النهر هـ ندا يقتضي ومة القطع بعدالتقييد بالسجدة وليس كذلك اه وقال الرملي قوله فتعارض مرمان الخ قدم الشارح فى شرحقوله ومنع عن الملاة الخ اله يج قطعه وقضاؤه فيغير مكروه في ظاهر الرواية ولوأ تمه خرج عن عهدة مالزمه بذلك الشروع وفي المبسوط القطع أفضل والاولهو مقتضى الدليل فقوله هنا ومع أحدهما وجوب فتقدم حرمةالقطع يعنى ارتكابا فيجب القطع كماهوظاهر الرواية هذاولقائل أن يقول فى كل منهما وجوب فكا عب الاعام عب القطع وكابحرم الاعام يحرم القطع وقدفهم صاحب النهرمن قوله فتقدم حرمة القطع انه يحرم القطع فلايقطع وليس كذلك وهوغير متعين فى الفهم بل بعيدمع قوله فلماقيدها بسحدة حرم عليه المضى ومافهمناه منه متعين واللفظ قابلله اذمعنى قوله فتقدم حرمة القطع يعنى ارتكابالوجو به لاحقيقة حرمته على حرمة الاعام تأمل ﴿ بابالاعتكاف ﴾

على ستة أشهر الكلمن الولوالجي وفي الكافي لايختص تذرغير معلق بزمان ومكان ودرهم وفقير اه وقدقدمناان النذر لايصح بالمعصية للحديث لانذرفى معصية اللة تعالى فقال الشيخ قاسم ف شرح الدور وأماالنــنر الذي ينذره أكثرالعوام على ماهومشاهد كان يكون لانسان غائب أومريض أوله حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول باسيدى فلان ان ردغائي أوعوفي مريضي أوقضيت حاجتي فلكمن الذهب كذاأومن الفضة كذا أومن الطعام كذا أومن الماء كذا أومن الشمع كذا أومن الزيت كذافهذا النفد باطل بالاجماع لوجوهمنها انه نذر مخاوق والنذر للخلوق لايجوز لانه عبادة والعبادة لاتكون للخاوق ومنهاان المنذور لهميت والميت لأعلك ومنها انظن أن الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم الاان قال يالله أني نذرتاك ان شفيت مريضي أورددت غائبي أوقضيت حاجتي أن اطعم الفقر اءالذين بياب السيدة نفيسة أوالفقراء الذين بباب الامام الشافعي أوالامام الليث أواشترى حصرا لمساجدهم أوزيتا لوقودها أودراهم لمن يقوم بشعائر هاالى غيرذلك عمايكون فيه نفع للفقر اءوالنذر للهعز وجلوذ كرالشيخ انما هومحل اصرف النذر لمستعقيه القاطنين برباطه أومسجده أوجامعه فيحوز بهذا الاعتبارا ذمصرف الندرالفقراء وقدوجه المصرف ولايجوزأن يصرف ذلك لغنى غير محتاج ولالشريف منصب لانه الايحله الاخذ مام يكن محتاجا فقيرا ولالذى النسب لأجل نسبه مالم بكن فقيرا ولالذى علم لاجل علمه مالميكن فقيرا ولميثبت فالشرع جوازالصرفالاغنياءللاجاع على حرمة النذر للخاوق ولاينعقد ولاتشتغل الذمةبه ولانه حرام بلسحت ولايجوز لخادم الشيخ أخذه ولاأكاه ولاالتصرف فيهبوجه من الوجوه الاأن يكون فقيرا أوله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذهأ يضا مكروه مالم يقصدبه الناذر التقرب الى اللة تعالى وصرفه الى الفقراء ويقطع النظرعن نذر الشيخ فاذاعامت هذا فايؤخذمن الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضرائح الأولياء تقر بااليهم فرام باجماع المسلمين مالم يقصدوا بصرفها للفقراء الاحياء قولا واحدا اه (قوله والاقضاءان شرع فيهافأ فطر) أى ان شرع في صوم الايام المنهية ثم أفسده فلاقضاء عليه وعن أبي يوسف ومجدفى النوادران عليه القضاء لان الشروع ملزم كالندروصار كالشروع فى الصلاة فى الوقت المكروه والفرق لابى حنيفة وهوظاهر الرواية ان بنفس الشروع فى الصوم يسمى صاعًا حتى يحنث به الحااف على الصوم فيصيرم تكاللنهي فيجب ابطاله ولانجب صيانته ووجوب القضاء يبتني عليه ولايصير مرتكبا للنهى بنفس النذر وهوالموجب ولابنفس الشروع فى الصلاة حتى يتمركعة ولهذا لايحنث به الحالف على الصلاة فيجب صيانة المؤدى فيكون مضمو نابالقضاء وعن أبي حنيفة الهلا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضاوالاظهرهو الاولكذاني الهداية وتعقب في فتح القدير والتحرير بانه يقتضي انه لوقطع بعدالسجدة لايجب فضاؤها والجواب مطلق فى الوجوب وحينتذ فالوجه أن لا يصح الشروع لانتفاء فائدته من الاداء والقضاء ولا مخلص الا بجعل الكراهة تنزيهية اه ولنا مخاص مع جعلها تحريمية كماهوالمذهب بان يقال لماشرع فى الصلاة لم يكن من تكباللنه ي عنه فوجب عليه المضى وحرم القطع بقوله تعالى ولاتبطاواأعمالكم فاماقيدهابسجدة حرمعايه المضى فتعارض محرمان ومع أحدهما وجوب فتقدم حرمة القطع والله سبعانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماتب ذكره بعدالصوم لماانهمن شرطه كماسيأتي والشرط يقدم على المشروط وهولغة افتعال من عكف اذا داممن بابطلب وعكفه حبسه ومنه والهدى معكوفا وسمى به هذاالنوع من العبادة لانه اقامة فى المسجد معشرائط كذافي المغربوفي الصحاح الاعتكاف الاحتباس وفى النهاية انه متعد فصدره العكف ولازم

على رواية اشتراط الصوم فى نفله أماعلى عدمه فينبغى أن يكون من شرائط الحل فقط كالطهارة عن الجنابة قال ولمأرمن تعرض لهذا اه والحاصل أنه ينبغي أن تشترط للصحة الطهارةعن الحيض والنفاس في المنذور لان الصوم لا يكون معهما وكذلك في النفل على رواية اشتراط الصوم فيه وأماعلى عدمه فينبخى اشتراطها للحل لاللصحة كالاتشـ ترط الطهارة من الجنابة لشئ من المنفور وغيره كافي الامداد أي

سن لبث في مسجد بصوم ونية

للصحة أماللحل فينسغى اشتراطها كماذكره المؤلف (قوله كالصوم) فيه ان الصومشرط للصحة لاالحل وهذا فىالمنذوروالنفلعلى روابة أماعلى ظاهرالرواية فايس بشرط أصلا وان أراد ان الطهارة من الجنابة شرط لحل الصوم ففيه نظر تأمل (قوله وأطلق عليه الاستحباب الخ) قال في النهرهو ظاهر فى ان القدوري أطلق اسم الاستحباب على المؤكدة وغيرها لانهاعمناه كان لايخف مافى اطلاق المستعب

فصدره العكوف فالمتعدى بمعنى الحبس والمنع ومنه قوله تعالى والهدى معكوفا ومنه الاعتكاف فى المسجد وأمااللازم فهوالاقبال على الشئ بطريق المواظبة ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم وشرعااللبث فيالمسجدمع نيته فالركن هواللبث والكون في المسجد والنية شرطان للصحة وأماالصوم فيأتى ومنهاالاسلام والعقل والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس وأماالبلوغ فليس بشرط حتى يصحاعت كاف الصي العاقل كالصوم وكندا الذكورة والحرية فيصحمن المرأة والعبدباذن الزوج والمولى ولونذرا فلمن له الاذن المنع ويقضيانه بعدزوال الولاية بالطلاق البائن والعتق وأماالمكاتب فليس للولى منعه ولو تطوعا ولوأذن لهابه لم يكن لهرجوع الكونه ملكهامنافع الاستمتاع بهاوهي من أهل الملك بخلاف المملوك لانه ليس من أهله وقد أعاره منافعه وللعير الرجوع لكنه يكره خلف الوعد كذافى البدائع وفيه بحث لانه لاحاجة الى التصريح بالاسلام والعقل النهماء امامن اشتراط النية لان الكافر والمجنون ليساباهل لها وأماالطهارة من الجنابة فينبغي أن تكون شرط اللجواز بمعنى الحل كالصوم لالاصحة كماصرح بهوأ ماصفته فالسنية كاذكره على كلام فيه يأتى وأماسبه فالندران كان واجباوالنشاط الداعى الىطلب الثواب انكان تطوعا وأماحكمه فسقوط الواجب ونيل الثواب انكان واجبا والثاني فقط انكان نفلا وسيأتى مايفسه ويكرهفيه ويحرم ويندد بومحاسنه كشيرة لانفيه تفريغ القلب عن أمور الدنيا وتسليم النفس الى المولى والتحصن بحصن حصيين وملازمة بيترب كريم فهوكمن احتاج الى عظيم فلازمه حتى قضي ما تربه فهو يلازم بيتر به ليغف رله كذافي الكافي وفى الاختيار وهومن أشرف الاعمال اذا كان عن اخلاص (قوله سن لبث في مسجد بصوم ونية) أى ونية اللبث الذي هو الاعتكاف وقدأ شار المصنف الى صفته وركنه وشرائطه أما الاول فهو السنية وهكذافى كشيرمن الكتب وفى القدورى الاعتكاف مستحب وصحح فى الهداية انه سنة مؤكدة وذكرالشارح ان الحق انقسامه الى ثلاثة أقسام واجب وهو المنفور وسنة وهوفى العشر الاخير من رمضان ومستحب وهوفى غيره من الازمنة وتبعه الحقق فى فتح القدير والاظهر الهسنة في الاصل كالقتصر عليه في المتن تبعا لماصر حبه في البدائع وهي مؤكدة وغيرمؤ كدة وأطلق عليها الاستحباب لانها بمعناه وأماالواجب فهو بعارض النذر وفى البدائع انه يجب بالشروع أيضا ولايخني انهمفرع على ضعيف وهواشتراط زمن للتطوع وأماعلى المذهب من أن أقل النفل ساعة فلا والدليل على تأكده فى العشر الاخررموا ظبته عليه السلام عليه فيه كافى الصحيحين ولهذا قال الزهرى عجبا للناس كيف تركوا الاعتكاف وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشئ ويتركه ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة الى ان مات فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك من لما اقترنت بعدم الانكارعلي من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية والاكانت دليل الوجوب كذافي فتح القدير ولايخف إن المواظبة قداقترنت بالترك وهو مايفيده الحديث من أنهاعتكف العشر الاخير من رمضان فرأى خياما وقبابامضر وبةفقال لمن هذاقال لعائشة وهذالخفصة وهذالسودة فغضب وقال أترون البر بهذافامر بان تنزع قبته فنزعت ولم يعتكف فيه م قضى فى شوّال وقديقال ان الترك هنالعذر كاصرح بهني الفتاوي الظهيرية وقدقدمناني المواظبة كلاماحسنافي سنن الوضوء فارجع اليه ولافرق في المنذور بين المنجز والمعلق وأشار باللبث الى ركنه وبالمسجد والصوم والنية الى شرائطه لكن ذكرالصوم معهالاينبني لانهلا يمكن حله على المنف وراتصر يحه بالسنية ولاعلى غيره لتصريحه بعدبان أقله نفلا ساعة فازم ان الصوم ليس من شرطه فان قلت يمكن جله على الاعتكاف المسنون سنة مؤكدة وهو

على المؤكدة من المؤاخدة فالاقرب أن يقال انه اقتصر على نوع منه وهو غير المؤكدة وكالام المصنف لاغبار عليه لان المشكك حقيقة في افراده اه وقد يقال ماجعله الاقرب هو مم ادالمؤلف بارجاع ضمير عليه الاقرب مذكور وهو غير المؤكدة كما أفاده الشيخ اسمعيل

(قوله لتصريحه مبان الصوم الماهو شرط في المندور) قالت تصريحهم بدلك الماهو بالنسبة الى النقل يعنى اله المس بشرط في النفل لآله المحتاج الى البيان أما المسنون فلا يكون الابالصوم عادة فلاحاجة الى التذبيه عليه وامكان تصور عدم الصوم فيه لمرض أوسفر نادر جدا و يدل على ماقالما الله و يدل على المواية في المستحب ولم يتعرض للثانى وهو المسنون بنفي ولا اثبات للعلم على الله لا يكون بدون صوم عادة وسياً تى قريبابيان اختسلاف الرواية في و المواية في الاعتبال التقدير مستلزم لا يجاب الصوم في الاعتباف النفل بناء على اختلاف ( • • ٣) الرواية في انه مقدر بيوم أم لا ومقتضاه ان التقدير مستلزم لا يجاب الصوم

فيه ولايخني ان اعتكاف العشر الاخير مقيدر فيكون الصوم شرطافيه فتأمل (قوله ولونوى اليوممهالم بصح) قال الرملي سيأتي الكلام على ذلك في شرح قوله وليلتان بنذر يومين فراجعه تأمل (قوله ولا يخني انمادعاه أمر عقلي مسلم الخ) قال النهر بعد ذكر كلام الفتح ولا يخي ان هاذا

وأقله نفلاساعة

التجويزالعقلي عمالاقائل به فيانع في فلايصح حمل كلام محمع عليمه ثمذكر عبارة البحدة المقات شمقال و بهذا عرف ان الثقات مصرحون بان ظاهر من في الرواية عدم اشتراطه فجاز من يكون مستندهم صريحا أن يكون مستندهم صريحا المطن اه والعطن من بض الغنم حول الماء قال الشيخ السمعيل وفيه بحث لان

العشر الاخيرمن رمضان فان الصوم من شرطه حتى لواعتكفه من غيرصوم لرض أوسفر ينبغي أن لا يصح قلت لا يمكن التصر يحهم بان الصوم انماهو شرط في المنذ ورفقط دون غيره وفرعو اعليه بأنهلو نذراعتكاف ليلة لم يصح لان الصوم من شرطه والليل ايس بمحل له ولونوى اليوم معهالم يصح كذا فى الظهيرية وعن أبي بوسف ان نوى ايلة بيومهالزمه ولم بذكر مجده ف أعتكف ليلا ونهار الزمه أن يعتكف ليلاونهار اوان لم يكن الليل محلا للصوم لان الليل يدخل فيه تبعا ولايشترط للتبع مايشترط للاصل ولونذراعتكاف يومقدأ كلفيه لم يصح ولم يلزمه شئ لانه لايصح بدون الصوم وسيأتى بقية تفاريع الندرومن تفريعا تههنا انهلوا صبح صاتم امتطوعا أوغير ناوللصوم ثمقاللة على ان أعتكف هذا اليوم لايصح وان كان في وقت تصح فيه نية الصوم لعدم استيفاء النهار وتمامه في فتح القدير وفي الفتاوي الظهيرية ولوقال لله على أن اعتكف شهر ابغير صوم فعليه أن يعتكفو يصوم وقدعلممن كون الصوم شرطا انهيراعي وجوده لاايجاده للشروط لهقصدا فلونذر اعتكاف شهر رمضان لزمه وأجزأه صوم رمضان عن صوم الاعتكاف وان لم يعتكف قضى شهرا بصوم مقصود لعود شرطه الى الكال ولا يجوزاعتكافه في رمضان آخر و يجوز في قضاء رمضان الاول والمسئلة معروفة في الاصول في بحث الامر (قوله وأقله نفلاساعة) لقول مجد في الاصل اذاد خل المسجد بنية الاعتكاف فهومعتكف ماأقام تارك لهاذا خرج فكان ظاهر الرواية واستنبط المشايخ منه ان الصوم ليسمن شرطه على ظاهر الرواية لانمبني النفل على المسامحة حتى جازت صلاته قاعدا أورا كبا مع قدرته على الركوب والنزول ونظر فيما لحقق فى فتح القدير بانه لا يمتنع عند العقل القول بصحة اعتكاف ساعةمع اشتراط الصومله وانكان الصوم لايكون أقلمن يوم وحاصله ان من أرادأن يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يوم أودونه ولامانع من اعتبار شرط يكون أطول من مشروطه ومن ادعاه فهو بلادليل فهذا الاستنباط غيرصح يع بلاموجب فالاعتكاف لايقدرشرعا بكمية لاتصحدونها كالصوم بلكل جزء منه لايفتقرفى كونه عبادة الى الجزء الآخر ولم يستلزم تقدير شرطه تقديره اه ولايخني ان ماادعاه أمرعقلي مسلمو بهذا لاينه فعماصر حبه المشايخ الثقات من ان ظاهر الرواية أن الصوم ليسمن شرطه وعن صرح به صاحب المبسوط وشرح الطحاوى وفتاوى قاضيخان والذخيرة والفتاوى الظهيرية والكافي المصنف والبدائع والنهاية وغاية البيان والتبيين وغيرهم والكل مصرحون بان ظاهر الرواية ان الصوم ليس من شرطه لكن وقع لصاحب المبسوط انهقال وفىظاهر الرواية يجوز النفلمن الاعتكاف من غيرصوم فانه قال فى الكتاب اذادخل المسجد بنية الاعتكاف فهومعتكف مأأقام تارك لهاذاخرج وظاهره ان مستندظا هرالرواية ماذكره فى الكتاب

ما بسطه فى البحر يحتاج اليه نظر الظاهر المبسوط الجازم بالاستنباط الذى لا يقوى كلام البدائع وحده على دفعه كالا يخفى اه أقول منع المحقق مبنى على استنباط عدم اشتراط الصوم من كلام الامام مجد فى الاصل فاله قال واعلم ان المنقول من مستنداثبات هذه الرواية الظاهرة هوقوله فى الاصل اذا دخل المسجد الخ ولا يخفى ان ماذ كره المحقق من التجويز العقلى وارد على هذا الاستدلال وليس مم اده حل كلام الاصل عليه حتى يردما أورده فى النهر ولا منع انهم مصر حون بان ذلك ظاهر الرواية حتى يردما ذكره المؤلف بل هو يقول ان المنقول ذلك ودعوى جواز أن المؤلف بل هو يقول ان المنقول ذلك ودعوى جواز أن يكون مستندهم صريحا آخر خارج عما البحث فيه وان كان هو الظاهر فتدبر

فيه نظر فني الخلاصة والخانية ويصح في كل مسيجد له أذان واقامة هوالصحيح وهندا هو مسيجد الجاعمة كافي صحته في كل مسجد قوطما العناية ونقل بعضهم ان وهندا الكتاب لم يوضع اختار الطحاوى قوطما الطحاوى أيسر خصوصا في زماننا فينبني أن يعول وقوله وظاهره إن الجاورة وظاهره إن الجاورة وظاهره إن الجاورة وقوله وظاهره إن الجاورة والله تعالى أعلم

والمرأة تعتكف في مسجد ييتها ولا يخرج منه الا لحاجـة شرعية كالجعـة أوطبيعية كالبول والغائط

عكةغيرمح وهذالخ) قال في النهر الايخفيانه لادلالة فى الكلام على ماادعى أما أولا فلانه لايلزممن الاعتكاف في غير أيام الموسم المجاورة بل قد يكون خالياعنها فيمن كان حول مكة وأماثانما فلائه لايلزم أيضا من كراهة الجاورة كون اعتكافه فىالمسجدايس أفضل ألاترى الحان الصاوات ونحوها مدن الجاور أفضل من غيرها اه واستظهره الشيخ اسمعيل (قولهوهومكروه)

ولايمتنع أن يكون مستنده صريحا آخر بل هوالظاهر لنقل الثقات وعبارة البدائع وأما اعتكاف التطوع فالصوم ليس بشرط لجوازه فىظاهر الرواية وروى الحسن انه شرط واخت الاف الرواية فيه مبنى على اختلاف الرواية في اعتكاف التطوع انه مقدر بيوم أوغ يرمقدرذ كرجمد في الاصل انه غير مقدر فلم يكن الصوم شرطالان الصوم مقدر بيوم اذصوم بعض اليوم ليس عشروع فلا يصلح شرطالما ليس عقدر اه وهي تفيدان ظاهر الرواية مروى لامستنبط وأشار الى انه لوشرع في النفل مم قطعه لايلزمه القضاء فى ظاهر الرواية لانه غير مقدر فلم يكن قطعه ابطالا وقد ذكروا فى الحيض ان الساعة اسم لقطعةمن الزمن عندالفقهاء ولايختص بخمسة عشردرجة كمايقوله أهل الميقات فكذاهذا وأطلق في المسجد فافادان الاعتكاف يصيرفى كل مسجد وصححه فى غاية البيان لاطلاق قوله تعالى وأنتم عاكفون فىالمساجدو صحح قاضيخان فى فتاواه انه يصم فى كل مسجدله أذان واقامة واختار فى الهداية انه لايصم الافىمسجدا لجاعة وعن أى يوسف تخصيصه بالواجب امافى النفل فيجوز فى غيرمسجدا لجاعة ذكره فى النهاية وصحح فى فتح القدير عن بعض المشايخ ماروى عن أبى حنيفة ان كل مسجد له امام ومؤذن معلوم ويصلى فيه الخس بالجاعة يصح الاعتكاف فيه وفى الكافى أراد به أبوحنيفة غيرالجامع فان الجامع يجوزالاعتكاف فيه وان لم يصلوا فيه الصاوات كاهاو يوافقه مافى غاية البيان عن الفتاوى يجوز الاعتكاف في الجامع وان لم يصاوا فيه بالجاعة وهذا كاه لبيان الصحة وأما الافضل فان يكون في المسجد الحرام تم فى مسجد المدينة وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم مسجد بيت المقدس تم مسجد الجامع ثمالمساجدالعظام التي كمثرأهلها كذافى البدائع وشرح الطحاوى وظاهره ان الجاورة بمكة ليس عكروه والمروى عن أبى حنيفة الكراهة وعلى قوطمالا بأس به وهوالا فضل قال فى النهاية وعليه عمل الناس اليوم الاأن يقال ان مرادهم الاعتكاف فيه فى أيام الموسم فلا يدل على المسئلة (قوله والمرأة تعتكف في مس حديثها) يريدبه الموضع المعدالم الانه أسترها قيد به لانهالواعتكفت في عبر موضع صلاتهامن بيتهاسواء كان هاموضع معدأ ولالايصح اعتكافهاوأشار بقوله تعتكف دون أن يقول يجب عليها الى ان اعتكافها في مسحد بيتها أفضل فافادان اعتكافها في مسحد الجاعة جائز وهو مكروه ذكره قاضيخان وصححه في النهاية وظاهرما في غاية البيان ان ظاهرالرواية عدم الصحة وفي البدائغ ان اعتكافها في مسيجد الجاعة صحيح بلاخلاف بين أصحابنا والمذكور في الاصل محول على نفي الفضيلة لانفي الجواز وأشار بجوله كالمسيجد الاانهالوخرجت منه ولوالي بيتها بطل اعتكافها ان كان واجبا وانتهى ان كان نفلاوالفرق بينهما انهاتثاب في الثاني دون الاول وهكذافي الرجلوف الفتاوى الظهير يةولو بذرت المرأة اعتكاف شهر خاضت تقضى أيام حيضها متصلابالشهر والااستقبات وقد تقدم انها لاتعتكف الاباذن زوجها ان كان لهازوج ولو واجبا وفى المحيط ولو أذن لهافى الاعتكاف فأرادت أن تعتكف متتابعا فللزوج ان يأمر هابالتفريق لانه لم يأذن للماني الاعتكاف متتابعا لانصاولادلالة ولوأذن لها في اعتكاف شهر أوصوم شهر بعينه فاعتكفت أوصامت فيه متتابعا ليس له منعها لانه أذن لها في التتابع ضرورة انه متتابع وقوعا (قوله ولايخرج منه الالحاجة شرعية كالجعة أوطبيعية كالبول والغائط) أى لايخر جالمعتكف اعتكافاواجبامن مسحده الالضرورة مطاقة لحديث عائشة كان عليه السلام لايخرج من معتكفه الالحاجة الانسان ولانه معاوم وقوعها ولابدمن الخروج في بعضهافيصير الخروج لمامستشني ولايمكث بعدفراغهمن الطهورلان ماثبت بالضرورة يتقدر بقدرها واما الجعة فانهامن أهم حوائجه وهي معاومة وقوعها ويخرج حين تزول الشمس لان الخطاب يتوجه بعده وان كان منزله بعيداعنه يخرج فى وقت يمكنه

أى تنزيها كماهوظاهرقوله قبله أفضل وهوظاهركلام البدائع الآتى أيضا

(قوله وركعتان شحية المسجد) قال في الفتح صرحوابانه اداشر عفى الفريضة حين دخل المسجد أُجِزَّه الان التعية شُحصل بذلك فلا حاجة الى غيرها في تحقيقها وكذا السنة فهذه الرواية وهي رواية الحسن اماضعيفة أومبنية على ان كون الوقت بما يسع فيه السنة وأداء الفرض بعد قطع المسافة بما يعرف تخمينا الاقطعا فقد يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه ولا يمكنه أن يبدأ بالسنة فيبدأ بالتحية فينبغي أن يتحرى على هذا التقرير (٢٠٣) لانه قلما يصدق الحزر اه وظاهر كلام المجتبي تضعيف هذه الرواية حيث

قال ويصلى قبلها أربعا قيل ويصلى قبلها أربعا قيل وركمتان أيضا تحية المسجد وفي حاشية الرملى عن خط المقدسي لاشك ان صلاة تحية المسجد والسنة بالاستقلال أفضل من الاتيان بها ولايخني ان من يعتبكف ويلازم باب الكريم انحا يوجب له من يد التفضيل والتكريم (قوله التفضيل والتكريم (قوله التفضيل والتكريم (قوله المناوجة المناوية التفضيل والتكريم (قوله المناوية التفضيل والتكريم (قوله المناوية المن

فان شو جساعة بلاعدر فسد

وقد ظهر بما ذكروه الخاء أما أولافلان التعدد خفاء أما أولافلان التعدد فليمن ما ذكروه مبنيا على ماهو الاصل من فلانه لايلزم أن يأتى بها في معتكفه بل هو أولى وكون الصحيح يأتى بها في معتكفه بل من المذهب جوازتعدد من المذهب جوازتعدد الجعة الإينافي استحباب من المذهب جوازتعدد المنافي استحباب المنافي المنافي استحباب المنافي ا

ادرا كها وصلاة أربع قبلهاوركعتان تحية المسجد يحكم فى ذلك رأيه ان يجتهد فى خروجه على ادراك سهاعا لجعة لان السنة انماتصلي قبل خووج الخطيب كذاقالوامع تصريحهم بأنه اذاشرع فى الفريضة حين دخل المسجد أجزأه عن تحية المسجد لأن التحية تحصل بذلك فلاحاجة الى تحية غيرها في تحقيقها وكذا السنة فاقالوه هنامن صلاة التحية ضعيف ويصلى بعدها السنة أربعاعلى قوله وستاعلى قولهما ولوأقام فى الجامع أكثرمن ذلك لم يفسداعت كافه لانه موضع الاعتكاف الاانه يكره لانه النزم اداءه في مسجد واحدفلا يتمه في مسيجدين من غيرضرورة وقدظهر عماذ كروه هذا ان الاربع التي تصلى بغد الجعة وينوى بها آخرظهرعليه لاأصل لهافى المذهب لانهم نصواهنا على ان المعتكف لايصلى الاالسنة البعدية فقط ولان من اختارها من المتأخرين فاعا اختارها للشك فى أن جعته سابقة أولابناء على عدم جوازتع لددها في مصر واحه وقدنص الامام شمس الأئمة السرخسي على ان الصحيم من مذهب أفي حنيفة جواز اقامتها في مصر واحد في مسجدين فأ كثرقال وبه نأخذ وفي فتح القدير وهوالاصح فلاينبغي الافتاء بهافى زماننالما انهم تطرقوامنها الى التكاسل عن الجعة بل ر بماوقع عندهمان الجعمة ايست فرضاوان الظهركاف ولاخفاء في كفرمن اعتقد ذلك فلذلك نبهت عليهام اراقيدنا بكون الاعتكاف واجبالانه لوكان نفلافله الخروج لانه منه له لامبطل كاقدمناه ومراده بمنع الخروج الحرمة يعنى يحرم على المعتكف الخروج ليلا أونهاراصرح بالحرمة صاحب المحيط وأفاد انه لا يخرج لعيادة المريض وصلاة الجنازة اعدم الضرورة المطلقة للخروج كذاف غاية البيان وفى الحيط ولوأ حرم المعتكف بحجة أوعمرة أقام في اعتكافه الى أن يفرغ منه ثم يمضى في احرامه لأنه أمكنه اقامة الامربن فان خاف فوت الحج يدع الاعتكاف ويحج ثم يستقبل الاعتكاف لان الحج أهم من الاعتكاف لانه يفوت بمضي يوم عرفة وادراكه في سنة أخرى موهوم وانمايستقبله لان هذا الخروج وان وجب شرعافانه اوجب بعقده وايجابه وعقده لم يكن معاوم الوقوع فلايصير مستشنى عن الاعتكاف وأشارالى أنه لوخ ج لحاجة الانسان م ذهب اعيادة المريض أولصلة الجنازة من غيير أن يكون لذلك قصد فانه جائز بخلاف ما اذاخر ج لحاجة الانسان ومكث بعد فراغه انه ينتقض اعتكافه عندأبى حنيفة قلأوكثر وعندهما لاينتقض مالم يكن أكثر من نصف يوم كذافى البدائع (قوله فان توجساعة بلاعدر فسه) لوجود المنافى أطلقه فشمل القليل والكثير وهذا عندأ بى حنيفة وقالالا يفسد الابأ كثرمن نصف يوم وهوالاستحسان لان فى القليل ضرورة كذا في الهداية وهو يقتضي ترجيح قوطما ورجح المحقق في فتح القدير قوله لان الضرورة التي يناط بها التخفيف اللازمة أوالغالبة وليس هناكذلك وأراد بالعندرما يغلب وقوعه كالمواضع التي قدمها والا لوأريدمطاقه لكان الخروج ناسيا أومكرها غيرمفسد لكونه عذراشر عياوليس كذلك بلهومفسد كاصرحوابه وبماقررناه ظهر القول بفساده فيما اذاخ ج لانهدام المسيجد أولتفرق اهله أو أخرجه

الخلاف وقد قدمناعن النهر وغيره التصريح باستحبابها وانه بمالاشك فيه فراجعه فى الجعة . وكون الاولى عدم الافتاء بها فى زماننا لما يلزم عليه من الضرر لا يلزم منه عدم الانيان بها بمن لا يخشى منه ذلك كمام مبسوطا عن المقدسى وغيره ثم رأيت العلامة المقدسى اعترضه فى شرحه بوجهين أحدهما انه ليس باب تلك الأربع المعقود لبيان أحكامها الثانى ان عدم ذكرهم بناء على وقوع الجعة صحيحة مستجمعة لشرائطها بيقين كماهو الاصل اذاصليت والاتيان لاربع عند وقوع شك واحتمال اه وهذا ماقد مناه أولا

ظالم أوخاف على متاعه كمافى فتاوى قاضيخان والظهيرية خـلافا للشارح الزيلمي أوخرج لجنازة وان تعينت عليه أولنفير عام أولاداء شهادة أولعذ رالمرض أولانقاذغريق أوسريق ففرق الشارح هنابين هذه المسائل حيث جعل بعضهامفسدا والبعض لاتبعالصاحب البدائع عمالا ينبغي نعمالكل عنرمسقط للائم بلقديجب عليه الافساد اذا تعينت عليه صلاة الجنازة أوأداء الشهادة بان كان يتوى حقه ان لم يشهد أولانجاء غريق ونحوه والدليل على ماذ كره القاضي ماذ كره الحاكم في كافيه بقوله فامانى قول أبى حنيفة فاعتكافه فاسداذاخ جساعة لغيرغائط أوبول أوجعة اه فكان مفسر اللعذر المسقط للفساد وفى فتاوى قاضيخان والولوالجي وصعو دالميئذنة انكان بإبهافي المسجد لايفسد الاعتكاف وانكان الباب خارج المسحد فكذلك فىظاهر الرواية قال بعضهم هذافي المؤذن لان خروجه للرزان يكون مستثني عن الايجاب اماني غير المؤذن فيفسد الاعتكاف والصحيح ان هذا قولاالكلفحقالكل لانهخ جلاقامة سنةالصلاةوسنتها تقامفىموضعها فلاتعتبرخارجا اه وفى التبيين ولوكانت المرأة معتكفة فى المسجد فطلقت لها ان ترجع الى بيتها وتبنى على اعتكافها اه وينبغى أن يكون مفسداعلى مااختاره القاضى لانه لايغلب وقوعه وأراد بالخروج انفصال قدميه احترازا عمااذاخ جرأسه الى داره فانه لايفسداء تكافه لانه ليس بخروج ألاترى انه لوحلف اله لايخرجمن الدارففعلذلك لايحنث كذافي البدائع وقدعامتان الفساد لايتصور الافي الواجب واذافسدوجب عليهالقضاءبالصوم عندالقدرة جبرالمافاته الافيالردةخاصة غيران المنذوربه انكان اعتكاف شهر بعينه يقضى قدرمافسلدلاغيرولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنلدور بشهر بعينه اذا أفطر يوماوجب قضاؤه ولايلزمه الاستقبال كمافى صوم رمضان وانكان اعتكاف شهر بغيرعينه يلزمه الاستقبال لانه لزمه متتابعا فيراعى فيهصفة التتابع وسواء فسد بصنعه بغير عذر كالخروج والجاع والاكل والشرب فىالنهارالاالردة أوفسيدبصنعه لعندركما اذامرض فاحتاج الىالخروج فخرجأو بغير صنعهرأسا كالحيض والجنون والاغماء الطويل والقياس فى الجنون الطويل ان يسقط القضاء كافى صوم رمضان الاان فى الاستحسان يقضى لانه لاحرج فى قضاء الاعتكاف كذافى البدائع وبهذا علم ان مفسداته على ثلاثة أقسام ولايفسد الاعتكاف سباب ولاجدال ولاسكر في الليل (قوله وأكاه وشربه ونومه ومايعته فده) يعني يفعل المعتكف هذه الاشياء في المسحد فان خوج لاجلها بطل اعتكافه لانه لاضرورةالى الخروج حيث جازت فييه وفي الفتاوي الظهيرية وقيدل يخرج بعدا الغروب للاكل والشرب اه وينسغي حله على مااذالم يجدمن يأتي له به فينتذيكون من الحواقم الضرورية كالبول والغائط وأرادبالمبايعةالبيع والشراء وهوالايجابوالقبول وأشار بالمبايعة الىكل عقداحتاج اليهفله أن يتزوج ويراجع كمافى البدائع وأطاق المبايعة فشملت مااذا كانت للتجارة وقيده فى الدخيرة عالا بدله منه كالطعام امااذا أرادأن يتخذذلك متحرا فانهمكروه وانالم يحضرا الساعة واختاره قاضيخان فى فتاوا هور جه الشارح لانه منقطع الى الله تعالى فلاينبني له أن يشتغل بأمور الدنيا وقيد بالمعتكف لان غيره بكره له البيع مطلقالنهيه عليه السلام عن البيع والشراء فى المسجد وكذا كره فيه التعليم والكتابة والخياطة بأجر وكل شئ يكره فيه كره في سطحه واستثنى البزازى من كراهة التعليم بأجرفيه أن يكون لضرورة الحراسة ويكره الغيره النوم فيه وقيل اذا كان غريبا فلابأس ان ينام فيه كذافي فتع القدير والاكل والشرب كالنوم وفى البدائع وان غسل المعتكف رأسه فى المسجد فلا بأس به اذالم يلوث بالماءالمستعمل فانكان بحيث يتلوث المسحد يمنع منهلان تنظيف المسجدواجب ولوتوضأ فى المسجد فى اناء فهو على هذا التفصيل اه بخلاف غير المعتكف فانه يكر مله التوضؤ فى المسجد ولوفى اناء الاأن

وأكله وشربه ونومـه ومبايعتهفيه

(قوله فانه يكره له التوضؤ في المسجد ولوفي اناء) قال الرملي قدم الشارح ف بحث الماء المستعمل نقلاعن قاضيخان ان الوضوء فيه في اناء جائز عندهم فر اجعه

يكون موضعاا تخذلذلك لايصلي فيه وفى فتح القدير خصال لاتنبغي فى المسجد لايتخذ طريقاولايشهر فيهسلاح ولاينبض فيه بقوس ولاينثرفيه نبل ولاعرفيه بلحمنىء ولايضرب فيهحد ولايتخذ سوقا رواه ابن ماجه في سننه عنه عليه السلام (قوله وكره احضار المبيع والصمت والتكلم الابخير) الماالاول فلان المسجد محرزعن حقوق العبادوفيه شغله بها ولهذاقالوالا يجوزغرس الاشجارفيه والظاهران الكراهة تحريمية لانهامحل اطلاقهم كاصرح به الحقق فى فتح القدير أول الزكاة ودل تعلياهم ان المبيع لوكان لايشغل البقعة لايكره احضاره كدراهم ودنانير يسيرة أوكتاب ونحوه وأفاد الاطلاق أن احضار الطعام المبيع الذي يشتريه ليأ كلهمكروه وينبغي عدم كراهته كالايخني وأماالثاني وهوالصمت فالمراد بهترك التحدثمع الناس من غيرعدر وقدوردا نهى عنه وقالوا انصوم الصمت من فعل المجوس لعنهم الله تعالى وخصه الامام حيد الدين الضرير بمااذا اعتقد وقربة امااذالم يعتقد وقربة فلايكره للحديث من صمت نجا واماالمات وهوانه لايتكام الابخير فلقوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التيهي أحسن وهو بعمومه يقتضى ان لايتكام خارج المسجد الابخير فالمسجد أولى كذافى غاية البيان وفى التبيين واما التكام بغيرخير فانه يكره الغير المعتكف اله وظاهره أن المراد بالخيرهنامالااثم فيه فيشمل المباح وبغيرالخيرمافيهاثم والاولى تفسيره بمافيه ثواب يعني انه يكره للعتكف ان يتكام بالمباح بخلاف غيره ولهذا قالوا الكلام المباح فى المسجد مكروه يأكل الحسنات كاتأكل النارا لطب صرح به في فتح القدير قبيل باب الوتراكن قال الاسبيحابي ولا بأس أن يتحدث عالاائم فيهوقال فى الهداية اكنه يتجانب مايكون مأثما والظاهر ماذكرناه كمالا يخفى قالواو يلازم قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وسيراانبي صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء وحكايات الصالحين وكتابة أمورالدين (قوله وحرم الوطء ودواعيه) لقوله تعالى ولاتباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد لان المباشرة تصدق على الوطء ودواعيه فيفيد تحريم كل فردمن أفراد المباشرة جماع أوغيره لانه فىسياق النهي فيفيد العموم والمراد بدواعيه المس والقبلة وهوكا لحج والاستبراء والظهار لماحرم الوطء لهاحرم دواعيه لان حرمة الوطء ثبتت بصريح النهى فقويت فتعدت الى الدواعي امافى الحج فلقوله تعالى فلارفث وامافي الاستبراء فللحديث لاتنكح الحبالي حتى يضعن ولاالحيالي حتى يستبرأن يحيضة وامافى الظهار فلقوله تعالى من قبل أن يتماسا بخلاف الحيض والصوم حيث لاتحرم الدواعى فيهما لان حرمة الوطء لم تثبت بصريح النهى ولك ثرة الوقوع فلوح م الدواعى لزم الحرج وهومد فوع ولان النص فى الحيض معلول بعلة الاذى وهو لا يوجد فى الدواعى (قوله و يبطل بوطئه) لانه محذور بالنص فكان مفسداله أطلقه فشمل مااذا كان عامداأ وناسيانه اراأ وليلاأ نزل أولا بخلاف الصوم اذاكان ناسيا والفرقان حالة المعتكف مذكرة كحالة الاحوام والصلاة وحالة الصائم غيرمذكرة وقيد بالوطء لان الجاع فمادون الفرج أوالتقبيل أواللمس لايفسد الااذا أنزل وان أمني بالتفكر أوالنظر لايفسد اعتكافه وأن أكل أوشرب ليلالم يفسداعت كافه وان أكل نهارا فان عامد افسد لفساد الصوم وان ناسيا الالبقاء الصوم والاصلانما كان من مخظورات الاعتكاف وهومامنع عنه الاجل الاعتكاف لالاجل الصوم لايختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل كالجاع والخروج وما كان من محظورات الصوم وهومانع عنهلاج لالصوم يختلف فيهالعمدوالسهو والنهار والليل كالاكل والشربكذا فى البدائع (قوله ولزمه الليالى بنندراعتكاف أيام) كقوله بلسانه لله على ان اعتكف ثلاثة أيام

والاولى تفسيره بما فيه ثواب) قال في العناية ماليس بمأثم فهوخير عند الحاجة اليه لان الخيرعبارة عن المشى الحاصل لمامن شأنهأن يكون حاصلاله اذا كان مؤثرا والتكلم بالمباح عنددالحاجة اليه كذلك واستظهره فى البهر وقال انه ليس بخير عند عدمها وهو محل مافي الفتح انهمكروه فى المسجد يأ كل الحسنات الخ قال وبه اندفع مافى البعر اه وكره احضار المبيع والصمت والتكام الابخير وجم الوطء ودواعسه ويبطل بوطئه ولزمه الليالي أيضابناندراعت كافأيام على انه قدد كر المؤلف قبيل الوتر عن الظهيرية تقييد الكراهة بان بجلس لاجله وقال ينبغى تقييد مافي القتح به وفي المعراج عن شرح الارشاد لابأس في الحديث في المسجد اذا كان قليلا فاما أن يقصد المسحد للحديث فيهفلا (قوله لان حرمة الوطء لم تثيت بصریم النهی تبع فی

ذلك القتح وفيه نظر

بالنسبة الى الحيض فانه

صريح في قوله تعالى ولا تقر بوهن حتى يطهرن وفي النهرعن

العناية انه قصدى قال وفى الغاية وصريح النهى فى الحيض كالاعتكاف فكان ينبغى أن تحرم الدواعى اه فالاولى الاقتصار على ما بعد

(قوله كاقدمناه عن الظهيرية) أى قبيل قوله وأقله نفلاساعة قال الرملى تقدم قريبا انه لونوى اعتكاف يوم ونوى الليلة القمعه لزماه فما الفرق والظاهر ان الفرق هو كون اليوم عرفا قديستتبع الليلة لا عكسه والذي يظهر ان في المسئلة اختلاف الرواية يدل عليه قول الذخيرة ولو نوى اعتكاف ليلة لا يلزمه شئ وان نوى اليوم معها لا تصح بيته وعن أبى (٥٠٠) يوسف انه يلزم و يصير تقدير المسئلة

كأنه قال سة تعالى على "أن أعتد كف اليه اله بيومها اله قلت والظاهر ان الفرق غير ماقاله وهو انه لونذر اليوم وحده ما ونذر الايدلة أصله فلا يصح من أصله فلا يصح فيا يتبعها أيضا تدبر (قوله ولا ولمعارضة أيضا تدبر (قوله ولا معارضة اله في الاولى لما جعل اليوم المتبوع وهو الليلة بطل في التابع وهو الليلة بطل في التابع وهو الليلة وأراد الثانية أطاق الليلة وأراد الثانية أطاق الليلة وأراد

وليلتان بنذر يومين

اليوم مجازامرسلا بمرتبتين حيث استعمل المقيد وهو الليالة في مطلق الزمن ثم المقيد وهو اليوم فكان المقيد وهو اليوم مقصودا قاله بعض الفضلاء (قوله الافي أيام الأصحى الخ) قال في الولوالجية من كتاب الحج عندذ كر رمى الجار ولو ترك رمى الجار ولو ترك رمى جرة العقبة حتى دخل الليل رماها في الليل ولادم عليه لان الليال وقف بعرفة المناسك تبع للنها والذي تقدم وله ذالو وقف بعرفة تقدم وله ذالو وقف بعرفة

أوثلاثين يومالأن ذكرالأيام على سبيل الجع يتناول مابازائهامن الليالى يقال مارأ يتك منذأيام والمراد بليالها وأشارالى أنه يلزمه الأيام بنذراعتكاف الليالى لأنذ كوأحد العددين على طريق الجع ينتظم مابازائه من العدد الآخو لقصة زكر ياعليه السلام فانه قال الله تعالى قال آيتك أن لا تكام الناس ثلاثة أيام الارمن اوقال في آية أخرى قال آيتك أن لا زكلم الناس الاثليال سوياوا لقصة واحدة والرمن الاشارة باليدأ وبالرأس أوبغيرهما وهذاعندنيتهماأ وعدم النية أمالونوى فى الأيام النهار خاصة صحت نيته لأنه نوى حقيقة كارمه بخلاف مااذانوى بالأيام الليالى خاصة حيث لم تعمل نيته ولزمه الليالى والنهار لأنه نوى مالا يحتمله كلامه كذافى البدائع كااذانذرأن يعتكف شهرا ونوى النهار خاصة أوالليل خاصة لاتصح نيته لأن الشهر اسم لعدد مقدر مشتمل على الأيام والليالي فلا يحتمل مادونه الاأن يصرح ويقول شــهرابالنهار لزمه كما قال أويستثني ويقول الاالليالي لأن الاستثناء تــكام بالباقي بعـــدالثنيا فكائمه قال ثلاثين نهارا ولونذر ثلاثين ايلة ونوى الليالي خاصة صح لأنه نوى الحقيقة ولايلزمه شئ لأن الليالي ليست محلاللصوم كذافى الكافى وكذا لونذرأن يعتكف شهرا واستثنى الأيام لا يجبعليه شئ لأن الباقى الليالي المجردة ولايصح فيهالمنافاتها شرطه وهوالصوم كذافي فتح القدير قيدنا كونه نذر بلسانه لأن مجرد نية القلب لايلزمه بهاشئ (قوله وليلتان بنذر يومين) يعني لزمه اعتكاف ليلتين مع يوميهمااذانذراعتكاف يومين لأن المثني كالجع فحاصله أنهاأن يأتى بافظ المفردأ والمثني أوالمجمو عوكل منهما اماأن يكون اليوم أوالليل فهي ستة وكلمنها اماأن ينوى الحقيقة أوالجاز أو ينو يهماأ ولم تكن له نية فهي أر بعة وعشر ون وقد تقدم حكم المجموع والمثنى باقسامهما بقي حكم المفرد فان قال لله على أن أعد كف يومالزمه فقط سواء نواه فقط أولم تكن له نيــة ولا يدخل لياته ويدخل المسجد قبل الفجرو يخرج بعد الغروب فان نوى الليلة معه لزماه ولو نذراعتكاف ليلةلم يصح سواء كان نواها فقط أولم تكن له نية فان نوى اليوم معهالم يصح كما قدمناه عن الظهيرية وفي فتاوي قاضيخان لونذراعتكاف ليلة ونوى اليوم لزمه الاعتكاف وان لم ينو لم يلزمه شئ ولامعارضة لمافي الكتابين لأنمافى الظهيرية انماهوانه نوى اليوم معها وهنانوى بالليلة اليوم فليتأمل وفى الكافى ومتى دخل في اعتكافه الليل والنهار فابتداؤه من الليل لان الاصل ان كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها ألاترى أنه يصلى التراويج فى أول ليلة من رمضان ولايفعل ذلك فى أول ليلة من شوّال وفى فتاوى الولوالجي من كتاب الأنصحية الليلة فى كل وقت تبعلنهارياً تى الافى أيام الأنصحي تبع لنهار مامضى رفقا بالناس اه وفى المحيط من كتاب الحج والليالي كلها تابعة للايام المستقبلة لاللايام الماضية الافي الحج فانهافي حكم الأيام الماضية فليلة عرفة تابعة أيوم التروية وليلة النحر تابعة ليوم عرفة اه فتحصل انها تبع لماياً في الافى ثلاثة مواضع وأماقوله تعالى ولاالليل سابق النهار فقال الامام فخرالدين الرازى فى تفسيره ان سلطان الليل وهوالقمر ليس يستبق الشمس وهي سلطان النهار وقيل تفسير والليل لايدخل وقتالنهار وأطال الكلام في بيان الوجه الاول فراجعه فعلى هـ ندا اذاذ كرالمثني أوالمجموع يدخل المسجد قبل الغروب ويخرج بعد الغروب من آخر يوم نذره كاصرح به قاضيخان فى فتاواه وصرح بانهاذاقال أياما يبدأ بالنهار فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر اه فعلى هذا لايدخل الليل في نذر الايام

( ٣٩ - ( البحر الرائق ) - ثانى ) ليلة النحر قبل طلوع الفجراً جزّاً هذلك (قوله فليلة عرفة تابعة ليوم التروية) وعليه فليوم التروية) وعليه فليوم التروية المناف ولله الواحدة قبله وواحدة بعده واليوم الثالث من أيام النحر الاليلة له والدالواحر طواف الركن الى الغروب من اليوم الثالث وجب دم كما يأتى ثماً مل

الاعتكاف بليلنهما يدخل المسجدقبلغروبالشمس ويمكث تلك الليلة ويومها والليلة الثانية ويومها ويخرج بعدغروب الشمس وكذا ه\_\_\_ذا في الايام الكثيرة يدخل قبل غروبالشمس لان ليلة كل يوم تتقدم عايــه اه فكان عليه أن يقول اذا ذ كر مايدل على العدد وقد يقال ان قدوله وكذا هذافى الايام الكثيرة المراد بهما كانجعا كثلاثةأيام مثلا لالفظ أيام كشيرة تأمل (قوله وفي الفتاوي الظهيرية ولونذراعتكاف

﴿ كتاب الحج

شهر) أى وهو صحيح كما فى الولوالجية (قوله لكنها تتقدم وتتأخر) أي فيه (قوله عتق اذا انسلخ الشهر) قال الرملي لتعقق وجودهافيه (قولهلم يعتق حتى ينسلخ رمضان الخ ) قال الرمالي لاحتمال انها تقدمت قبل حلفه فيهذا وتأخرت الى آخر ليلة في ذاك فلا يتحقق الشرط الابانسلاخه (قوله لانها لاتتقدم ولا تتأخى قال الرملي يعني ان كانت هي الليلة الاولى فقدعتق باول ليلة من القابل وان كانت

الااذاذ كرله عددامعينا كالايخني ثم الاصل انه وى دخل في اعتكافه الليل والنهار فانه يلزمه متتابعا ولا يجز يهلوفرق ومتى لم يدخل الليل جازله التفرق كالتتابع فاذا نذراعتكاف شهر لزمه شهر بالايام والليالى متتابعا في ظاهر الرواية بخلاف مااذا نذرأن يصوم شهرا لايلزمه التتابيع كذافي البدائع وفتاوي قاضيخان وفى الخلاصةمن الايمان من الجنس الثالث فى النذر ولوقال للة على صوم شهران قال صوم شهر بعينه كرجب يجبعا يه التتابع ولوأفطر يومالا يلزمه الاستقبال كافى رمضان وانما يلزمه القضاء وان قال لله على صوم شهرولم يعين ان قال متنابعالزمه متنابعا وان أطلق لا يلزمه التنابع وفي الاعتكاف يلزمه بصفة التتابيع في المعين وغير المعين عمف الصوم والاعتكاف ان أفسد يوما ان كان شهر امعينا لايلزمه الاستقبال وان كانغ يرمعين لزمه اه يعني لزمه الاستقبال في الصوم ان ذكر التتابيع وفي الاعتكاف مطلقا وعلل له فى المبسوط بان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى وماأ وجب الله متتابعا اذا أفطرفيه يوما لزمه الاستقبال كصوم الظهار والقتل والاطلاق فى الاعتكاف كالتصريح بالتتابيع بخلاف الاطلاق فى نذرالصوم والفرق بينهما ان الاعتكاف يدوم بالليل والنهار فكان متصل الاجزاء وما كان متصل الاجزاء لا يجوز تفريقه الابالتنصيص عليه بخلاف الصوم فانه لا يوجد ايلا فكان متفرقاوما كانمتفرقافى نفسه لايجب الوصل فيه الابالتنصيص اه وأطلق فى الندر فشمل مااذانذر اعتكاف يوم العيد فانه منعقد ويجب عليه قضاؤه فى وقت آخر لان الاعتكاف لا يصح الابالصوم والصوم فيه حرام وكفرعن عينهان أراديمينالفوات البروان اعتكف فيه أجزأه وقدأساء كمافى الصوم كذا فى فتاوى الولوالجبي وغييرها وقدعلم عاقدمناه فى الصوم انه لونذراعتكاف يوم أوشهرمعين فاعتكف قبله يجوزلماأن التجيل بعدوجودالسبب جائز وقدصر حوابه هناوذ كروافيه خلافأو ينبغي أن لا يكون فيه خلاف كاذ كرباه وكذا يلغو تعيين المكان كما اذا نذر الاعتكاف بالمسجد الحرام فاعتكف فى غيره فانه يجوزوف الفتاوى الظهيرية ولونذراعتكاف شهرتم عاش عشرة أيام تممات أطعم عنهعن جيع الشهر وفى الكافى وليلة القدر في رمضان دائرة اكنها تتقدم وتتأخر وعندهما تكون فى رمضان ولاتتقدم ولاتتا خرحتي لوقال احبده أنتحرا يلة القدر فان قال قبل دخول رمضان عتق اذا انسلخ الشهر وانقال بعدمضي ليلةمنهلم يعتق حتى ينسلخ رمضان من العام القابل عنده لجوازانها كانتفى الشهرالماضي فى الليلة الاولى وفى الشهر الآتى فى الليلة الاخـيرة وعندهما اذامضي ليـلةمنه فى العام القابل عتق لانها لاتتقدم ولاتتأخر وفي المحيط الفتوى على قول أبي حنيفة لكن قيده بما اذا كان الحالف فقيها يعرف الاختلاف وأن كان عاميا فليلة القدرليلة السابع والعشرين وجعل مذهبهماانها في النصف الاخير من رمضان فخالف ما في الكافي وذكر في فتاوي قاضيخان ان المشهور عن أبي حنيفة انهاتدور في السنة وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره وفي فتح القدر وأحاب أبوحنيفةعن الادلةالمفيدة الكونهافى العشر الاواخر بان المراد بذلك الرمضان الذي كان عليه الصلاة والسلام النمسهافيه والسياقات تدلء ليا تأمل طرق الاحاديث وألفاظها كقوله ان الذي تطلب أمامك وانحا كان يطلب ليلة القدرمن تلك السنة ومن علاماتها انها بلجة ساكنة لاحارة ولاقارة تطلع الشمس صبيحتها بلاشعاع كأنهاطست كذاقالوا واعاأخفيت ليجتهد فىطلبها فينال بذلك أج المجتهدين فى العبادة كما أخفي سبحانه الساعة ليكونواعلى وجلمن قيامها بغتة والله سبحانه وتعالى أعلم ﴿ كتاب الحج

لما كان مركبا من المال والبدن وكان واجبا في العمر مرة أخره ولمراعاة تريب حديث الصحيحين

الثانية أوالثالثة أوالرابعة الخ فقدوجدت في الماضي فتحقى وجودها قطعابا وّل ليلة من القابل ﴿ كتاب الحج ﴾ بني (قوله لما كان مركبا الحج ) قال الرملي فيمه نظر بل هو عبادة بدنية محضة والمال انماهو شرط في وجو به لا انه جزء مفهومه وأخره عن

الصوم لأنه منع النفس شهواتها والحج قديكون مشتهى لاشتاله على السفر وفيه تفريج الهموم ارجع الحالئهر (قوله لامطلق القصدالخ) قال في النهر هو اغة القصد كذا في غير كتاب من اللغة وقيد دفي الفتح بكونه الى معظم لامطلقه مستشهدا بقوله

وأشهد من عوف حؤولا كثيرة \* بحجون سبال برقان المزعفرا أي بقصا ونه معظمين اياه قال ابن السكيت هذا معناه الأصلي ثم تعورف استعماله في القصد الى مكة للنسك تقول حجيجت البيت أخجه حجافا ناجاج اه قلت حيث أطلقه أهل الغة فتقييده عما في الفتيح لا بدله من نقل وما استشهد به من البيت لا يدل على انه لا يستعمل في مطلق القصد لان غابة ما أفاد انه استعمل في بعض مدلولا نه تأمل (قوله و بهذا التقرير ظهر ان الحج اسم الح) هذا ما استظهره في الفتح في تعريفه عاد لاعن تعريفهم اياه بالقصد الخاص المسيأ تى من البحث ولموافقته تعريف بقية العبادات الكن قال في النهر نخريج كلام المصنف عليه فيه بحث اذبتقد بره يكون قوله بفعل مخصوص حشوا اذا المراد به كالواه والوقوف على ان الجاروالمجر ورمتعلق بزيارة واذاف سرت بالفعل آل المعنى الى انه فعل بفعل وفساده لا يخنى و يمكن أن يقال المراد به الاحرام و به يصير الثانى غير الاقل وفسروا الزمان الخصوص بأشهر (٧٠٧) الحج وهو الذي ينبغي اذالوقوف

الذي هـوأقـوى أركانه مقيدبه (قوله على انه في الشريعـة) أي حاملاله أي لـكلام المصنف على انه الخ (قوله وليوافق) كأنه عطف عـلى معـنى ماتقـدم أى قررت كلام المصنف بحكذالمام

هوز یارة مکان مخصوص فیزمان مخصوص بفـ حل مخصوص

وليوافق (قـوله فليكن الحيج الخ) أقول قديقال ان المشايخ ذكروا لفظ القصدالخاص وقالوا مع زيادة وصف لأن الحج في اللغـة القصـد ولا بد في الغالب أن يكون المعنى اللغوى موجوداني المعانى

بنى الاسلام على خس وختم بالحج وفي رواية ختم بالصوم وعليما اعتمد البخارى في تقديم الحج على الصوم وهوفي اللغة بفتح الحاء وكسرهاو بهماقري في التنزيل القصدالي معظم لامطلق القصد كماظنه الشارح وجعله كالتيمم وفى الفقه ماذكره بقوله (هوزيارة مكان مخصوص فى زمان مخصوص بفعل مخصوص) والمرادبالزيارة الطواف والوقوف والمرادبالمكان المخصوص البيت الشريف والجبل المسمى بعرفات والمراد بالزمان الخصوص فى الطواف من طلوع الفجر يوم النحر الى آخرالعمر وفى الوقوف زوالاالشمس يومعرفة الىطاوع الفجر يوم النحرو بهذا التقر يرظهران الحج اسم لأفعال مخصوصة من الطواف الفرض والوقوف في وقتهما محرما بنية الحجسابقا كاسياً تى ان الاحرام شرط واندفع به ماقررها الشارح من فهم كلام المصنف على انه في الشر يعة جعل لقصد خاص معز يادة وصف فان المصنف لم يتعرض للقصدوا نماعرفه بالزيارة وهى فعل لاقصد بدليل مافى عمدة الفتاوى اذاحلف ليزورن فلانا غدافذهب ولم يؤذنله لايحنث ولولم يستأذن ورجم يحنث اه فلابدمن الذهاب مع الاستئذان وسلم من بحث المحقق ابن الهمام على المشايخ من ان التعريف بالقصد الخاص تعريف له بشرطه وليو افق تعريف بقية العبادات فان الصلاة اسم لأفعال مخصوصة هي القيام والقراءة والركوع والسجود والصوم اسم للامساك الخاص والزكاة اسم للايتاء المخصوص فليكن الحج اسمالأفعال مخصوصة ولايراد بالزيارة زيارة البيت فقط فانه حينة يصيرالحج اسماللطواف فقط وايس كذلك فانركنه شياتن الطواف بالبيت والوقوف بعرفة بالشرط السابق ويشكل عليه ماقالوا ان المآمور بالحج اذامات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة فانه يكون مجزئا بخلاف مااذارجع قبله فانه لاوجو دللحج الابوجود ركنيه ولم يوجدا فينبغى أن لايجزئ الآمر سواءمات المأمور أورجع وسببه البيت لأنه يضاف اليه ولهذا لم يتكرر الحج على المكلف وشرائطه ثلاثة شرائط وجوب وشرائط وجوب أداء وشرائط صحة فالاولى تمانية على الأصح الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد والقدرة على الراحلة والعلم

الاصطلاحية والاصطلاحي أخص فلذاذ كروا اللفظ الاغوى وقيد وه بالشروط الشرعية ليكون أخص وليس غيره من العبادات المذكورة مأخوذا في معناه النية أوالقصد ولذاعر فوا التيمم بأنه الفصد الى صعيد مطهر فتأمل (قوله ويشكل عليه ما قالوا الخ) يمكن الجواب بأن الموت من قبل من له الحق وقد أتى بوسعه من ركن أوركذين ان عدالا حرام ركنا وقدور دا لحج عرفة بخلاف من رجع كذا في شرح المقدسي (قوله وشرائطه ثلاثة الخيف أرابعاه السندى تأميذ العلامة السندى تأميذ العلامة ابن الهمام في منسكه المتوسط المسمى لباب المناسك قسمارا بعاوه وشرائط وقوع الحج عن الفرض وهي تسعة الاسلام و بقاؤه الى الموت والعقل والحرية والبلوغ والاداء بنفسه ان قدروع دم نية النفل وعدم الا فساد وعدم النية عن الغير فلايق على العيرة بين الفرض ولاعن النفل أذا أسلم ولا المسلم اذا ارتد بعد الحج وان تاب ولا المجنون والصي والعبد وان أفاق و بلغ وعتق بعد ولا بأداء الغير قبل العذر ولا بذية النفل أوعن الغير أومع الفساد فه ولاء وحد الاستطاعة والمورف و يجب عليهم ثانيا اذا استطاعوا اه (قوله والوقت) قال الرملي سيذ كره أيضا في شرائط الصحة ولاشك ان من المدرك وقت الحج لم يجب عليه وانه لا يصح الافى وقته الخوص ف كان شرط اللوجوب وشرط اللصحة تأمل اه وفي اباب المناسك السابع يدرك وقت الحج لم يجب عليه وانه لا يصح الافى وقته الخوص ف كان شرط اللوجوب وشرط اللصحة تأمل اه وفي اباب المناسك السابع يدرك وقت الحج لم يجب عليه وانه لا يصح و العرب و قوله والوقت الغير وقت الحج لم يجب عليه وانه لا يصح و العرب و قوله والوقت الفرض و يجب عليه وانه لا يصح و العرب و قوله والوقت الفرض و يحب عليه وانه لا يصح و العرب و قوله والوقت الفرض و يحب عليه وانه لا يصح و العرب و قوله والوقت الفرض و يحب عليه وانه لا يصح و العرب و تعرب و شرط اللوجوب و شرط الله و قوله و الموادولة و تعرب و شرط الله و قوله و العرب و تعرب و شرط الله و تعرب و شرك و قوله و العرب و تعرب و

الوقت وهو أشهر الحيج أووقت خروج أهل بلده ان كانوا يخرجون قبلها فلا يجب الاعلى القادر فيها أو فى وقت خروجهم فان ملكه أى المال قبل الوقت فله صرفه عليه وان ملكه فيه فليس له صرفه الى غير الحيج فلوصرفه لم بسقط لوجوب عنه ولوا سلم كافر أو بلغ صبى أوا فاق مجنون أو عتى عبد قبل الوقت فافو الموت وهم موسرون قيل ليس عليهم الايصاء بالحيج وقيل بجب فان أوصوا به فعلى الاقل الايصح وصح على الثانى والخلاف مبنى على ان الوقت شرط الوجوب أوالاداء قولان اه قال شارحه ملاعلى هماروايتان عن أبى حنيفة وأبى يوسف وزفر ورجح ابن الهمام القول بأنه شرط الوجوب ونسب صاحب المجمع صحة الايصاء الى الامام

البكون الحج فرضا وقدذ كرالمصنف منهاستة وترك الاقل والاخير والعذرله كغيره انهما شرطان أحكل عبادة وقديقال كذلك العقل والبلوغ والعلم المذكور يثبت لمن فى دار الاسلام بمجرد الوجود فيهاسواء على الفرضية أولم يعلم ولا فرق ف ذلك بين أن يكون نشأ على الاسلام فيها أولافيكون ذلك علما حكمياولن فى دارا لحرب باخبار رجلين أورجل وامم أتين ولومستورين أووا حد عدل وعددهما لانشتر لم العدالة والبلوغ والحرية فيه وفى نظائره الجسة كاعرف أصولاوفر وعاوالثانية خسمة على الأصح صحة البدن وزوال الموانع الحسية عن الذهاب الى الحيج وأمن الطريق وعدم قيام العدة فى حق المرأة وخووج الزوج أوالمحرممعها والثالثةأعني شرائط الصحةأر بعةالاحوام بالحج والوقت المخصوص والمكان المخدوص والاسلام ومنهم من ذكر بدل الاح ام النية وهذاأ ولى لاستلزامه النية وغيرها وواجباته أعني التي بلزم بترك واحدمنها دم انشاء الاحرام من الميقات ومدالوقوف بعرفة الى الغروب والوقوف بالمزد لفة فيابين طاوع فجريوم النعر الى طاوع الشمس والحلق أوالتقصير والسعى بين الصفاوالمروة سبعة أشواط وكونه بعدطواف معتدبه ورمى الجارو بداية الطواف من الججر الاسود والتيامن فيه والمشى فيه لمن ليسله عذر يمنعه منه والطهارةفيه من الحدث الاصغروالا كبر وسترالعورة وأقل الاشواط السبعة وهي ثلاثة وبداية السعى بين الصفاوالمروة من الصفاوالمشى فيملن ليس له عذروذ بحالشاة للقارن أوالمتم عوصلاة ركعتين لكل أسبوع وطواف الصدر والترتيب بين الرمى والحلق والذبح يوم النحر وتوقيت ألحلق بالمكان وتوقيته بالزمان وفعل طواف الافاضة فىأيام النحروماعداهذه المدكورات مماسيأتي بيانه مفد الاستن وآداب واما محظور اته فنوعان مايفعله في نفسه وهوالجاع وازالة الشعر وقلم الاظفار والتطيب وتغطية الرأس والوجه ولبس الخيط ومايفعله فىغيره وهوحلق رأس الغير والتعرض للصيدفى الحل والحرم واماقطع شجرالحرم فلاينبغي عده ممانحن فيه كمافي النهاية فانحرمته لاتتعلق بالحج ولا بالاحرام كذاني فتمح القدير وقديقال انهك يدالرم وقدعده من محظوراته فلابدع فيأن يكون حراما بجهتين كالايخني ولمن أراد الحجمهمات ينبغي الاعتناء بهاوهي البداية بالتو بة بشروطهامن رد المظالم الى أهلها عندالامكان وقضاء ماقصرفى فعله من العبادات والندم على تفريطه فى ذلك والعزم على عدم العودالى مثل ذلك والاستحلال من ذوى الخصومات والمعاملات وتحصيل رضامن يكره السفر بغير رضاه وفي الخلاصةمعز يالى العيون اذا أراد الابن أن يخرج الى الحجوابوه كاره لذلك ان كان الأب مستغنيا عن خدمته فلابأس بهوان كان محتاجا يكره وكذا الأموف السيرا الكبيراذالم يخف عليه الضعف فلابأس به وكذاان كرهت خروجه زوجته ومن عليه نفقته وانلم يكن عليه نفقته فلابأس بهمطلقار فى النوازلان كان الابن امر دصييح الوجه للاب أن يمنعه عن الخروج حتى يلتحى وانكان الطريق مخوفالا يخرج وانلم يكن أمرد اه وفى فتح القدير والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما ويكره الخروج للغزو

وصاحبه وخلافها الىزفر معللا بأنهرم كانوا أهل الوجوبوقتالوصيةفيصح ايصاؤهم بأن يحج عنهم في وقته لمجزهم عنه ويؤيده مافى الخانية لوبلغ الصي فصره الوفاة وأوصى بأن عجمعنه عجة الاسلام حازت وصنته عندناو بحج فجعل المذهب الجواز وهو لاينافي جعلالوقت من شرائط الوجوب على المشهور المرجح خلاف مافهم المصنف وبني عليه صحة الايصاء وعدمها اه قلت فعلى هذافثمرة الخلاف ان الوقت شرط للوجوب أوللاداء لانظهرفي صحية الوصية وعدمها وانماتظهر فى وجــوب الايصاء أو الاعجاج عنه وعدمذلك فلا بجب عملي المشهور ويجب على خـ الافه تأمل (قروله وقد يقال كذلك العقل والبلوغ) أى انهما شرطان لكل عبادة (فــوله وخروج الزوج والمحرم معها) قال الرملي

وفى البدائع والاصحانه أى الحرم شرط الوجوب اله فقد اختلف التصحيح كاترى (قوله لاستلزامه النية والحبح وغيرها) لان الاحرام هو النية والتلبية أومايقوم مقامها أى من الذكر أوتقليد البدنة مع السوق كافى الله اب وشرحه للقارى (قوله والحلق أوالتقصير) فيه ان أحده في نشرط للخروج من الاحرام وأجيب بأن له اعتبارات فاعتبار شرطيته بصحته بعد طلوع الفحر فى الحجو وبعد السعى فى العمرة واعتبار جوازه كون وقته طول العمر كافاده في شرح اللباب أقول فعلى هذا فقول المؤلف الآتى والترتيب بين الرمى والحلق ايس واجبا آخر لانه المرادمن قوله هذا والحلق أوالتقصير تأمل في شرح اللباب أقول فعلى هذا فقول المؤلف الآتى والترتيب بين الرمى والحلق ايس واجبا آخر لانه المرادمن قوله هذا والحلق أوالتقصير تأمل

(قوله انهدفع اليهمطالعة) الذى فى النهر بطاقة وهي الرقعة الصفيرة المربوطة بالثوب التيفهارقم ثمنه كما فىالقاموس والمرادبهاهنا المكتوب (قوله وفي اجارة الخلاصة الخ) قال الرملي نقله فيها عن الفتاوي الصغرى وأقول لعمري هـذا اجاف على الحار وانصاف فىحق الجل فتأمل وذ كرفي الجوهرة ان المن سيتة وعشرون أوقية والاوقية سبعة مثاقيل وهي عشرة دراهم والمائتان وأربعون مناهى الوسق فكون حل الحل وسقاوهو بالارطال الرملية تسعة وستونرطلا وثلثرطل وهو قنطار دمشقى تقريبا على ان الرطل الرملي تسعمائة درهم ويلائم تفسير الوسق بحمل البعير مائتان وأربعون مناولا بالأم التفسير بغيره تامل (قوله والاوشارك فالاستحلال من الشركاء بخلص) كذا في بعض النسخ وفي بعضها والافلا يشارك وفى بعضها والالاولوشارك فالاستحلال مخلص وهي أحسن (قوله خو فاعاد كرنا) من الرياء والسمعة والفخر (قوله وهو البيت كذلك) أي K ..alc

والحج لمديون وان لم يكن له مال يقضى به الاان يأذن الغريم فان كان بالدين كفيل باذنه لا يخرج الا بإذنهما وان بغيراذنه فباذن الطالب وحده اه وهذاكاه فىحج الفرض امافى حج النفل فطاعة الوالدين أولى مطلقا كماصر حبه في الملتقط ويشاور ذارأى في سفره في ذلك الوقت لافي نفس الحج فانه خير وكذايستخبرالله فيذلك ويجتهدفي نحصيل نفقة حلال فانه لايقبل بالنفقة الحرام كماوردفي الحديث معانه يسقط الفرض عنه معهاوان كانت مغصوبة ولاتناف بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب العدم القبول ولايعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ولابدله من رفيق صالح بذكر وأذانسي ويصبر واذاجزع ويعينهاذا عجز وكونهمن الاجانب أولىمن الاقارب عندبعض الصالحين تبعدامن ساحة القطيعة ويرى المكارى ما يحمله ولا يحمل أكثر منه الآباذنه وقدذ كرعن بعض السلف ويقال انه الشافعي وقيل ابن المبارك وقيل ابن القاسم صاحب الامام مالك انه دفع اليهمطالعة ليحملها الى انسان فامتنع من حملها بدون اذن المكارى لكونه لميشارطه على ذلك ورعامن فاعله وكذا يحترزمن تحميلها فوق ماتطيق ومن تقليل علفها المعتاد بلاضرورة ولومملوكة لهوفى اجارة الخلاصة حمل البعيرما تتان وأربعون مناوحمل الحارمائة وخسون مناقالواولا يشارك في الزادواجتماع الرفقة كل يوم على طعام أحدهم أحل وينبغي أن يستثنى مااذا علمت المسامحة بيتهمافله المشاركة والاوشارك فالاستحلال من الشركاء مخلص وتجريد السفرعن النجارة أحسن ولوانجر لاينقص ثوابه كالغازى اذا اتجركماذكره الشارح فى السبر وأماعن الرياءوالسمعةوالفخرظاهراأو ياطناففرضوخاط التجارة بهذا القسم كمافى فتج القديرعمالا ينبغي واما الركوب في المحمل فكرهه بعضهم خوفام اذ كرناولم يكرهه بعضهم اذا تجرد عن ذلك فني التحقيق الااختلاف وركوب الجل أفضل ويكره الحج على الجار والظاهر إنهاتنز يهية بدليل أفضلية ماقا بله والمشي أفضل من الركوب لن يطيقه ولايسيء خلقه وأماحيج النبي صلى الله عليه وسلم را كبافلانه كان القدوة فكانت الحاجةماسة الىظهوره ليراه الناس وسيأتى ايضاحه انشاء اللة تعالى فى محله ولايماكس فى شراء الادوات والزادو يستحبأن يحعل خروجه يوم الخيس أويوم الاثنين ويفعل ماذ كره العاماء في آداب السفر (قوله فرض من على الفور) أى فرض الحج في العمر من واحدة في أول سنى الامكان والفور فى اللغة من فور القدر غليانها وفعل ذلك من فوره أى من وجهه ذلك وهومن فور القدر قبل ان تسكن قال الله تعالى من فورهم هذا ولم يذكر المصنف فرضيته قصدا لا عامن المسائل الاعتقادية فليستمن مسائل الفقه لان مسائله ظنية وانحاذ كره توطئة لما بعده ودليله القرآني وللة على الناس حج البيت من استطاع اليهسبيلاوالسنة كثيرة واماكونه لايتعددفلان سببه وهوالبيت كذلك واماتكرر وجوب الزكاةمع اتحادالمال فلان سببه هوالنامي تقديراو تقديرالنماء دائرمع حولان الحول اذاكان المال معدا للاستنهاء فى الزمان المستقبل وتقدير النماء الثابت في هذا الحول غير تقدير النماء في حول آخر فالمال مع هذا النماءغ برالجموع منه ومن النماء الآخر فيتعدد حكما كتعدد الوجوب بتعدد النصاب ولرواية أجدم فوعاالججمرة فن زادفهو تطوعواما كونه على الفور فهو قول أبي يوسف وأصح الروايتين عن أنى حنيفة وعندمجد يجب على التراخي والتعجيل أفضل كندافي الخلاصة وتحقيقه ان الامر انماهو طلب المأموربه ولاد لالةله على الفور ولاعلى التراخي فأخذبه محمد وقواه بأنه عليه السلام حج سنة عشر وفرضية الحبج كانت سنة تسع فبعث أبا بكرحج بالناس فيها ولم يحج هوالى القابلة وأماأ بوحنيفة وأبو يوسف فقالا الاحتياط في تعيين أول سنى الامكان لان الحيج له وقت معين في السنة والموت في سنة غير نادرفتأخيره بعدالتكن فى وقته تعريض له على الفوات فلا يجوزو بهذا حصل الجواب عن تأخيره عليه الصلاة والسلام اذلا يتحقق فى حقه تعريض الفوات وهوا الوجب الفور لانه كان يعلم انه يعيش حتى يحج

(قُولُه ارتفع الالهُم اتفاقا) كَدُ افى التبيين وقال نوح أُفندى الظاهران من اده بالا أم تفويت الحج لا الم تأخيره فائه لا برتفع عنداً بي يوسف كامرويدل عليه قوله ولومات ولم يحج الم بالاجاع أى الم تفويته لانه بتأخيره عرضه على الفوات اه وفيا استدل به نظر يدل عليه بحث المؤلف فى كلام الزيلي ونقل الاقوال الثلاثة وماذاك الافى التأخير اذلاشك فى الم تارك فرض قطى والالم يكن فرضاولا واجبافالمراد فى الموضعين الم التأخير يدل عليه ماقال فى الفتح م على ماأور ده المصنف بأنم بالتأخير عن أول سنى الامكان فلوحج بعده ارتفع الاثم اهو وفى القهستاني فيا شم عند الشيخين بالتأخير الى غيره بلاعند والااذا أدى ولوفى آخر عمره فاله وافع للاثم بلاخلاف وحينت فهو مخالف لما نقله عن صدر الشريعة من عدم ارتفاع الاثم عند الثانى (قوله فقيل بأثم مطالقا) قال فى النهر لم أرعن مجد القول بالاثم مطالقا ذبت قديره برتفع ونقل الظاهران هذا سهو نعم المنقول عنه كما فى الفتح انه على التراخى فلا يأثم الوجه وعلى اعتباره قيل يظهر الاثم من السنة الاولى وقيل ونقل القولين الآخرين شمقال ( و وسمة الاول غنية عن الوجه وعلى اعتباره قيل يظهر الاثم من السنة الاولى وقيل

ويعلم الناس مناسكهم تكميلاللتبليغ وبهذاالتقر يرعلم ان الفور ية ظنية لان دليل الاحتياط ظني ومقتضاه الوجوب فاذاأخره وأداه بعدذلك وقع أداءويأثم بالتأخير لترك الواجب وثمرة الاختلاف تظهر فهااذا أخره فعلى الصحح يأثم ويصرفاسقام دودالشهادة وعلى قول محدلا وينبغي ان لايصرفاسقا من أولسنة على المذهب الصحيح بللابدأن يتوالى عايه سنون لان التأخير في هذه الحالة صغيرة لانه مكروه تحريك ولايصير فاسقابار تكابهام ةبل لابدمن الاصرار عليها واذاحج في آخر عمره ارتفع الاثم اتفاقاقال الشارح ولومات ولم يحج أثم بالاجاع ولايخني مافيه فأن المشايخ اختلفوا على قول محد فقيل يأثم مطلقا وقيل لايأ ثم اطلقا وقيل ان خاف الفوات بان ظهرت له مخايل الموت في قابه فاخره حتى مات أنموان فجأه الموت لايأثم وينبغي اعتماد القول الاول وتضعيف القول الثاني لانه حينئذ يفوت القول بفرضية الحيجلان فائدتهاالا ثم عندعدم الفعل سواءكان مضيقا أوموسعا اللهم الاأن يقال فائدتها على هذا القول وجوب الايصاء عليه قبيل موته فاذالم يوص يأثم لترك هنذا الواجب لالترك الحبح وعلم من قوله فرض مرةأنمازادعليها فهوتطوع ويشهدله الحديث السابق وعندالشافعية ان الحج لايوصف بالنفلية بل المرة الاولى فرض عين ومازاد ففرض كفاية لان من فروض الكفاية ان يحج البيت كل عا. ولمأر و لأمَّتنا بل صرحو ابالنفلية فقالوا حج النفل أفضل من الصدقة ولايخفي انهاذا مذر الحج فانه يصير فرضاأ يضاومن فروعه مافى الخلاصةرجل قال لله على مائة حجة لزمته كلها ولوقال أنا حج لاحج عليه ولوقال اذاذ خلت الدار فأناأ حج يلزمه عند الشرط ولوقال المريض ان عافاني الله تعالى من مرضى هـ ذا فعلى حجة فبرئ لزمته حجةوان لم يقل على حجة لله لان الحجة لاتكون الالله ولو برأ وحج جازعن حجة الاسلام ولونوى غير حجة الاسلام صخت نيته اه وظاهره أنه ينصرف الى حجة الاسلام من غيرنيته و ينبغي أن ينصرف الى غير حجةالاسلام بغيرنية الاأن بنويه اوقد صرح به الشارح الزيلي فى كتاب الانصية احكن عال الحقق ابن المام لمافى الخلاصة بان الغالب أن يريد به المريض الذى ورط فى الفرض حتى من ض وقد قدمناان الحبج يتصف الخرمة اذا كان المال حواما ويمكن أن يقال اله يكون واجبا وهوما اذا جاوز الميقات بغيرا حوام

من الاخيرة من سنة رأى فى نفسه الضعف وقيــل يأثم فى الجلة غيرمحكوم ععين بل علمه الى الله تعالى اه ولایخنی علیكمافیه فان ماادعی عدمرؤ يته نقلهبيده وتلفظه بفيه وهو قول الفتح فاذامات بعد الامكان ولمحج ظهرانه أثم وهومعنىقول المؤلف يأنم مطلقا أي سواء فجأه الموت أولاوقوله اذبتقديره يرتفع الخلاف ممنوع فانه على قـول الامامين يأثم بالتأخيرعن أول سني الامكان كام وعلى قول محمد يظهر بالموت أنمه وكارم المؤلف فها اذامات فالفرق واضح تدبر (قوله فقالوا حج النفل أفضل من الصدقة) قال الرملي

قال المرحوم الشيخ عبدالرجن العمادى مفتى الشام فى مناسكه واذاحج حجة الاسلام فصدقة فانهم التماوع بعدذلك أفضل من حج التطوع عند مجد والحج أفضل عندا بي يوسف وكان أبوحنيفة رجه الله يقول بقول مجد فاماحج ورأى مافيه من أنواع المشقات الموجبة لتضاعف الحسنات رجع الى قول أبي يوسف اله قلت قديقال ان صدقة التطوع فى زماننا أفضل لما يلزم الحاج غالبامن ارتكاب المحظورات ومشاهد ته لفواحش المذكرات وشح عامة الناس بالصدقات وتركهم الفقراء والايتام في حسرات ولاسما فى أيام الغلاء وضيق الاوقات و بتعدى النفع تتضاعف الحسنات ثمر أبت في متفرقات اللباب الجزم بان الصدقة أفضل منه وقال شارحه القارى أى على ماهو المختار كما في التجنيس ومنية الفتى وغيرهما ولعل تلك الصدقة محولة على اعطاء الفقير الموصوف بغاية الفاقة أوفى حال المجاعة والافالحج مشتمل على النفقة بل وردان الدرهم الذي ينفق فى الحج بسبعما ثقالح قلت قديقال ماورد مجول على الحج الفرض على انه لامانع من كون الصدقة للحتاج اعظم أجوامن سبعمائة (قوله ولا يخفى الح) قال منلاعلى فى شرح المنسك المتوسط نم قديفرض لعارض كنذر أوقضاء بعد فساد أواحسارا والشروع فيه بمباشرة احوام الح

(قوله فلاحج على عبدالخ) أى لا يجب عليه اكنه يصح منه ويقع نفلا (قوله ولا على صبى الخ) أى لا يجب عليه أيضا فاوحج وهو ممير بنفسه أوغير مميز باحرام وليه فهو نفل وأماغ يرالعاقل فاختلف فيه فني البدائع لا يجوزاً داء الحج من الجنون والصبى الذى لا يعقل كالا يجب عليه ما وقال ابن أمير حاج قال مشايخنا وغيرهم بصحة حج الصبى ولو كان غير مميز وكذا بصحة حج الجنون اه وينبغى الجع بينهما بحمل الاول على على مجنون ليس له قابلية النية في الاحرام كل عبى الذى لا يعقل والثاني على الذى له بعض الادرا كات الشرعية وعلى صحة حج الصبى الغير المهيزاذ اناب عنه وليه في النية كذا في شرح إباب المناسك لمن لا على القارئ أقول المتعين حل مافي البدائع على أداء الجنون والصبى بنفسه ما المهيزاذ اناب عنه وليه في الذا أحرم عنه ما وليهما فان المجنون كالصبى في ذلك كاسنذ كرد قريباعن الذخيرة والولوالجية وغيرهما وقوله والمراد بالصحة صحة الجوارح) قال في النهر قال بعض المتأخرين يرد عليه المريض اذا كان صحيح الجوارح فانه لا يجب عليه الحيح أيضا ومن ثم فسمرها بعضه مصحة البدن ويرد عليه ان الاعمى كذلك بدليل (١١١) ان تصرفه ينفذ من كل المال مع أنه

لا يجب عليه الحج فالاولى
أن يفسر بسلامة البدن
من الآفات المانعة عن
القيام عالا بدمنه في السفر
(قوله فلا يجبأ داء الحج
على مقعد الخ) الاصوب
أن يقول فلا يجب الحج
الخويسقط لفظة أداء
بشرط حرية وبلوغ وعقل
وصحة وقدرة زاد وراحلة
فضلت عن مسكنه وعمالا بد
وعماله

ليوافق قوله بعده لا يجب عليهم الحج بأنفسهم ولا الا حجاج عنهم الح لأن هذا بناء أن على الصحة من شرائط الوجوب فينا في التعبير بالأداء تأمل (قوله ولا مقطوع الرجلين) الظاهر ان مقطوع الرجلين الطاهر النمقطوع الرجلين الطاهر

فأنهم قالوا يجب عليه أحدالنسكين اماالحج أوالعمرة فاذا اختارالحج فانه يتصف بالوجوب وقدقدمنا انه يتصف بالكراهة وهو حجه بغيراذن أبويه بشرطه أو بغيراذن صاحب الدين فتعررمن هذا انه يكون فرضا وواجباونفلاوحراما ومكروها والظاهر انه لايتصف بالاباحة لانه عبادة وضعا (قوله بشرط حرية و بلوغ وعقل وصحةوقدرةزاد وراحلة فضلت عن مسكنه وعمالا بدمنه ونفقة ذهابه وايابه وعياله) فلاحج على عبدولومد براأوأم ولدأ ومكاتباأ ومبعضاأ ومأذو ناله فى الحج ولوكان بمكة لعدم ملكه بخلاف الصوم والصلاة لان الحج لايتأني الابللال غالبا بخلافهما وافوات حق المولى في مدة طويلة وَحق العبد مقدم باذن الشرع والمولى وان أذنه فقد أعاره منافعه والحيج لايجب بقدرة عارية ولاعلى صبى ولامجنون وفي المعتوه خلاف في الاصول فذهب المصنف تبعالفخر الاسـ لام اليانه يوضع عنه الخطاب كالصي فلايجب عليهشئ من العمادات وذهب الدبوسي فى التقويم الى اله مخاطب بالعمادات احتياطا والمراد بالصحة صحة الجوارح فلايجب أداء الحج على مقعد ولاعلى زمن ولامفاوج ولامقطوع الرجاين ولاعلى المريض والشيخ الذى لايثبت بنفسه على الراحلة والاعمى والمحبوس والخائف من الساطان الذي يمنع الناس من الخروج الى الحج لا يجب عليهم الحج بأنفسهم ولا الاحجاج عنهم ان قدروا على ذلك هذا ظاهر المذهبعن أبى حنيفة وهورواية عنهماوظاهر الرواية عنهماانه يجبعليهم الاحجاج فان أحجوا أجزأهم مادام الجز مستمرابهم فانزال فعليهم الاعادة بأنفسهم وظاهرمافي التحفة اختياره فانه اقتصرعليه وكذاالاسبيجابى وقواه المحقق فى فتح القدير ومشي على ان الصحة من شرائط وجوب الاداء فالحاصل انها من شرائط الوجوب عنده ومن شرائط وجوب الاداء عندهما وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الاحجاج كاذ كرنا وفى وجوب الايصاء ومحل الخلاف فيااذالم يقدر على الحج وهو صحيح اماان قدرعايه وهو صحيح ثم زالت الصحة قبل أن يخرج الى الحج فانه يتقرر دينافى ذمته فيجب عليه الا حجاج اتفاقااماان خوج فاتفالطريق فالهلايجب عليه الايصاء بالحج لانه لم يؤخر بعيد الايجاب كذا في التجنيس ولافرق فى الاعمى بين ان يجدقائدا أولاهو المشهور عن أبى حنيفة لان القادر بقدرة غيره ليس بقادر

ومقطوع اليدين كذلك لظهورا لحرج عليهما ان وقع التكليف للحج بأنفسهما ثمراً يت الكرماني نصعلي مقطوع اليدين أيضا فقطوع الرجل الواحدة بالاولى كذافي شرح اللباب لمنادعلي القارى (قوله والمحبوس) قال العلامة منلاعلي القارى في شرحه على لباب المناسك نقل عن شمس الاسلام ان السلطان ومن بمعناه من الأمراء ذوى الشان ملحق بالمحبوس في هذا الحم في جب الحجفى ماله يعنى اذا كان لهمال غير مستغرق لحقوق الناس في ذمته دون نفسه لانه متى خرج من مملكته تخرب البلاد وتقع الفتنة بين العباد وربح ايقتل في تلك الحالة وربح الا يمكنه ملك آخر من الدخول في حديما كته فتقع فتنة عظيمة تفضى الى مضرة بليغة لعامة المسلمين في أمم الدنيا والدين اهو والظاهر ان هذا بالنسبة الى من تكون سلطنته ثابتة بالشرائط الشرعية والا في حب عليه خاع نفسه واقامة من يستحق الخلافة مقامه في أمره ان لم يتفرع عليه فساد عسكره اه محافي شرح البباب (قوله وظاهر ما في التحفة اختياره) قال الرملي تقدم في تعداد الشرائط الن من شرائط الوجوب الدحة على الاصح تأمل اه وذكر منلاعلى في شرح اللباب انه مشى عليه في النهاية وانه قال في المحيق هو المذهب الصحيح وان الثاني صححه قاضيخان في شرح الجامع واختاره كثير من المشايخ ومنهم إبن الهمام اه فقد اختلف الترجيح

وقوله كالفقيراذاحج) أى فانه يسقط عنه الفرض حتى لواستفى لا يجب عليه أن يحج قال في فتح القدير وهو معلل بامم ين الاول ان عدمه عليه ليس العدم الاهلية كالعبد بل للترفيه ودفع الحرج عنه فاذا تحمله وجب ثم يسقط كالمسافر اذا صام رمضان والثانى ان الفقيراذا وصل الى الموافيت صارح المه حكم أهل مكة في جب عليه وان الم يقدر على الراحلة اه و عامه فيه (قوله والفقير لا يتنافي فيه ذلك) أى لا نه لو كان له مال يوصى به لوجب عليه الاداء بنفسه لا نه واجد الزاد والراحلة وفيه نظر لا نه قد يحدث له ملك ذلك فى وقت لا يمكنه فيه الخروج والمعتبر ملك ذلك وقت الامكان كان كان كان أفى ولا به قديكون له ما يحتاج اليه من مسكن و عادم في كنه الايساء على في ما ذاجه المستخى عنه بعده و على جعل القدرة المذكورة المنافق الزادالي قال ابن العمادى فى منسكه وههذا فائدة ينبغ العامة التنبه لها وهى ان عدم القدرة على ما جرت به العادة المحدث أمل (قوله وأطلق فى الزادالي) قال ابن العمادى فى منسكه وههذا فائد وين ويون في المنافق المنافق المنافق المنافقة وعلى من قدر على ما نيسر وقي المنافق المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة وعلى منافقة وعلى الناد بل ( و المناس متفاوتون فى ذلك ) قال فى الفتح فليس كل من قدر على ما نيسر ذلك اه قال بعض الفضلاء ونحوه لابن أمير حاج اه (قوله والناس متفاوتون فى ذلك ) قال فى الفتح فليس كل من قدر على ما نيسر خيز وجبن دون لحم قادر اعلى الزاد بل ( ٢ ١٣) و عاجه الك عداومة الالثانى مناذاذا كان مترفها معتاد اللحم و الاطعمة من خيز وجبن دون لحم قادر اعلى الزاد بل ( ٢ ١٣) و عاجه الك عداومة الاثان الم مناذاذا كان مترفها معتاد اللحم و المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافذا كان مترفها معتاد اللحم و الاطعمة و المنافقة على المنافذا كان مترفها معتاد اللحم و الاطعمة و المنافذا كان مترفها معتاد اللحم و الاطعمة و المنافذا كان مترفها معتاد اللحم و المنافذا كان مترفها معتاد اللحمة و المنافذا كان مترفها معتاد اللحمة و المنافذا كان مترفها معتاد اللحمة و المنافذا كان مترفعاً المنافذات المنافذات و المناف

ولوة كاف هؤلاء الحج بأنفسهم سقط عنهم حتى لوصحوا بعد ذلك لا يجب عليهم الاداء لان سقوط الوجوب عنهم الدفع الحرج فاذا تحماوه وقع عن حجة الاسلام كالفقير اذا حج واما القدرة على الزاد والراحلة فالفقهاء على انه من شرط الوجوب فلاوجوب أصلايت على بالفقير لا شقراط الاستطاعة في آية الحيج وفسرت بهما والذي عليه أهل الاصول ومنهم صاحب التوضيح تبعالفخر الاسلام ان القدرة الممكنة كالزاد والراحلة للحج شرط وجوب الاداء لا شرط الوجوب لان الوجوب حبرى لا صنع المهدة كالزاد والراحلة للحج شرط وجوب الاداء لا شرط الوجوب لا ن الوجوب ليس كذلك ألانرى ان صوم المريض والمسافر واجب ولا تكليف عليهما وكذا الزكاة قي جعله شرط وجوب الاداء الضعيف ان الفقهاء أعالم يوافقوا الاصوليين على ذلك لما انه لا فأندة في جعله شرط وجوب الاداء الن ن فأندة الفرق بينهما هولز وم الايصاء عند الموت وعدمه والفقير لا يتأتى فيه الما القدرة من شرائط أصل الوجوب ولم أرمن نبه على هذا وقول المحقق في فقت القدير واعلم ان القدرة على الاصوليين على ذلك فاله فقد علمت ان الاصوليين على خلافه وعلى ماذكره الاصوليون فلايتاتى بحث الملذكور في الفقير كما لا يخفى وأطلق في الزاد فأفاد انه يعتبر في حقى النسان ما يصح به بدنه والناس متفاوتون في ذلك والراحلة في الغة المركب من الابل ذكراكان أوأنتى وهي فاءلة بمنى مفعولة وفيه اشارة الى انه لوقدر على غيرال اخلة من بغل أوجار فانه لا يجاعلي والماس موابال كراهة ويعتبر في حقى كل انسان ما يبلغه فن قدر

المترفهة (قوله لو قدر على غيرالرا خلة الخ)قال العلامة الشيخ رجةالله السندى تلميد الحقق ابن الهـمام في منسكه الكبير واعظم ان مراد الفيقهاء من الراحلة المركب من الابل ذكرا كان أوأنثي كماقاله الحوهري تمهل هوشرط مخصوصه أوغيره من الدواب داخلفي حكمه لمأر تعرض الاصحاب لذلك وتعرضله بعض العلماء من الشافعية فقال المحا الطيري وفي معنى الراحلة كل حولة اعتيدالل عليهافي طريقه

أى الحجمن برذون أوبغل أو حاروقال الاذرعى منهم هو صحيح فين بينه وبين مكة ما المخرب من برذون أوبغل أو حاروقال الاذرعى منهم هو صحيح فين بينه وبين مكة ما المشرق والمغرب مثلا لان غيرالا بل لا يقوى على ما حلى بسيرة جرت العادة بالسفات الشاسعة غالبا اه وهو تفصيل حسن جداولم أرفى كلام أصحابنا ما يخالف المبنغي أن يكون هذا التفصيل من ادهم اه وقوله ولم أره صريحا) قال الشيخ اسمعيل قدراً بت ولله تعلى الحدفى المجتبى بر من شرح الصباغي ماهو صريح فيه ولفظه ولوماك كراء حار وقوله ولم أره بعير عقبة فهو عاجز عن الراحلة اه لكن في ذخيرة العقبى والراحلة فيل الناقة التي تصلح لان ترحل والمراوده هنا المركب مطلقا اه وقال الرملي الفقه يقتضى الوجوب في البغل والحار والفرس اذهو منوط بالاستطاعة وهي أعم واشتراط ذكر الا بل أوانثاه لا دليل عليه فقال المركب الفقه في منابذ بنها التناف المرقب المناف ا

عند بعد المسافة فن كان كذلك ينبغى أن يعتبر فى حقد بلاار تياب وأمالوقد رعلى غيرها من مجل أورأس زاملة فلايعيد رولو كان شريفا أووجيها أوذاثروة اه (قوله على رأس زاملة) قال فى السراج الزاملة البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه (قوله ولم أره لا تمتنا) قال الرملى بل قواعد ناموافقة لهم وأنت عالم بان من لم يجدم عاد لا غيرقادر وماذ كره من وضع زاده وقر بته الخ فاسداذ المسئلة مصورة فيمن قال الرملى بل قواعد ناموافقة لهم وأنت على المحمل فلا كلام فى الوجوب تأمل (قوله ومن حولها كاهلها) قال فى المنسك المتوسط المسمى يقد من كان داخل المواقيت فهو كالمسكى في عدم اشتراط الراحلة وقيل بل من كان دون مدة السفر في كان من مكة على ثلاثة أيام فصاعد افه وكالآفاقي في حق الراحلة وهواختيار جاعة اه وقوى الثاني شار حه منلاعلى القارى (قوله وف قوله وما لا بدمنه الشارة أن المراد به كافى الفتح غير المسكن كفرسه وسلاحه وثيا به وعبد خدمته وآلات حرفة وقضاء ديونه والمسكن بشيرالى ( م م م م) اشتراطها فيه أيضا وجعل فى النهر الاشارة الاناباء عن الخوائج الاصلية فاشتراط الحاجة في غير المسكن بشيرالى ( م م م م) اشتراطها فيه أيضا وجعل فى النهر الاشارة المناباء المناب المنا

من العدول عن التعبير بالدار الى المسكن ومافعله عليه مااذا كانساكنا فيه ويستغنى عنه بسكناه فىغيرەأيضا (قولەبخلاف مااذا كانسكنه) الضمير فى كان يعود الى الدارعلى تأويل المسكن أوالمكان أى بخدلاف مااذا كان سكناله وهوكبير الخ فقوله سكنه بالحركات الثـ لاث خبركان ٧وهواسم ععنى المسكن لافعل وقوله وهو كبيرجلة حاليه (قوله ولولم يكن له مسكن الح) هـ ندامجـ ول على ماقبـ ل حضور الوقت الذي يخرج فيــه أهل بلده فلوحضر تعين أداءالنسك عليه فليس له أن بدفعه عنه اليه كاذكره منلاعلى

على وأس زاملة وهو المسمى فى عرفناوا كبمقتبوأ مكنه السفر عليه وجب والابان كان مترفها فلابد أن يقدرعلى شق محل وهوالمسمى فى عرفنا محارة أوموهية وانأ مكنهأن يكترى عقبة لا يجب عليه لانه غيرقادر على الراحلة في جيع الطريق وهوالشرط سواءكان قادراعلى المشي أولا والعقبة أن يكترى اثنان راحلة يتعقبان عليهايركب أحدهماص حلة والآخوص حلة وشق المحمل جانبه لان للحمل جانبين ويكفى للرأ كبأحدجانبيه وقدرأيت في كتب الشافعيةان من الشرائط ان يجدلهمن بركب فى الجانب الآخر وهو المسمى بالمعادل فان لم بجد لا يجب الحج عليه ولم أره لا تُتنا واعلهم انمالم يذ كروه لما انه ليس بشرط لامكان أن يضع زاده وقر بتــه وأمتعته في الجانب الآخر وقدوقع لي ذلك في الحجــة الثانية فى الرجعة لم أجدمها دلا يصلح لى ففعات ذلك لكن حصل لى نوع مشقة حين يقل الماء والزاد واللة أعلم بحقيقة الحال ثم القدرة على الزاد لاتثبت الابالمك لابالاباحة والقدرة على الراحلة لاتثبت الابللك أوالاجارة لابالعارية والاباحة فاوبذل الابن لابيه الطاعة وأباح له الزاد والراحلة لايجب عليه الحج وكذالو وهبالهمال ليحجبه لايجب عليه القبول لان شرائط أصل الوجوب لايجب عليه تحصيلها عند دعدمها ثم اشتراط القدرة على الزادعام فى حق كل أحد حتى أهل مكه وأماالقدرة على الراحلة فشرط فى حق غيرالمكي وأماهو فلا ومن حولها كاهلهالانه لا يلحقهم مشقة فاشبه السمى الى الجعة امااذا كان لا يستطيع المشي أصلا فلا بدمنه في حق الكل وفي قوله ومالا بدمنه اشارة الحان المسكن لابد أن يكون محتاجااليه المسكني فلاتثبت الاستطاعة بدار يسكنها وعبد يستخدمه وثياب البسها ومتاع بحتاج اليه وتثبت الاستطاعة بدار لايسكنها وعبد لايستخدمه فعليه أن يبيعه ويحج بخلاف مأاذا كان سكنه وهوكبير يفضل عنه حتى يمكنه بيعه والاكتفاء بمادونه ببعض عنه ويحج بالفضل فانه لايجب بيعه لذلك كالايجب بيع مسكنه والاقتصار على السكني بالاجارة انفاقابل انباع وأشترى قدرحاجته وحج بالفضل كان أفضل ولولم يكن لهمسكن ولاخادم وعند ممال يبلغ تمن ذلك ولا يبقى بعده قدر ما يحج به فأنه لا يجب عليده الحج لان هذا المال مشغول بالحاجة الاصاية اليه أشارفي الخلاصة وأشار بقوله ومالا بدمنه الى انه لابدأن يفضل لهمال بقدر رأس

( • ٤ - (البحرالرائق) - ثانى ) القارى فى شرحه على لباب المناسك وصرح به فى اللباب حيث قال ومن له مال يبلغه ولامسكن له ولاخادم فليس له صرفه اليه ان حضر الوقت بخلاف من له مسكن يسكنه لا يلزمه بيعه قال منلاعلى فى شرحه والفرق بينه ما ما فى البدائع وغيره عن أنى يوسف انه قال اذالم يحين له مسكن ولا خادم وله مال يكفيه لقوت عياله من وقت ذها به الى حين ايا به وعنده دراهم تباغه الى الحج لا ينبغى أن يجعل ذلك فى غيرا لميج فان فعل أثم لا نه مستطيع بملك الدراهم فلا يعذر فى الترك ولا يتضرر بترك شراء المسكن والخادم بخلاف بيع المسكن والخادم فاله يتضر ربيعهما اه على انه قال بعض الفضلاء ان عبارة الخلاصة خلاف ما نقله المؤلف عنها ونص عبارتها ناقلاعن التجريدان كان له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه فعليه أن يبيعه و يحج عبارة الخلاصة خلاف ما نقله المؤلف عنها ونص عبارتها ناقلاعن التجريدان كان له دار لا يسكن وخادم وطعام وثوب فعليه الحج وان جعلها في غير به وان لم يكن له مسكن ولا شئ من ذلك وعنده مرح فى التتاريخانية أيضا (قوله اليه أشار فى الخلاصة) أقول الذى رأيته فى الخلاصة الحج أثم اه فتعين اقدمناه عن اللباب و به صرح فى التتاريخانية أيضا (قوله اليه أشار فى الخلاصة) أقول الذى رأيته فى الخلاصة

خلافه ونصهاوان لم يكن له مسكن ولاشئ من ذلك وعنده دراهم تبلغ به الحج و تبلغ عن مسكن وخادم وطعام وقوت عليه الحجوان جعلها في غيره أثم اه بحروفه (قوله وقديقال اعتبار الوسط) قال الرملي ليس هذا المقصود بل المقصود اعتبار الوسط من حاله المعهود ولذا أعقبه بقوله من غير تبذير ولا تقتير تأمل (قوله كان في سعة من صرفها الى غيره) أى من شراء مسكن وخادم و تزوج و نحو ذلك الكن ان صرفه على قصد حيلة ( ١٤٣) اسقاط الحج عنه في كروه عند محدولا بأس به عندا بي يوسف شرح اللباب

لمنلاعلى (قول المصنف وأمن طريق) اختلف هلهومن شرائط الوجوب أوالاداء والمرجح الشانى كاسيأتى (قوله وعلى تقدير أخلف الفتح قال في النهر ورده بعض المتأخرين على المعلى مضطرا بان المعطى مضطرا بان لزمه الاعطاء ضرورة عن الماذ كان المعطى مضطرا بان المعطى الما أما اذا كان

وأمن طريق ومحرم أو زوجلامرأةفى سفر

بالااتزام منه فبالاعطاء أيضاياً عومانحن فيهمن هدا القبيل اه وأراد ببعض المتأخرين ابن كالباشا في شرحه على الهداية وفي حاشية الرملي وانكان الاثم على الآخة لكن وجود الضرر العائد على الماغلى في ماله صيره عدرافي ترك الحجلا كون على اللاثم الذلك ولو صح هذا الاثم الذلك ولو صح هذا المائم النام الخج مع تحقق القتل المائم الما

مال التجارة بعد الحج ان كان تاجرا وكذا الدهقان والمزارع أما المحترف فلا كذافي الخلاصة ورأس المال يختلف باختلاف الناس والمراد بالعيل من تلزمه نفقته قال الشارح ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتير وقديقال اعتبار الوسط في نفقة الزوجة مخالف للفتى به فيها فان الفتوى اعتبار حاطما والوسط انمايعتبر فها اذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا كاسيأتي في باب النفقات ان شاء اللة تعالى وأشار بقوله نفقة ذهابه وايابه الى انهليس من الشرط قدرته على نفقته ونفقة عياله بعد عوده وهوظاهرالرواية وقيل لابدمن زيادة نفقه يوم وقيل شهر والاول عن أبى حنيفة والثانى عن أبى يوسف ودخل تحت نفقة عياله سكناهم ونفقتهم وكسوتهم فان النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى وقدقدمناانمن الشرائط الوقت أعنى أن يكون مالكالماذكر في أشهر الحج حتى لوملك مابه الاستطاعة قبلها كان في سعة من صرفها الى غيره وأفادهذا قيدا في صبر ورته دينا اذا افتقرهوأن يكون مالكافىأشـهرالحج فلم يحج والاولىأن يقال اذا كانقادرا وقتخروج أهل بلده ان كانوا يخرجون قبل أشهرالج لبعد المسافة أوكان قادرا في أشهر الحيج ان كانوا يخرجون فيها ولم يحجح افتقر تقررديناوان ملك في غيرها وصرفها الى غيره لا شي عليه كذا في فتح القدير (قوله وأون طريق) أى وبشرط أمن طريق يعنى وقت خروج أهل بلده وانكان مخيفا في غيره وحقيقة أمن الطريق أن يكون الغالب فيه السلامة كما اختاره الفقيه أبو الليث وعليه الاعتماد وماأ فتي به أبو بكر الرازي من سقوط الحج عن أهل بغداد وقول أبي بكر الاسكاف لاأقول الحج فريضة في زماننا قاله سنة ست وعشرين وثلثمائة وقول الثلجي ليسعلي أهل خراسان حجمد كداوكداسنة كان وقت غلبة النهب والخوف فى الطريق فلا يعارض ماذ كرناوماقاله الصفار من انى لاأرى الحج فرضامن حين خوجت القرامطة وماعللبه فىالفتاوىالظهيريةبان الحاج لايتوصل الى الحج الابالرشوة للقرامطة وغييرهم فتكون الطاعة سببا للعصية مردود بان هاذا لم يكن من شأنهم لانهم طائفة من الخوارج كانوا يستحاون قتل المسلمين وأخلذ أموالهم وكانوا يغلبون على أماكن ويترصدون للحاج وعلى تقديرأ خلدهم الرشوة فالا م في مثله على الآخد لا المعطى على ماعرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء ولا يترك الفرض لمعصية عاص قال في فتي القدير والذي يظهر أن يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتى اذاغلب الخوف على القاوب من المحار بين لوقو ع النهب والغلبة منهم مرار اوسمعوا ان طائفة تعرضت للطريق ولهماشوكة والناس يستضعفون أنفسهم عنهم لايجب واختلف في سقوطه اذالم يكن بدمن ركوب البحر فقيل البحر عنع الوجوب وقال الكرماني ان كان الغالب في البحر السلامة من موضع جوت العادة بركوبه يجب والافلاوهو الأصحوسيحون وجيحون والفرات والنيل أنهار لابحار كمافى الحديث سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهارالجنة (قوله ومحرم أوز وج لامرأة في سفر) أي وبشرط محرم الى آخره لمافى الصحيحين لاتسافرام وأة ثلاثا الاومعها محرم وزادمسلم في رواية أوزوج وروى البزار لاتحج امرأة الاومعها محرم فقال رجل يارسول الله انى كتبت فى غزوة

المعطى مضطر لاسقاط الفرض عن نفسه ولهذا والله تعالى أعلم جزم فى الدر الختار بما فى الفتح ثم قال والمراتى والمراتى والمراتى وسيجىء آخر الكتاب ان قتل بعض الحجاج عذر وهل ما يؤخذ فى الطريق من المكس والخفارة عذر قولان والمعتمد لا كافى القنية والمجتبى وعليه في حقسب فى الفاضل عما لا بدمنه القدرة على المكس ونحوه كما فى مناسك الطراباسى اه وأما ما قاله الرملى فلا يخفى ما فيه اذ القتل والنه بالمؤدى الى الهلاك ليس كهذا بلاشمة تدبر

(قوله على التأبيد الخوج الذكاح أبد الدخل فيه الزوج وان لم يكن محتاجا اليه في هذا المقام كذا في القهستاني بعد عزوه تفسير المحرم بماذكره المؤلف للشاهير وحم النكاح أبد الدخل فيه الزوج وان لم يكن محتاجا اليه في هذا المقام كذا في القهستاني بعد عزوه تفسير المحرم بماذكره المؤلف للشاهير وفي النهر قال بعض المتأخرين قوله أو زوج لا مرأة بما لا حاجة اليه لا نالحرم هنايعمه قال في الذخيرة والمحرم الزوج ومن لا يجوزله مناكب على التأبيد بنسب أورضاع أوصهر ية ومثله في التحفة هو به استغنى عما في الحياسة بين ان ظاهر الاسنثناء في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحجن امرأة الا ومعها محرم يفيد عدم جواز الحجرب مع أزواجهن وجوابه انه يعلم جوازه معه بالدلالة اهلكن المذكور في البدائع والعناية وغيرهما تفسير المحرم عامر وهو المناسب وحينئذ في حتاج الى ذكر الزوج (قوله بقرابة أورضاع أوم صاهرة) في البزازية ولا تسافر من عبدها ولوخصيا ولامع أبيها المجوسي ولا باخيمار ضاعا في زمانناذكره قبيل التاسع عشر في النهقات وفي النهر قال الحدادي والمراهق كالبالغ وأدخل في الظهرية بنت موطو أنه من الزناحيث يكون محرما لها وفيه دليل على ثبوت المحرمية بالوطء الحرام و بما تثبت به ومة المصاهرة كذا في الخانية اهوفي شرح اللباب هوكل رجل مأمون عاقل بالغمنا كتها عليه حرام بالتأبيد سواء كان بالقرابة أوالرضاعة والصهرية بند كاح أوسفاح في الاصح كذاذكره الكرخي وصاحب الهداية في المراهية وذكرة وامالدين في باب الكراهية وذكرة وامالدين

شارح الهداية انهاذا كان محرمابالزنا فلاتسافرمعه عندبعضهم واليه ذهب وهوالاحوط فىالدين وأبعد عنالتهمة لاسماوفي المسئلة خلاف الشافعية في ثبوت المحرمية أه (قوله لانه يباح لها الخروج الخ) أي اذالم تكن معتدة وروى عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة الخروج لهامسيرة يوم بلا محرم فينبغي أن تكون الفتوى عليه لفسادالزمان شرح اللباب (قوله وهوأحـد قواين) قال في شرح اللباب وقد اختلف في أمن الطريق فنهم

وامرأتى حاجة قال ارجع فحجمعها فأفادهذا كاهان النسوة الثقات لاتكني قياساعلى المهاجرة والمأسورة لانه قياس مع النص ومع وجود الفارق فان الموجود فى المهاجرة والمأسورة اليس سفر الانها لانقصد مكانا معينا بل النجاة خوفامن الفتنة حتى لووجدت مأمنا كعسكر المسلمين وجب أن تفرولانه يخاف عليها الفتنةوتزادبانضهام غيرهااليها ولهذاتحرم الخلوة بالاجنبية وانكان معهاغيرهامن النساء والمحرم من لايجوزلهمنا كخنهاعلى التأبيد بقرابة أورضاع أومصاهرة أطلقه فشمل المسلم والذمى والحروا لعبدولايرد عليه المجوسي الذي يعتقداباحة زكاحها والمسلم القريب اذالم بكن مأمونا والصي الذي لم يحتلم والمجنون لان المقصودمن المحرم الحفظ والصيانة لهماوهو مفقود في هؤلاء الاربعة ولم أرمن شرط في الزوج شروط المحرم وينبغى انهلافرقلان الزوج اذالم يكن مأمونا أوكان صبياأ ومجنونا لم يوجد منهماهوالمقصودكما ذكرناوعبارةالمجمع أولى وهي ويشـ ترط في حج المرأة من سـ فرزوج أومحرم بالغ عاقل غيرمجوسي ولافاسق مع النفقة عليه وأطلق المرأة فشمل الشابة والمجوز لاطلاق النصوص والمرأةهي البالغة لان الكلام فيمن يجب عليه الحج فلذاقالوا فى الصبية التي لم تبلغ حدالشهوة تسافر بلامحرم فان بلغتها لاتسافر الابه والمرادخطاب وليهابان يمنعهامن السفر فانلم يكن لهاولى فلاتستصحب فالسفر لاان المرادانها يحرم عليها لانهاغير مكلفة حتى تبلغ وبلوغها حدالشهوة لايستلزمه وقيدبالسفر وهوثلاثة أيام بلياليهالانه يباح لهاالخروج الى مادون ذلك لحاجة بغير محرم وأشار بعدم اشتراط رضاالزوج الى انه ايس لهمنعهاعن بجة الاسلام اذاوجدت محرما لانحقه لايظهر فى الفرائض بخلاف حج التطوع والمنذور وأشار المصنف الحان أمن الطريق والمحرم من شرائط الوجوب لانه عطفه على ماقبله وهوأ حدالقولين وقيل شرطوجو بالاداء وثمرة الاختلاف تظهر فى وجوب الوصية وفى وجوب نفقة المحرم وراحلته اذاأبي

من قال المه شرط الوجوب وهورواية ابن شجاع عن أبي حنية ومنهم من قال شرطوجوب الاداء على ماذكره جهاعة من أصحابنا كالبدائع والمجمع والكرماني وصاحب الهداية وغيرهم فن خاف من ظالم أوعد وأوسبع أوغرق أوغير ذلك لم يلزمه أداء الحج بنفسه بل المبدائع والمجمع والكرماني وصاحب الهداية وغيرهم فن خاف من ظالم أوعد وأوسبع أوغرق أوغيرة ذلك لم يلزمه أداء الحج بنفسه بل المائن يحج غيره أو يوصي به اهم قال في شرح اللباب ثم اختلفوا في الناب المائن يحج غيره أو يوصي به اهم تم قال في شرح اللباب ثم اختلفوا في ان المحرم والدوج شرط الوجوب أو الاداء كالختلفوا في أمن الطريق فصحح قاضيخان وغيره الله من شرائط الاداء وصحح صاحب البدائع والسروجي انه من شرائط الوجوب وصنيع المصنف أي صاحب اللباب يشعر بانه من شرائط الاداء على الارجح (قوله وفي وجوب في السروجي انه من شرائط الوجوب وحكى في اللباب القولين بلاتر جيح لكن قدم الاول فقال قيل نع وقيل لا اهم أي لا يلزمه ولا تجب عليه المائم يخرج المحرم بنفقة تم على ماذكره الطحاوي وهو قول أيي حفص البخاري وفي منسك ابن أمير حاج وهل يجب عليه انفقة وحجب عليه انفقة المحرم والقيام براحلته اختلفوا فيه وصحوا عدم الوجوب وفي السراج الوهاج التوفيق بين القولين ان المحرم اذا قال لاأخرج الابالنفقة وجب عليه اواذا خرج من غيرا شراط ذلك لم يجب اه

(فُولُهو فى وجوب التزوج عليها الخ) جزم فى اللباب بائه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها وعزاه شارحه الى البدائع وقاضيخان وغير هما ثم قال وعن ابن شجاع عن أبى حنيفة ان من لا محرم ها يجب عليها أن تتزوج زوجا يحج بها اذا كانت موسرة اه (قوله ولوجد ده بعد باوغه قبل الوقوف الخ) كذا عبارة أغلب كتب المذهب بصيغة قبل الوقوف وهى محتملة لان يراد قبل أن يقف أوقبل فوات وقت الوقوف وعلى الثانى مشى منلاعلى فى شرح المناسك وشرح النقاية ويؤيد الاول قول الامام السرخسى فى مبسوطه فى آخر باب المواقيت ولوأن الصبى أهل بالجج قبل أن يحتمل أن يطوف بالبيت أوقبل أن يقف بعرفة لم يجزه عن سجة الاسلام عند نا الأن يجددا جرامه قبل أن يقف بعد الزوال ولو لخظة ثم باخ ليس له التجديد وان بقى وقت الوقوف لتمام محجه اذا لحج بقد بعد التمام لا يقبل النقض ولا يصح مدعيد فى شرحه بعد التمام لا يقبل النقض ولا يصح المناسك عمد عيد فى شرحه بعد التمام لا يقبل النقض ولا يصح أداء حجتين في عام واحد بالاجاع كذاذ كره القاضى محد عيد فى شرحه

خلاصة الناسك على لباب المناسك المختصر من شرحه الكبير عباب المسالك عن شيخه العلامة الشيخ حسن المجيمي وذكر مشكه الشيخ عبداللة مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة من ليل أونهار فلو أحرم صي أوعبد فبلغ أوأعتق فضي لم يجزعن في منه منه المناسكة منه المناسكة عنه من ليل أونهار فلو أحرم صي أوعبد فبلغ أوأعتق فضي لم يجزعن في منه المناسكة المناسكة

فقدتم جبه فن من صيخ العموم فيشمل الصبى وقد قلنابان جه نفلا صحيح و يمتنع أداء جبتين نفسل وفرض في الاختلاف في الافتاء في هذه المسئلة في زماننا فن العصريين من أفتى بعدم صحة تجديد الصبى الاحرام بعدان دخل عليه وقت

أن يحجمعها الابهما وفى وجوب التزوج عليه المحجمعها ان لمتجدمح رمافن قال هو شرط الوجوب قال لايح عليهاشئ من ذلك لان شرط الوجوب لا يجب تحصيله ولهذالوملك المال كان له الامتناع من القبول حتى لا يجب عليه الحج وكذالوا بيحله ومن قال انه شرط وجوب الاداء وجبجيع ذلك ورجح الحقق ففتح القديرانهمامع الصحة شروط وجوبأ داءبان هندالعبادة تجرى فيهاالنيابة عندالعجز لامطلقاتوسطا بين المالية المحضة والبدنية المحضة لتوسطها بينهما والوجوب أمردائر مع فائدته فيثبت مع قدرة المال ليظهر أثره في الاحجاج والايصاء واعلم ان الاختلاف في وجوب الايصاء اذامات قبل أمن الطريق فانمات بعد حصول الامن فالانفاق على الوجوب وأشار باشتراط المحرم أوالزوج الى انعدم العدة فى حقها شرط أيضا بجامع حرمة السفر عليهاأى عدة كانت والعبرة لوجو بهاوقت و وج أهل بلدها وعن ابن مسعود انهر دالمعتدات من النجف بفتحتين مكان لايعاوه الماء مستطيل فان لزمتها العدة فى السفر فسياتى فى محله ان شاء الله تعالى (قوله فاوأ حرم صى أوعبد فبلغ أوعتق فضى لم يجزعن فرضه) لان الا حوام انعقد للنفل فلا ينقلب للفرض وهو وان كان شرطاعند نال كنه شبيه بالركن من حيث أمكان اتصال الاداءبه فاعتبرنا الشبه فمانحن فيه احتياطا وفى اسناد الاحرام الى الصبي دايل على صحتهمنه وهومجول علىما ذاكان يعقله فانكان لايعقله فاحرم عنهأ بوهصار محرما فينبغى أن يجرده قىلهو يلبسه ازارا ورداءولما كان الصي غير مخاطب كان احرامه غيير لازم ولذالوأ حصر وتحلل لادم عليه ولاجزاء ولاقضاء ولوجدده بعد بأوغه قبل الوقوف ونوى الفرض أجزأه لانه يمكنه الخروج عنه العدم اللزوم بخلاف العبدلا يمكنه الخروج عنه للزوم فلوجدده بعدعتقه لايصح والكافروالمجنون كالصبى فلوحج كافرأ ومجنون فأفاق وأسلم فجددالاحرام أجزأهم اقيل وهذادليل ان الكافر أذاحج لايحكم باسلامه بخلاف الصلاة بجماعة كذافى فتح القدير وفيه بحثمن وجهين الاول كيف يتصور احرام الجنون فانهلايتصورمنها حوام بنفسه وكون وليه أحرم عنه يحتاج آلى نقل صريح يفيدان المجنون البالغ كالصيفى هذا الثاني ان هذالا يدل على ان الكافر اذاحج لا يحكم باسلامه لأن في هذه المسئلة لم يوجد الحجمنه انماوجد الاحرام فقط لانه لووقف بعرفة لم يكن موضوع المسئلة ولم يكن للتجديد فائدة فالحاصل انه لايكون مسلما الابالاح ام والوقوف وشهود المناسك فلامنافاة بين الفرعين كالايخني وفى الذخيرة عن النوادر البالغاذاجن بعد الاحوام ثمارتكب شيأمن محظورات الاحوام

الوقوف وهو بأرض عرفة محرم بالحج النفل ومنهم من أفتى بصحة ذلك وقد بسطت الكلام عليها في التذكرة فان العفيفية في فقه الحنفية اه ملخصا من حاشية المدنى على الدر المختار (قوله وكون وليه أحرم عنه يحتاج الى نقل صريح) قال في النهر ظاهر ان مقتضى صحة احرام الولى عن الصبي الذي لا يعقل صحته عن المجنون بجامع عدم العقل في كل اه وقال المقدسي في شرحه أقول وفي البحر العميق لاحبج على مجنون مسلم ولا يصحمنه اذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه كاسمياتي ان شاء الله تعالى اه قلت وفي الذخيرة قال في الاصل وكل جواب عرفته في الصبي يحرم عنه الاب فهوالجواب في المجنون اه وفي الولوا لجية قبيل الاحصار وكذا الصبي يحج به أبوه وكذا المجنون يقضى المناسك و برمى الجار لان احرام الاب عنهما وهما عاجزان كاحرامهما بنفسهما اه فهذه النقول صريحة في ان المجنون كاصبي (قوله فالحاصل انه لا يكون مسلم الخ) قال في النهر جزمه باسلامه اذا أتى بسائر الافعال ضعيف كما صريحة في ان المجنون كالصبي (قوله فالحاصل انه لا يكون مسلم الخ) قال في النهر جزمه باسلامه اذا أتى بسائر الافعال ضعيف كما صريحة في ان المجنون كالصبي (قوله فالحاصل انه لا يكون مسلم الخ) قال في النهر جزمه باسلامه اذا أتى بسائر الافعال ضعيف كما صريحة في ان المجنون كالمبي (قوله فالحاصل انه لا يكون مسلم الخ) قال في النهر بحزمه باسلامه اذا أتى بسائر الافعال ضعيف كما صريحة في ان المجنون كالمبي (قوله فالحاصل انه لا يكون مسلم الخ)

(قوله فألمية التمسترك الحنى) قال فى النهر المواقيت جمع ميقات بمعنى الوقت الحدود استعبر الميكان أعنى مكان الاحوام كما استعبر الميكان أعنى مكان الاحوام كما الستعبر الميكان أعنى كافى المغرب للوقت فى قوله تعالى هنالك ابتلى المؤمنون قال بعض المتأخرين ومنه قوطم ووقت البستان وهو سهو ظاهر اذ المعنى كما فى المعنى الميكان المعنى وغيره ميقاته بستان بنى عاص ولا ينافيه قول الجوهرى الميقات موضع الاحرام الانه اليس من رأيه التفرقة بين الحقيقة والمجاز وكانه فى البحر استندالي ظاهر ما فى الصحاح فزعم اله مشترك بين الوقت والميكان المعين والمرادهنا الثانى وأعرض عن كلامهم السابق وقد عامت ما هوالواقع (قوله الحلي) أى العلامة محدابن أمير حاج الحلي تلميذ المحقق ابن الهمام وشارح تحريره الاصولى وشارح منية المسلى وهوأ قدم من الحلي صاحب الملتق وشارح المنية أيضا واسمه ابراهيم (قوله وان كان هو الافضل) ذكر منلاعلى القارى فى شرح اللباب انه يكره وفاقا بين علم اثنا خلافا لا بن أمير حاج حيث قال هو الافضل اله أى الافضل تأخير المدنى احرامه الى الجفة وعبارة من اللباب والمدنى اذا جاوز وقت عير محرم كره وفى لزوم الدم خلاف وصح سقوطه اه وقال شارحه ولعله أشار الى مافى النخبة ان من كان في طريقه ميقاتان لا يجوز أن يتعدى الى الثانى على الاصح فالدم (٣١٧) يكون متفرع اعلى القول المقابل للاصح من كان في طريقه ميقاتان لا يجوز أن يتعدى الى الثانى على الاصح فالدم (٣١٧) يكون متفرع اعلى القول المقابل للاصح فالدم

الكن الاظهر أن يقال وصحح عدم وجو بهلان من في طريقه ميقاتان مخير في أن يحرم من الاول وهو الافضل عندا الجهور خروجا عن الخلاف فانه متعين عند الشافعي أو يحرم من الثاني فانه رخصة له وقيل الثاني فانه رخصة له وقيل

فان فيه الكفارة فرقابينه و بين الصي (قول ومواقيت الاحرام ذوا لحليفة وذات عرق والجحفة وقرن ويلملم لاهلهاولمن مربها)أى الا مكنة التي لا يتجاوزها الآفاقي الامحرما خسة فالميقات مشترك بين الوقت المعين والمكان المعين والمرادهنا الثاني وسيأتى الاولوذو الحليفة بضم الحاء المهملة وبالفاءبينه وبين مكة نحوعشرم احلأوتسع وبينه وبينالمدينة ستة أميال كماذ كره النو وىوقيل سبعة كماذكره القاضى عياض ميقات أهل المدينة وهوأ بعد المواقيت وبهذا المكان آبار تسميه العوام آبار على قيل لان على بن أبي طالب رضى الله عنه قائل الجن في بعض تلك الآبار وهو كذب من قائله كاذ كره الحلبي فىمناسكەوذات عرق بكسرالعين وسكون الراء لجيع أهل المشرق وهى بين المشرق والمغرب من مكة قيلو بينهاو بين مكة مرحلتان والجحفة بضم الجيم وسكون الحاءالمهملة واسمهافى الاصل مهيعة نزل بها سيل جخفأ هلها أى استأصلهم فسميت جحفة قال النو وى بينها وبين مكة ثلاث مراحل وهي قرية بين المغرب والشمال من مكة من طريق تبوك وهي طريق أهل الشام ونواحيها اليوم وهي ميقات أهل مصروالمغربوالشأموقرن بفتح القاف وسكون الراءوهو جبلمطل على عرفات بينه وبين مكة نحو مرحلتين وفىالصحاحانهبفتحالراء وانأويساالقرنىمنسوباليه وردبانه بسكونالراءوانأويسا منسوب الى قبيلة يقال لهابنوقرن بطن من مراد وهوميقات أهل نجد وأمايام فهوميقات أهل اليمن وهومكان جنو فى مكة وهوجب ل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة فه أما هوالمراد بقوله لاهلها وهذهالمواقيتماعداذات عرق البتةفي الصحيحين وذات عرق في صحيح مسلم وسنن أفي داود وقوله ولمن مربها يعني من غيراً هلها وقدأفاد انه لا بجوز مجاوزة الجيم الامحر مافلا يجب على المدنى ان يحرم من ميقاته وان كان هو الافضل وانحا يجب عليه ان يحرم من آخرها عندنا ويعلم منه ان الشامى اذاص على ذى الحليفة فى ذهابه لايلزمه الاحوام منه بالطريق الاولى واعمايجب عليه ان يحرم من الجفة كالمصرى لكن قيل ان الجفة قدذهبت أعلامها ولم يبق بها الارسوم خفية لا يكاديعرفها

ومو أقيت الاحرام ذوا لحليفة وقرن وذات عرق والجحفة وقرن ويلملم لاهلها ولمن مربها انهأ فضل بالنسبة الى أكثر أرباب النسبك فانهم اذا أحرموامن الميقات الاول ارتكبوا كثيرا من الحظورات بعذرو بغديره قبل وصولهم الى الميقات الثانى في كون الافضل في الثانى في كون الافضل في حقهم التأخير وهذا لا ينافى

مافى البدائع من جاوز ميقاتا من هـن المواقيت من غيرا حرام الى ميقات آخر جاز الاان المستحب أن يحرم من الميقات الأول كذار وى عن أبى حنيفة انه قال في غيراً هل المدينة اذام واعلى المدينة فاو زوها الى الجحفة فلا بأس بذلك وأحب الى أن يحرموا من ذى الحليفة لا نهم لما وصاوا الى الميقات الاول لزمهم محافظة حرمته في كره لهم تركها اه ومثله ذكره القدورى في شرحه و به قال عطاء و بعض المال كية والخذا بلة ووجه عدم التنافى ان حكم الاستحباب المذكور نظر الى الاحوط خروجا عن الخلاف وللمسارعة والمبادرة الى الطاعة وان قوله الافضل التأخير بناء على فساد الزمان ومكاثرة مباشرة العصيان ومثله قولهم التقديم على الميقات أفضل حتى قال بعض السلف من المالم على فساد الزمان ومكاثرة مباشرة العصيان ومثله قولهم التقديم على الميقات أفضل حتى قال بعض السلف من المالم المنافق والمنافق و

(قوله والا فا شوالمواقيت الحي أى والانقل بان المراد بالحاذاة الحاذاة القريبة يلزم عليه أن لا يجب على الشامي كالمصرى الاحوام من الجحفة بل يجوزله مجاوزتها والاحوام بعدها حين يحاذى قرن المنازل لانه آخوالمواقيت باعتبار المحاذاة فينافى مامر من وجوب الاحوام من الجحفة وقوله ذكرلى الحج بيان لذلك مع زيادة (قوله ذكرلى بعض أهل العلم من الشافعية) يعنى به الشيخ شهاب الدين ابن حجر شار ح المنهاج والشمائل وغيرهما وكان من اجلائهم وقد أدركته فى آخرهم وكذافى النهر ثمقال وأقول فى الجواب الشافى مالا يخفى لان من لا يمرعلى المواقيت يحرم اذاحاذى آخرهاقر بت الحاذاة أو بعدت (قوله عندعد ما لمرور على المواقيت) أخدا التقليل بواحده من هذه المواقيت الخرائلة وله الشيخ حنيف الدين المرشدى فى شرح يفيدانه لا ترتفع المخالفة بخروجه بعدالى أحدا لمواقيت واح امه منه ونقل كلام المؤلف هنا الشيخ حنيف الدين المرشدى فى شرح منسكه وأقره ونقله عنه القاضى مجدعيد فى شرح منسكه كافى حاشية المدنى على الدر المختار ثم قال فيها ونقل المناذعلى القارى فى رسالته المساقة بيان فعل الخيراذ ادخل مكة ( المساكة بيان فعل الخيراذ ادخل مكة ( المساكلة العصر وهى ان

الاسكان بعض البوادى ولهذا والله أعلماختار الناس الاحرام من المـكان المسمى برابض وبعضهم يجعله بالغين احتياطا لانه قبل الجحفة بنصف مرحلة أوقر يبمن ذلك وقدقالواومنكان فى برأ وبحر لايمر بواحدمن هـنه المواقيت المذكورة فعليه أن يحرم اذاحاذى آخرها ويعرف بالاجتهاد وعليــه أن يجتهد فاذا لم يكن بحيث يحاذى فعلى مرحلتين الى مكة ولعل مرادهم بالمحاذاة المحاذاة القريبة من الميقات والا فا مز المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المنازل ذكر لى بعض أهل العلم من الشافعية المقيمين بمكة في الحجة الرابعة للعبد الضعيف ان الحاذاة حاصلة في هذا الميقات فينبغي على مذهب الحنفية ان لايلزم الاحرام من رابخ بلمن خليص القرية المعروفة فانه حينه لديكون محاذيا لآخو المواقيت وهوقرن فاجبته بجوابين الاول ان احرام المصرى والشامى لم يكن بالمحاذاة وانماهو بالمرور على الجفة وان لم تكن معروفة واح امهم قبلها احتياطاوالمحاذاة انما تعتبر عندعدم المرورعلي المواقيت الثانى ان مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين لقرن بعيدة لان بينهم وبينه بعض جبال والله أعلم بحقيقة الحال أطلق فى الاح ام فشمل احرام الحجوا حرام العمرة لانه لافرق بينهما فى حق الآفاقي وشمل ما اذا كان قاصداء ندالجاوزة الحج أوالعمرة أوالتحارة أوالقتال أوغبرذلك بعد أنيكون قدقصد دخولمكة لان الاح ام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فاستوى فيه الحل وأمادخوله صلى الله عليه وسلم مكة بغيرا حوام يوم الفتح فكان مختصابتلك الساعة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فىذلك اليوممكة حوام لمتحل لأحد بعدى وانما أحلت لى ساعة من نهارثم عادت حواما يعني الدخول بغيرا حرام لاجماع المسلمين على حل الدخول بعمده عليه الصلاة والسلام للقتال وقيدنا بقصدمكة لان الآفاق اذاقصدموضعامن الحل كخليص يجوزله أن يتجاوز الميقات غيرمحرم واذاوصل اليهالتحق باهله ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغيرا حوام اذا لم يقصد الحيج أوالعمرة وهي الحيلة لمن أراد أن يدخل مكة بغير احرام وينبغى أن لا تجوزهذه الحيلة للأمور بالحج لانه حينئذ لم يكن سفره للحج

الآفاق الحاج عن الغير اذا انفصل عن الميقات بغير احرام للحج هل هومخالف أملافقيل نعم فيبطل عجه عن الآمر وانعادالى الميقات وأحرم وقيل لابل عليه أن يرجع الى الميقات ويحرم عين الآمر واعتمد الأولون على ظاهر مافى المنسك الكبير للسندي ان من شروط صحة الحبح عن الآمر أن يحرم من الميقات فاو اعتمر وقد أمره بالحج تمحج من مكة يضمن في قولهم جيعا ولايجوز ذلك عن عجة الاسلام لانهمأمور بحجة ميقاتية اه ولا يصح الاعتادعليه لان

الشبرط فرض لا يشبت الإبدليل قطعي فجرد قوله من غير نقله عن مجتهد أواسناده الحدليل عبر مقبول وأطال الحائن قال و عماذ كرناه أفتي الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الروى في منسكه وأفتي به أيضا الشيخ على المقدسي ونقل فتواه فراجعها اه ما في الحاشية ملخصا أقول وفي رده ماذ كره السندى نظر لان المسئلة منقولة والمقادم تبع للجتهد وان لم يظهر دليله فني التتارخانية عن المحيط ولوأ من هالحج فاعتمر شم حجمن مكة فهو مخالف في قولهم وفي الخانية ولا يجوز ذلك عن حجة الاسلام عن نفسه وكذا لوحج شماعتمركان مخالفا عند العامة وفي الحيط ولوأ من ها العمرة فاعتمر أولا ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا وان حيج أولا ثم اعتمر فهو مخالف اه فايتأمل فقد يقال انه جعل مخالفا الكونه أحرم أولا بغير ما أمن به فقد جعل سفره لنفسه فلا يدل على اشتراط احوام المأمور من الميقات وانه لا يقع عن الآمر وان عاد الى الميقات اذالم يفعل أولا نسكالم يؤمر به فيذ بنى التفصيل وهوانه ان جاوز الميقات بلا احرام قاصد البستان شم دخل مكة شم خرج الى الحل وقت الاحرام فاحرم من الميقات عن الآمر به قبل احوامه عن الآمريكون مخالفا وان عاد الى الميقات وأحرم عنه من الميقات فتأمل

(فوله أجعواعلى اله مكروه الخ) كذا نقل القهستانى الاجاع عن التحفة ثمقال وفي الحيط ان أمن من الوقوع فى محظور الاحرام لا يكره وفي النظم عنه انه يكره الاعندا بي يوسف (قوله فلا يدخل الحرم عند قصد النسك الامحرما) قال العلامة الشيخ قطب الدين في منسكه وعما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم وأهل حدة بالمهملة وأهل الأودية القريبة من مكة فانهم في الاغلب يأ تون الى مكة في سادس ذي الحجة وفي السابع بغيرا حرام و يحرمون من مكة للحج فعلى من كان حنفيا منهم من المراح المويد مون من مكة للحج فعلى من كان حنفيا منهم المحرم الم

والافعليه دم لجاوزة الميقات بغيرا حرام لكن للنظرهنا محالا أحرم هؤلاء من محكة كاهومعتادهم وتوجهوا الى عرفة ينبغى أن يسقط عنهم دم الجاوزة مليين لأنه عود منهمالى ميقاتهم مع الاحرام والتلبية وذلك مسقط لدم الجاوزة وذلك مسقط لدم الجاوزة المهم الاأن يقال لا يعدها عودا منهم الى الميقات

وصح تقديمه عليه الاعكسه ولداخلها الخل وللحكي الحرم للحج والحل للعمرة ببابالاحرام

لانهم لم يقصدوا العوداليه التلافى مالزمهم بالجاوزة بل قصدوا التوجه الى عرفة ولم أجدمن تعرض لذلك والله أعلم بالصواب اه وقد نقله الشيخ عبدالله العفيف في شرحه وأقره وقال القاضى عجدعيد في شرح منسكه والظاهر السقوط لأن العود الى الميقات مع التلبية مسقط الميقات مع التلبية مسقط سواء نوى العود أولم ينو ليون العود أولم ينو العود الذي هو سواء نوى العود أولم ينو

ولأنه مأمور بحجة آفاقية واذادخل مكة بغيرا وامصارت جبته مكية فكان مخالفاوهذه المسئلة يكثر وقوعهافيمن يسافرف البحر الملح وهومأ مور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهلله أن يقصم البند والمعروف بجدة ليدخل مكة بغيرا حوام حتى لا يطول الاحوام عليه لوأحرم بالحيج فان المأمور بالحيج ليسله أن يحرم بالعمرة (قوله وصح تقديمه عليه الاعكسم) أى جاز تقديم الاحرام على المواقيت ولايجوز تأخيره عنها أماالاول فلقوله تعالى وأتموا الحجوالعمرة للهوفسرت الصحابة الاتمام بأن يحرم بهامن دويرة أهله ومن الاماكن القاصية وقال عليه السلام من أهل من المسجد الأقصى بحجة أوبعمرة غفرله ماتقدم من ذنبه ومانأخو رواه الامامأ جدولم يتكام المصنف على أفضلية التقديم وعدمها لماان فيه تفصيلاذ كره فى المكافى وهوان التقديم أفضل اذا كان علك نفسه ان لايقع فى محظور لأن المشقة فيه أكثرفكان كثرثوابا لأن الأجر بقدر التعب بخلاف التقديم على الأشهر أجمواعلى أنه مكروه من غير تفصيل بين خوف الوقوع فى محظور اولا كما أطلقه فى المجمع ومن فصل كصاحب الظهيرية قياساعلى الميقات المكاني فقد أخطأ وانماكره مطلقاقب لالميقات الزماني لشبهه بالركن وانكان شرطافيراعي مقتضى ذلك الشبه احتياطاولوكان ركناحقيقة لم يصح قبل أشهر الحج فان كان شبيها به كره قبلها اشبهه وقر به من عدم الصحة واشبه الركن له يجز لفائت الحج استدامة الاحوام ليقضى به من قابل وأماالتاني فلقوله عليه السلام لايجاوزأ حدالميقات الامحرما وفائدة التاقيت بالمواقيت الجسة المنع من التأخير (قوله والداخلها الحل) أى الحل ميقات من كان داخل المواقيت وهو بكسرالخاء المواضع التي بين المواقيت والحرم ولافرق بين أن يكون في نفس الميقات أو بعد ه كانص عليه مجدفى كتبه وقول المحقق فى فتح القدير المتبادر من هذه العبارة أن يكون بعد المواقيت غير مسلم بل المتبادرمنها منكان فيهانفسها وهوغيرمقصو دللصنفين وانماالمقصو دالاطلاق كماذكرنا وإنماكان الحل ميقاته لأن خار ج الحرم كاهككان واحدفى حقه والحرم حدفى حقه كالميقات للرقاق فلايدخل الحرم عندقصدالنسك الامحرما واماعندعدم هذا القصدفله الدخول بغيرا حوام للحاجة والضرورة كالمكي اذاخ جمن الحرم لحاجة لهأن يدخل مكة بغيرا حرام بشرط أن لايكون جاوز الميقات كالأفاق فان جاوزه فليس له أن يدخل مكة من غيراح ام لأنه صارآ فاقيا (قوله وللحكي الحرم للحج والحل للعمرة) أىميقات المكياذا أرادالحج الحرم فان أحرم لهمن الحلازمه دم واذا أراد العمرة الحل فاذا أحرم بهامن الحرم لزمه دم لأنه ترك ميقاته فيهماوهو مجمع عليمه والمراد بالمحكى من كان داخل الحرم سواءكان يمكة أولاوسواءكان من أهلها أولاو بهيه لم ان المراد بداخل المواقيت من كان ساكنافي الحل 乗りりばして ! واللهسبحانهأعلم

أحرم الرجل اذا دخل فى حرمة لا تدتهك من ذمة وغيرها وأحرم للحج لأنه يحرم عليه ما يحل لغيره من الصيد والنساء و نحوذ لك وأحرم الرجل اذا دخل فى الحرم أو دخل فى الشهر الحرام وأحرمه لغة فى حرمه العطية أى منعه كذا فى ضياء الحاوم مختصر شمس العاوم وهو فى الشريعة نية النسك من حج أوعمرة

التعظيم اله كذافي حاشية المدنى على الدرالختار (قوله والمراد بالمكى الخ) فسرفى النهر المكى بساكن مكة وقال أماالقارف حرمها فليس بحكى وان أعطى حكمه واعترض المؤلف بأن ماقاله من التعميم عدول عن المعنى الحقيق بلادليل إبالا حوام الإبالا والم القوله وهوفى الشريعة نية النسك الخى قال فى النهرهو شرعا الدخول فى حرمات مخصوصة أى النزامها غيرانه لا يتحقق شرعا الابالنية مع الذكر والخصوصية كذافى الفتح فهما شرطان فى تحققه لا جز آن لما هيته كاتوهمه فى البحر

(قوله أوالخصوصية) قال الرملي أى الانيان بشى من خصوصيات النسك سواء كان تلبية أوذ كريقصدبه التعظيم أوسوق الهدى أوتقليد البدنة كما في المستصفى (قول المصنف والغسل أفضل) قال المرشدى في شرحه وهذا الغسل أحدالا غسال المسنونة في الحج ثانيها الدخول مكة ثالثه اللوقوف بعرفة رابعه اللوقوف بمزدلفة خامسها الطواف الزيارة سادسها وسابعها وثامنها لرمى الجار في أيام التشريق تاسعها الطواف الصدر عاشرها لدخول حرم المدينة قال في البحر العميق ولا غسل لرمى جرة العقبة يوم النحر اه كذا في حاشية المدنى (قوله قال الشارح الخ) وعبارته والمراد بهذا الغسل تحصيل النظافة وازالة الرائحة الالطهارة حتى تؤمم به الحائض والنفساء ولا يتصور حصول الطهارة لها ولهذا الا يعتبر التيمم عند المجزع والماء بخلاف الجعة والعيدين انتهت قال في النهر وعزاه في المعراج الى شرح بكر (قوله وفيه نظر اذ المبناء على ان الخالفة راجعة الى قوله والمراد بهذا الغسل تحصيل النظافة الالطهارة بخلاف الجعة والعيدين فانه يلاحظ فهمام عالنظافة الطهارة أيضا والنفساء مع اله قدقيل بأنهما يحضر ان العيدين كم ما في الأنه انعاش على المناف ولذا لم تؤمر به المناف المناف النهرا في الخائض والنفساء مع اله قدقيل بأنهما يحضر ان العيدين كام به ما في المناف المناف المناف المناف النهرا والنفساء مع اله قدقيل بأنهما يحضر ان العيدين كام به ما في المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف النفساء مع اله قدقيل بأنهما يحضر ان العيدين كام به ما في المناف الم

الكافى هو التحقيق اه قال الشيخ اسمعيل والانصاف ان أصل عبارة الزيلي موهمة مشروعية التيمم لهما والمرادلايدفع الايراد ثم عبارة البحر موهمة أيضاحيث نقل عن واذا أردت أن تحرم فتوضأ والفسل أفضل والبس ازاراورداء جديدين أوغسيلين

الكافى التسوية وظاهرها بالنظرالي عدم التيمم وليست كذلك بل من حيث قيام الوضوء مقام الغسل ولفظها فعلم انهذا الاغتسال للنظافة ليزول مابه من الدرن والوسخ فيقوم الوضوء مقامه كمافى

معالذ كرأوا لخصوصية على ماسيأتي وهوشرط صحة النسك كتكبيرة الافتتاح في الصلاة فالصلاة والحج المماتحريم وتحليل بخلاف الصوم والزكاة لكن الحج أقوى من غيره من وجهين الاقل انهاذاتم الاحرام للحيج أوللعمرة لايخرج عنه الابعمل النسك الذي أحرم به وان أفسده الافي الفوات فبعمل العمرة والاالاحصارفبذ بجالهدى الثانى انهلا بدمن قضائه مطلقا ولوكان مظنو نافاوأ حرم بالحج على ظن انه عليه نم ظهر خلافه وجب عليه المضى فيه والقضاء ان أبطله بخلاف المظنون في الصلاة فانه لاقضاء لوأفسده (قوله واذا أردتان تحرم فتوضأ والغسل أفضل) قد تقدم دليله فى الغسل وهو للنظافة لاللطهارة فيستحب فى حق الحائض أوالنفساء والصى لماروى أن أبابكررضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلمان أسماء قدنفست فقال مرها فلتغتسل ولتحرم بالحج وطذا لايشرع التيمم له عند العجزعن الماء قال الشارح بخلاف الجعة والعيدين يعنى ان الغسل فيهم اللطهارة لاللتنظيف وطنا يشرع التيمم لهماعند العجز وفيه نظر لان التيمم لميشرع لهماعند العجزاذا كان طاهرا عن الجنابة ونحوها والكلام فيمه لأنه ماوث ومغيراكن جعلطهارة ضرورة أداء الصلاة ولاضرورة فيهما ولهذاسوى المصنف في الكافي بين الاحرام و بين الجعة والعيدين وأشار المصنف الى انه يستحبلن أراده كالالتنظيف من قص الأظفار والشارب وحلق الابطين والعابة والرأس لمن اعتاده من الرجال أوأراده والافتسريحه وازالةالشعث والوسخ عنه وعن بدنه بغسله بالخطمي والاشنان ونحوهماومن المستحب عندارادته جماع زوجته أوجار يتهان كانت معه ولامانع من الجماع فانه من السنة (قوله والبس ازاراورداء جديدين أوغسيلين لأنه عليه السلام لبسهما هو وأصحابه كمارواه مسلم ولأنه يمنوع عن ابس الخيط ولا بد من سترالعورة ودفع الحروالبرد وذلك فماعيناه والازارمن السرة الى ما تحت الركبة يذكرو يؤنث كمافى ضياء الحلوم والرداء على الظهر والكتفين والصدرويشده فوق السرة وانغرزطرفيه في ازاره فلابأسبه ولوخلله بخلال أومسلة أوشده على نفسه بحبل أساء ولاشئ عليه

العيدين والجعة لكن الغسل أحب لأن النظافة به أتم اه والاقامة حكاها الشمني عن القدورى بلفظ قال القدورى وما كل غسل للنظافة فالوضوء يقوم مقامه كغسل الجعة والعيدين اه ولا يخفي ان التسوية في عدم التيمم وان لم تكن صريحة لكنها معلومة من تفريعه قيام الوضوء مقام الغسل على كونه للنظافة واذا كان للنظافة لا يعتبر التيمم بين الحل (قول المصنف والبس از اراورداء الخ) والعيدين في قيام الوضوء مقامه المفرع على ماذ كرازمه التسوية في عدم اعتبار التيمم بين الحل (قول المصنف والبس از اراورداء الخ) ويدخل الرداء تحت اليد اليمن و يلقيه على كتفه الا يسروييق كتفه الا يمن مكشوفا كذافي الخزانة ذكره البرجندى في هذا المحلوهو ويدخل الاضطباع يستحب من أقل أحوال الاحرام وعليه العوام وليس كذلك فان محل الاضطباع المسنون انمايكون قبيل الطواف موهم ان الاضطباع يستحب من أقل أحوال الاحرام وعليه العوام وليس كذلك فان محل الاضطباع المسنون انمايكون قبيل الطواف المناب المناب المناب المناب الطرابلسي والفتح وقال فالحاصل ان أكثر كتب المذهب ناطقة بان الاضطباع يسن في الطواف لا قبله في الاحرام وعليه تدل الاحاديث و بدقال الشافعي الهكذا في حاشية المدنى على الدر المختار والمناب في الطواف لا قبله في الاحرام وعليه تدل الاحاديث و بدقال الشافعي الهكذا في حاشية المدنى على الدر المختار والمناب في الطواف لا قبله في الاحرام وعليه تدل الاحاديث و بدقال الشافعي الهكذا في حاشية المدنى على الدر المختار

(قوله والافساترالعورة كاف) فيجوز فى ثوبواحدواً كثر من ثو بين وفى أسودين أوقطع خرق مخيطة والأفضل أن لا يكون فيهما خياطة اه لباب المناسك (قول المصنف وصل ركعتين) قال فى التتار خانية وفى المحيط وان قرأ فى الركعة الاولى بفاتحة الكتاب وقل يأيها الحكافرون وفى الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الشاهيرية قال يأيها الحكافرون وفى الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الشاهيرية قال الشيخ الواعظ الاسكندرى ان كثير امن عامائنا يقرؤن بعد الفراغ من سورة قل ياأيها الحكافرون ربنا لا تزغ قالو بنا الآية و بعد الفراغ من قل هو الله أحد ربنا آتنا من لدنك رحة وهي النامن أمم نارشدا (٢٧٣) (قوله أى على وجه السنية) صرح

بالسنية في السراج وفي النهن هـ ندا الأمرأى قوله وصل المندب وفي الغاية السنة اه سنة اجزاء المكتوبة عنها فلذا مشى في النهرء لي فالنه وقوله ونجزئة المكتوبة ) كذا جزم به في اللباب قال شارحه وفيه نظر لان صلاة الاستخارة مستقلة كصلاة الاستخارة وغـ يرها عما لا تنوب

وتطیب وصل رکعتین واب د بر صلاتك تنوی به االحیج

الفريضة منابها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فانه ليس لهماصلاة على حدة كاحقه في فتاوى الحجة فتتأدى في ضمن غيرها أيضا فقول المصنف في المنسك الكبير وتجزئ المكتو بة عنها الفارق وهو غير صحيح اه لكن في حاشية المدنى انه رده المرشدى (قوله ناويا بالتلبية الحج) قال الرملي

ومافى الكتاب بيان للسنة والافساتر العورة كاف كافى المجمع وأشار بتقديم الجديد الى أفضليته وكونه أبيض أفضل من غيره كالتكفين وفى عدم غسل الثوب العتيق ترك للستحب ولا يخفى ان هذا فى حق الرجل (قوله وتطيب)أى يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الاح أما طلقه فشمل ما تبقى عينه بعده كالمسك والغالية ومالاتبق لحديث عائشة فى الصحيحين كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاح امه قبل أن يحرم وفي لفظ لهما كأني أنظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحوامه قبل أن يحرم وفى لفظ لمسلم كأنى أنظر الى وبيص المسك وهوالبريق واللعان وكرهه عجد بما تبقي عينه والحديث حجةعليه وقيدنابالبدناذ لايجوزالتطيب فىالثوب بماتبتي عينه على قول الكل على أحدالروا يتين عنهما قالواو به نأخذوا لفرق لطها بينهما انه اعتبرفى البدن تابعا على الأصح والمتصل بالثوب منفصل عنهفلم يعتبرتابعا والمقصودمن استنانه حصول الارتفاق بهحالة المنح منه كالسحور للصوم وهو يحصل بمافى البدن فاغنى عن تجويزه فى الثوب اذلم يقصد كمال الارتفاق حالة الاحرام لأن الحاج الشعث التفلوظاهرمافى الفتاوى الظهيرية انماعن مجدروايةضعيفة وانمشهورمذهبه كمندهبهما (قوله وصل ركعتين أى على وجه السنية بعد اللبس والتطيب لأنه عليه السلام صلاهما كمافي الصحيصين ولا يصليهما فىالوقت المكروه وتجزئه المكتو به كتحية المسجد ثم ينوى بقلبه الدخول في الحج ويقول بلسانه مطابقالجنانه اللهماني أريدالحج فيسرهلي وتقبله مني لأفيرمحتاج في أداء أركانه الي تحمل المشقة فيطلب التيسير والقبول اقتداء بالخليل وولده عليهما السلام حيث قالار بنا تقبل مناانك أنث السميع العليم ولم يؤمر بمثل هذاالد عاءعند ارادة الصلاة لأن سؤال التيسير يكون في العسير لا في اليسير وأ داؤها يسيرعادة كذافى الكافى وقدمنامافيهمن الخلاف في بحث نية الصلاة (قوله ولبد برالصلاة تنوى بهاالحج) أى لبعقبها ناويابالتلبية الحيج والدبر بضم الباء وسكونها آخرالشي كذافى الصحاحوا بما يلى لماصح عنه عليه السلام من تلبيته بعد الصلاة وفي قوله تنوى بهااشارة الى أن ماذ كره المشايخ من انه يقول اللهمانى أريدا لحيج الى آخره ليس محصلاللنية ولهذاقال فى فتح القديرولم نعلم ان أحدامن الرواة لنسكه روىأنه سمعه عليه السلام يقول نويت العمرة ولاالحج ولهذا قال مشايخنا ان الذكر باللسان حسن ليطابق القلب وعلى قياس ماقدمناه في نية الصلاة انما يحسن اذالم تجتمع عزيته والافلا فالحاصل ان التلفظ باللسان بالنية بدعةمطلقا فيجيع العبادات وفي بعض النسخوقل اللهم اني أريد الحج فيسرهلي وتقبله منى واب وقوله تنوى الحج بيان للاكل والإفيصح الحج عطلق النية واذا أبهم الاح امبان لم يعين مأأحرم به جازوعليه التعيين قبلأن يشرع فى الأفعال والأصل حديث على وضى الله عنه حين قدم من اليمن فقال أهللت بماأهل بهرسول اللة صلى الله عايه وسلم فاجازه فان لم يعين وطاف شوطا كان العمرة وكذااذا أحصرقبل الافعال فتعلل بدم تعين للعمرة حتى يجب عليه قضاؤها لاقضاء حجة وكذااذا جامع

أشار الىأن قوله فى المتن تنوى بهاليس بأضمار قبل الذكر لأن قوله لله الله كولان قوله لب المنارقبل الذكر لأن قوله لب يدل على ذلك ذكر والعينى (قوله وفي بعض النسخ الح) أى قبل قوله ولب وطف القال ولم بعد و تقبله منى (قوله بيان للا كمل الح) قال فى لباب المناسك و تعيين النسك اليس بشرط فو سح مبهما و بما تحرم به الغير مم قال فى محل آخر ولو أحرم به غيره فهوم بهم فيلزمه حجة أو عمرة وقيده شارحه بما ذالم يعلم بما أحرم به غيره (قوله والافي صح الحج بمطلق النية) أى وعليه التعيين قبل الشروع فى الافعال والالم يصح الحج بله وعمرة كما يعلم من لاحقه

(قوله ولم يذكر في الكتاب الخ) قال في شرح اللباب ولواً حوم بالحج ولم ينوفر ضاولا تطقع عافه وفرضا أى فيقع عن حجة الاسلام استحسانا بالاتفاق في ظاهر المذهب وقيل يقع نفلا ولونوى الحج عن الغيرا والنفرا والنفل كان عمانوى وان لم يحج للفرضا مى لحجة الاسلام كذاذكره غير واحدوه والصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أفي حنيفة وأبي يوسف من انه لا يتأدى الفرض بنية النفل في هذا الباب و روى عن أبي يوسف يوسف وهو مذهب الشافعي انه يقع عن حجة الاسلام ولونوى للنذور والنفل معاقيل هو نفل وهو قول مجمد وقيل نذروه وقول أبي يوسف والاول أظهر وأحوط والثاني أوسع و بؤيده انه لونوى فرضاون فلافهو فرض اهمتناو شرحام المخصاوفي متنه أحرم بشي ثم نسيه لزمه حج وعمرة يقدم أفعالم اعليه ولا يلزمه وسمينا في القران (قوله فالاول للثاني) أى عدم تأديم ابنية النفل الشبهه الظرفية

كالصلاة والذانى للاول أى وتأديها عطلق النية الشبهه المعيارية كالصوم (قول على هذه الالفاظ ماشئت كذافى الشرح قال فى النهر فالظرف بعدى على لان الزيادة انمانكون بعد الانيان بها لافى خلالها

وهى لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لاشريك الك المابيك المابيك المابيك المابيك والملك المشريك الله وزدفيها والا تنقص فاذالبيت ناويا فقد أحرمت

كافى السراج (قوله فاذا نقص عنهاف كذلك بالاولى) قال فى النهر فيه الفتح التلبية مرة شرط والزيادة سنة قال فى المحيط حتى لا يلزمه الاساءة بتركها شنة فان تركه كان مسيئااه سنة فان تركه كان مسيئااه فالنقص بالاساءة أولى اه الكن فى الفتح أيضا و يستعب

فافسدوجب عليه المضى في عمرة قال في الظهيرية ولم يذكر في الكتاب ان حجهة الاسلام تتأدى بنية التطوع أه والمنقول في الأصول انها لا تتأدى بنية النفل وتتأدى عطاق النية نظر االى أن الوقت له فيه شبهة المعيارية وشبهة الظرفية فالأول الثانى والثانى الاول (قوله وهي لبيك اللهم لبيك البيك الاشريك العالميك ان الجدو النعمة لك والملك لاشريك لك عكداروى أصحاب الكتب الستة تلبيته صلى الله عليه وسلم ولفظهامصدرمثني تثنية يرادبهاالتكثير وهوملز ومالنصب والاضافة والناصبله من غير لفظه تقديره أجبت اجابتك اجابة بعداجابة الى مالانهايةله وكأنه من ألب بالمكان اذا أقام فهو مصدر محذوف الزوائد والقياس الباب ومفر دابيك اب واختلف فى الداعى فقيل هو الله تعالى وقيل ابراهيم الخليل عليه السلام ورججه المصنف فى الكافى وقال انه الاظهر وقيل رسولنا صلى الله عليه وسلم واختلف فى هزان الحد بعدالاتفاق على جواز الكسر والفتح واختار في الهداية ان الأوجه الكسرعلي استئناف الثناء وتكون التلبية للذات وقال الكسائي الفتح أحسن على انه تعايل للتلبية أى لبيك لأن الجد ورجع الأول فى فتح القدير بان تعليق الاجابة التي لانها ية له ابالذات أولى منه باعتبار صفة هذا وأن كان استثناف الثناء لايتعين مع الكسر لجواز كونه تعليلامستأنفا كمافى قولك علم ابنك العلم أن العلم نافعه قال تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن طم وهذامقر رفى مسالك العلة من علم الأصول لكن لماجازفيه كلمنهما يحمل على الاول لاولويته ولاكثريته بخلاف الفتح ليس فيهسوى انه تعليل (قولهوزدفيها ولاتنقص) أى فى التلبية ولاتنقص منها والزيادة مثل ابيك وسعديك والخير بيديك والرغباءاليك والعمل لبيك الهالخلق غفار الذنوب لبيكذا النعمة والفضل الحسن لبيك عددالتراب لبيكان العيش عيش الآخرة كماور دذلك عن عدة من الصحابة وصرح المصنف في الكافى بان الزيادة حسنة كالنكرار وصرح الحلبي فيمناسكه باستعبابها عندناوأ ماالنقص فقال المصنف انه لا يجوز وقال ابن الملك فى شرح المجمع انه مكروه اتفاقا والظاهرانها كراهة تنزيهية لماأن التلبية انماهى سنة فأن الشرط انماهوذكرالله تعالى فارسياكان أوعر بياهوالمشهورعن أصحابنا وخصوص التلبية سنة فأذا تركها أصلاار تكبكراهة تنزيهية فاذانقص عنهاف كمذلك بالاولى فقول المصنف لايجوز فيه نظرظاهر وقولمن قالان التابية شرط مراده ذكر يقصد به التعظيم لاخصوصها قيد نابالز يادة في التلبية لان الزيادة فى الأذان غيرمشر وعة لأنه للرعلام ولا يحصل بغير المتعارف وفى التشهد فى الصلاة ان كان الاول فليست بمشر وعة كتكراره لانه في وسط الصلاة فيقتصرفيه على الوارد وان كان الاخـبر فهي مشروعة لأنه محل الذكر والثناء (قوله فاذالبيت ناويافقد أحرمت) أفادانه لا يكون محرما الابهما

فالتلمية كلهارفع الصوت من غيران يبلغ الجهدف ذلك كيلايضعف وقد نقله المؤلف عن الحلى وقد ينازع في دعوى فاذا الاولوية على الدقد ذكر المؤلف فياسبق ان الاساء قدون الكراهة فليتأمل (قوله أفادانه لا يكون محرما الابهما) قال في النهرثم ان هذه العبارة لا يستفاد منها الاانه يصير محرما عند النية والتلبية اما أن الاحوام بهما أو باحدهما بشرط ذكر الاخو فلاوذكر الشهيد انه يصير شارعا بالنية لكن عند التكبير لابه كذا في الفتح تبعاللشارح و به اندفع ماقد يتوهم من ظاهر كلام المسنف انه يصير شارعا بالتلبية بشرط النية معان الحكى عن الشهيد عكسه كامر ومن مغير بعض المتأخرين العبارة فقال اذانوى ملبيا فقد أحرم لان الاصل في انعقاد الاحرام هو النية وأنت خبير بانه اذا كان المفاد انماهو صير و رته محرما عندهما فالعبارتان على حدسواء

﴿ قُول المَّنْفُ فَأَنْقَ الرَّفْ الحَى الْهُو الفَاء فصيحة أَى اذا أُحرمتُ فَاتق واعلم الله يُؤخذُ من كالامه ما قاله بعضهم في قُوله صلى الله تعالى عليه وسلم من حج فلم يوف ولم يفسق حرج من ذنو به كيوم ولدته أمه ان ذلك من ابتداء (٣٢٣) الاحرام لانه لا يسمي حاجا قبله (قوله

فاذا أي بهما فقدد خل في حمات مخصوصة فهماء ين الاحرام شرعا وذكر حسام الدين الشهيد انه يصير شارعا بالنية لكن عند التلبية لا بالتابية كايصير شارعا في الصداة بالنية لكن عند التلبية لا بالتكبير ولا يصير شارعا بالنية تكفي في الساعلى بالتكبير ولا يصير شارعا بالنية تكفي في الساعلى الصوم بجامع انهما عبادة كف عن المحظورات وقياسنا أولى لا به التزام أفعال كالصلاة لا مجرد كف بل الصوم بجامع انهما عبادة كف عن المحظورات وقياسنا أولى لا به التزام النسك سواء كان تلبية أو ذكوا يقصد به التعظيم أوسوق الهدى أو تقليد البدن كاذكر والمصنف في المستصفى وذكر الاسبيجابي ذكوا يقصد به التعظيم أوسوق الهدى أو تقليد البدن كاذكر والمصنف في المستصفى وذكر الاسبيجابي الالوساق هديا قاصل على النبي صلى الله عليه وسلم عقب احرامه سرا وهكذا يفعل عقب التلبية ودعاء على أذا أحرم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقب احرامه سرا وهكذا يفعل عقب التلبية ودعاء الماء من الادعية وان تبرك بالمأثور فهو حسن (قول فاتق الرفث والفسوق والجدال) للا يقال كرية فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذا لا نهلو بقي اخبارا لتطرق الخلف في كلام الله تعالى فلا يكون المراح المائون المناء المناء على وقيل الكلام الفاحس لا نه الكافى والرفث الجماع لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وقيل الكلام الفاحس لا نه من دواعيد في عرم كالجاع الاان ابن عباس يقول المايكون الكلام الفاحش رفث المحضرة النساء من دواعيد في عرم كالجاع الاان ابن عباس يقول المايكون الكلام الفاحش رفث المحضرة النساء من دواعيد في عرم كالجاع الاان ابن عباس يقول المايكون الكلام الفاحش رفث المحضرة النساء من دواعيد في حرم كالجاع الاان ابن عباس يقول المايكون الكلام الفاحش رفث المحضرة النساء من دواعيد في حرم كالجاع الاان ابن عباس يقول المايكون الكلام الفاحش رفث المحضرة النساء المناء من دواعيد و المناء المناء من دواعيد و المناء من دواعيد في حرم كالجاع الاان ابن عباس يقول المايكون الكلام الفاحش وفي المناء من دواعيد و المناء من دواعيد و المناء من دواعيد و المناء في من دواعيد و المناء من دواعيد و المناء من دواعيد و المناء من دواعيد و المناء والمناء و المناء و

وهن عشين بناهميسا \* ان يصدق الطيرننك لميسا

فقيل لهأتر فثوأنت محرم فقال انماالرفث بحضرة النساء والضمير فيهن للابل والهميس صوت نقل اخفافها وقيلالمشي الخبي ولميس اسمجارية والمعنى نفعل بهامانر يدان صدق الفال والفسوق المعاصي وهومنهى عنه فى الاحرام وغيره الاانه في الاحرام أشد كابس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن والجدال الخصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين ومن ذكرمن الشارحين ان المرادبه مجادلة المشركين بتقديم وقت الحج وتأخيره أوالتفاخر بذكر آبائهم حتى أفضى ذلك الى القتال فانهيناسب تفسيرالجدال فى الآية لاالجدال في كلام الفقهاء فلهذا اقتصرنا على الاول وفى المحيط اذارفث يفسد حجه واذافسقأوحادل لالانالجاع من محظوراتالاحرام اه ولايخني انهمقيد بماقبل الوقوف بعرفة والافلافساد في الحكل (قوله وقتل الصيد والاشارة اليه والدلالة عليه) أي فاتق اذا أحرمت التعرض لصيدالبر قال المصنف في المستصفى أريد بالصيده هنا المصيد اذلوأر يدبه المصدروه والاصطياد لماصح اسنادالقتل اليهوح مةفتله ثابتة بالقرآن وحرمة الاشارة والدلالة بحديث أى قتادة كماسيآني والفرق بين الاشارةوالدلالةان الاشارة تقتضى الخضرة والدلالة تقتضى الغيبة (قوله ولبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباءوالخفين الاأنلايج دالنعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين والثوب المصبوغ بورس أو زعفر ان أوعصفر الأأن يكون غسيلالا ينفض) كادل عليه حديث الصحيحين والسراويل أعجمية والجعسراويلات منصرف فىأحداستعماليه ويؤنث والقباء بالمد على وزن فعال بالفتح والورس صبغ أصفر يؤتى بهمن اليمين واختلف فى قو لهــملاينفض فقيل لاينفوح وقيل لايتناثر والثانى غيرصحيح لان العبرة للطيب لاللتنائر ألاترى انهلوكان نو بامصبوغاله رائحة طيبة ولا يتناثرمنهشئ فان المحرم يمنع منه كذافى المستصفي والمراد بلبس القباءان يدخل منكبيه ويديه في كميه

م لانه لايسمى حاجاقبله (قوله بحديث أبي قتادة) وهو مارواه الشيخان انه عليه للم حاروحش اصطاده أبو قتادة هل من أمره وأشار اليه قالوالا قال في كاوا علم ما القي من لجه علق حله على ما النبيين وقد أحال المؤلف على ما يذكره هناك بل قال والجدال وقد الفسوق والجدال وقد السوق والمسارة اليه والدلالة عليه والمسارة الموالدلالة عليه والمسارة بل

والعامة والقلنسوة والقباء

والخفين الاان لاتجدالنعلين

فاقطعهما أسيفل مين

الكعبين والثوب المصبوغ

بورس أو زعفران أو عصفر الاأنيكونغسيلا

لاينفض

ولحديث أبي قتادة السابق ثم انه ليس في الحديث التصريح بالدلالة بل بالامر والاشارة لكن الحديث في المداية بلفظ هل أشرتم أو دلاتم فقال الحافظ ان حجر في التخريج متفق عليه بلفظ هل منكم أحه أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها قال لاقال في عليها أو أشار اليها قال لاقال في عليها أو أشار اليها قال لاقال في عليها أو

ما بق من لجهاولم النسائي هل أشرتم أو أعنتم قالو الاقال فكاوا اه وسيأتي في الجنايات ان الدلالة التحقت بالقتل استحساناوسيأتي اليضاحه ان الدلالة التحقت بالقتل استحساناوسيأتي اليضاحه ان النصاحة الدين العالمة تعالى وزاد في الاباب هناوالاعانة عليه قال شارحه أي بنوع من أنواع الاعانة كاعارة سكين أومناولة رمح أوسوط اه

(قوله كل شيخ معمول على قدر البدن أو بعضه) يدخل فيه القفازان وهماما يلبس في اليدين قال في شرح اللباب وكذا أي يحرم لبس المحرم القفازين لمانقل غزالدين بن جاعة من انه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عنب الائمة الاربعة وقال الفارسي و بلبس المحرم القفازين ولعله مجول على جوازهمع الكراهة فى حق الرجل فان المرأة ليست ممنوعة عن لبسهما وان كان الاولى لهاأن لا تلبسهما لقوله عليه الصلاة والسلام ولاتلبس القفازين جعابين الدلائل كذاذ كروه اكمن ليس فيهما يدل علىأن الرجل يمنوع من تغطية يديه اللهم الاأن يقال هو نوع من لبس المخيط والله أعلم اه وقال (٢٤٣) السندى فى المنسك الكبير وماذ كره الفارسي من جو از ابسهما خلاف كلمة الاصحاب

لانهمذ كرواجوازلبسهما فها يختص بالمرأة قالف البدائم لان لبس القفازين لبس لاتغطية وانها غير عنوعة عين ذلك وقوله عليه السلام ولاتلبس القفازين نهي ندب جلناه عليه جعابين الدلائل بقدر الامكان اه وعلى هـذا فقول السندى فىمنسكه المتوسط المسمى باللباب انه يباح لهتغطية يديهأرادبه 

وغسلهمابالخطمي

تغطيتهما بنحومنا يللان التغطية غيراللبس فلايدخل فيه لبس القفازين (قوله ولمأرمن صرح الخ ) قال في النهرفي لباب المناسك ولو وجد النعلين بعد ليسهما أىلبس الخفين المقطوعين يوزله الاستدامة على ذلك ويجوزلبس المقطوع مع وجودالنعلين اه قال شارحه لكنه لاينافي الكراهة المرتبة على مخالفة

لانهلولم يدخل يديه في كميه فانه يجوز عند ناخلافالز فركذا في غاية البيان والكعب هذا المفصل الذي في وسط القدم عند معقدالشراك فهاروى هشام عن مجد بخلافه فى الوضوء فانه العظم الناتئ أى المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما الكن لما كان الكعب يطاق عليه وعلى الثاني حله عليه احتياطا كذا فى فتح القدير أى حل الكعب في الاح ام على المفصل المذكور لاجل الاحتياط لان الاحوط فما كان أكتركشفا وهوفياقلنا فالحاصل انه يجوزابس كلشئ فى رجله لا يغطى الكعب الذى فى وسط القدم سرموزة كان أومداسا أوغيرذلك ويدخل فى لبس القميص لبس الزردة والبرنس وترج باللبس الارتداء بالقميص ونحوه لانه ليس بلبس وذكرا لحلبى فى مناسكه ان ضابطه لبس كل شئ معمول على قدرالبدنأو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أوتلزيق بعضه ببعض أوغيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله الاالمكعب ويدخل فى الخفين الجور بان ولمأ رمن صرح بمااذا كان قادرا على النعلين فهل لهان يقطع الخفين أسفل من الكعبين والظاهر من الحديث وكالرمهم انه لا يجوز بمعنى لايحل لمافيه من اللاف ماله لغ بر ضرورة (قوله وسر ترالوجه والرأس) أى واجتنب تغطيتهما لحديث الاعرابي الذى وقصته ناقته لاتخمر وارأسه ولاوجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا واعلم ان أتمتنا استدلوا بهذا الحديث على حرمة تغطية الوجه على المحرم الحي المفهوم من التعليل ولم يعملوا بمنطوقة في حق الميت المحرم فان حكمه عندنا كسائر الاموات في تغطية الوجه والرأس والشافعية عماوابه فهااذامات المحرم ولم يعملوا بهف حالة الحياة وأجاب في غاية البيان عن أعتنابا نهم انمالم يعماوا به في الموت الانه معارض بحديث اذا ماتابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث والاحرام عمل فهو منقطع فيغطى العضوان ولهذالايبني المأمور بالحج على احوام الميت اتفاقا وهو يدل على انقطاعه بالموت والاعرابي مخصوص من ذلك باخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاءاح امه وهوفي غيره مفقود فقلنابا نقطاعه بالموت ولأن المرأة لا تغطى وجهها اجماعامع انهاعورة مستورة وفي كشفه فتنة فلان لايغطى الرجل وجهه للاح ام أولى والمراد بسترالرأس تغطيتها بمايغطي بهعادة كالثوب احترازا عنشئ لايغطى بهعادة كالعدل والطبق والاجانة ولافرق بين سترالكل والبعض والعصابة ولهذاذ كرقاضيخان في فتاواه انه لايغطى فاه ولاذقنه ولاعارضه ولا بأس بان يضع يديه على أنفه (قول وغسلهما بالخطمي) أى وليجتنب غسل رأسه ولحيته بالخطمي واللحية لما كانت فى الوجه أعاد الضمير عليها وان لم يتقدم لهاذ كر ووجوب اجتنابه متفق عليه اكن يجب عليه دم اذالم يجتنبه عنده لانهنو عطيب وعندهم اصدقة لانه يقتل الهوام ويلين الشعر وليس بطيب وهذا الاختلاف راجع الى تفسيره وليس باختلاف حقيقة كالاختلاف في الصابئة والافطار بالاقطار فى الاحليل والخطمى بكسر الخاء نبت يغسل به الرأس وقيد بالخطمي لانه لوغسل رأسه بالحرض والصابون

السنة وقال قبله ماحاصله حكى الطبرى عن أبي حنيفة انه اذا كان قادر اعلى النعلين لا يجوزله لبس الخفين ولوقطعهما اكن هذاخلاف المذهب ولعله رواية عنه والظاهران لبسهما حينتذ مخالف للسنة فيكره وتحصل به الاساءة وقال ابن الهمام اختلف المشايخ فى جوازه ومقتضى النص انه مقيد بمااذالم يجد نعاين أقول الظاهر ان قيد عدم وجدان النعلين لوجوب قطع الخفين بخلاف مااذا وجدا فانه لا يجب القطع حينتذ لما فيه من اضاعة المال عبثا وهو لا ينافي ما اذا قطعهما ولبسهما مع وجود النعلين اه (قوله وهوفي غريره مفقود) أى بقاء الاحرام مفقود فى غيرالاعر ابى المخصوص بتلك الخصوصية لعدم مايدل على ذلك فقائنا بانقطاعه بالموت على الاصل وفي بعض النسخوهو غيرمفقودوهوتحريف

(فوله وعمالا يكره له أيضال التكميل لمباحات الاحوام وهي كشيرة في كرمنها في اللباب نزع الضرس والظفر المكسور والفصد والجامة بازالة شعر وقلع الشعر النابت في العين والتوشيح بالقميص والارتداء به والاتزار به و بالسراو يل والتحزم بالعمامة أى الاتزار بها من غيرعقدها وغرز طرف ردائه في ازاره والقاء القباء والعباء والفروة عليه بلاا دخال منكبيه ووضع خده على وسادة ووضع بده أو يدغي من غير على من غيرة سه أو أنفه و تغطية اللحية ما دون الذقن وأذنيه وقفاه و يديه أى بمنديل ونحوه بخلاف لبس القفازين وسائر بدنه سوى الرأس والوجه وحل اجانة أو عدل أوجو الق على رأسه بخلاف حل المناب وأكل ما اصطاده حلال

وأ كل طعام فيه طيب ان مسته النار أو تغير والسمن والزيت والشيرج وكل دهن لاطيب فيه والشحم ودهن جرح أو شهقاق وقطع شجرالحل وحشيشه رطبا ويابسا وانشاد الشعر أى المباح

ومس الطيب وحلق رأسه وقص شيعره وظفره لاالاغتسال ودخول الجام والاستظلال بالبيت والمحمل وشيدا للمميان في وسطه وأكثر من التلبية متى صليت أوعاوت شرفا أو هبطت واديا أولقيت ركبا وابدأ

وااتزوج والتزويج ولو قبلسمى الحج وذبح الابل والبقر والغنم والدجاج والبط الاهلى وقتل الحوام والجاوس فى دكان عطار لالاشتهام رائحة اه أى لالقصد ان يشم رائحة وزاد فى الكبير وضرب

لاشئ عليه باتفاقهم (قوله ومس الطيب) أى واجتنبه مطلقا فى الثوب والبدن لقوله عليه السلام الحاج الشعث التفل وهو بكسر العين مغبر الرأس والتفل بكسر الفاء تارك الطيب وهوفى اللغة نقيض الخبثوفي الشر يعةهوجسمله رائحةطيبة كالزعفران والبنفسج والياسمين والغالية والوردوالورس والعصفر والحناء ولميذكر المصنف هناالدهن كمافي الوافي اماانه أصل الطيب فدخل تحته واماللا ختلاف كاسيا فى فى باب الجنايات (قوله وحلق رأسه وقص شعره وظفره) أى واجتنب هذه الاشياء اقوله تعالى ولاتحلقوارؤسكم والقصفى معناه فثبت دلالة والمرادازالة الشعركيفما كان حلقا وقصاونتفا وتنوراواحراقا منأى مكان كانمن الرأس والبدن مباشرة أوتمكينا الكن قال الحلبي في مناسكه و يستثنى منه قلع الشعر النابت في العين فقد ذكر بعض مشايخنا انه لاشئ فيه عندنا (قول لا الاغتسال ودخول الحام) أى لايتقيهما لماروى مسلم انهصلي الله عليه وسلم اغتسل وهومحرم (قوله والاستظلال بالبيت والمحمل) أى لا يجتنبه والحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثانية أوعكسه وهومقيد بمااذالم يصبرأسه ولاوجهه فلوأصابأ حدهما يكره كالوجل ثياباعلى رأسه فانه يلزمه الجزاء بخلاف مااذاحل نحوالطبق أوالاجانة والعدلالمشغول (قوله وشدالهميان فىوسطه) أىلايجتنبه وهو بالكسرمايجعل فيهالدراهم ويشدعلي الحقوأطلقه فشمل مااذا كان فيه نفقتهأ ونفقة غيره لانهليس بلبس مخيط ولافىمعناه وأشارالىانه لايتكره شءالمنطقة والسيفوالسـلاح والتختمبالخاتم ومما لايكرهلهأ يضاالا كتحال بغير المطيب وان يختتن ويفتصدو يقلع ضرسه ويجبرالكسر ويحتجم وان يحكرأسه وبدنه غيرأ نهان خاف سقوط شئمن شعره بسبب ذلك حكه برفق وان لم يخف من ذلك فلابأس بالحك الشديد (قوله وأكثرمن التالبية متى صليت أوعلوت شرفاأ وهبطت وادياأ ولقيت ركبا وبالاسحار رافعاصوتك أئ أكثرمنهاعلى وجه الاستحباب عنداختلاف الاحوال كتكبير الصلاة عندالانتقال أطلق الصلاة فشمل فرضهاوواجبهاونفلهاوهوظاهر الرواية وخصهاالطحاوي بالمكتوبات قياسا على تكبيرات التشريق كاذكره الاسبيجابي وعاوت شرفاأى صعدت مكانام تفعا وقيل بضم الشين جع شرفة والركب جعراكب كتجرجع تاجر والسحر السدس الاخير من الليل وصرحف الحيط بان الزيادة منها على المرة الواحدة سنة حتى تلزمه الاساءة بتركها قال فى فتح القدير فظهران التلبية فرض وسنة ومندوب ويستحبأن يكررها كلاأخل فيهائلات مرات ويأتى بهاعلى الولاء ولايقطعها بكلام ولوردااسلام فخلالهاجاز اكن بكره لغيرالسلام عليه فى حالة التابية واذارأي شيأ يعبه قال البيك ان العيش عيش الآخرة وتقدم انه يصلى على الذي صلى الله عليه وسلم عقب تلبيته سرا ويسأل الله الجنةو يتعوذمن النارور فع الصوت بهاسنة الاانه لا يجهد نفسه كما يفعله العوام (قوله وابدأ

خادمه أى اذا استحق لضرب الصديق رضى الله عنه عبده الذى أضل الناقة التى كان عليها زاملته بحضرة النبي صلى الله عليه ولم يمنعه و يؤخذ منه مااشتهران من تمام الحج ضرب الجال على اضافة المصدر الى مفعوله وان جله بعضهم على انه من اضافته الى فاعله فيفيه كال تحمله في سبيله اه من شرح اللباب لمند لا على القارى وذكر فى كتابه المؤلف فى الا حاديث المشتهرة على الالسن ان الثانى أظهر وذكر الشيخ اسمعيل الجراحى عن المقاصد الحسنة السنجادى انه من كلام الاعمش وان ابن حرم جله على الفسقة من الجالين يعنى ان ساغله ذلك بنفسه والا أعم الامير أو نحوه وعلى كل حال فهومن نوادر الاعمش وقال صاحب الفروع من الحنا بلة وليس من تمام الحج ضرب الجال خلافا للائم شم حكى حل ابن حزم السابق اه ما فى المقاصد اه

(قُولُه ولا يَحْنَى ان تقديم الرجل اليمنى سنة الخ) أى فيقدمها عند دخوله المسجد قال فى الفتح و يستحب أن يقول اللهم اغفر لى ذئو فى وافتح لى أبواب رجتك اه وفى مناسك تاميذه السندى وشرحه لمنالاعلى وقدم رجله البمنى فى الدخول أى دخول المسجد و يقول أعو ذبالله العظيم و بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والجدللة والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لى أبواب رجتك وقدم رجله اليمرى فى الخروج منه قائلاما سبق الاانه يقول هنا أبواب فضلك بدل أبواب رحتك لحديث وردك ذلك (قوله ولم يذكر المصنف الدعاء الخ) قال فى الله باب وشرحه (٢٧٠) ولا يرفع يديه عند درق ية البيت أى ولوحال دعائه لعدم ذكره فى المشاهير من

كتب الأصحاب كالقدورى والحداية والكافى والبدائع بلقال السروجى المذهب تركه وبه صرح صاحب اللباب وكلام الطحاوى في شرح معانى الآثار عندأ بي حنيفة وأبي يوسف عندأ بي حنيفة وأبي يوسف وتحد ونقل عن جابروضى فعل اليهود وقيل يرفع أي بلسجد بدخول مكة وكبر الحجرمكبرا مهاللا مستاما وهلل تلقاء البيت ثم استقبل وللانذاء

يديه كاذكره الكرمانى وسهاه البصروى مستحبا فكانهما اعتمدا على مطلق آداب الدعاء ولكن المختلفة أماترى انه صلى الله تعالى عليه وسلم دعافى الطواف ولم يرفع يديه وأماما يفعله بعض العوام من رفع اليدين في الطواف عند دعاء عامه من رفع اليدين في الطواف عند دعاء عامه من رفع اليدين في الطواف عند دعاء عامه من الله عمة من الله عمة عند دعاء عامه من الله عمة عند دعاء عامه من الله عمة المناورة ال

بالمسجد بدخولمكة) الباءالاولى باءالتعدية وهوايصال معنى متعلقها بمدخوط والثانية السببية وعبارة أصلهأولى وهي اذادخل مكة بدأبالمسجد الحرام لانهأ ولشئ فعله عليه السلام وكذا الخلفاء بعده وقدقدمنا فيكتاب الطهارة أنمن الاغتسالات المسنونة الاغتسال لدخوها وهوالنظافة فيستعب للحائض والنفساء ولميقيد دخول مكة بزمن خاص فأفادانه لايضره ليلاد خلهاأ ونهارا لانه عليه السلام دخلها نهاراف حجته وليلاف عمرته فهماسواء في عدم الكراهة وماروى عن ابن عمرامه كان ينهى عن الدخول ليلا فليس تقرير اللسنة بل شفقة على الخاج من السراق وأما المستحب فالدخول نهارا كما فى الخانية و يستحبأن يدخل مكة من باب المعلى ليكون مستقبلا فى دخوله باب البيت تعظما واذاخرج فن السفلي ولايخني ان تقديم الرجل الميني سنة دخول المساجـ مكلها و يستحبأن يكون ملبيانى دخوله حتى يأتى باب بني شيبة فيدخل المسجد الحرام منه لانه عليه السلام دخل منه وهو المسمى بباب السلام متواضعا خاشعاما مياملا حظاجلالة البقعة مع التلطف بالمزاحم (قوله وكبروهل تلقاء البيت) أىمواجهاله لحديث جابرانه عليه السلام كبرثلاثا وقال لااله الااللة وحده لاشريك له له الملك ولهالجد وهوعلى كل شئ قدير فالمرادمن التكبيراللة أكبر أىمن هذه الكعبة المعظمة كذافى غاية البيان والاولى أى من كل ماسواه ومن التهليل لااله الااللة ولم يذكر المصنف الدعاء عند مشاهدة البيت وهكذا فىالمتون وهي غفلة عمالا يغفل عنه فان الدعاء عندها مستحاب ومجدر جهالله لم يعين في الاصللشاهد الحجشيأ من الدعوات لان التوقيت يذهب بالرقة وان تبرك بالمنقول منها فسن كذا فى الهداية وفى الولوالجية من فصل القراءة للصلى ينبغى أن بدعو فى الصلاة بدعاء محفوظ لا بما يحضره لانه يخافأن يجرى على اسانه مايشبه كلام الناس فتفسد صلاته فأمافى غيرالصلاة فينبغىأن يدعو عايحضره ولايستظهر الدعاء لأن حفظ الدعاء عنعه عن الرقة اه وقدد كرفى المناقب ان أباحنيفة أوصى رجلاير يدالسفراليمكةبان يدعوالله عندمشاهدة البيت باستجابة دعائه فان استجيبت هذه الدعوة صارمستجابالدعوة وفى فتح القدير ومن أهم الادعية طلب الجنة بلاحساب والصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم هنا من أهم الاذ كاركماذ كره الحلي في مناسكه (قوله ثم استقبل الحجر مكبر امه للامستلما بلا ايذاء) لفعله عليه السلام كذلك وانهى عمر عن المزاحة ولأن الاستلام سنة والكف عن الايذاء واجب فالانيان بالواجب متعين والاستلامأن يضع يديه على الجرالاسود ويقبله لفعله عليه السلام الثابت في الصحيحين وانليقدر وضع يديه وقبلهماأ واحداهما فانلم يقدر أمس الحجرشيأ كالعرجون ونحوه وقبله لرواية مسلم وان عجزعن ذلك للزجة استقبله ورفع يديه حذاءأذنيه وجعل باطنهما نحوا لجرمشيرا بهمااليه وظاهرهما نحووجهه هكذا المأ نوروان أمكنه أن يسجدعلي الحجر فعللفعله عليه السلام

الشافعية أوالخنفية بعدالصلاة فلاوجه له ولا عبرة بما جوزه ابن عجر المكي وقد بلغني ان والفاروق العلامة البرنطوشي كان يزجر من يرفع يديه في الدعاء حال الطواف اه (قوله والاستلام ان يضع بديه الخ) قال في النهر وعند الفقهاء هوأن يضع كفيه عليه ويقبله بفيه بلاصوت وفي الخانية ذكر مسح الوجه باليد مكان التقبيل لكن بعد أن يرفع يديه كافي الصلاة كذا في المجتبي ومناسك الكرماني زادفي التحفة ويرسله ما ثم يستلم وفي البدائع وغيرها الصحيح أن يرفعهما حذاء منكبيه (قوله وان أمكنه أن يستجد على الحجر الخ) قال في النهر وهل يندب السجود عليه نقل ابن عبد السلام الشافعي عن أصحابنا ذلك وعن ابن عباس انه كان يقبله و يستجد عليه وقال رأيت عمر فعد لذلك ثمر أيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله ففعلته رواه ابن المنذر والحاكم و في

المعراج وعن الشافى انه يقبله و يسجد عليه وعليه جهور أهل العلم وقال مالك السجود عليه بدعة وعند اللاولى أن لا يسجد لعدم الرواية في المشاهير وجزم في البحر بضعف ما في المعراج وفيه نظراذ صاحب الدارا درى اه أى ان السكاكي صاحب المعراج أدرى بالحكم عند نامن ابن عبد السلام الشافى ولذا نقله في المقايم وأقول حيث صح الحديث يتبع وان لم يذكر ذلك في المشاهير لان ذلك من فضائل الاعمال وهي تثبت بالحديث الضعيف فبالصحيح أولى وليست المسألة اجتهادية حتى بتوقف فيها على نص من المجتهد ما فضائل الاعمال وهي تثبت بالحديث الضعيف فبالصحيح أولى وليست المسألة اجتهادية حتى بتوقف فيها على نص من المجتهد ما أي عنه خلافها في المستحديث أن يستحد و من المجتهد المنافقة المنافقة على نص من المجتهد والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنا

أى على وجده الحكال فلا ينافى ماذكره بعضهم من أنه قديقال يشرع لهجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفه على الايسر وانكان المنكب مستورا وطف مضطبعاوراء الحطيم الباب سبعة أشواط

بالخيط العدر قال في عمدة المناسك وهذا الايبعد لما فيه من التشبه بالمضطبع عندالهجز عن الاضطباع وان كان غير مخاطب فيا يظهر قلت الاظهر فعلافان والفاروق بعده وقول القوام الكاكي الاولى ان لا يسجد عند ناضعيف وهدا التقبيل المسنون انحا يكون بوضع الشفتين من غير تصويت كاذكره الحلي في مناسكه وقدا أشار الى أنه لا يبدأ بالصلاة لان تحية البيت الطواف فان كان حلالا فيطوف طواف التحية وان كان محرما بالحج فطواف القدوم وهو أيضا تحية الاانه خص بهذه الاضافة وان دخل في يوم النحر بعد الوقوف فطواف الفرض يغني كصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد أو بالعمرة فطواف العمرة ولا يسن في حقه طواف الفروم واستثنى علماؤنا من ذلك ما اذاد خل في وقت منع الناس من الطواف أوكان عليه فائتة مكتو بة أوخاف خروج الوقت بالكتو بقأوالوترأ وسنة راتبة أوفوت الجاعة في المكتو بقفانه يقدم الصلاة على الطواف في هذه المسائل عمو وفي قوله الحجردون أن يصفه بالسواد اشارة الى انه حين أخرج من الجنة كان أبيض من اللبن واغمالسود عس المشركين والعصاة كذا في الحيط (قوله وطف مضطبعا و راء الحطيم آخذاعن يمينك عمايل الباب سبعة أشواط) لفعله عليه السلام كذلك لمارواه أبوداود وهوان بلخل ثو به تحت يده واغمال المعامة عند الشبع وهوالعصد لا نه يبق مكشوفا وينبغي أن يفعل وامااد خال الحطيم في طوافه فهو واجب لان الحطيم ثبت كونه من البيت بخبرالواحد حتى لوتركه يؤمر مباعادة الطواف من الاصل أواعادته على الحطيم مادام بمكة ولولم يعد للبيت بخبرالواحد حتى لوتركه يؤمر مباعادة الطواف من الاصل أواعادته على الحطيم مادام بمكة ولولم يعد لانه يعتم المواحد حتى لوتركه كذا في المحتورة على المهارة ولما المتقبل الحليم مادام بمكة ولولم يعد لانه والماد على المحتورة من الكتاب فلاتدادى

مالا بدرك كاه لا يترك كاه ومن تشبه بقوم فهو منهم اه واعلم ان المحرم ان كان مفردا بالحج وقع طوافه هذا القدوم وان كان مفردا بالعمرة أومة متعا أوقار باوقع عن طواف العمرة نواه له أولغيره وعلى القارن أى استحبابا أن يطوف طوافا آخر القدوم كذا في اللباب وهذا الطواف المعدوم كاسيصر حبه لان كلامه الان في المفرد واعلم انه لا اضطباع ولارمل ولاسمى لا جل هذا الطواف واعما يفعل فيه ذلك اذا أراد تقديم سعى الحج على وقته الاصلى الذى هو عقيب طواف الزيارة اه لباب (قوله حتى لوتركه) أى لم يطف وراء الحطيم أى جدار الحجر بل معلى الفرجة النافر والفرجة الاخرى فالواجب أن يعيده من الحجر والافضل على المنوف عن المعادة على المحجودة عن يمنه عارج الحجر أى مبتدئ امن أول أجزاء الفرجة أوقبله بقايل للاحتياط حتى ينتهى الى آخره ثم يد خل الحجر من الفرجة و يخرج من الجانب الآخر الذى ابتدأ من طرفه أولا يدخل الحجر بل يرجع و يبتدئ من أول الحجر وهوالا ولى الملاعجة للطاحم الذى هو من الاعادة وهي أفضل المساجد طريقا الى مقصده الا اذا فوى دخول البيت كل من وطلب البركة فى كل وثم ثمن الصورة الأولى من الاعادة لا يعدعوده شوط الانه من تيامن ونحوه واذا اعاده سقط الجزاء ولوطاف على جدار الحجر قيل يجوز و ينبغى تقييده بمازاد على حده وهوقدر من رمل وغيره أى من تيامن ونحوه واذا اعاده سقط الجزاء ولوطاف على جدار الحجر قيل يجوز و ينبغى تقييده بمازاد على حده وهوقدر من رمل وغيره أى من تيامن ونحوه واذا اعاده سقط الجزاء ولوطاف على جدار الحجر قيل يجوز و ينبغى تقييده بمازاد على حده وهوقدر من رمل وغيره أى من تيامن ونحوه واذا اعاده سقط الجزاء ولوطاف على جدار الحجرقيل يجوز و ينبغى تقييده بمازاد على حده وهوقد وستمار المهرفة وسياله المنافرة و من اللباب وشرحه

(قوله والاوجه الوجه الوجه الوجوب) و به صرح فى المنهاج نقلاعن الوجيز حيث قال فى عد الواجبات والبداءة بالحجر الاسودوهو الاشبه والمناب المنهاج فيذبنى أن يكون هو المعول شرح اللباب (قوله الزيادة الح) أقول فيه ان خبرالوا حداذا التحق بيا باللنص المجمل فالثابت به يكون ثابتا بالنص المجمل لا بخبر الواحد كما صرح به العلامة الاكل فى شرح الهداية عند الكلام على فرائض الوضوء فالاحسن فى الجواب منه الاجمال لان الام مبالطواف لا يلزم منه فرضية الابتداء من مكان مخصوص بل هو مطلق يدل على الاجزاء من أى مكان وفع له عليه السلام أفاد الوجوب أوالسنية فافهم هذا ماظهر لى فى الجواب ثمر اجعت فتيح القدير فرأيته قال مانصه ولوقيل انه واجب لا يبعد لان المواظبة من غير ترك دليله في أثم به ويجزئ ولوكان فى آية الطواف اجمال كان شرطا كاقال مجدل كنه منتف فى حق الابتداء في كون مطابق التطوف غير ترك دليله في أثم به ويجزئ ولوكان فى آية الطواف اجمال كان الابتداء من الحجر واجب المواظبة ها محروفه (قوله ولما كان الابتداء من الحجر واجب المواظبة ها محروفه (قوله ولما كان الابتداء من الحجر واجب المواظبة على ما استوجهه المؤلف هذا وما فى اللباب من قوله ثم من الحجر الاسود عما يلى الركن المؤلف هذا وما فى اللباب من قوله ثم المواطبة على المربعة المواطبة على المربعة على المولك كان الابتداء من الحبر والمولة على المربعة على المربعة وله ولما كان الابتداء من الحبر والمولة على المربعة وله ولما كان الابتداء من الحبر والمحب المولفة على المربعة ولما كان الابتداء من الحبر والمولة على المولة على المربعة ولما كان الابتداء من الحبر والمولة على المربعة ولية ولما كان الابتداء من المحبولة ولما كان الابتداء من الحبر والمولة ولما كان الابتداء والمولة ولما كان الابتداء والمولة ولما كان الابتداء ولما كان المولة ولما كان المائمة ولمائم كان المولة ولمائم كان المائمة ولمائم كان المائمة ولمائم كان المولة ولمائم كان المائمة ولمائم كان المائمة ولمائمة كان المائمة كان ك

إ بماثبت بخـ برالواحـ داحتياطا وله ثلاث أسام حطيم وحظيرة وحجر وهو اسم لموضع متصل بالبيت من الجانب الغربي بينه و بين البيت فرجة وسمى به لانه حطم من البيت أى كسر فعيل بمعنى مفعول كالقتيل بمعنى المقتول أولان من دعاعلى من ظامه فيه حطمه الله كهاجاء في الحديث فهو بمعنى فاعل كذا في كشف الاسرار وليسكله من البيت بل مقد ارستة أذرع من البيت بر واية مسلم عن عائشة وفى غاية البيان انفيه قبرهاجر واسمعيل عليهماالسلام واماأ خذهعن يمينه يمايلي البيت فهوواجب أيضاحتي لوطاف منكوساصح واثم لتركه الواجب ويجب اعادته مادام بمكة فان رجع قبل اعادته فعليه دم والحكمة فى كونه يجعل البيت عن يساره ان الطائب بالبيت مؤتم به والواحد مع الامام يكون الامام على يساره وقيل لان القلب في الجانب الايسر وقيل ليكون الباب في أول طوافه لقو له تعالى واتوا البيوتمن أبوابها وأشار بقوله عمايلي البيت ان الافتتاح من الجرالاسودواجب لانه عليه السلام لم يتركه قط وقيل شرط حتى لوافتتحمن غيره لايجزئه لان الامر بالطواف فى الآية مجل فى حق الابتداء فالتحق فعله عليه السلام بياناله كذافي فتح القدير هناوفي باب الجنايات ذكران ظاهر الروايات انه سنة وذكر فى المحيط انه سنة عند عامة المشايخ حتى لوافتتح من غير الخجر جاز ويكره وذ كرمجد في الرقيات انهلم يجز ذلك القدروعليه الاعادة واليهأشارفي الاصل فقدجعل البداية منه فرضا اه والاوجه الوجوب للواظبة والافتراض بعيدعن الاصول للزوم الزيادة على القطعي بخبر الواحد ولعل صاحب المحيط أراد بالسنة السنة المؤكدة التي عنى الواجب وتكون الكراهة تحريمية ولما كان الابتداء من الحجر واجدا كان الابتداءمن الطواف من الجهة التي فيها الركن المياني قريبامن الخبر الاسودمتعيناليكون مارا يحميع بدنه على جيع الحجر الاسود وكثيرمن العوام شاهدناهم يبتدؤن الطواف وبعض الحجرخارج عن طوافهم فاحذره وقوله سبعة أشواط بيان للواجب لالفرض في الطواف فاناقد مناان أقل الاشواط السبعة واجبة نجبر بالدم فالركن أكثرالا شواط واختلف فيه فقيل أر بعة أشواط وهوالصجيح نص عليه محدفى المبسوط وذكرالجرجانى انه ثلاثة أشواط وثلثاشوط وخالف المحقق ابن الهمام أهل المذهب وجزم بان السبعة ركن فانه لا يجزئ أقل نها وان هناليس من قبيل ما يقام فيه الا كثرمقام الكل

اليماني بحيث يصبرجيدح الحجر عن عينه ويكون منكبه الاعن عندطرف الجبر فينوى الطواف وهذه الكيفية مستحبة اه فهرومبني علىان الافتتاح من الحجر سنة وهـوقول عامـة المشايخ ومشيعليه صاحب اللباب وقال انه الصحيح لكن ماادعاه المؤلف من لزوم المرور بجميع بدنه عملي الحجرغيرلازم فانهلووقف مسامتا للححر حصيل الابتداء منه لانمن قام مسامتا بحسده الحجير يدخلفيه شئ من جانب الركن المياني لان الحجر وركنه لايباغ عسرض جسد المسامتله كافي الشرنبلاليية وماادعي لزومه صرح في اللباب

باستحبا به وكذافى الفتح حيث قال وينبغى أن يبدأ بالطواف من جانب المجران المستحبا به وكذافى الفتح حيث قال وينبغى أن يبدأ بالطواف من جانب الحجرالذى على الركن اليمانى ليكون مارا على جيع الحجر بجميع بدنه فيخر جمن خلاف من يشترط المرور كذلك عليه اه (قوله فالركن أكثر الاشواط) الظاهر ان هذا خاص بطواف الزيارة لانه ركن أما القدوم والصدر فلالكن طواف القدوم سنة و بشروعه فيه يجب المجالة فيساوى بعد الشروع طواف الصدر فيصبر الطوافان واجبين فيكون جيع أشواط هما واجبة ويؤ بدذلك ماسيذكره المؤلف قريبا في أشواط السمى حيث جعلها واجبة كلهالكن صرحوا بانه لوترك أكثراً شواط الصدر لزمه دم وفى الاقل لكل شوط صدقة وأما القدوم فلم يصرحوا بما يلزمه لوتركه بعد الشروع وبحث السندى في منسكه الكبير في انه كالصدر ونازعه في شرح اللباب بان الصدر واجب باصله فلا يقاس عليه ما يجب بشروعه فالظاهر انه لا يلزمه بتركه شئ سوى التو بة كصلاة النفل أه ما خصاوه خدا ما ظهر لى قبل أن أراه وسياً تى انه لا يتحقى الترك الابا لخروج من مكة

(قوله وقد عامت الخ) قال فى اللباب واجبات الطواف سبعة الاول الطهارة عن الحدث الا كبروالاصغر الثانى قيل الطهارة عن النجاسة الحقيقية والا كثر على انه سنة وقيل قدر مايستر عورته من الثوب واجب أى طهارته فاوطاف وعليه قدر مايوارى العورة طاهر والباقى نجس جازوالافه و بمنزلة العريان الثالث سترالعورة فاوطاف مكشوفها (٣٢٩) وجب الدم والمائع كشف ربع العضو

فازاد كافي الصلاة وان انكشف أقل من الربع لاعنع وبجمع المتفرق الرابع المشى فيسه للقادر فلوطاف راكبا أومجمولا أوزحفا بلاعلر فعليه الاعادة أوالدم وانكان بعذرلاشئ عايمه ولونذر أنيطوف زحفالزمهماشيا الخامس التيامن السادس قيل الابتداء من الجر الاسود السابع الطواف وراء الحط\_يم اه قال شارحه وأماطهارة مكان ترمل فى الثلاثة الاول فقط الطواف فذكران جاعة عن صاحب الغاية انه لوكان في موضع طوافه نجاسة لايبطل طوافه وهـ نا يفيد نفي الشرط والفرضيية واحتمال ثبوت الوجوب أوالسنية والارجح عدم الوجوب

عند الشافعية اه قلت

و يزاد ثامن وهو ڪونه

سيعة أشواط (قوله

والمعروف فىالطواف أنما

هو مجرد ذ کرالله تعالی)

أشار الى انه أفضه لمن

القراءة كمافي الفتح عن

التجنيس وقال ولم نعلم خبرا

وأطال الكلام فيهفى الجنايات وهذا التقديرا عنى السبعة مام للنقصان انفاقا واختلفوا فى منعه للزيادة حتى لوطاف ثامنا وعلمانه ثامن اختلفوافيه والصحيح انه يلزمه اتمام الاسبوع لانه شرع فيهملتزما بخلاف مااذاظن انهسابع ثم تبين لهانه ثامن فانه لايلزمه الاتحام لانه شرع فيهمسقطا لاملتزما كالعبادة المظنونة كذاف المحيط وبهذاعلم ان الطواف خالف الحبج فأنه اذاشرع فيهمسقطا يلزمه أتمامه بخلاف بقية العبادات والاشواط جعشوط وهوجري مرة الى الغابة كنذا في المغرب وفي الخانية من الحجرالي الحجرشوط واعلمان مكان الطواف داخل المسجد الخرام حتى لوطاف بالبيت من وراءزمنم أومن وراء السوارى جاز ومن خارج المسجد لا يجوز وعليه أن يعيد لانه لا يمكنه الطواف ملاصقالحائط البيت فلابدمن حدفاصل بين القريب والبعيد فعلنا الفاصل حائط المسجد لانهفى حكم بقعة واحدة فاذاطاف خارج المسجد فقد مطاف بالمسجد لابالبيت لان حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت كذافى المحيط وقدعامت عماقدمناه من واجبات الحج ان الطهارة فيممن الحدثين واجب وكذاسترالعورة فاوطاف مكشوف العورة قدرمالاتجوز الصلاة معهازمه دمكذافي الظهيرية واماالطهارة من الخبث فن السنة لايلزمه بتركهاشئ كماصرح مه في المحيط وغيره اكن صرح في الفتاوى الظهيرية بأنه لوطاف طواف الزيارة في توب كله نجس فهـذاومالوطاف عرياناسواء فانكان من الثوب قدرما يوارى عورته طاهرا والباقى نجسا حازطوافه ولاشئ عليه وأطلق الطواف فأفادانه لايكره في الاوقات التي تكره الصلاة فيها لان الطواف ايس بصلاة حقيقة ولهذا أبيح الكلام فيه كاور دفى الحديث ولا نبطله المحاذاة وقالوالا بأس بإن يفتي في الطواف ويشرب ويفعل مايحتاج اليه اكن يكره انشاد الشعرفيه والحديث لغيرحاجة والبيم واماقراءةالقرآن فيه فباحةفي نفسه ولايرفع بهاصوته كمافي المحيط والمعروف في الطواف انماهو مجردذ كرالله روى ابن ماجه عن أبي هر برة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبماولم يتكام الابسبحان اللهوا لجدلله ولااله الاالله والله أكبر ولاحول ولاقوة الابالله محيت عنه عشر سيات وكتبتله عشرحسنات ورفعله بهاعشر درجات وفى الحيط لوخرج من طوافه الى جنازة أومكتو بةأ وتجديدوضوء ثم عادبني (قوله ترمل في السلانة الاول فقط) بيان للسنة أي في الاشواط الثلاثة الاولدون غيرها فأفادانه من الحجر الى الحجر لحديث ابن عمروابن عباس ف حجة الوداع المروى فى الصحيعين رداعلى من قال انه ينتهي الى الركن الميانى واعلم ان الاصل زوال الحسكم عند زوال العلة لان الحكم ملز وملوجود العلة وجود الملز ومبدون اللازم محال وقول من قال ان علة الرمل في الطواف زالت وبق الحريم منوع فان الني صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع تذكير النعمة الامن بعد الخوف ليشكر عليها فقدام الله بذكر نعمه في مواضع من كتابه وماأم نابذكوها الالنشكرها ويجوزان يثبت الحريم بعلل متبادلة فين غلبة المشركين كانت علة الرمل إيهام المشركين قوة المؤمنين وعندز والذلك تكون علته تذكيرنعمة الامن كانعلة الرقفى الاصل استنكاف الكافرعن عبادة ربه تم صارعاته حكم الشرع برقه وأن أسلم وكالخراج فانه يثبت في الابتداء بطريق العقوبة ولهـنا لايبتدأبه على المسلم ثم صارعاته حكم الشرع بذلك حتى لواشةرى المسلم أرض خواج لزمه عليه الخراج

(٢٤ - (البحرالرائق) - ثانى ) روى فيه قراءة القرآن في الطواف أقول ورأيت في السراج الوهاج اله يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في الطواف وفي شرح اللباب قديقال انه صلى الله عليه وسلم قرأ آية ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية بين الركنين مشيرا الى جوازه ومشعر ابانه عدل عن القراءة دفع اللحرج عن الامة لشكريتوهموا ان القراءة في الطواف شرط أوواجب كافي الصلاة واماماقيل من أن قراءة آية ربنا أنما كانت على قصد الدعاء دون القراءة فهوم عدم الاطلاع على الارادة بعيد بحسب العادة

(قوله فان زاجه الناس في الرمل وقف الخ) كذا عبر في المنسك الكبير للسندى قال منلاعلى في شرح اللباب وهو يوهم انه يقف في الاثناء وهو مستبعد جدا عرفا وعادة لما فيهم من الحرج والمشقة ولكون المو الاة بين الاشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليها بل قال بعض العلماء انها واجبة فلا تترك لحصول سنة مختلف فيها فاوحصل التزاحم في الاثناء يفعل ما يقدر عليه من الرمل و يترك ما لا يقدر عليه اه وحاصله انه انها واجبة فلا تترك طول سنة مختلف فيها فاوحصل التزاحم في الطواف لان المبادرة اليه مستحبة وهي لا ندافع الرمل الذي هو سنة مؤكدة يقف للرمل اذاحصلت الزحمة قبل ( مسمل) الشروع في الطواف لان المبادرة اليه مستحبة وهي لا ندافع الرمل الذي هو سنة مؤكدة

أما اذاحطت في الاثناء فلايقف لئلاتفوت الموالاة (قوله فان لم يقدرالخ) أي لو كان في القرب من الرسل فالطواف في البعد من البيت مع الرمل أفضل (قوله ان الاستلام في الابتداء والانتهاء من بعض النسخ والانتهاء من بعض النسخ والصواب اثباته لانه موجود في الولوالجية وليلائم قوله وفيا بين ذلك هذا وفي

واستلم الحجر كلما مررت بهان استطعت

شرح اللباب ولاتنافى بين الاقوال فان استلام طرفيه آكد عما ينهما ولعل السبب انه يتفرع على الاستلام في ينهما نوع مدن ترك الموالاة بخلاف طرفيها ثم هل برفع اليدين في كل تركير يستقبل به في مبدأ يل شوط أو يختص بالاول في الثاني هو المعول وظاهر فالمرماني والطحاوي

كذاذ كره المحقق أكل للدين في شرح البزدوي من بحث القدرة الميسرة وقدرد المحقق ابن المهام فى باب العشر والخراج كون الحبكم ملزوما لوجود العلة فى العلل الشرعية لان العلل الشرعية أمارات على الحكم لامؤثرات فيجوز بقاء الحكم بعدروال علته وانماذلك في العلل العقلية وأشار بقوله بعد ذلك ثم انخ ج الى الصفالى انه لا يرمل الأفي طواف بَعده سمى فاوأراد تأخير السمى الى طواف الزيارة لا يرمل في طواف القدوم وذكر الشارح معزيا الى الغاية اذا كان قارنا لم يرمل في طواف القدوم ان كان رمل في طواف العمرة وأشار بقوله فقط الى انه لوترك الرمل في الشوط الاول لا يرمل الافي الشوطين بعده وبنسيانه فىالثلاثة الاوللايرمل فىالباقى لان ترك الرمل فىالأر بعة سنة فاو رمل فيها لكان تاركا للسنتين وكان ترك أحدهما أسهل فانزاحه الناس فى الرمل وقف فاذا وجد مسلكا رمل لانه لابدل له فيقف حتى يقيمه على الوجه المسنون بخلاف استلام الحجر لان الاستقبال بدل له وفي الولوالجية ولورمل في الكل لم يلزمه شي اه وينبغي أن يكره تنزيه المخالفة السنة والرمل كما في الهداية ان بهز في مشيته المتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين وقيل هواسراع مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو وهو فى اللغة كمافى ضياء الحاوم بفتح الفاء والعين الهرولة وفى فتح القديروهو بقرب البيت أفضل فان لم يقدر فهو فى البعد من البيت أفضل من الطواف بلارمل مع القرب منه (قوله واستلاالحجركلاممررتبه ان استطعت ) أي من غيرايذاء لحديث البخاري انه عليه السلامطاف على بعير كليا أتى الى الركن أشار بشئ فى يده وكبر وفى المغرب استلم الحجر تناوله بيده أو بالقبلة أومسحه بالكف من السلمة بفتح السين وكسر اللام وهي الجرأفاد ان استلام الحجر بين كل شوطين سنة كماصر حبه فى غاية البيان وذكر فى المحيط والولو الجبى فى فتاوا ، ان الاستلام فى الابتداء والانتهاء سنة وفيابين ذلكأدب ولميذ كرالمصنف استلام غيرالحجرلانه لايستلم الركن العراقي والشامى وأما البجانى فيستحبأن يستلمه ولايقبله وعند مجمده وسنة وتقبيله مثل الحجر الاسود والدلائل تشهدله فانابن عمرقال لم أرالني صلى الله عليه وسلم يمس من الاركان الااليمانيين كمافي الصحيحين وعن ابن عباس انه عليه السلام كان يقبل الركن البياني ويضع يده عليه رواه الدارقطني وعنه عليه السلام اذا استلم الركن اليمانى قبله رواه البخارى فى تاريخه وعن ابن عمر اله قالماتر كتاستلام هذين الركنين الركن اليميانى والحجر الأسود منذرأ يترسو لاللة صلى الله عليه وسلم يستلمهما رواه مسلم وأبوداود وقدعامت ان استلام الحجر والركن العماني يعم التقبيل فقددل على سنية استلامه واظهرمنه مارواه أحد وأبوداودعن ابن عمرانه عليه السيلام لايدعان يستم الحجر والركن المماني فىكلطوافه فانهصر يحفى المواظبة الدالة على السنية واعلمانه قدصر حفى غاية البيان انه لا يجوز استلام غيرال كنين وهو تساهل فانه ايس فيه مايدل على التحريم وانماهو مكروه كراهة التنزيه والحكمة فى عدم استلامهما انهما ليسامن أركان البيت حقيقة لان بعض الحطيم من البيت فيكون الركنان

و بعض الاحاديث يؤيدا الثانى فينبغى أن يرفعهما من ويتركهما أخرى فان الجمع في موضع الخلاف اذن مهما أمكن أحرى (قوله والدلائل تشهدله) قيد بالدلائل لانه من حيث المذهب ظاهر الرواية هو الاول كما في الهداية والكافى وغيرهما قال الكرمانى وهو الصحيح وقال في النخبة ماءن مجمد ضعيف جددا وفي البدائع لاخلاف في ان تقبيله ليس بسنة وفي السراجية ولا يقبله في أصح الأقاويل والحاصل ان الاصح هو الاكتفاء بالاستلام والجهور على عدم التقبيل والاتفاق على ترك السحود فاذا عجز عن استلام فلا يشير اليه الارواية عن مجمد كذا في شرح اللباب

الطواف عشر له لان طواف الآخر ويكره تأخيرهاعن الطواف الافى وقت مكروه أي لان الموالاة سنة ولوطاف بعد العصريصلى المغرب ثم ركه في الطواف

واختم الطواف به و بركعتين في المقام أوحيث تيسره بن المسحد

ثم سنة المغرب ولا تصلى الا فى وقت مباح فان صلاها فى وقت مباح روه قيل في الكراهة في الكراهة وروع الطواف فلم يتذكر الا بعد شروعه فى طواف

اذن وسط البيت وان الاصل فى النسبة الى اليمن والشام بنى وشامى ثم حذفوا احدى يائى النسبة وعوضوامنها ألفا فقالوا اليمانى والشائمي بالتخفيف وبعضهم يشدده كماني الصحاح (قوله واختم الطوافبه وبركعتين فىالمقام أوحيث تيسرمن المسجد) أماختم الطواف بالاستلام فهوسنة لفعله عليه السلام كذلك ف حجة الوداع وأماص لاة ركعتى الطواف بعد كل أسبوع فواجبة على الصحيح لماثبت في حديث جابرااطو يل انه عايه السلام لما انتهى الى مقام ابراهيم عليه السلام قرأ وانخذوا من مقام ابراهيم مصلى فنبه بالتلاوة قبل الصلاة على ان صلاته هذه امتثالا لهذا الامر والامر الوجوب الاأن استفادة ذلك من التنبيه وهوظني فكان الثابت الوجوب ويلزمه حكمنا بمواظبته عايه السلام من غيرترك اذلا يجوز عليه ترك الواجب ويكره وصل الاسابيع عندأ بى حنيفة وعجد خلافالابي بوسف وهىكراهة تحريم لاستلزامهاترك الواجبو يتفرع على الكراهة أنه لونسيهما فلريتذ كرالابعه ان شرع فى طواف آخران كان قبل اتمام شوط رفضه و بعدا اتمامه لا ولوطاف بصبى لا يصلى ركعتى الطوافءنــه كذانىفتحالقــدير وقيد بعضهمقولأ بى يوسف بان ينصرفعن وتر والمراد بالمقام مقام ابراهیم وهی حجارة یقوم علیهاعنــدنزوله ورکو به من الابل حین یآتی الی زیارة هاجر و ولدها اسمعيل كذاذ كر المصنف في المستصفى وذكر القاضي في تفسيره أنه الحجر الذي فيـه أثر قدميه والموضع الذىكان فيــه-ين قام عليــه ودعا الناس الى الحج وقيــل مقام ابراهيم الحرم كله وقول المصنف من المسعجد بيان للفضيلة والاغيث أرادولو بعد الرجو عالى أهله لانهاعلى التراخي مالم يرد أن يطوف أسبوعا آخرفتكون على الفور لماقدمنامن كراهة وصل الاسابيع وقد تقدم في الاوقات المكروهة انه لايصليهمافيها فحمل قولهما يكره وصل الاسابيع انماهو فىوقت لايكره التطوع

آخوفان كان على ظن ان الثامن سابع فلاشئ عليه كالمظنون ابتداء وان علم انه الثامن اختلف فيه والصحيح انه يلزمه سبعة أشواط الشروع ولوطاف أسابيع فعليه لكن أسبوع ركعتان على حدة ولوشك في عدد الاشواط في طواف الركن أوالعمرة أعاده ولا يبنى على غالب ظنه ولوطاف أسابيع فعليه لكن أسبوع ركعتان على حدة ولوشك في عدد الاشواط في طواف الركن أوالعمرة أعاده ولا يبنى على غالب ظنه بخلاف الصلاة وقيل اذا كان يكثر ذلك يتعرى ولوأ خبره عدل بعد ديستحب أن يأخذ بقوله ولوأ خبره عدلان وجب الاخذ بقوطما وصاحب العنر الدائم اذاطاف أر بعدة أشواط ثم خرج الوقت توضأ و بني ولا شئ عليه ولوحاذته امن أة في الطواف لا يفسد و عامه في اللباب (قوله و يلزمه) أى بلزم من كون الثابت الوجوب ان نحيكم بمواظبته عليه الصلاة والسلام من غير ترك وكان الاولى بالمؤلف عدم ذكره ذلك كما فعل أخوه لا يهامه توقف اثبات الوجوب على هذا اللزوم نع ذكره في الفتح لكن غرضه منه فادة ان ماور دفى كتب الحديث من ثبوت فعل عليه الصلاة والسلام لهما محول على عدم الترك من قليكون دليلا آخو على الوجوب اذمطاق الفعل لا بدل عليه (قوله وقيد بعضهم فعله عليه السراج ويكره الجدع بين أسبوعين أو أكثر من غير صلاة بينهما عند أي حنيفة ومجدر حه الله سواء انصرف عن وتر أوشفه وقال أبو يوسف لا يكره اذا الصرف عن وتر نحوأن ينصرف عن ثلاثة أسابيع أو خسة أوسبعة

(قوله ولم أرال) قال فاللباب في فصل مكروهات الطواف والجع بين أسبوعين أوا كثر من غير صلاة بينه ما الأفي وقت كراهة الصلاة وهومؤيد لما قاله المؤلف أيضا تأمل فوفرع في غريب قال العلامة الشيخ قطب الدين الحنفي في منسكه في الفصل الرابع من الباب السادس رأيت نخط بعض تلامذة المحال بن الهمام في حاشية فتح القديراذاصلي في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع الماركي أحد وأبود اودعن المطلب بن أبي وداعة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم بصلى مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة وهو محمول على الطائفين في الطواف صلاة فصاركن بين يديه صفوف من المصلين اله شمر أيت في البحر العميق حكى عز الدين ابن جماعة عن مشكلات الآثار (٢٠٣٢) للطحاوى ان المرور بين يدى المصلى بحضرة الكعبة بجوز اله كذافي حاشية

المدنى على الدرالختار وباب بني سهم هو المسمى الآن باب العمرة كاسند كوه في السهى قريبا مع زيادة تؤيدمام (قوله وليس هذا كتحية المسجد الخ) قال في النهر قدم الله اذا دخل يوم النحر أغناه طواف الفرض عن القدوم طواف الفرض عن القدوم

للقد دوم وهوسنة لغير المركم ثم اخرج الى الصفا وقم عليه مستقبل البيت مكبر امه للامصليا على النبي صلى الله عليه وسلم داعيا و بك بحاجتك

وانمالم يغن طواف العمرة عنه لان الغنى عن الشئ فرع عن طلب ذلك الشئ وهولم يطلب اذ ذلك بل لو أراد به القدوم لم يقع الاعن العمرة لما النزمنه لا يقبل غيره كرمضان على ماسياً في الشرب الخ) وقد ذكر

فيه ولمأرنقلافيااذاوصلالاسابيع فىوقت الكراهة ثمزال وقتهاانه يكره الطواف قبل الصلاة الكل أسبوع ركعتين وينبغى أن يكون مكروهالماان الاسابيع فى هذه الحالة صارت كأسبوع واحد وفي الفتاوى الظهيرية يقرأ فى الركعة الاولى بقلياأ بهاالكافرون وفى الثانية بقل هوالله أحد تبركا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قرأ غيرذلك جاز واذافر غمن صلاته يدعو للؤمنين والمؤمنات (قوله للقدوم وهوسنة لغيرالمكي) أى طف هذا الطواف لأجل القدوم وهذا الطواف سنة للآفاق دونالم كي لأنه كتحية المسجد لايسن للجالس فيه هكذاذ كرواوليس هذا كتحية المسجدمن كل وجهفان الفرض أوالسنة تغني عن تحية المسجد بخلاف طواف القدوم لماسيأ قيمن ان القارن يطوف للعمرة أولاثم يطوف للقدوم ثانياولا يكفيه الاول ولم يذكر المصنف الشرب من ماء زمنهم بعمدختم الطوافوا نماذكره بعدالفراغ من أفعال الحجوكذا اتيان الملتزم والتشبثبه وكذا العودالي الحجر الاسودقبل السعى والكل مستحساكن الاخير مشروط بارادة السعى حتى لولم يرده لم يعدالي الحجر بعد ركعتي الطواف كمافي الولوالجية (قوله ثم اخرج الى الصفا وقم عليه مستقبل البيت مكبرامه للامصليا على الذي صلى الله عليه وسلم داعيار بك بحاجتك للماثبت في حديث جابر الطويل وقد قدمناان هذا السعى واجب وليس بركن للحديث اسعوافان الله كتب عليكم السعى قاله عليه السلام حين كان يطوف بين الصفاوالمروة فانه ظنى و بمثله لا يشبت الركن لأنه اعما يشبت عندنا بدليل مقطوع فحاف الهداية من تأويله بمعنى كتب استحبابا فناف لطاو به لأنه الوجوب وجميع السبعة الاشواط واجب لاالاكثر فقط فانهم قالوافى باب الجنايات لوترك أكثرالاشواط لزمه دم وان ترك الاقل لزمه صدقة فعل على وجوبالكل اذلوكان الواجب الأكثرلم يلزمه فى الاقل شئ أشار بثم الى تراخى السمى عن الطواف فاوسى ثم طاف أعاده لان السبى تبع ولا يجوز تقدم التبع على الاصل كذاذ كرالولوالجي وصرح في المحيط بأن تقديم الطواف شرط اصحة السمى وبهذاعلم ان تأخير السمى عن الطواف واجب والحان السمى لايجب بعدالطواف فورابل لوأتى به بعدزمان ولوطو يلالاشئ عليه والسنة الاتصال به كالطهارة فصح سعى الحائض والجنب وكذا الصعو دعليهمع مابعده سنة حتى يكره ان لا يصعد عليهما كمافى المحيط وقدقدمنا ان المشى فيه واجب حتى لوسعى را كمامن غيرعدر لزمه دم ولميذ كرأى باب يخرجمنه الى الصفالأنه مخيرلأن المقصود يحصل به وانماخ جءايه السلام من باب بني مخزوم المسمى الآن بباب الصفا لأنه أقرب الابواب اليه فكان اتفاقا لاقصدا فلي كن سنة ولم يذكر رفع اليدين في هذا الدعاء وهو

ذلك فى فتح القدير فقال و يستحب أن يأتى زمن م بعد الركعتين قبل الخروج الى الصفافيشرب منها مندوب عمياً تى المائزم قبل الخروج الى الصدفا وقيل يلتزم الملتزم قبل الركعتين عميصليهما عمباً تى زمن م عميعود الى الحجر ذكره السروجى اله ملخصاقال فى شرح اللباب والثانى هو الاسهل والافضل وعليه العمل وفى كثير من الكتب انه يعود بعد طواف القدوم وصلاته الى الحجر ثم يتوجه الى الصفا من غير ذكر زمن موالملتزم في اينهما والعل وجه تركهما عدم تأكدهما مع اختلاف تقدم أحدهما اله (قوله لكن يتوجه الى الصفا من غير خيراخ) قال فى شرح اللباب والاصل ان كل طواف بعده سعى فانه يعود الى استلام الحجر بعد الصلاة ومالا فلا على ماقاله قاضيخان فى شرحه أن هذا الاستلام الحجر بعد الصلاة ومالا فلا على ماقاله قاضيخان فى شرحه أن هذا الاستلام الخروج منه أفضل من غيره اله وفى حاشية نوح أفندى قال ابن عمر وهوسنة فقول صاحب الهداية النهر والمذكور فى السراج ان الخروج منه أفضل من غيره اله وفى حاشية نوح أفندى قال ابن عمر وهوسنة فقول صاحب الهداية

لاأله سنة مخالف له لكنه موافق لكلام أهل المدهب لانه ذكر في البدائع وغيره انه يستحب أن يخرج من باب الصفا ولايتهين ذلك سنة فالحاصل انه ليس سنة بل مستحب في جوز الخروج من غيره بدون الاساءة (قوله و في التحفة الافضل المحاج) أى المفرد بلا يبلغ والمتمتع مخلاف القارن لانه ذكر في اللباب في الافضلية خلاف أم قال والخلاف في غير القارن أما القارن فالافضل الم تقديم السمى أو يسن اه و في حاشية المدنى اعم ان السمى الواجب في الحج يدخل وقته عقب طواف الزيارة و يمتدالى آخر العمرة لان السمى تبع للطواف والذي انما يتبع ماهو أقوى منه والسمى واجب وطواف الزيارة ركن و يجوز تقديمه على الوقوف وايقاعه عقب طواف القدوم للافضل لكثرة أفعال الحج يوم النحر لكن يشترط أن يكون في أشهر الحج حتى لمن لاعليه طواف القدوم في الاصح واختلفواهل الافضل تأخيره الى وقته أم تقديمه وعلى الثابى هل هو عام لأهل من مكة عن ليس عليه طواف قدوم اختاره السمى عن عليه طواف القدوم متفق عليه وأما أفضليته ففيها خلاف وأماجوازه لمن أهل من مكة عن ليس عليه طواف قدوم اختاره غير واحدمن المشايخ كالكرخي والقدوري وصاحب الهداية والكافى والنهاية والمجمع وغيرهم وأما الافضلية فصححها الكرماني وذهب صاحب البدائع الى عدم جواز التقديم لمن أحرم من مكة وهو (٣٣٣) خلاف ماعليه أكثر الاصاب وهذا وذهب صاحب البدائع الى عدم جواز التقديم لمن أحرم من مكة وهو (٣٣٣) خلاف ماعليه أكثر الاصاب وهذا

الاختلاف كله في غير القارن وأماهو فلا نعلم خلافا في أفضلية تقديم السعى فضلا عن الجواز لانهم ماذكر واله الا ثماهبط نحو المروة ساعيا بين الميلين الاخضرين وافعل عليها فعلك على الصفا وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم المله وق

مندوب حذو منكبيه جاعلاباطنهماالى السماء ثماع لمان أصل الصفافى اللغة الجرالاماس وهو والمروة جبلان معروفان بمكة وكان الصفامذ كوا لان آدم عليه السلام وقف عليه فسمى به ووقفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة فأنث الداك كذاذ كرالفرطي فى تفسيره وفى التحفة الافضل للحاج ان لايسى بعد طواف القدوم لان السي واجب لايايق أن يكون تبعاللسنة بل يؤخره الى طواف الزيارة لانه ركن واللائق للواجب أن يكون تبعاللفرض (قوله ثم اهبط نحوالمروة ساعيابين الميلين الاخضرين وافعل عليهافعلك على الصفا) أى على المروة من الصعود والتكمير والتهايل والصلاة والدعاء والكل سنة حتى لوترك الهرولة بين الميلين لاشئ عليه وهماشيان على شكل الميلين منحوتان من نفس جدار المسحدا لحرام الاانهما منفصلان عنه وهماعلامتان لموضع الهرولة في يمر يطن الوادي بين الصفاوالمروة كذافي المغرب (قوله وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة) كماصح في حديث جابر الطويل وقوله تبدأ بالصفابيان للواجب حتى لو بدأ بالمروة لايعتد بالاوّل هوالصحيح لخالفة الامروهوقوله عليه السلام ابدؤا بمابدأ الله به واشارة الى ان الذهاب الىالمروة شوط والعودمنهاالىالصفاشوط آخروهوالصحيح لماصحفحديثجابرانه قالفلماكان آخوطوافه على المروة ولوكان من الصفاألى الصفاشوطا لكانآ خرطوافه الصفا ونقل الشارح عن الطحاوى ان الذهاب من الصفاالي المروة والرجوع منها الى الصفاشوط قياساعلى الطواف فانه من الحجر الى الحجر شوط وفى الفتاوى الظهيرية مابخالفه فانه قال لاخـــلاف بين أصحابنا ان الذهاب من الصفاالي المروة شوط محسوب من الاشواط السبعة فأماالرجوع من المروة الى الصفا هل هو شوط آخرقال الطحاوى لا يعتبر الرجوع من المروة الى الصفاشوطا آخروا اصحيح انه شوط آخر اه

التقديم من غيير ذكر خلاف بلالآثار تدل على استنان تقديم السمى له كذافى المرشدى وغيره اه (قول المصنف ساعيابين المياسين الاخضرين)

يستحبأن يكون السمى فوق الرمل دون العدوا ى الجرى الشديد وهوسنة فى كل شوط بخلاف الرمل فى الطواف خلافالمن خصه أيضا بالثلاثة الاول ولا اضطباع فى السمى مطلقاعند ناولو ترك السمى بين الميلين أوهرول فى جيع السمى فقداً ساء ولا اشاء ولا الخاجة السمى بعد طواف الحلج أى ان وقع سعيه بعد طواف القدوم لا المعتمر ولو كان متمتعالان تلبيته تنقطع بالشروع فى طوافه ولا الحاجاذ السمى بعد مطواف الافاضة لا نقطاع تلبيته بأوّل رمى جرة وان عجز عن السمى بين الميلين صبوحى يجد فرجة والاتشبه بالساعى فى حركته وان كان على دابة لعذر حركها من غيران يؤذى أحد الباب وشرحه (قوله لو بدأ بالمروة لا يعتد بالاول) هذا يفيد ان البداءة بالمروة شرط لا انه واجب وهو أحداً قوال ثلاثة فانه قيل انه شرط لا انه واجب وهو أحداً قوال ثلاثة فانه قيل انه شرط وقيل واجب وقيل سنة ومشى فى اللباب على الاول وقال شارحه الاعدل المختار من حيث الدالم ويسمى من شرائط السمى كونه بعد طواف كان على طهارة من الجنابة والحيض فان لم يسكن طاهراء نهما وقت الطواف لم يجز سعيه وأساواستشكاه من شرائط السمى كونه بعد طواف كان على طهارة من الجنابة والحيض فان لم يسكن طاهراء نهما وقت الطواف محيح لا بعد طواف كامل مشتمل على أداء واجباته و تمام نعقي مقيب طواف صحيح لا بعد طواف كامل مشتمل على أداء واجباته و تمام نعق مقيب طواف صحيح لا بعد طواف كامل مشتمل على أداء واجباته و تمام المفيه فراجعه

(قوله وفرق الحقق الخ) وفي العناية فان قيل ما الفرق بين الطواف والسبى حتى كان مبدأ الطواف هوالمنتهى دون السبى أجيب بان الطواف دوران لا يتأ في الا بحركة دورية فيكون المبدأ والمنتهى واحدا بالضرورة وأما السبى فهو قطع مسافة بحركة مستقيمة وذلك لا يقتضى عوده على بدئة (قوله لما رواه أحد) قال في الفقت روى المطلب بن أبي وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاءحتى اذاحاذى الركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه و بين الطائفين أحدرواه أحدوان ماجه وابن حبان وقال في روايته رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حذوالركن الاسودوالرجال والنساء يمرون بين يديه ما ينهم و بينه سترة وعنه انه وآعليه السبلام يصلى عمايل بني سهم والناس يمرون الخور و باب بني سهم هوالذي يقال له اليوم باب العمرة المن على هذا الايكون حذوالركن الاسودواللة أعلم بحقيقة الحال اه ونازعه القارى في شرح اللباب بانه لا دلالة في الحديث ان هذه الدين المرشدى في شرحه حذوالركن الاسودواللة أن تكون لتحية المسجد حين أراد أن يقعد من غير قصد له الى طواف وقال الشيخ حنيف الدين المرشدى في شرحه عليه بعد قول السروجى في منسكه ايس للسمى صلاة أقول وهو الظاهر الذي يميل اليه الخاطر وما تقدم من صلاته عليه الصلاة والسلام فحمول على تحية المسجد لا انها السمى وذلك لا نه عليه الصلاة والسلام ما أحب حال دخوله اليه أن يخليه من التحية فياه بها وحيث في حدول على تحية المسجد لا انها السمى وفعل ذلك في المناسك المناسك المناسكية والسلام ما أحب حال دخوله اليه أن يخليه من التحية فياه بها وحيث كان دخوله عقيب السمى وفعل ذلك في المناسك المناسك المناسك المناسك وفعل ذلك في المناسك وفعل ذلك في المناسك والمناسك المناسك المناسك المناسك المناسك وفعل ذلك في المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك وفعل ذلك في المناسك وفعل ذلك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك وفعل المناسك وفعل ذلك وناسك المناسك وفعل المناسك الم

وفرق المحقق ابن الهمام بين الطوافين بالفرق الخة بين طاف كذا وكذا السبعاالصادق بالتردد من كل من الغايتين الى الأخرى سبعاو بين طاف بكذا فان حقيقته متوقفة على ان يشمل بالطواف ذلك الشئ فاذا قال طاف به سبعا كان بتكرير تعميمه بالطواف بين الصفاو المروة حيث لم يستلزم ذلك اه حيث لزم في شوطه كونه من المبدأ الى المبدأ والطواف بين الصفاو المروة حيث لم يستلزم ذلك اه ولم يذكر صلاة ركعتين بعد السبى ختاله وهي مستحبة لفعله عليه السلام الذلك لمارواه أحمد (قوله أقم بكة حواما لأنك محرم بالحج) فلا يجوزله التحلل حتى بأتى بأفعاله فأفادان فسخ الحج الى العمرة لا يجوز وما في الصحيحين من انه عليه السلام أمر بذلك أصحابه الامن ساق منهم الهدى فهو مخصوص بهم لما في صبح مسلم عن أبي ذران المتع كانت لا صحاب عمد خاصة و في بعض الشروح انها كانت مشروعة على العدموم ثم نسخت كمتعة النكاح أومعارض بما في الصحيحين أيضاان فهو خسوص بهم المحدي على العدموم ثم نسخت كمتعة النكاح أومعارض بما في الصحيحين أيضاان لك لحديث الطحاوى وغيره الطواف بالبيت صلاة الاان الله قد أحل لكم المنطق والصلاة خيرموضوع من أهدل "بلحج أو بالحج والعمرة لم يحاوا الى يوم النحر (قوله فطف بالبيت كلما بدالك) أى ظهر فكذ االطواف الااله لا يسمى لكونه لايتكر ولا وجو باولا نفلا وكذا الرمل و يجب أن يصلى لكل فك السبوع ركعتين كاقد مناه فالطواف التطوع أفضل للغرباء من صلاة التطوع ولأهل مكة الصلاة أفضل من الصلاة مكيا كان أوغريبا منه هذه المناؤ الطلقه كثير و ينبغي تقييده بزمن الموسم والا فالطواف أفضل من الصلاة مكيا كان أوغريبا

فى شرحه ان تحية هدا المسجد الشريف بخصوصه هو الطواف الااذا كانله مانع فينشذ يصلى تحية المستجد ان لم يكن وقت مماقهم بمكة حراما لانك محرم بالحج فطف بالبيت كلابدالك

کراهیة الصلاة اه والمتبادر من فعله علیه السلام مافهمه الراوی من ان صلاته السعی فاالداعی الی العدول عنه معماعات تأمل رمهمة و کر الشدی الرشدی المشدی

في شرحه على الكنزان مسافة ما بين الصفاوالمروة سبعمائة وخسون ذراعا فعليه فعدة السبى خسة وستون ذراعاوا أماعر ضالمسي في العلامة فعليه فعدة السبى خسة والمنافي المنافية وفي الشيخ قطب الدين الحنى في تاريخه نقلاع من تاريخ الفاكهي المه خسة وثلاثون ذراعا ثم قال وههناا شكال عظيم ماراً يتأحدا تعرض له وهوان السبى بين الصفاوالم وقمن الامور التعبدية في ذلك المسكن في هالآن لا يتعقق انه من عرض المسبى الذي سبى فيه الشريف وحول ذلك المسبى الى دارا بن عباد كاتقدم والمسكان الذي يسمى فيه الآن لا يتعقق انه من عرض المسبى الذي سبى فيه وسيل الشهريف وحول الله على المنه على على الله على الله على القديم وسيل المنهي القديم فهدمها المهدى وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض ولم يحول تحول عين و بنيت تلك علماء الدين من الأثمة المجتهدين الهملة حامن المدنى (قوله فأفادان فسيخ الحج الى العمرة لا يجوز ) أى بان يفسخ نية الحج بعدما أحرم به ويقطع أفعاله ويجعل الحرام ورا فعاله المعمرة العمرة المجالة على المنافية وكل المنافية وكل المنافية وكل المنافية وكل المنافية وكل المنافية وكل المنافية والمنافر منه المنافية وكل المنافية وكل المنافية وكل المنافية المنافية والمنافر والمنافية المنافر والمنافر المنافر المنافر المنافر المنافرة المنافية والمنافرة المنافرة المن

ونصه الصلاة بمكة أفضل لاهلهامن الطواف وللغر باء الطواف أفضل لان الصلاة في نفسها أفضل من الطواف لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شبه الطواف بالبيت بالصلاة لكن الغرباء لواشتغال بما لا الفاتهم الطواف من غير امكان التدارك فكان الاشتغال بما لا يمكن تداركه أولى اه تامل وتنبيه هل كثار الطواف أخل أما كثار الاعتمار والاظهر (٣٣٥) تفضيل الطواف لكونه مقصودا

بالذات والمشروعيــة في جيع الحالات ولكراهة بعض العلماء اكثارها في سنته وتمامه فيشرح اللباب وفي حاشية المدنى قال الشيخ عبد الرجن المرشدي فيشرح الكنز تمقوهمان الصلاة أفضل منالطوافايسمرادهم ان صلاة ركعتين مثلا أفضل من أداء أسبوع لانالاسبوعمشتملعلى تماخطب قبـــل يوم النروية بيوم وعلم فيها المناســـك ثم رح يوم الـ تروية الى مـنى ثم الى عرفات بعد صلاة الفجر بوم عرفة

ويكون طوافه وراءالشاذروان كيلايكون بعض طوافه بالبيت بناءعلى انهمنسه وقال الكرماني الشاذروان ليس عندنامن البيت وعندالشافعي منهحتي لايجوز الطواف عليه وهوتلك الزيادة الملصقة بالمدت من الحجرالاسو دالى فرجة الحجر قيل بق منه حين عمرته قريش وضيقته وفي التجنيس الذكر أفضلمن القراءة فى الطواف وفى فتح القدير معز بالكافى الحاكم يكره أن يرفع صوته بالقراءة فيه ولابأس بقراءته في نفسه ولم يذكرالمصنف دخول البيت وهومستحب اذالم يؤذأ حدا كذاقالوا يعنى لانفسه ولاغيره وقليلان يوجدها الشرط فىزمن الموسم كماشاهدناه ويستحبأن يصلي فيهاقتداء به عليه السلام وينبغى أن يقصد مصلاه عليه السلام وكأن ابن عمر رضى الله عنههما اذا دخلمشي قبل وجهه و بجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه و بين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع ثم يصلى ويلزم الادب مااستطاع بظاهره وباطنه ولايرفع بصره الى السقف فاذاصلي الى الجدار يضع خده عليه ويستغفرو يحمد ثم بأتى الاركان فيحمدو يهلل ويسبح ويكبر ويسأل اللة تعالى ماشاء (قوله ثم اخطب قبل يوم التروية بيوم وعلم فيها المناسك) يعني في اليوم السابع من الحية بعدصلة الظهرخطبة واحدة لاجلوس فيها ويوم التروية هويوم الثامن سميبه لان الناس يروون ابلهم فيه لاجل يوم عرفة وقيل لان ابراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة في منامه أن يذبح ولده بأمرر به فلماأصبح روى فى النهار كله أى تفكر ان مارآه من الله تعالى فيأتمره أولا فلا وظاهر كلام المغرب تعينه فانهقال والاصل الهمزة وأخذهامن الرؤية خطأومن الرى منظور فيمه وأراد بالمناسك الخروج الىمنى والى عرفة والصلاة فيها والوقوف والافاضة وهذه أول الخطب الثلاث التى فى الحيج ويبدأ فى الكل مالتك بير شم بالتلبية شم بالتحميد كابتدائه فى خطبة العيد ين ويبدأ بالتحميد فى ثلاث خطب وهي خطبة الجم والاستسقاء والنكاح كـذافى المبتنى (قوله ثمر حيوم التروية الى مني) وهي قرية فيهاثلاث سكك بينهاو بين مكة فرسخ وهي من الحرم والغالب عليه التذكير والصرف وقد يكتب بالااف كذاني المغرب أطلقه فأفادانه يجوزالتوجه اليهافى أى وقت شاءمن اليوم واختلف فى المستحب على ثلاثة أفوال أصحها انه يخرج اليها بعد ماطلعت الشمس لماثبت من فعله عليه السلام كذلك في حديث جابرالطويل وابن غرمع اتفاق الرواة انه صلى الظهر بمنى فالبيتو تة بهاسنة والاقامة بهامندو بة كذا فى الحيط ولولم يخرج من مكة الايوم عرفة أجرأ ه أيضا ولكنه أساء لترك السنة وأفادانه لافرق بين أن يكون يوم التروية يوم الجعة أولا فله الخروج اليهايوم الجعة قبل الزوال واما بعده فلايخر جمالم يصلها كما اذا أرادأن يسافر يوم الجعـة من مصره وينبغي أن لا يترك التلبية فى الاحوال كالهاحال الاقامة بمكة داخل المستجد الحرام وخارجه اليحال كونه في الطواف ويلي عند دالخروج الحمني ويدعو بماشاء ويستحمأن بنزل بالقرب من مسجد الخيف (قوله ثم الى عرفات بعد صلاة الفجر يوم عرفة) وهي علم للوقف وهي منونة لاغيرو يقال لهاعرفة أيضا ويوم عرفة التاسع من ذى الحجة وسمى به لان ابراهيم عليه السلام عرف ان الحكمن الله فيه أولان جبريل عرفه المناسك فيه أولان آدم وحواء تعارفافيه

وينبغى أن يكون قريبامن البيت في طوافه اذالم يؤذبه أحداوالافضل للرأة أن تكون في حاشية المطاف

الركعتين مع زيادة واغما مراده\_م به ان الزمن الذي يؤدى فيه أسبوعا من الطواف هالافضل فيه أن يصرفه للطواف أو يشغله بالصلاة هكذا ينبغى وفيها عن القاضى العلامة الراهيم بن ظه\_يرة ان الرجح تفضيل الطواف على العمرة اذا شغل مقدار زمن العمرة به

وهـنا فى العمرة المسنونة أمااذاقيل انهالاتقع الافرض كفاية فلا يكون الحكم كذلك (قوله ويوم التروية هو يوم الثامن) واليوم التاسع هو يوم عرفة واليوم العاشر يوم النحر والحادى عشر يوم القر بفتح القاف وتشديد الراء لانهـم يقرون فيـه بنى والثانى عشر يوم النفر الافل والثالث عشر النفر النفر الثانى كذافى مناسك النووى (قوله أى تفكر ان مارآه الح) قال فى السعدية عن السروجى وفيـه بعد لان رؤيا الانبياء حق

(فوله وهذا بيان الافضل) عبارة الهداية ثم يتوجه الى عرفات فيقيم بها وهذا بيان الاولوية أمالود فع قبدله جاز لا نه لا يتعلق بهذا المكان حكم قال في غاية البيان قوله وهذا بيان الاولوية قال الامام حيد الدين الضرير وغيره في شروحهم أى الذهاب الى عرفة بعد طاوع الشمس عند دقوله هو الاولى ولود فع قبله جاز قلت هذا حسن ولكن بق فى كلام صاحب الهداية شئ لا نه كان من الواجب أن يقيد بطاوع الشمس عند دقوله ثم يتوجه الى عرفات بان يقول ثم يتوجه الى عرفات بعد طاوع الشمس حتى بصح بماء قوله وهذا بيان الاولوية وكان هذا القيد ترك لسهو الكاتب ولهذا صرح به في شرح الطحاوى وشرح الكرخي والايضاح وغيرها اه ومثله في العناية وأجاب في الحواشي السعدية على الغاية من ارجاع الاشارة الى التوجه بعرفات بعد صلاة الفجر أمالوتو جه اليها قبلها حاز الحكن لا يحفى انها حينت توهم ان التوجه قبد لا الشمس كعبارة المتن هنا تأمل هذا وفي مناسك الامام النووى وأماما يفعله الناس في هذه الازمان من دخو لهم أرض عرفات في اليوم الثامن خطأ مخالف فالسنة ويفوتهم بسببه سنن كثيرة منها الصاوات بني والمبيت به والتوجه منها الى غرة والنزول بهاوا لخطبة والصلاة قبل دخول عرفات وغيات وخلائلة وقوف فاذا زالت الشمس ذهب الامام والناس الى المسجد المسمى مسجد ابراهيم و يخطب الامام قبل صدلاة الظهر خطبتين الخ (قوله على طريق ضبالح) بفتح ضادم بحمة وتشديد المسجد المسمى المدر الذى حذاء (عرف المنار من يعتمل المار يقد في أصل المازمين عن يمينك وأنت ذاهب الموطر يقه في أصل المازمين عن يمينك وأنت ذاهب الموحدة وهو اسم للجدل الذى حذاء (عرف المراكة الفهر خطب الامام قبل مسجدا خيف في أصله وطريق مناطرة الشمين عن يمينك وأنت ذاهب الموطر وهو اسم للجدل الذى حذاء (عرف السهود) مسجدا خيف في أصلوطر يقه في أصلوك ويقر عن عن يمينك وأنت ذاهب الموطر وسمولا المنار والموطر والموطر

عرفات والمأزمان مضيق بين من دافة وعوفة وهو بفتح ميم وسكون همزة ويجوز ابدا لهاوكسرزاى شرح اللباب (قوله اقتداء شما خطب شمصل بعد الزوال الظهر والعصر باذان واقامتين بشرط الامام والاحوام

بالنبى صلى الله عليه وسلم) الكن تركه أكثر الناس في زماننا هذا لمافيه من كثرة الشوكة لاكثر الخوف وقلة الشوكة لاكثر الحاج شرح اللباب (قوله

بعد الهبوط الى الارض وهذا بيان الافضل حتى لوذهب قبل طاوع الفجر اليهاجاز كايفعله الحجاج في زماننا فان أكثرهم لايبت بمنى لتوهم الضرر من السراق ويستحب أن يسير على طريق ضب ويعود على طريق المأزمين اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم كافى العيدين وينزل مع الناس حيث شاء و بقرب الحب ل فضل والبعد عن الناس في هذا المكان تجبر والحال حال تضرع ومسكنة أواضر الا بنفسة أومتاعه أو تضييق على المارة ان كان بالطريق والسنة ان ينزل الامام بغرة و نزول النبى صلى الله عليه وسلم بها لا نزاع فيه كذا في فتح القدير (قوله ثم اخطب) يعنى خطبتين بعد الزوال والآذان قبل عليه وسلم بها لا نزاع فيه كذا في فتح القدير (قوله ثم اخطب) يعنى خطبتين بعد الزوال والآذان قبل الصلاة بجلس بينهما كاف الجعة اللازلية و والمان ويعلم الناس فيها المناسك التي هي الى الخطبة الثالثة وهي في الاولى من تعليم المناسك عن أن يقول و يعلم الناس فيها المناسك التي هي الى الخطبة الثالثة وهي الوقوف بعرفة والمزدلة والافاضة منهما ورمي جرة العقبة يوم النحر والذبح والحلق وطواف الزيارة ولما كان الاطلاق مصروفا الى المعهوددل انه اذا صعد الاسمام المنتبر وجاس أذن المؤذن وهو ظاهر والمام والاحوام) لما ثبت من حديث جابر من الجمع ينهد ما كذلك فيؤذن المظهر ثم يقيم له ثم يقيم للمول الامام والاحوام) لما ثبت مديث جابر من الجمع ينهد ما كذلك فيؤذن المظهر ثم يقيم له ثم يقيم للعصر لا بها تؤدى قبل وقوالصحيح كافى التصحيح فبالاولى ان لا يتنف للماء بعد الظهر الى انه لا يمنه المانوفعل كرة وأعاد الاذان العصر لا نقطاع فوره فصار كالاشتفال ينهما بفعل آخر وفى اقتصاره ينهما فاوفعل كرة وأعاد الاذان العصر لا نقطاع فوره فصار كالاشتفال ينهما بفعل آخر وفى اقتصاره

ولما كان الاطلاق الخي قال في النهر لا يحتى ما بين أول كلامه وآخره من التدافع اذلوا نصرف الى المهود لما أفادا لجواز قبل الزوال الها أى في كان المعهود أنه اذا صعد المنبر وجلس أذن المؤذن في كذلك المعهود كون الخطبة بعد الزوال (قوله فلوفعل كره) وأماماذ كره في الذخيرة والحيط والكافي من اله لا يشتغل بين الصلاتين بالنافلة غير سنة الظهر فغير صحيح لما قال في الفتح هذا ينافى حديث جابر فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهم الهيأ وكذا ينافى اطلاق المشايخ في قولهم ولا يتطوع بينهما بشئ فان التطوع يقال على السنة الهوان كان تأخير العصر من الامام لا يكره الأموم أن يتطوع بينهما الى أن يدخل الامام في العصر ويكره التنفل بعد أداء العصر ولوفى وقت الظهر صرح به بعضهم الهو من اللباب وشرحه (قوله فصار كالاشتغال بينهما بف على المام الاعظم ومن اقتدى به فيما بين كل من صلاتي الجديم بعرفة ومن دلف قالاتيان به أحد بادشاه عن تكبير التشريق هل يجب على الامام الاعظم ومن اقتدى به فيما بين كل من صلاتي الجديم بعرفة ومن دلف الاتيان به لما صرح به أعتنامن ان العدمل والفتوى على قولهما وهم الم يشترط الشياع عاشر طه الامام من المصر وغدره أم لا يجب وهل اذا أتوابه يعد قاطعالفور الاذان أم لا فاجاب مقتضى كلامهم ان هداد الكيفية أعنى العصر بعد الظهر فور اوالعشاء بعدا المغرب كذلك لا خدلاف في ما عاتم المنافور الاذان أم لا فاجاب مقتضى كلامهم ان هدادا كان أم لا كره وأعيد الاذان العصر والاقامة للعشاء وماذا لك الالانفاق على مراعاتها عند الجهد حتى لوفق من الله الانفاق على مراعاتها عند الجهد حتى لوفق من الله الله ونفاق على مراعاتها عند الجهد حتى لوفق من الله المن المنافر على وأعيد اللهد فورا والاقامة للعشاء وماذا لك الالانفاق على مراعاتها عند الكلم المنافرة على المؤلم الكلم والمنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على اللهد فورا والاقامة للعشاء وماذا لك اللانفاق على مراعاتها عند المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الكلم المنافرة على المنافرة الكلم المنافرة الكلم المنافرة المنافرة الكلم المنافرة الكلم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الكلم المنافرة المنافرة الكلم المنافرة المنافرة

ورودها عنه صلى الله عليه وسلم اله قلت وفيه نظر فأن الوارد في الحديث الهصلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما شيأ ولا يلزم منه ترك التستميل ولا يقاس على النافلة لوجو به ولان مدته يسيرة ولذ الم يعد فاصلابين الفريضة والراتبة والحاصل ان التسكيير بعد ثبوت وجو به عنه نالا يسقط وجو به هنا الابدليل وماذ كر لا يصلح للد لالة كاعلمته هذا ماظهر لى والله أعلم (قوله في النقاية الخ) قال في النهر فيه نظر فقد نقل غير واحد السيراط الجاعة على قول الامام قال الاسبيجابي وهو الصحيح وأمامسئلة الفزع فبتقدير تسليمه الماجازله الجيع ضرورة كاعلل به الشارح فيا اذا نفروا الاان الجاعة غير شرط اله قال العلامة نوح أفندى بعن ذكره عبارة البدائع التي ذكر ها المؤلف قلت اختار صاحب الحيط هذا حيث قال ولونفر الناس عن الامام بعد الشروع أوقبله فصلى وحده الصلاة بين جاز لان الجاعة ليست بشرط في حق الامام عنداً بي حنيفة أما الامام فشرط في حق غيره اله فعلى هذا لا تردمسئلة الفزع أصلا ولا تحتاج الى الجواب قطعا والذي يقتضيه النظر ان هذا القول هو الاولى بالقبول لموافقته المنقول والمعقول فالاول ماسبق ان من صلاهم امع الامام أونائبه محرما يجمع ومن لا فلاعنده والثاني ان اشتراط الحام عين اشتراط الجاعة لان المرادمنه اشتراط أدائها معه لا اشتراط العام عين اشتراط الجاعة لان المرادمنه اشتراط أدائها معه لا اشتراط المعام عين اشتراط الجاعة لان المرادمنه اشتراط أدائها معه لا اشتراط

الموقف منف رداوايس مذهب الامام بلمذهب الامام بلمذهب الامام بالمذهب الامام بعين اشتراط الجاعة معه و يؤيده تخصيصهم جوازا لجمع منفردا في حق الامام فقط وتعليل بعضهم له بعدم اشتراط الجاعة في حقه وأكثرهم بالضرورة مم الحالم الحالم المالم وقف بقرب

فعلى هذا فالجاعة شرط غير لازم فى حقه فتسقط بالضرورة لازم فى حقهم فلا تسقط بحال (قوله مقيا كان أومسافرا) لكن أن كان مقيا كامام مكة صلى بهم صلاة المقيمين ولا يجوز له القصر ولاللجاج الاقتداء به قال الامام الحاواني كان

فى بيان شرط الجديم على ماذ كرد ليل على ان الخطبة ليست من شرطه بخلاف الجعمة وعلى ان الجاعة ليستمن شرطه حتى لولحق الناس الفزع بعرفات فصلى الامام وحده الصلاتين فأنه يجوز بالاجاع على الصحيح كذافى الوجيز وفى البدائع ولايلزم عليه مااذاسبق الامام الحدث فى صلاة الظهر فاستخلف رجلا وذهبالامام ليتوضأ فصلى آلخليفةالظهر والعصر ثمجاءالامام انهلا يجوزله أن يصلى العصر الاف وقتها لان عدم الجوازهناك ليس لعدم الجاعة بل لعدم الامام لانه نوج عن أن يكون اماما وصار كواحدمن المؤمين أويقال الجاعة شرط الجيع عندأبي حنيفة لكن فى حق غير الامام لافى حق الامام اه فافى النقاية والجوهرة والجمع من اشتراط الجاعة ضعيف ولوأحدث بعد الخطبة قبل أن يشرع فى الصلاة فاستخلف من لم يشهد الخطبة جاز و يجمع بين الصلاتين بخلاف الجعة وذكر الامام والاحرام بالتعريف للاشارة الى تعيينهما فالمراد بالامام الامام الاعظم أونائبه مقيما كان أومسافر افلا يجوز الجع معامام غييرهما ولومات الامام وهوالخايفة جع نائب أوصاحب شرطه لان النواب لاينعزلون بموت الخليفة والاصلى كل واحدة منهما في وقنها والمراد بالاحرام احرام الحج حتى لوكان محرما بالعمرة يصلى العصر في وقته وعنده وهذان الشرطان لا بدمنهماني كل من الصلاتين لافي العصر وحدها حتى لو كان محرمابالعمرة في الظهر محرمابالحج في العصر لا يجوزله الجمع عنده كالولم يكن محرما في الظهر وأطلق فى وقت الاحزام فأفاد اله لافرق بين أن يكون محرماقب لالزوال أو بعده وهو الصحيح لان المقصود حصوله عندا داء الصلاتين ولايشترط الامام لجيع أداء الظهرحتى لوأ درك جزامنه معه جازله الجم كذافى المحيط وهندا كلهمذهب الامام وعندهما لايشترط الاالاح امعند العصر وهورواية فجؤزا للنفر دالجيع وفيقوله صلى الظهر اشارة الى الصحيحة فلوصلاها ثم تبين فساد الظهر أعادهما جيعا لان الفاسدعدم شرعا وذكر في معراج الدراية انه يؤخره فا الجدع الى آخر وقت الظهر وفي المحيط لا يجهر بالقراءة فيهما (قوله ثم الى الموقف وقف بقرب الجبل) أى ثمرح والمراد بالجبل جبل الرحة

( سم على البحرالرائف) - ثابى ) الامام النسنى بقول العجب من أهل الموقف يتابعون امام مكة في القصرو بينهم وبين مكة في رسخان فانى يستحاب لهم وانى برجى لهم الخير وصلاتهم غير جائزة قال شمس الائمة كنت مع أهل الموقف فاعتزات وصليت كل صلاة في وقتها وأوصيت بذلك أصحابى وقد سدمعنا الله يتكاف و يخرج مسيرة سفر ثم يأنى عرفات فاوكان هكذا فالقصر جائز والالافية جب الاحتياط ناتر خانية عن المحيط ملخصا (قوله وعند هما لا يشترط الاالاحرام الخي) ذكر في الشر نبلالية عن البرهان انه الاظهر (قوله وذكر في معراج الدراية الحي) نقله شارح اللباب عن شرح الجامع لفاضيخان وفال فيه انه يلزم منه تأخير الوقوف و ينافى حديث جاير رضى الله عنه حتى اذا زاغت الشمس فان ظاهره ان الخطبه كانت في أول الزوال فلا تقع الصلاة في آخر وقت الظهر ولا يبعد أن يكون مم اده انه يصل الظهر والعصر بعده لاقبله (قول المصنف وقف بقرب الجبل) أى عند الصخرات الكبار كاسيد كره المؤلف وهوموقف وسول الله عليه وسلم وهو على ماقيل الصخرات السخرات وجبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة وكان موقفه عند النابت جبل الرحة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن ناقته الى الصخرات وجبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة وكان موقفه عند النابت

قال الازرق والنابت هوالفجوة التي خلف موقف الامام وان موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان على ضرس مضرس بين أحجار هناك نانئة من جبل الال قال الفارسي قال قاضي القضاة بدر الدين وقداجتهدت على تعيين موقفه صلى الله عليه وسلم من جهات متعددة ووافقني عليه بعض من يعتمدعليهمن محدثي مكة وعلمائها حتى حصل الظن بتعيينه وانه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف التي عن يمينها ووراءها صخرة متصلة بصخرات الجبلوه ف الفجوة بين الجبل والبناء المربع عن يساره وهي الى الجبل أقرب (TTA)

بقايل بحيث يكون الجبل قبالتك يمين اذا استقبلت القبلة والبناء المربع عن يسارك بقليل وراء فان ظفرت بموقف الني صلى اللهعليه وسلم فهوالغاية القصوى فلازمه ولاتفارقه وانخف عليك فقف مابين الجبـل والبناء المذ كور على جيع الصخرات والاماكن التي بينهما وعلى سهلها تارة

وعلى جبلها تارة لعلكأن

وعرفات كلها موقف الا بطن عرنة حامدا مكبرا مهلار ملبيا مصليا داعيا

تصادف الموقف النبوى كذافي المرشدي على الكنز وقال القاضي عدعيد والبناءالمر بعهوالمعروف عطبخ آدم عليهالسلام وقدوقفت بموقفه عليه السلام مرارا كثيرة وحصللىمنهخشوععظيم ويعرف بحداله صخرة مخروقة تتبعهي وماحولها من الصخرات المفروشة وما وراءها من الصخار السو دالمتصلة بالحمل هنا

(قوله وعرفات كالهاموقف الابطن عرنة) لحديث البخاري عرفات كالهاموقف وارتفعواعن بطن عرنة والمزد افة كاهامو قف وارتفعواعن بطن محسر وشعاب مكة كاهامنصر وفى المغرب عرنة وادبحذاء عرفات وبتصغيرها سميت عرينة ينسب اليهاالعرنيون وذكرالقرطى في تفسيره انها بفتح الراء وضمها بغرى مسجدعر فةحتى لقدقال بعض العلماءان الجدار الغربى من مسجدعر فةلوسقط سقط في بطن عرنة وحكى الباجى عن ابن حبيب ان عرفة في الحل وعرنة في الحرم (قوله حامد المكبر المهالا ملبيا مصليا داعيا) أى قف حامدا الى آخره لحديث مالك وغيره أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ماقلته أنا والنبيونمن قبلي لااله الااللة وحده لاشريك له الملك وله الحديحي ويميت وهوجي لايموت بيده الخير وهوعلى كل ثئ قدير وكان عليه السلام بجتهد في الدعاء في هذا الموقف حتى روى عنه انه عليه السلام دعاءشية عرفة لامته بالمغفرة فاستجيب له الافى الدماء والمظالم ثم أعاد الدعاء بالمزد لفة فأجيب حتى الدماء والمظالم عرجه ابن مأجه وهوضعيف بالعباس بن مرداس فأنه منكر الحديث ساقط الاحتجاج كاذكره الحافظ لكن لهشو اهدكثيرة فنهامارواه أحدباسناد صحيح عن ابن عباس قال كان فلان ردف رسول اللهصلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتي يلاحظ النساء وينظر اليهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخى ان هذا يوم من ملك فيه سمعه و بصره غفر له ومنها مار راه البخارى من فو عامن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه ومنها مارواه مسلم في صحيحه مرفوعا ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلهاوان الحيج يهدم ما كان قبله ومنها مارواه مالك فى الموطام فوعاماروى الشيطان يوماهوأصغر ولاأدح ولاأغيظ منهفي يوم عرفة وماذاك الالمايرى من تنزل الرحة وتجاوزالله تعالىءن الذنوب العظام الامارؤى يوم بدر فأنه رأى جبريل يزع الملائكة فأنها تقتضي تكفيرا لصغائر والكبائر ولوكانتمن حقوق العباد لكن ذكرالا كمل فيشرح المشارق ان الاسلام يهدم ماكان قبلهان المقصودان الذنوب السالفة تحبط بالاسلام والهجرة والحبح صغيرة كانتأ وكبيرة وتتناول حقوق الله وحقوق العباد بالنسبة الى الحربى حتى لوأسلم لا يطالب بشئ منهاحتى لوكان قتل وأخذ المال وأحرزه بدارالحرب ثمأسلم لايؤاخذ بشئ من ذلك وعلى هذا كان الاسلام كافيافي تحصيل مراده والكن ذكر صلى الله عليه وسلم الهجرة والحج تأكيداني بشارته وترغيباني مبايعته فان الهجرة والحج لايكفران المظالم ولايقطع فيهما بمحوالكبائر وانما يكفران الصغائر ويجوزأن يقال والكبائرالتي ليستمن حقوق العبادأ يضا كالاسلام من أهل الذمة وحينتذ لايشك ان ذكرهما كان للتأكيد اه وهكذا والقرطبي في شرح مسلم وذكرالقاضي عياض ان أهل السنة أجعو اعلى ان الكياثو لا يكفرها الاالتوية فالحاصلان المسئلة ظنية وان الحج لايقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضلاعن حقوق العبادوان قلنابالتكفير للكل فليس معناه كمايتوهمه كثيرمن الناسان الدين يسقط عنه وكذاقضاء الصاوات والصيامات والزكاة اذلم يقل أحد بذلك وانماالمرادان ائم مطل الدين وتأخيره يسقط نم بعد

المطاوب اه كذافي حاشية المدنى على الدرالختار (قول المصنف وعرفات كلها موقف الابطن عرنة) ظاهرهذا وكذا قوله في من دلفة وهي موقف الابطن محسران المكانين ليسا بمكان وقوف فلا يجزئ فيهما كماسياتي (قوله تحبط بالاسلام والهجرة والحج) أي بمجموع الثلاثة لا بكل واحد على انفراده (قوله وانما المرادان انم مطل الدين وتاخيره يسقط الخ) أقول بيان ذلك إن من أخر صلاة عن وقتها فقد ار تكب معصية وهي التأخير ووجب عليه شئ آخر وهو القضاء وكذا اذا مطل الدين

وكذا اذا قتل أحدا ارتكب معضية وهي الجناية على العبد مخالفانه واجب سواء كان ذلك الواجب من حقوق الله تعالى أوحقوق العبد عدا أو تسليم الدية وكذا انطاع ذلك على معضية يترتب عليها واجب سواء كان ذلك الواجب من حقوق الله تعالى أوحقوق العبد في والردمن تكفير الحيح للكبائر كتأخير الصلاة ومطل الدين والجناية على العبد وأما الواجبات المترتبة على تلك المعاصى من لزوم قضاء الصلاة وأداء الدين وتسليم نفسه للقصاص أو تسليم الدية فانها لا تشقط لا ن التكفير الحك الذنوب على ان واجبات لا ذنوب حتى تسقط ألا ترى ان التو بة تكفر الذنوب الا تفعل ذلك الواجب فن غصب شيأ ثم تاب لا تتم تو بته الا بضمان ماغصب فى الكبائك بالحج الذنوب على ان النوبة من وبته الا بفعل الواجب انه لا يخرج عن عهد تا المنافق ولا يلزم من ذلك سقوط الواجبات المترتبة على تلك الله في الناف بالحج الذي فيه الناف المنافق ولا يلزم من ذلك سقوط الواجبات المترتب على الله في المنافق ال

لایتناول حقوق الله تعالی وحقوق عباده لانها فی الذمة لیست ذنبا وانها علی الذنب المطل فیه فیتوقف علی اسقاط صاحبه فالذی نسقط اثم مخالفة الله تعالی فقط اه والله أعلم فی أرض عرفات) الظاهر ان هذار کنه لعدم تصوره لدونه کذافی شرح اللباب

الوقوف بعرفة اذا مطل صارات عمالاً نوكذا اثم تأخيرا اصلاة عن أوقانها يرتفع بالحيج لا القضاء ثم بعد الوقوف بعرفة يطالب بالقضاء فان لم يفعل كان آعماعلى القول بفور يته وكذا البقية على هذا القياس وبالجلة فلم بقل أحد بمقتضى عموم الاحاديث الواردة في الحيج كالايخ في وأشار بقوله ملبيا الى الردعلى من قال يقطعها اذاوقف ثم اعلم ان الوقوف ركن من أركان الحيج كاقدمناه وهو أعظم أركانه للحديث الصحيح الحيج عرفة وشرطه شيات أحدهما كونه في أرض عرفات الثاني أن يكون في وقته كاسياتي بيانه وايس القيام من شرطه ولامن واجباته حتى لوكان جالسا جازلان الوقوف المفروض هو الكينونة فيه وكذا النية ايس من شرطه وواجبه الامتداد الى الغروب واماسننه فالاغتسال للوقوف والخطبتان فيه وكذا النية ايس من شرطه وواجبه الامتداد الى الغروب واماسنته فالاغتسال للوقوف والخطبتان متوضئا لكونه أكل وان يقف على راحلته وأن يكون مفطر الكونه أعون على الدعاء وأن يكون منه وأن يكون حاضر القلب فارغامن الامور الشاغلة عن الدعاء فينبنى أن يجتنب في موقفه طريق القوافل وغيرهم لئلا ينزعج بهموان يقف عند الصخر ات السودموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم القوافل وغيرهم لئلا ينزعج بهموان يقف عند الصخرات السودموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم القوافل وغيرهم لئلا ينزعج بهموان يقف عند الصخرات السودموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم

(قوله وان يكون مفطرا) عدى اللباب من مستحبات الوقوف الصوم لمن قوى والفطر للضعيف قال وقيد أيكره قال السارحه وهي كراهة تنزيه لللا يسيد خلقه فيوقعه في محذوراً ومخطور وكذا صوم يوم النروية لا نه يعجزه عن أداءاً فعال الخيج وقد بمبت انه صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة مع كال الفوة الاانه لم ينه أحدا عن صومه فلاوجه لكراهته على الاطلاق وأماما في الخانية و يكره صوم يوم عرفة بعرفات وكذا صوم يوم النروية لا نه يعجزه عن أداءاً فعال الحج فبني على حكم الاغلب فلاينافيسه ما في الكرما في من انه لايكره للحاج الصوم في يوم عرفة عندنا الااذا كان يضعفه عن أداءا لمناسك فينتذ تركه أولى وفي الفتح ان كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركه أه (قوله وان يقف على راحلته) عبارة متن التنوير ووقف الامام على ناقته قال المدنى في حاسبته لاخصوصية للامام هنا بل ينبغه الركوب لكل واقف في عرفة وانحاذ كرالامام لانه يقتدى به في جيع المناسك لان الصحابة وضي الله عنه مم كانوا يقتد عدون بفعله الكرب الكل واقف في عرفة وانحاذ كرالامام لانه يقتدى به في جيع المناسك لان الصحابة ولي المدعاء أسكن و في المناجاة أخلص قاله الشيخ عبدالله العنفي في مناسك الشيخ عبدالله والموال المناب الحاج في المدخل وهدن المواحد مستثنى عمانه عنده من اتخاذ ظهور الدواب مساطب يحلس بله والا فضل للامام وغيره وقل ابن الحاج في المدخل وهدندا الموضع مستثنى عمانه يعنده من اتخاذ ظهور الدواب مساطب يحلس المرماني النمن قدر على الركوب ولم يكن له مم كب فالافضل أن يقف قائما فاذا أعياجلس ولو وقف جالساجاز اه ومفهوم عبارة الكرماني النمن قدر على الركوب ولم يكن له مم كب فالافضل أن يقف قائما فاذا أعياجلس ولو وقف المالم في النماسك الهالك الهالكرماني النمن عدر كل الركوب ولم يكن له مم كب فالافضل أن يقف قائما فافقاعدا وهو يلى القيام في الفضيلة و يكره الاضطحاع الكرم عند من المركوب المركون مسيئا التركه السدة فافهم والافقاعدا وهو يلى القيام في الفضيلة و يكره الاضطحاع الكرم عند من المركوب المركوب ولم يكركون مسيئا التركوب والم يكركون مسيئا التركوب والم يكركون مسيئا التركوب والم يكركون مسيئا التركوب والمركوب والمر

(قوله وقد قيل اذاوافق بوم عرفة الح) قال الرملي قال صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الايام يوم عرفة واذاوافق بوم جعة فهوأ فضل من سبعين حجة في غير يوم جعة أخرجه رزين وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان يوم جعة غفر الله تعالى بليع أهل الموقف قال اشيخ عزالدين بن جاعة سل والدى عن وقفة الجعة هل طامن ية على غيرها فاجاب ان طامن ية على غيرها من خسة أوجه الاول والذا في ماذ كرناه من الحديثين الثالث ان العمل يشرف بشرف الازمنة كمايشرف بشرف الامكنة ويوم الجعة أفضل أيام الاسبوع فوجب أن يكون العمل فيه افضل الرابع في يوم (ع ع م) و الجعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيأ الاأعطاء اياه وليست

في غير يوم الجعة الخامس موافقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فان وقفته في حجة واغما يختار له الافضل قال والدى أمامن حيث اسقاط الفرض فلامن ية لها على غيرها وسأله بعض الطلبة فقال قد جاء ان الله تعالى وجه تخصيص ذلك بيوم وجه تخصيص ذلك بيوم الجعة في الحديث يعنى وم المحمد الغروب

ثم الى من دافة بعد الغروب وانزل بقرب جبل قزح وصل بالناس العشاءين بأذان واقامة

المتقدم فاجابه بانه يحتمل ان الله تعالى يغفر في يوم الجعة بغير واسطة وفي غير يوم الجعة بهبقوما لقوم نو رالدين الزيادى الشافىي نو رالدين الزيادى الشافىي بين الصلاتين أى بل يصلى سنة المغرب والعشاء والوتر بعدها كماصرح به مولانا عبد الرحن الجامى مولانا عبد الرحن الجامى

وان تعذر عليه يقف بقرب منه بحسب الامكان وأماما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرجة الذيهو بوسط عرفات وترجيعهم له على غيره فطأظاهر ومخالف للسنة ولم يذكرأ حديمن يعتديه فى صعودهذا الجبل فضيلة تختص به بلله حكم سائر أراضى عرفات غيرمو قفرسول الله صلى الله عليه وسلم فانهأ فضل الاالطبرى والماوردى في الحاوى فانهما قالا باستحباب قصد هذا الجبل الذي يقال لهجبل الدعاء قال وهوموقف الانبياء وماقالاه لاأصل له ولم يردفيه حديث صحيح ولاضعيف كذاذ كرالنو وي في شرح المهذب ومن السنةأن يكثرمن الدعاء والتكبير والتهليل والتلبية والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليعذركل الحذر من التقصير في ثيم من هذا فان هذا اليوم لا يمكن تداركه ويكثرمن التلفظ بالتو بةمن جيع الخالفات مع الندم بالقلب وأن يكثرا لبكاء مع الذكرفهناك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترتجى الطلبات وانه لجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد التهالصالحين وأوليائه الخلصين وهوأعظم مجامع الدنيا وقدقيل اذاوافق يوم عرفة يوم جعة غفرا حكل أهلاالموقف وانهأ فضلمن سبعين حجبة في غيير يوم جعة كماورد في الحديث وليحذركل الحندرمن الخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح بلومن المباح أيضا في مثل هـندا اليوم (قوله ثم الى من دلفة بعد الغروب) أى ثمرح كاثبت في صيح مسلم من فعله عليه السلام وهذا بيان الواجب حتى لودفع قبل الغروب وجاوز حدود عرفة لزمه دم وأشارالى أن الامام لوأ بطأ بالدفع بعد الغروب فان الناس يدفعون لانهلاموافقة فى مخالفة السنة ولومكث بعدالغروب و بعددفع الامام فان كان قليلالخوف الزحام فلا بأس به وان كان كثيرا كان مسيئا لخالفة السنة والافضل أن يمشى على هينته فاذاوجه فرجة أسرع ويستحدأن يدخل مزدلفة ماشيا وأن يكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة (قوله وانزل بقرب جبل قزح) يعنى المشعر الحرام وهوغير منصرف للعدل والعامية كعمر من قزح الشئ ارتفع يقال انه كانون آدم عليه السلام وهوموقف الامام كمارواه أبوداود ولايذبني النزول على الطريق ولا الانفرادعن الناس فينزل عن يمينه أو يساره و يستحب أن يقف و راء الامام كالوقوف بعرفة (قوله وصل بالناس العشاء بن باذان واقامة ) أى المغرب والعشاء جمع تأخير لرواية مسلم عن ابن عمر أنه عليه السلامأذن للغرب بجمع فأقام مصلى العشاء بالاقامة الاولى وأشار الى أنه لا تطقع بين الصلاتين ولوسنة مؤكدةعلى الصحيح ولوتطقع بينهماأعادالاقامة كالواشتغل بينهما بعمل آخر وفى الهداية وكان ينبغى أن يعاد الاذان كم في الجع الأول الاأنا كتفينا باعادة الاقامة لماروى أن الني صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عزدافة ثم تعشى ثم أفرد الاقامة بالعشاء والى ان هذا الجع لا يختص بالسافر لانه جع بسبب النسك فيجوز لاهلمكةومن دلفة ومنى وغبرهم والىان هندا الجع لايشترط فيه الامام كماشرط فى الجم المتقدم لان العشاء تقع أداء في وقتها والمغرب قضاء والافضل أن يصليهمامع الامام بجماعة وينبغي أن

قدس الله سره السامى فى منسكه كذافى شرح اللباب للقارى (قوله لماروى أن النبى صلى الله عليه وسلم الخ) , يصلى الأصل لهذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل هوفى البخارى عن ابن مسعوداً نه فعله وكذا أخرجه ابن أبى شيبة عنه وتمامه فى الفتح (قوله والمغرب قضاء) دفعه فى النهر بما فى السراج أنه ينوى فى المغرب الاداء الاالقضاء اه قلت ويدل عليه كلام المؤلف الآتى ولما كان وقت ها تبن الصلا تبن وقت المغرب أى عدم خروجه بدخول وقت المعشاء فى خصوص هذه الله إله الله المناه فى خصوص هذه الله إله

(قوله وهذه ليلة جعت شرف الزمان والمكان) قال في النهر وقد وقع السؤال في شرفها على ليلة الجعة وقد كنت عن مال الى ذلك عمراً يت في الجوهرة انها أفضل إلياليالسنة (قول المصنف ولم تجز المغرب في الطريق) قال العلامة الشهارى في منسكه وهذا الحسم الذي ذكر ناه في حق صلاة المغرب في الطريق المرافقة جازله أن يصلى المغرب في الطريق المرافقة ولم أجداً حداً صرح بذلك سوى صاحب النهاية والعناية في باب قضاء الفوائت وكلام شارح الكنزيدل عليه وهى فائدة جايلة اه وكذا صرح بهافي البناية في الباب المذكوراً يضاه اه كذا وجدته نحط العلامة الشيخ ابراهيم أبي سامة على هامش نسخته من الكنزوقد نقل عبارة العناية الشيخ عبد الرحن المرشدى في شرحه وأقرها كذا في حاسية المدنى على الدر (قوله تم ههنا مسئلة الخ) قال الرملي فيه الشكال وهوان فيه تفويت الترتيب وهو فرض يفوت الجواز بفوته كترتيب الوتر على العشاء فان حل على ظاهره فهو مشكل الاأن يحمل على ساقط الترتيب وهو فرض يفوت الجواز بفوته كترتيب الوتر على العشاء فان حل على العشاء فاتم المناوتر على العشاء وقتهما وقت واحدوقد تقدم في الوتر والعشاء انه يجب الترتيب بينهما قالواهناك ولايقدم الوتر على العشاء وهم مالوتر على العشاء والداء في منه في الوتر العشاء اله يعد الترتيب به وهذا عنداً في حنية لا نه فرض عنده فصارك فرضين اجتمعا في وقت واحد كالقضائين أوالقضاء والاداء في في في في قديم صلاة (٢١٤) العشاء على المغرب هنا كذلك اذ في وقت واحد كالقضائين أوالقضاء والاداء في في في في قديم صلاة (٢١٤) العشاء على المغرب هنا كذلك اذ

لاموجب اسقوط الترتيب و بانفجار الصبحلم تدخل الفوائت في حدال كثرة اه قلت وهذا خلاف الظاهر بل المتبادر سقوط الترتيب هناأ يضاولذ اقال في حواشي

وَلَمْ تَجِزاللغرب في الطريق

مسكين تزادهانه على مايسقط به الترتيب (قوله وهو يوهم عدم الصحة) قال في النهر أنى يتوهم عدم الصدلة بعد دخول وقتها اه وتأمله معمامي السراج وقوله

يصلى الفرض قبل حط رحله بل يذيخ جماله و يعقلها وهذه الياة جعت شرف المكان والزمان فينبغى أن يجتهد في احيائه ابالصلاة والتلاوة والذكر والتضرع (قوله ولم تجز المغرب في الطريق) أى لم تحل صلاة المغرب قبل الوصول الى من دافة المحديث الصلاة أمامك قاله حين قيل له الصلاة يارسول الله وهو في طريق من دلفة أى وقتها فدل كلامه انها لا تحل بعرفات بالطريق الاولى وأشار الى أن العشاء لا تحل بالطريق الاولى وأن كان بعدد خولوقتها لان صاحبة الوقت وهي المغرب اذا كانت لا تحل به فغيرها أولى ولما كان وقت هاتين الصلاتين وقت العشاء علم أنه لوخاف طلوع الفجر جازأن يصليهما في الطريق لا نهلو لم يصلهما لصارنا قضاء واذا لم يحل له أداؤهما بالطريق فاذا صلاهما أواحد اهما فقد ارتكب كراهة التحريم في فيكل صلاة أديت معها وجب اعادتها فيجب اعادتهما مالم يطلع الفجر فان طلع سقطت الاعادة لان الاعادة للجمع بينهما في وقت العشاء وقد شرج وفي الفتاوى الظهيرية شم ههنا مسئلة لا بد من معرفتها وهوانه لوقد م العشاء على المغرب بخز دلفة يصلى المغرب ثم يعيد العشاء فان لم يعد العشاء حتى افغر المناح وهوذا كر للتروكة لم يجزفان صلى السادسة عاد الى الجواز واعلم أن المشايخ صرحوا في كتبهم بعد ما لجواز وهو يوهم عدم الصحة وليس بمراد بل المراد عدم الحواز واعلم أن المشايخ صرحوا في كتبهم بعد ما لجواز وهو يوهم عدم الصحة وليس بمراد بل المراد عدم الحل وهذا صرحوا بالاعادة ولو كانت باطراق الكان أداء ان كان في الوقت وقضاء ان كان خارجه ولو صرحوا بعدم الحل لزال الاشتباء وحاصل دليلهم المقتضى

في حديث الصلاة أمامك أى وقنها أفلايتوهم معه ذلك وقال الرملي كيف لا يتوهم والجواز مشترك بين الصحة والحل واذا قائنا أني يتوهم عدم الحل بعد دخوله كاهو ظاهر فالتوهم هنالا ينكر ( قوله لكان أداء) أى لكان فعلها النائد المان كان في الوقت قلنا أني يتوهم عدم الحل بعد دخوله كاهو ظاهر فالتوهم هنالا ينكر ( قوله لكان أداء) أى لكان فعلها النائد المان كان في الوقت قطعيالم يجز تأخير المغرب عن وقتها الثابت بالقطمي والالزم تقديم الظني عليه مع انه لا قائل بعدم جواز تأخيره بل بوجو به ولا محيص حينند الابدع وى عدم ظنية الحديث أو عدم قطعية دلالة الآية واذا كان كذلك لا يتم قوله فعما لما بعقت المان المنافقة على المنافقة والمان المنافقة والمان المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة ولا يعوز أن يبطل به قوله تعلى المنافقة والمنافقة والمناف

المغرب التى صلاها فى الطريق اما ان وقعت صحيحة أولا فان كان الاول فلا تجب الاعادة لافى الوقت ولا بعده وان كان الثافى وجبت فيه و بعده لان ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا بعضى الوقت وأجيب بان الفساد موقوف يظهر أثره فى ثانى الحال كم من مسئلة الترتيب اه هذا ويؤخذ من هذا الجواب ان مم ادهم من عدم الجواز عدم الصحة لا به لا فرق بين الفساد والبطلان فى العبادات وهوظاهر ما فى الهداية حيث قال ومن صلى المغرب فى الطريق لم يجزه عند أبى حنيفة ومحدر حمالة وعليه اعادتها مالم يطلع الفجر وقال أبو يوسف يجزئه وقد أساء اه لان قوله لم يجزه من الا جزاء لامن الجواز والذى يطلق على الحل الثانى لا الاول وقول المؤلف ولو كانت باطلة المجوابه ما علمت من أن البطلان فى الطهرية و تنظيره بمن ترك الظهر الح فان البطلان فى الطهلان فى النها لان غير بات بل هو موقوف و يدل

المقيس عليه غير بات نع ظاهر مافى النهاية يوافق ماذكره المؤلف حيث نظر وجوب الاعادة هنا بمااذا صلى الظهر فى منزله يوم الجعة (قوله وفى المحيط لوصلاهما بعدماجاوز المزدلفة جاز) نقله ف شرح اللباب عن المنتق

ثم صل الفجر بغلس ثم وقف مكبرا مهلاد ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه عليه والمحاجتك وقف على جبل قرح ان أمكنك والا فبقرب منه وهي موقف الابطن محسر

ثمقال وهوخلاف ماعليه الجهور وقال أيضا واذا ثبت وجوبه أبا الجهع مزدلفة فى وقت العشاء فاو صلى المغرب فى وقت العشاء والمغرب فى وقت العشاء قبل أن يأتى مزدلفة

لعدم الحل انهظني مفيد تأخير وقت المغرب في خصوص هـ نه الليلة ليتوصل الى الجع بمزدلفة فعملنا بمقتضاه مالم يلزم تقديم على الدليل القاطع وهوالدايل الموجب للحافظة على الوقت فقبل طلوع الفجر لم يلزم تقديمه على القطعى وبعده انتهى امكان تدارك هذا الواجب وتقررا لمأ ثم اذ لو وجبت الاعادة بعده كان حقيقته عدم الصحة فما هومؤقت قطعا وفيه التقديم الممتنع وفى فتح القدير وقد يقال بوجوب الاعادة مطاقا لانهأداهاقبل وقتهاالثابت بالحديث فتعليله بانه للجمع فاذافات سقطت الاعادة تخصيص للنص بالمعنى المستنبط منه ومرجعه الى تقديم المعنى على النص وكليتهم على أن العبرة في المنصوص عليه لعين النص لالمعنى النص لايقال لوأجريناه على اطلاقه أدى الى تقديم الظنى على القطعى لانانقول ذلك لوقلنا بافتراض ذلك لكنانح كم بالاجزاء ونوجب اعادةما وقع مجزئا شرعامطا قاولا بدع فى ذلك فهو نظير وجوب اعادة صلاة أديت مع كراهة التحريم حيث نحكم بالجزائها وبجب اعادتها مطلقا اه وفي الحيط لوصلاهما بعدما جاوزالمزدلفة جاز اه (قوله تم صل الفجر بغلس) لرواية ابن مسعوداً نه صلى الله عليه وسلم صلاها يومئذ بغلس وهوفى اللغة آخوالليل والمرادهنا بعد طاوع الفجر بقليل للحاجة الى الوقوف بالمزدافة (قول مُعقف مكبرامهالا ملبيامصليا على الذي صلى الله عليه وسلم داعيار بك بحاجتك وقف على جبل قزح ان أمكنك والافبقرب منه ) بيان للسنة فاو وقف قبل الصلاة أجزأه ووقتهمن طاوع الفجرالى طاوع الشمس وقدمناانه واجب وصرح في الهداية بسقوطه للعذر بان يكون بهضعف أوعلة أوكانت امرأة تخاف الزحام لاشئ عليه وسيأنى فى الجنايات ان هذا لا يخص هذا الواجب بلكل واجب اذاتركه للعذر لاشئ عليه ولم يقيدني المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل لومرقبل الوقت للوفه لاشئ عليه ولومر بهامن غيرأن يقف جاز كالوقوف بعرفة ولومر فى جزء من أجزاءالمزدلفةجاز كذافي المعراج واختلف فبجبل قزح فقيل هوالمشعر الحرام وقيل المشعرجيع المزدافة ولم يذكرالبيتوتة بمزدافة وهي سنة لاشئ عليه لوتركها كالووقف بعدماأ فاض الامام قبل الشمس لان البيتوتة شرعت للتأهب للوقوف ولم تشرع نسكا (قوله وهي موقف الابطن محسر) أى المزدلفة كلهاموقف الاوادى محسر وهو بضم الميم وفتيرا لحاءالمهملة وكسر السين المهملة المشددة وبالراء سمى بذلك لان فيل أصحاب الفيل حسر فيه أى عيى وكل و وادى محسر موضع فاصل بين منى ومن دافة ليس من واحدةمنهما قال الازرق ان وادى محسر خسمائة ذراع وخس وأر بعون ذراعا وأمامن دلفة فانها كلهامن الحرم سميت بذلك من التزاف والازدلاف وهوالتقرب لان الجاج يتقر بون منهاو حدها

أو بعدماجاو زهالم يجز ، وعليه اعادتهمامالم يطلع الفجر في قول أبى حنيفة وجمد و زفر والحسن وقال أبو يوسف ما يجزئه ولا يعيد وقد أساء لترك السنة ولولم يعد حتى طلع الفجر عادت الى الجواز وسقط القضاء اتفاقا الاانه يأثم لتركه الواجب وعن أبى حنيفة اذاذهب نصف الليل سقطت الاعادة لذهاب وقت الاستحباب اه (قوله وقف على جبل قزح الخ) كذا في الزيامي والظاهر أنه يوجد في بعض نسخ المتن والافالذي رأيته في بعضها وعليه كتب في النهر بدون هذه الزيادة (قوله وهي سنة الخ) وللشافهي قولان قول بالوجوب وقول بالسنية حكاهم النووي في مناسكه ثم قال و يتأ كد الاعتناء بهذا المبيت سواء قلنا انه واجب أوسنة فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وعبد الرحن بن بنت الشافي وأبو بكر محمد بن اسحق بن خرية في نبغي أن يحرص على المبيت المخروج من الخلاف اه

(قوله ومأزمى عرفة) قال فى شرح النوازل المأزم المضيق بين جبلين والمرادعند الفقهاء الطريق بين الجبلين وهما جبلان بين عرفات ومن دلفة (قوله أى المكان المسمى بذلك) تفسير لجرة العقبة (قوله وقيل ان تضع طرف الابهام الخ) قال فى الشر نبلالية عليه مشى فى الهداية فقال وكيفية الرمى أن يضع الحصاة على ظهر البهام الميني على وسلا المبابة ويضع الحصاة على ظهر الابهام كانه عاقد سبعين فيرم بها وعرف منه ان المسنون فى كون الرمى باليد الميني والآخر أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل ابهامه كانه عاقد عشرة وهذا فى التحت من الرمى بهم عالز حة والوهجة عسر وقيل يا خذه ابطر فى ابهامه وسبابته وهذا هو النهاية وهو الذى عسر وقيل يا خذه ابطر فى ابهامه وسبابته وهذا هو النهاية وهو الذى عسر وقيل يا خذه الولوالجي أيضا وظاهر كلام المؤلف ان الثانى عما فى المغرب هو هذا في امشى (٣٤٣) عليه فى الهداية غيره كما يدل عليه ملام

التكال وهوالظاهرخلافاً لمامرعن الشرنبلالية (قوله ومقدارالرمي الح) هذا تقدير أقل ما يكون بينه وبين المكان في المسئون كذا في الفتح (قوله فاورماها فوقعت قريبامن الجرة الح) أي قدر ذراع ونحوه ومنهم من لم يقدره اعتبار اللقرب

ثم الى منى بعد ماأسفر جدا فارم جرة العقبة من بطن الوادى بسبح حصيات كحمى الخذف

عرفاوضد البعد وتمامه في الفتح وقال في الباب وقدر القريب بشلائة أذرع والبعيد مادون الثلاثة (قسوله ولو وقعت الحصاة على ظهر رجل الح) فلو وقعت على الشاخص أى أطراف الميل الذي هو علامة للحمرة

مابين وادى محسرومأزى عرفة ويدخل فيهاجيع تلك الشعاب والجبال الداخلة فى الحدالمذ كوروظاهر كالرم المصنف كغيره ان بطن محسرليس مكان الوقوف كبطن عرنة في عرفات فاووقف فيهما فقط لا يجوز كالوقف فى منى سواء قلنا ان عرنة ومحسرامن عرفة ومن دلفة أولا ووقع فى البــــــ انع وامامكانه يعنى الوقوف بمزدلفة فجزء من أجزاء من دلفة الاانه لاينبني له أن ينزل في وادى تحسر ولو وقف به أجزأه مع الكراهة وذكرمثله فى بطن عرنة قال فى فتح القدير وماذ كره فى البدائع غير مشهور من كلام الاصحاب بلالذي يقتضيه كالرمهم عدم الاجزاء وهوالذي يقتضيه النظر لانهم اليسامن مسمى المكانين والاستثناء منقطع (قوله عمالي مني بعد ماأسفر جدا) أيعمر ح وفسر الافسار بان تدفع بحيث لم يبق الى طاوع الشمس الامقدار ما يصلى ركعتين كما فى الخيط وفى الظهيرية وينبغى أن يكثرمن الذكر والصلاة عليه عايه السلام والدعاء وهوذاهب فاذا باغ بطن محسرأسرعان كان ماشياو حرك دابته ان كان را كباقدر رمية حجر لانه عليه السلام فعل ذلك (قوله فارم جرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات كمحى الخذف) أى المكان المسمى بذلك والجارهي الصغارمن الحجارة جعجرة وجهاسموا المواضع التي ترى جارا وجرات لما بينه مامن الملابسة وقيل لتجمع ماهنالك من الحصى من تجمر القوم اذاتجمعوا وجرشعره اذاجعه على قفاه والخذف بالخاء والذال المجمتين انترى بحصاة أونواة أونحوها تأخذه بين سبابتيك وقيلان تضع طرف الابهام على طرف السبابة وفعله من باب ضرب كذا فى المغرب وصحح الولوالجي القول الثانى لأنهأ كثراها نة للشيطان وهـندا بيان للسنة فلو رمى كيف أرادجاز ولو رمىمن فوق العقبة أجزأه وكان مخالفا للسنة قيد بالرمى لانهلو وضعها وضعالم يجزلترك الواجب والطرح رمى الى قدميه فيكون مجزئا الاانه مخالف السنة ومقدار الرمى أن يكون بين الرامى وموضع السقوط خسةأذرع كذافى الهداية وفى الظهيرية يجبأن يكون ينهماهذا القدرفاورماها فوقعتقر يبامن الجرة يكفيه ولووقعت بعيد الميجزه لانه لم يعرف قربة الافى مكان مخصوص والقريب عفوولو وقعت الحصاة على ظهررجل أوعلى مجلوث بتتعايه كان عليه اعادته اواذاسقطت عن الحمل أو عن ظهر الرجل في سننها ذلك أجزأه وأشار بقوله كحصى الخذف الى انه لو رمى بسبع حصيات جلة واحدة فاله يكون عن واحدة لان المنصوص عليه تفرق الافعال والتقبيد بالسبع لمنع النقص لالمنع الزيادة

أجزاً مولوعلى قبة الشاخص ولم تعزل عنه فالظاهر انه لا يجزئه للبعد اباب وفيده وان لم يدرانها وقعت في المرحى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف والاحتياط ان يعيده وكذالور مي وشك في وقوعها موقعها فالاحوط أن يعيد (قوله ولورمى بسبع حصيات جلة الخ) وفي الكرماني اذا وقعت متفرقة على مواضع الجرات جاز كالوجع بين أسواط الحد بضر بة واحدة وان وقعت على مكان واحد لا يجوز وقال مالك والشافعي وأحد لا يجزئه الاعن حصاة واحدة كيفما كان لا نه مأمور بالرمى سبع مم ات شرح اللباب ثم نقل عن مصنف اللباب في منسكه الكبيران الذي في المشاهير من كتب أصحابنا الاطلاق في عدم الجواز كماهو قول الائمة الثلاثة ثم نازعه بمافيه نظر لمن أحسن النظر فراجعه و تبصر و في حاشية المدنى عن المرشدى ولا يجزئ الرمى بالقوس و نحوه ولا الرمى بالرجل ومن كان مم يضاأ ومغمى عليدة توضع الحصاة في يده و يرمى بهاوان رمى عنه غيره باس وأجزأه والاول أفضل وفي اللباب ولو رمى بحصاتين احداهما عن نفسه والاخرى عن غيره جاز و يكره والا ولي أن يرمى أولاعن نفسه ثم عن غيره باز و يكره والا ولي أن يرمى أولاعن نفسه ثم عن غيره

(قوله فانه لورماها بأكثر من السبح لم يضره)قال في اللباب ولورمية كثرمن سبح يكره وقال شارحه أى اذارماه عن قصد وأما اذاشك قى السابع ورماه وتبين انه الثامن فانه لايضره ذلك هــذا وقد ناقضه فى الكبير بقوله ولورمى بأ كـثر من السبع لايضره اه أقول ماذكره فىالمنسكالكبيرهوماذكره المؤاف هناواعله مجمول على غييرالقصد فلاتناقض اذلاشك ان السبح هوالمسنون فالزيادة عليها شخالفة للسنة فتكرهلو كانت مقصودة والافلا وفى حاشية المدنى قال الشيخ عزالدين بنجاعة فى مناسكه الكبرى قالوا لو زاد الرمى على السبع هل يندب أو يكره فقال بعضهم انه لاتكره الزيادة لان رميه طاعة وقال بعضهم بل تكره لانه خلاف السنة هكذا نقل الخلاف اه وقال شمس الائمة لوزاد على سبع حصيات لاأجرله وينبغي أن يكره قال القاضي عيد وينبغي أن يكون هذا هوالمذهب ويكره رمي الجرتين كذلك فىهذا اليوم بالطّر يق الاولى لانه بدعة ولم يفعله عليه الصلاة والسلام وربمنا اتخذها الجهال نسكا اه (قوله والافيجوز الرمى الخ) قال في النهرظاء رالاطلاق يعطى جوازه بالياقوت والفير وزج وفيهما خلاف ومنعه الشارحون وغيرهم بناء على اشتراط الاستهآنة بالمرمى وأجازه بعضهم بناء على نفي ذلك الاشتراط وممن ذكر جوازه الفارسي في مناسكه كذافي الفتح وهـ ذا يفيد ترجيح اعتبار الشرط المذكور ومقتضى كلام الشارح تبعا للغاية عدم اعتباره حيث جزما بجوازه بالاحجار النفيسة بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ يعني كباره لانهاليستمن أجزاء الارض وأما الذهبوالفضة فنثار وليستبرمى اه وفى الشرنبلالية قدمناجوازالرمى بكل ما كان من جنس الارض وعن صرح به صاحب الهداية فشمل كل الاحجار النفيسة كالياقوت والزبرجة والزمر ذوالبلخش والفير وزج والباور والعقيق وبهذاصر حالزيلمي الاانه قال في العناية اعترض على صاحب الهداية بالفيروزج والياقوت فانهما من أجزاء الارض حتى جازالتيمم بهما ومعذلك لايجوز الرمى بهما وأجيب بان الجوازمشروط بالاستهانة برميه وذلك لايحصـل بهما اه فقــدأثبت (٤٤٣) وخصص بالفيروزج والياقوت دون غيرهما فليتأمل ويحرر اهبق تخصيص العموم وهومخالف لنص الزيلمي

فاله لورماها بأكثر من السبع لم يضره والتقييد بالخصى لبيان الا كل والافيجوز الرى بكل ما كان من جنس الارض كالحجر والمدر وما يجوز التيمم به ولو كفامن تراب ولا يجوز بالخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر والذهب والفضة امالانها ليست من جنس الارض أولانها انثار وليست برى أولانه اعزاز لااهانة وكذا التقييد بحصى الخذف لبيان الا كل فانه لو رماها بأكبر منه جاز لحصول المفصود غير انه لا يرى بالكبار من الحجارة كيلايتاذى به غيره ولو رمى صح وكره ولم يبين الموضع المأخوذ منه الحصالانه يجوز أخذه من أى موضع شاء فليأخذها من من دلفة أومن قارعة الطريق و يكره من عند الجرة تنزيه الانه حصى من لم يقبل جه فانه من قبل جه وفع حصاه كاور دفى الحديث ولم يشترط

شئ وهوان الزيلمي استثنى الجواهر وتبعه المؤلف مع الله صرح بجواز الا هجار النفيسة ولم يذكر الجواهر العيني ولا الشمني قال نوح أفندى لانها من قبيل الا هجار النفيسة بل الا هجار النفيسة مستخرجة منها

وفي حاشية مسكين تفرقة الزيلع بين الجواهر والا جار النفيسة في الحكم ايس الا بحض تحكم اه لكن ذكر طهارة الشيخ اسمعيل في شرحه عن الغاية والجواهر وهي كبار اللؤلؤ و به اندفع التحكم لا بهاليست من جنس الارض وعن اعترض على العناية عانى الغاية والزيلعي سعدي أفندي في حواشيه عليها وسبقه اليه في التتار خانية فأنه بعدماذ كرالا عتراض والجواب السابة بين وعزاهما الى السغناق قال واعلم ان هذا خاص فياقبل الذهب والفضة وقوله وامالانها نثار خاص بهما كماهوم كورفي السعدية عن الغاية وقوله وامالانه العرز المائح المومد كورفي السعدية عن الغاية وقوله وامالانه اعزاز الحيية بيشمل المكل الا الخشب ان كان عماليس له قيمة (قوله كاورد في الحديث) جعله في الهداية أثر اوقال في الفتح وقوله بهورد الاثرك تأنه ماعن سعيد بن جبير قلت لا بن عباس مابال الجمارتري من وقت الخليل عليه السلام ولم تصره ضابا السدالأفق فقال أماعامت المن يقبل حجه يرفع حصاه قال ومن لم يقبل تركي حصاه قال محاهد لما سمعت هذا من ابن عباس جعلت على حصياتي علامة ثم توسطت المحارق على من وقت الخليل عليه المدتى عن شرح النقاية لمناهم في المحارفة ولولاذ المكر أيتها أمثال الجبال اله واستشكاه ابن كال باشابان حج المشركين غيرمقبول وأجيب بان المكفارقه مايقيل المناوز ون عليها في الدنيا أقول المراد أعماهم التي هي عبادات ورد لاحقيقة لان مثل الحم لا يكون عبادة الابالنية والمكافر ليس من أهلها كما صرحوابه تأمل هذا وفي خيس آيت هذه الحداها وقد نظمها بعضهم فقال وأحيد المائدة اللهائدة والسائحة والكافر ليس من أهلها كما صرحوابه تأمل هذا وفي خيس آيت هذه الحداها وقد نظمها بعضهم فقال

وآى منى خمس فنها اتساعها \* لحجاج بيت الله لوجاوزوا الحدا ومنع حداة خطف لحمبارضها \* وقلة وجدان البعوض بهاعدا وكون ذباب لا يعاقب طعمها \* و رفع حصى المقبول دون الذي ردا

(قوله وليس مذهبنا) قال فى الشرند لالية يعارضه قول الجوهرة ويستحبأن يأخذ حصى الجارمن المزدلفة أومن الطريق اه ولذا قال فى الهداية يأخذ من المزدلفة لنامذها وماقاله فى الهداية والفى الهداية يأخذ من المزدلفة لنامذها وماقاله فى الهداية يقتضى خلاف ماقيل اله يلتقطها من الجبل الذى على الطريق فى المزدلفة وماقيل يأخذ من المزدلفة سبعافاً فادا نه لاسنة فى ذلك يوجب خلافها الاساءة (قوله وانتهاؤه اذا طلع الفجر الخ) فيه ان وقت الجواز لا آخرله لأن المراد به الصحة لا الحل فالاولى عدم التعرض للا تتهاء كافى عبارة المبسوط المذكورة فى الفتح ثم ظهر لى الجواب بانه أراد بيان وقت الجواز أداء كاأفاده فى شرح اللباب الكن فى الفتح ويثبت وصف القضاء فى الرمى من غروب الشمس عند أبى حنيفة الانه لاشئ فيه سوى (٥٤٣) ثبوت الإساءة ان لم يمكن لعذر اله

تأمل هذا وفي حاشية المدنى عن حاشية شبخه بعد عزوه عن حاشية شبخه بعد عزوه ماذ كره المؤلف الى المبسوط في الهداية والزيامي والحيني والبـدائع والحياف وقته من طاوع الفجر الى وقته من طاوع الفجر الى مبسوط السرخسي فني ظاهر المذهب وقته الى ظاهر المذهب وقته الى

وكبر بكلحصاة واقطع التلمية بأولها

غروبالشمس ولكنه لو رمى بالليل لايلزمه شئ اه وعايه يحمل ماقدمناه عن الفتح تأمل (قوله والثاني من طلوع الشمس المالزوال) قال الرملي أى المستحب وقد وافق على الاستحباب العيني وذكره في مجمع الرواية عن الحيط أيضاب يغة المسنون ووافقه في النهر (قوله والرابع قبل في النهر (قوله والرابع قبل

طهارة الحجارة لانه يجوز الرمى بالحجر النجس والافضل غسلها وفى مناسك الحصيرى جرى التوارث بحمل الحصى من جبل على الطريق فيحمل منه سبعين حصاة قال وفي مناسك الكرماني يدفع من المزداغة بسبع حصيات وقال قوم بسبعين حصاة وليس مذهبنا اهكذافي معراج الدراية وفي فتح القدير ويدره أن يلتقط حجراواحدا فيكسره سبعين حجراصغيرا كمايفعله كثيرمن الناس اليوم ولميبين وقتهولهأوقاتأر بعةوقت الجواز ووقت الاستحباب ووقت الاباحة ووقت الكراهة فالأول ابتكاؤه من طاوع الفجر يوم النحر وانتهاؤه اذاطلع الفجر من اليوم الثانى حتى لوأخره حتى طلع الفجر في اليوم الثانى لزمه دم عندأنى حنيفة خلافا لهما ولورمى قبل طاوع فجر يوم النحر لم يصح اتفاقا والثاني من طاوع الشمس الى الزوال والثالث من الزوال الى الغروب والرابع قبل طاوع الشمس و بعد الغروب كذا فىالمحيط وغيره وجعل فىالفتاوى الظهير يةالوقت المباح من المكروه فهمي ثلاثة عنده والأكثرون على الأوّل (قوله وكبر بكل حصاة)أى مع كل حصاة من السبعة بيان للرُّ فضل فاولم يذكر الله أصلاأ وهلل أوسبح أجزأه ولميذ كرالدعاء آخره لان السنة ان لايقف عندها كماسيشيراليه في رمى الجار الثلاث وضابطه انكل جرة بعدها جرة فانه يقف بعدهاللدعاء لانه فىأثناء العبادة وكل جرة ليس بعدها جرة ترمى في يومه لايقف عندها لانه خرج من العبادة كذا في الظهيرية وهو مشكل فان الدعاء بعد الخروج من العبادة مستحب كمافى الصلاة والصوم اذاخرج منهما فالاولى الاستدلال بفعله عليه السلام كذلك وانلم تظهرله حكمة وقديقالهي كون الوقوف يقع فى جرة العقبة فى الطريق فيوجب قطع ساوكهاعلى الناس وشدة ازدحام الواقفين والمارين ويفضى ذلك الى ضررعظيم بخلافه فى باقى الجرات فانه لايقع فى نفس الطريق بل بمعزل عنه (قوله واقطع التلبية بأولها) أى مع أول حصاة ترميه الحديث الصحيحين لميزل عليه السلام يليحتى رمى جرة العقبة ولافرق بين المفرد والمتمتع والقارن وقيه بالمحرم بالحج لان المعتمر يقطع التلبية اذا استلم الحجر لان الطواف ركن فى العمرة فيقطع التلبية قبل الشروع فيها وقيد بكونهمدر كاللحج بادراك الوقوف بعرفة لان فائت الحيج اذاتحلل بالعمرة يقطع التلبية حين يأخذفى الطواف لأن العمرة واجبة عليه فصار كالمعتمر والمحصر يقطعها اذاذبج هديه لان الذبح للنحلل والقارن اذا كان فائت الحج يقطع حين يأخذ في الطواف الثافي لانه يتحلل بعده وأشار بالرمىالىانه يقطعهااذافعل واحدامن الامورالار بعة التي تفعل في الحج يوم النحر فيقطعهاان حلق قبل الرمى أوطاف الزيارة قبل الرمى والذبح والحلق أوذبح قبل الرمى دم التمتع أوالقران ومضى وقت

( ع ع - (البحرالرائق) - ثانى ) طاوع الشمس الخ ) قيده فى الفتح بعداً حاديث ساقها بعدم العذرقال حتى لايكون رمى الضعفة قبل الشمس ورمى الرعاة ليلايلزمهم الاساءة وكيف بذلك بعد الترخص (قول المصنف وكبر بكل حصاة ) كذاروى ابن مسعود وابن جابر وأم سليان وظاهر المرويات من ذلك الاقتصار على الله أكبر غيرانه روى عن الحسن بن زيادانه يقول الله أكبر رغيرالله يطان وحز به وقيل يقول أيضا اللهم اجعل جبى ميرور اوسعي مشكور اوذني مغفور اكذافي الفتح (قوله فالاولى الاستدلال بفعله عليه الح والدعاء بغيرها من الجرتين فان تخايل انه في اليوم قال في الفتح على هذا نظافرت الروايات عنه عليه السلام ولم يظهر حكمة تخصيص الوقوف والدعاء بغيرها من الجرتين فان تخايل انه في اليوم الأول لكثرة ما عليه من الشغل كالذبح والحلق والافاضة الى مكة فهو منعدم في ابعده من الايام (قوله وقيد بالمحرم بالحج) نسب اليه هذا التقييد وان لم يكن مصر حابه وكذاما بعده الأن الكلام فيه فهو عما تضمنه كلامه

(قوله ومراده أن يأخذ من كل شعرة الخ) قال في الشرنبلالية قلت يظهر لى ان المراد بكل شعرة أى من شعر الربع على وجه اللزوم أومن الكل على سبيل الاولوية فلا مخالفة ( ٢٤٣) في الاجزاء لان الربع كالكل كافي الحلق (قوله وفي فتح القدير اله هو الصواب)

قال في النهر ويوافقهمافي الملتقط عن الامام حلقت رأسي عكة خطأ في الحلاق فى ثلاثة أشياء لما ان جاست قال استقبل القبلة وناولته الجانب الايسر فقال ابدأ بالأعسن فاما أردت أن أذهب قال ادفن شعرك فرجعت فدفنته اه قلت وفى المعراج روى انه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه من عين الحالق وعن الشافعي من يمين المحاوق فاعتبرنا بمين الحالق وهو عين المحلوق قال الكرماني أثماذيح ثم احلق أوقصر والحلق أحبوحل لك كل شئغيرالنساء

ذكره بعض أصحابنا ولم يعزه الى أحد بل الاولى اتباع السنة فانه عليه الصحديج وقد أخذ أبو حنيفة رحه اللة بقول الحجام من وأسك وفيه حكاية معروفة اه وهذا أيضا مؤيد ما استصو به في الفتح ويفيد ان خلافه ليس مما وينبغي أن يحمم بضعف وينبغي أن يحمم بضعف مافي الفتاوى) قال في الشرنبلالية أقول لم يقتصر الشرنبلالية أقول لم يقتصر الشرنبلالية أقول لم يقتصر الشرنبلالية أقول لم يقتصر الشرنبلالية أقول لم يقتصر

الرى المستعب كفعله فيقطعها اذالم يرم جرة العقبة حتى زالت الشمس كذافى المحيط (قوله تماذيج) أى على وجه الافضلية لأن الكلام فى المفرد وهوليس بواجب عليه وانما يجب على القارن والمتمتع وأماالانحية فان كان مسافرا فلاأ ضحية عليه والافعليه كالمركى وقد ثبت في حديث جابر الطويل انه عليه السلام ذبح بيده ثلاثا وستين بدنة وأصعليافذ بجمابق وأشركه فهديه ممأص من كل بدنة ببضعة جعلت في قدر فطبخت فأ كارمن لجها وشر بامن من قها ثم ركب الى البيت فصلى عكة الظهر قال بن حبان والحكمة في انه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة أنه كان له يومنذ ثلاث وستون سنة فنحر لكلسنة بدنة (قوله عماحلق أوقصروا لحلق أحب) بيان للواجب والمراد بالحلق ازالة شعر ربع الرأسان أمكن والابان كان أقرع فيجرى الموسى على رأسه ان أمكن واجب على الختار والابان كان على وأسه قروح لايمكن أمرار الموسى عليه ولا يصل الى تقصيره فقد سقط هذا الواجب وحلكن حلقها والاحسن أن يؤخرالاحلال الى آخرالوقت من أيام النحر ولوأ مكنه الحلق لكن لم بجدآلة ولامن يحلقها فليس بعندر وليس لهالاحلال لان اصابة الآلة مرجوفي كل ساعة ولا كذلك برء القروح واندمالها والازالةلاتختص بالموسى بل بأى آلة كانتأو بالنورة والمستحب الحلق بالموسى لأن السنة وردت به والمرادبالتقصيرأن يأخف الرجل أوالمرأة من رؤس شعرر بع الرأس مقدار الاعلة كذاذ كرااشارح ومرادهأن يأخل منكل شعرة مقدارالانالة كماصر حبه في المحيط وفي البدائع قالوا يجبأن يزيدفي التقصير على قدر الانملة حتى يستوفي قدرالانملة من كل شعرة يرأسه لان أطراف الشعر غييرمتساوعادة قال الحلبي في مناسكه وهو حسن والانملة بفتح الهمزة والميم وضم الميم لغة مشهورة ومن خطأراو بهافقد أخطأواحدة الانامل عمالتخيير بين الحلق والتقصير انماهوعندعه مالعدر فلوتعدر الحلق لعارض تعين التقصير أوالتقصير تعين الحاق كأن لبده بصمغ فلايعمل فيه المقراض وانما كان الحلق أفضل لدعائه عليه السلام للحلقين بالرحة ثنتين أوثلاثاوف الثالثة أوالرابعة للقصرين بهاو يستحب حلق الكل للاتباع ولميذ كرسنن الحلق لانه لايخص الحلق فى الحيج لان أصل الحلق فى كل جعة مستحب كاصرح به فى القنية ويعتبر فى سنته البداءة بالهين للحالق لاالحلوق فيبدأ بشقه الأيسر ومقتضى النص البداءة بمين الرأس لمافى الصحيحين انه عليه السلام قال المحلاق خلف وأشار الى الجانب الأعن ثم الايسرم جعل يعطيه الناس وفى فتح القدير انه هو الصواب وهوخلاف ماذ كرفى المذهب ويستحب دفن شعره والدعاء عندالخلق وبعدالفراغ مع التكبير وان رمى الشعر فلابأس به وكره القاؤه في الكنيف والمغتسل كذافى فتاوى العلامى ويستحبله أن يقص أظفاره وشوار به بعدالحلق للاتباع ولايأخل من لحيته شيأ لانه مثلة ولوفعل لا يلزمه شي (قوله وحل الك غير النساء) أي بالحلق أي فل التطيب لحديث الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولخله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت وحرم الدواعي كالوطء أفاد انه ليس قبل الحلق تحليل لشئ عماكان حلالابالا حوام ويدل عليه مافى المبسوط فالحاصل ان فى الحج احلالين أحدهما بالحلق والثاني بالطواف ومافي الهداية وغيرهامن أن الرمى ليس من أسباب التحلل عندنا يخالفه مافي فتاوى قاضيخان ولفظه و بعدالرى قبل الحلق يحلله كل شئ الاالطيب والنساء وعن أبي يوسف يحل له الطيب أيضا وانكان لايحل له النساء والصحيح ماقلنا لان الطيب داع الى الجاع وأعاعر فنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأتر اه وينبغي أن يحكم بضعف مافى الفتاوى لماقد مناولما في المحيط ولفظه

قاصيخان على مانقله عنه في البحر لانه نص على مايو افق الهداية أيضا قبل هذا بقوله والخر وجعن البحر و المائد الله عنها الاحرام انمايكون المخلق أوالتقصير فاذا حلق أوقصر حل له كل شئ الاالنساء مالم يطف بالبيت مروى ذلك عن عائشة رضى الله عنها

عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و بعد الرى قبل الحلق يحل له كل شئ الاالطيب والنساء وعن أبي يوسف يحل له الطيب أيضا وان كان لا يحل له النساء والصحيح ما قلنالان الطيب داع الى الجاع وانماء وناع ونياح الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالاثر اله فالاولى أن يردكلا مه الماذ كور ثانيا بكلامه الاول بالثاني وقوله وانماء من المائية وداير الهمافي الصحيحين ولانه يتماقض الاول بالثاني وقوله وانماء ولمائية وداير المائية وداير المائية والمنه وحل بالحلق المنه وحل بالحلق المنه وحل بالحلق المنه وحل بالحلق المنه وحل بالمائية وحلى المنه و و المنه و و المنه و و المنه و المن

عنه بدنة للزدلفة والرمى والزيارة والصدر وجاز حجه فهمذادليل على انه اذامات بعرفة بعد تحقق

ثم الى مكة بوم النصر أوغدا أوبعده فطف للركن سبعة أشواط بلارمل وسعى ان قدمتهما والافعلا وحل لك النساء

الوقوف تجبر عن بقية أعماله البدنة فلاينانى مانى المسوط انه نجب البدنة اطواف الزيارة

اذافعل بقية الاعمال الاالطواف و يؤيده ما في قاضيخان والسراجية ان الحاج عن الميت اذامات بعد الوقوف بعرفة جازعن الميت لا نه و دورد في الحديث المناه المنه وعلى وضى المنه وعلى وضى المنه وعلى وضى المنه المنه

(قولهموقوف على الركن منها) أى من الاشواط (قوله وفى الظهيرية وليالى أيام النحرمنها) تقدم الكلام فيه فى باب الاعتكاف (قوله وهو عتد الى طلوع الشمس من الغه) ذكر مشله فى البحر العميق ومنسك الفارسي والطرابلسي و يخالفه ما فى لباب المناسك وشرحه من اله اذا طلع الفجر فقيد فات وقت الاداء عند الامام خلافا طما وبقى وقت القضاء اتفاقا فهو صريح فى ان آخر الرمى في هذين اليومين طلوع الفجر وأقره عليه الشارح المرشدي ومشله في منسك العفيف ويدل عليه قول صاحب البدائع فان أخر الرمى فيهم الى الليل فرمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شئ عليه لان الليل وقت الرمى في أيام الرمى لمار وينامن الحديث اله وقول الحاوى القدسي والمكروه فى اليوم الاولما بين طلوع الفجر جاز ولا شئ عليه الهوك الشمس وكذا فى اليوم الرابع عند أبى حنيفة وما بين هذه الايام كله امن الليل الشلات الهوقول الحديث الهو وكأن فيه اختلاف الرواية الحدادي في الجوهرة قان رمى بالليل قبل

كالطلاق الرجعي آخر عمله الى انقضاء العدة لحاجته الى الاسترداد فاذا انقضت عمل الطلاق عمله فبانت به والدايل على ذلك انه لولم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شئ حتى يحلق كذاذ كرالشارح وغيره وهكذا صرحفى فتح القديرانه لايخرجمن الاحوام الابالحلق فأفادانه لوترك الحلق أصلا وقلم ظفره أوغطي وأسهقاصدا التحللمن الاحرام كان ذلك جناية موجبة للجزاء وحل النساءمو قوف على الركن منها وهي اربعة فقط (قهله وكره تأخيره عن أيام النحر) أي تأخير الطواف كراهة تحريم لترك الواجب وهوأداؤه فيها وأشار بهالى ردماذ كرهالق وى فشرحه من أن آخره آخراً يام التشريق ولوقال وكره تأخيرهما عن أيام النحر اكان أولى ليفيد حكم الحلق كالطواف ومحل الكراهة ولزوم الدم بالتأخير اعاهوعندالامكان كافي الحيط من أن الحائض اذاطهرت في آخر أيام النحر فان أ مكنها الطواف قبل الغروبولم تفعل فعليها دم للتأخيروان لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلاشئ عليها ولوحاضت بعد ماقدرت على الطواف فلم تطف حتى مضى الوقت لزمه الدم لانها مقصرة بتفريطها وفى الظهيرية وليالى أيام النحرمنها (قوله تم الى مني فأرم الجار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال بادئا عايلي المسحد ثم عا بليها ثم بجمرة العقبة وقف عندكل رمى بعده رمى شم غدا كذلك ثم بعده كذلك انمكثت) أى ثم رح الحمنى فارم الجاراقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بذكر البيتو تة بني لانه اليست بواجبة لان المقصود الرى اكن هي سنة حتى قال الاسبيجابي ولا سيت بحكة ولابالطريق و يكره أن سيت في غيراً يام منى وأشار بقوله بعد الزوال الى أول وقته في ثاني النحروثالثه حتى لورمى قبل الزوال لا يجوز ولم يذكر آخره وهو يمتدالى طاوع الشمس من الغد فاو رمى ليلاصح وكره كذافي المحيط فظهر ان له وقتين وقتالصحة ووقتال كراهة بخلاف الرمى في اليوم الاول فان له أربعة أوقات كما بيناه وما في الفتاوي الظهيرية من أن اليوم الثانى من أيام التشريق كاليوم الاول ولوأرادأن ينفرف هذا اليوم لهأن يرمى قبل الزوال وانمالا يجوزقبل الزوال لمن لاير يدالنفر فحمول على غيرظاهر الرواية فان ظاهر الرواية الهلايدخل وقتهفى اليومين الابعد الزوال مطلقا وفى المحيط ولوأ خورمى الجاركاها الى اليوم الرابع رماها على التأليف لان أيام التشريق كالهاوقت رمى فيقضى من تبا كالمسنون وعليه دم واحد عند أبى حنيفة لان الجنايات اجتمعتمن جنس واحد فيتعلق بها كفارة واحدة ولوتر كهاحتى غابت الشمس في آخراً يام التشريق يسقط الرمى لانقضاء وقتمه وعليه دمواحداتفاقا اه فظهر بهذا ان للرمى وقتأداء ووقت قضاء

شمرأيت فىالمنسك الاوسط للنلاسنان الروى حكاية الخلاف حيثقال وقال أصحابنا انوقت أداءرمي الجارفي اليــوم الاول والثانى من أيام التشريق من زوال الشمس الي وكره تأخييره عن أيام النحر ثماليمني فارم الجار بمدالزوالبادتا عايلي المسجديم عايلها أم بحمرة العقبة وقفعندكلري بعده رمى مُغدا كذلك ثم بعده كذلك ان مكثت طاوع الفجرمن الغدوقال بعضهم الىطاوع الشمس من الغد اه كذا في حاشية المدنى عن حاشية شيخه (قوله فظهرانله وقتين الخ) فوقت الصحة من الزوال الىط\_لوع الشمس ووقتالكراهة

من غروب الشمس الى طاوعها وهذا كاه وقت الاداء فى اليومين الشافى والمائد المائد المام خلافا لهما و بقى وقت القضاء الشافى والدائث قال فى اللباب وشرحه واذا طلع الفجر أى صبح الرابع فقد فات وقت الاداء أى عند الامام خلافا لهما و بقوت وقت القضاء أى اتفاقا الى آخراً يام التشريق فلواً خوه أى الرمى عن وقته أى المعدين له فى كل يوم فعليه القضاء والجزاء وهولزوم الدم و بفوت وقت القضاء بغروب الشمس من الرابع على المن المناب و بغروب الشمس من هذا اليوم أى الرابع يفوت وقت الاداء والقضاء بخلاف ماقبله ولولم يرميوم النحراً والثانى أوالثالث رماه فى الميلة المنابع المنابع على المنابع على المنابع المنابع على المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع وا

الكفارة ولوأخر مى الايام كلها الى الرابع مثلاقضاها كلهافيه وعليه الجزاء وان لم يقض حتى غربت الشهمس منه أى من الرابع فأث وقت التي قبلها الله موضحا من شرحه وقت التي قبلها الله موضحا من شرحه والحاصل انه لوأخوال مي غير اليوم الرابع برمى في الليلة التي تلى ذلك اليوم الذي أخر رميه وكان أداء لانها تابعة له وليس عليه سوى الاساءة لتركه السنة وان أخره الى الرابع فاذا غربت شمس الرابع لتركه السنة وان أخره الى الرابع فاذا غربت شمس الرابع

ولم يرم سقط الرمى ولزمه دم (قوله فلم يجز رمى الاخريين) أى بناء على وجوب الترتيب وهذامقابل القول بالسنية المشار اليه بقوله ليكون انيانه على الوجه المسنون ولذا عبر المقول آخر فتدبر (قوله وف اختيار السنة) قال في النهر هذا سهو بل في اختيار التعيين نع قال في الفتح الذي يقع عندى

ولو رمیت فی الیوم الرا بع قبـــل الزوال صح وکل رمی بعده رمی فارمه

استنان الترتيب الاتعيينه بخلاف تعيين الايام والفرق الايخفي على محصل اه أقول وفيه نظر بل الصواب ماقاله المؤلف فان صريح كلام الحيط اختيار السنية أيضا حيث قال واذا كان عليه ثم نقل التعيين بقوله وعن محدوه ذا العنوان كالصريح في اختيار السنية فن أين جاء اختيار السنية وفي اللباب والا كثر على وفي اللباب والا كثر على

وأفاد بقوله بادئاالي آخره الى الترتيب بين الجار الثلاث وهو ثابت من فعله عليه السلام ولم يبين انه واجب أوسنةوفيه اختلاف فغي الظهير بةفان غيرهندا الترتيب فبدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى تم بالتي تلى مسجد الخيف عنى وهو بعدفي يومه أعاد الجرة الوسطى وجرة العقبة ليأتي مهاص تبأ مسنونا وعلل فى المحيط بان الترتيب مسنون قال وان ل يعد أجزأ ه لان رمى كل جرة قربة تامة بنفسها وليست بتابعة للبعض فلايتعلق جوازها بتقديم البعض دون البعض كالطواف قبل الرمى يقع معتدابه واذا كانمسنو نافان رمىكل جرة بثلاث أتم الاولى بار بعثم أعاد الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع لانهرى من الاولى أقلها والاقل لا يقوم مقام الكل فلاعبرة به فكانه أتى بهما قبل الاولى أصلافيعيد همافان وىكلواحدة بار بعأتم كلواحدة بثلاث لانهأتي بالاكثرمن الاولى وللا كثرحكم الكل فكانهرى الثانية والثالثة بعد الاولى وان استقبل رميها كان أفضل ليكون اتيانه له على الوجه المسنون وعن محمد لورمى الجارالثلاث فاذافي يدهأر بع حصيات لايدرى من أيتهن هي يرميهن عن الاولى ويستقبل الجرتين الباقيتين لاحتمال انها من الاولى فلم يجزر مى الائر يين ولوكن ثلاثاأعاد على كل جرة واحدة ولوكانت حصاة أوحصاتين أعادكل واحدة ويجزئه لانهرمىكل واحدة بأكثرها فوقع معتدابه واكن لم يقع مسنونا اه مافى المحيط وهوصريح فى الخلاف وفى اختياراً لسنية واعتمده المحقق ابن الهمام وقال فى المجمع ويسقط الترتيب في الرمى وأفاد بقوله ان مكثت انه مخير في اليوم الثالث بين النفر والاقامة للرمى فى اليوم الرابع والاقامة أفضل اتباعالفعله عليه السلام كذلك وان الاقامة لطاوع الفجريوم الرابع موجبة للرمى فييه وباطلاقه انه لافرق بين المكي والآفاقي في هنه الاحكام لعموم قوله تعالى فن تجل فى يومين فلاائم عليه ومن تأخر فلاائم عليه لمن اتقى وهو كالمسافر مخير بين الصوم والفطر والصوم أفضل وقدقدمنامعني قوله وقفءندكل رمى بعده رمى فيبحث رمىجرةالعقبة فراجعه وينبغي أن يحمدالله تعالى ويثنى عليه ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعوالله بحاجته ويجعل باطن كفيه الى السماء فى رفع يديه وان يستغفر لا بويه وأقار به ومعارفه للحديث اللهما غفر للحاج ولمن استغفر له الحاج وفى فتح القديرومن كان مريضالا يستطيع الرمى يوضع فى يده ويرمى بهاأ ويرمى عنه غيره وكذا المغمى عليهولو رمى بحصاتين احداهم النفسهوالاخرى للآخر جازو يكره ولاينبني أن يترك الجاعةمع الامام بمسجدالخيف ويكثرمن الصلاة فيه امام المنارة عندالاحجار اه وقدقد مناان المرأة لوتركت الوقوف بالمزدلفة لاجل الزحام لا يلزمهاشئ فينبني انهالوتركت الرمى له لا يلزمهاشئ والله سبحانه أعلم (قوله ولو رميت فى اليوم الرابع قبل الزوال صح) يعنى عند أبى حنيفة اقتداء بإبن عباس وقيا ساعلى الترك وقالا لاجوز اعتبارابسائر الايام قيدبالرابع احترازا عن الثانى والثااث فأنه لا يجوز قبل الزوال اتفاقالوجوب اتباع للنقول عنه عليه السلام لعدم المعقول فلم يظهرا ثرتخفيف فيها بتجو يزالترك بالتقديم وفي المحيط وأماوقت الرمى فى اليوم الرابع فعندا بي حنيفة من طاوع الفجر الى غروب الشمس الاان ماقبل الزوال وقتمكر وهوما بعده مسنون اه فعلم أنه قبل الزوال صحيح مكروه عنده (قوله وكل رمى بعده رمى فارمه

انهسنة قال شارحه كما صرح به صاحب البدائع والكرماني والحيط وفتاوى السراجية (قوله لمن اتقى) قال فى النهر متعلق بما قبله اعتبار حاصل المعنى أى هذا التخيير ونفى الاثم عنه ما للمتقى لئلايقع فى قلبه ان أحدهما يوجب اثما فى الاقدام عليه (قوله و يجهل باطن كفيه الى السماء) قال فى النهر وظاهر الرواية انه يجعل باطن كفيه نحو الكعبة كما فى السراج وقال الثانى يرفع يديه حداء منكبيه كما فى سائر الادعية واقتصر عليه فى البحر اه قال فى شرح اللباب واختاره قاضي خان وغيره والظاهر الاول

ماشياوالافراكبا ويكره ان تقديم عنى للرى شمالى وتقديم عنى للرى شمالى المحصب فطف الصدر سبعة أشواط وهوواجب الاعلى أهل مكة

(قولهوالظاهرانهاتنز مهية) نظرفيه في النهر بان عمر رضى الله تعالى عنه كان عنعمنه ويؤدب عليهقال وهـ دايؤذن بانهانحر عية اذلا يؤدب على التنزيمية اه قالشيخنا فيمه نظرفانه رضي الله تعالى عنه كان يؤدب على ترك خلاف الاولى هـ ذا وفي السراج وكذا يكره للإنسان أن يعمل شيأمن حواتجه خلفه ويصلى مثل النعل وشبهه لانه يشفل خاطره فلايتفرغ للعبادةعلى وجهها (قوله بان مني ومكة) وحدهمابين الجبالالذي عندمقارمكة والجبل الذي يقابله مصعدافي الشق الايسر وأنت ذاهب الى منى مرتفعا عن بطن الوادى كذافى اللباب (قوله فان الرواح اليه لايستلزم النزول فيه) قال في النهر لايخني انالمنف فيهذا الباب استعمل الرواح الى الشي ععنى النزول فيه ومنه عُرح الى منى عُمالى عرفات اه ولا نخفي انه لانزاع في الاولوية

ماشيا والافرا كبا) بيان للافضل واختيار لقول أبي يوسف على ماحكاه فى الظهيرية عن ابراهيم ابن الجراح قال دخلت على أبي يوسف فوجدته مغمى عليه ففتح عينه فرآني فقال ياابراهيم أعا فضل للحاجان يرمى واجلاأ وواكبافقات واجلاخطأني تمقلت واكبا خطأني تمقالما كان يوقف عندها فالافضلأن يرميهاراجلاومالا يوقف عندها فالافضلأن يرميهارا كباقال فرجت من عنده فابلغت الياب حتى سمعت صراخ النساء انه قد توفى الى رجة الله تعالى فاوكان شئ أفضل من مذا كرة العلم لاشتغل به في هذه الحالة لان هذه الحالة حالة الندامة والحسرة اه وأماقول أبي حنيفة ومجد فعلى مافي فتاوى قاضيخان ان الرمى كله را كباأ فضل فى قول أ بى حنيفة ومجدوعلى ما فى فتاوى الظهيرية ان الرمى كاهماشياأ فضل فانركب اليها فلابأس به يعنى عندهما لانه حكى قول أفى يوسف بعده فتحصل ان في هذه المسئلة ثلاثة أقوال ورجح فى فتح القدير مافى الظهيرية لان أداءها ماشيا أقرب الى التواضع والخشوع وخصوصاني هذا الزمان فانعامة المسلمين مشاةف جيع الرمى فلايؤمن من الاذى بالركوب بينهم بالزحة ورميه عليه السلام واكباانما هوليظهر فعله ليقتدى به كطوافه واكبااه ولوقيل بانه ماشيا أفضل الا فىرى جرة العقبة فى اليوم الاخير فهورا كباأ فضل الكان له وجه باعتبار انه ذاهب الى مكة فى هذه الساعة كهاهو العادة وغالب الناس راكب فلاايذاء فى ركوبه مع تحصيل فضيلة الاتباعله صلى الله عليه وسلم (قوله ويكروا أن تقدم ثقلك الى مكة وتقيم بني للرمى) لاثر ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه من قدم ثقله قبل النفر فلاحج لهوأرادنغ الكال ولانه يوجب شغل قلبه وهوفي العبادة فيكره والظاهرانها تنزجهيةوالثقلمتاع للسافر وحشمهوهو بفتحتين وجعهأثقال وأشاراليانه يكرهترك أمتعته بمكة والذهاب الى عرفات بالطريق الاولى لانها العبادة المقصودة بخلاف الرمى وينبغي أن يكون محل الكراهة في المسئلتين عندعدم الامن علمها عكة أماان أمن فلالعدم شغل القلب (قوله تم الى الحصب) أى ثمر حاليه وهو بضم الميم وفتح المهملتين وهو الابطح موضع ذات حصى بين منى ومكة وليست المقبرة منه وكانت الكفارا جتمعوا فيه وتحالفوا على اضرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عايه السلام فيه اراءة لهم اطيف صنع الله به وتكريه بنصرته فصار ذلك سنة كالرمل فى الطواف وعبارة المجمع أولى من عبارة المصنف حيث قال عمينزل بالحصب فان الرواح اليمه لايستلزم النزول فيمه وفى فتاوى قاضيخان وينزل بالمحصب ساعة وفي فتمح القدير ويصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة ثم يدخلمكة اله فاصله ان النزول به ساعة محصل لاصل السنة وأما اليكال فاذكره الكال (قوله فطف الصدرسبعة أشواط وهوواجب الاعلى أهل مكة) وله خسة أسام مافى الكتاب لانه يصدر عنه أى يرجع والصدرالرجوع وطواف الوداع لانه يودع البيت به وطواف الافاضة لانه لاجله يفيض الى البيت من مني وطواف آخرعهد بالبيت لانه لاطواف بعده وطواف الواجب واختلف في المراد بالصدر الذي هو الرجوع فعندناهوالرجوع عن أفعال الحج وعندالشافعي هوالرجوع الىأهلهو يبتني عليه انهلوطاف للصـدر ثمأقام مكة لشغل لمتلزمه الاعادة عندنا خلافاله والصحيح قولنالان الاضافة للاختصاص وهواماباعتمار ان الصدرسبب أوشرط وكل منهماسابق على الحريم وهو بماقلنا وعلى قوله يكون متأخرا عن الحريم والفراغ عن الافعال يسمى صدور اورجو عاعنها الى الحالة التي كانت من قبل ولم يبين وقته وله وقتان وقت الجوازووقت الاستحباب فالاول أوله بعدطواف الزيارة اذا كان على عزم السفرحتي لوطاف كذلك ثمأطال الاقامة بمكة ولهسنة ولمينو الاقامة بهاولم يتخذها داراجاز طوافه وأما آخره فليس بموقت مادام مقياحتي لوأقام عاما لاينوى الاقامة فلهأن يطوف ويقعأداء والثانى أن يوقعه عندارادة السفرحتي روى عن أبى حنيفة انه لوطافه عمأ قام الى العشاء فأحب الى أن يطوف طوافا آخر ليكون توديع البيت (قوله باعتباران السكلام فيه) فيه بيان لمأخذ التقييد من كلامه وقوله لان المعتمر الخ تعليل للتقييد وقد من لظيرهذ ابعينه من المؤلف عندقول المتن واقطع التلبية بأوهم افقال وقيد بالمحرم بالحج وقيد بكونه مدركاللحيج ومايو جدفى بعض النسخ من تغيير قيد فى الموضعين هناالى لم يقيد تحريف ناشئ عن عدم الفهم لانه لوكانت النسخة كذلك (٣٥١) لتناقض مع قوله لان المعتمر الخوقوله

لان العودالخ لان عدم التقييديفيدبسبباطلاقه أن يكون على المعتمر وفائت المجطواف الصدر وأماعبارة النهرحيث قال ولم يقيد فيردعليها ماقلنا ويبق تعليله بقوله لان الكلام فيه ضائعا فتدبر والنفساء مع أهل مكة في والنفساء مع أهل ميتر والماض به في باب المتع ولماعلم ان واجبات الحج تسقط التقييد والماعلم ان واجبات الحج تسقط

ثم اشرب من زمنهم والتزم. الملتزم وتشبث بالاستار والتصق بالجدار

بالعدر) كذا في بعض النسخ و في بعضها بعد قوله النسخ و في بعضها بعد قوله وان واجبات الحج (قوله وان جاو زت بيوت مكة مسيرة معتبر المفهوم دل عليه ما بعده و كذا قول شارح من العمر ان صارت مسافرة بدليل جواز القصر فلا يلزمها العود ولا الدم اه قوله والجاورة بها مكروهة) قال في النهر و بقوله قال

آخرمورده كذافى المحيط ولم يشترط المصنف لهنية معينة فأفادانه لوطاف بعدما حل النفرونوى التطوع أجزأه عن الصدر كالوطاف بنية التطوع فأيام النحروقع عن الفرض وأفاد ببيان صفته انه لونفرولم يطف يجدعليه أن يرجع فيطوفه لكن قالوامالم يجاوز المواقيت فان جاوزهالم يجب الرجوع عينا بلاما ان يمضى وعليه دم واماان يرجع فيرجع باحرام جديد لان الميقات لايجاوز بالااحرام فيحرم بعمرة فاذا رجع ابتدأ بطواف العمرة تم يطوف للصدر ولاشئ عليه لتأخيره وقالوا الاولى ان لايرجع ويريق دمالانه أنفع للفقراء وأيسر عليه لمافيه من دفع ضرر التزام الاح ام ومشقة الطريق والدليل على وجو به من السنة أحاديث أصرحهامافى صحيح مسلم كانواينصرفون فى كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينصرفن أحدحتي يكون آخرعهده بالبيت وأراد بأهلمكة من اتخدمكة أوداخل المواقيت دارا فلاطواف صدرعلى من كان داخل المواقيت وكذا الآفاقي الذي اتخذمكة دارائم بداله الخروج وقيده في البدائع بأن ينوى الاقامة بهاقبلأن يحل النفر الاولواماان نواه بعده لايسقط عنه فى قول أق حنيفة خلافالأبى يوسف اه والظاهرالاطلاق وحكى الخلاف فى المجمع بين أبى يوسف وحجــــــــــ والمرادبالنفر الاول الرجوع الى مكة في اليوم الثالث من أيام النحروكذ الاطواف صدر على مكي اذاأراد الخروج منها وقيدبالمحرم بآلحج باعتباران الكلامفيه لان المعتمر ليس عليه طواف الصدروقيد بكونه أدرك الحج فانفائت الحج ليسعليه طواف الصدر لان العودمستحق عليه ولانه كالمعتمر وأشار الى انه لاسمى عليه ولارمل في هذا الطواف لعدم ذكرهما ولم يستأن الحائض والنفساء مع أهل مكة في سقوطه عنهم لماسيصرحبه فىباب التمتع ولماعلم ان واجبات الحج تسقط بالعندر وقلمرح قاضيخان فى فتاواه بسقوط طواف الصدر بالعذروالحيض والنفاس عذر ولهذاقال فى المحيط لوطهرت الحائض قبلأن وكذالوانقطع دمهافلم تغتسل ولميذهب وقتالصلاة حتى خرجت من مكة لميلزمهاالعودلانه لم يثبت لها أحكام الطاهرا توقت الطواف وانخرجتوهي حائض ثماغتسلت ثمرجعت الحمكة قبل انتجاوز المواقيتفعليهاالطوافوان جاوزت فلاتعودالاباحرامجديد وأشار بطوافالصدرالىالرجوعالى أهله وعدمالمجاورة بمكة ولهذاقال في المجمع بعده ثم يعودالى أهله والمجاورة بهامكروهة يعني عنداً بي حنيفة وعندهمالاتكره لقوله تعالى ان طهر ابيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والجاورة هي العكوف وله ان المجاورة في العادة تفضى إلى الاخلال بإجلال بيت الله الكثرة المشاهدة والعكوف في الآية بمعنىاللبث دون المجاورة وقد قرر في فتح القدير فيها كلاما حسنا فراجعه (قوله ثم اشرب من زمن موالتزم الملتزم وتشبث بالاستار والتصق بالجدار) بيان للستحب وقدم الشرب من ماءزمن م على غيره لان الختار تقديمه كماذ كره الشارح واختار فى فتح القدير تأخيره عن التزام الملتزم وتقبيل العتبة وكيفيته انيأ تى زموم فيستقى بنفسه الماء ويشربه مستقبل القبلة ويتضلع منه ويتنفس مرات ويرفع بصره فىكل مرة وينظرالى البيت ويمسحبه وجهه ورأسه وجسله ويصب عليه ان تيسر والملتزم مابينالركنوالبابكمارواه البيهقى حديثام فوعاوالتشبث التعلق والمرادبالاستار استار الكعبةانكانت قريبة بحيث يناها والاوضع يديه فوق وأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين ويجتهد

الخاتفون المحتاطون من العاماء كما في الاحياء قال ولا يظن ان كراهة القيام تناقض فضل البقعة لان هذه الكراهة علتهاضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع قال في الفتح وعلى هذا في جب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك يعني مكروها عنده فان تضاعف السيات وتعاظمها ان فقد فيها في خافة الساسمة وقلة الأدب المفضى الى الاخلال بوجوب التوقير والاجلال قائم

(قوله ولم يذكر المصنف الخي) قال فى النهر لم يذكر تقبيل العتبة قبل الشرب كافى الفتح و لا الاستقاء بنفسه و لارجوع القهقرى كافى الجمع الماقيل من انه لم يثبت شئ من ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وأما الالتزام والتشبث فاء فيهما حديثان ضعيفان اه وماذكره من انه عليه السلام لم يثبت عنه الاستقاء بنفسه لما فى الفتح عن الطبقات مرسلا انه صلى الله تعلى عليه وسلم الفاض نزع بالدلولم ينزع معه أحد فشرب م أفرغ باقى الدلوفي البئر وقال لو لا ان تعليب كم الناس على سقايت كم لم ينزع منها أحد غيرى وجع فى الفتح بين هذا و بين ما في حديث جابر انهم نزعو اله بأن هذا كان عقب طواف الوداع وذاك عقب طواف الافاضة وتمامه فيه على ان توكه له كان لذلك العذران لم يثبت نزعه عليه الصلاة والسلام بنفسه (قوله فى خسة عشر موضعا) قال فى الشر نبلالية ورأيت نظم المسيخ العلامة عبد الملك بن جمال الدين منلازاده العصامى ذكرفيه المواطن للدعاء فى مكة المشرفة وعين فيه ساعاتها زيادة على مافى رسالة الحسن البصرى وجه الله طبق ماصرح به الشيخ العلامة أبو بكر بن الحسن النقاش فى مناسكه ف كانت فيه ساعاتها زيادة على مافى رسالة الحسن البصرى وجه الله طبق ماصرح به الشيخ العلامة أبو بكر بن الحسن النقاش فى مناسكه ف كانت خسة عشر موضعافقال قدد كو النقاش فى المناسك \* وهولعمرى عمدة للناسك

ان الدعاء فى خسه وعشره \* بمكة يقبل بمن ذكره وداخه الببت بوقت العصر \* بين يدى جدعيه فاستقر وعند بنرزمن م شرب الفحول \* اذادنت شمس النهار للافول كذا منى فى ليه البدر اذا \* تنصف الليه فذما يحتذى بموقف عند غروب الشمس قل (٢٥٣) ثم لدى السدرة ظهرا وكمل

وتحت ميزابله وقت السحر \* وهكذا خلف المقام المفتخر م الصفا ومروة والمسعى \* بوقت عصر فهو قيد يرعى مُم لدى الجار والمزدلف. \* عندطاوع الشمس معرفه وقدروى هذا الوقوف طرا \* من غير تقييد عاقد مرا

وهي المطاف مطلقا والملتزم \* بنصف ليلفهوشرط ملتزم

بحر العداوم الحسن المسن المسرىءن

خيرالورى ذاتاووصفاوستن

﴿ فَصَـل ﴾ ومن لم يدخل مكة ووقف بعرفة سـقط عنهطواف القدوم

صلى عليه الله ثم سلما وآله والصحب ماغيث هما اه قلت ولا يخفي ان الجار

فى اخواج الدمع من عينه ولم يذكر المصنف انه عشى القهة رى وذكره فى المجمع لكن يفعله على وجه الا يحصل منه صدم أووط و لا حدوهو باك متحسر على فراق البيت الشريف و بصره ملاحظ له حتى يخرج من المسجد وفى رسالة الحسن البصرى التى أرسلها الى أهل مكة ان الدعاء هناك يستجاب فى خسة عشر موضعا فى الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفى البيت وعند زمن م وخلف المقام وعلى الصفا وعلى المروة وفى السمى وفى عرفات وفى من دلفة وفى منى وعند الجرات الثلاث وزاد غيره وعند رؤبة البيت وفى الحطيم لكن الثانى هو تحت الميزاب فهوستة عشر موضعا

﴿ فَصَلَ ﴾ (قول ومن لم يدخل مكة ووقف بعر فقسقط عنه طواف القدوم) مجازعن عدم سنيته في حقه فان حقيقة السقوط لاتكون الافي اللازم امالانه ماشرع الافي ابتداء الافعال فلا يكون سنة عند التأخر ولاشئ عليه بتركه لانه سنة وامالان طواف الزيارة أغنى عنه كالفرض يغنى عن نحية المسجدولذ ا

ثلاثة وانه ليس فى كلام الحسن ذكر السدرة فيها تبلغ ستة عشر موضعافتنبه له اله مافى الشرنبلالية والسدرة كريد لها السدرة قالت في عدجرة العقبة من تلك الاماكن نظر لما مرمن انه لا وقوف ولا دعاء عندهما فالظاهر ان الراجز لم يعتبرها فذكر بدلها السدرة ولعله صحنقلها عنده عن الحسن فنسبها اليه وسقطت من كلام المؤلف تبعاللفتح أوعد واجرة العقبة بناء على ماقدمناه عن الفتح في محله من انه قيل انه يقول اللهم اجعل حجى مبر وراوسعى مشكوراوذنى مغفورا فليتأمل هذا وقد نظم فى النهر الاماكن بقوله

دعاء البرايا يستجاب بكعبة وملتزم والموقفين كذا الحجر طواف وسعى مروتين وزمنم \* مقام وميزاب جارك تعتبر ومراده بالموقفين عرفة والمزدلفة وبالمروتين الصفاوالمروة تغليبا وماذ كره بناء على عدا لجار ثلاثا الكن نقص عاذ كره المؤلف منى وذكر بدله الحجر ولميذ كرأيضا عندروية البيت والسدرة وقد زاد في الدرالختار عن اللباب هذه الثلاثة مع موضعين آخرين في الحجر وعندالركن المياني ونظمت هذه الخسة الخاقالما في النهر بقولي ورؤية بيت م حجر وسدرة \* وركن يمان مع منى لياة القمر وقولى ليلة القمر تابعت فيه قوله في الدرلياة البدر ومثله ما مرفى الارجوزة والظاهران المراد بهاليلة الثالث عشر لان الحاج لا يمكث في منى بعدها تأمل خوصل \* (قوله فان حقيقة السقوط الخ) كان هذاو جه قوله في النهر وعبارة أصلها أى الوافى ولم يطف القدوم من لم يدخل مكة ووقف بعرفة أولى كالايخفى اه ويحتمل ان المراد بوجه الاولوية ان عبارة المونف تشعر بعدم الكراهة حيث عبر بالسقوط بخلاف عبارة الوافى تأمل (قوله المالانه الخ) بيان لوجه سقوطه والتعليل الاول مذكور في الحداية والثاني في التبيين قال في النهر وفي كل منهما نظراً ما الاول منقوض بالأربع قبل الظهر والجواب انهافي قوة الواجب ولايخفي ضعفه وأما الثاني فلان مقتضاه انه لاكراهة عليه في ذلك وهومسى عمالة الوبعض منع لادم عليه

(قوله والمراد بتمام الحيج) المرادمبتدا وقوله بتمام الحيج متعلق به وقوله بالوقوف متعلق بتمام وقوله في الحسديث حال من تمام الحيج وقوله وعبارتهم بالجرعطفاعلي الحديث وقوله الامن بالرفع خبر المبتدا (قوله والفرق (٣٥٣) بينهما ان الطواف الخ)قال في النهر

لميكن للعمرة طواف قدوم لان طوافهاأ غنى عنه قيد بطواف القدوم لان القارن اذالم يدخل مكة

يردعليه القراءة في الصلاة فانهاعبادة مستقلة بدليل انه يتنفل بهامع انه لايشترط طاالنية وهذالمأره لاحد ولميظهرلى عنهجواب اه وتعقب بانهاليست عبادة مستقلة لماذكره القهستاني في الاعتكاف من ان بانها فرضت تبعا للصلاة لالعينها (قـوله ولم أره صريحا) قال الرملي اطلاقهم يدل عليه أه وفي النهر ومن وقف بعرفة ساعةمن الزوال الى فرالنحر فقد تم عجـه ولوجاهلاأو نامًا أومغمي عليه ولوأهل عنه رفيقه بإغمائه جاز

ظاهر مافى الفتح أى من قوله الآنى قريباعمن علم قصده يفيدانه لابد من العلم بقصده فان لم يعلم ينبغى أن لا يجوز له الاحرام بهما بل اما بالعمرة أوالحج فان على الظن ان دخول مكة من الميقات ليلة الوقوف من الميقات ليلة الوقوف من الميقات ليلة الوقوف منه والا بان دخاوا في أثناء السنة فبالعمرة لان الاعالة الحالة الحالة الما ينفع الا ينفع المناء وعلى هذا فينبغى

ووقف بعرفة فانهصار رافضالعمرته فيلزمه دمار فضها وقضاؤها كماسيأتى فى آخوالقران (قوله ومن وقف بعرفة ساعة من الزوال الى فر النحر فقدتم حجه ولوجا هلاأ ونائماأ ومغمى عليه للنه عليه السلام وقف بعمدالزوال وقالمن أدرك عرفة بليل فقدأ درك الحج فكمان فعله بيانالاول وقتمه وقوله بيانا لآخره والمرادبالساعة الساعة العرفية وهو اليسير من الزمان وهوالحمل عند اطلاق الفقهاء لاالساعة عند المنجمين كمابيناه في الحيض والمراد بتمام الحيج بالوقوف في الحديث وعبارتهم الامن من البطلان لاحقيقته اذبق الركن الثانى وهوالطواف وأفادان النية ليست بشرط اصحة الوقوف وقيد بهلان الطواف لابدلهمن النية حتى لوطاف هار بامن عدولايصح والفرق بينهماان الطواف عبادة مقصودة ولهذا يتنفل به فلا بدمن اشتراط أصل النية وان كان غييرمحتاج الى تعيينه حتى ان المحرم لوطاف يوم النحر ونوى به النذر يجزيه عن طواف الزيارة لاعما وجب عليمه واماالوقوف فايس بعبادة مقصودة ولهذالا يتنفلبه فوجودالنيةفي أصل العبادة وهوالاحرام يغنىءن اشتراطه فىالوقوف مع ان الوقوف أعظم الركنين لكن باعتبار الامن على البطلان عند فعله لامن كل وجه (قوله ولوأهل عنه رفيقه باغمائه جاز) أى أحرم أطلقه فشمل مااذا كان أص هبان يحرم عنه عند عزه أولا والاول متفق عليه وفى الثانى خلاف أبى يوسف ومجمد بناءعلى ان المرافقة أمر به دلالة عند الحجز عنداً بى حنيفة وعندهما انما ترادالمرافقة لأمرا اسفر لاغير ويتفرع على ثبوت الاذن دلالة مسائل في كرهاف جامع الفصولين منهامس تلة الحج ومنهاذج شاةقصاب شدهاللذبح لاضمان عليه لالولم يشدها ومنهاذبح أنحية غيره في أيامها بلااذنهذ كرهافىأ كثرالكتب مطلقة وقيدت في بعضها بمااذا أضجعها للذبح ومنهاوضع القدر على كأنون وفيه اللحم ووضع الحطب تحتها فوقد النار رجل وطبخ لاضمان عليه ومنهاجع لبره في دورق ور بطالحار فساقه رجــلحتى طحنه ومنهاسةط حــلفى الطريق فحمل بلااذن ربه فتلفت الدابة ومنهار فعجرة نفسه فاعانه آخرعلى الرفع فانكسرت ومنهامن ارغزر ع الارض ببذر ربهاولم ينبت حتى سقاهار بها بلاأمره فالخارج بينهمالانه لماهيئت للسقى والتربية صارمستعينا بكل من قام بهدلالة وكذالوسقاها أجنبي والمسئلة بحالها ومنهامن أحضر فعلة لهدم دار فهدم آخر بلااذن لايضمن استحسانا والأصل في جنسها ان كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة فيه بكل أحددلالة وكل عمل يتفاوت فيه الناس لاتثبت الاستعانة فيه بكل أحدد كالوذج شاة وعلقهاالساخ فسلخهارجل بلا اذنهضمن اه وقدقدمنا ان الاحوام هو النيةمع التلبية فاذانوى الرفيق واي صار المغمى عليه محرمالاالرفيق ولذا يجوز للرفيق بعده أن يحرم عن نفسه و يصح منه عن المغمى عليه ولوكان محرمالنفسه ولايلزم النائب التجردعن الخيط لاجل احرامه عن المغمى عليه ولوأحرم عن نفسه وعن وفيقه وارتكب محظور احرامه لزمه جزاء واحد بخلاف القارن يلزمه جزا آن لانه محرم باحرامين وشمل مااذا أحرم عنه بحجة أوعمرة أوبهممامن الميقات أو بمكة ولم أرهصر يحا والمراد بالرفيق واحدمن أهل القافلة سواء كان مخالطاله أولا كماقالوافيااذاخاف عطش رفيقه فى التيمم انه الواحد من القافلة كماصر بهالحدادى فالسراج الوهاج فينتذذ كرالرفيق في عبارتهم هنالبيان الواقع لكن ذكر في الحيط انه لوأحرم عنهغير رفيقه على قول أبى حنيفة قيل يجوز وقيل لا يجوز ولم يرجح ورجح في فتح القدير الجواز

( 63 - (البحرالرائق) - ثاني ) انهلو أحرم بالعمرة والوقت الحج أن لايصح وهذا فقه حسن كم أرمن أفصح به اه و يرد عليه وعلى المؤلف على الميان المسافر من بلاد بعيدة ولم يكن حج الفرض كيف يصح أن يحرم عنه بعمرة وليست واجبة عليه وقد يمتدالا غماء ولا يحصل احرام عنه بالحج فيفوت مقصده ظاهرا فليتأمل اه

(قوله وقد سبقت النية منه) وتمام كلامه فهو كمن نوى الصلاة في ابتدائها ثماً دى الافعال ساهي الايدرى ما يفعل حيث يجزئه لسبق النية اه قال قال في الفتح ويشكل عليه اشتراط النية ابعض أركان هذه العبادة وهو الطواف بخلاف سائر اركان الصلاة ولم يوجد منه هذه النية اه قال في النهر وأقول ما على به خفر الاسلام مبنى على عدم اشتراط النية للطواف أصلا وان نية الاحرام مغنية عنه يفصح عن ذلك ما في البدائع في القدوري في شرح مختصر الكرخي (٢٥٤) ان الطواف لا يصحمن غيرنية الطواف عند الطواف وأشار القاضى في شرح

نية الحامل الطواف لان نية والمرأة كالرجل غير انها تكشف وجهها لارأسها ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق رأسها ولكن تقصر وتلبس الخيط

الاحرام كافية وقد غفل عن هذا في البحر فزعم ان مافيه المحيط فيه بحث لان مافيه مبنى على عدم اشتراط النية فلايضح أن يعترض عليه ان ماسيأتي عن الاسبيجابي مفرع على ذلك أيضانا مل في النهرلم أرمالوجن فاحرم في النهرلم أرمالوجن فاحرم عنه وليه أورفيقه وشهد به المشاهد كاها هدل يصح و يسقط عنه حجة الاسلام أو

لان هـ نامن باب الاعانة لاالولاية ودلالة الاعانة قائمة عند كلمن علم قصده رفية ا كان أولا وأصله ان الاحوام شرط عندنااتفاقا كالوضوءوسترالعورة وإنكان لهشبهبالركن فجازت النيابة فيه بعدوجود نية العبادة منه عند خروجه من بلده وانعا اختلفوافى هذه المسئلة بناء على ان المرافقة تكون أمرابه دلالة عندالهجزأولا اه ويرجحه أيضاان المسائل التي ذكرنا ان الاذن ثابت فيهاد لالة لم تختص بواحد معين بل الناس كاهم فيهاعلى السواء وأشارالى انهلو استمر مغمى عليه الى وقت اداء الافعال فأدى عنه رفيقه فانه يجوز وان لم يشهد به المشاهد ولم يطف به وصححه صاحب المسوط لان هذه العبادة عما تجزئ فيها النيابة عندالجز كاف استنابة الزمن غيرانه ان أفاق قبل الافعال تبين ان عزره كان ف الاحوام فقط فصحت النياية فيمه تم يجرى هوعلى موجبه وان لم يفق تحقق عجزه عن الكل غيرانه لايلزم الرفيق بفعل المحظورشئ بخللاف النائب في الحيج عن الميت لانه يتوقع افاقته في كل ساعة فنقلنا الاحرام اليه بخلاف الميت وقيد بكونه أغمى عليه قبل الاحرام اذلوأغمى عليه بعد الاحرام فلابدمن ان يشهدبهالرفيق المناسك عندأصحابنا جيعا علىماذ كردفر الاسلام لأنههوالفاعل وقدسبقت النية منه و يشترط نيتهم الطواف اذاحاوه كمايشترط نيته وقيد نابالاغماء لان المريض الذي لايستطيم الطواف اذاطاف بهرفيقه وهونائمان كان بأمره جاز لان فعل المأمور كفعل الآمروالافلا كذافي المحيط فظهرأ نالنائم يشترط صريح الاذن منه بخلاف المغمى عليه وانه يشترط نية الحامل للطواف انكان الحمول مغمى عليه حتى لوجله وطاف بهطالباالغريم لم يجزه بخلاف النائم لاتشترط نية الحامل لهلطواف لان نية الاحواممنه كافية كاصر حبه فى المحيط وفيه بحث فان الطواف لابدله من أصل النية ولايكفي نية الاحرامله كماقدمناه فينبغي انه لابد من نية الحامل في المسئلتين اللهم الاأن يقال ان نية الاحرام لاتكفي للطواف عند القدرة عليها واماالنائم فلاقدرة له عليهاوذ كرفى المحيط ان استنجار المريض من يحمله ويطوف به صحيح وله الاجرة اذاطاف به وان المريض الذي لا يستطيع الرمى توضع الحصاةفى كفه ليرمى بهأويرمى عنه غيره بأصره ودلكالامه ان للاب أن يحرم عن ولده الصغير والجنون ويقضى المناسك كلهابالاولى ولوترك رمى الجار أوالوقوف بالمزدلفة لايلزمه شئ كمذافى المحيط وذكر الاسبيجابي ومن طيف به مجولا أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والحمول جيعا وسواءنوى الحامل الطوافعن نفسه وعن المحمول أولم ينو أوكان للحامل طواف العمرة وللحمول طواف الحج أوللحامل طواف الحج وللحمول طواف العمرة أويكون الحامل ليس بمحرم والمحمول عماأ وجب احرامه وان طيف به لغيرعلة طواف العمرة أوالزيارة وجب عليه الاعادة أوالدم اه (قوله والمرأة كالرجل غـير انهاتكشف وجهها لارأسها ولاتابي جهرا ولاترمل ولاتسعي بين الميلين ولاتحلق رأسها واكن تقصر وتلبس الخيط) لان أوام الشرع عامة جيع المكافين مالم يقم دليل على الخصوص وأغالا تكشف رأسها لانهعورة بخلاف وجهها فاشتركافي كشف الوجه وانفردت بتغطية الرأس ولماكان كشف وجهها خفيا لان المتبادر الى الفهم انها لا تكشفه لما انه على الفتنة نص عليه وان كاناسواء فيه

ويسقط عنه حجة الاسلام أم لا ثمراً يته فى الفتح نقل عن المنتقى عن مجمداً حرم وهو صحيح ثم أصابه عته ولله المسلام أم لا ثمراً يته فى الفتح نقل عن المناقلة عن مجمداً حرم وهو صحيح ثم أصابه عته وهذار بما يومئ الى الجو ازفتد بر اه ولا تنس ماقد مناه قبيل المواقيت فانه صريح فى ذلك (قوله ولما كان كشف وجهها خفيا الح كان ألم في المال المراب عما اعترض الزيلمي وتبعه العينى من ان قوله تكثف وجهها تكر ارولوا قتصر على قوله غيرانها لا تكشف وأسها كان أولى

(قُوله لم يتوهم هذا من عبارته اختصاصه الخ) قال في النهر لا يخفي أن ذشكره على طريق الاستثناء يوهم الاختصاص وكان يمكنه التنصيص على الخفاء أن يقول كما قال في الهداية غير انها لا تكشف رأسها و تكشف وجهها (قوله والمراد بكشف الوجه الخ) لوعطفه بأولكان جوابا آخ أحسن من الاول تأمل (قوله وهو يدل على ان هذا الخ) الضمير راجع الى ما في (٣٥٥) الفتاوى وقوله ان كان المراد شرط

جوابه محدوف دل عليه ماقبله أى ان كان المراد بقوله لا تكشف لا يحل فهو يدل على ان الارخاء الخوقوله فحمل الاستحباب تفريع على ماقبله و يجوز تفريع على ماقبله و يجوز أظهر وقوله أوعلى الشأن عطف على قدوله الشأن عطف على قدوله على ان هذا والظرف متعلق بالواجب وهو مبتدأ والفاء فيه زائدة وغض خبره

ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أوجزاء صيد أونحوه فتوجه معها ير يدالحج فقد أحرم

والجلة خبران الثانية والمعنى انه يدل ان كان المرادمنه لا يحل على ان الارخاء واجب عليها ان أمكنها والافالواجب على الاجانب الغض (قوله وظاهره نقل النجاع) قال في النهر منهم عنوع بل المراد علماء مذهب وقول الفتاوى مذهب وقول الفتاوى فليتأمل نع يؤيد ان المراد فليتأمل نع يؤيد ان المراد عدم الحل ما في الذخيرة عدم الحل ما في الذخيرة عدم الحل ما في الذخيرة المحرمة ترخى على وجهها المحرمة ترخى على وجهها

ولماقدم فىباب الاحرام ان الرجل يكشف وجههور أسهلم يتوهم هنامن عبارته اختصاصها بكشف الوجه والمرادبكشف الوجه عدم ماسةشئله فلذايكره لهاان تلبس البرقع لانذلك يماس وجهها كذافي المبسوط ولوأرخت شيأ على وجهها وجافته لابأس به كذاذ كرالاسبيجابي اكن في فتح القدير انه يستحب وقد جعاوالذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه وتسدل من فوقها الثوب وفي فتاوى قاضيخان ودات المسئلة على انهالا تكشف وجهها للائجانب من غير ضرورة اه وهو يدل على ان هـ ندا الأرخاء عند دالامكان ووجود الأجانب واجب عليها انكان المراد لإيحل ان تكشف فحمل الاستحباب عندعدمهم وعلى انه عندعدم الامكان فالواجب على الاجانب غض البصر لكن قال النووى فى شرحمسلم قبيل كتاب السلام فى قوله سأات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى قال العلماء وفي هـ ذا حجة انه لا يجب على المرأة ان تستر وجهها في طريقها وانماذاك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصرعنها الالغرض شرعى اه وظاهره نقل الاجاع فيكون معنى مافى الفتاوى لاينبغي كشفها وانما لاتجهر بالتلبية لماان صوتها يؤدى الى الفتنة على الصحيح أوعورة على ماقيل كماحققناه في شروط الصلاة واعمالارمل ولاسعى لهمالما أنه بخل بالستر اولأن أصل المشروعية لاظهار الجلد وهوللرجال وأشار الى انهالا تضطبع لانهسنة الرمل وانمالا تحلق اكونه مثلة كحلق اللحية وأطلق في التقصير فأفادانها كالرجل فيه خلافا لماقيل انه لايتقدر في حقها بالربع بخلافالرجل وانماتلبس المخيط لماانهاعورةوأشار بعدم الرمل الى أنهالاتستلم الحجراذا كان هناك جع لانها منوعة عن ماسة الرجال بخلاف مااذالم يكن لعدم المانع وأشار بلبس المخيط الى لبس الخفين والقفازين وماذ كرهااشارح من انهالاتحج الاعجرم بخلاف الرجل ليس مانحن فيهلان هذالا يختص بالحج بلهو حكم كل سفرومن انها تترك طواف الصدر بعذر الحيض فليس منه أيضالأن الحيض غيره كمن من الرجل حتى تخالفه في أحكامه وكذاماذ كره الاسبيجا بي من اله لا يجب عليها بتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر لأجـل الحيض والنفاس شئ قالوا والخنثي المشكل في جيع ماذكرنا كالمرأة احتياطا ولا يخلو بامرأة ولا برحل لانه يحتمل أن يكون ذكرا و يحتمل أن يكون أنتى (قوله ومن قلدبدنة تطوع أونذرا وجزاء صيدا ونحوه فتوجه معهاير يدالج جفقدا حرم) بيان المايقوم مقام التلبية لأن المقصود من التلبية اظهار الاجابة للدعوة وهو حاصل بتقليد الهدى قيد بكونه محرما بثلاثة التقليد والتوجه وارادة النسك فأفادان التقليد وحده لايكني وكذا أخواه وكذالو تقلدوساق ولم بنولا يكون محرمافاذ كره الاسبيجابى من انه لوقلدها وساقها قاصداالى مكة صارمحرما بالسوق نوى الاحوام أولم ينو مخالف لماعليه العامة فلايعول عليه كذافي فتح القدير وقديقال ان قصدمكة منه نية فلا يحتاج معهالي نيةأخرى فلامخالفةمنه لماعليه العامة وأراد بجزاء الصيد جزاء صيدعليه فى جبة سابقة فقلده في السنة الثانية أوجزاء صيدالحرم وأفاد بقوله أونحوه الحان هذاالح كملايختص بشئ بل المرادانه قلد بدنة مطلقة والتقليد ان يعلق على عنق بدنته قطعة نعل أوشراك نعل أوعروة مزادة أولحاء شجر أونحوذلك عايكون علامة على انه هدى والمعنى بالتقليد افادة انه عن قريب يصير جلده كهذا اللحاء وانعل في اليبوسة لاراقةدمه وكان فى الاصل فعل ذلك كيلاتهاج عن الورودوالكلا ولترداذا ضلت للعلم بانه

بخرقة ونجافى عن وجهها قالواهـنـده المسئلة دليل على ان المرأة منهية عن اظهار وجهها للرجال من غـيرضرورة لانهامنهية عن تغطية الوجه لاجل النسك (قوله وقديقال) قال فى النهر المعتبر فى الاحرام انمـاهونية النسك ولاخفاء ان قصد مكة لايستلزمه اهو فيه نظر فان من قصد مكة من البلاد النائية فى أيام الحبح لايقصدها عادة الاللنسك

أعنىذ كرالسوق أمر اتفاقى انما الشرطأن يلحقه ولايخني بعد هاذا التأويل ولذالم يلتفت اليه من أثبت الخلاف و بهذا التقرير عامتان قوله في الفتح فىقول الهداية فان أدركها وساقهاأوأدركها ردد بين السوق وعدمه لاختلاف الرواية ثمذكر مامر عين الاصل قال وهـو أمر اتفاقي فيــه مؤاخــ ندةظاهرة اذ كونه فان بعث بهاشم توجه اليها لايصير محرماحتي واحقها الافى بدنة المتعة وان جللها أو أشعرها أوقلدشاة لم يكن محرماوالبدن من

> الابلوالبقر بابالقران

أمرا اتفاقيايرفع الخلاف الذي حكاه أولا (قوله وقد يقال لا يحتاج اليه الخ)قال في النهر هذا سهو ظاهر اذليس موضوع عبارة الجامع ان غيره ساق بل لولم يسقها أحد بعد ما لحقها وليس في الفتح تعليل ما في مبتدأة بعدما حكى الخلاف مبتدأة بعدما حكى الخلاف وهي أنه لوأدركها ولم يسق وساق غيره فهوكسوقه وساق غيره فهوكسوقه

هدى وذ كرالشار ح انهلوا شترك جماعة في بدنة فقلدها مدهم صاروا محرمين ان كان ذلك بأس البقية وساروامعها (قوله فان بعث بها ثم توجه اليهالايصير محرماحتى بلحقها الافى بدنة المتعة) لفقد أحداالشر وطالثلاثة وهوالسوق فيالابتداء فاذاأ دركهاا فترنت نيته بفعل ماهومن خصائصها الافي هدى هومن خصائص الحج وضعا وهوهدى المتعة والقران فانه لا يحتاج فيه الى الادراك والمتعة تشمل التمتع العرف والقران لان المذكور في الآية انماهو التمتع بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج الى آخره فهو دلياهما فلدا اقتصر المصنف على المتعة ولما كان المتع لا يكون قبل أشهر الحج لم يقيد البعث بأشهر الحيج فاستغنى عن تقييد النهاية ثم المصنف تبعاللج أمع الصغير شرط اللحوق فقط ولم يشترط السوقءمعه وشرطهما فيالمبسوط والظاهر الاول لان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الوكل كذا علل به في فتح القدير وقد يقال لا يحتاج اليه لانه يصير محرما باللحوق وان لم يسقها أحدوهذا التعليل انماهوعلى قولمن يشترط السوقمع اللحوق وأفاد المصنف انه لابدمن التوجه الىبدنة المتعة ولايكني البعث (قوله وانجللهاأوأشعرهاأوقلدشاةلم يكن محرما) يعنى وان ساقها لانه ليس من خصائص الحيج فلريقم مقام التلبية شئ لأن التجليل لدفع الاذى عنها والاشعار مكروه عندأبي حنيفة وهوان يطعن من الجانب الأيسر في السنام فيسيل الدم فلا يكون من النسك وعندهما وان كان حسنا فقد يفعل للعالجة بخلاف التقليد فانه يختص بالهدى ولذا كان التقليد أحبمن التجليل لانهسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتجليل حسن للاتباع ويستحب التصدق به وأمانقليد الشاة فغير متعارف وليس بسنةأ يضافلا يقوم مقامها وقدعلم عاقرره المصنف انه لايكون محرما بمجرد النية من غير تلبية أوما يقوم مقامهاوهوالمنهبوعن أي يوسف انه يكتني بالنية ولاخلاف ان التلبية وحدهالا تكفي بلانية (قوله والبدن من الابل والبقر) يعنى لغة وشرعاقال الجوهرى البدنة ناقة أو بقرة وقال النووى انه قول أكثر أهل اللغة فاذاطلب من المكلف بدنة خرج عن العهدة بالبقرة كالناقة وأماحد يث الرواح يوم الجعة وعطفه البقرة على البدنة فحمول على انه أراد بالأعم بعض الافراد وهو الجزور لا كل مايصدق عليه لابه لوكانت البدنة اسماللجزور فقط للزم النقل عن المعنى اللغوى وهو خلاف الأصل فالحاصلان العطف فى الحديث يقتضى المغايرة بينهما ظاهر اولزوم النقل عن المعنى اللغوى على تقديره خلاف الاصل فالظاهر عدمه فتعارضا فرجحنا ماذهبنااليه لماثبت فيحديث جابر كناننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال وهلهي الامن البدن ذكره مسلم في صحيحه وتمرة الاختلاف تظهر فيااذا التزم بدنة فان نوى شيأفهو على مانوى لأن المنوى اذا كان من محتملات كلامه فهو كالمصرحبه وان لميكن لهنية فعليه بقرةأ وجزور فينحرها حيثشاء فى قولهما خلافالأبى يوسف فانه يقيسه على الهدى وهو يختص بمكة اتفاقاوهماقاساه على مااذا التزم جزورا فانه لايختص بمكة اتفاقا كذافي المبسوط واللة أعلم ﴿ باب القران ﴿

هومصدر قرن من باب نصر وفعال يحيى عصدرا من الثلاثى كاباس وهوالجع بين شيئين يقال قر نت البعير بن اذا جعت بينهما بحبل وسياً في معناه شرعا ثم اعلم ان المحرمين أر بعة مفرد بالحجان أحرم به مفردا أو مفرد بالعمرة ان أحرم بهافى غيير أشهر الحج وطاف لها كذلك حجمن عامه أولا أوطاف فيها ولم يحجمن عامه أواحرم بهافى أشهر الحج وطاف كذلك ولم يحجمن عامه أوحج وألم بينهما بأهله الماما هيما ومتمتع ان أتى بأكثراً شواط العمرة فى أشهر الحج بعدما أحرم بهافقط مطاقا محجمن عامه من غير أن يلم بأهله الماما هيمة وقارن ان أحرم بهمامعا أوأدخل احرام الحجم على احرام من عامه من غيراً ن يلم بأهله الماما هيمة وقارن ان أحرم بهمامعا أوأدخل احرام الحجم على احرام

لان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل اه نعم بجب أن يكون هذا مفر عاعلى رواية الاصل العمرة الموكل كفعل الموكل اله نعم بجب أن يكون هذا مفر عاعلى رواية الاصل (قوله وطاف لها كذلك أى في أشهر الحبج وقوله أوطاف فيها أى أشهر الحبج وقوله أوطاف فيها أى أشهر الحبج وقوله أوطاف فيها أى أشهر الحبح وقوله أوله وطاف لما كذلك أى في أشهر الحبح وقوله أوطاف فيها أى أسهر الحبح وقوله أوله والماكنة والماكنة

(قوله فى القسمين الاولين) أى من أقسام القارن الثلاثة (قوله وفضل أحد المُتمّع) قال المرحوم الشيخ عبد الرحن أفندى العمادى مفتى دمشق الشام فى منسكه المسمى المستطاع من الزادما حاصله انى لما جبجت اخترت (٣٥٧) التمتع لما انه أفضل من الافراد

وأسهل من القران لماعلى القارن من مشقة جع أداء النسكين ولمايلزمه في الجناية من الدمين ومع ذلك فلنكتة أخرى كان التمتع مها لأمثالنا أحرى وهي المكان الحافظة على صيانة الرفث والفسوق والجدال فيد جيلة أن يكون حجه مبرور الانهم فسر عالارفث ولا فسوق ولا جدال فيه ولا فسوق ولا جدال فيه والحال المالاحتراز عن ذلك فانه الى الاحتراز عن ذلك فانه لا يحرم من الميقات الا

هو أفضــل ثم النمتــع ثم الافراد

بالعمرة فقط وانمايحرم بالحج يوم التروية من الحرم فيمكنه الاحتراز فيذينك اليومين فيسلم بجة بخلاف المفرد والقارن يبقيان محرمين بالحجأ كثرمن عشرةأيام وقلما يقسدر الانسان على الاحتراز في مثله فالشيخ مشايخناالشهاب أحد المنيني في مناسكه وهو كلام نفيس ر بديه ان القران فى حدداته أفضل من التمتم لكن قديقترن به ما يجعله مرجوحا بالنظر الىالتمتع فاذادارالامربينأن

العمرة قبل أن يطوف لهاأ كثرالاشواط أوأدخل احرام العمرة على احرام الحج قبل أن يطوف للقدوم ولوشوطا ولااساءة فىالقسمين الاولين وهوقارن مسىء فىالثالث واماالاحرام المبهم كان يحرم بنسكمبهم نميصرفه الىماشاءمن حج أوعمرة أولهما والاحرام المعلق كان يحرم باحرام كاحرام زيد فليس خارجا عن الار بعة كمالايخفي (قوله هوأفضل ثم التمتم ثم الافراد) بيان لامرين الاول جواز الثلانة وهو مجمع عليه الاماثبت في الصحيحين عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما انهما كان ينهيان عن التمتع وجله العلماء على نهى التنزيه جلاللناس على ماهو الافضل لاانهما يعتقدان بطلانه مع علمهما بالآية الشريفة وجله على ان المرادبه فسخ الحج الى العمرة ضعيف لان سياق الحديث فى الصحيح يقتضى خلافه وهوثابت بالكتاب والسينةأ يضااماالاول فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت دليل الافراد وقولهوأتموا الحيجوالعمرة للهدليل القران وقوله فن تمتع بالعمرة الى الحج دليل التمتع واما الثاني فمافي الصحيحين من حديث عائشة قالت خوجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فنامن أهل بعمرة ومنامن أهل بحبج وعمرة ومنامن أهل بالحبج وأهل رسول اللهصلي الله عليه وسلم بالحج وفىرواية لمسلممنا منأهل بالخجمفر داومنامن قرن ومناتمتع النانى تفضيل القران ثم الممتع ثم الافرادوفضل مالك والشافعي الافراد وفضل أحدالتمتع وأصله الاختلاف في عجته صلى الله عليه وسلم وقدأ كثرالناس ألكارم فيها وأوسعهم نفسا فىذلك آلامام الطحاوى فانه تكلم فىذلك زيادة على ألفورقة وقدقال الامام الشافعي رجه الله تعالى ليسعلى شئمن الاختلاف أيسرمن هذا وانكان الغلط فيه قبيحامن جهة انهمباح يعنى لما كانت الثلاثة مباحة لم يكن فى الاختلاف تغيير حكم لكن لما كانت حجةواحدة ولم يتفقواعلى نقلها كان اختلافهم قبيحامنهم فماير جح انه عليه السلام كان قارنا مارواه على فى الصحيحين وأنس فى الصحيحين بروايات كشيرة وعمران بن الحصين فى صحيح مسلم وعمر بن الخطاب في صحيح البخاري وأبي داودوالنسائي وحفصة في الصحيحين وأبوموسي الاشعرى في الصحيحين وعاير جع انه عليه السلام كان مفر داما ثبت في الصحيح من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم ومماير جيح انه كان مقتعاما البت عن ابن عمر وعائشة في الصحيحين وعن ابن عباس فيارواه الترمذي وحسنه وعن عمران بن الحصين في الصحيحين وجع أثمَّنا بين الروايات بان سبب رواية الافرادسهاع من رأى تلبيته بالحج وحده ورواية التمتع سماع من سمعه يلبي بالعمرة ورواية القران سماع من سمعه يلي بهما وهذالانه لامانع من افرادذ كرنسك في التلبية وعدم ذكرشي أصلاوجهة أخرى مع نيةالقران فهونظيرسبب الاختلاف فى تلبيته عليه السلام أكانت دبرالصلاة أوعند استواء ناقته أوحين علاعلى البيداء فروى كل بحسب ماسمع وعمايرجح القران ان من روى الافرادر وى الممتع فتناقض بخلاف من روى التمتع وهو بلغة القرآن الكريم وعرف الصحابة أعممن القران وترجح الفردالسمي بالقران فى الاصطلاح بما فى الصحيح عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق بقول آتاني الليلة آتمن ربي عزوجل فقال صل في هذا الوادى المبارك ركعتين وقل عمرة فى حجـة ولابدلهمن امتثالماأمربه فى مقامه الذى هووحى ولأتمتنا ترجيحات كثيرة وقال النووى فى شرح المهذب والصواب الذي نعتقده انه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج أولا مفردا عمادخل عليه العمرة فصارقارناوادخال العمرة على الحججائز على أحدالقولين عندنا وعلى الاصح لايجو زلناوجازللني صلى الله عليه وسلم تلك السنة للحاجة وأمر به في قوله لبيك عمرة وحجة فن روى آنه كان مفردا اعتمد

الرجل قارنا ولايسلم الحوامه من الرفث والفسوق والجدال و بين أن يحيج متمتعا و يسلم الحرامه عنها فالاولى في حقه أن يحج متمتعاليسلم حجه و يكون مبرور الانه وظيفة العمر فليحرص الحاج مهما أ مكنه على صونه عن مثل هذه الامور لثلايضيع سعيه وماله اله

(قُوله ولوجعات جبته عليه السلام مفردة الخ) أى من غيراد خال العمرة عليها وهذا من كلام النووى كمالا يخفى لا مجافهه ه الرملى (قُوله وتبين به بطلان ماذكره الشارح) حيث قال بعد نقل كلام النهاية ولم ينقل فيه شيئا واغاقاله حزرا واست لالا بمواضع الاحتجاج واطلاقهم ان القران أفضل من الافراديرده لأن ظاهره يراد به الافراد بالحج وأيضالوكان كماقاله الحكان محمد مع الشافعي وكلهم كانوامعه لأن مجدالم يبين ان قوله ما خلاف ذلك فيعتمل أن يكون مجمعاعليه اه وجزم في الفتح بمافي النهاية (قوله و بهدا اندفع ماذكره الشارح) قال في النهر و به استغنى عمافي الحواشي السعدية من انه يجوز أن يكون معه على هذه الرواية وأمالزوم كون الكل معه فمنوع بقوله عندى (قوله ان عطف قوله و يقول على قوله يهدل فيكون بقوله عندى (قوله ان عطف على ١٥٠٥) يهل الخراق المعنون الله عندى (قوله ان عطف على ١٥٠٥) يهل الخراق المعنون الله عندى (قوله ان عطف على ١٥٠٥)

منصو بامن عمام الحدكان المرادبالقول النية لاالتلفظ لأنه غير شرط قال فى النهر وأقول فيه نظرظاهر لأنه وانأريد بالقول النفسى لايتم لمام من أن الارادة غير النية فالحق أنه ليس من الحدفى شئ اه وأنت خبير بانه لم يقل ان المراد من القول الارادة حتى يرد

وهوأن بهل بالعمرة والحج من الميقات ويقول اللهم انى أريد العمرة والحيج فيسرهمالي وتقبلهمامني

عليه ذلك بلالمراد منه النية نع في جعل الشرطمن عام الحد نظر وهذا شئ آخر فتدبر (قوله لأن الواو للمرتبب) كذا في بعض النسخ وفي بعضها ليست للمرتبب وهو الصواب أي اذا أحرم بهما معا وفي التابية بعسده والدعاء مستحب الاواجب الأن

أولالاحوام ومن روى انه كان قارنا اعتمد آخره ومن روى انه كان متمتعا أراد التمتع اللغوى وهو الانتفاع بان كفاه عن النسكين فعل واحد ويؤيده أنه عليه السلام لم يتحتمر تلك السنة عمرة مفردة لاقبل الحجولا بعده وقدقد مناأن القران أفضل من افراد الحجمن غيرعمرة بلاخلاف ولوجعات حجته عليه السلام مفردة لزمأن لا يكون اعتمر تلك السنة ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران اه وبهذا تبين صحةمافي النهايةمن أن محل الاختلاف بينناو بين الشافعي أعاهوان افرادكل نسك باحرام فى سنة واحدة أفضل أوالجع بينهما باحرام واحداً فضل وانه لم يقل أحد بتفضيل الحج وحده على القران وتبين بهبطلان ماذ كره الشارح هنارداعلى صاحب الهاية وماروى عن محدأنه قال حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندى من القران فايس عوافق للدهب الشافعي فى تفضيل الافراد فانه يفضل الافراد سواءأ نى بنسكين فى سفرة واحدة أوفى سفرتين ومحدا في افضل الافراداذا اشتمل على سفرين وبهذا اندفعماذ كره الشارحمن لزوم موافقة مجد الشافعي (قوله وهوأن يهل بالعمرة والحجمن الميقات ويقول اللهم انى أريد العمرة والحج فيسرهم الى وتقبلهمامني أى القران أن يلي بالنسكين مع النية حقيقة أوحكامن غيرمكة وما كان فى حكمها وانماعبر بالهديلال الدشارة الى أن رفع الصوت بما مستحب وأرادبالميقات ماذكرنا واعاذ كردالاشارة الىأن القارن لايكون الا آفاقيا وهوأحسن يماذكره الشارحمن انهقيداتفاقي فانهلوأحرم بهمامن دويرةأهله أوبعد الخروج قبلالليقات أوداخله فانه يكونقارنا وقلناحقيقة أوحكماليدخل مااذا أحرم بالعمرة ثمأحرم بالحجقبل أن يطوف لهاالأ كثرأ وأحرم بالحج ثمأحرم بالعمرة قبلأن يطوف لهوان كان مسيئافي الثاني كاقدمناه لوجود الجع بينهمافى الاحرام حكما والمرادمن قوله ويقول النية لاالتلفظ ان عطفه على يهل فيكون منصوبا من تمام الحد وان رفع كان ابتداء كلام بياناللسنة فان السنة للقارن التلفظ بها وتقديم العمرة في الذكرمستحب لأن الواوللترتيب ولم يشترط المصنفوقو عالاحرام فىأشهر الحج أوطواف العمرة فيها كهاهوشرط فىالتمتع لمار ويعن مجمدانه لوطاف لعمرته فى رمضان فهوقارن ولادم عليه ان لم يطف احمرته فىأشهر الحج فتوهم بعضهم من هذه الرواية الفرق بين القران والتمتع فيه وليس كماتوهموافان القران في هـ نارواية بمعنى الجع لاالقران الشرعي المصطلح عليه بدليل انه نفي لازم القران بالمعنى الشرعى وهولزوم الدم شكرا ونفي اللازم الشرعى نفى للملزوم الشرعى والحاصل ان النسك المستعقب للدم شكراهوما تحقق فيه فعل المشروع المرتفق به الناسخ لما كان في الجاهلية وذلك بفعل العمرة في أشهرالحيج فانكان معالجع فىالاحرام قبلأ كثرطواف العمرة فهوالمسمى بالقران والافهوالتمتع

الواولانقتضى الترتيب (قوله لماروى عن محمد الخ) تعليل لقوله ولم يشترط بناء على ماتوهمه البعض من أن بلعنى المرادمن القران معناه الاصطلاحى وسينبه المؤلف على رده هنا وفى باب النمتع ونبه عليه فى الفتح أيضا فى الموضعين وقال ان الحق اشتراط فعل أكثر العمرة فى أشهر الحجم (قوله لا القران الشرعى الخ) قال ف شرح اللباب والذى يظهر لى انه قارن بلعنى الشرعى أيضا كماهو المتبادر من اطلاق قول مجمد وغيره انه قارن و بدليل انه اذا ارتكب محظور ايتعدد عليه الجزاء وغايته انه ليس عليه هدى شكر لأن أداءه لم يقع على الوجه المسنون المقرر فى الشريعة من ايقاع أكثر العمرة فى الأشهر فانه من وجه فى حكم من أفر د بعمرة فى غير الأشهر ثم أفرد ما لحج فانه ليس بقارن اجماعا اله

(قوله فيبدأ بطواف القدوم) سينص المؤلف على أن المتمتع برمل في طوافه والظاهر ان القارن كندلك ثمراً يته في الولوالجية قال ولا يرمل القارن والمفرد الافي طراف التحية ولا يسعى بين الصفاو المروة بعد طواف الزيارة أما المتمتع يرمل في طواف الزيارة لأنه يسمى بعده بخلاف المفرد والقارن لأنهم الا يسعيان بعده لوجود السمى عقب طواف التحية والسنة أن يرمل في كل طواف بعده سعى اهوسيا تى في باب الجنايات عن المحيط ما يشير اليه أيضا وسننبه عليه ان شاء الله تعالى وانح الا يرمل المتمتع في طواف التحية لأنه لا يسن في حقه طواف التحية كاياتي أيضا ثمراً يت كرران كاياتي أيضا ثمراً يت

أيضافى اللباب قال فيطوف للما أى للعدمرة سسبعا ويضطبع فيده ويرمل فى الشادئة الاول ثم يصلى والمروة ثم يطوف للقدوم ويضطبع فيه ويرملان قدم السعى اله قال القارى فى شرحه وهذا ماعليه الجهور لما قالوامن أن كل

و يطوف و يسد عى لها ثم يحج كمام فان طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء واذا رمى يوم النصر ذبح شاة أو بدنة أوسبعها

طواف بعده سعى فالرمل فيه سنة وقد نصعليه لكرمانى حيث قال يطوف طواف القدوم ويرمل فيه وكذا في خزانة الاكدل واعما الرمل في طواف القدوم العمرة وطواف القدوم مانقله الزيلى عن الغاية السروجي من أنه اذا كان للسروجي من أنه اذا كان

بالمعنى العرفى وكلاهم التمتع بالاطلاق القرآني وعرف الصحابة وهوفى الحقيقة اطلاق اللغة لحصول الرفق به هذا كله على أصول المذهب كذافى فتح القدير (قوله ويطوف ويسمى لها ثم يحج كمام) يعنى يأتي بافعال العمرة أولامن الطواف والسعى بين الصفاو المروة والرمل في الاشواط الثلاثة والسعى بين الميلين الاخضرين وصلاة ركعتى الطواف ثمية تى بافعال الحيج كلها ثانيا فيبدأ بطواف القدوم ويسعى بعده انشاء وهذا الترتيب أعنى تقديم العمرة في أفعال الحيج واجب لقوله تعالى فن تمتم بالعمرة الى الحج جعل الحج غاية وهو شامل للقران والتمتع كاقدمناه فأفادانه لوطاف أولا لحجته وسعى لهائم طاف لعمر ته وسعى لها فطوافه الاولوسيعيه يكون للعمرة ونيته لغو ولم يذكرا لحلق للعمرة لأنه لا يتحلل بينهما بالحاق فاوحلق كان جناية على الاحرامين أماعلى احرام الحج فظاهر لأن أوان التحلل فيه يوم النحر وأماعلى احرام العمرة فكذلك لأن أوان تعلل القارن يوم النحر كماصر به الامام محمد قال الشارحويؤ يدهأن المتمتع اذاساق الهدى وفرغ من أفعال العمرة وحلق يجب عليه الدم ولا يتحلل بذلك من عمرته بل يكون جناية على احرامهامع انه ليس محرمابالحج فهذا أولى (قوله فان طاف لهما طوافين وسعى سعيين جازوأساء) بأن طاف للعمرة والحج أربعة عشر شوطاوسي كذلك وأراد بالواو معنى ثمأ والفاء لأن المسئلة مفروضة فيمااذا أتى بالسمى بعد الطوافين ولايفهم هذامن الواولأنهالط ق الجح ولهذا أتي في الجامع الصغير بثم واختلفو افي ثاني الطوافين في قو لهم طاف طو افين فذهب صاحب الهداية والشارحون تبعاللبسوط الىأنهطواف القدوم ولهنداقال فى الهداية وقدأساء بتأخير سي العمرة وتقديم طواف التحية عليه ولايلزمه شئ اماعندهما فظاهر لان التقديم والتأخير فى المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده طواف التحية سنة وتركه لايوجب الدم فتقديمه أولى والسعي بتآخيره بالاشتغال بعمل آخر لايوجب الدم فكذابالاشتغال بالطواف اه وذهب صاحب غاية البيان الى أن المراد باحدهما طواف العمرة وبالآخرطواف الزيارة بأنأني بطواف العمرة ثم اشتغل بالوقوف ثم طاف للزيارة يوم النحر ثم سعىأر بعة عشر شوطا بدليل قولهم فى جواب المسئلة يجزئه والمجزئ عبارة عمايكون كافيافى الخروج عن عهدة الفرض ولا يحصل الاجزاء بترك الفرض والاتيان بالسنة وبدليل قوطم ان القارن يطوف طوافين ويسمى سعيين عندنا ليس المراديهما الاطواف العمرة وطواف الزيارة (قوله واذارى يوم النحرذ بجشاة أو بدنة أوسبعها) لقوله تعالى فن تمتح بالعمرة الى الحج في استيسر من الهدى والتمتع يشمل القران العرفي والتمتع العرفي كاقدمناه قيد بالذبح بعد الرمى لأن الذبح قبله لا يجوز لوجوب الترتيب ولم يقيد الذبح بالحبة كاقيده بها في ذبح المفرد لما أنه واجب على القارن والمتمتع وأطلق البدنة فشملت البعير والبقرة والسبع جزءمن سبعة أجزاء وانما كان مجزئا

قارنالم يرمل في طواف القدوم ان كان رمل في طواف العمرة فلاف ماعليه الاكثر اله (قوله بدليل قولهم في جواب المسئلة يجزئه) قال في النهر فان قلت المراد بالا جزاء معناه اللغوى وهوا لاكتفاء قلت يرده التعليل بقوله لانه أتى بماهو المستحق عليه اذ ظاهره أن المراد المعنى الاصطلاحي ولقائل أن يقول معنى قول مجد يجزئه أي مافعله من الاتيان بالسعى الواجب عليه لاعمرة وان قدم طواف الحج عليه لان وصل سعى طواف العمرة بطواف الحج عليه وهو المعنى بقول صاحب الهداية لانه أتى بماهو المستحق عليه وهذا لان محط الفائدة ان سعيه صحيح للمنه من بتقديم طواف الحج عليه و بهذا اكتفينا مؤنة التعبير بالاجزاء فتدبر (قوله ولم يقيد الذبح بالمحبة) قال الرملي أي بقوله ان حب وقوله كاقيده بها في ذبح المفرد غفلة منه لانه لم يقيده بها أيضا بل قال ثم اذبح ثم احلق أوق صروا لحلق أحب

(قوله وأشار بالتخيير بين البدنة وسبعها الما انه دم عبادة الخ) مقتضاه اله لو كان دم جناية لما تخير وفى أضحية الوقاية وسرحها المقهستاني كيرة ذبحها الاثنة عن أضحية ومتعة وقران في الحج فانه يصح وكذا لوذج سبعة عن تلك وعن الاحصار وجزاء الصيداً والحقيقة والتقوع فانه يصح في ظاهر الاصول وعن أبي بوسف الافضل أن تكون من جنس واحدفاو كانوامتفرقين وكل واحد متقرب باز وعن أبي حنيفة انه يكره كافي النظم اه وسيد كوفي الهدي بجوز الاشتراك في بدنة كافي الاضحية بشرط ارادة الكل القربة وان اختلفت أجناسهم من دم متعة واحصار وجزاء صيد وغير ذلك اه (قوله والاشتراك في المقرة أفضل من الشاة) قال في الشر نبلالية يقيد عما اذا كانت حصته من البقرة أكثر قيمة من الشاة كاهوفي منظومة ابن وهبان (قول المصنف وصام العاجز عنه) اختلف أصحابنا في تعريف حد الغني في باب الكفارات فقال بعضهم قوت شهر فان كان عنده أقل منه جازله الصوم وقال ابن مقاتل من كان عنده قوت يوم ولي المه اذا كان عنده قدر ما يشترى به ماوجب وليس له غيره لا يجزئه الصوم وقال بعضهم في العامل بيده أي الكسب يسمك قوت يوم ويكفر بالباقي ومن لا يعمل بمسك قوت شهر على ماذكره الكرماني وهو تفصيل حسن الاان هذا اذا لم يكن في ملكه عين المنصوص والافلا يجوزله الصوم كان به مسكنه وكسوته عن الكفاف وكان الفضل مائتي درهم فصاعد الا يجزئه الصوم كذا في شرح اللباب وفي حاشية الكرماني عن المنسك الكبير للسندي عن الكفاف وكان الفضل مائتي درهم فصاعد الا يجزئه الصوم كذا في شرح اللباب وفي حاشية الكرن عن من المنسك الكبير للسندي عن الكفاف وكان الفضل مائتي درهم فصاعد الا يجزئه الصوم كذا في شرح اللباب وفي حاشية المناسك الكبير للسندي كان كلاسة عن المناس عنه المن عبرا عنه عن المناس عاليه وغيرا ويان عنه المن عبرا ويان عنه عن المناس عنه المن عن الكفاف وكان الفضل عنه المن عبرا ويان عنه عن الكفاف وكان الفضل عنه عن المن عبرا عنه عن الكوم كذا في شرح وين كان بمكه عسرا و ببلاء موسرا يجوز في حقه المن عن الكفاف وكان الفضل عن المن عبرا ويان كان بمكه معسرا و ببلاء موسول يجوز في حقه المناس كان كلاء كوم الكبرا ويان عنه المناس كان كلاء كوم الكبرا ويان عبرا وياله كلوم المناس كان بمكه عسرا و ببلاء ويان المناس كان عليه عن الكلوم ويونون المناس كان كان عليه عن المناس كان كان عليه كلوم كان كان الفوم كان كان كان عليه كلوم كان كان كلوم كان المناس كان كان كل

الصوم لان مكان الدم مكة الصوم لان مكان الدم مكة فاعتبر يساره واعساره بها الهيام النحرة لايام النحر في العجز وصام العاجز عنه ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة اذافرغ ولو بمكة

والقدرة) ذكر الشرنبلالى في رسالة سهاها بديعــة الهـدى لما استيسر من الهدى وذكر ان الحلل

لحديث الصحيحين عن جابر جج جنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة وأشار بالتخيير بين البدنة وسبعها الى انه دم عبادة لادم جناية فيا كل منه كاسياتى وسيأتى فى الأضحية انه لا بدأن يكون المكل مريدا للقر بة وان اختلفت جهة القر بة فاواراد أحدا السبعة لحا لاهله لا يجزئهم واستدل له بعض شارحى المصابيح بقوله صلى الله عليه وسلماً نا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه وما في المبتغى ولو بعث القارن بمن هديين فلم يوجد بذلك بمكة الاهدى واحد فيه معى غيرى تركته وشركه وما في المبتغى ولو بعث القارن بمن هديين فلم يوجد بذلك بمكة الاهدى واحد في منابعة لا يتعلل عن الاحرامين ولاعن أحدهما أه مجول على هدى الاحصار لان التجلل موقوف عليه لا يتعلل عن الاحرامين وفي الظهيرية والخانية والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة والجزوراً فضل من البقرة كافي الأضحية فان كان القارن ساق الهدى مع نفسه كان أفضل (قوله وصام العاجز عنه مثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة اذا فرغ ولو بمكة) أى صام العاجز عن الهدى لقوله تعالى فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذار جعتم تلك عشرة كاملة والعبرة عن الهدى لقوله تعالى فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذار جعتم تلك عشرة كاملة والعبرة ويا المدى لقوله تعالى فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذار جعتم تلك عشرة كاملة والعبرة ويا النحر في القدرة وكذا لوقدر على الهدى قبل أن يكمل صوم الثلاثة أيام أو بعدما أكل

عن الاحرام الفير المحصراني الهوالحلق أوالتقصير وللمحصرذ بجالهدى في محله وذكر أن الهدى وجب شكراعلى القارن والمتمتع وانه أصل والصوم خلف عنده وان شرط بدليته تقديم الثلاثة على يوم النحر محقى ان العبرة لوجود الهدى في أيام النحر وانه لابعدلية بين الهدى والحلق حتى يقال وجوده فيها يبطل حكم الصوم فيلزمه ذبحه وان تحال قبله لموجب اطلاق وقع في عدة من المعتبرات اذلاد خل للمحلق قبل وجوده فيها فوجوده فيها يبطل حكم الصوم فيلزمه ذبحه وان تحال قبله لموجب اطلاق النص ولقول المحققين العبرة لايام النحر وجود اوعدما للهدى قال السكال فان قدر على الهدى في خلال الثلاثة أو بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدى وسقط الصوم لانه خلف واذا قدر على الاصل قبل تأدى الحسم بالحلف بطل الخلف اه فقد نص على ان الصوم خلف عن الهدى والمدى لا المتعبر وهذا عين الصواب وأما قوله وان قدر على الهدى بعد الحلق قبل أن يصوم السبعة في أيام الذبح أو بعدها لم يلزمه الهدى لان التحلل قد حصل بالحلق فوجود الاصل بعده لا ينقض الخلف اه ففيه تدافع و تقييد لمطاق السبعة في أيام الذبح أو بعدها لم يلامه الاول ثم نقل نحوه عن الحيط وغيره ومنها مافي هدا الشرح و نازعهم بمام وحاصل تدافع و تقييد لمطاق المدى لا ينتفض الحلف الأخير والصواب كلامه الاول ثم نقل نحوه عن الحيط وغيره ومنها مافي هدا الشرح و نازعهم بمام وحاصل كلامه وحوب الهدى بوجوده في أيام النحر سواء حلق أولا وانه لا يسقط الهدى الابح وده بعدها مخالفا لماهو المنصوص عليه في كثير من المعتبرات أقول لا يخفى عايد عان الواجب اتباع المنقول ووجهه ان المقصود من الذبح اباحدة التحلل بالحلق أوالتقصير فاذا قدر على المنبح قبل الخلق وجب الذبح المدم حصول المقصود الذبح الموالد عن المقصود في المهدى النبح و بالناق وجب الذبح المدم حصول المقصود المناور الموالد عن المقصود في المنافع و بقال الذبح المدم حصول المقصود في المقالة و في المنافع و في المنافع و في المنافع و بالنافع و بالنافع و بالمقالة و في المنافع و بالمنافع و بالمافع و بالمنافع و بالمن

بالخلف فبطل الخلف كما لو وجد المتيمم الماء قبل الصلاة أمالوقد رعليه بعد الحلق لا يبطل الصوم كمالو وجد الماء بعد الصلاة لحصول المقصود به وهو التحل بالحلق وحينت فصول الأصل الذى هو الذي بعد تحقق المقصود الذى هو الحلق أو التقصير لا ينقض الخلف الذى هو الدى هو المتحرول المقصود فالفتح وغيره وفي من كلام الفتح ولا في غيره جعل الحلق خلفاعن الذبح وقو هم العبرة لا يام النحر يعنى قبل حصول المقصود فافهم (قوله ويدل على الله لوصام في وقته) انظر ماهذه الدلالة وما وجهها وليس هذا في الفتح بل الذي فيه ولوصام الحن (قوله بيان للافضل) قال في النهر وأفاد بقوله آئر ها يوم عرفة ان صومها بعده لا يجوز في افي البحر فيه نظر اه وأجيب عنه بان قوله بيان اللافضل راجع الى تأخير الصوم الى يوم عرفة لا الى كونه قبل أيام الذحر اه قلت والذي يظهر ان هذا الم يخف على بيان ماهو الاهم وهو عدم جواز التأخير و يكون حينئذ فيه اشارة الى ماهو (١٩٣١) الافضل لا على بيان الافضل و ترك و يكون حينئذ فيه اشارة الى ماهو المساه الافضل لا على بيان الافضل و ترك و يكون حينئذ فيه اشارة الى ماهو الم المنافية المنافقة المناف

كما فعدل المؤلف تأمل الحكن لايخنى ان قول المصنف الآتى فان لم يصم الشكرية الى يوم النحر تعين الدم صريح في بيان عدم جوازالتأخير فلذا جعل المؤلف قول المصنف هنا آخرها يوم عرفة بياناللافضل المثلات كرو فان لم يصم الى يوم النحر فان لم يصم الى يوم النحر

فان لميصم الى يومالنحر تعين الدم

كلامه فتأمل (قوله بعد الاحرام بالعدمرة) هذا بالنسبة للتمتع أما القارن فلا بعد أن يكون بعد الاحرام بالحج والعدمرة فقد ذكر في اللباب من شرائط صحة صيام الثلاثة أن يصومها بعد الاحرام بهدما في القارن و بعد احرام العمرة في المتمتع اله

قبلأن يحلق ويحلوهوفي أيام الذبح طل صومه ولايحل الابالهدى ولووجد الهدى بعدما حلق وحل قبل أن يصوم السبعة صحصومه ولا يجبعليه ذبح الهدى ولوصام ثلاثة أيام ولم يحلق ولم يحل حتى مضت أيام الذبح ثموجدالهدى فصومه ماض ولاشئ عليمه كذاذ كرالاسبيجابي ويدل على انهلوصام في وقته مع وجود الحدى ينظرفان بق الى يوم النحر لم يجزه للقدرة على الاصل وان هلك قبـ لى الذبح جاز للحجز عن الاصل فكان المعتبر وقت التحلل كذافي فتح القدير وقوله آخرها يوم عرفة بيان للافضل والافوقته وقت الحج بعد الاحرام بالعمرة لان المراد بالحجى الآية وقته لان نفسه لا يصلح ظرفا وانما كان الافضل التأخير لان الصوم بدل عن الهدى فيستحب تأخيره الى آخر وقته رجاء ان يقدر على الاصل كذا في الهداية وأشار بقوله اذافر غالى ان المراد بالرجوع في الآية الفراغمن أعمال الحج مجازا اذ الفراغ سبب الرجوع الى أهله وقدعمل الشافعي بالحقيقة فلم يجوز صومها بمكة ويشهدله حديث البخاري مرفوعاوسبعة اذارجعتم الىأهليكم واعاعدل أغتناعن الحقيقة الى الجازافرع مجمع عليه وهوانه لولم يكن له وطن أصلا ليرجع اليه بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص ولا يتحقق فحقه سوى الرجوع عن الاعمال وكذا لورجه عالى مكة غيير قاصد للاقامة بها حتى تحقق رجوعه الى غيرا هله ووطنه ثم بدا له ان يتخذها وطنا كان له أن يصوم بهامع اله لم يتحقق منه الرجوع الى وطنه كذافي فتنح القدير وأراد بالفراغ الفراغ من أعمال الحج فرضا وواجبا وهو بمضي أيام التشريق لان اليوم الثالث منها يوم للرمى الواجب على من أقام به حتى طلع الفيحر فيفيد انه لوصام السبعة وبعضها من أيام التشريق فأنه لا يجوز ولماقدمه في بحث الصوم من النهي عن الصوم فيهام طلقا فلذ الم يقيد ههنا (قوله فان لم يصم الى يوم النحر تعين الدم) أى ان لم يصم الثلاثة حتى دخل يوم النحر لم يجزه الصومأصلا وصارالهم متعينا لان الصوم بدل والابدال لاتنصب الاشرعا والنص خصه بوقت الحج وجوازالدم على الاصلوعن ابن عمرانه أمرفى مثله بذبح الشاة فاولم يقدر على الهدى تحلل وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدى كذافي الهداية هنا وقال فهايأتي في آخر الجنايات فان حلق القارن قبلأن يذبح فعليه دمان عندأ بى حنيفة دم بالحلق فى غير أوانه لان أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح

لكن هل يشترط صومها في المتحر الرائق ) - ثانى ) لكن هل يشترط صومها في المتمتع حالة وجود الاحرام أم يجوز حال كونه حلالا أي بعدما أحل من احرام العمرة فيه كلام قال في شرح اللباب شماع لم ان كل ماهو شرط في صوم القارن فهو شرط في صوم المتمتع بلاخلاف الااحرام الحج فانه ليس بشرط لصحة صوم المتمتع في ظاهر المذهب على قول الا كثر بل يشترط أن يكون بعد احرام العمرة فقط فلوصام المتمتع في أشهر الحج بعدما أحرم بالعمرة قبل أن يحرم بالحيج جاز الاأن وجود الاحرام حالة صوم الثلاثة شرط في جواز صوم القران وأماصوم التمتع فالأ كثر على عدم اشتراط ذلك فني البدائع وهل يجوز له بعدما أحرم بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يحرم بالحج قال أصحابنا يجوز سواء طاف العمر ته أولم يطف اه وهوظاهر في هذا المعنى اكن ليس بصر يح في المدعى اذ يمكن جله على المتمتع الذي حاق الهدى وكذا ما في المدارك وشرح الكنز من أن وقته أشهر الحج بين الاحرامين في حق المتمتع لكنه يوهم انه لا يصح بعداح ام الحيج وليس كذلك بل بعده هو المستحب أو المتعين اه ملخصاوتمامه فيه

(قوله بل كلامه صواب فى الموضعين الخ) حاصله انه يجب عليه عند الامام ثلاثة دماء دم القران ودم الجناية على الاحرام بالحلق فى غديراً وانه ودم تأخير الذبح ولما كان فرض المسئلة هنافه بن عجز عن الهدى لم يكن جانيا بتأخيره وانما الجناية حصلت بالحلق فى غديراً وانه فلزمه دمان ولم يذكر دم الشكر لذكره له هنا الكن لزوم الدمين هناك خداف المذهب وساغ حل كلام الهداية عليه لتصحيحه (٢٠٣٢) واخواجه عن الخطاو السهوهذا وقد يقال انه اذا لم يكن جانيا بالتأخير لم يكن

جانيا أيضا بالحلق في غير أوانه فينبغى أن لايلزمه الادم القران لان العجر عند وقد نقل الشرنبلالى عند وسالته عن شرح مختصر الطحاوى للامام الاسبجابي مانصه ولولم يصم الثلاثة لم يجز الصوم بعد ذلك ولا يجزئه الاالدم وان لم يدخل مكة ووقف وان لم يدخل مكة ووقف والم يدخل مكة ووقف والم يدخل مكة ووقف

بمرفة فعليه دمارفض العمرة وقضاؤها برباب التمتع به

وهوأن يحرم بعدرة من الميقات فيطو ف هاويسمى ويحلق أويقصر وقدحل منهاو يقطع التلبية بأول الطواف م يحرم بالحيج يوم التروية من الحرم ويحبح

فان لم يجد هديا حل وعليه دم المتعة ولادم عليه لا حلاله قبل أن يذبح ولادم عليه عليه لترك الصوم اه ووله هو الصحيح) صححه صاحب الهداية والكافى وهو ظاهر الرواية وهو الحسن والطحاوى عن الحسن والطحاوى عن أبي حنيفة يصير رافضا

عن الحلق وعندهما يجب عليه دم واحدو «والاول فنسبه صاحب غاية البيان الى التخليط لكونه جعل أحدالدمين هنادم الشكروالآخودم الجناية وهوصواب وفهايأني أثبت عندا بي حنيفة دمين آخرين سوى دم الشكر ونسبه في فتح القدير أيضافي باب الجنايات الى السهو وليس كاقالا بل كالامه صواب فى الموضعين فهنالمالم يكن جانيا بالتأخير لانه لجزه لم يلزمه لاجله دم ولزمه دم للحلق في غيرا وانه وفي باب الجنايات لما كان جانيا بحلفه قبل الذبح لزمه دمان كاقرره ولم يذكر دم الشكر لانه قدمه في باب القران وليس الكلام الافي الجناية وسيأتى عمامه هناك بأزيد من هـ ذا ان شاء الله تعمالي (قوله وانلم يدخل مكة ووقف بعرفة فعليه دم لرفض الغمرة وقضاؤها) يعنى ان لم بأت القارن بالعمرة حتى أنى بالوقوف فعليه دم اترك العمرة لانه تعن درعليه أداؤها لانه يصير بانياأ فعال العمرة على أفعال الحج وذلك خلاف المشروع فعدم دخول مكة كناية عن عدم طواف العمرة لان الدخول وعدمه سواء اذالم يطف لهما والمرادأ كثرأشواطه حتى لوطاف لهماأر بعة أشواط ثموقف بعرفة فانه لايصير رافضالهما اذقدأتي بركنها ولم يبق الاواجباتهامن الاقل والسمى ويأثى بهايوم النحر وهوقارن على حاله بخلاف مااذاطاف الاقل ثموقف فانه كالعدم فيصير رافضا والمراد بعدم الطواف للعمرة عدم الطواف أصلا فانهلويطاف طوافاتا ولوقصد بهطواف القدوم للحج فانه ينصرف الىطواف العمرة ولم يكن رافضالها بالوقوف لان الاصل أن المأتى بهمن جنس ماهومتابس به فى وقت يصلح له ينصرف الى ماهومتلبس به وعن هذا قلنالوطاف وسعى المحج ثم طاف وسعى العمرة كان الاول لهاوالثاني له ولاشئ عايه كن سجد فى الصلاة بعد الركوع ينوى سجدة تلاوة انصرف الى سجدة الصلاة ولم يقيد الوقوف بعرفة بكونه بعد الزوال كماوقع في كافي الحاكم لانه لاحاجة اليه لان الوقوف قبل وقته لااعتبار به وقيد بالوقوف لانه لا يكون رافضاها بمجر دالتوجه الى عرفات هو الصحيح والفرق سنه و بين مصلى الظهر يوم الجعة اذاتوجه الهاان الامرهناك بالتوجه متوجه بعدأ داءالظهر والتوجه فيالقران والتمتع منهيي عنهقبل اداءالعمرة فافترقا وأطلق فىرفضها فشمل مااذا قصده أولا وأشار بهالى سقوط دم القرآن عنه لعممه وانماوجب دم لرفضها لان كلمن تحلل بغيرطواف يجب عليه دم كالمحصر ووجب قضاؤها لان الشروع ملزم كالنذر والله أعلم ﴿ باب التمتم ﴾

أخره عن القران التأخره عند مرتبة كاقدمه وهو في اللغة من المتاع أوالمتعدة وهو الانتفاع أوالنفع و في الشريعة ماذكره بقوله (وهو ان يحرم بعمرة من الميقات فيطوف هاويسمي و يحلق أويقصر وقد حل منها ويقطع التلبية باول الطواف ثم يحرم بالحج بوم التروية من الحرم و يحيج) فقوله من الميقات للاحتراز عن مكة فانه ايس لاهلها تمتع ولاقر ان لاللاحتراز عن هويرة أهله أوغيرها كما بيناه في القران ولم يقيد احرامها باشهر الحج لانه ايس بشرط لكن أداء أكثر طوافها فيها شرط فلوطاف الاقل في رمضان مثلاثم طاف الباق في شوّال ثم حجمن عامه كان مقتعا وانما له يقيد الطواف به لما يصرح به في هذا الباب وانماذ كرا لحلق ابيان تمام أفعال العمرة لالانه شرط في المتمتع لانه مخير بينه و بين بقائه محرما بها

عجر دالتوجه الى عرفات وهو القياس وفى الفتح والصحيح ظاهر الرواية أقول و يمن الجع بان يكون الرفض الى عجر دالتوجه والارتفاض بالوقوف وغرة الخلاف فها اذا توجه الى عرفة ثم بداله فرجع عن الطريق قبل الوقوف بعرفة وطاف لعمرته وسعى لها ثم وقف بعرفة هل يكون قارنا جواب ظاهر الرواية يكون قارنا كذافى شرح اللباب وكان بنبنى له أن يذ كرا لجع بعد ذكر عمرة الخلاف تأمل المتقع المنافقة وله فقوله من الميقات اللاحتراز عن مكة الح) قال في الشرنبلالية يرد عليه ان الميقات الكل عاينا سبه فيشمل المسكى

(قوله والصحيح منه ) أى من الالمام قال فى العناية يقال ألم بأهله اذا نول وهو على نوعين صحيح وفاسد والاول عبارة عن النزول فى وطنه من غدير بقاء صفة الاحرام وهذا انما يكون فى المتمتع الذى لم يسق الهدى والثانى ما يكون على خلافه وهوانما يكون في من ساقه اه وقال فى المعردة ولا يكون العود الى العسمرة مستحقا عليه وعن هذا قائد الاتمام الصحيح ان يرجع الى أهله بعد العمرة ولا يكون العود الى العسمة والثانى والثانى عليه وعن هذا قائد الاتمام المواقيت اه وهذا ماذ كره المؤلف والظاهر ان التفسير الاول انماهو فى حق الآفاق والثانى أعمنه يدلك على هذا ما فى الهداية اداساق الهدى فالمامه لا يكون صحيح السم و المنابق المدى فالمامه لا يكون صحيح المنابق المهدى والثاني والثاني والثاني والمنابق المدى فالمامه لا يكون صحيح المنابق المدى فالمامه لا يكون المدى فالمامه لا يكون صحيح المنابق المدى فالمامه لا يكون صحيح الكون صحيح المنابق المدى فالمامه لا يكون صحيح المنابق المدى فالمامه لا يكون صحيح المنابق المدى فالمامه لا يكون صحيح المدى فالمدى فالمدى فالمدى فالمامه لا يكون صحيح المدى فالمدى فالمدى

وأحرم بعدمرة وساق الهدى حيث لم يكن مغتما لان العود هناك غير مستحق عليه فيصح المامه باهله قال في العنابة ما يكون عن الوطن الى الحدرم أوالى مكة وليس ههنا عوجود المحونة فلا يتصور الحرم أوفى مكة فلا يتصور

ويذبح فان عبر فقدمس فان صام ثلاثة من شوال فاعقر لم يجزه عن الثلاثة وصح لو بعد ماأحرم بها قبل أن يطوف

العود واذاساق الهدى لا يكون متمتعا فيلان لا يكون اذالم يستق كان أولى اه فقد جعسل المامهذا المرى صحيحا معانه قدساق الهديم القدوم الحنى قوله ولم يذكر طواف قوله ولو كانهذا المتمتع بعدما أحرم بالحيج طاف يعنى طواف القدوم وسعى يعنى طواف القدوم وسعى قبل أن يخرج الى منى

الى ان يدخل احرام الحج ولا يردعليه المتمتع الذي ساق الهدي فانه لا يجوزله الحاق للعمرة حتى لوحلق لهالزمه دم لان سوق الهـ دى عارض نعمه من التحلل على خلاف الاصل وفي قوله ثم يحرم بالحج دلالة على تراخى احرامه عن أفعاله فرج القران ولم يقيد الحج بان يكون من عامه للعلم به لان معنى التمتع الترفق باداء النسكين في سفرة واحدة ولايشترط أن يكون من عام الاحوام بالعمرة بلمن عام فعلها حتى لوأحرم بعمرة في رمضان وأقام على احرامه الى شقال من العام القابل مُمطاف لعمر تهمن القابل ثم حج من عامه ذلك كان مقتعا بخلاف من وجب عليه أن يتحلل من الحج بعمرة كفائت الحج فاخرالى قابل فتحلل بهافي شوال وحجمن عامه ذلك لا يكون مفتعا لانهما أني بافعالهاعن احرام عمرة بللتحلل عن احرام الحج فلم تقع هـ نه الافعال معتدابها عن العمرة فلم يكن مفتعا وقوله يوم التروية بيان الجواز والافالافض أن يكون قبله للسأرعة الحالخير وقوله من الحرم بيان لليقات المكاني لاهل مكةولم يقيد بعدم الالمام باهله فعا بينهما الماما صحيحالما يصرح به قريبا وحاصله العان ألم بينهما باهله الماما صحيحا بطل تمتعه والافلا والصحيح منمة أنلا يكون العودمستحقاعليمه يقال ألم باهله نزل وهو يزور الماماأى غباكذافى المغرب وانما يقطع التلبية فيهاباوله لماصححه أبوداودعن ابن عباس انه عليه السلام كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر ولم يذكر طواف القدوم لا به ليس على الممتع طواف قدوم كذافي المبتغى أى لا يكون مسنونافي حقه بخلاف القارن لان الممتع حين قدومه محرم بالعمرة فقط وليس لهاطوافقدوم ولاصدر والحكمة فيه ان المعتمر متمكن من أدائها حين وصل الى البيت وأماالحاج فغيرمتمكن من طواف الزيارة اعدم وقته فسن له طواف القدوم الى أن يجيء وقته والطواف ركن معظم فى العمرة فلا يتكرر في الصدر كالوقوف للحج لا يتكرركذا في النهاية وفي قوله و يحجد لالة على انه يسبعي للحج ويرمل في طوافه والذي أتى به أولا انماهوعن العمرة فان سعي المتمتع ورمل فى طوافه بعد احرامه بالحج لا يعيدهما في طواف الزيارة لانهـ مالابتـكرران (قوله ويذبح فان عجز فقدمم) أى فى باب القران فان حكمهما واحد (قوله فان صام ثلاثة أيام من شوّال فاعمر له بجزه عن الثلاثة) لانسبب وجوبه المتع وهوفي هذه الحالة غيرمتمتع فلا يجوز أداز ، قبل سببه (قوله وصحلو بعد ماأحرم بهاقبل أن يطوف أى صح صوم الثلاثة بعدماأ حرم بالعمرة قبل الطواف لانهأداء بعدا اسبب لان سببه التمتع بالمعنى اللغوى وهوالترفق لترتيبه على التمتع بالنص ومأخن الاشتقاق علةللترتب والعمرة فيأشهر الحجهي السبب فيه لانهاالتي بهايتحقق الترفق الذي كان منوعا فى الجاهلية وهومعنى التمتح ولمالم يمكنه الخروج عن احرامها بلافعل نزل الاحرام منزلتها فالماجاز بعد احرامهاقب لالفراغ منهاقيد بصوم الثلاثة لانصوم السبعة لايجوز الابعد الفراغ وانكان السبب فيهما

لم يرمل في طواف لزيارة ولا يسمى بعده لا به أتى بذلك من ةولا تكر أرفيه وفي هذا الكلام دلالة على ان طواف التحية مشروع للتمتع حيث اعتبر مه وسعيه فيه اه قال في الفتح ولا يخلومن شئ فان الظاهر ان المرادانه اذا طاف ثم سمى أجزأه عن السمى لا انه يشترط للا جزاء اعتباره طواف تحيية بل المقصود ان السمى لا بدأن يترتب شرعاعلى طواف فاذا فرض ناان المتمتع بعد احرام الحيج تنفل بطواف ثم سمى بعده سقط عنه سمى الحج ومن قيد اجزاءه بكون الطواف المقدم طواف تحية فعليه البيان اه وحاصله ان منشأ توهمه جله الطواف على طواف القدوم كاصرح به ولا شئ يفيد تقييده به

(قوله سواء كان بعدما أحرم للعمرة في أشهر الحج أولا) هذا التعميم لا يصح معقوله قبل أشهر الحج تأمل (قوله والواوفي قوله وساق عني ثم الح) قال في النهر أقول في كلامه بتقدير ابقاء الواوعلى بابهاما يدل على ماادعاه لانه المطلق الجع وظاهران معنى أحرم أتى به وهو انما يكون بالنية مع التلبية لا انه شرع فيه كاتوهمه في البحر اه قلت وحيث أقر بأن الواولم طلق الجع كماهو الواقع يصدق بان يكون احوامه بالنية مع السوق أومع التلبية فانه بكل آت بالاحوام لانه كما يكون بالنية مع الذكر يكون بهامع الخصوصية كمام فالحصر بقوله وهو انما يكون الخمد فوع والقول ( ع ٢٣٣) بالدلالة على ماذكره المؤلف عنوع فتدبر (قوله وقد قدمنا الح) أى أول

هـندا الباب مان وجوب الدم اذالم يرجع الى أهلاقال فى اللباب ولوحلق لم يتحلل من احرامه ولزمه دم وان بداله أن لا يحيج صنع بهديه ماشاء ولا شئ عليه ولو أراد أن بذبح هـديه و يحيج لم يكن له ذلك وان نحره نم لرجع بعد الحلق الى أهله ثم ورجع بعد الحلق الى أهله ثم

فان أراد سوق الهـدى أحرم وساق وقلد بدنته بمزادة أونعل ولايشـعر ولايتحلل بعـد عمـرته ويحرم بالحيج يوم التروية وقبله أحب فاذاحاق يوم

حج لاشئ عليه أى لانه غيرمتمتع ولو رجع الى غيرأهله محجمن الآفاق وحكون متمتعا وعليه هديان هدى المتع وهدى الحلق قبل الوقت اه وفي شرحه عن الحيط فان ذيج الحدى فرجع الى أهله فله أن لا يحج لانه لم يوجد في حق الحج الا مجرد النية

واحدالانالله تعالى فصل بينهما فعل الثلاثة في الحج أى في وقته والسبعة بعد الفراغ وقيد بكون الصوم فى شوّال أى فى أشهر الحيج لأن الصوم قبل أشهر الحج لا يجوز سواء كان بعدما أحرم للعمرة فى أشهر الحج أولاوقد تقدمان الأفضل تأخير صومهاالى السابع من ذى الحجة لرجاء القدرة على الأصل وهو الهدى (قوله فان أرادسوق الهدى أحرم وساق وقلد بدنته عزادة أو نعل ولايشعر ) بيان لافضل التمتم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والواوف قوله وساق بمعنى ثم لان الافضل ان لا يحرم بالسوق والتوجه بليحرم بالتابية والنية ثم بسوق وأفاد بالتقليدانه أفضل من التجليل و بالسوق انه أفضل من القودالااذا كانت لاتنساق فيقودها والضمير في قوله أرادعائد الى المتمتع بمعنى مريده والمراد بالاحرام احرام العمرة وقيد بالبدنة لان الشاة لايسن تقليدها والاشعار فى اللغة الاعلام بأن البدنة هدى والمراد هناان يشق سنامهامن الجانب الايمن كذافي شرح الاقطع وفي الهداية قالوا والاشبه هوالايسروهو مكروه عندأى حنيفة حسن عندهماللاتباع الثابت في صحيح مسلم وغيره وأجيب لأبي حنيفة بأنه مثلة وقدنهى عنه فتعارضا فرجخنا المنع لانه قول وهومقدم على الفعل أونهي وهومقدم على المبيح وردبأنه ليس منهالانهامايكون تشويها كقطع الانف والاذنين فليسكل جرح مشلة ولانه نهى عنهاف أول الاسلام وفعل الاشعار في حجة الوداع فاوكان منهالم يفعله و بأن اشعار ه عليه السلام لصيانة الهدى لان المشركين لا يمتنعون عن تعرضه الابه وقال الطحاوى انماكره أبوحنيفة الاشعار المحدث الذي يفعل على وجه المبالغة ويخاف منه السراية الى الموت لامطاق الاشعار واختاره في غاية البيان وصححه و في فتح القديرانهالاولى (قوله ولايتحلل بعد عمرته) لان سوق الهدى يمنعه من التحلل لحديث البخارى اني لبدت رأسى وقلدت هدى فلاأحل حتى أنحر وقدقد مناانه لوحلق رأسه بعد الفراغ من عمرته وقد كان ساق الهدى لزمه دم ومقتضاه انه يلزمه موجبكل جناية على الاحرام كأنه محرم والحاصل ان السوق الطدى تأثيرافى اثبات الاحرام ابتداء فكان لهأثرفي استدامة الاحوام أيضابل أولى لان البقاء أسهل كذا فى النهاية (قوله و يحرم بالحج يوم التروية وقبله أحب) لماذ كرناه فى متمتع لا يسوق الهدى وانماذ كر يوم التروية لأن الافعال بعد ذلك تتعقب الاحرام (قوله فاذا حلق يوم النحر حل من احراميه) أي من احراى الحج والعمرة وهوتصريح ببقاء احرام العمرة بعدالوقوف بعرفة الى الحاق وأورد عليه في النهاية بأن القارن اذاقتل صيدابعد الوقوف بعرفة لايلزمه قيمتان وأجاب بأن احرام العمرة قدانتهي بالوقوف فيحق سائرالأحكام وانمايبتي فىحق التحلل لاغير كأحكام الحج تنتهى بالحلق في يوم النحر ولايبق الافى حق النساء خاصة واستبعده الشارح الزيلمي وهو المرادعند اطلاق الشارح في هذا الكتاب بأن القارن اذا جامع بعد الوقوف يجبعليه بدنة للحج وللعمرة شاة و بعد الحلق قبل

الطواف الحجوان أراداً نينجرهديه و يحلولا يرجع و يحجمن عامه لم يكن لهذاك لانه مقيم على عزية التمتع فيمنعه الهدى من الاحلال فان فعله عمر جع الى أهله عمد حج لاشئ عليه لانه غير متمتع ولوحل بمكة فنحر هديه عمر حج قبل ان يرجع الى أهله المورد اله القيم المتبعد ما قاله في المديه عمر حج قبل ان يرجع الى أهله لزمه دم لتمتعه وعليه دم آخر لانه حل قبل يوم النحر اله (قوله واستبعده) أى استبعد ما قاله في النهاية وقوله وهو المراد به الزيلى (قوله في ها النهاية وقوله وهو المراد به الزيلى (قوله في ها الكتاب) أقول بل هو المراد متى أطلق شارح الكنزف عبارات العلماء مطلقا كان المراد بشار ح الهداية متى أطلق هو الامام السغناق صاحب النهاية (قوله يجب عليه بدنة للحج وللعمرة شاة) أى اتفاقا وقوله و بعد الحلق قبل الطواف شاتان فيه خلاف وقيل بدنة

وشاة وقال الوبرى بدنة للحج ولاشئ عليه للعمرة واستصوبه فى الفتح كاسياً فى معلافى الجنايات عاظاهره بقاء الأحرام العمرة قبل الحلق فقط لامطلقا كاهوظاهر كلام الزيامى (قوله وأكثر عبارات الاصحاب) أكثر مبتدأ خبره قوله كاقال الشارح (قوله وقد تناقض كلام شيخ الاسلام الخ) قال في النهر يمكن انه قائل بانتهائه بالوقوف الافى حق النساء وقد نقل فى الفتح عن الغاية معزيالى المبسوط والبدائع والاسبيحابي لوجامع القارن أقل من بعد الحلق قبل طواف الزيارة كان عليه بدنة للحجوشاة للعمرة لان القارن يتحلل من احرامين بالحلق الافى حق النساء فهو محرم بهما فى حقهن أيضا وهذا المخالفة فيه هالكتاب وشروح القدورى فائهم يوجبون على الحاجشاة بعد الحلق اه وهوظاهر فى أن ايجاب الشاتين لامخالفة فيه ها فلت الكن قول النهاية فيام موائما يبقى في حق التحلل لاغير بفيد انتهاء هالوقوف فى حق النساء أيضا وقد علمت ان مافى النهاية معزى الى شيخ الاسلام (قوله فان أوجبت) عنى الجناية نم مشرك الوجوب أى فى الجنايات ان المذهب فى قتل الصيد فلا وجه له وسياً تى فى الجنايات ان المذهب فى عدم الوجوب فى الجنايات ان المذهب فى قتل الصيد فلا وجه له وسياً تى فى الجنايات ان المذهب فى قتل الصيد فلا وجه في والكن المناولة على المثلة الصيد فو ودمين وان لوم

دم ضعيف (قوله ممظاهر الكتباخ) قال فالنهر وقد صرح أصحاب المذهب بأن الآفاق المتمتع لوعاد الى بلده بطل تمتعه اتفاقا بين الامام وصاحبيه وان شرط التمتع مطلقا عدم الالمام الصحيح ولاوجود

ولاتمتع ولاقــران لمــكى ومنحولها

للشروط بدون شرطه ولاشكانهم قالوابوجود الفاسد مع الاثم ولم يقولوا بوجود الباطل شرعامع ارتكاب النهى ومقتضى كلام أثمة المدندهب أولى بعض المشايخ كذا في الفتح ملخصا

الطواف شاتان اه لكن صاحب النهاية لم بجزم به انماعزاه الى شيخ الاسلام في مبسوطه وهو اختياره وأكثرعباراتالاصحاب كماقال الشارح وفى فتح القــدير وهوالظاهراذقضاء الاعمــال لايمنع بقاء الاحرام والوجوب انماهو باعتبارانه جناية على الاحرام لاعلى الاعمال والفرع المنقول في الجاع مدل على ماقلناوقد تناقض كالرمشيخ الاسلام فانه أوجب فى جاع القارن بعد الوقوف شاتين فلا يخلومن أن يكون احوام العمرة بعدالوقوف توجب الجناية عليه شيأأ ولا فان أوجبت لزم شمول الوجوب والافشمول العدم فالحاصل ان المذهب بقاء احرام العمرة الى الحلق و يحل منه فى كل شئ حتى في حق النساءاذا كان متمتعاساق الهدى لان المانعله من التحلل سوقه وقدزال مذبحه وفي القارن يحل منه فىكل شئ الاف النساء كاحرام الحج وهـ ناهو الفرق بين المتمتع الذي ساق الهدى و بين القار ن والافلافرق بينهما بعدالاحرام بالحج على الصحيح كماذكرنا وفى المحيط قارن طاف اهمرته تمحل فعليه دمان ولايحل من عمرته بالحلق ولوأحرم بعمرة فطاف لهائم أضاف اليهاججة تم حلق يحلمن عمرته ولاشئ عليه لانه بمنزلة من أحرم بالحجة بعدما حلق من العمرة (قوله ولا تمتع ولاقر أن لمكي ومن حوطا) لقوله تعالى ذاك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام بناء على عود اسم الاشارة الى التمتع لاالى الهدى بقرينة وصالها باللام وهي تستعمل فهالناان نفعله بخلاف الهدى فأنه علينافلو كان مرآد القيل ذلك على من لم يكن والكونهااسم اشارة للبعيد والتمتع أبعد من الهدى ثم ظاهر الكتب متونا وشروحاوفتاوى انه لايصح منهم تتعولاقران لقولهم واذاعاد المتمتع الى أهله ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه قال فى غاية البيان وطذا قلنالم يصح متع المركى لوجود الالمام الصحيح ومقتضاه انه لوأحرم بعمرة فىأشهرالحجوحل منهائمأ حرم بحج فانه لايلزمه دم لكن صرح فىالتحفة بأنه يصح تمتعهم وقرانهم فانه نقل فى غاية البيان عنها انهم لو يتعواجاز وأساؤا ويجب عليهم دم الجبر وهكذا ذكر

واختارمنعهاأى العمرة أيضا وان لم يحج لكن لا يخفى ان مااستدل به من كلاماً متة المذهب لا يقتضى عدم تحققها منه بل عدم كونه متمتعاوهو الموافق لماسياً فى فاضافة الاحرام الحالاحرام ان المسكل وأدخل احرام الحج على العمرة بعدماطاف لها ولم يطف ولم يوفض شيأ البخراء لانه أتى بافعالها كالزمته غيرانه منهى عنه و بهذا عرف انه يتصور الجع بين العمرة والحج في حق المسكل لاعلى وجه المتمتع والقران وهذا هو المترجم له في الباب الآنى اه وماذكره المؤلف هنامن أن ظاهر الكتب عدم الصحة وكذا ماذكره السكال من أن مقتضى كلامهم ذلك وانه أولى هماذكره بعض المشايخ يعنى به صاحب التحفة كاياً تى رده في الشرنبلالية بما اتفقوا عليه متونا وشروحا في باب اضافة الاحرام الى الاحرام من أن المسكل الوائد خيل الحرام الحجم المائح من أن المسكل و تعمل المسلك في عدة قران المسكل و تعمل المسلك عنه وان السكل ناقض نفسه فيا بأ في وأطال في ذلك فراجعه متأملا ورده أيضاف شرح اللباب بما حاصله ان مراداً من المنافئ المنافقة الاحرام وفي العمرة الحل فلا يتصوير البيان و لهذا قالنال على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق القران و بينه الزياعي بقوله ولان ميقات أهل مكة في الحجرا في العمرة الحل فلا يتصوير البيان و المنافلا يشرع في حقهم القران والمنافق المنافلا يشرع في حقهم القران

وقوله أوجود الالمام الصحيح) هذا خاص فيمن لم يسق الحدى وحاق أمااذا ساق الحدى أولم يسق ولم يحاق العمرة لم يكن ملما بأهاء المام صحيحا فدعوى صاحب البدائع عدم تصور وجود عقعه خاص بصورة ويتصور بصورتين كاذ كرنا نبه عليه فى الشر نبلالية وكان مبنى المسئلة تفسيره بما قدمناه عن المعيط بان يرجع الى ماذ كره تفسير الالمام الصحيح بمامى عن العناية وليس كذلك بل مبنى المسئلة تفسيره بما قدماه عن المعيرة ولا يكون الرجوع الى العمرة مستحقاعليه وطذا قال وعن هذا قائلا يمتع لأهل مكة كامر ومثله فى النهاية واذا كان كذلك فالالمام الصحيح موجود هنا لما قدمناه عن العناية ان المراد بالعود هوما يكون عن الوطن الى الحرم أولى مكة وليس ههنا بموجود الكناف في المحرة العامرة المحرة العمرة الحرم أولى مكة واليس ههنا بموجود المؤتم المن الموطن المام الموطن الى الحرم أولى مكة واليسم ههنا بموجود الفتح المناف المبدائع الحرم أولى مكة والمام والمام والمام والمناف المرة المرادة المواحدة من المناف والمام والمناف المناف والمناف والم

الاسبيجابي مقال ولا يباح لهـ مالا كل من ذلك الدم ولا يجزئهـ مالصوم ان كانوا معسرين فتعين أن يكون المراد بالنفي في قولهـ م لا يمتع ولا قر ان لمـ كي نفي الحل لا نفي الصحة ولذاوجب دم جبرلوفعلوا وهو فرع الصحة واشتراطهم عدم الالمام فيها بينهما انماهو للتمتع المنتهض سبب اللثواب المترتب عايد وجوب دم الشكر فالحاصل ان المـ كي اذا أحرم به مرة في أشهر الحج فان كان من نيته الحجمن عامه فانه يكون آثما لانه عين التمتع المنهي عنه لهم فان حج من عامه لزمه دم جناية لادم شكروان لم يكن من نيته الحج من عامه ولم يحج فانه لا يكون آثما بالاعتمار في أشهر الحج لا نهم وغيرهم سواء في رخصة الاعتمار في أشهر الحج لا نهم وغيرهم سواء في رخصة من عامه واذا قرن فانه يكون آثما أيضا و يلزمه دم جناية و في الهـ داية بخلاف المـ كي اذا خرج الى النه لو يتم في النه المرحون قيد بالقران المنارحون قيد بالقران لا نه لو تم المنارحون قيد بالقران ومقتضي الدليك انه لا فرق بينهما في هـ نه الشرط وان فشرطوا في المتمتع فانه لاي المتمتع فانه لايام من الميقات بهما أو بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لان المتمتع المذكور في الآية يعمهما كاقدمناه و المجابهم و ما الجناية على المـ كي اذا خرج الى الميقات و عدم مقتض لوجوب في الآية يعمهما كاقدمناه و المجابهم و ما لجناية على المـ كي اذا خرج الى الميقات و عدم مقتض لوجوب في الآية يعمهما كاقدمناه و المجابهم و الجناية على المـ كي اذا خرج الى الميقات و عدم مقتض لوجوب في الآية يعمهما كاقدمناه و المجابهم و الجناية على المـ كي اذا خرج الى الميقات و عدم مقتض لوجوب

منوع من العمرة المفردة المفردة بلا كوله منه وع من المنتع والقران وهذا المتمتع آفاق غير منوع من العمرة فاز في من العمرة فاز المتعاومة والقران وهذا المتمتع المتقلة أيضا كالطواف اهول السائق للهدى أماغير السائق للهدى أماغير السائق فلا لانه خيلاف السائق فلا لانه خيلاف مذهب أصحابنا جيعا لان العمرة جائزة في جيع السنة بلا كواهة الافي خسة أيام

الأفرق في ذلك بين المسكورا لآفاق كاصر جربه في النهاية والمبسوط والبحروا في زاده والعلامة قاسم وغيرهم اه الدم العرفي المداية بخلاف المسكولة والمسلاه لهم كه متع ولاقران كذا قاله النمراح (قوله ومقتضى الدليل انه لافرق بينهما) اعترضه السندى في منسكه الكبير بان الالمام الصحيح المبطل الحجم لا يتصور في حق القارن وأما الالمام الفاسد مع بقاء الاحرام فهو لا يبطل المتمتع المتمتر المسلم فلا يسمل القران بالاولى اله ملخصاوقوله المسكولة وان كان احرامه للعمرة قافيا لكن احرامه للحجمك وحجته مي المتمترة المسجد الحرام وأما القارن فلا لما عامت فلم نشمل الآية هذا المسكولة القارن لانه بخروجه صاراً فافيا وانما تشمل من فهو حينت من أهل المسجد الحرام وأما القارن فلا لما عامت فلم نشمل الآية هذا المسكولة القارن لانه بخروجه صاراً فافيا وانما تشمل من المي وهذا المسكولة على المسكولة المسك

فان عاد المتمتع الى بلـدة العمرة ولم يسق الحدى العمرة ولم يسق الحدى الطل تمتعه وأن ساق لا

(قوله والعمرةله فيأشهر الحجلاتكره الخ) هذا مخالف لماسبق في الحاصل (قـولهو بينـه في الحيط). وسيأتى بيانهأ يضافى باب اضافة الاحرام الى الاحرام والذى مشىعليه المصنف هناك ان المرفوض الحج (قوله وعليه عمرة ودم)أى دم للرفض وهودم جبر كذافى اللباب (قوله وتعقبه فى فتم القدير بان الظاهر الاطلاق الخ)أقول نقل في الشرنبلالية كلام المحبوبي عن العناية ممقال وقول المحبوبي هوالصحيح نقله الشيخ الشليعن الكرماني اه وعليه فاطلاق كارم الهداية فهاتقدم مقيدعا ذكره المحبــوى تأمل (قول المصنف وان لم يسق الهدى بطل عتمه ) قال في النهرفيه تجوز ظاهراذ بطلان الشئ فرع وجوده ولاوجودله مع فقد شرطه فاوقال لم يكن متمتعالكان أولى اه قلتان سلمذلك فهوتجوز شاثع بينهم مثل بطلتصلاته وفساحومه واعتكافه وحجه تسميةله باعتبار شروعه فيهوأو وجوده الصورى (قوله وظاهركارمهم انسوق الحدى عنعهمن التعالى الخ) أى حيث قالوافانه بالمدى استدام احرام العمرة ألخ

الدم على الآفاق اذاتمتع وقدألم بينهما الماماصح يحاولم يصرحوا بهوانم اقالوا بطل تمتعه والمراديمن حولهامن كان داخل المواقيت فابهم عنزلة أهلمكة وان كان بينهم وبين مكة مسيرة سفر لانهم فى حكم حاضرى المسجد الحرام وفى النهاية وأماالقران من المكي فيكره ويلزمه الرفض والعمرة له فى أشهر الحيج لاتكره ولكن لايدرك فضيلة التمتع لأن الالمام قطع تمتعه اه ولم يبين المرفوض وبينه في المحيط فقال مكي أحرم بعمرة وحجة رفض العمرة ومضى في الحجة وعليه عمرة ودم فان مضى في العمرة لزمه دم لجعه بينهما فانه لايجوزله الجع فاذاجع فقداحتمل وزرا فارتكب محظورا فلزم دمكفارة ثم لابد من رفض أحدهما خروجا عن المعصية فرفض العمرة أولى فان طاف لعمرته ثلاثة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج عندا أبى حنيفة لانهامتناع وهوأسهل من الابطال وعندهما يرفض العمرة ولوطاف لحاأر بعة أشواط ثمأ حرم بالحجأ تمهما وعليه دم لارتكابه المنهى عنه اه وفيهاأ يضاوذ كرالامام المحبوبي ان هذا المركى الذى خوج الى الكوفة وقرن انمايبج قرانه اذاخر جمن الميقات قبل دخول أشهر الحج فأمااذاد خلأشهر الحجوهو بمكة ثمقدم الكوفة ثمعادوأ حرم بهامن الميقات لم يكن قار نالانه لمادخل أشهرالحج وهو بمكة صار ممنوعامن القران شرعا فلايتغير ذلك بخروجهمن الميقات وتعقبه فى فتح القدير بان الظاهر الاطلاق لأن كل من حل عكان صارمن أهله مطلقا (قوله فان عاد المتمتم الى بلده بعدالعمرة ولم يسق الهدى بطل تمتعه وان ساق لا) أى لا يبطل يعنى اذا حج من عامه لا يلزمه دم الشكر فى الأول ويلزمه فى الثانى ومحمد رحه الله تعالى أبطل التمتع فيهما لانه ا داهما بسفر تين والمتمتع من يؤديهما بسفرة واحدة وهماجعلا استعقاق العود كعدمه فانه بالهدى استدام احوام العمرة الىأن يحرم بالحيج و محلمنهما وظاهر كالرمهم ان سوق الهدى ينعه من التحلل وانه التزام لاح ام الحج من عامه اكن فى فتح القدير الهلو بداله بعد العمرة أن لا يحج من عامه لا يؤاخذ بذلك فالهلم يحرم بالحج بعد واذاذبح الهدى أوأمر بذبحه يقع تطوعا اه وذ كرالشار حأيضا فى دليل محمد لكون العود غيرمستحق عليه انهلو بعثهديه لينحرعنه ولم يحبج كان لهذلك فقو لهماان العودمستحق عليه بسوق الهدى معناه اذا أرادالمتعة لامطلقا وفى المحيط فان ذبح الهدى ورجع الى أهله فله أن لا يحج لانه لم يوجدمنه فى حق الحج الامجردالنية وبمجردهالايلزمه الحج فاذانوى أن لايحج ارتفعت نية الحج فصاركانه لم ينوفي الابتداء وان أرادأن ينحرهديه ويحل ولايرجع الى أهله ويحجمن عامه ذلك لم بكن لهذلك لانهمقيم على عزم التمنع فيمنعه الهدى من الاحلال فان فعله عمرجع الى أهل عم حج لاشئ عليه لانه غيرمتمتع ولوحل بمكة ونحرهديه تم حج قبل أن يرجع الى أهله لزمه دم لنمتمه لانهلم بلم بأهله فيما بين النسكين وعليه دم آخر لانه حلقب ليوم النحر اه فالحاصل الهاذاساق الهدى لا يخاو المأن يتركه الى يوم النحر أولافان تركه اليه فتمتعه صحيح ولاشئ عليه غيره سواءعادالي أهله أولا وان تبجل ذبحه فاماان رجع الي أهله أولافان رجع الىأهله فلاشئ عليهمطلقا سواء حجمن عامهأولا وان لميرجع اليهم فان لم يحجمن عامه فلاشئ عليه وان حج منه لزمه دمان دم المتعة ودم الحل قبل أوانه ورجح فى فتح القدير مذهب الشافعي في ان عدم الالمام بينهماليس بشرط في التمتم فلا يبطل تمتعه بعوده الى أهله سواء ساق الهدى أولالأن الآية انمامنعت التمتع لمن كان حاضر المسجد الحرام لالأجل المامهم بأهلهم بينهما بل لتيسر العمرة لهم في كل وقت مخلاف الغير قيد بقوله بعد العمرة لانه لوعاد بعدماطاف لها الاقل لا يبطل تمتعه لأن العود مستحق عليه لانهألم بأهله محرما بخلاف مااذاطافالأ كشرودخل فيقوله بعد العمرة الحلق فلابد للبطلان منه لانهمن واجباتها وبهالتحلل فاوعاد بعدطوا فهاقبل الحلق ثم حجمن عامه قبل أن يحلق فيأهله فهومتمتع لأن العودمستحق عليه عندمن جعل الحرمشرط جوازا لحلق وهوأ بوحنيفة ومجمد

(قوله قال الامام الاقطع) هومن شراح القدورى (قوله وعلم من هذا الخ) قال في شرح اللباب والحيلة لمن دخل مكة بعمرة قبل أشهر الحج بريدالتمتع أوالقران أن لا يطوف بل يصبرالى أن تدخل أشهر الحج ثم يطوف فانه متى طاف طوافا ما وقع عن العمرة ولوطاف الكل أواً كثره ثم دخلت أشهر الحج فاحرم بعمرة أخرى داخل الميقات ثم حجمن عامه لم يكن متمتعاعند الكل لا نه صارح محرما بالعمرة اهم مكة بدليل انه صارميقاته ميقاتهم قال الكرمانى الاأن يخرج الى أهله أوميقات نفسه على ماذكره الطحاوى ثم يرجع محرما بالعمرة اهو والظاهر ان هذا الحيكم بالنسبة الى الآفاق الذي صارف حكم المسكى الحقيق فانه ولوخ ج الآفاق في الاشهر لا يصير متمتعا مسنونا لما سبق من العمرة لا يكون عمنه عن التمتع بعد واغايدكون عنوعا عن التمتع كما يدا من المناف في حكم المسكى الا أن المسكى ليس عنوعا عن العمرة فقط على الصحيح وانمايدكون عنوعا عن التمتع كما تقدم اه ما في اللباب (قول المصنف (١٣٨٨)) وعشر ذي الحجة) قال في النهر دخل فيه يوم النحر وعن الثاني لا بدايل تقدم اه ما في اللباب (قول المصنف

فوات الحيج بطاوع فره ورد بانه يبعد ان يوضع لاداء ركن عبادة وقت ايس وقتها ولاهومنه وقدوضع لطواف الزيارة على انه وقت للوقوف في الجلة بدليل ماقاله السروجي

ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهرالحج وأثمهافيها وحج كان متمتعا وبعكسه لا وهي شوال وذوالقعدة وعشر ذي الحجة المسالة المسلمة ال

لواشتبه يوم عرفة فوقفوا ثم ظهر أنه يوم النحر أجزأهم لاأن ظهرانه الحادى عشر (قوله قات الممالجع) الاضافة بيانية أى اسم هوالجع والافهو جمع حقيقة على وزن أفعل أحد الصيغ الأربعة

وعندأ بي يوسف ان لم يكن مستحقافهو مستحب كذافي البدائع وغيره (قول ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر الحج وأتمهافيها كان متمتعاو بعكسه لا )أى لوطاف أكثر أشو اطهاقبلها وأتمهافيها لا يكون متمتعالان للا كثر حكم الكل قال الامام الاقطع فصار ذلك أصلافي ان كل ما يتعلق بالاح اممن الافعال فحكم أكثره حكم جميعه فى باب الجواز ومنع ورودالفسادعليه وأشارالى انه لايشترط وجود احرامها فىأشهر الحبج لان المعتبرا بماهو الطواف وفى المحيط ولوطاف كاه فى رمضان جنب أومحدث ثم أعاده في شوال لم يكن متمتعالان طواف الحدث لا يرتفض بالاعادة فلم تقع العمرة والحج في أشهر الحبج وكذلك طواف الجنب على رواية الكرخى فكان الفرض هو الاول ولم يوجدني أشهر الحج وعلى قول غيره يرتفع الاول بالاعادة لكن تعلق بهذا الطواف في رمضان المنع عن العمرة لهذا السفر بدليل انه لوأتم هذه العمرة ثم ابتدأ احرام العمرة في أشهر الحجثم اعتمر عمرة جديدة وحجمن عامه لم يمن ممتعا فلاير تفض هذا الطواف الاول بالاعادة بخلاف طواف الزيارة لانه لايتعلق مه منع عن شئ حتى ينتقض بالاعادةاه وعلممن هذاأن الاعتمار فسنة قبل أشهر الحجما نعمن التمتع في سنته سواء أتى بعمرة أخرى فأشهرالحج أولا وانما اختصت المتعة بافعال العمرة فيأشهر الحج لان أشهر الحبح كان متعينا للحج قبل الاسلام فادخل اللة العمرة فيهااسقاطا للمفرالجديدعن الغرباء فكان اجتماعهما فى وقت واحدفى سفرواحدرخصة وتمتعاوفي فتح القدير وهل يشترط فىالقران أيضاان يفعل كثر أشواط العمرةفي أشهرالحجذ كرفي المحيط الهلايشترط وكأنه مستندفي ذلك الى ماقدمناه عن محدوقد مناجوابه في باب القران (قوله وهي شوال وذوالقعدة وعشرذي الحجة) أي أشهر الحيج المرادة في قوله تعالى الحبج أشهرمه لومات وهومروى عن العبادلة الثلاثة ورواه البخارى في صحيحه عن ابن عمر فالمرادحينت من الجمع شهران وبعض الثالث وذكر فى الكشاف فان قلت فكيف كان الشهر ان وبعض الثالث أشهراقلت اسم الجمع يشترك فيه ماوراء الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلو بكما فلاسؤال فيه اذن وانما يكون موضعا للسؤال لوقيل ثلاثة أشهر معاومات اه وما في غاية البيان من أنه عام مخصوص ففيه نظر لان أخص الخصوص فى العام اذا كان جعاث الاثة لا يجوز التخصيص بعده فالاولى

بلدم القابة هذاوقداعترض القهستاني على هذا الجواب بانه مخرج للعشر لانه خارج عن الشهرين على انه قول من جوح لا يليق بفصاحة القرآن واختار في الجواب ان الجمع المراد به ثلاثة لكن جعل بعض الشهر شهر انسامحا أو مجازا وهذا الجواب نقله في النهر عن الكشاف أيضالقوله أو نزل بعض الشهر من الجمع المداد به ثلاثة لكن جعل بعض الشهر فه المساخلاف قوله تعالى فقد صفت قاو بكما ثم قال وأقول هومن بابذ كرالكل وارادة الجزء وقرينة المجاز سياق الكلام لانه قال الحج أشهر والحج نفسه ليس بأشهر ف كان تقديره والمته عم الحج في أشهر والخرف لا يستلزم الاستفراق ف كان البعض مراداوعينه ماروى عن العبادلة وغيرهم اهم فوله ومافى غاية البيان الفظه يجوز أن يراد من العام الخاص اذادل الدليل وقد دل نقلاوعقلا الهوالم والفرق بين العام الخصوص والعام الذي أريد به خاص لا يخفى الهومافي غايف مسبوق الهه في العناية وفيها ولان الخصوص الحام المراح العام الذي أريد به خاص لا يخفى الهومافي المواحدة ال

(قوله وفائدة التوقيت بهذه الاشهر ان شيأمن أفعال الحج لا يجوز الافيها) أقول يردعليه طواف الزيارة فانه يجوز في يومين بعد عشر ذى الحجة بلاكراهة (قوله وانعاكره للحوال الحن النه الخلف المتأخرون في المعنى الذى لاجله كره التقديم فكان ابن شجاع يقول لانه المن من مواقعة المحظور فاذا أمن ذلك لا يكره كذافي الذخيرة وفيها لا يكره الاحرام بالحج بوم النحر ويكره قبل أشهر الحج أقول فيه افادة ان المراد (٢٩٩) بالوقت وقت الحج ولولعام مضى الاأن

الظاهر ماقاله الفقيسه اذلامعني لكراهة فعل اذلامعني لكراهة فعل شرط قبل وقت مشروط أكثر الشراح على غيره واحوامه يوم النحر ينبغي أن يكون مكروها حيث لميأمن وانكان في أشهر الحجوما في الكتاب مقيد بذلك واطلاقه يفيك التحريم وقد صرح في النهاية باساءته اه أي

وصح الاحرام به قبلها وكره ولواعتمر كوفى فيها وأقام بكة أو بصرة وحج صح تمتعه ولو أفسدها فاقام بكة وقضى وحج لاالاأن يعود الى أهله

فظاهره عدم التحريم وقد شاع فى كلامهم فى كتاب الحج اطلاق الاساءة على ترك السنة لكن صرح القهستانى بانها تحريمية وقال كما شير الطحاوى وقد تقدم قبيل باب الاحرام ذكر المؤلف الاجماع على الكراهة ونقلناهناك خلاف أبي يوسف فيها خلاف أبي يوسف فيها

ماذ كره فى الكشاف وفائدة التوقيت بهذه الاشهر ان شيأمن أفعال الحج لا يجوز الافيها حتى اذاصام المتمتع أوالقارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوزوكذا السعى بين الصفاو المروة عقب طواف القدوم لايجوزالافي أشهر الحبج وانه لايكره الاحوام بالحبج فيهمع انه يكره الاحرام بالحبج في غير أشهر الحبج وانهلو أحرم بعمرة يوم النحر فأتى بافعالها ثمأحرم من يومه ذلك بالحجوبق محرما الى قابل فحج كان متمتعاقال في فتح القدير وهذا يعكر على ما تقدم و يوجب أن يضع مكان قو لهمو حجمن عامه ذلك في تصوير التمتع وأحرم بالحيج من عامه ذلك اه وسيأتى فى باب اضافة الاحوام الى الأحرام انه لوأحرم بعمرة يوم النحر وجب عليه الرفض والتحلل لارتكابه النهي فينبغي أن لا يكون متمتعالانه مكي وعمرته وحجته مكية والمتمتع من عمرتهميقاتية و بجتمية والقعدة بالكسروالفتح ولميسمع فى الجة الاالكسر (قوله وصح الاحوام به قبلهاوكره) أى صح الاحوام بالحج قبل أشهر الحج مع الكراهة بناء على انه شرط وليس بركن لعدم اتصال الافعال به فازتقد يمه على الزمان كالتقديم على المكان وكالطهارة للصلاة بخلاف تحر عتها فأنه لابحوز تقدعها على الوقت وانكانت شرطاعندنا لماأن الافعال متصلةمها لقوله تعالى وذكراسمر بهفصلي لان الفاءللوصل والتعقيب بلاتراخ وانماكره للطول المفضى الى الوقوع فى محظوره أوعلى انه شرط شبيه بالركن ولذا اذا أعتق العبد بعدماأ حرم لايتمكن عن ان يخرج عن ذلك الاحرام للفرض فالصحة للشرط والكراهة للشبه وأطلقوا الكراهة فهي تحريمية لانهاالمرادة عنداطلاقهم للا (قوله ولواعتمر كوفي فيهاوأقام بمكة أو بصرة وحج صح تمتعه) أراد بالكوفي الآفاق الذي يشرع لهالتمتع والقران كماان المرادبالبصرة مكان لاهل التمتع والقران سواء كان البصرة أوغيرها أما اذا أقام بحكة أوخارجها داخل المواقيت فلانعمرته آفاقية وحجته مكية فلذا كان متمتعا اتفاقا وأمااذا خرج الى مكان لاهله التمتم وليس وطنه فلان السفرة الاولى قائمة مالم يعد الى وطنه وقد اجتمع له نسكان فيهافوجب دمالتمتع تماختلف الطحاوى والجصاص فنقل الطحاوي انهلذاقول الامام وانقول صاحبيه بطلان التمتع لمان نسكه هذان ميقاتيان ولابدفيه أن تكون جته مكية ونقل الجصاص انهمتمتع اتفاقا قال فر الاسلام انه الصواب وقوى الاول الشارح وأطلق فى اقامة مكة أو بصرة فشمل مااذا اتخذهما دارا أولا كاصرح بهالاسبيجابي والكبساني فافى الهداية من التقييد بإتخاذهمادارا اتفاق وقيدبكونه اعتمرني أشهرالحيج اذلواعتمر قبلها لايكون متمتعا اتفاقا وقيد بالكوفى لان المكى لاتمتع له اتفاقا وقيد بكونه رجع الى غير وطنه لانه لو رجع الى وطنه بطل تمتعه اتفاقا اذالم يكن ساق الهدى وعبارة الجمع وخوجالى البصرة أولى من التعبير بالاقامة بها لان الحكم عند الامام لايختلف بين أن يقيم بها خسة عشر يوما أولاوالاول محل الخلاف وفي الثاني يكون متمتعا اتفاقا كذافى المصفى (قوله ولوأ فسدها فاقام بمكة وقضى وحج لاالاأن يعودالى أهله) أى لوأ فسدال كوفي عمرته فاقام بمكة وقضى العمرةمن عامه لايكون متمتعا الاأن يرجع الىوطنه بعدا لخروج عن احرام الفاسدة ثم يعود محرمامن الميقات بعمرة ثم يحجمن عامه فانه يكون متمتعا أماالاول فلان سفره انتهى

(٧٧ – (البحرالرائق) – ثانى ) فراجعهو به يحصل التوفيق فتدبر (قول المصنف ولواعتمر كوفى فيها) أى فى أشهر الحج (قوله المسلم انه الصواب) قال فى النهر وفى المعراج انه الاصح لكن قال فى الحقائق كثير من مشايخنا قالوا الصواب ماقاله الطحاوى وقال الصفار كثيراما جربناه فلم نجده غالطا وكثيراما جربنا الجصاص فوجدناه غالطا (قوله وعبارة المجمع الخ) قال فى النهر فيه نظر لانه اذا لم يبطل عممة ما الاقاسة فبعدمها أولى والتقييد بالخروج لايفهم الحكم في الوأقام في اهنا أولى

(قوله وقداستفيد من هذا الخ) أى حيث لم تجزه الانصحية عن المتعة وقد نقل فى النهر التصريح بهذا المستفاد عن الدراية (قوله وقد يقال الخ) ذكر فى الشر نبلالية مشله قبل رؤيته لماذكره المؤلف ثم قال اكنه قديقال لما كان طواف الركن متعينا فى أيام النحر وجو باكان النظر لا يقاع ماطافه (٣٧٠) عنه وتلغونية غيره وأما الانصحية فهي متعينة فى ذلك الزمن كالمتعة فلا تقع الانصحية

مع تعينها عن غيرها اه واعترض بأنه ان أراد أن الانحية متعينة في حق غير ذلك المتمتع فسلم ولا كلام في حقه أيضا فلايسلم اذ هي غير واجبة عليه فهي متعينة عليه فساور الما المتعة فهي متعينة عليه فساوت الطواف اه فالاولى ما أجاب به بعضهم ان طواف الركن لما كان

وأيهماأفسد مضى فيه ولادم عليه ولوعتم وضحى لم يجزه عن المتعة ولوحاضت عند الاحرام أتت بغير الطواف ولوعند الصدر تركته كن أقام بمكة

الوقت متعيناله لايسع غيره أجراً له نية التطوع غيره أجراً له نية التطوع يخلف دم المتع ولا يخفى ان هيذا غير مانى الشرنبلالية ولا يرد عليه الاعتراض المارخيلاف لمازعمه المعترض (قوله الزيارة) أى اذا أخرت طواف قبل أن تقدر على أكثر الطواف قال في اللباب ولوحاضت في وقت تقدر على أستار المارة المار

بالفساد فاماقضاهاصارت عمرتهمكية ولاعتع لاهلمكة وأماالثاني فلانعمر تهميقاتية وحجتهمكية فصارمتمتعا ولايضره كون العمرة قضاء عماأ فسده انكانت فضاء وفى قوله الاأن يعودالي أهله دلالة على ان المراد بالاقامة عكة الاقامة عكان غير وطنه سواء كان مكة أوغيرها ولاخلاف فمااذا أقام بمكة وأما اذاأقام بغيرهافهو مذهب الامام وقالا يكون متمتعالانه انشاء سفرفهو كالعو دالى وطنه ولهان سفره الاول بأق مالم يعدالى وطنه وقدا تتهيى بالفاسيد وهذه المسئلة أيدت نقل الطحاوى وقيده في المبسوط بان يجاوز المواقيت فى أشهر الحج أمااذا جاوزها قبلها ثم أهل بعمرة فيها كان متمتعاعند الامام أيضا لأنه بمجاوزة الميقات صارف حكم من لم يدخل مكة انكان في أشهر الحج فلانه لمادخات وهوداخل المواقيت حرم عليه التمتع كماهو حرام على أهل مكة فلاتنقطع هذه الحرمة بخروجه من المواقيت بعد ذلك كالمحكى (قوله وأيهما أفسدمضي فيه ولادم عليه) يعنى الكوفى اذاقدم بعمرة ثم حجمن عامة ذلك فاى النسكين أفسده مضى فيه لانه لا عكنه الخروج عن عهدة الاح ام الابالا فعال ولا بجب عليه دمالتمتع لانهلم ينتفع باداء نسكين صحيحين في سفر واحد وهو السبب في وجو به وهذا اهو المرادبنفي الدم في عبارته والأفن أفسد حجه لزمه دم (قوله ولو تمتع وضحى لم يجزه عن المتعة) لانه أنى بغير الواجب لان الواجب دم المتمع وأما الأنحية فليست بواجبة عليه لانه مسافر أطلقه فشمل الرجل والمرأة وانماوضع محدالمسئلة فى المرأة امالانها واقعة امرأة وامالان هذا انمايشتبه على المرأة لان الجهل فيهاأغلبفاذالم يجزعن المتعية فانكان تحال بناء على جهالهلزمه دمان دمالنمتع ودمالتحلل قبل أوانه والاقدمالتمتع وقداستفيدمن هذا ان دمالتمتع يحتاج الىالنية وقديقال انهليس فوق طواف الركن ولامثيله وقدقدمناانهلونوي بهالتطوع أجزأه عن الركن فينبغي أن يكون الدم كذلك بلأولى (قوله ولوحاضت عند الاحرام أتت بغيرا اطواف) لقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت بسرف افعلى مايف على الحاج غيران لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى فافادان طوافها حرام وهومن وجهين دخو لها المسيجد وترك واجب الطهارة فان الطهارة واجبة فى الطواف فلايحـــل لهـــان تطوف حتى تطهر فان طافت كانت عاصية مستحقة لعقابالله ولزمها الاعادة فان لم تعدكان عليها بدنة وتم جها (قوله ولوعندالصدرتركته كن أقام بكة) يعنى ولاشئ عليهالانه واجب يسقط بالعذر والحيض والنفاس عذر وكذا اذا أخوت طواف الزيارة الى وقت طهرها فانه لا يجب عليهاشئ للعندر وقدقدمناذلك كلهفي طواف الصدر وأطلق في سقوطه عمن أقام بمكة فشمل مااذا أقام بعد ماحل النفر الاول أولا وفيه اختلاف وقد قدمناه هناك عواللة تعالى أعمم بالصواب واليهالمرجع والماتب

﴿ تَمَالِجُزَءَ الثَّانِي ويليه الجُزء الثالث وأوله باب الجنايات ﴾

على أن تطوف أر بعدة أشواط فلم تطف لزمها دم للتأخير ولوحاضت فى وقت تقدر على أقل من ذلك لم يلزمها شئ فقو لهم لا شئ على الحائض وكذا النفساء لتأخير الطواف مقيد عملى الخائض المنافقة على الخائض وكذا النفساء لتأخير الطواف مقيد عملى المنافقة ال

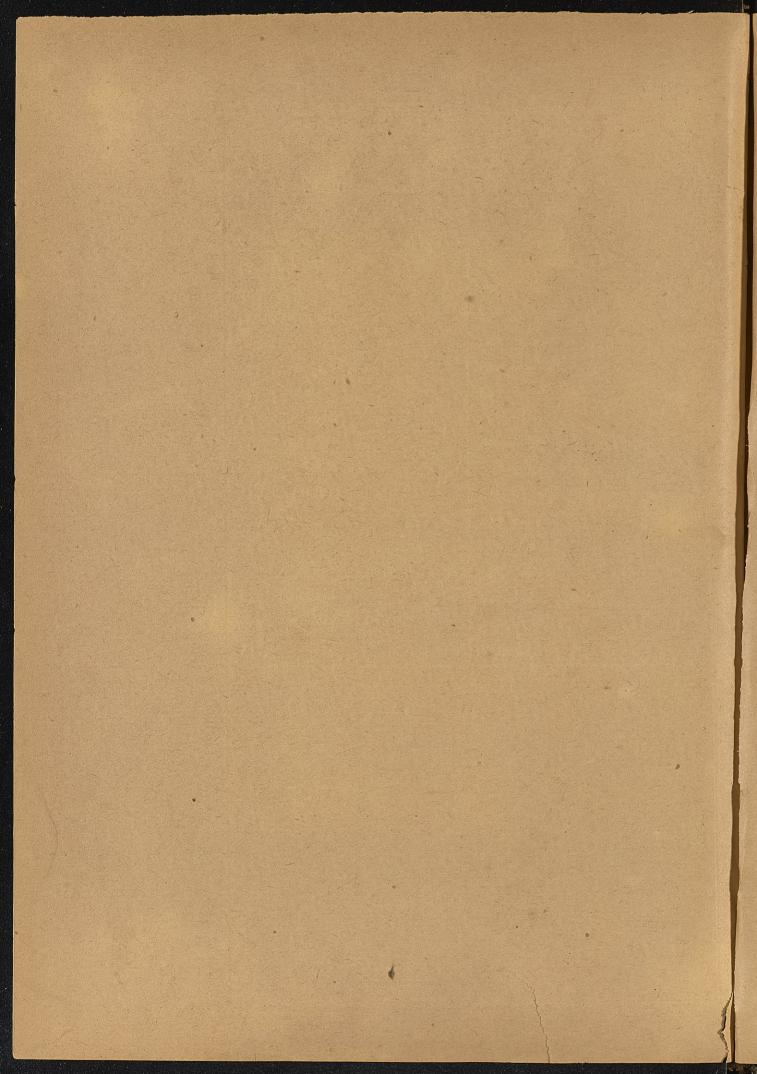

| ر<br>فور<br>( | يستالجزءالثاني منكتاب البحر الرائق | شرح كنزالدقائق للعلامة ابن نجيم رجمالله ﴾ |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| ää.s          |                                    | مخيفة                                     |
|               | بابما يفسدا اصلاة ومايكره فيها     | ٢١٧ باب صدقة السوائم                      |
| 44            | فصللافر غمن بيان الكراهة فى الصلاة | ٧١٥ باب صدقة البقر                        |
| 41            | باب الوتر والنوافل                 | ٢١٣ فصل ف الغنم                           |
| ٧             | بابادراك الفريضة                   | ۲۲۰ بابز کاةالمال                         |
| Y/            | باب قضاء الفوائت                   | ۲۳۰ بابالعاشر                             |
| 91            | بابسجودالسهو                       | ۲۳٤ بابالركاز                             |
|               | باب صلاة المريض                    | ٢٣٦ بابالعشر                              |
| 11/           | بإبسجو دالتلاوة                    | ٧٤٠ بابالمصرف                             |
| 141           | بإبالمسافر                         | ٢٥١ باب صدقة الفطر                        |
| 140           | بابصلاة الجمة                      | ٢٥٧ كتاب الصوم                            |
| 101           | بابالعيدين                         | ٧٧٠ بابمايفسدالصوم ومالايفسده             |
|               | باب صلاة الكسوف                    | ٢٨١ فصل في العوارض                        |
|               | باب صلاة الاستسقاء                 | ٢٩٤ فصل عقد لبيان مايوجبه العبد على نفسه  |
| 179           | بابالخوف                           | ۲۹۸ بابالاعتكاف                           |
| 14.           | كتاب الجنائز                       | ٣٠٧ كتاب الحيج                            |
|               | فصل السلطان أحق بصلاته             | ١٩٩٩ بابالاحرام                           |
| 197           | بإبالشهيد                          | ٢٥٧ فصلومن لم يدخل مكة                    |
|               | بإبالصلاة فى الكعبة                | ٣٥٦ بابالقران                             |
| V. 1          | كتاب الذكاة                        | ب س بال المتعدد                           |

\* ~ ~ \*





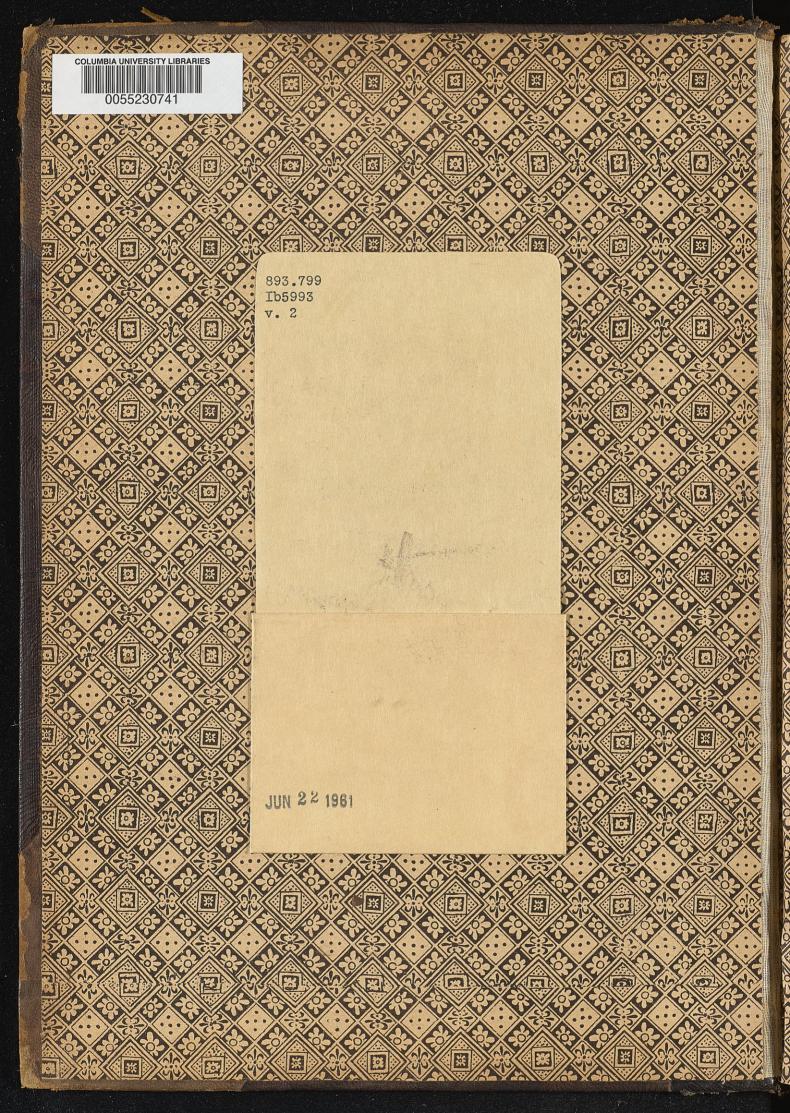

